

بتَخِرينج أَجِهَادِيْثِ تَعِسْيُرُ (لُقِنَ احِنِي الْلِيَرُضَ اَوِي

ِ لِاَيْنِ الِدِّيْنِ عَنْهِ الرَّوُوفُ لِلنَاوِيُ النَّاوِيُ النَّاوِيُ النَّاوِيُ النَّامِ

دراسة وتمنينس وتعلين أحمَد مجنبَى بْنُ نَدْيُرْعَا لِم لِسَلِفِي



الفتح السَمِّ أُوى بَنْ خِرْسِج أَجَادِيْثِ تَسِيرُ الْقِنَا فِينَ الْإِيرُفَارِي



محقوق النشر محفوظة النشرة الأولى ١٤٠٩هـ

<u>وَلْرُ لِلْعَ مِيْ</u> الرياض - المَملَكة العَربيَّة السَّعوُد سِيَّة مي ٤٢٥٠٧ - الرَيز البريْدي ١١٥٥١ - مسانِف ٤٩١٥١٥٤ تنهيك

#### تمهيد

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه بالحق ودين الحق شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً.

إن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده فقال:

﴿ إِنَّ ٱلدِّيكَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُّ ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَمِنْـ لَهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: آية ٨٥.

وجعل الله كتابه نوراً وهداية لكافة البشرية فقد قال:

﴿ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتُومِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (٢). وقال: ﴿ إِنَّ هَاذَ ٱلْقُرْءَ انَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي آقُومُ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴾ (1).

وقال نبي الله ﷺ: وألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من تبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة (٥٠).

وفي رواية: «أنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور خذوا بكتاب الله واستمسكوا بهه(٢).

ولهذه المكانة العليا لكتاب الله تعالى كان تعلمه وتعليمه واجباً كبيراً على علماء الأمة المحمدية لأنهم هم حاملوا لواء الرسالة المحمدية بعد صاحبها عليه أفضل الصلاة والتسليم، فقد وصف النبي على بالخيرية من تعلم القرآن وعلمه فقال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: آية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: آية ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت: آية ٢٤.

<sup>(°)</sup> أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: باب مِن فضائل علي بن أبي طالب، ح ٣٧ (٥) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة:

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ح ٣٦ (١٨٧٣/٤).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح ٥٠٢٧. (٧٤/٩).

وقد أدى علماء الأمة واجبهم تجاه خدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا، فتعلموا وعلموا وقرأوا، وأقرأوا، ونشروا علوم الكتاب والسنة بكل جد ونشاط، والتاريخ دَوَّنَ جهودهم المتضافرة المنقطعة النظير، وهذا لا يخفى على مَن له أدنى إلمام بتاريخ الإسلام والمسلمين.

وكان من نِعَم الله ومنته على هذه الأمة قيامُ أهل العلم بإحياء التراث الإسلامي وتوجيه الأمة للعلم النافع الصالح، واستمرت هذه الجهود إلى أن وصلت الأمانة في أعناق رجال العصر الحاضر.

وقد نشطت الحركة العلمية في الأقطار الإسلامية والعربية في صورة إحياء التراث الإسلامي وإقامة المعاهد والمدارس، وكانت الدراسات العليا بالجامعات الإسلامية والعربية قد اتخذت خطوة رائعة لمواصلة الركب الحضاري بتوجيه طلابها إلى تحقيق مخطوطات من التراث الإسلامي العريق.

وقد كتب الله لي أن أدلـو بدلوي وأساهم في سبيل نشر هذا التراث بتحقيق كتاب مهم في تخريج الأحاديث والأثار الواردة في تفسير كتاب الله، وهو كتاب تخريج أحاديث تفسير البيضاوي للعلامة المناوي.

وقد كنت أثناء اختياري لكتاب من كتب التراث كرسالة للماجستير لأنالَ شرفَ خدمته أخاف أن أكون قد سبقت إلى تحقيقه.

وكان بودي أن أختار كتاباً في التخريج لأنه يشتمل على مجموع قواعد علوم الحديث: مثل علم خدمة المتون، والرجال، والعلل، والجرح والتعديل، وغير ذلك.

وفق الله شيخنا فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رئيس شعبة السنّة بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فأشار عَليَّ بأن أختار كتاب والفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي، لعبدالرءوف المناوي، وله عليَّ بهذا الاقتراح والتوجيه منة كبيرة حيث أنقذني من أزمة اختيار الموضوع.

وكان اختيار الكتاب المذكور اختياراً موفقاً إذ هوكتاب في تخريج الأحاديث الواقعة في كتاب يفسر كتاب الله تعالى، فهو جامع بين خدمة كتابه وسنّة نبيه في وقت واحد، وهو لعالم متأخر، وقَلَّ من يتصدى لتحقيق كتب المتأخرين.

هذا وكانت لي مع تفسير البيضاوي صلة قديمة، حيث درستُه بالهند مرتين على أستاذين، وقد أخذ هذا التفسير حظاً مني أكثر من بقية المقررات الدراسية الأخرى، فكنت أقرؤه بكل جد ونشاط مرات وكرات، لل فيه من نكت بارعة ولطائف رائعة واستنباطات دقيقة، وصناعة لغوية ونحوية بأسلوب رائع موجز.

لكني لم أتنبه في ذلك الوقت إلى ما أَدْخَلَ في هذا التفسير من تأويلات اشعرية وحشر فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة، وقد عرفت ذلك عندما تبصرت من خلال دراستي بالجامعة الإسلامية، فاطلعت على ما فيه من جوانب النقص، ورأيت أن الأحاديث الواقعة فيه تحتاج إلى تخريج لتعرف درجتها ومرتبة الاستدلال بها من حيث الصحة والضعف.

ورأيت أن القيام بهذا العمل وإبرازه بهذا الشكل الجميل واجب، ولعله يسد هذه الثغرة.

وأما جانب التأويلات الأشعرية فتركتها إلى فرصة أخرى، وفق الله تحقيق ذلك في حياتي العلمية المستقبلة حتى أستكمل هذا النقص، وأكون بذلك قد سددت هذه الثغرات وعرَّفتُ أهل بلادي بهذا التفسير، وسهلت لهم الاستفادة منه بدون شوائب.

وأما جانب تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فيه والحكم عليها فها أنا ذا أقدمه إلى قسم الدراسات العليا بشعبة السنّة، لنيل درجة العالمية والماجستير».

وبعد أن وفقني الله لخدمة كتابه وسنّة نبيه أسأله أن يوفقني للإخلاص في العمل والقول، وأن يثيبني على ذلك في الحياة الأخروية.

وأخيراً أقدم شكري لكل من قدم لي عوناً ومساعدة، وأخص بالذكر فضيلة الدكتور / ربيع هادي المدخلي، وفضيلة الدكتور محمود أحمد ميرة والأخ الفاضل الدكتور عبدالرحن عبدالجبار الفريوائي، فإن الاثنين الأولين كانا مشرفين على الرسالة فقدًما لي من توجيهات قيمة استفدت منها في حياتي العلمية، وأما الثالث فليست الرسالة إلا وليدة مكتبته العامرة المتكاملة مع ما قدم لي من توجيهات علمية قيمة فإنه خبير هذا الشأن.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حامل الوحيين الخفي والجلي، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.



|  |  | <br> | - |
|--|--|------|---|

المقتدمكة

|  | - |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | 1 |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

البا*ب* الأوّل في ترجمــة المــؤلف

| * |   |   |   |      |
|---|---|---|---|------|
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
| · |   |   |   |      |
|   |   | 4 |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   | • |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   | - |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   | <br> |

### عصر المؤلف

#### تحديد عصره:

ولد المناوي سنة ٩٥٢ه وتوفي سنة ١٠٣١ه، وكانت مصر تحت عهد الحكم العثماني بعد أن أخضعها السلطان سليم بايزيد سنة ٩٢٣ه لحكم المعثمانيين، وأنهى بذلك عهد حكم المماليك في مصر.

وولد المناوي في عهد السلطان سليمان بن سليم (٩٢٦ – ٩٧٤هـ) وتوفي في عهد السلطان عثمان بن أحمد بن محمد بن مراد بن سليم بن سليمان بن سليم بايزيد (١٠٢٧ – ١٠٣١هـ).

فتولى الخلافة العثمانية في هذه الفترة سبعة من السلاطين العثمانيين وهم:

- ١ \_ السلطان سليمان بن سليم (٩٢٦ \_ ٩٩٧٤).
- ۲ \_ السلطان سليم بن سليمان (۹۷٤ \_ ۹۸۲م).
  - ٣ \_ السلطان مراد بن سليم (٩٨٢ \_ ٩١٠٠٣).
- ٤ \_ السلطان محمد بن مراد (١٠٠٣ \_ ١٠١٢هـ).
- ه \_ السلطان أحمد بن محمد (١٠١٢ \_ ١٠٢٦ه).
- ٦ \_ السلطان مصطفى بن محمد (١٠٢٦ \_ ١٠٣٢ه).
- ٧ \_ السلطان عثمان بن أحمد (١٠٢٧ \_ ١٠٣١هـ)(١).

<sup>(</sup>۱) تولى السلطان مصطفى بن محمد سنة ۱۰۲٦ ثم عزل سنة ۱۰۲۷هـ، وتولى السلطان عثمان فقتل في رجب سنة ۱۰۳۱هـ، ثم تولى مصطفى مرة أخرى وتوفي سنة ۱۰۳۲هـ. =

وكان في وقت مولد المناوي على باشوية (١) مصر داود باشا، ومن ذلك الوقت إلى حين وفاته ولي على باشوية مصر أكثر من ثلاثين باشا، وكانت وفاة المناوى في عهد باشوية حسين باشا(٢).

# الحركة العلمية في عصر المؤلف

حينها يتصفح القارىء تاريخ هذا العصر يجد أن المؤرخين لا يمرون بترجمة عالم من علماء هذا العصر إلا ويذكرونه بألقاب علمية كبيرة، مثل: الإمام، العلامة الفهامة، الشيخ الكبير، القدوة، الحجة، وغير ذلك.

ولا تخلو سَنَة من سني هذا العصر إلا ويمر القارىء بمثل هذه الألقاب لعالم من العلماء(٣).

لكن رغم ذلك كله وصف المؤرخون النقاد هذا العصر بعصر الظلمة، بالنسبة للحركة العلمية والحالة الدينية، كها وصفوه بعصر الحواشي والشروح، دون عصر الابتكار بالمقارنة مع العصر الذي سبق هذه الفترة.

راجع تاريخ مصر الحديث لجرجي زيدان (المجلد الثاني)، وخلاصة الأثر: تراجم السلاطين المذكورين.

<sup>(</sup>١) (باشا): كلمة تركية معناه (رَجُل الملك)، وهو لقب تركي كان يمنحه كبار العسكريين وذوي المناصب المدنيين في بلاد السلطنة العثمانية والمماليك الإسلامية التي كانت تابعة لها (المنجد: مادة باشا).

وفي الوسيط: لقب أشرف عند الترك.

وفي الغزو العثماني لمصر، ص ٢٨٧:

يقال لهم (باشا) تعبيراً عن ديوان السلطان بآستانة، وفي وثائق القاهرة: ديوان محروسة مصر، وديوان حضرة ولي النعم، ووالي مصر والباب العالي، باعتبار أنه ديوان وزير السلطان للشؤون المصرية.

<sup>(</sup>٢) راجع: تاريخ مصر الحديث: لجرجي زيدان (المجلد الثاني، من البداية).

<sup>(</sup>٣) راجع: الكواكب السائرة، وخلاصة الأثر، والشذرات، الجزء الثاني (النصف الأخير).

أنقل هنا ما كتبه مؤلف «الغزو العثماني لمصر» لبيان الحالة الدينية والعلمية في مطلع العصر العثماني، ومعلوم أن المناوي ولد في هذه الفترة، فقال(١):

كانت العلوم الدينية تحتل المكان الأول من اهتمام المشتغلين بالعلوم الشائعة عندهم: وهي العلوم النقلية: ويراد بها الفقه والحديث والتفسير، وبالعقلية: ويراد بها النحو والبيان واللغة، وكانت تحتل المكان الشاني من عنايتهم، وكانت دراستهم تعوزها العناية بالمعنى، ويثقلها الاهتمام بالألفاظ.

وكان تأليفهم يدور حول شرح المتون والتعليق على الشروح، مما يجوز لنا أن نسمى عصرهم عصر الشروح والحواشي.

ثم قال:

وأما ما يتعلق بالعلوم الإسلامية فإنها دارت حول تفسير كتب الأولين، واختصارها، وإيجاز مختصراتها حتى أصبحت المؤلفات في ذلك العهد رموزاً وطلاسم.

ولا نكاد نرى نابغة في علوم الفقه، فقد ادَّعِيَ إغلاق باب الاجتهاد بعد الأثمة الأربعة، ولذلك اقتصرت جهود فقهاء ذلك العصر على اختصار المتون وكتابة الشروح على المؤلفات وترديد ما سبق من آراء في عصور سالفة.

ومن علماء الحديث في مطلع الحكم العثماني عبدالرءوف المناوي المولود في القاهرة سنة ٩٥٧ه والمتوفي سنة ١٠٣١ه، وقد اشتغل من صباه بعلوم الحديث والتصوف، وانقطع للعلم ثم دُعِي للتعليم في المدرسة الصالحية (٢)، فعلم بها ثم اعتزل التدريس حتى توفي، وله تسع (٣) مؤلفات أهمها (كنز الحقائق في حديث خير الخلائق) وهو عبارة عن معجم يشتمل على عشرة آلاف حديث استخرجها من (٤٤) كتاباً.

<sup>(</sup>١) ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) يان تعريفها في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) بل له حوالي تسعين مؤلفاً كما يأتي في مؤلفاته.

وفي الفقه الحنفي ظهر ابن نجيم المصري المتوفي ٩٧٠هـ وله مؤلفان:

١ ــ كتاب الأشباه والنظائر في الفقه الحنفي.

٢ - البحر الرائق على كنز الدقائق.

ومن فقهاء الشافعية برز ابن حجر الهيتمي المتوفي ٩٧٣هـ وله (١٢) مؤلفاً. وأما في الفقه المالكي والحنبلي فلم يظهر من يستحق الذكر في مطلع العهد العثماني.

# أسسرة المؤلف

تعتبر أسرة المناوي أسرة علمية أصيلة وعريقة في الدين، فإن أباه وجده وجميع أجداده كلهم كانوا من العلماء المبرزين في عصورهم.

ويظهر هذا من النسب<sup>(۱)</sup> الذي ذكره ابنه في ترجمته، فقد استخدم مع اسم كل واحد من أجداده ألقاباً علمية دينية كبيرة مثل: الإمام، الشيخ، العلامة، القدوة، مرجع الخلائق، وغير ذلك، وطوّل في ألقاب جده الثالث يحيى بن محمد الشرف المناوي القاهري<sup>(۲)</sup>، وتوجد هذه الألقاب لأجداده في كتب المؤلفين الأخرين أيضاً مثل: الكواكب السائرة، والشذرات.

ويأتي في ذكر نشأته وطلبه للعلم أنه قرأ على والده العلوم العربية، وتزوج الشرف المناوي بأخت الإمام العراقي فولد منها جده نورالدين على(٣).

وهذه الأسرة كانت انتقلت من تونس إلى القاهرة، فقد انتقل أحد أجداده شهاب الدين أحمد منها إلى القاهرة(٤).

<sup>(</sup>١) يأتى ذكر هذا النسب في الفصل الآتي.

<sup>(</sup>Y) انظر ترجمته في مقدمة ترجمة المناوي بقلم ابن المناوي محمد تاج الدين، وحسن المحاضرة (Y)

 <sup>(</sup>٣) ترجمة المناوي بقلم ابنه المسماة بـ (إعلام الحاضر والبادي بترجمة عبد الرءوف المناوي الحدادي، منها نسخة بمكتبة عارف حكمت (٣٧٥٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

### اسمه، ونسبه، ولقبه

هو محمد (۱) عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن نورالدين علي بن زين العابدين بن شرف الدين يحيى بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام (۲) زين الدين (۳) الحددين المناوي (۵)

(١) قال المناوي في مقدمة (فيض القدير): أنا المدعو محمد عبدالرؤوف المناوي ٣/١. ولذلك ذكره الزركلي فيمن اسمه (محمد).

- (٣) لعل مثل هذا اللقب ابتدأ من القرن السادس وازداد قرناً فقرناً حتى ما نجد أي عَلَم من أعلام القرون التالية إلا وله لقب بمثل هذا اللقب أي نورالدين، وعمادالدين، وشهاب الدين، وجلال الدين، وغير ذلك.
- (٤) نسبة إلى (حدَّادة) قرية من أعمال تونس بالمغرب الأقصى، انتقل جده شهاب الدين أعمال تونس بالمغرب الأقصى، انتقل جده شهاب الدين في ترجمته أحمد مِن حدادة إلى مُنْيَة بني خصيب بمصر، كما قاله ابنه محمد تاج الدين في ترجمته المذكورة.
- (٥) نسبة إلى (مُنْيَة): بضم الميم وسكون النون وفتح الياء المثناة التحتية كما في معجم البلدان ٢١٨/٥.

والمنية في اللغة: هو مايتمناه الإنسان (اللسان: مادة مني).

وهي تستعمل في مصر بمعنى قرية، أو بلدة.

قال مبارك: بمصر من القرى بهذا الاسم ما يقارب الماثتين (الخطط التوفيقية ١٩١/٥٠). ومؤلفنا هذا ينسب إلى إحدى القرى المسماة بـ (منية) وهي منية بني خصيب كما في ترجمته لابنه حيث قال: انتقل أحد أجدادنا، شهاب الدين أحمد إلى منية بني خصيب بلد بالصعيد.

والعجب من مبارك حيث قال في باب (منيا) ـ ويقال: منى ـ: قرية من مديرية القليوبية بمركز شبرى وهي موضعة على الشاطىء القبلي لترعة القلج وشرقي الخليج المصري بشيء قليل، وفي شمال قرية الخصوص، وبها جامع عامر، وهي وإن كانت قرية صغيرة لكنها محلاة بالفضائل حيث نشأ منها من الأكابر الأفاضل الإمام الكبير والعكم الشهير (الشيخ المناوي)، ثم نقل ترجمته من خلاصة الأثر (١٦/١٥).

ثم ذكر (منية الخصيب)، فقال: ومدينة مشهورة بالصعيد الأدنى على الشط الغربي =

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا النسب ابنه محمد تاج الدين في ترجمته المسماة به (إعلام الحاضر والبادي بترجمة عبدالرؤوف المناوي الحدادي) (مخطوط بمكتبة الشيخ عارف حكمت برقم (٣٧٥٨)، ونقله عنه المحبى في خلاصة الأثر في ترجمة ابنه زين العابدين ١٩٣/٢.

# مولده ونشأته، وطلبه للعلم

ولد المناوي سنة ٩٥٢ه (٣) بالقاهرة (٤)، ونشأ وتربى في حجر والده تاج الدين، وحفظ القرآن قبل أن يبلغ الحلم شأن أولاد الأسر العلمية الدينية في ذلك العصر، ثم حفظ بعض الكتب في مختلف الفنون وفق المنهج الدراسي السائد آنذاك مثل «البهجة للطهطاوي» وغيرها من كتب المتون في الفقه الشافعي، وألفية ابن مالك في النحو، وألفيتي العراقي في مصطلح الحديث الشريف والسيرة النبوية.

وبعد حفظ هذه الكتب في المتون بدأ بتحصيل العلوم العالية من التفسير والحديث والفقه والأدب، وغير ذلك من العلوم الكثيرة حتى برع فيها، لكن كان جل اشتغاله بالحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم.

للنيل في شمال أسيوط على نحو ميلين، وهي نسبة للخصيب بن عبدالحميد صاحب خراج مصر من قبل هارون الرشيد الخليفة العباسي،، ولم يقل شيئاً في المناوي في ذكر هذه المنية. انظر: الخطط التوفيقية لمبارك (١٦/١٦).

قلت: صاحب البيت أدرى بما فيه، فالصواب ما قاله ابنه محمد تاج الدين في ترجمته كها تقدم.

<sup>(</sup>۱) لعل أسرته انتقلت من منية بني الخصيب إلى القاهرة لأن جده الثالث شرف الدين يحيى بن محمد أيضاً يقال: (القاهري)، انظر ترجمته في: حسن المحاضرة ١/٤٤٥، وكانت ولادة المناوى ووفاته بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مذهبه كما سيأتي في فصل (مذهبه).

<sup>(</sup>٣) لا تسعفنا المصادر بذكر يوم ولادته ولا تاريخها.

<sup>(</sup>٤) لم أجد في مصدر من مصادر ترجمته ذكر مقام ولادته إلا في (الغزو العثماني لمصر) لمحمد عبدالمنعم السيد الراقد (ص ٤١٨).

#### شيوخمه وتلاميذه

لم تذكر لنا المراجع أسهاء شيوخه إلا نادراً، ولم أستطع أن أتعرف على أكثر من ثمانية وهم:

- ١ ــ والـده تاج العارفين هـو الأستاذ الأول لـه، قـرأ عليه علوم العربية (١).
- Y = ell والشمس الرملي(Y): أخذ عنه التفسير والحديث والفقه، وأكثر اختصاصه به، به تفقه، وبه برع(Y).
  - ٣ \_ والشيخ الطبلاوي(١): أخذ عنه التفسير(٥).
  - $^{(7)}$  والأستاذ محمد البكرى  $^{(7)}$ : أخذ عنه التفسير والتصوف  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) إعلام الحاضر والبادي وخلاصة الأثر، وفهرس الكتاني.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن حمزة بن شهاب الدين، ولد عام ٩١٩ه، وتوفي سنة ١٠٠٤ه.
 وصفه المناوي في مقدمة فيض القدير ١٢/١٢ بـ (فقيه العصر، شيخ الإفتاء والتدريس في القرن العاشر).

وقال المحبي: ذهب جماعة إلى أنه بجدد القرن العاشر، ووقع الاتفاق على المغالاة بمدحه. ترجمته في (خلاصة الأثر ٣٤٢/٣ ــ ٣٤٧)؛ والفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (٨٤/٣)؛ والأعلام ٧٦٠)؛ ومعجم المؤلفين ٨٥٥/٨.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير؛ وإعلام الحاضر والبادي؛ وفهرس الكتاني.

<sup>(</sup>٤) هو الأستاذ الأعظم محمد بن سالم الطبلاوي، وصفه ابن العماد بـ (الإمام، العلامة، احد العلماء الأفراد)، وقال: انتهت إليه الرئاسة في سائر العلوم بعد وفاة أقرائه، توفي ١٩٦٦هـ، ترجمته في: (الشذرات ١٩٤٨٠؛ والكواكب السائرة ٢٣/٢).

<sup>(</sup>٥) إعلام الحاضر والبادي؛ وخلاصة الأثر.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن علي بن علي بن محمد بن عبدالرحمن البكري الصديقي، الشافعي المصري، وصفه ابن العماد بـ (الأستاذ الأعظم)، وقال: كان آية من آيات الله في السدرس والإملاء، يحير العقول، ويذهل الأفكار وكانت إليه النهاية في العلم، توفي سنة ٩٩٣هـ. ترجمته في: الشذرات ٣٨/١٨ ـ ٤٣٢؛ والكواكب السائرة، ص ٦٧ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٧) إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر.

- والنجم الغَيْطي(١)، أخذ عنه التفسير(٢) والحديث(٣).
- ٦ ــ وعلي بن غانم المقدسي<sup>(3)</sup>، أخذ عنه التفسير والحديث والأدب<sup>(9)</sup>.
  - ٧ \_ والشيخ حمدان(٢) أخذ عنه الحديث(٧).
  - ٨ ــ والشيخ قاسم<sup>(٨)</sup> أخذ عنه الحديث<sup>(٩)</sup>.

#### نلاميذه:

لم أستطع الحصول على مصدر ذكر تلاميذه مجتمعين، وحاولت جاهداً أن أجعهم من هنا وهناك، فاستطعت أن أتعرف على عشرة منهم وهم:

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن علي السكندري نجم الدين الغَيْطي \_ بفتح المعجمة وسكون المثناة التحتية \_ الشافعي المصري.

وصفه ابن العماد بـ (الإمام المحدث المسند شيخ الإسلام)، ووصفه الكتاني بـ (الإمام، حافظ الديار المصرية ومسندها، توفى سنة ٩٨١هـ وقيل ٩٨٤هـ.

ترجمته في: الشذرات ٤٠٦/٨؛ وفهرس الكتاني ٢/٨٨٨ ــ ٨٩٠؛ والرسالة المستطرفة، ص ٢٠٠؛ والأعلام ٦/٦؛ ومعجم المؤلفين ٢٩٣/٨.

<sup>(</sup>٢) إعلام الحاضر والبادي، وفهرس الكتاني.

<sup>(</sup>٣) إعلام الحاضر والبادي؛ وخلاصة الأثر، وفهرس الكتاني.

<sup>(</sup>٤) هو علي بن محمد بن خليل بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن غانم المقدسي، من أولاد سعد بن عبادة الصحابي الأنصاري، الحنفي القاهري المولد والمسكن، وصفه المحبي بـ (العالم الكبير الحجة، الرحلة، القدوة، رأس الحنفية في عصره، وإمام أثمة الدهر على الإطلاق، أعلم علماء هذا التاريخ)، ولد سنة ٩٢٠هـ وتوفي سنة ١٠٠٤. وهدية العارفين ترجمته في: خلاصة الأثر ١٨٠٠هـ ١٨٠٠؛ وفهرس الكتاني ٨٩٢/٢؛ وهدية العارفين

<sup>(°)</sup> إعلام الحاضر والبادي وخلاصة الأثر؛ وفهرس الكتاني.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٧) إعلام الحاضر والبادي؛ وخلاصة الأثر.

 <sup>(^)</sup> لم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٩) إعلام الحاضر والبادي؛ وخلاصة الأثر.

- ۱ \_ الشيخ سليمان البابلي(١)(٢).
- ٢ \_ الشيخ النور علي الأجهوري<sup>(٢)(٤)</sup>.
  - ٣ \_ ولده تاج الدين محمد(٥).
    - ولده زین العابدین (۱).
  - o \_ السيد إبراهيم الطاشكندي(V).
    - ٦ الشيخ شريف الواولات (^).
- ٧ \_ الشيخ أبو الحسن علي الحضرمي الرشيدي (٩).
  - ٨ \_ الولى أحمد الكلبى(١٠).
  - ٩ \_ عمد بن عبدالفتاح الطهطائي(١١).
    - ١٠ \_ الحافظ المَقُري(١٣) (١٣).

- (٢) إعلام الحاضر والبادي وخلاصة الأثر.
- (٣) هو نورالدين علي بن زين العابدين محمد بن أبي محمد زين الدين الأجهوري بضم الهمزة وسكون الجيم وضم الهاء نسبة إلى قرية (أجهور الورد) بريف مصر، شيخ المالكية في عصره بالقاهرة، توفي سنة ١٠٦٦ه. ترجمته في خلاصة الأثر ١٥٧/٣ ١٠٠٠).
  - (٤) إعلام الحاضر والبادي؛ وخلاصة الأثر. (٥) المصدران السابقان.
- (٦) توفي في حياة والده سنة ١٠٢٦هـ، ترجمته في كتاب أخيه وإعلام الحاضر والبادي بعد ترجمة أبيه سن (ص ٨٠)؛ وخلاصة الأثر ١٩٣/٢.
  - (٧) إعلام الحاضر والبادي؛ وخلاصة الأثر. (٩) المصدران السابقان.
- (٨) إعلام الحاضر والبادي؛ وفهرس الكتاني (١٠) إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر.
  - (١١) إعلام الحاضر والبادي، وفهرس الكتاني.
- (١٢)هُو أَحَد بن محمد بن أحمد بن يحيى المُقَّري (بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة، نسبةً إلى ومَقَّرة، من قرى تلمسان) صاحب ونفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، وغيرها توفى سنة (١٤٤١هـ).
- ترجته في: فهرس الكتاني (٢/٧٣)؛ وخلاصة الأثر (٣٠٢/١)؛ والأعلام (٢٠٢/١)؛ والأعلام (٢٣٧/١)؛ ومعجم المؤلفين (٧٨/٢).
  - (١٣) فهرس الكتاني.

<sup>(</sup>۱) هوسليمان البابلي الفقيه الشافعي ورأس الفتيا بعد وفاة شيخه الزيادي توفي سنة ١٠٢٦هـ بالقاهرة، ترجمته في خلاصة الأثر ٢١٢/٢ ــ ٢١٣.

### مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه

يعتبر العلامة المناوي من كبار العلماء المبرزين في عصره، ومن المؤلفين المكثرين في مختلف العلوم والفنون، إلا أنه اشتهر بين أهل العلم بمؤلفاته في الحديث وشروح كتبه، وهو جدير بأن يوصف بأوصاف جميلة لحدماته الجليلة في العصور المتأخرة.

وقد أثني عليه ابنه ثناء عاطراً، إلا أني أحاول الابتعاد عن الأوصاف التي أضفاها ابنه عليه في ترجمته له، خشية أن تكون طغت عاطفة الأبوة فتحكمت فيه، فأكتفى بما وصفه به أقرانه ومن جاء بعده.

فقد وصفه أبومهدي الثعالبي (١) بـ (خاتمة الحفاظ)، ووصفه صاحب نشر المثاني (٢) بـ (خاتمة الحفاظ المجتهدين).

ووصفه تلميذه الحافظ المقرّي بـ (العلامة، محدث العصر، عـلامة مصر).

ووصف المحبي (٣) بـ (الإمام الكبسير، الحجة القــدوة من غــير ارتياب)، وقال: كان إماماً فاضلاً جمع من العلوم والمعارف على اختـلاف أنواعها، وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد عمن عاصره.

<sup>(</sup>۱) هوعيسى بن محمد الجزائري نزيل مكة، وبها توفي سنة ۱۰۸۲ه أو ۱۰۸۰ه وصفه الكتاني بمسند الحجاز والمغرب، ترجمته في: خلاصة الأثر ۲٤٠/۳؛ وفهرس الكتاني ۱۰۰/، ۵۰۲، والأعلام ۱۰۸/۰؛ ومعجم المؤلفين ۳۳/۸. وقوله هذا في كتابه «كنز الرواية» نقله عنه الكتاني.

 <sup>(</sup>۲) أي: (نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني) وصاحبه هو محمد بن الطيب بن عبدالسلام الفاسي الحسني القادري نزيل المدينة النبوية المتوفي سنة ١١٧٠هـ.
 ترجمته في هدية العارفين، ص ٣٣٧٧؛ والأعلام ٢/١٧٨؛ ومعجم المؤلفين ١١١/١٠،
 وقوله هذا نقله عنه الكتاني.

<sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر.

وقال الكتاني(١): لا شك أنه أعلمُ معاصريه بالحديث وأكثرهم فيه نصيباً وإجادة، وتحريراً.

وقال الزركلي(٢): من كبار العلماء بالدين والفنون.

وقال كحالة(٣): عالم مشارك في أنواع من العلوم.

وقيل: شافعي الزمان(٤).

قال المحبي: ولي تدريس المدرسة الصالحية (٥) فحسده أهل عصره لأنهم لا يعرفون مزية علمه، ولما حضر الدرس وورد عليه من كل مذهب فضلاؤه، منتقدين عليه، وشرع في إقراء مختصر المزني ونصب الجدل في المذاهب وأتى في تقريره بما لم يُسمع من غيره، فأذعنوا له الفضل وصار أجلاء العلماء يبادرون لحضوره والأخذ عنه (٢).

وحينها ذكر مؤلف (الغزو العثماني لمصر) علماء ذاك العصر لم يذكر من علماء الحديث إلا المناوي(٢).

<sup>(</sup>۱) في فهرسه.

<sup>(</sup>٢) الأعلام.

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلفين.

<sup>(</sup>٤) خلاصة الأثر.

<sup>(</sup>٥) هذه المدرسة أسسها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ٦٤٩ه، بخط بين القصرين من القاهرة، وكان موضعها من جملة القصر الكبير الشرقي، ورتب فيها دروس الفقهاء للمذاهب الأربعة سنة ٦٤١ه. (خطط المقريزي ٣٧٤/٢).

<sup>(</sup>٦) خلاصة الأثر (ص٤١٣).

<sup>(</sup>۷) ص ٤٢٢.

## مذهبه الفقهي

هو شافعي المذهب، وقد تقلد النيابة الشافعية في مجالس عصره(١)، وأقرأ مختصر المزني، ولقب بـ (شافعي زمانه)، وقيل في تاريخ وفاته (مات شافعي الزمان)(٢) (١٠٣١هـ)(٣).

لكن يظهر أنه لم يكن مقلداً متصلباً بحيث يَرُدُ الأحاديث الصحيحة تعصباً لإمامه، فإنه قال في مقدمة كتابه «الفتح السماوي»، الذي أنا بصدد تحقيقه:

الله أحمد أن جعلني من خدام الكتاب والسنّة النبوية، وجبلني على الاعتناء بتمييز صحيح الحديث وسقيمه، من غير تحامل ولا عصبية(٤).

## موقفه من الأحاديث والآثار:

موقفه من الأحاديث والأثار الثابتة في تفسير آية من الآيات موقف أي مؤمن صحيح الإيمان تجاه السنّة النبوية وآثار السلف الصالح المشهود لهم بالخير في قوله عليه الصلاة والسلام: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (٥٠).

انظر للمثال حديث رقم (٨) من الفتح السماوي.

قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّهَ َ آيِّنَ ﴾ (٢):

وقيل: (المغضوب عليهم): اليهود، و (الضالين): النصاري، وروى ذلك مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) إعلام الحاضر والبادي؛ وخلاصة الأثر.

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) انظر صفحة (٨٧) من الرسالة، قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) حديث متفق عليه.

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة: آبة ٧.

ثم رد ذلك التفسير المأثور بالإسناد الثابت بالرأي، فرد عليه المناوي بقوله:

وهكذا فسره ابن عباس وابن مسعود وزيد بن أسلم وغيرهم من الصحب والتابعين، فالعدول عنه غير قويم.

مثال آخر رقم (۲۰۰):

قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى:

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾(١).

وقيل: الحسنى: الجنة، والزيادة: اللقاء (أي النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام).

فتعقبه المناوي بقوله: هذا هو الثابت عن النبي ﷺ وأصحابه، ولعله مشى على قول الزنخشري.

مثال آخر رقم (٤٧):

قال البيضاوي: في تفسير قوله تعالى:

﴿ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ ("):

نظيره ما رُوِي أن رجلًا خر على جنب فسطاط فقالت عائشة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فها فوقها إلا كتبت له بها درجة.

فقال المناوي: وقوله (رُوِي) لما هو في مرتبة عليا من الصحة (يعني هو في الصحيحين) بلفظ (رُوِي) ـ وهذه صيغة تمريض ـ وذلك مناف لطريق أهل الحديث.

وهكذا في كثير من المواضع يرد على البيضاوي في موقفه الضعيف من الأحاديث والآثار تبعاً للزمخشري المعتزلي.

<sup>(</sup>١) سورة يونس: آية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٢٦.

# زهده وتصوفه

#### زهـده:

قال المحبي: كان متقرباً بحسن العمل، مثابراً على التسبيح والأذكار، صابراً، صادقاً، وكان يقصر يومه وليلته على أكلة واحدة من الطعام.

وتقلد النيابة الشافعية، وكان لا يتناول منها شيئاً، ثم رفع نفسه عنها وانقطع عن مخالطة الناس، وانعزل في منزله وأقبل على التأليف(١).

# تصوّف:

يلاحظ على العلماء المشتغلين بعلوم الكتاب والسنّة أنهم كانوا موصوفين بالزهد والتقوى والعفاف والقناعة، والعبادة من أقدم العصور، ولكن هناك فرق كبير بين زهد السلف الذين كان زهدهم مقيداً بالكتاب والسنّة، وبين زهد العلماء المغترين بالطرق الصوفية المبتدعة التي راجت في صفوف الأمة في العصور المتأخرة واعتبر أهل العلم بالكتاب والسنّة، وفِقْهِ السلف الصالح هذه الطرق المبتدعة أفكاراً دخيلة على الإسلام.

وقد راجت بواسطة هذه الطرق الأفكار الإلحادية التي تـولى كبرها ابن عربي وابن الفارض وأمثالها، وقد اغتر بأفكارهم كثير من أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية في العصور الأخيرة، اللهم إلا من كان متنبهاً لأفكارهم الخبيثة كالبقاعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومدرستهم الفكرية الإصلاحية عبر القرون والأجيال.

وكان العلامة المناوي مع كونه على جانب من خدمات جليلة لعلوم الكتاب والسنة على أصحابها وأخذ طرقهم، وألف فيها مؤلفات، وفي نتيجة اشتغاله بالتصوف وطرقه خدم ابن سينا وابن عربي بشرح بعض كتبها كما سيأتي في فصل (مؤلفاته).

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر (٢/٤١٣).

فاخذ الطريقة النقشبندية(١) عن السيد الحسيب النسيب مسعود الطاشكندي(٢)، والطريقة الشاذلية(٣) عن الشيخ منصور الغيطي(٤)، والطريقة الخلوتية(٥) عن الشيخ محمد المناخلي، والشيخ محرم الرومي، وطريقة البيرمية(١) عن الشيخ حسين الرومي المنتشوي(٧).

وتلقن الذكر عن الشيخ عبدالوهاب الشعراني(^).

وألّف مناقب الصوفية باسم والكواكب الدرية في مناقب السادة الصوفية»، وألّف كتباً في التصوف منها: شرح على رسالة ابن علوان في التصوف، وشرح القصيدة العينية لابن سينا في التصوف، وشرح رسالة له أيضاً في التصوف، وشرح مشاهد الأنوار لابن عربي الصوفي القائل بوحدة الوجود المعروف، وسيأتي ذكر هذه الكتب في مؤلفاته.

وهذا يدل على أنه كان متصوفاً بمعنى التصوف البدعي الحائد عن طريقة السلف الصالح، والذي ليس له دليل في الكتاب والسنة، ولا أسوة في حياة السلف الأول المشهود لهم بالخير، بل السلف أنكروا إذا رأوا أحداً يمارس طريقة في العبادة ما كانت معروفة لدى الصدر الأول.

<sup>(</sup>١) طريقة صوفية منسوبة إلى (الشاه نقشبند) البخاري من القرن الثامن، ولحقيقة هذه الطريقة، انظر: كتاب عبدالرحمن دمشقية والنقشبندية عرض وتحليل.

<sup>(</sup>٢) إعلام الحاضر والبادي؛ وخلاصة الأثر ٢/٤١٣.

<sup>(</sup>٣) طَريقة صوفية منسوبة إلى علي بن عبدالله أبي الحسن الشاذلي المغربي ولد في بلاد غمارة بالمغرب، وسكن (شاذلة) بتونس، مات سنة ٢٥٦هـ.

ترجمته في: تاج العروس ٣٨٨/٧؛ وخطط مبارك ١٤/٧٥؛ والأعلام ٣٠٥/٤.

<sup>(</sup>٤) إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر، وفهرس الكتاني.

<sup>(</sup>٥) طريقة صوفية تركية.

<sup>(</sup>٦) طريقة صوفية منسوبة إلى حاج بيرم التركي، وهي فرع من الطريقة النقشبندية.

<sup>(</sup>٧) إعلام الحاضر والبادي؛ وخلاصة الأثر.

 <sup>(</sup>٨) صوفي مشهور، صاحب الطبقات الكبرى، منسوب إلى ساقيه أبي شعرة، له تصانيف عديدة في التصوف. ترجته في الشذرات ٣٧٢/٨.

فهذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنكر إنكاراً شديداً إذ رأى جماعة يسبحون ويكبرون في الصورة الجماعية (١)، وكان هذا الإنكار من صحابي جليل في عبادة قد ثبتت، ولكنها إذا أُدَّيتُ على صورة بدعية أنكرها الصحابي، فكيف بنا بهذه الطرق المبتدعة؟

وكان هذا التصوف رائجاً في عصر المناوي وقبله وبعده في جميع أنحاء العالم الإسلامي في شكل من الأشكال العديدة.

قال مؤلف «الغزو العثماني لمصر» في أثناء بيان الحالة الدينية في هذا العصر:

وأما التصوف فكان شائعاً في مطلع العهد العثماني، وتلخص التصوف في الزهد والإعراض عن زخارف الدنيا والانقطاع إلى عبادة الله، والتفرغ للعلم اللهني، أو علم الأسرار وليد الوحي والإلهام.

وانضم لطوائف الصوفية عدد كبير من الناس وكانوا يقومون بأنواع مشتركة في العبادات على أنغام الطبول والناي. ولم يكن جميع المتصوفين خلصين في الزهد والتقشف، بل على العكس خرج البعض منهم على قواعد الدين وأشبعوا كافة الشهوات، وتمتعوا بنعيم عز على أغنياء ذلك العصر، وقاموا بأنواع من الشعوذة والدجل والتهتك.

وكان لطوائف الصوفية أثر هام في حياة المصريين من بعض النواحي،(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في المقدمة: باب في كراهة الرأي ٦٨/١ ـ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢٤ ـ ٤٢٤.

### عقيدة المؤلف

كان المسلمون منذ عصر النبي ﷺ إلى القرون الخيرية على إثبات ما أثبته الله ورسوله من أسهاء الله وصفاته على ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل.

وكان على هذا إجماعهم كها هو معلوم لمن له أدنى إلمام بكتب العقائد السلفية، إلا أنه قد حدثت في الإسلام عدة فرق من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية الذين اختلفت عقائدهم عن عقائد السلف في مسائل العقيدة، واغتر بها عدد كبير من المشتغلين بالعلم مثل اغترارهم بالطرق الصوفية كها تقدم في ذكر زهد المؤلف وتصوفه.

وكان كثير من أهل العلم بالحديث والقرآن قد تأثروا بهذه المذاهب الفكرية المنحرفة عن جادة السلف الصالح، وكان العلامة المناوي أحد هؤلاء المنحرفين عن عقيدة السلف، فلا يتصور من متصوف على الطرق الحشتية والشاذلية أن يصفو مذهبه في باب الأسهاء والصفات، فكان رحمه الله من الأشاعرة المؤولين في باب الأسهاء والصفات.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد صوفي إلا وهو على منهج الأشاعرة أو الماتريدية إن كان من أهل السنّة، أو يكون معتزلياً أو شيعياً إلا ما شاء الله.

وإليكم بعض الأدلة على أشعرية العلّامة المناوي:

أُولاً: شَرَحَ شَرْحَ العقائد النسفية للتفتازاني، ومعلوم أن النسفي والتفتازاني من الماتريدية، وليس بين الماتريدية والأشعرية كبير فرق في باب الأسهاء والصفات.

ثانياً: تظهر أشعريته من شرحه لأحاديث الصفات، فإليك بعض الأمثلة:

- ١ ـ قال في شرح حديث (إن الله يبغض البليغ من الرجال»: وبغض الله إرادته عقاب من أبغضه وإيقاع الهوان به (فيض القدير ٢٨٣/٢).
- عال في شرح حديث: وإن الله يجب من العامل إذا عمل أن يُحسن، قال
   النووي: المحبة الميل، ويستحيل أن يميل الله أو يمال إليه، وليس بذي

- جنس ولا طبع فيوصف بالشوق الذي تقتضيه البشرية، فمحبته للعبد إرادته تنعيمه، أو هي إنعامه، فعلى الأول صفة معنى، وعلى الثاني صفة فعل. (فيض القدير ٢٨٧/٢).
- ٣ ـ وقال في شرح حديث «إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلا البغي بفرجها والعشار»: أي يقرب منهم قرب كرامة ولطف، لا قرب مسافة كها هو بَيْن .
- وقال في شرح حديث وإن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، الحديث: أي يقربه منه بالمعنى المقرر فيها قبل (فيض القدير ٣٠١/٢).
- \_ وقال في حديث: «إن الله يطلع في العيدين إلى الأرض»، الحديث: أي إطلاعاً خاصاً مقتضياً لشمول الرحمة وإدرار البر (فيض القدير ٣٠٣/٢).
- ٣ وقال في شرح حديث «إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سياء الدنيا» الحديث: أي ينزل أمره أو رحمته على ما تقرر، قال القاضي \_ أي البيضاوي \_: لما ثبت بالقواطع العقلية أنه تعالى منزه عن الجسمية والتحيز والحلول امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى أخفض منه، بل المعنى به على ما ذكره أهل الحق: دنو رحمته ومزيد لطفه على العباد، وإجابة دعوتهم وقبول معذرتهم كها هو ديدن الملوك والسادة الرحماء إذا نزلوا بقرب قوم محتاجين ملهوفين مستضعفين، فقوله: «إلى سياء الدنيا» أي ينتقل من مقتضى صفات الإكرام المقتضية للرحمة والرأفة وقبول المعذرة والتلطف بالمحتاج، واستعراض الحوائج والمساهلة والتخفيف في الأوامر والنواهي، والإغماض عها يبدو من المعاصي. (فيض القدير ٢١٦/٢ \_ ٣١٧).
- وقال في شرح حديث «قال الله تعالى: يا ابن آدم! قم إلي المشي إليك،
   وامش إلي المرول إليك».

قال بعض العارفين: هذا وأشباهه إذا خطر ببالك أو تصور في خيالك أن ذلك قرب مسافة أو مشي جارحة فأنت هالك، فإنه سبحانه بخلاف ذلك، وإنما معناه أنك إذا تقربت إليه بالخدمة تقرب منك بالرحمة وأنت تتقرب منه بالسجود وهو يتقرب منك بالجود. (فيض القدير ٤٩١/٤).

هذه أمثلة توضح موقفه من الأسهاء والصفات توضيحاً لا غموض فيه، من أن المناوي يقف موقف الأشاعرة في تأويل الأسهاء والصفات.

ومذهب السلف إمرارها كها جاءت بلا تعطيل ولا تشبيه، كها تليق بجلال الله تعالى عن كل تشبيه وتجسيم.

ومذهب السلف هذا مدون في كتب العقائد السلفية منذ عصر التدوين إلى يومنا هذا، ومنقول عنهم نقلًا متواتراً في كتب التفسير والحديث وشروحها، فليرجع إليها(١).

<sup>(</sup>١) من هذه المصادر والمراجع:

١ \_ كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل.

٢ \_ كتاب الرد على الجهمية: للإمام عثمان بن سعيد الدارمي.

٣ \_ كتاب السنّة: للإمام عبدالله بن أحمد.

٤ ــ كتاب السنة: لابن أبي عاصم.

۵ \_ كتاب السنة: للالكائي.

٦ \_ كتاب التوحيد: للإمام ابن خزيمة.

٧ \_ العقيدة الطحاوية وشرحها: لابن أبـي العز الحنفي.

٨ - كتاب الإيمان: لابن منده.

٩ \_ كتاب التوحيد: لابن منده.

١٠ \_ كتاب الرد على الجهمية: لابن منده.

١١ \_ كتاب الصفات والنزول: للدارقطني.

١٢ \_ الشريعة: للأجري.

١٣ \_ مجموع فتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية.

١٤ \_ تلبيس الجهمية: لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>10</sup> \_ العقيدة الواسطية: لشيخ الإسلام ابن تيمية.

#### مؤلفساته

أذكر هنا كل ما عثرت عليه من مؤلفاته، وأذكرها مرتبة على حروف المعجم سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، مع ذكر المصادر التي وجدت فيها ذكر هذه المؤلفات:

- ١ ابتهاج النفوس بذكر ما فات القاموس (لم يكمل).
   إعلام الحاضر والبادي.
- ٢ ــ إتحاف الطلاب بشرح العباب.
   إعلام الحاضر والبادي، خلاصة الأثر ٢/٥١٥، وإيضاح المكنون
   ١٩/١.
- ٣ ـ إتحاف الناسك بأخكام المناسك (مناسك الحج على المذاهب الأربعة).
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/١٥، وإيضاح المكنون
   ٢٠/١.
- الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية:
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٤١٤/٢، طبع أولاً مع شرح للشيخ منير الدمشقي وسماه (النفحات السلفية) في مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة سنة ١٣٨٠ه، ثم طبع بتحقيق محمد عفيف الزعبي.
  - الأحاديث المنتقاة من الميزان واللسان:
     جمعها وبَين الموضوع والضعيف والمتروك.
     إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢ /٤١٤.

الحموية: لشيخ الإسلام ابن تيمية.

١٧ ــ التدمرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية.

١٨ ـ اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية: للإمام ابن القيم.

١٩ – مختصر الصواعق المرسلة على المعطلة والجهمية.

٢٠ ـ كتاب العلو: للإمام الذهبي.

- ٦ الإحسان ببيان أحكام الحيوان:
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر (٢/١٥)، وإيضاح المكنون
   ٣٢/١.
  - ٧ \_ إحسان التقرير بشرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري:
     إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٤١٤.
- ٨ \_ إحكام الأساس في اختصار الأساس (في البلاغة) أي أساس البلاغة:
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/١٥١، وإيضاح المكنون
   ٣٤/١.
  - ٩ اختصار التمهيد للأسنوي (ولم يكمل):
     إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٤١٤/٢.
  - ١٠ ـ اختصار المباح في علم المنهاج للجلدكي:
     إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢١٥/٢.
  - ١١ ــ الأدعية المأثورة بالأحاديث المأثورة:
     إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢١٤/٢.
- ١٢ ــ إرسال أهل التعريف في شرح رسالة ابن سينا في التصوف:
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٤١٦/٢، وإيضاح المكنون
   ١٧/٥.
- ۱۳ ــ إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن:
   إعلام الحاضر والبادي، وهدية العارفين ١٠٠/٥، منه نسخة بمكتبة
   عــارف حكمت برقم ٩٠٠/٨/٣٧٥٤ منسوخ في عهـد المؤلف
   ١٠٢٥هـ.
- ١٤ ــ إسفار البدر عن فضيلة ليلة القدر:
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٤١٤/٢، وإيضاح المكنون
   ٧٩/١.

- 10 \_ أسماء البلدان:
- إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٤١٥، وإيضاح المكنون ٨٠/١.
- 17 ـ إعلام الأعلام بأصول فن المنطق والكلام: إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٤١٣/١، وإيضاح المكنون ١٠١/١.
- 1۷ \_ إمعان الطلاب بشرح وترتيب الشهاب للقضاعي:
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٤١٤/١، وإيضاح المكنون
   ١٧٦/١. منه نسخة بمكتبة عارف حكمت باسم (إسعاف الطلاب برتيب الشهاب) برقم ٢٣٢/١٣/٣٦١.
  - ١٨ ـ بغية الطالبين باصطلاح المحدثين:
     إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢١٤/٢.
- 19 \_ بغية المحتاج إلى معرفة أصول الطب والعلاج: إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٢١٤، إيضاح المكنون ١٨٩/١.
- ٢٠ ــ بلوغ الأمل بمعرفة الألغاز والحيل:
   إعلام الحاضر والبادي، خلاصة الأثـر ٢١٥/٢، إيضاح المكنـون
   ١٩٥/١.
  - ٢١ ــ تاريخ الخلفاء:
     إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٦/٦.
- ٢٢ \_ تجريد حاشية الحاوي في الفروع لنجم الدين القزويني، والحاشية لجده يحيى المناوي:
   إعلام الحاضر والبادي، وكشف الظنون ٢٧٧١.
  - ٢٣ ــ التذكرة (رسائل في فنون شتى):
     إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢١٦/٢.

- ٢٤ ــ تفسير القرآن (الفاتحة وبعض البقرة):
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢١٣/٢.
  - ٢٥ ــ تنبيه الواقف في حل ألفاظ المواقف:إعلام الحاضر والبادي.
- ٢٦ ـ توضيح فتح الرؤوف المجيب بشرح خصائص الحبيب: شرح كبير على خصائص السيوطي:
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢١٤/٢، وإيضاح المكنون (٣٣٨/١).
- ۲۷ \_ التوقیف علی مهمات التعاریف (فی النحو):
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثـر ٤١٥/٢، كشف الظنـون
   ٥٠٨/١ منه نسخة بمكتبة عارف برقم ٤١٠/٣٥/٢٣٣٢.
- ٢٨ ــ تهذيب التسهيل في أحكام المساجد:
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٥١٤، وإيضاح المكنون
   ٣٤١/١.
- ٢٩ ــ التيسير في شرح الجامع الصغير: اختصره من الشرح الكبير المسمى بفيض القدير: المعنى القدير: الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢٩٣١٤، منه نسخة بمكتبة عارف حكمت برقم ٣٨٣ ــ ٣٣٢/٣٤/٣٨٦ ــ ٢٣٧، ونسخة بالجامعة برقم ١١٣١، وطبع بالمكتب الإسلامي مصوراً عن طبعة بولاق سنة ١٢٨٦هـ.
- ٣٠ ـ تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف (في التجويد):
   قال المحبي: كتاب لم يسبق إلى مثله.
   إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢١٤/٢، وإيضاح المكنون
   ٣٤٤/١.

٣١ \_ الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور:

جمع فيه ثلاثين ألف حديث وبين ما فيه من الزيادة على الجامع الكبير للسيوطي وعقب كل حديث ببيان رتبته.

إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٤/٢، وفهرس الكتاني ٥٦١/٢. ط/ المركز العربي للبحث والنشر بالقاهرة ١٩٨٠م.

> ۳۲ ـ جمع الجوامع (اختصار العباب): إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ۲/۵/۲.

٣٣ ــ الجواهر المضيئة في الأحكام السلطانية:
هـدية العـارفـين ١١/١، منه نسخة في عـارف حكمت بـرقم
٩٠٠/٨٠/٣٨٢٦

٣٤ ـ الدرر الجوهرية في الحكم العطائية (ابن عطاءالله): إعلام الحاضر والبادي.

٣٥ ـ الدر المصون في تصحيح ابن عجلون (تصحيحه على المنهاج للبيضاوي) لم يكمل.
إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٥١٥، وإيضاح المكنون
١/١٤٤٠.

٣٦ ـ الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود: إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٤١٦/٢، كشف الظنون ١٤/٢، يحققه الدكتور خالد عبدالكريم جمعة الكويتي (أخبار التراث الإسلامي، العدد الثاني رجب ١٤٠٥ه وفيه عبدالرحيم المناوي، وهوخطأ).

٣٧ – رفع النقاب عن كتاب الشهاب للقضاعي، ولعله (إمعان الطلاب بشرح وترتيب الشهاب):

هدية العارفين ١/١٩.

۳۸ \_ الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم، وهو شرح الشمائل للترمذي:

إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ١١٤/٢، وإيضاح المكنون ١٨٨/٥، وكشف الظنون ١٠٤١/٢، منه نسخة بمكتبة عارف حكمت برقم ٢٤٢/٩٦/٩٢٩.

٣٩ \_ شرح الأربعين النووية:

إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٤١٤.

٤٠ ــ شرح ألفية ابن الوردي في المنامات:
 املام المان منالاه منالاه قبالاً

إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٦١٦.

٤١ ــ شرح رسالة ابن علوان في التصوف:
 إعلام الحاضر والبادى، وخلاصة الأثر ٤١٦/٢.

٤٢ \_ شرح الشفاء للقاضي عياض (الباب الأول):
 إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر.

٤٣ ـ شرح على ورقات ابن أبـي شريف:
 إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٤١٤/٢.

٤٤ ـ شرح على ورقات إمام الحرمين:
 إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٤١٤.

• ٤ \_ شرح القاموس للفيروز آبادي (إلى حرف الدال أو الذال)، وفي كشف الظنون إلى حرف الحاء، والصواب هو الأول، لأنه في إعلام الحاضر والبادى.

إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢١٥/٢، وكشف الظنون ٣٠٩/٢، منه نسخة بمكتبة عارف حكمت برقم ٢٣٦٣، ٢٣٦٤.

٤٦ ـ شرح قصيدة بدء الأمالي للأوسي:
 مكتبة عارف حكمت رقم ٢٤٠/١٩٥/٧٤٣<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أجد ذكره إلا في فهرس مكتبة عارف حكمت.

لاعسيدة العينية لابن سينا في التصوف (هي مسوقة لبيان ما يتعلق بالروح).
 إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٢١٤، وكشف الظنون إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الموسوعات بالقاهرة باسم قصيدة النفس، سنة ١٣٤١٨.

٨٤ – شرح مختصر المزني (لم يكمل):
 إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ١٩٥/١.

٤٩ ــ شرح مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية لابن عربي:
 كشف الظنون ١٦٩١/٢٠.

• • شرح منازل السائرين (في التصوف):
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٦/٢.

٥١ ــ شرح المنهج (إلى باب الضمان):
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢/١٥/٤.

٢٥ ــ شرح المواقف التقوية (ولم يكمل):
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢١٦/٢.

۳۰ – شرح النبذة في فضائل نصف شعبان للبكري: إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٤/٢، وكشف الظنون ١٩٣٢/٢، منه نسخة بمكتبة عارف حكمت برقم عام ٢٠١٦، ونسخة بالمخطوطات بالجامعة برقم ١٠٥٩ من الخزانة بالرباط.

هرح نظم العقائد لابن أبي شريف:
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٣/٤.

شرح هدية الناصح للشيخ أحمد الزاهد:
 إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٤١٥.

#### ٥٦ \_ الشمائل المحمدية:

منه نسخة بمكتبة الشيخ إبراهيم البسام في مجلد واحد بقلم عبدالرحمن الغنام، تاريخ النسخ ١١١٩ه(١) (أخبار التراث الإسلامي، العدد الخامس، ربيع الأول ١٤٠٦هـ).

#### ٧٥ \_ الصفرة عناقب آل بيت النبوة:

إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٥/٢، وإيضاح المكنون ٦٦/٢، وأعلام الزركلي ٢٠٤/٦.

### ٨٥ \_ العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للعراقي:

منه نسخة بالجامعة الإسلامية برقم ٣٢٢٩ من برلين، وطبع بتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري في مؤسسة النور للطباعة بالرياض.

#### ٩٥ \_ عماد البلاغة ويسمى أيضاً كتاب الأمثال:

كتاب يتضمن جملًا من الأمثال الفائقة، والاستعارات الراثقة التي استعملها الصدر الأول من المولدين المشهود لهم بالبلاغة والجزالة، رتبه على الحروف.

إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٤١٥، وكشف الظنون ١٦٤/٢.

منه نسخة بمكتبة عارف برقم ۲۷۸٤/۹۹/۲۷۸.

### ٦٠ \_ غاية الإرشاد في معرفة الحيوان والنبات والجماد:

إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢٠٤/٦، وكشف الظنـون ١٩٠/٢، والأعلام للزركلي ٢٠٤/٦، منه نسخة بمكتبة عارف برقم ١٦٠/٢٥/٨.

٦١ \_ غاية الأماني على شرح العقائد النسفية للتفتازاني:

إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٣/٢، وإيضاح المكنون ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>١) ولعله شرح الشمائل المحمدية للترمذي المسمى الروض الباسم، المتقدم برقم (٣٨).

- ٦٢ ـ الفائق في حديث خاتمة رسل الخلائق، ويسمى أيضاً (المجموع الفائق): جمع فيه الأحاديث القصار، عقب كل حديث ببيان رتبته: إعلام الحاضر، والخلاصة ٤١٤/١، وإيضاح المكنون ١٥٤/٢. ٤٣٧. منه نسخة بقسم المخطوطات بالجامعة برقم ٧٤٣ من اسكوريال.
  - ٦٣ ـ فتح الحكيم الحكم في ترتيب وشرح الحكم:
     إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢١٦/٢.
- الرؤوف الجواد في شرح منظومة ابن العماد، والمنظومة في آداب الأكل، وهو أول كتاب شرحه في الآداب:
   إعلام الحاضر البادي، وخلاصة الأثر ٤١٦/٢، وإيضاح المكنون
   ١٦٢/٢، منه نسخة بمكتبة عارف برقم ١٦٢/٢٨٠٠.
- ١٥ فتح الرؤوف الخبير بشرح كتاب التيسير نظم التحرير، وصل إلى الفرائض وكمله ابنه تاج الدين محمد:
  - إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢/١٤ ـــ ٤١٥.
- 77 فتح الرؤوف الصمد بشرح صفوة الزبد، شرح فيه (زبد ابن رسلان)، التي نظم فيها أربعة علوم: أصول الدين، وأصول الفقه، والفقه، والتصوف: إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٤/٢.
- الرؤوف القادر لعبده هذا العاجز القاصر، شرح على (عماد الرضاء في آداب القضاء):
   إعلام الحاضر والبادى، وخلاصة الأثر ٢/٥/٢.
- ٦٨ ــ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي، وهو الذي
   أنا بصدد تحقيقه:
- إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢١٤/٢، [وفيها: خرج أحاديث القاضي]، وكشف الظنون ١٩٣/١، وهدية العارفين ١١١/٢.
- ٦٩ ــ الفتح السماوي بشرح بهجة الطهطاوي، والبهجة في مسائل الشافعية:
   إعلام الحاضر وخلاصة الأثر ٢/٥١٥، وإيضاح المكنون ٢/٦٦٢.

٧٠ \_ الفتوحات السبحانية في شرح الدرر السنية في ألفية السيرة النبوية لجده العراقي:

إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٤١٤/٢، والأعلام للزركلي ٢٠٤/٦، ولعله (العجالة السنية) المتقدم برقم (٥٨).

٧١ ـ فردوس الجنان في مناقب الأنبياء المذكورين في القرآن:
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢/٤١٥، وإيضاح المكنون ١٨٧/٢.

٧٧ \_ فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي (كبير) مطبوع مع الجامع الصغير من دار المعرفة ببيروت.

٧٣ ــ قرة عين الإنسان بذكر أسهاء الحيوان:
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢١٥/٢.

٧٤ \_ كتاب جامع لعشرة علوم: علوم الدين، وأصول الفقه، والفرائض، والنحو، والتشريح، والطب، والهيئة، وأحكام التجويد، والتصوف. إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢/٥/٢.

٧٥ \_ كتاب في التشريح والروح وما به فساد الإنسان:
 إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٤١٥.

٧٦ \_ كتاب في التفضيل بين الملك والإنسان:
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢٠٤/٠، والزركلي (٢٠٤/٦).

٧٧ \_ كتاب في دلائل خلق الإنسان:
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٦/٢.

٧٨ \_ كنز الحقائق في حديث خير الخلائق (سماه في كشف الظنون والأعلام للزركلي «كنوز الحقائق»)، كتاب في الأحاديث القصار، جمع فيه عشرة آلاف حديث في عشرة كراريس، في كل كراسة ألف حديث، كل حديث في نصف سطر، يقرأ طرداً أو عكساً بالرمز إلى مخرجه (١).

<sup>(</sup>١) رمز له الزركلي بأنه طبع.

إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٤/٢، وكشف الطنون ٢/٠٢٠، والأعلام ٢٠٤/٦.

٧٩ – الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٥/٢، وكشف الظنون ١٥٢٢/٢، والأعلام للزركلي ٢٠٤/٦، منه نسخة بمكتبة عارف حكمت برقم والأعلام للزركلي ٢٠٤/٦، منه نسخة بمكتبة عارف حكمت برقم ١٦٤١، وطبع بتصحيح محمود حسن ربيع في مطبعة الأنوار بالقاهرة ١٣٥٧ه.

٨٠ – المحاضرة الوفية على (الشمعة المضيئة في علم العربية):
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢/٤١٧، وإيضاح المكنون ٤٤١/٢.

۸۱ ـ مسانید الصحابة (منه نسخة بمکتبة الشیخ إبراهیم البسام بخط محمد بن سعد باقشیر بتاریخ ۱۱۱۹ه)(۱).

٨٢ ــ المطالب العلية في الأدعية الزهية:
 إعلام الحاضر والبادي، وخلاصة الأثر ٢/٤١٤، وكشف الظنون
 ١٧١٤/٢.

۸۳ مفتاح السعادة بشرح الزيادة (زيادة على الجامع الصغير):
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢/٢١٢ \_ ٤١٤.

٨٤ ــ مناقب الشافعي: إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢١٥/٢، منه نسخة بدار الكتب، القاهرة ٢٥٢/٢، مناقب (٥٦٠٩)(٢).

٨٥ ــ مناقب فاطمة الزهراء (أفرده من الصفوة) (٥٨):
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢/٤١٥.

٨٦ ــ منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطواعين:
 إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٦/٢، وإيضاح ٥٨٧/٢.

<sup>(</sup>١) أخبار التراث الإسلامي: عدد ٥ ربيع الأول ١٤٠٦ه.

<sup>(</sup>٢) مقدمة توالى التأسيس (ص ١٤).

- ٨٧ \_ نتيجة الفكر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر:
   إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢/٣/٢، إيضاح ٢٢٣/٢.
  - ٨٨ \_ نخبة الكنوز في سر الرموز (في الحديث):
     إيضاح المكنون (٢/ ٢٣٢).
  - ٨٩ \_ النزهة الذهبية في أحكام الحمام الشرعية والطبية:
     إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٢/٤١٥.
- ٩٠ ــ النقود والمكاثيل والموازين: طبع بتحقيق رجاء السامرائي من وزارة الثقافة بالعراق ١٤٠١هـ.
- ٩١ \_ اليواقيت والدر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر (شرح صغير): إعلام الحاضر، وخلاصة الأثر ٤١٣/٢، وأعلام الزركلي ٢٠٤/٦، منه نسخة بالجامعة الإسلامية برقم ١٣٠٨، من الأحمدية بحلب.

### وفاتسه وأولاده

بعد عمر قضاه في العلم والعمل وافته المنية صبيحة يوم الخميس، في الثالث والعشرين من شهر صفر سنة (١٠٣١هـ) بالقاهرة، وقيل في تاريخ وفاته بحساب الجمل: مات شافعي الزمان (١٠٣١هـ)(١).

ودفن بجانب زاويته التي أنشأها بخط المقسم المبارك فيها بين زاويتي السيد الشيخ أحمد الزاهد، والشيخ مدين الأشموني، ولم تسعفنا المصادر إلا بذكر اثنين من أولاده وهما: زين العابدين الذي توفي في حياة والده سنة ١٠٢٦ه، وكان عالماً كساً.

والثاني هو محمد تاج الدين الذي كتب لوالده ترجمة سماها «إعلام الحاضر والبادي»(٢)، بترجمة عبدالرؤوف المناوي الحدادي.

وكتب ترجمة لأخيه زين العابدين أيضاً في هذا الكتاب بعد ترجمة أبيه.

<sup>(</sup>١) تقدم حسابه في فصل (مذهبه).

<sup>(</sup>٢) ياتي ذكره في مصادر ترجمة المناوي.

### مصادر ترجمة المؤلف

|                       | ١ ــ إعلام الحاضر والبادي بترجمة عبدالرؤوف       |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
|                       | المناوي الحدادي، لابنه تاجالدين (مخطوط           |
| ص ۱ ـ ۸۰              | بمكتبة عارف حكمت)                                |
|                       | ٢ ـ خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي      |
| ص (٤١٢/٢ = ٤١٢)       | عشر، للمحبي                                      |
| ص (۲/ ۲۰ – ۲۲۰)       | ٣ ــ فهرس الفهارس، للكتاني                       |
| ص (۲۰٤/٦)             | ٤ ـ الأعلام، للزركلي                             |
| ص (٥/ ۲۲۰ ــ ۲۲۱)     | <ul> <li>معجم المؤلفين، لرضا كحالة</li> </ul>    |
| ص (۱۶/۱۹)             | ٦ _ خطط مبارك                                    |
| (بداية المجلد الثاني) | ٧ ــ تاريخ مصر الحديث، لجرجي زيدان               |
| (مواضع متعددة)        | <ul> <li>٨ ــ كشف الظنون، لحاجي خليفة</li> </ul> |
| (مواضع متعددة)        | ٩ _ إيضاح المكنون                                |
| ص (۱۰/۱ه ـ ۵۱۱)       | ١٠ ــ هدية العارفين                              |
| ص (۲/۲ – ٤).          | ١١ ــ البدر الطالع، للشوكاني                     |

### ترجمة موجزة للبيضاوي

هو عبدالله بن عمر بن محمد بن على الشيرازي قاض، مفسر، أصولي، مشارك في أنواع من العلوم، صاحب المؤلفات في هذه العلوم، ولد بمدينة البيضاء (بفارس، قرب شيراز)، ولي قضاء شيراز مدة، وتوفي بتبريز سنة (٦٩٧هـ)، وقيل سنة (٦٩٢هـ) وقيل سنة (٦٩٢هـ) (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: البداية والنهاية: لابن كثير (۳۰۹/۱۳)؛ وطبقات السبكي: للسبكي (۵۹/۵)؛ وبغية الوعاة: للسيوطي (۲۸٦)؛ والأعلام: للزركلي (۲۱۰/٤)؛ ومعجم المؤلفين: لرضا كحالة (۲۷/۱)؛ وهدية العارفين: للبغدادي (۲۲/۱)؛ وإيضاح المكنون: لإسماعيل باشا (۲/۲۶ ـ ٤٣٧).

الباب الثاني في مدخل سريع إلى دراسة الكتاب Į

## الصلة بين تفسير الزمخشري والبيضاوي

إن كتابنا هذا في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي، وتفسير البيضاوي تلخيص تفسير الزنخشري إلى حد كبير(١).

ولذا نرى أنه ما من حديث يورده الزمخشري في تفسيره في تفسير آية من آيات كتاب الله إلا ويورده البيضاوي في تفسير تلك الآية، حتى تبعه في إيراد الأحاديث الموضوعة في فضل السور في آخر كل سورة.

وحتى قد تبع البيضاوي الزمخشريً في بعض اعتزالاته (٢)، مع أنه قصد أن يؤلف تفسيراً على غط تفسير الزمخشري مع الرد على اعتزالاته، وبهذا يتبين السبب في نقل المناوي أقوال الطيبي والزيلعي والولي العراقي، والحافظ ابن حجر في تخريج حديث من أحاديث البيضاوي، مع أن هؤلاء المذكورين إنما خرجوا أحاديث تفسير الزمخشري وسيأتي التفصيل في موارد الكتاب.

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير والمفسرون للدكتور الـذهبي، بحث التعريف بتفسير البيضاوي (ص ٢٩٧ ــ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: للمثال ح رقم ٢٠٠، وتفسير قوله تعالى:

<sup>﴿</sup> الَّذِيرَ } يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾.

الأية ٧٧٥ من سورة البقرة.

قال في تفسيره: إلا قياماً المصروع وهو وارد على ما يزعمون أن الإنسان يخبطه الشيطان فيصرع، ثم فسر المس بالجنون وقال: وهذا أيضاً من زعمائهم أن الجني يمس الرجل فيختلط عقله، وهذا ما قاله الزمخشري في تفسير الآية، فرد عليه ابن المنير الاسكندري:

# طريقة كل من الزغشري والبيضاوي في إيراد الأحاديث

إن تفسير الزمخشري والبيضاوي ليسا من كتب التفسير بالمأثور، بل هما من قسم التفسير بالرأي.

ولكنه لا يخلو تفسير من التفاسير بالرأي من إيراد حديث أو أثر في تفسير آية من الآيات، وهذا أكثر ما يكون على نمط التفاسير بالمأثور مثلاً في أسباب النزول، والمعنى المراد بالآية والحكم المستنبط منها إلى غير ذلك.

وهكذا فعل الزنخشري والبيضاوي في تفسيريها، لكنها قد يوردان الأحاديث والآثار في تفسير آية لبيان معنى الكلمة اللغوي أو البلاغي، ولبيان شمول معنى الكلمة، وإليك أمثلة من هذا النوع من تفسير البيضاوي:

١ \_ أورد البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَارْبَبُ فِيدَ ﴾ (\*) حديث:

ددع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة، (١).

فقال: الريب مصدر (رابني الشيء) إذا حصل فيك الريبة، وهي قلق النفس واضطرابها، سمي بها الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة، وفي الحديث «دع ما يريبك»، الحديث.

٢ \_ أورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّارَزَقَتَّهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (٢).

وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في زعمائهم المردودة بقواطع الشرع،
 فقد ورد: «ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخاً إلا مريم وابنها».
 وقوله عليه السلام: التقطوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين.

انظر: الانتصاف على هامش الكشاف ١٦٤/١، وصنف الإمام الشيخ محمد بن يوسف الشامي مختصراً سماه بـ (تمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف). (كشف الظنون ١٩٣/١).

<sup>(\*)</sup> سورة البقرة: آية ٢.

<sup>(</sup>١) انظر ح رقم ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٣.

حديث عمروبن قرة، قال للنبي ﷺ: «ما أُراني أُرْزَق إلا من دُفَي بكفي، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة، فقال النبي ﷺ: لقد رزقك الله حلالًا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله (١٠).

وهذا لبيان شمول كلمة (الرزق) الحلال والحرام.

٣ ــ وكذلك أورد في تفسير تلك الآية حديث: «علم لايقال به، ككنز لا ينفق منه»(٢).

وهذا لبيان شمول معنى الرزق للنعم الظاهرة والباطنة.

٤ ـ وأورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَشَلَا مَا بَعُوضَ لَهُ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (٣).
 حديث: «ما من مسلم يشاك شوكة (فها فوقها) إلا كتبت له بها درجة،
 ومحيت عنه بها خطيئة (٩).

وكذلك حديث: «ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة حتى نخبة النملة» (٥٠).

وهذا لبيان معنى كلمة (فها فوقها).

أورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَائَقْرَيَا هَلَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ (١).
 حديث: خرج النبي ﷺ وفي إحدى يديه (ذهب) وفي الأخرى (حرير)
 فقال: إن هذين لمحرم على ذكور أمتي حل لإناثها(٧).

<sup>(</sup>١) انظر رقم ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر رقم ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر رقم ٤٧.

<sup>(</sup>a) انظر رقم £4.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية ٣٥.

<sup>(</sup>۷) انظر رقم ٥٦.

وهذا لبيان أن المراد بالشجرة كان نوع تلك الشجرة دون الشجرة ذاتها كما في الحديث المذكور، لكن آدم فهم أنه ممنوع من تلك الشجرة ذاتها، فتناول من غيرها من نوعها فعوقب.

٦ وأورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبَا ﴾ (\*)
 حديث: «حبك للشيء يعمي ويصم» (١).

وهذا لبيان سبب النهي من الاقتراب من شيء ما، فقال:

فيه مبالغات: تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمها، ووجوب الاجتناب عنه، وتنبيهاً على أن القرب من الشيء يورث داعية وميلًا يأخذ بمجامع القلب، ويلهيه عها هو مقتضى العقل والشرع، كها روي، فذكر الحديث.

٧ - وأورد في تأويل الأمر بذبح البقرة لإحياء قتيل بني إسرائيل أثر عمر بن الخطاب أنه ضحى بنجيبة (٢).

وهذا لبيان أن الله لم يحيى القتيل ابتداء وشرط ما شرط: لما فيه من التقرب وأداء الواجب، وإن من حق الطالب أن يقدم قربة، والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالي بثمنه كها روى عن عمر أنه ضحى.

٨ - أورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ فِيهِ مَالِئَتُ أَبِينَنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَةً كَانَ مَا اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

<sup>(\*)</sup> سورة البقرة: آية ٣٥.

<sup>(</sup>١) انظر رقم ٥٢.

<sup>(</sup>Y) انظر رقم ٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية ٩٧.

حديث: حبب إلى من دنياكم الثلاث (١): الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة.

وهذا لبيان أن الآيات كثيرة لكنه تعالى ذكر اثنتين منها لأن فيهما غنية عن غيرهما كما في هذا الحديث فإنه عليه السلام قال: «الثلاث»(٢)، ولم يذكر إلا اثنتين منها.

وهذا النوع من إيراد الأحاديث والآثار لا تزيد نسبته على عشر في الماثة، ونسبة التسعين منها على نمط كتب التفاسير الأخرى من التفسير بالمأثور، لكنه بدون إسناد.

وبسبب أن البيضاوي ليس من أهل صنعة الحديث لا يراعي قواعد المحدثين في إيراد الأحاديث فهو في هذا الصدد كشأن الفقهاء إلى حد بعيد.

أعني أنه كثيراً ما يورد الأحاديث بالمعنى كها يُصَدَّر الأحاديث الصحيحة بقوله (روى)<sup>(٣)</sup> ولا يراعي دقة الألفاظ<sup>(٤)</sup> كها لا يتأكد من صحة الأحاديث وضعفها حتى يورد أحاديث موضوعة كها فعل في آخر كل سورة، فأورد حديثاً موضوعاً في فضلها. وتبع في كل ذلك الزنخشري، كها تقدم.

وقد قام جماعة من العلماء بتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسيره يأتي بيانه بعد قليل.

<sup>(</sup>١) لم يرد لفظ (الثلاث) في الطرق الصحيحة لهذا الحديث كيا سيأتي في رقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) لكنه لم يرد في الطرق الصحيحة كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) انظر رقم (٤٧).

<sup>(</sup>٤) كيا فعل في حديث رقم (٢٧٥).

## نبذة عن التخريج وتاريخه، والكتب المؤلفة في التخريج

التخريج هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده ثم بيان مرتبته الحاجة(١).

ويجدر بي هنا أن ألخص ما كتبه الدكتور الطحان في تاريخ التخريج:

كان العلماء القدامى على اطلاع واسع على مصادر السنّة، فكانوا عندما يحتاجون لحديث سرعان ما يصلون إلى موضعه في بطون كتب السنّة، ولذلك كان المؤلفون في التفسير والفقه والفنون الأخرى يستشهدون بحديث أو أثر، ولا يذكرون موضعه من المصادر الأصلية.

لكن بمرور الزمن بدأ يضيق اطلاع المتأخرين على كتب السنّة ومصادرها الأصلية، فصعب عليهم معرفة مواضع الأحاديث التي استشهد بها المصنفون، فنهض العلماء وخرجوا أحاديث تلك المصنفات، فظهر ما يسمى بـ «كتب التخريج».

وكان من أواثل تلك الكتب \_فيها أعلم \_ الكتب التي خرج الخطيب (٤٦٣هـ) وأبو بكر الحازمي (٨٤هـ) أحاديثها.

ثم تتالت كتب التخاريج وكثرت وبالغت عشرات المصنفات(٢):

بعض كتب التخريج حسب الترتيب الزمني (٣):

١ - تخريج الفوائد المنتخبة: الصحاح والغرائب: لأبي القاسم الحسيني : للخطيب، المتوفى ٤٦٣هـ.

<sup>(</sup>١) (٢) أصول التخريج للدكتور الطحان، ص ١٤، ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٣) أسياء هذه الكتب مَأخوذة من الرسالة المستطرفة، ص ١٨٥ ــ ١٩١؛ وأصول التخريج للدكتور محمود الطحان، ص ١٨ ــ ١٩.

- ٢ \_ تخريج الفوائد المنتخبة: الصحاح والغرائب: الأبي القاسم المهرواني:
   للخطيب أيضاً.
- ٣ \_ تخريج أحاديث المهذب: لأبي إسحاق الشيرازي: لمحمد بن موسى الحازمي، المتوفي ١٩٥٨.
- عريج أحاديث المختصر الكبير: لابن حاجب: لأحمد بن عبدالهادي المقدسي، المتوفي ٤٤٧٤.
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: للمرغيناني: للزيلعي، المتوفي
   ٢٦٧ه.
  - ٦ \_ تخريج أحاديث الكشاف: للزنحشري: للزيلعي أيضاً.
- عنريج أحاديث الشرح الكبير على وجيز الغزالي: لعزالدين بن جماعة،
   المتوفي ٧٦٧هـ.
- ٨ \_ تخريج أحاديث المنهاج (للبيضاوي)، والمختصر (لابن الحاجب):
   لبدرالدین الزرکشی، المتوفی ٤٩٧٩.
- ٩ ــ المناهيج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح: لمحمد بن إسراهيم
   السلمى المناوي، المتوفي ٨٥٣ه.
- ١٠ ــ البدر المنير في تخريج الشرح الكبير على وجيز الغزالي: للرافعي:
   لسراج الدين ابن الملقن، المتوفي ٨٠٤هـ.
  - ١١ \_ تحفة المحتاج إلى أحاديث المنهاج: للنووي: لابن الملقن أيضاً (١).
    - ١٢ \_ تخريج أحاديث المختصر: لابن الحاجب: لابن الملقن أيضاً.
  - ١٣ \_ تذكرة الأخيار بما في الوسيط للغزالي من الأخبار: لابن الملقن أيضاً.

<sup>(</sup>١) وقد طبع حديثاً بتحقيق / عبدالله بن سعاف اللحياني، نشر دار حراء، بمكة المكرمة.

- 17م تذكرة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج: للبيضاوي: لابن الملقن أيضاً.
- 14 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء: للغزالي، من الأخبار: لزين الدين عبدالرحيم العراقي، المتوفي ١٠٩ه.
- ١٥ تخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب: للعراقي أيضاً.
- 17 التلخيص الحبير في تخريج الشرح الكبير: للرافعي: للحافظ ابن حجر، المتوفى ٨٥٢ه.
  - ١٧ الدراية في تخريج الهداية: للحافظ ابن حجر أيضاً.
- ١٨ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: للزمخشري: للحافظ أيضاً.
- 19 نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: للنووي: للحافظ أيضاً ١٠).
- ٢٠ تخريج أحاديث تفسير البحر العلوم: للسمرقندي: لقاسم بن قطلوبغا،
   المتوفى ٨٧٩هـ.
- ٢١ ــ مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء: للقاضي عياض: للسيوطي،
   المتوفى ٩١١ه.
  - ٢٢ تخريج أحاديث الصحاح: للجوهري: للسيوطي أيضاً.
    - ٢٣ ـ الفتح السماوي: للمناوي، المتوفي ١٠٣١ه.
      - وهذا هو الكتاب الذي أنا بصدد تحقيقه.

<sup>(</sup>١) وقد طبع حديثاً.

## الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي

- ١ ــ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار(١): لجلال الدين السيوطي المتوفي ٩١١ه،
   ولا أعلم كتاباً قبل هذا ألف مستقلاً بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي.
- ٢ ــ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي: لعبد الرءوف
   المناوي، المتوفي ١٠٣١ه، وهذا هو الكتاب الذي أنا بصدد تحقيقه في
   هذه الرسالة.
- حاشية الشهاب الخفاجي<sup>(۲)</sup> على تفسير البيضاوي، إنه يتعرض لتخريج
   الأحاديث والآثار بالاختصار كها سيأتي في الفصل الآتي.
- ٤ \_ تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي: لابن همات الدمشقى (٣).

(١) ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ١٨٨/١؛ والبغدادي في هداية العارفين ١٨٨/١؛ والبغدادي في هداية العارفين ١٥٣/١ السم، وذكر السيوطي نفسه هذه الحاشية ولم يذكر بماذا سماه، (حسن المحاضرة ٢٣٩/١).

ولم يصرحوا (أي الثلاثة) هل خرَّج فيها الأحاديث أم لا، والحاشية التي توجد في مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة باسم (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي لا توجد فيها تغاريج فكأن السيوطي له مؤلفان حول تفسير البيضاوي: أحدهما حاشية مختصرة على غط حاشية شيخ زاده، والأخر تخريج الأحاديث والأثار باسم (نواهد الأبكار وشوارد الإفكار، بتخريج ما في تفسير البيضاوي من الأحاديث والأثار)، كما صرح بذلك المدراسي في مقدمة تخريجه حيث قال: وخرجها الإمام الجلال السيوطي في حاشيته المسمى بـ (نواهد الأبكار).

- (٢) هو أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي الحنفي المصري المتوفي ١٠٦٩هـ، اشترك مع المناوي
   في الأخذ عن الشمس الرملي وعلي بن غانم المقدسي، وحاشيته مطبوعة.
- ترجمته في: (خلاصة الأثر ٣٣١/١؛ وفهرمن الكتباني ٣٧٧/١؛ وكشف الظنون ١٩٢٢/١. ومعجم المؤلفين ٢٣٨/٢).
- (٣) هو محمد بن حسن المعروف بـ (ابن همات) ـ بكسر الهاء وتشديد الميم ـ ويقال أيضاً =

- \_ إتحاف الأخيار بتخريج ما في تفسير البيضاوي من الأخبار: للشيخ عوض بن محمد بن السقاف الحضرمي الشافعي(١).
- ٦ فيض الباري في تفسير أحاديث تفسير البيضاوي: لشيخ عبدالله بن صبغة المدراسي<sup>(۲)</sup>.

## المقارنة بين هذه الكتب ومنهج كل منها

أما تخريج السيوطي فلم أعثر عليه حتى أتمكن من وصفه والمقارنة سنه وبين الكتب الأخرى، لكن تبين لي أن طريقة تخريجه هي الطريقة التي اختارها في الدر المنثور، أعنى أنه يعزو الحديث عزواً مختصراً بذكر جميع المصادر التي فيها ذاك الحديث ولا يتكلم على درجة الجديث من حيث الصحة والضعف إلا نادراً، وكأنه اقتصر على ما في الكافي الشاف في الأحاديث التي وجدها فيه.

وتبين لي هذا من نقول كل من المناوي وابن همات والمدراسي الأقوال السيوطي، وتوافق هذه النقول لما في الكافي الشاف، فكأن كل واحد نقل من

(همات زاده) تركي الأصل دمشقي المولد المسكن القسطنطينية وتوفي بمصر سنة

. 41170

ترجمته في: سلك الدرر ٤/٣٧؛ وفهرس الكتاني ٢/٩٣٠؛ والرسالة المستطوفة، ص ١٨٦؛ والأعلام ٩١/٦؛ ومعجم المؤلفين ٧٢٥/٩ وكتابه هذا مخطوط، منه نسخة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة، ومنها نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة في ۳۳۰ ورقة.

- (١) ذكره المدراسي في مقدمة تخريجه، قال: ولشلخ مشايخنا الفاضل الألمعي الأوحد اللوذعي السيد عوض، فذكره، ولم أعثر على ترجمته.
- (٢) أحد علماء أسرة القاضي بدرالدولة المشهورة في (مدراس) بالهند، توفي سنة ١٢٨٨هـ. ترجمته في: نزهة الخواطر ٣٠١/٧، وكتابه مخطوط بقلم المؤلف، منه نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية وهو إلى سورة مريم فقط في ست وثمانين ورقة.

الحافظ أو من السيوطي، والسيوطي نقل من الحافظ نقلاً حرفياً، حتى إذا لم يخرج السيوطي حديثاً يقول ابن همات والمدراسي: لم يخرجه السيوطي أو بيض له السيوطي.

وأما المناوي فيبيض ولا يقول شيئاً، ثم يسكت المناوي، والمدراسي عن التخريج لكن ابن همات يستدرك فيخرج وقد يزيد في المصادر.

وأما الخفاجي فليس كتابه مُخصصاً لتخريج الأحاديث التي في البيضاوي وإنما هو حاشية مثل حاشية الشيخ زاده غير أنه يتعرض للتخريج بالاختصار، وكأنه ينقل من السيوطي أو من الحافظ نقلًا حرفياً، وكذا يفعل المدراسي غير أن كتابه مخصص للتخريج.

وليس بين كتاب المناوي والمدراسي كبير فرق، غير أن المدراسي يتعرض لشرح الكلمات الغريبة ولا يتعرض لها المناوي إلا نادراً، ولذا جاء كتاب المدراسي في (٨٦) ورقة إلى سورة مريم، في حين يقع كتاب المناوي في (٧١) ورقة لجميع تفسير البيضاوي، مع تساوي الأوراق في حجم الكتابة.

وأما كتاب ابن همات فهو أوسع كتاب في تخريج أحاديث البيضاوي وآثاره، ويقع في (٣٣٠) ورقة بخط دقيق، وفي كل صفحة (٢٩) سطراً، في حين يقع كتاب المناوي في (٧١) ورقة بخط أكبر من خط كتاب ابن همات، وفي كل صفحة (٢٥) سطراً.

والسبب أن ابن همات لم يترك أي حديث أو أثر من الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير البيضاوي، في حين قد ترك الآخرون كثيراً منها، وهو يزيد في المصادر التي في تخريج السيوطي أو تخريج الحافظ، في حين يقتصر الآخرون على ما فيهها.

وهويذكر أولًا طرف الحديث ثم بعد الانتهاء من ذكر من أخرج ذاك

الحديث يذكر لفظ الحديث كاملًا، ثم يذكر الاختلاف الواقع في لفظ كل مصدر من المصادر وطرقها.

ولا يمر بلفظ غريب إلا ويشرحه كما يشرح أي كلام غريب من الأحاديث والآثار، وكذلك من كلام البيضاوي، فكأن كتابه تخريج وشرح لتفسير البيضاوي.

\* \* \*

البا*ب* الثالث في دراسسة الكستاب

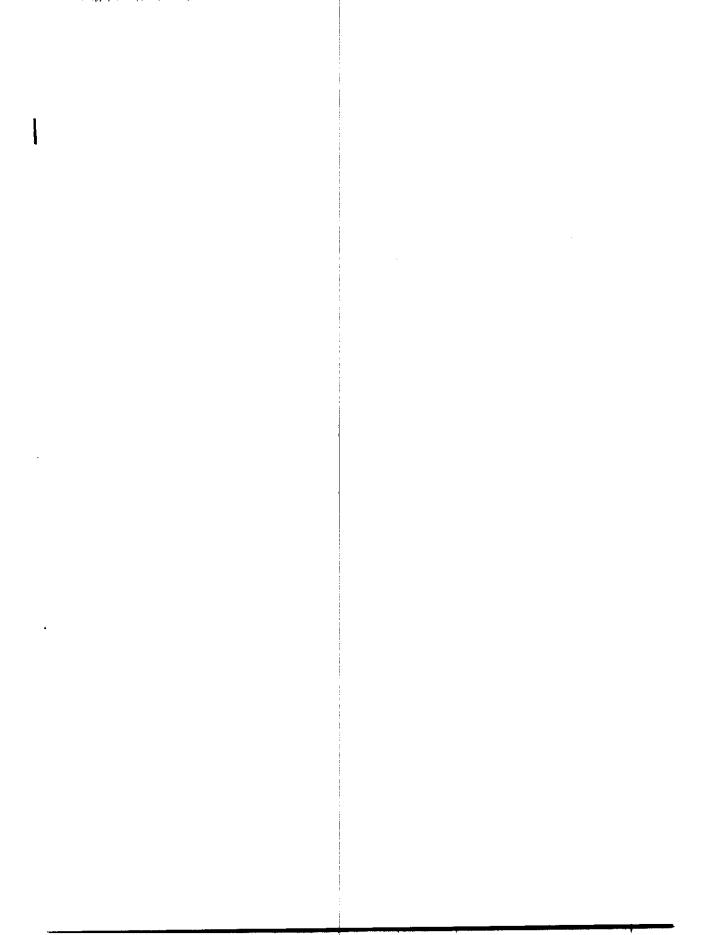

### اسم الكتاب

سماه المناوي في مقدمته لهذا الكتاب بـ «الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي» (٩).

وبهذا الاسم ذكره حاجي خليفة (٢) والبغدادي (٣)، وأما ابنه (٤) والمحبي (٥) والكتاني (٦) فذكروه بدون اسم حيث قالوا: وخرَّج أحاديث القاضي البيضاوي.

قلت: ومرادهم هذا الكتاب الذي هو في تخريج أحاديث التفسير دون أي كتاب له آخر.

هذا، وقد أبهم المناوي نفسه في التسمية ذكر كتاب البيضاوي، وهذا نظراً إلى شهرة كتاب البيضاوي في التفسير حيث يراد هو عند الإطلاق، فذكره كل واحد من بعده بدون أن يصرح بأن المراد به تخريج أحاديث البيضاوي في التفسر.

والمهم هنا التنبيه على أن المقصود بتسمية المناوي، وغيره هو تخريج

<sup>(</sup>١) انظر ص (٩٠) من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) إيضاح المكنون ١١/٢ه.

<sup>(</sup>٤) إعلام الحاضر والبادي.

<sup>(</sup>٥) خلاصة الأثر ٤١٤/٢.

<sup>(</sup>٦) فهرسه ۲/۲۲ه.

أحاديث التفسير لا غير، ولا يتبادرن إلى ذهن القارىء كتاب آخر له، حيث له أكثر من كتاب قام العلماء بتخريج أحاديثها(١).

والمناوي له كتاب آخر يتصدر اسمه بـ «الفتح السماوي»(۲).

## توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

توصلتُ إلى عدة دلائل تثبت أن الكتاب «الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي» لمؤلفه زين العابدين عبدالرءوف المناوى.

- ١ \_ جاءت نسبته له على الورقة الأولى من الكتاب.
- ٢ ثم نسبه له كل من ترجم له من جملة مؤلفاته وهم:
- (أ) ابنه محمد تاج الدين: ذكره في كتابه «إعلام الحاضر والبادي بترجمة عبدالرؤوف المناوي الحدادي».
  - (ب) والمحبي في خلاصة الأثر.
  - (ج) والكتاني في فهرس الفهارس
- (د) وحاجي خليفة في كشف الظنون، ذكر أولَ الكتاب (الله أحمد أن جعلني من خدام أهل الكتاب...)(٣).

<sup>(</sup>١) خرج أحاديث «منهاج الوصول إلى علم الإصول» للبيضاوي / الحافظ العراقي، وقد طبع بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي، ونثر في العدد الثاني من «مجلة البحث العلمي» التي تصدرها جامعة أم القرى.

كما قام ابن الملقن بتخريج «المنهاج» أيضاً، وسماه تذكرة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج.

وخرج المنهاج أيضاً / عبدالله محمد الغماري، وسماه والابتهاج بتخريج المنهاج، وقد طبع حديثاً.

كما خرجه أيضاً «الزركشي» مع تخريج «المختصر لابن الحاجب، وقد طبع بتحقيق الشيخ حمدي السلفي، وحققه أيضاً / الدكتور عبدالرحيم القشقري كرسالة الماجستير بالجامعة الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) وهو في شرح «بهجة الطهطاوي» في الفقه الشافعي.

<sup>(</sup>٣) انظر صفحة (٨٧) من الكتاب.

وهذا توكيد مزيد في إثبات نسبة هذا الكتاب إلى المناوي.

(ه) البغدادي في هدية العارفين (١).

- ٣ \_ وهناك بعض الأمارات التي تستفاد منها في توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه ومنها:
- (أ) توافق أسلوب هذا الكتاب من كتاب آخر له، فيلاحظ أنه قال في مقدمة الجامع الأزهر: «فشرعت في إكماله وتهذيبه وتبويبه وترتيبه مع سوء الحال وشغل البال، وفقد العينين وشلل اليدين، غم، وسقم، وحزن، ودمع منهمل، وإلى الله أشكو...».

وقارنه بما جاء في مقدمة «الفتح السماوي» من عبارة مناسبة لهذا الأسلوب (٢).

- (ب) ومن عادة المؤلف في كثير من كتبه استخدام بعض الكلمات بكثرة، فمثلًا يستخدم كثيرًالفظ (الفتح) في أسهاءكتبه مثل(كلمة الفتح) في:
  - \_ فتح الرءوف الجواد في شرح منظومة ابن العماد.
    - \_ فتح الرءوف الخبير بشرح كتاب التيسير.
    - \_ فتح الرءوف الصمد بشرح صفوة الزبد.
  - \_ فتح الرءوف القادر لعبده هذا العاجز القاصر(٣).
    - \_ الفتح السماوي في شرح بهجة الطهطاوي.

فكذلك استخدامه في اسم كتابه هذا حيث سماه «الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي».

وكذلك لاحِظْ استخدامه اسم (الرءوف) دون غيره من أسماء الله الحسنى في أسماء الكتب المذكورة الأربعة، واستخدامه في مقدمة (الفتح السماوي)، حيث يقول: «فيقول العبد الفقير القاصر الراجي عفو الرءوف القادر».

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر المواضع من كتبهم في الفصل الذي قبل هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة (٨٧) من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر الأرقام المسلسلة من مؤلفاته، ٦٤ - ٦٧، ٦٩.

## منهج المؤلف في كتابه

The first of the second second

١ - رتب المناوي كتابه حسب ترتيب البيضاوي، أعني على ترتيب السور.

لا ح يذكر طرف الحديث الذي أورده البيضاوي في تفسير آية من الآيات،
 ويُصَدِّره بكلمة (قوله)، أي: قول البيضاوي، وهذا في أكثر الأحاديث،
 وأحياناً يسقط هو أو الناسخ كلمة «قوله».

وفي مثل هذه الحالة قد يحصل الاضطراب أو تداخل كلام في آخر، ولذلك أضفت كلمة (قوله) بين العقوفتين للفرق بين النصين(١).

وقد يثبت كلمة (قوله) لكن الكلام الذي يذكر بعدها لا يكون من كلام البيضاوي، بل يكون من كلام النبي على مثل هذه الحالة أضفت من تفسير البيضاوي ما قاله هو بين المعقوفتين (٢) إلا في آخِر حديث من كل سورة، وهو في فضيلة تلك السورة، وهذا لأنه قد تبين لي أن المناوي قصد أن يُسقط نسبته إلى النبي الله لأنه حديث موضوع، فيكتفي بقوله (قوله): ثم يذكر طرف الحديث مثل: من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا.

٣ – بعدما يذكر الطرف الأول من الحديث يقول (إلخ) أو الحديث ("). وقد يقول (إلخ) أو (الحديث)، وقد ذكر الحديث كاملاً، وهذا قليل جداً، يمكن اعتباره تصرفاً من الناسخ.

وفي غالب الأحوال يذكر من طرف الحديث ما يدل القارىء على تمام الحديث، وقد لا يذكر ما يكفي للدلالة فيقول: قوله: (ما روى عن فلان) أو (روى أنه حصل كذا الحديث) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر رقم ٥٥.

<sup>(</sup>٢) مثل قوله: [لقوله عليه السلام] اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رقم ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) وإني أكمله في الهامش بقولي: (تمامه: كذا).

<sup>(</sup>٤) انظر رقم (٧٧)، فاكتفى بقوله (قوله: لما روى عن جابر... إلخ)، وهو حديث جابر الطويل في حجة النبى ﷺ.

 <sup>(</sup>٥) انظر ١٢٣ فقال هناك: قوله: روى أن المسلمين، الحديث، فقلت في الهامش: تمامه:
 إذا أمسوا أحل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء، الحديث.

ع بعدما ينتهي من ذكر الطرف أو النص كاملًا يبدأ بتخريجه فيقول: أخرجه فلان وفلان (من حديث فلان)، إذا كان مرفوعاً، ويقول (عن فلان) إذا كان موقوفاً أو مقطوعاً.

وإذا كان قد ذكر البيضاوي اسم الراوي أو القائل لا يقول: من حديث فلان أو عن فلان، بل يقول: من رواية أو من طريق فلان عنه.

- \_ وبعد أن ينتهي من عزو الحديث أو الأثر إلى جميع مصادره يعقبه ببيان درجته من الصحة والضعف، وهذا قليل، وخاص بالأحاديث المرفوعة ومع أنه يسكت عن الحكم على كثير من الأحاديث(١)، لكنه يحمل على السيوطي إذا سكت عن ذكر درجة الحديث(٢) في تخريجه لأحاديث تفسير البيضاوي(١).
- ٦ وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لم يعزه لغيرهما(٤) إلا نادراً،
   سهواً أو لغرض ما.
- ٧ \_ إنه قد يعزو الحديث لبعض المصادر ويترك ما هو أهم من هذه المصادر، فمثلاً يعزو الحديث للنسائي وهو في صحيح البخاري<sup>(٥)</sup>، ويعزو للبغوي والثعلبي وهو في مسند أحمد والدارمي<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال رقم ٦٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال رقم ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكره في موارد الكتاب.

<sup>(</sup>٤) نقل عنه ابنه أنه قال: القاعدة عند المحدثين إذا كان الحديث في أحد الصحيحين لا يُعْزَى لغيرهما (ص ٥٥ ـ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر رقم ٤٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر رقم ۲۳۳.

وقد يقول: لم أقف عليه، وهو في كتب متداولة(١).

ومع ذلك ينقم على الطيبي في قصر نظره على المصادر(٢).

وكثيراً ما نجده يسكت على أثر فلا يعلق عليه بشيء بل يكتفي بذكره، وهذا غالباً فيها سكت عنه من سبقه من المخرجين.

### موارد المؤلف في هذا الكتاب

إن كتاب المناوي هذا ملخص ما في الكتب التالية:

الكافي الشاف في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في تفسير الكشاف(٣)
 للزنخشري) للحافظ ابن حجر العسقلاني.

إذا وجد المناوي تخريجاً لحديث أو أثر في الكافي الشاف ينقله حرفياً حتى نجد الموافقة في الخطأ الذي في نسخة الكافي الشاف، وفي عامة الأحوال لا يحيل إلى الحافظ، نعم إذا كان هناك بيان بدرجة حديث فيعزوه للحافظ لازماً فيقول: فيه فلان وهو ضعيف، كما قال الحافظ أو يقول: قال الحافظ فيه فلان وهو ضعيف، أو يقول: قال الحافظ: إسناده ضعيف أو ساقط.

٢ - تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف، وهو الذي لخصه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف مثل تلخيصه (نصب الراية) في (الدراية).

مع أن تخريج الزيلعي أصل الكافي الشاف، لكن المناوي لا ينقل عن الذيلع مباشق بالمنقل من الكافي الشاف، كانتذه الكن أماناً

الزيلعي مباشرة، بل ينقل من الكافي الشاف كها تقدم، لكنه أحياناً يرجع إلى الزيلعي في حالة عدم عثوره على تخريج حديث أو أثر فيقول: قال الزيلعي: لم أجده (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الأرقام (١١٠، ١١١).

<sup>(</sup>۲) انظر ۱۷۵ و ۳۴۵.

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان العلاقة بين تفسيرهما في الفصل السادس من الباب الأول.

<sup>(</sup>٤) هكذا ينقله المناوي وهويوجد في تخريجه بلفظ (غريب جداً).

- $^{(7)}$  المسمى به «فتوح الغيب في ما حاشية الطيبي  $^{(8)}$  على تفسير الكشاف  $^{(7)}$  الكشف عن قناع الريب  $^{(7)}$ .
  - إ حاشية الولي العراقي<sup>(1)</sup> على الكشاف<sup>(0)</sup>.
- \_ حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي المسماة به «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار»(٢).

هذه هي خمسة مراجع اعتمد عليها المناوي اعتماداً كلياً في جل تخريجاته وأنا على يقين من أن المناوي لم يتجاوز ما في هذه المراجع ولا يكلف نفسه عناء مراجعة المصادر الأصلية إلا نادراً.

والدليل على ذلك أنه يقول أحياناً: أخرجه فلان وفلان من حديث فلان، كما قال الحافظ ابن حجر، أو كما قال السيوطي، ويقول هذا حتى في الأحاديث التي توجد في الكتب الستة(٧).

وأما المصادر التي استخدمَتُها تلك المراجعُ الخمسة فهي كثيرة، أذكرها مرتبة على حروف المعجم:

<sup>(1)</sup> هو الحسين بن محمد بن عبدالله صاحب الكاشف عن السنن، قال فيه الحافظ: الإمام، توفى سنة ٧٤٣ه.

ربي ترجمته في: الدرر الكامنة ٦٨/٢؛ والشذرات ١٣٧/٦؛ واسمه في الشذرات وكشف الظنون ١٤٧٨، ١٧٠٠ (الحسن).

<sup>(</sup>٢) حصل خطأ في فهرس مخطوطات جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية حيث جعلها حاشية على تفسير البيضاوي مع أنه يوجد التصريح بداخل المخطوطة بأنها حاشية على الكشاف.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة؛ وكشف الظنون.

 <sup>(</sup>٤) هو ولي الدين أبو زرعة أحمد بن الحافظ الكبير زين الدين عبدالرحيم العراقي توفي سنة
 ٨٢٦هـ.

ترجمته في: طبقات السيوطي، ص٤٣٠؛ ولحظ الألحاظ، ص٢٢٤؛ وذيل تذكرة الحفاظ السيوطي، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة وكشف الظنون ١/١٤٧٩ ــ ١٤٨٠.

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام على هذه الحاشية في مبحث الكتب المؤلفة في تخريج تفسير البيضاوي.

<sup>(</sup>V) ولعل السبب في ذلك ما بينه في مقدمة الكتاب أعني أنه ألفه في آخر عمره، حين شلت أعضاؤه بسبب دس السم.

### اسم الكتاب،

(٢٦) تفسير القرآن الكريم : عبد بن حميد.

(۲۷) تفسير القرآن الكريم : القرطبي.

(٢٨) تفسير القرآن الكريم : الواحدي.

(۲۹) جامع بيان العلم : ابن عبدالبر.

(۳۰) الجامع : الترمذي.

(٣١) الجامع الصحيح : البخاري.

(٣٢) الجامع الصحيح : مسلم.

(٣٣) الجامع لأخلاق الراوى : الخطيب البغدادي.

(٣٤) جزء الذراع : الذراع.

(٣٥) حاشية التفتازاني على الكشاف: سعدالدين التفتازاني.

(٣٦) حاشية الجرجاني على الكشاف: السيد الشريف الجرجاني.

(٣٧) حلية الأولياء : أبو نعيم الأصبهاني.

(۳۸) دلائل النبوة : أبو نعيم الأصبهاني.

(٣٩) دلائل النبوة : البيهقي.

(٤٠) الزهد : الإمام أحمد.

(٤١) الزهد : البيهقي

(۲۶) الزهد : هناد بن السرى.

(٤٣) السنن : ابن ماجه.

(٤٤) السنن : أبو داود.

(٤٥) السنن : البيهقي.

(٢٦) السنن : الدارقطني.

(٤٧) السنن : الدارمي .

(٤٨) السنن : موسى بن طارق الزبيدى .

(٤٩) السنن : النسائي.

(٥٠) السيرة : ابن هشام .

(٥١) شعب الإيمان : البيهقي .

| ابن حبان .              | :   | (٥٢) الصحيح                   |   |
|-------------------------|-----|-------------------------------|---|
| ابن خزيمة .             | :   | (۵۳) الصحيح                   |   |
| العقيلي .               | :   | (٥٤) الضعفاء                  |   |
| ابن سعد.                | :   | (٥٥) الطبقات                  | j |
| الدارقطني .             | :   | (٥٦) العلل                    | j |
| ابن الجوزي.             | •   | (٥٧) العلل المتناهية          | j |
| ابن السني.              | :   | (٥٨) عمل اليوم والليلة        | j |
| النسائي .               | :   | (٥٩) عمل اليوم والليلة        | ) |
| ابن سيد الناس.          | :   | (٦٠) عيون الأثر               | ) |
| الهروي أبسي عبيد القاسم | :   | (٦١) غريب الحديث              | ) |
| الحافظ ابن حجر.         | ي : | (٦٢) فتح الباري في شرح البخار | ) |
| ابن الضريس.             | :   | (٦٣) فضائل القرآن             | ) |
| الفريابي .              |     | (٦٤) فضائل القرآن             | ) |
| ابن عدي .               | :   | (٦٥) الكامل في الضعفاء        | ) |
| أبو عبيد القاسم.        | :   | (٦٦) كتاب الأموال             | ) |
| ابن أبي الدنيا.         | :   | (۹۷) كتاب التفكر              | ) |
| أبو الشيخ .             | :   | (۹۸) كتاب الثواب              | ) |
| ابن أبي الدنيا.         | :   | (٦٩) كتاب العزاء              | ) |
| أبو الشيخ .             | ;   | (۷۰) كتاب العظمة              | ) |
| -<br>النسائي .          | :   | (۷۱) الكنى                    | ) |
| ابن حبان .              | :   | (۷۲) المجروحون                | ) |
| أبو داود .              | :   | (۷۳) المراسيل                 | ) |
| الحاكم .                | :   | (٧٤) المستدرك على الصحيحين    | ) |
| ابن أبي شيبة.           | :   | (٧٥) المسند                   | ) |
| أبو يعلى .              | :   | (٧٦) المسند                   | ) |
| الإمام أحمد.            | :   | (۷۷) المسند                   | ) |

| الإمام إسحاق بن راهويه | : | (۷۸) المسند |
|------------------------|---|-------------|
|------------------------|---|-------------|

لم أذكر أسهاء المؤلفين كاملة، ولا تواريخ وفياتهم، اكتفاءً بما سيأتي في ثبت المصادر والمراجع.

#### وصف النسخة الخطية الوحيدة

إن نسخة «الفتح السماوي» الخطية نسخة وحيدة، توجد بمكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة الطيبة، في فن أصول الحديث برقم ٢٣١/٥٩/٣٢٥، ومنها صورة بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية، وهي بخط مشرقي معتاد، ومكتوبة بالمداد الأسود، واستخدم الحبر الأحمر في عناوين السورة وكلمة (قوله) في بداية كل حديث أو أثر.

وتقع النسخة في (٧١) ورقة في كل صفحة ٢٥ سطراً، وفي كل سطر حوالي عشر كلمات. ولم يكتب اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، وكتب على الورقة الأولى اسم الكتاب «الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي»، ثم كتب بخط مغاير:

ومما ساقه التقدير إلى سِلك مِلك الفقير السيد محمد الكوملجنوي عامله الله بلطفه الصوري والمعنوي، من مخلفات المرحوم إبراهيم حنيف بالشراء الشرعي سنة ١١٨٩ه من شوال (٢٣).

وفي الجانب الأيمن من هذا التحرير ختم السيد محمد أبو المجد، وفي الجانب الأيسر ختم إبراهيم حنيف(١) غفر له.

وفي الجانب الأيسر من الأعلى كتب (استصحبه العبد الغريق في بحر العصيان الراجي من مولاه الكريم العفو والغفران محمد صالح المدعو إسحاق زاده جعل الله خير الزاد زاده).

وفي الجانب الأيمن من الأسفل ختم مكتبة الشيخ عارف، المعروف.

والنسخة مليئة بالأخطاء والتصحيفات، لكني استطعت تقويم ذلك كله معتمداً على المصادر المذكورة في موارده، والكتب الأخرى في تخريج تفسير البيضاوي، فكانت هذه الكتب كأنها نسخ أخرى توثق النص المقوم.

وهذا ما جعلني أثق بأني قد تغلبت على هذه العقبة أو كِدت، والحمد لله. ولا توجد على النسخة سماعات، والسبب في ذلك أن الكتاب من مؤلفات عالم من العلماء المتأخرين، كما هو في التخريج وليس تأليفاً أصيلاً.

ويبدو أن الناسخ قرأ النسخة مرة ثانية، يظهر هذا من كتابة السقطات على هامش النسخة غتومة بكلمة (صح)، وكُتِب على هامش النسخة ثبت العناوين الموضحة لمحتويات تلك الصفحة، ويبدو أن هذا من عمل السيد محمد الكوملجنوي فهي بخط مغاير لخط النسخة الأصلي، ومشابه بما كتبه المذكور بخطه على الورقة الأولى من النسخة، وتقدم ذكره آنفاً.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن مصطفى الرومي الإستانبولي صاحب التصانيف توفي (١١٨٩هـ)، إيضاح المكنون (٨٠/١).

الباب الرابع في عملي في الكتاب، ومنهجي في التحقيق

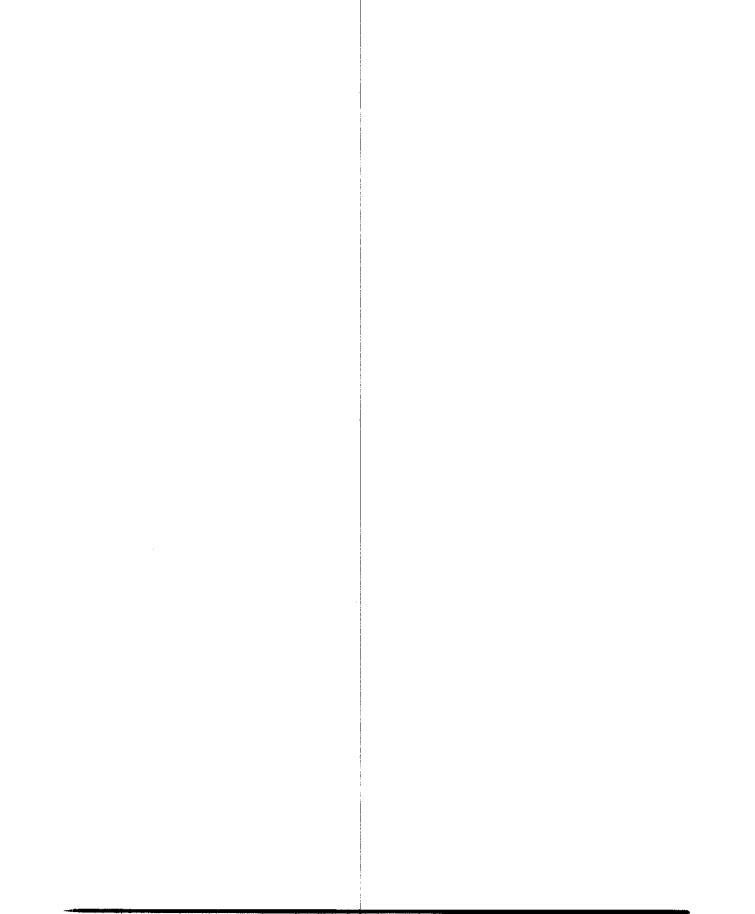

## عملي في الكتاب، ومنهجي في التحقيق

يتلخص عملي في الكتاب في القسمين:

١ \_ قسم الدراسة.

٢ ـ وقسم التحقيق.

وقسم الدراسة يحتوي على:

١ ـ تمهيد: في بيان أهمية الموضوع، وسبب اختياره.

٢ \_ المقدمة، وفيها الأبواب التالية:

□ الباب الأول: (في ترجمة المؤلف)، وفيه المباحث التالية:

- \* عصر المؤلف (تحديد عصره، والحركة العلمية في عصره).
  - أسرة المؤلف.
  - اسمه، ونسبه، ولقبه.
  - \* مولده، ونشأته، وطلبه للعلم.
    - شيوخه، وتلاميذه.
  - \* مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
    - مذهبه الفقهي.
    - زهده، وتصوفه.
      - عقيدته.
      - مؤلفاته.
    - وفاته، وأولاده.

\* طريقة كل منها في تفسيريها.

نبذة عن التخريج، وتاريخه، والكتب المؤلفة في التخريج.

الكتب المؤلفة في تخريج تفسير البيضاوي.

القارنة بين هذه الكتب.

□ الباب الثالث: (في دراسة الكتاب)، وفيه المباحث التالية:

\* اسم الكتاب.

توثیق نسبة الکتاب إلى المؤلف.

منهج المؤلف في الكتاب.

موارد المؤلف في الكتاب.

وصف النسخة الخطية الوحيدة.

□ الباب الرابع: (في عملي في الكتاب، ومنهجي في التحقيق).

وأما عملي في التحقيق فواجهت فيه المشاكل التالية:

(أ) كون النسخة وحيدة.

(ب) وجود الأخطاء، والتصحيفات في النسخة.

(ج) اختصار المناوي لكلام الحافظ اختصاراً مخلاً، حيث قد يحصل الاضطراب في الكلام، لأن نص الكشاف الذي خرجه الحافظ قد يكون غير نص البيضاوي، مع ذلك ينقل المناوي كلام الحافظ نقلاً حرفياً كما تقدم.

(د) عزو المناوي لبعض المصادر وترك البعض الأهم.

وبعون الله تعالى حاولت التغلب على هذه المشاكل، وقد نجحت إلى حد ما، ويتلخص العمل في النقاط التالية: ١ \_ أبرزت النصوص سالمة من الأخطاء والتصحيفات والتحريفات الواقعة في الكتاب مقابلة بالمصادر والمراجع المستخدمة في الكتاب، وتفسير البيضاوي والكتب الأخرى في تخريج تفسير البيضاوي، إذ ليست للكتاب نسخة أخرى.

قد أبرزت النصوص بحيث يغلب على الظن أن المؤلف كان وضعها هكذا لأنه لا يظن بمثل هذا العالم الكبير أنه يحصل منه مثل هذه الأخطاء والتصحيفات والتحريفات الواقعة في النسخة، وأثبت السقطات من المصادر والمراجع المذكورة بين المعقوفتين.

وفي حالة اختلاف النصوص في المصادر والمراجع المذكورة بينت الفرق وأثبت ما ترجح لدي ظناً مني أن المؤلف كان وضعه هكذا.

- ٢ \_ رقمت الأحاديث والآثار رقماً مسلسلًا لتسهيل المراجعة عند البحث.
- ٣ ــ تقدم أن المناوي يقتصر على الطرف الأول من الحديث أو الأثر، فأذكر في الهامش النص الكامل من تفسير البيضاوي، كما أذكر الآية التي أورد البيضاوي في تفسيرها ذاك الحديث مع رقمها في المصحف.
- ٤ \_ راجعت المصادر والمراجع التي عزى إليها المؤلف الحديث أو الأثر، وأثبت مكان وجود الحديث أو الأثر فيها بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة أو الرقم أو الاثنين معاً.

وإني أفضل ذكر الكتاب والباب مع الجزء والصفحة والرقم، نظراً إلى تعدد طبعات المصادر، وحصول الخطأ في أرقام الأجزاء والصفحات والأحاديث، وليكون العزو شاملًا لجميع الطبعات بل المخطوطات أيضاً.

ولذلك أحاول أن أذكر الترجمة التي فيها ورد الحديث أو الأثر في الكتب التالية:

طبقات ابن سعد، والتاريخ الكبير للبخاري، والمعجم الصغير للطبراني، وتاريخ أصبهان، والحلية لأبي نعيم، وتاريخ جرجان، وتاريخ بغداد، وغير ذلك من المصادر من هذا النوع، إلا في بعض الأحيان بسبب ما.

- \_ زدت في المصادر والمراجع التي عزى إليها المؤلف إذا وجدت، إلا إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فاكتفيت بذكر مكان وجود الحديث منها.
- ٦ حاولت أن أذكر أحكام العلماء على كل حديث إذا وجدت، وأحياناً خالفت بعضهم إذا وجدت الدليل، وفي حالة عدم وجود أقوال العلماء حاولت أن أحكم في ضوء قواعد علم الحديث حسب معرفتي القليلة، إلا إذا كان الحديث في أحد الصحيحين فلا حاجة إذاً لنقل أقوال العلماء فيه أو للحكم على درجته، لأن الأمة قد تلقتها بالقبول، وأنها قد حازا السبق.
  - ل جم من الأعلام غير ثلاثة أصناف:
     ( أ ) بعض الضعفاء والمتروكين.
- (ب) غير المعروفين: ولوكانوا من الصحابة وليس المقصود إثبات عدالتهم بل التعريف بشخصياتهم تعريفاً ما، مثل ترجمة أبي جمعة رضى الله عنه(١).
- (ج) المبهمون: مثل الولي العراقي ، فعرَّفت من هو الولي العراقي . وسرت على هذا المنهج في الترجمة إلا ما حصل خلافه سهواً أو لغرض ما .
- ٨ ـ ختمت الكتاب بخاتمة بينت فيها ما وصلت إليه من النتائج في تحقيق الكتاب.
  - وضعت فهارس مفصلة تحتوي على:

     (أ) فهرس الأيات القرآنية حسب السورة<sup>(۲)</sup>.
     (ب) فهرس الأحاديث.

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) لم أضع فهرس الآيات حسب الهجاء لكثرتها، فهي حوالي ألف آية.

- (ج) فهرس الأثار.
- (د) فهرس الأعلام.
- وهذه الفهارس الأربعة حسب الأرقام.
  - (ه) فهرس المصادر والمراجع.
- (و) فهرس مواضيع الكتاب بما فيه قسم الدراسة والتحقيق حسب الصفحات.

### شرح الرموز التي استخدمتها

الإرواء: إرواء الغليل للألباني.

التذكرة: تذكرة الحفاظ للذهبي.

التقريب: تقريب التهذيب للحافظ.

التهذيب: تهذيب التهذيب للحافظ.

الجرح : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.

الحافظ: الحافظ ابن حجر العسقلاني.

الحلية : حلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهاني.

الدر: الدر المنثور للسيوطي.

السير: سير أعلام النبلاء للذهبي.

الشذرات: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي.

الصحيحة: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني.

الضعيفة: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني.

العون : عون المعبود للعظيم آبادي.

الفتح : فتح الباري للحافظ.

اللسان: لسان العرب لابن منظور.

اللسان: لسان الميزان للحافظ.

المجمع: مجمع الزوائد للهيثمي.

الميزان: ميزان الاعتدال للذهبي.

#### تنبله

إن طبعة تفسير البيضاوي التي استخدمتها هي طبعة دار الفكر (ببيروت)، وطبعت مع المصحف في وسط الكتاب، والتفسير على الهامش، والناشر رَقَّمَ (بسم الله الرحمن الرحيم) في كل سورة رقباً مستقلاً، فزاد عدد الأيات في كل سورة على المصاحف الأخرى المتداولة.

وبسبب هذا ألفت أنظار القارئين إلى إمكان حصول الزيادة في أرقام الآيات التي أثبتها في بيان ارتباط كل حديث في الهامش، فيلاحظ هذا، وهو قليل، لأني قد تنبهت لهذا فراجعت المصاحف الأخرى لكنه يمكن حصول السهو في بعض الآيات.

\* \* \*



بتَخِرينج أَجِهَادِيْثِ تَعِسْيُرُ (لُقِنَ احِنِي الْلِيَرُضَ اَوِي

ِ لِنَيْ الِدِّينَ عَنُهِ الرَّوُوفُ لِلنَاوِيُ النَّاوِيُ النَّاوِيُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ

دراسة وتمنبنب وتعلين أحمَدُمِبْنِي بْنُ نَدْيُرْعَا لِمِ لِسَلِفِي



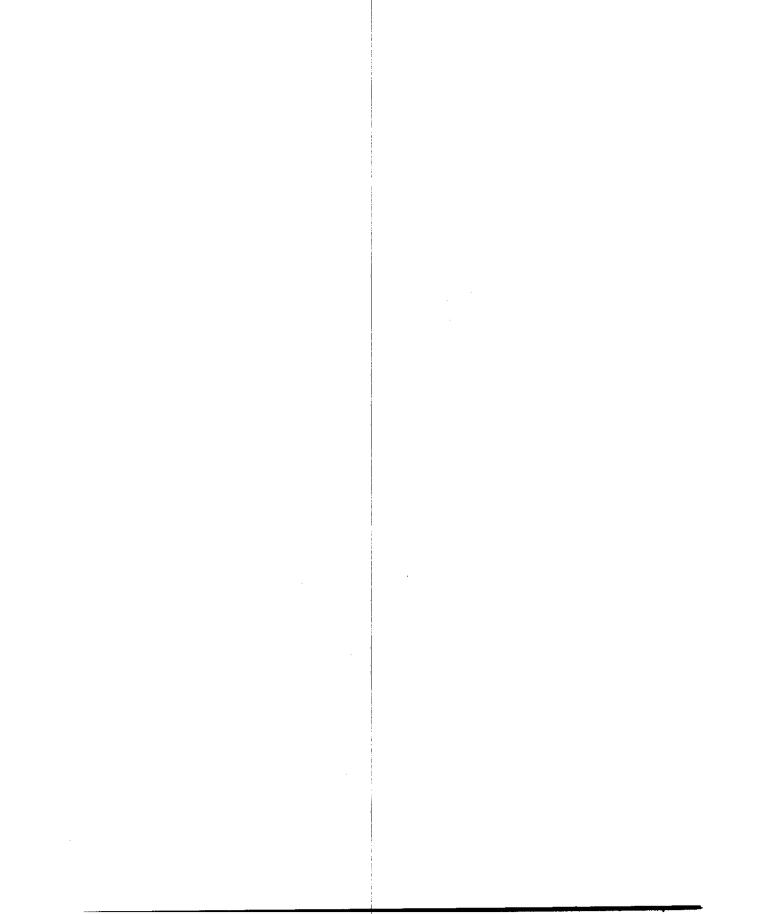

# بشمالله الرحمن الرحيم

الله أحمد أن جعلني من خدًام أهل الكتاب والسنّة النبوية، وجبلني (١) على الاعتناء بتمييز صحيح الحديث وسقيمه من غير تحامل ولا عصبية.

والصلاة والسلام على خير البريّة، وعلى آله وصحبه ذوي المناقب العلية.

وبعد.. فيقول العبد المقصر القاصر، الراجي عفو الرءوف<sup>(۲)</sup> القادر<sup>(۳)</sup>:

إنني قد وقفت على عدة تخاريج للأحاديث الواقعة في الكشاف(1) ولم أقف على من أفرد تخريج الأحاديث الواقعة في تفسير

<sup>(</sup>١) أي فطرني، ومنه «الجبلَّة» بكسر الجيم والباء المشددة المكسورة، أي الخلقة، منه قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ أَلَذِى خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ (الشعراء/١٨٤).

وانظر: الصحاح، ولسان العرب مادة (جبل).

<sup>(</sup>٢)، (٣) جاء بهذين الاسمين من أسياء الله الحسنى لأن اسمه «عبد الرءوف» وأما القادر فلعله جاء به لأجل السجع.

<sup>(</sup>٤) يعني «الكشاف عن حقائق التنزيل» للزنخشري محمود بن عمر المفسر اللغوي المعروف، المتوفى سنة (٨٥٣٨).

وخرج أحاديث الكشاف وآثاره: الحافظ الزيلعي، ولحَّصه الحافظ ابن حجر =

القاضي \_ طيّب الله ثراه وجعل الجنة مثواه \_ بتأليف مستقل(١)، مع دعاء الحاجة بل الضرورة إلى ذلك أشد، إذ منها الصحيح(٢)،

راجع كشف الظنون (٢/٥٧٥ ــ ١٤٧٨).

(٢) الصحيح إذا قورن بالضعيف يشتمل على الحسن لاشتراكها في الاحتجاج بها (راجع فتح المغيث مبحث أقسام الحديث).

والصحيح ينقسم إلى قسمين:

(أ) الصحيح لذاته.

(ب) والصحيح لغيره.

وكذا الحسن ينقسم إلى قسمين:

(أ) الحسن لذاته.

(ب) والحسن لغيره.

والصحيح لذاته: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط تام الضبط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللًا بعلة قادحة.

والصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد طرقه، فالحسن لذاته أن تشتهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح.

والحسن لغيره هو حديث الضعيف لسوء حفظه الموصوف بالخطأ والغلط، وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدلس إذا عنعن ولا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا ينسب إلى مفسق آخر، ولا يكون شاذًا، وقد اعتضد بمتابع أو شاهد (ملخص ما في كتب المصطلح في تعريفهما).

<sup>=</sup> وسمَّاه والكافي الشاف، كها خرَّج أحاديثه الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي ابن الحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي (م ٢٦٨هـ).

ويبدو أن الطيبي (م٧٤٣ه) أيضاً خرج أحاديثه في حاشيته التي تقع في ست علدات ضخمة، ويبدو هذا من نقل الناوي أقوال الطيبي.

<sup>(</sup>١) يعني إفراد تخريج أحاديث تفسير البيضاوي في تأليف مستقل، وإلا فقد نقل المناوي نفسه من تخريج السيوطي الذي ذكره ضمن حاشيته على البيضاوي التي سماها ونواهد الأبكار، وشوارد الأفكار.

## والضعيف(١) والموضوع(٢)\_ وما لا أصل له (٣)، ولم يوقف له على خبرٍ

(١) الضعيف ما لم يبلغ درجة الصحيح والحسن، وينقسم باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر إلى:

الموضوع، والمقلوب، والشاذ، والمعلل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، وغير ذلك.

الباعث الحثيث (ص ٤٢).

(٢) الموضوع: همو المختلق المصنوع، وهمو ما نسبه الكذَّابون والمفترون إلى رسول الله ﷺ، وهو شرَّ أنواع الأحاديث الضعيفة.

(الباعث الحديث \_ مبحث معرفة الموضوع).

(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معناه «ليس له إسناد».
 (تدريب الراوى: النوع الثاني والعشرون ٢٩٧/١).

وقال الشيخ أبو غدة: له إطلاقات متعددة أوجزها فيها يلي، فذكر نوعين:

١ \_ الأول: تارة يقولون: هذا الحديث لا أصل له، أو «لا أصل له بهذا اللفظ»، أو «ليس له أصل»، أو «لا يعرف له أصل» أو «لم يوجد له أصل» أو نحو هذه الألفاظ، يريدون بذلك أن الحديث المذكور ليس له إسناد ينقل به. ثم ذكر قول شيخ الإسلام، ومثالين لهذا النوع، وهما:

(1) حديث تسليم الغزالة على النبى 瓣، قال ابن كثير: ليس له أصل.

(ب) حديث انشقاق أيوان كسرى . إلخ، ليلة مولد النبي ﷺ.

والإطلاق الآخر: تارة يقولون في الحديث المسند: هذا الحديث لا أصل له، يعنون به أنه موضوع، مكذوب.

ومن أمثلته ما جاء في الميزان والتهذيب في ترجمة وهشام بن عمار الدمشقي،، قال أبو داود: حدث هشام بأربعمائة حديث مسندة ليس لها أصل.

(راجع مقدمة المصنوع في معرفة الموضوع، لِللَّا على القادي بتحقيق الشيخ أبى غدة).

قلت: والمقصود هنا هو الأول بدليل أنه قابله بالموضوع. وبدليل أنه وضحه بقوله «ولم يوقف له» إلخ.

بالكلية<sup>(١)</sup>.

فأفردت لذلك هذه العجالة، مع شغل البال وسوء الحال، وكثرة الهموم، وترادف المصائب<sup>(۲)</sup> والغموم حتى أصبحت القريحة<sup>(۳)</sup> قريحة والجوارح جريحة<sup>(٤)</sup>، و<sup>(۵)</sup> الدمع منهمل، والخاطر منكسر:

إلى الله أشكو صُدعةً (٦) أذهبت بالى

فمِن هَوْلِها رَبْعُ (٧) اصطباري غدا(<sup>٨)</sup> بالي

وسمّيته «الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي» ومن عمد الكون أستمد العون، وهو حسبي، ونعم الوكيل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم أنه توضيح لما قبله «وما لا أصل له».

<sup>(</sup>٢) أي تتابع المصائب.

<sup>(</sup>٣) طبيعة الإنسان التي خلق عليها (لسان العرب مادة قرح).

<sup>(</sup>٤) أي مصابة بالجراحة، مجروحة.

<sup>(</sup>٥) الواو في (والدمع) للحال.

<sup>(</sup>٦) من الصداع، والمعنى هنا أي وجع في جسمه كان يشكوه.

<sup>(</sup>V) بفتح المهملة وسكون الموحدة: موضع، أي مكان صبري. (راجع لسان العرب مادة.. ربع).

<sup>(</sup>٨) «غدا» أي: أصبح، و«بالي» في الأصل «بالياً» من «بِلَى الثوب يعني: أن مكان صبري صار بالياً بسبب الصُدعة، وهولها».

وهو يشكو مصيبة حلت به، ومزقته، وشتت تفكيره، ولهَوْل ِ شدتها كادت تذهب بتحمله وثباته.

وهو بسبب السم الذي دسه بعض حساده، وكثرة التداوي لأجله.

# [١ \_ سورة الفاتحة (\*)]

وهذا أوان الشروع في المقصود، فأقول بعون الملك المعبود:

القاضي رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: همى (١) شفاء من كل داء».

رواه الدارمي (٣) في مسنده (٤) ورواه البيهقي في الشعب (٥) عن عمد مرسلًا.

(\*) سقط من الأصل عنوان هذه السورة فقط، ولذا أثبته.

(١) ص ٢، في سياق ذكر أسهاء سورة الفاتحة، منها سورة «الشفاء» لقوله ﷺ: «هي شفاء».

(٢) أي الفاتحة.

(٣) تصحف في الأصل إلى «الداراني» والتصويب من الدر المنثور و «تحفة الراوي» و «فيض الباري».

(٤) فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب (٢/٤٤٥) عن قبيصة بن عقبة.

(٥) باب تعظیم القرآن (٣٥٧/٢/١) من طریق الحسین بن حفص، كلاهما عن الثوري عن عبدالملك بن عمیر.

وقال البيهقي: هذا منقطع وهو شاهد لما تقدم (يعني حديث عبدالله بن جابر الآتي في الشواهد).

وأورده السيوطي في الدر (١٥/١) وقال: رجاله ثقات، أي مع انقطاعه وإرساله، لأنه نفسه قد رمز له بالضعف في الجامع الصغير (٤١٩/٤).

وحكم عليه الألباني أيضاً بالضعف (ضعيف الجامع ٨٨/٤).

الحالة بن جابر في حديث طويل في آخره «قال: (أي عبدالله بن جابر) وأحسبه قال: هي شفاء من كل داء».

أخرجه البيهقي في الشعب (المصدر السابق) من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عنه، وقال السيوطي: سنده جيد (الدر ١٤/١).

وأخرج حديثه هذا أيضاً أحمد (١٧٧/٤) لكن ليست فيه هذه الزيادة.

وأورده الحافظ ابن كثير في تفسير (١/ ٢٤)، وقال في إسناده: هذا سند جيد، وابن عقيل يحتج به الأثمة الكبار، وعبدالله بن جابر هو الصحابى.

ثم قال: قال ابن الجوزي: عبدالله بن جابر هو العبدي، وقال ابن عساكر: هو البياضي.

قلت: هذا الحديث ذكره ابن الأثير، والحافظ ابن حجر في ترجمة البياضي، وقال ابن الأثير: أخرجه الثلاثة.

يعني ابن منده، وأبا نعيم، وابن عبدالبر.

راجع أسد الغابة (١٢٩/٣ ــ ١٣٠)؛ والإصابة (٢٨٦/٢).

وابن عقيل قال فيه الهيثمي: سيء الحفظ، وحديثه حسن، وقال الذهبي: حديثه في مرتبة الحسن، وقال الحافظ: صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره.

انظر: المجمع (٣١٠/٦) والميزان (٢/ ٤٨٥) والتقريب (٢/٤٤٨).

٢ – ومن حديث أبي سليمان الجهني مثله، وهو مرسل وقد عزاه السيوطي في الدر (١٥/١) للثعلبي لكني لم أجده في مظانه.

وهنا أحاديث تشهد لمعنى هذا الحديث من حيث الجملة، منها:

البي سعيد الخدري: أنه رقى رجلًا سلياً، بفاتحة الكتاب فبرىء، وأقره النبي ﷺ على ذلك.

أخرجه البخاري في فضائل القرآن: بال فضل فاتحة الكتاب (٥٤/٩).

۲ منها(۱) ما روى أبو هريرة عنه \_ صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن ﴿ بِنُسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ ﴾ . . . الحديث.

به، ورجاله ثقات إلاّ خارجة فهو مقبول (التقريب/٢١٠).

٣ ـ حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: فاتحة الكتاب
شفاء من السم.

عزاه السيوطي لسعيد بن منصور. وأخرجه من طريقه الثعلبي في التفسير (٩١/١).

ورمز له السيوطي بالضعف، وحكم عليه الألباني بالوضع (ضعيف الجامع ٨٨/٤).

٤ ــ وحديث رجاء الغنوي قال: قال النبي ﷺ: استشفوا بما حمد الله به نفسه قبل أن يحمده خلقه، وبما مدح به نفسه (قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟! قال: (الحمد لله) و (قل هو الله أحد) ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله.

وقد عزاه السيوطي لابن قانع في معجم الصحابة ولم يقل في إسناده شيئاً (الدر ١٧/١).

وقال الذهبي في ترجمة رجاء في تجريد أسهاء الصحابة (١٩٢/١): له حديث لا يصح في فضل القرآن.

قلت: وبمجموع هذه الشواهد يرتقي حديث عبدالله بن جابر إلى درجة الحسن لغيره.

(١) ص ٢، في دليل كون والبسملة، من الفاتحة.

<sup>-</sup> ٢ \_ وحديث خارجة بن الصلت عن عمه (علاقة بن صحار الصحابي) أنه رقى مجنوناً بفاتحة الكتاب فبرىء من جنونه، وأقره النبي على على ذلك. أخرجه أحمد (٢١٠/٥) وأبو داود: البيوع: باب في كسب الأطباء، والبيهقي في الشعب (٢/٢/٣٥٦) كلهم من طريق الشعبي عن خارجة

أخرجه ابن مردويه في تفسيره(١)، ورواه الدارقطني(٢) بمعناه ىلفظ آخى

٣ - قوله(٣): وقول أم سلمة: قرأ رسول الله \_ صلى الله

(١) أورده ابن كثير في تفسير (٢٢/١) وساقل سنده فهو من طريق المعافى بن عمران، عن عبدالحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد المقبري عنه.

(٢) الصلاة: باب وجوب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة (٢١٢/١) من طريق أبى بكر الحنفى عن عبدالحميد به.

وفي والشعب، (٣٥٢/٢/١) من طريق المعافي أيضاً لكن عن نوح مباشرة بدون ذكر عبدالحميد، وقال في الطريق الثاني «سقط من إسناده» عبدالحميد.

ورواه أبوبكر الحنفي عن نوح مباشرة من قول أبي هريرة، فقال: ثم لقيت نوحاً فحدَّثني عن سعيد المقبري عن أبلي هريرة ولم يرفعه.

الدارقطني والبيهقي في الشعب والكبرى (٢/٤٥).

ورواه أيضاً الثعلبى في تفسيره (١/٨/١/ب) من طريق محمد بن حسان، عن المعافي عن عبدالحميد به.

وعند الجميع «إحداهن» بدل «أولاهن» إ.

درجة الحديث: حكم عليه الألباني بالصحة فقال: هذا إسناد صحيح، فإن نوحاً ثقة، وكذا مَنْ دونه، والموقوف لا يُعِلِّ المرفوع، لأن الراوي قد يوقف الحديث أحياناً، فإذا رواه مرفوعاً \_وهـوثقة لـ فهـوزيادة يجب قبـولها (الصحيحـة .(١١٨٣

قلت: مدار الرفع على عبدالحميد بن جعفر وقد وثقه أكثر العلماء، وضعفه الثوري لخروجه مع ذي النفس الزكية، وقال الحافظ: صدوق ربما وهم.

وخلاصة القول فيه: أن حديثه يحتج به إذا لم يخالف من هو أوثق منه، وقد خالف هنا أبا بكر الحنفي الذي هو أوثق منه، لكن الحديث له شواهد صحيحة منها الحديث الآتي، وأحاديث أخرى، راجع سنن الدراقطني، والبيهقي والشعب له، والإرواء (رقم ٣٤٣).

(٣) ص ٢، في دليل كون «البسملة» آية مل الفاتحة.

عليه وسلم «الفاتحة» وعد ﴿ بِنسمِ اللهِ الرَّغْنَنِ الرَّحِيمِ الْمُحَمَّدُ يلَّهِ رَبِّ أَلْحَكُمْدُ يلَّهِ رَبِّ الْعَسَامِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلم

رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢)، ولكنه بلفظ: إن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة [٢/ب] وعدّها آية (٣).

وهو يخالف ما يقتضيه إيراد المؤلف(٤).

(١) زيادة لا بد منها، أثبتها من تفسير البيضاوي.

(٢) الصلاة: باب وبسم الله الرحمن الرحيم، آية من فاتحة الكتاب (٢٤٨/١) وسكت عليه محققه.

قلت: وكذا أخرجه الحاكم في الصلاة (٢٣٢/١) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٤٤/٢) كلهم من طريق عمر بن هارون البلخي، عن ابن جريج، عن ابن أبى مليكة، عنها.

وقال الحاكم: عمر بن هارون أصل في السنّة، ولم يخرجاه وأخرجته شاهداً، وتعقبه الذهبي بقوله: أجمعوا على ضعفه (أي عمر بن هارون) وقال النسائي: متروك.

قلت: قال ابن معين في رواية الدوري: كذاب، وفي رواية ابن الجنيد: ليس بشيء، وقال الحافظ، متروك، وقال البيهقي: ليس بالقوي عن ابن جريج، وزاد، (يعني هو الذي زاد دوعدها آية»).

انظر: الجرح (٢/٠٦ ـ ٤١) والكبرى (٢/٤٤) والميزان (٢٢٨/٣ ـ ٢٢٩) والمتريب (٢٤/٢).

أَن النبي ﷺ قرأ في الصلاة ﴿ بِنَــــِاللَّهِ الرَّمَٰنِ الرَّجِيرِ ﴾ فعدُها آية، و﴿ اَلْحَــَمْدُيلَّةِ رَبِّ الْمَــٰكَمِينَ ﴾ آيتين، الحديث، وكذا عند كل من أخرجه.

(٤) يعني أن قصد البيضاوي إيراد الدليل على أن البسملة مع ﴿ ٱلْحَكَمْدُيلَةِ ﴾ آية من الفاتحة والحديث يفيد أن «البسملة» آية برأسها.

٤ - قوله (١): لقوله - صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال
 لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر.

ملحوظة: أخرج أبوداود: في الحروف والقراءات ح ٤٠٠١ (٢٩٤/٤) والمردي: في القراءات باب (١) ح ٢٩٢٧ (١٨٥/٥) وأحمد (٣٠٢/٦) والمدارقطني: في الصلاة (٢/٣١/ ٣١٣) والحاكم: في التفسير (٢٣١/٢) والبيهقي في الكبرى (٤٤/١) كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج، به: أن أم سلمة سئلت عن قراءة رسول الله على فقالت: كان يقطع آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم اللدين) (وليس عند الترمذي ذكر البسملة).

وأخرجه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن (٢٤/١٠) والحاكم في الصلاة (٢٣٢/١) كلاهما من طريق حفص بن غياث وأحمد (٣٢٣/٦) من طريق همام كلاهما من طريق ابن جريج به مثله (وليس عند ابن أبي شيبة ذكر البسملة). وقال الدراقطني: إسناده صحيح، وكلهم ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

ولكن قال الترمذي: هذا حديث غريب، هكذا روى يجيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث أصح.

والألباني ردَّ قول الترمذي بدليل متابعة نافع بن عمر لابن جريج عند أحمد (٢٨٨/٦).

وعنده دعن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي، وقال نافع وأراها حفصة، لكن قال الألباني: «إنه ظن منه فلا يعارض به مَنْ جزم بأنها أم سلمة. قلت: ولا تضر جهالة الصحابي. (الإرواء ٣٤٣).

وعلى كل حال: فقد ثبت أن الزيادة في رواية عمر بن هارون البلخي \_وهي قوله: وعدها آية إلخ \_ هي مِنْ قِبَلِه وقد خالفه مَنْ هم أوثق منه، وهو ضعيف بل متروك فهي منكرة.

(١) ص ٢، في تفسير ﴿ يِنسيالتَهِ التَّمَنِّ الرَّجِيدِ ﴾ .

أخرجه الخطيب البغدادي (١) عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: كل [أمر] (\*) ذي بال لا يبدأ فيه بـ ﴿ بِسَــمِٱللَّهِٱلرَّحْنَ الرَّحِيمِ ﴾ أقطع.

ورواه بهذا اللفظ أيضاً (٢): الرهاوي (٢) في الأربعين (٤) من طريق الخطيب.

والعبارة المقوسة مقحمة ما بين تتمة هذا الكلام وهي تتعلق بالحديث الآي برقم (٥)، فأخرتها إلى مكانها بعد انتهاء الكلام على هذا الحديث بحيث يستقيم المعنى، ويلتئم الكلام.

(٣) هو الحافظ عبدالقادر بن عبدالله الرَّهاوي، بضم الراء، – وقيل بفتحها:
 صاحب الأربعين البلدانية، توفي سنة ٣١١٧ه.

انظر ترجمته في: التذكرة (٤/٧٧٨) والسير (٧١/٢٧).

(٤) ومن طريقه أخرجه السبكي في طبقاته في المقدمة (٣/١ ــ ١٣) وفصل القول في تحسينه، بينها فصل الألباني في تضعيفه.

راجع طبقات السبكي، والإرواء رقم (١).

والصواب ما قاله الألباني، لأن في إسناده وأحمد بن محمد بن عمران بن الجندي»، قال الخطيب: «كان يضعف في روايته»، وقال الأزهري: ليس بشيء، وأخرج ابن الجوزي حديثاً في فضل على: «إن الله أخذ محبتك على البشر والشجر، والحجر، والمدر، وقال: هذا حديث موضوع وما يتعدى ابن الجندي (الموضوعات: مناقب على رضي الله عنه ٢٩٩١).

<sup>(</sup>۱) الجامع لأخلاق الراوي: باب ما يبتدىء به المستملي من القول (۲۹،۲۰ – ۷۰). وقال المناوي في فيض القدير (۱٤/٥): «أخرجه الخطيب في تاريخه»، لكني لم أجده فيه مستعيناً بالفهارس ولا في تراجم رجال سند الحديث.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وأثبته من جامع أخلاق الراوي.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل بعد قوله وأيضاً (قوله: والعمدة فيه قوله عليه السلام: والحمد رأس الشكر ما شكر الله من لم يحمده وواه عبدالرزاق في مصنفه عن الرهاوي في الأربعين من طريق الخطيب).

والحديث في أبي داود(١) لكن في البداءة بحمد الله ويلفظ: «فهو أجذم».

وفي ابن ماجة (٢) بلفظ: «لا يبدأ فيه بالحمد، أقطع»، وفي صحيح ابن حبان (٣): «لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع»، وفي مسند أحمد (٤): «لا يفتح بذكر الله فهو أبتر».

= وله طریق أخرى عند السبكي وفیه «خارجة بن مصعب» وهو متروك (التقریب ۲۱۰/۱ ــ ۲۱۱).

راجع الإرواء: المصدر السابق.

(١) الأدب: باب الهدى في الكلام، ح ١٨٤٠ (١٧٢/٥) وفيه وكل كلام.

(۲) النكاح: باب خطبة النكاح، ح/۱۸۹٤ (۲۱۰/۱).

(٣) الإحسان: باب ما جاء في الابتداء بحمد الله (١٠٣/١)، والموارد: الأدب:
 باب الابتداء بالحمد في الأمور ح/١٩٩٣، (ص ٤٨٨).

(٤) المسند: (٢/ ٣٥٩) وفيه (أو قال) وأقطع».

كلهم بأسانيدهم عن الأوزاعي، عن قرة بن عبدالرحمن عن الزهري، عن أبى سلمة، عنه.

وقال أبو داود: رواه يونس وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهري، عن النبي على مرسلاً.

وقال الألباني: يشير إلى أن الصحيح مرسل، وهو الذي جزم به الدارقطني (كها نقله السبكي) وهو الصواب لأن الذين أرسلوه أكثر، وأوثق من قرة بن عبدالرحمن المعافري، بل إن هذا أي قرة فيه ضعف من قبل حفظه، قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي.

ومما يدلك على ضعفه اضطرابه في المتن (الإرواء رقم ٢).

وهو كها قال، وانظر ترجمة قرة في: الجرح (١٣١/٧ ــ ١٣٢) والميزان (٣٨٨/٣) والعقيلي (٤٠٥/٣) والتقريب (١٢٥/٢). والأبتر لغة: ما كان من ذوات الذنب ولا ذنب له(١)، والأقطع(٢) ما قطعت يداه أو إحداها، والأجذم(٣): ما ذهبت أصابع كفيه.

أطلق كل منها<sup>(٤)</sup> في الحديث على ما فقد البركة تشبيهاً له بما فقد ذنبه الذي به تكمل خلقته، أو بمن فقد يديه اللتين يعتمدهما في البطش ومحاولة التحصيل، أو بمن فقد أصابعه التي يتوصل بها إلى تحصيل ما يروم تحصيله.

فإطلاق كل منها عليه على وجه التشبيه، أو الاستعارة على القولين فيها حذفت فيه أداة التشبيه وجعل المشبه به جزءاً من المشبه والمختار منها الأولَ<sup>(٥)</sup>.

هـ قوله (٦): والعمدة فيه قوله ـ صلى الله عليه وسلم: والحمد رأس الشكر، ما شكر الله من لم يحمده».

<sup>(</sup>۱) في الصحاح (۸٤/۲) الأبتر: المقطوع الذنب، والذي لا عقب له، وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر، وكذا في القاموس (٣٦٦/١). وفي النهاية (٩٣/١): أبتر، أي: أقطع، والبتر: القطع.

<sup>(</sup>٢) وفي الصحاح (١٢٦٧/٣) والقاموس (٧١/٣) الأقطع: المقطوع اليد.

 <sup>(</sup>٣) وفي الصحاح (٥/١٨٨٤) هو: المقطوع اليد، وفي الوسيط (١١٣/١) كما عند
 المناوي .

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل دمنها.

<sup>(</sup>٥) أي التشبيه.

<sup>(</sup>٦) ص ٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَكَمْدُيَّةِ ﴾ (الفاتحة /٢).

رواه عبدالرزاق في مصنفه (۱) عن ابن عمرو، والجكيم الترمذي في نوادره (۲)، والبيهقي في الشعب (۳) والخطابي (۹)، والديلمي (۵)، كلهم من حديث قتادة مرفوعاً بلفظ: «الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده».

ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين قتادة (٦) وابن عمرو.

قلت: ولعل سبب الضعف هو الانقطاع بين قتادة وعبدالله بن عمرو، وكذلك معمر سيىء الحفظ في حديث قتادة.

انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (١٠٨/٣ \_ ٥٠٩).

وأخرج ابن أبي حاتم (٣/٣/١) من حديث ابن عباس بلفظ: الحمد كلمة الشكر، وإذا قال العبد: والحمد الله، قال: شكرني.

كما أخرج ابن جرير (٦٠/١) من حديث الحكيم بن عمير بلفظ: وإذا قلت: الحمد لله رب العالمين، فقد شكرت الله، فزادك.

وفي إسناده «عيسى بن إبراهيم» القرنبي الهاشمي وهو بمن لا تقوم به حجة (راجع تفسير الطبري بتحقيق محمود أحد شاكر ح رقم ١٥٢).

<sup>(</sup>۱) كتاب الجامع: باب شكر الطعام (۲۱/۱۰) وفيه «ابن عمر»، أي: ابن الخطاب، والصواب «ابن عمره»، أي: ابن العاص، كها في المصادر الأخرى.

ووقع في الأصل بعد قوله «في مصنفه»: (عن الرهاوي... إلخ) وقد تقدم التنبيه على ذلك في (٤).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل الرابع والخمسين بعد المائة كلما في تحفة الراوي (١/٤) لكني لم أجده في
 الأصل المذكور، ولا في مظانه من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في الباب الثالث والثلاثين (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث (١/ ٣٤٥ \_ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) الفردوس رقم ٢٧٨٤.

 <sup>(</sup>٦) لأن قتادة بن دعامة ولدسنة ٦١ه، وتوفي عبدالله بن عمرو بن العاص سنة ٦٥ه.
 والحديث ضعيف، أورده الألباني في ضعيف الجامع (١١٣/٣).

قال التفتازاني(١): وقوله: ما شكر الله عبد لا يحمده، معناه: أن من لم يعترف بالمنعم، ولم يجهر بالثناء عليه لم يُعَدُّ شاكراً، ولم يظهر منه ذاك، وإن أتى بالعمل والاعتقاد، وأن المنبىء عما في الضمير وضعاً، والمظهر له حقاً هو النطق.

وحقيقة معنى الشكر: إشاعة النعمة والإبانة عنها(٢) ونقيضه \_\_ وهو الكفر \_\_ أن ينبيء عن الستر والتغطية.

[4/1] وقال السيد الجرجاني(٣): إذا لم يعترف العبد بالمنعم

<sup>(</sup>۱) هو سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني من أئمة العربية والبيان والمنطق، صاحب التصانيف في هذه الفنون. توفي سنة ۸۹۱ه (انظر الدرر الكامنة ۴/۳۵۰).

وقوله هذا ذكره في حاشيته على الكشاف (١١/ب).

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي: هو على ثلاث منازل: شكر القلب، وهو الاعتقاد بأن الله ولي النعم، قال الله:

<sup>﴿</sup> وَمَأْدِكُمْ مِّن نِيْمَةُ فَكِنَ ٱللَّهِ ﴾ (النحل/٥٣).

وشكر اللسان، وهو إظهار النعمة بالذكر لها، والثناء على مسديها، قال الله: ﴿ وَأَمَّا بِنَعْمَهُ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (الضحى/١١).

وهو رأس الشكر المذكور في الحديث، وشكر العمل، وهو إدَّآب النفس بالطاعة، قال تعالى:

<sup>﴿</sup> أَعْمَلُواْ عَالَ دَاوُدَ شُكُراً ﴾ (سبا/١٣).

<sup>(</sup>غريب الحديث ٢٤٦/١).

وقال الزمخشري: الشكر لا يكون إلا على نعمة، وهو مقابلتها قولاً وعملاً ونية، وذلك أن يثني على المنعم بلسانه يدثب نفسه في الطاعة له، ويعتمد أنه ولي النعمة (الفائق: مادة وحمد).

 <sup>(</sup>٣) هو السيد الشريف على بن محمد بن على المعروف بالسيد الشريف الجرجاني،
 عالم مشارك في أنواع العلوم، ولد سنة ٧٤٠ه، وتوفي سنة ٨١٦هـ بشيراز.

وإنعام المولى، ولم ينن عليه بما يدل على تعظيمه، وإكرامه، لم يظهر منه شكر ظهوراً كاملاً، وإن اعتقد وعمل. فلم يعد شاكراً لأن حقيقة الشكر إشاعة النعمة والكشف عنها، كما أن كفرانها إخفاؤها وسترها. والاعتقاد أمر خفي في نفسه، وعلى الجوارح وإن كان ظاهراً لكنه يحتمل خلاف ما قصد به».

٦ \_ قوله(١): «كما تَدِين تُدَّان».

هذا مثل مشهور، وحديث مرفوع أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»(۲) بستد ضعيف، وله شاهد

انظر ترجمته في:

الضوء اللامع للسخاوي (٥/٣٢٨) والبدر الطالع للشوكاني (١/٤٨٨ ــ ٤٨٩) ومعجم المؤلفين (٢١٦/٧).

وقوله هذا في حاشيته على الكشاف المطبوع مع الكشاف (٤٧/١) طبعة الاستقامة بالقاهرة.

(١) ص ٤، في تفسير قوله تعالى:

﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ (الفاتحة / ٤).

(۲) يتبادر من قول المناوي أن البيهةي أخرجه موصولاً، وليس كذلك، إنما أخرجه من حديث أبي قلابة مرسلاً، وقد قال: هذا مرسل (انظر مادة هالديان) (ص ۷۹)، و (۱/۱٤۰) من الطبعة الجديدة بتحقيق عمادالدين أحمد، وفهرسه. وكذا أخرجه أيضاً في الزهد (رقم ٤٧)، ولم يعزه الحافظ في الكافي الشاف (رقم ٢ – ص ٣) إلا إلى الزهد مرسلاً

وكذا عزاه له مرسلًا: السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٣٢٥) والعجلوني في كشف الخفاء (٢٦/٢).

وأخرجه الإمام أحمد في الزهد: زهد أبي الدرداء (ص ١٧٦) من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفاً عليه مثله.

ورجاله ثقات، وإسناده صحيح، وهو الصواب، أي الموقوف.

مرسل(۱).

ومعناه: كما تُجازِي تُجازَى(٢).

V قوله( $^{(7)}$ ): ولذلك [قال]( $^{(2)}$ ) ابن عباس: معناه: نعبدك، ولا نعبد غيرك.

أخرجه ابن جرير(٥)، وابن أبي حاتم(١)، من طريق

= وأخرجه ابن عدي في ترجمة «محمد بن عبدالملك الأنصاري (٢١٦٨/٦) من طريقه من حديث ابن عمر مرفوعاً.

ومحمد بن عبدالملك الأنصاري ضعيف جداً».

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (١/١٦٤) وضعفاء النسائي (ص ٩٣) والكامل

وأخرجه أبو نعيم في ترجمة أبىي زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني (١٠٧/٦) فقال: مكتوب في التوراة: «كها تدين تدان».

والحديث أورده السخاوي في المقاصد (ص ٣٢٥) والشيباني في «تمييز الطيب» (ص ١٤١) والعجلوني في كشف الخفاء (١٢٦/٢) والألباني في ضعيف الجامع (١٧/٣) و (١٩٩/٤) مرفوعاً ومرسلًا وكلهم ضعفوه.

- (١) لعله يعني حديث أبى قلابة.
- (٢) انظر: الصحاح للجوهري مادة «دين» (٣١١٨/٥). وزاد: أي تجازى بفعلك، ويحسب ما عملت.
  - (٣) ص ٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُ لُهُ (الفاتحة/٥).
    - (٤) سقطت كلمة «قال» من الأصل وأثبتها من البيضاوي.
- (٥) لم أجده في تفسيره بهذا السياق، وسياقه فيه: «عن ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد: قل يا محمد! «إياك نعبد وإياك نستعين» نوحد ونخاف، ونرجو يا ربنا، لا غيرك... (٦٩/١).
  - (٦) التفسير (١/ق ٤/أ) مثل ابن جرير.
     وفي إسناده وبشر بن عمارة، وهو ضعيف (التقريب ١٥/١).

الضحاك(١) عنه

٨ ـ وقـوله(٢): «وقيـل: الغضـوب عليهم: اليهـود» إلى
 قوله: وقد روي مرفوعاً.

ويرد ذلك في حديث صحيح أوحسن، وهو ما رواه أحمد (٣) والترمذي (٤) وحسنه (٥)، وابن حباله في صحيحه (٢) (٧).

(١) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، قال الحافظ: صدوق كثير الإرسال، مات بعد المائة (التقريب ٣٧٣/١).

وهو لم يسمع من ابن عباس، إنما لقي سعيد بن جبير وأخذ عنه التفسير، وأرسل عن ابن عباس (المراسيل من ٩٤ \_ ٩٧).

لكن الشيخ أحمد شاكر يميل إلى سماعه منه بدليل أنه توفي سنة ١٠٧هـ، وقيل: سنة ١٠٥هـ وقد بلغ الثمانين، وكيا روى عنه أبو جناب الكلبـي أنه \_أي الضحاك \_ قال: جاورت ابن عباس سبع سنين (المسند رقم ٢٣٦٢).

قلت: ليس من اللازم أن الذي عاصر شخصاً قد لقيه وسمع منه، ونَصُّ العلماء على عدم سماعه من ابن عباس فصلٌ في الموضوع: على أن أبا جناب الكلبي ضعيف، انظر ترجمته في:

التاريخ الكبير (٢٦٧/٨) والجرح (٩/ ١٣٨) والمجروحين (١١/٣) والميزان (٣٧١/٤) والميزان (٣٧١/٤).

- (٢) ص٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَ ٱلَّذِنَ ﴾ (الفاتحة /٧).
  - (٣) المستد (٤/٨٧٣).
  - (٤) التفسير: سورة الفاتحة، ح ٢٠٥٢ (٥/٢٠ ـ ٢٠٤).
- (°) وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، يعني: «عن سماك عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، في سياق حديث طويل هذا جزء منه.

وعباد بن حبيش مقبول (التقريب ٣٩١/١) وسيأتي قريباً مَن تابعه.

- (٦) التفسير: الفاتحة، ح ١٧١٥ (ص ٤٧٤ / الموارد).
- (٧) وقع في الأصل بعد قوله: «ابن حبان في صحيحه» و «التفتازاني» ولعله محرف عن اسم أو هو مقحم.

وهكذا فسره ابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن أسلم كها رواه ابن جرير(١) عنهم، وعن غيرهم من الصحب والتابعين فالعدول عنه إلى الآخر بالرأي غير قويم(٢).

قلت: منها ما أخرجه ابن جرير (٧٩/١) من طريق سماك أيضاً لكنه عن «مُرّي بن قطري» ومري هذا أيضاً مقبول كها في التقريب (٣٤٠/٢). وحديث المقبول يقبل حيث يتابع. وقد تابع أحدهما الآخر.

ولهما متابع قوي عند ابن جرير (٧٩/١) وهو الشعبي، وإسناد الشعبي صحيح فالحديث صحيح أو حسن على الأقل.

وقول المناوي: (فالعدل عنه بالرأي غير قويم) وهورد على البيضاوي، حيث قال بعد إيراده (وقيل: (غير المغضوب عليهم) اليهود، و (الضالين) النصارى). ويتجه أن يقال: المغضوب عليهم (العصاة) و (الضالين) (الجاهلون بالله) لأن

ويتجه أن يقال: المغضوب عليهم (العصاة) و (الضالين) (الجاهلون بالله) لأن المنعم عليهم من وُفِّق للجمع بين معرفة الحق لذاته، والخير للعمل به. وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى في القاتل عمداً (وغضب الله عليه) والمخل بالعلم جاهل ضال لقوله تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال).

فرد البيضاوي حديثاً مرفوعاً في تفسير هذه الآية بالرأي والقياس. وردُّ المناوي هو القاعدة المتبعة، بل يرى كثير من العلماء أن الضعيف مقدم على الرأى.

ويعنون بهذا الضعيف المحتمل وهو الضعيف لسوء حفظ راويه، أو اختلاطه، أو عنعنة المدلس، لا جميع أنواع الضعيف.

<sup>(</sup>١) التفسير (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/١٤) وقد روى هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها.

9 - [قوله(۱)]: وروى(۲) عن ابن عباس: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناه؟ فقال: افعل.

رواه الثعلبي  $(^{9})$ , من طريق الكلبي  $(^{1})$  عن أبي صالح  $(^{9})$  عنه، قال ابن حجر  $(^{7})$ , وإسناده و  $(^{(4)})$ , وساقه ابن كثير  $(^{(4)})$  من رواية جويبر  $(^{(4)})$ , عن الضحاك عنه بلفظ: ما معنى «آمين»؟ قال: رب افعل.

<sup>(</sup>۱) ص ٥، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه، وإثبات كلمة وقوله على طريقة المناوى كها تقدم في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) كلمة دروى، ليست في تفسير البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) التفسير (١/١٩/١).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن السائب بن بشير أبو النظر الكوفي، نسابة عالم بالتفسير والأخبار والأيام، متروك، قال الحافظ: متهم بالكذب، رمي بالرفض. وقد كفره بعض العلماء لأنه كان يؤمن بالرجعة \_ رجعة على رضي الله عنه \_ وكان يقول: كان جبريل يوحي إلى النبي ﷺ، فقام النبي ﷺ لحاجته وجلس

علي، فأوحى إلى علي، وكان يقول: أنا سبائي، مات سنة ١٤٦هـ.

انظر المجروحين (٢/٣٥٢) والتهذيب (١٧٩/٩).

<sup>(</sup>٥) هوباذام \_ ويقال: باذان \_ مولى أم هانىء، ضعيف مدلس من الطبقة الثالثة. وقال ابن حبان: كان يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه.

انظر: المجروحين (١٨٥/١) والتهذيب (٤١٦/١) والتقريب (٩٣/١).

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ٧ (ص ٣).

<sup>(</sup>٧) علته الكلبي، وأبو صالح.

<sup>(</sup>٨) التفسير (١/٨٨).

<sup>(</sup>٩) هو جويبر بن سعيد الأزدي البلخي، نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جداً، مات بعد ١٤٠هـ (التقريب ١٣٦/١)

۱۰ \_ [قوله(۱):] لقوله عليه السلام: علّمني جبريل «آمين» عند فراغي من قراءة الفاتحة.

١١ \_ وقال: إنه كالختم على الكتاب.

قال الزيلعي (٢): لم أجده هكذا، وفي الدعاء لابن أبي شيبة (٣)، والبيهقي في الدلائل (٤) عن أبي ميسرة (٥) أن جبريل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، فلمّا قال: ﴿ وَلَا ٱلصَّالَيْنَ ﴾ قال له: قل «آمين» قال: آمين.

وروى أبو داود $(^{(1)})$  عن أبي زهير النميري $(^{(1)})$ : آمين مثل الطابع

<sup>(</sup>١) ص ٥، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

 <sup>(</sup>۲) انظر تخريجه للكشاف (ص ٤) ولفظه (غريب بهذا اللفظ».
 وهكذا وجدت المناوي ينقل عن الزيلعي بلفظ (قال الزيلعي: لم أجده) وهو في تخريجه بلفظ (غريب).

<sup>(</sup>٣) لم أُجده في كتاب الدعاء في مصنفه، وقد صرح الزيلعي أنه في المصنف، وساق سنده فقال:

قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، فذكره.

<sup>(</sup>٤) لم أُجده في الدلائل، لا بلفظ «علمني» ولا بلفظ «أن جبريل أقرأ النبي...». وقد تعبت في البحث عنه في كل موضع جاء فيه «جبريل» و «أبسي ميسرة».

<sup>(</sup>٥) أبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل، وقد تصحّف في الأصل إلى «ابن ميسرة» وقد صححته من المصادر.

والحديث بإسناد ابن أبي شيبة مرسل لأن أبا ميسرة تابعي.

<sup>(</sup>٦) الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، ح ٨٣٨ (٧٧/١) وفي إسناده (صبيح بن عرز الحمصي وهو مقبول؛ (التقريب ٢/٤٣١).

<sup>(</sup>٧) وقيل: الأغاري، وقيل: أبو الأزهر، ومنهم من يفرق بين النميري والأنماري وقد =

على الصحيفة، أخبركم عن ذلك، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على رجل قد ألح في المالة(١) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم بآمين.

وبذلك عرف أن القاضي أورد حديثين (٢) لا حديثاً واحداً والضمير (٣) في «فعل» و «قال (٤)» للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لجبريل.

ووجه تشبيهه بالختم على الكتاب أنه سبب يتأكد به حصول مقصود الدعاء من الإجابة، كما أن لختم لكتمه ما في الكتاب عن غير مرسله، والمرسل إليه سبب يتأكد به حصول مقصوده لصيانته عن

فرَّق بينهما الحافظ في الإصابة ولم يفرق في التهذيب والتقريب، وكذلك فرَّق بينهما ابن عبدالبر.

انظر: الاستيعاب مع الإصابة (٨٠/٤) والإصابة القسم الأول من حرف الهمزة والزاء المعجمة (٦٦٨/٢).

والحديث ذكره ابن عبدالبر في ترجمة الأنماري والحافظ في ترجمة «أبسي زهـير النميري».

<sup>(</sup>١) تحرفت العبارة في الأصل إلى وفلقينا على رجل حوالح في المسبعة، والتصويب من سنن أبيي داود.

 <sup>(</sup>۲) الحديث الأول: علمني جبريل آمين عدد فراغي من الفاتحة والثاني: أنه كالحتم على الكتاب.

وما أورده البيضاوي لم يرد في سياق حديث واحد، وقد ورد في فضل التأمين أحاديث صحيحية وسيذكرها البيضاوي بعد قليل.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل وبالضمير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) يعني قوله: وقال: إنه كالختم على الكتاب.

التطرق إلى إبطال ما فيه(١).

العاملين، ختم به دعاء عبده.

لم يرد عن علي، والمعروف ما رواه الطبراني في الدعاء (٣) وابن عدي في الكامل (٤)، وابن مردويه في تفسيره (٥)، عن أبي هريرة بسند ضعيف (٦) مرفوعاً: آمين خاتم رب العالمين على لسان عباده المؤمنين.

<sup>(</sup>۱) وقال شيخ زاده: إنه \_ أي آمين \_ يمنع الدعاء من الفساد الذي يترتب عليه خيبة الداعي وحرمانه من الإجابة كها أن الختم على الكتاب يمنعه من الفساد المتعلق به، وهو ظهور ما فيه على غير من كتب إليه (١/٤٥).

<sup>(</sup>٢) ص ٥، في تفسير آمين.

<sup>(</sup>٣) باب فضل التأمين (٣/١).

<sup>(</sup>٤) في ترجمة (مؤمل بن عبدالرحمن الثقفي، (٣٤٣٢/٦).

<sup>(</sup>٥) عزاه له ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٦) وسبب ضعفه هو «مؤمل بن عبدالرحمن» قال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديث لين الحديث، وقال المناوى: لا شيء.

والحديث: ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالضعف، وقال المناوي: قال السيوطي في حاشية الشفاء: إسناده ضعيف.

وقد حكم عليه الألباني بالضعف.

راجع: الجرح والتعديل (٣٧٤/٨ ـ ٣٧٥) وفيض القدير (١/١٠) وضعيف الجامع (٦٠/١).

ووقع في الأصل بعد قوله وضعيف، ثمانية أسطر توسطت تتمة الكلام على هذا الحديث، وهو قوله (مرفوعاً آمين) وقد وصّلت المقحم إلى مكانه بحسب السياق والسباق.

الله عليه وسلم كان إذا قرأ ﴿ وَلَا ٱلضَّهَــَآلِينَ ﴾ قال: آمين «ورفع بها صوته.

رواه أبو داود (7), والترمدي (7)، والدراقطني (3)، قال ابن حجر (9): وإسناده حسن.

و<sup>(٦)</sup> هذا هو المعروف، وهو رواية سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل<sup>(٧)</sup>.

ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه، فرواه أبو الوليد الطيالسي عن شعبة كذلك<sup>(٨)</sup>، ورواه أبو داود الطيالسي<sup>(٩)</sup> عنه فقال: خفض مها صوته<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٦، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٢) الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، ح ٢ ٩٣١ (١/٧٤) وسكت عليه.

<sup>(</sup>٣) الصلاة: باب ما جاء في التأمين، ح ٢٨ (٢٧/٢) وقال: حديث واثل حديث حسن، وبقية كلامه سيأتي قريباً.

<sup>(</sup>٤) السنن: الصلاة: باب التأمين في الصلاة (١/٣٣٣ ـ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ١٠ (ص٣) وقال في التلخيص (٢٣٦/١): سنده صحيح، وصححه الدراقطني كذلك.

<sup>(</sup>٦) أعدت الكلام المقحم الذي أشرت إليه قريباً إلى مكانه الصحيح وهو هنا.

<sup>(</sup>٧) أي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر.

 <sup>(</sup>A) رواية أبي الوليد الطيالسي هذه أخرجها البيهقي في الكبرى الصلاة: باب الجهر بالتأمين (٢/٥٥).

<sup>(</sup>٩) مسند الطيالسي (ص ١٣٨) ومن طريقه البيهقي (٧/٢).

<sup>(</sup>١٠) وكذا رواه ابن مهدي عند أحمد (٤/ ٣١٦) ويزيد بن زريع عند الدراقطني (١٠).

وهو خلاف المعروف من رواية من رواه عن سلمة (۱). وقد روى أبو داود (۲)، والدارقطني (۳) باسهناد

(١) قال الترمـذي: روى شعبة هـذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه بلفظ دخفض بها».

وقال سمعت محمداً يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال: (عن حجر أبي العنبس) وإنما هو وحجر بن العنبس) ويكنى وأبا السكن) وزاد فيه (عن علقمة بن واثل) وليس فيه عن علقمة، وإنما هو عن حجر بن عنبس عن واثل بن حجر، وقال: خفض ما صوته وإنما هو مدّ بها صوته.

ثم قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة، قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان وثم أخرج حديث العلاء بن صالح».

قلت: قال الدارقطني: يقال: وهم فيه لأن سفيان ومحمد بن سلمة وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: ورفع بها صوته وهو الصواب.

ثم أخرج الدارقطني من طريق «عبدالجبار بن واثل، عن أبيه نحو حديث سفيان.

وقال الحافظ في التلخيص (٣٣٥/١) وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين. قلت: رجحها المحدث العظيم آبادي من ستة وجوه (راجع التعليق المغنى على سنن الدارقطني ٣٣٧/١).

والحديث له شواهد كثيرة ليس هنا متسع لبيانها.

- (٢) لم أجده في سننه بهذا السياق.
  - (٣) الموضع السابق (١/٣٣٥).

قلت: وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه (الصلاة: باب القراءة في الصلاة – ح ٤٩٢ ص ١٦٧/ الموارد) والحاكم في الصلاة (٢٢٣/١) كلهم من طرق عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء عن عمرو بن الحارث عن عبدالله بن سالم، عن الزبيدي عن الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب عنه.

حسن (١) من حديث أبي هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب رفع صوته وقال: آمين.

وفي رواية أبي داود (٢): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَ آلِينَ ﴾ قال آمين. . حتى يسمع من يليه من الصف الأول.

رواه ابن ماجه(٣) وزاد: فيراج بها المسجد.

۱۶ – [قوله<sup>(٤)</sup>:] والمشهور عنه<sup>(٥)</sup> أنه يخفيه<sup>(٦)</sup> كها رواه عبدالله بن مغفل<sup>(٧)</sup> وأنس.

كلاهما من طريق بشر بن رافع، عن أبن عم أبي هريرة عنه، وبشر ضعيف، وابن عم أبي هريرة عنه، وبشر ضعيف،

راجع: مصباح الزجاجة رقم (٣١٤) وكذا (٣٠٤) قلت: هذه الرواية تتأيد برواية أبي سلمة وسعيد بن جبير عند الدارقطني، وابن حبان والحاكم، كما أن رواية أبي سلمة وابن المسيب ترتقي إلى درجة الحسن لغيره.

(٤) ص ٥، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

(°) أي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقد كان نقل عنه البيضاوي قبل هذا أنه قال: الإمام لا يقول آمين.

وقد صرح في العناية أن الأول هو المنصوص عليه في غير ظاهر الرواية، والذي في ظاهر الرواية هو الثاني (انظر العناية على هامش فتح القدير) (٢٥٧/١).

(٦) وقع في الأصل دعقبه، وهو تحريف.

(٧) تصحف في الأصل إلى «معقل».

<sup>(</sup>۱) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قلت: إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال فيه الحافظ: صدوق يهم كثيراً، فحديثه حسن لغيره (بالمتابعات والشواهد) كما قال المناوى.

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق من سننه ح ٩٣٤ (١/٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) إقامة الصلاة: باب الجهر بآمين، ح ٥٨ (٢٧٨/١).

قال الولي العراقي (١): لم أقف عليه (٢) وروى الطبراني في الكبير (٣) عن أبي واثل: كان علي وعبدالله \_ يعني ابن مسعود \_ لا يجهران بالتأمين.

الإمام: قوله على السلام إذا قال الإمام: (ولا الضالين) فقولوا(°): آمين «فإن الملائكة تقول: آمين» وإن الإمام يقول (آمين» فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

رواه الشيخان(٦) عن أبي هريرة، زاد

<sup>(</sup>١) هوولي الدين أبوزرعة أحمد بن الإمام زين الدين عبدالرحيم العراقي، تقدمت ترجمته في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) وقال الزيلعي: غريب جداً (ص٤) وقال ابن همّات: ولعله انقلب على المصنف، وإنما الثابت عنها إخفاء البسملة ثم خرّج حديثها هذا (تحفة الراوي ٥/٠٠).

 <sup>(</sup>۳) الكبير (۳۰۱/۹ ـ ۳۰۲/ ح ۹۳۰۶).
 وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف مدلس (التقريب ۳۰۵/۱).

<sup>(</sup>٤) ص ٥، في تفسير آمين.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (فقالوا) وهوخطأ.

<sup>(</sup>٦) البخاري: الأذان: باب الجهر بالتأمين، ح ٧٨٧ (٢٦٦٦). والتفسير: الفاتحة، باب وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، ح ٧٨٤ (١٩٩٨). ومسلم: الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين ح ٧٦ (٢٠٧١) كلاهما من طريق أبي صالح عنه، وليس عند أيها قوله وفإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول وآمين،

وأخرجاه من طريق أبي سلمة وسعيد بن المسيب عنه، وفيه وإذا أمّن الإمام فامّنوا، فذكره، وليس في هذا الطريق أيضاً قوله ووالملائكة تقول «آمين». انظر: البخاري: الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين» ح ٧٨٠ (٢٦٢/٢) ومسلم: ح ٧٧ (٣٠٧/١).

الجرجاني(١) في «أماليه»(٢) «وما تأخر» وعليه اعتمد الغزالي في الوسيط(٣).

نعم ورد عند البخاري: في الدعوات باب التأمين ح ٢٠٠/١١) من طريق سعيد بن المسيب وحده عنه بلفظ وإذا أمّن القارىء فأمّنوا، فإن الملائكة تؤمّن، فذكره.

وورد عند مسلم من طريق أبي يونس والأعرج عنه (ح ٧٤، ٧٥) بلفظ وإذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السياء آمين، فذكرا مثله.

فظهر أن البيضاوي لفّق بين الروايات.

(۱) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن الحسين بن إبراهيم الفارسي ثم الأستراباذي ختن أبي بكر الإسماعيلي. كان له إملاء من سنة ۳۷۹هـ إلى أن توفي سنة ۳۸۹هـ. انظر تاريخ جرجان ص ٤٥١ (رقم الترجمة ۸۷۹).

(٢) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٦٥) والخصال المكفرة (٢٦٠/١) من طبعة الرسائل المنيرية، ص (٤٦) من تحقيق جاسم الدوسري.

(٣) ٢١٥/٢، من تحقيق علي محي الدين علي القرة داغي، والحديث بهذه الزيادة أخرجه ابن وهب في مصنفه (من زاوية بحر بن نصر عنه) عن مالك، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، ثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله. . فأكره .

وقال الحافظ: هذا الحديث قد أخرجه مسلم وابن ماجه من حديث ابن وهب، وليس فيه «وما تأخر» وبحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري من الثقات (الخصال المكفرة، ص ٤٦).

قلت: أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب به، (ح ٧٣: ٢٠٠/).

ثم قال الحافظ: رواه ابن خزيمة في صحيحه عن يونس بن عبدالأعلى عن ابن وهب، ولم يقل في آخره «وما تأخر» فعرف بذلك تفرد بحر بن نصر بالزيادة المذكورة (ص ٤٧).

ثم قال: ثم وجدته في المنتقى، لابن الجارود وقد أخرجه عن بحر بن نصر بهذا الإسناد، وليس في آخره «وما تأخر» والله أعلم.

وأولى ما فسر به الحديث: ما رواه عبدالرزاق<sup>(۱)</sup>، عن عكرمة: «صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السياء، فإذا وافق «آمين» في الأرض «آمين» في السياء غفر له «ضعيف»<sup>(۲)</sup> قال ابن حجر: مثله لا يقال بالرأي<sup>(۳)</sup>.

17 ـ قوله (٤): وعن أبي هريرة [٤/أ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيّ: ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟ قال: بلى يا رسول الله! قال فاتحة الكتاب، إنها السبع المثاني (٥)، والقرآن العظيم،

<sup>=</sup> انظر المنتقى: الصلاة: باب القراءة وراء الإمام (ص ١١٨).

ثم قال: وله متابع رويناه من طريق أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحو رواية بحر، وهذا الإسناد ضعيف (عزاه الهندي في كنز العمال لابن جرير: الصلاة: باب التأمين ٤٤٧/٧).

قلت: سبب ضعفه أبو فروة، وأبوه.

<sup>(</sup>١) المصنف: الصلاة: باب التأمين (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٢) لأن في إسناده من لم يسم.

<sup>(</sup>٣) كان مظانه الموضع المذكور من «الخصال المكفرة» لكني لم أجده فيه ولا في الكافي الشاف ولا في التلخيص ولا في الفتح أيضاً.

<sup>(</sup>٤) ص (٥) في آخر السورة.

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَكَ سَبْعَامِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْ مَاكَ ٱلْمَظِيمَ ﴾ .

الآية (٨٧) من سورة الحجر، قال الراغب الأصبهاني: لأنها تشنى على مرور الأيام .

الأوقات، وتكرر \_ فلا تدرس دروس الأشياء التي تضمحل وتبطل على مرور الأيام .

وقال: وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ اللّهُ مَزَّلَ ٱحْسَنَ لَلْمَدِيثِ كِنَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ ﴾ .

(الآية ٢٣) من سورة الزمر .

المفردات باب «التاء» (ص ٧٩).

رواه الترمذي (٢) وقال: حسن صحيح (٣)، والنسائي (٤) والحاكم (٥) وصححه (٦).

(١) من عادة المناوي في بعض الأحيان أن يختم بقوله (الحديث، بدل (الخ.

- (٣) الدراوردي صدوق، لكن له متابع، وشاهد كها يأتي، فيرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.
- (٤) في التفسير في الكبرى كها في تحفة الأشراف (٢٢٧/١٠) من طريق روح بن القاسم.

والنسائي تصحّف في الأصل إلى «الثان».

وكلاهما \_ الدراوردي وروح \_ عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عنه في سياق أطول من هذا.

(٥) فضائل القرآن (١/٥٥٨) من طريق الأعرج عن أبي هريرة من مسنده هو، وفيه «ابن إسحاق» وقد عنعن.

وأخرجه أيضاً في فضائل القرآن (٥٧/١ه ــ ٥٥٨) والتفسير (٢٥٨/٢٥٧) من طريق عبدالحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب بدون كعب. كما أخرجه من طريق شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي بن كعب بدون ذكر أبى هريرة (١٩٨/٥).

ر وأخرجه أيضاً من طريق مالك عن العلام، عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي بن كعب (١/٥٥٧).

(٦) قال الحاكم في طريق عبدالحميد: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وسكتا على طرق أخرى.

والحديث أخرجه أيضاً كل من:

أحمد (١١٤/٥) وابن خزيمة: الصلاة: باب فضل الفاتحة (٢٥٢/١) من طريق عبدالحميد من مسند أبَــيّ.

وأما الحديث عن أُبَيِّ في فضائل السور سورة سورة فموضوع (١) وضعه رجل (٢) من عَبَّادان (٣) \_ قرية من قرى البصرة \_ واعترف بوضعه، كما هو معروف عند أهل الحديث (٤).

وقد روى البخاري(٥) وأصحاب السنن(٦): أن النبي عليه

(معجم البلدان ٤/٤٪).

(٤) انظر تفصیله في رقم (٣٣٤).

<sup>=</sup> والدارمي: فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب، من طريق الدراوردي، من مسند أبى هريرة.

والحاصل أن الدراوردي يجعله من مسند أبي هريرة، وعبدالحميد يجعله من مسند أبي بن كعب ومدار الإسناد عند الجميع على العلاء بن عبدالرحمن، وفيه بعض كلام، لكن له شاهد من حديث أبي سعيد بن المعلى وهو في صحيح البخارى وسيأتي بعد هذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: أبواب تتعلق بالقرآن (۲۳۹/۱، ۲۴۰) من طريقين، ويأتي مفصلاً في آخر آل عمران برقم (۳۲٤).

 <sup>(</sup>۲) وضعه نوح بن أبي مريم المروزي المعروف بنوح الجامع وسرقه منه جماعة من
 الكذابين كما يأتى بيانه في (٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة، ذكر الحموي أنها منسوبة إلى دعبًادبن حصين الحبطي أحد أصحاب حجاج بن يوسف، وكانت عَبًادان قطيعة لحمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه من قبل عبدالملك بن مروان.

<sup>(</sup>٥) التفسير: سورة الفاتحة: باب ما جاء في فاتحة الكتاب، (١٥٦/٨ – ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) أبو داود: الصلاة: أبواب تفريع أبواب الوتر: باب فاتحة الكتاب، ح ١٤٥٨ (١٥٠/٢).

والنسائي: افتتاح الصلاة: باب السبع المثاني ح ٩١٤ (١١٠/١) ولـم يخرجه الترمذي مسنداً إنما قال: وفي الباب فذكر عنه (١٦٠/٥).

وابن ماجه: الأدب: باب ثواب القرآن، ح ٣٧٨٥ (١٢٤٤/٢) كلهم من طريق شعبة، عن حبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عنه، وكذا الدارمي =

السلام قال لأبي سعيد بن المعلى(١): ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، الحديث.

وفيه: قال: ﴿ ٱلْحَكَمْدُيلَّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.

واختلاف لفظي الحديثين مؤذن بأن ذلك صدر منه عليه السلام لأبي بن كعب مرة، ولأبي سعيد بن المعلى أخرى (٢).

1۷ – قوله (۳) وعن ابن عباس، قال: بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أتاه مَلَك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبيّ قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ (٤) حرفاً [منهما (٥)] إلا [أعطيته (٢)].

ولفظه: بينها جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ سمع نقيضاً \_ أي صوتاً (٧) \_ من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من

في فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب (٢/٤٤٥). والبيهقي في الشعب: تعظيم القرآن (٢/٣٥٤).

<sup>(</sup>۱) الأنصاري المدني، صحابي اختلف في اسمه، توفي ۷۳ه. انظر: الإصابة (۸۸/٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى، ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف في مخرج الحديثين، واختلاف سياقهما (الفتح ١٥٧/٨).

<sup>(</sup>٣) ص٥، في آخر سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل «يقرأ» بالتحتانية، والتصويب من البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من البيضاوي وقد سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) راجع: النهاية (٥/٧٠) وصحاح الجوهرلي (١١١١/٣).

السهاء فتح، ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا مَلَك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهها. لم يؤتها نبي قبلك. فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ(١) حرفاً منهها(٢) إلا أعطيته. الحديث.

رواه مسلم<sup>(۳)</sup>.

11 \_ [قوله(٤)]: وعن حذيفة بن اليمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم يبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ صبي من صبيانهم في الكُتَّاب ﴿ ٱلْحَكَمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَلَمِينَ ﴾ فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم العذاب أربعين سنة.

أخرجه الثعلبي في تفسيره (٥) وهو موضوع.

قال الولي العراقي (٦): فيه: أحمد بن عبدالله

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل بالتحتانية، والتصويب من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «منها» والتصويب من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة، وخواتيم سورة البقرة ح ٢٥٤ (١/٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) ص ٥، في آخر الفاتحة.

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٥) التفسير (١/٥/أ).

ووقع في الأصل «السيرة» والتصويب من تخريج الزيلعي (ص ٥).

<sup>(</sup>٦) في حاشيته على الكشاف.

وقال الحافظ: رواه الثعلبي من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عنه، إلاّ أن من دون أبي معاوية لا يحتج به (الكافي الشاف رقم ١٢ ص٣).

قلت: وهما: أحمد بن عبدالله الجويباري، ومأمون كما قال الولي العراقي.

الجويباري (١)، ومأمون بن أحمد الهروي (٢)، كذابان، وهو من وضع أحدهما. والمكتبة (٣) والكُتَّاب: مكان التعليم.

وفي معنى الحديث: ما رواه الدارمي في مسنده (أ) عن ثابت بن عجلان الأنصاري (٥)، قال: كان يقال: إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم.

يعني بالحكمة: القرآن، ولفظ «كان يقال» حكمه الرفع، فإن

<sup>(</sup>۱) هو الكذاب الوضاع المعروف، قال الن حبان: دجال من الدجاجلة. وقال ابن عدي: كان يضع الحديث لمحمد بن كرام على ما يريده. وقال الدارقطني: كذاب.

انظر ترجمته في: المجروحين (١٤٢/١) والكامل (١٨١/١) والميزان (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «الهجري» وهو تحريف أو تصحيف، والتصحيح من المصادر. وهو السلمي، قال فيه ابن حبان: دجال، ويقال له مأمون بن عبدالله، يروي عن الثقات الموضوعات. ويأتي بالطامات والفضائح. انظر: المجروحين (٣/٤٥) والميزان (٣/٤٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بالهاء، وفي تحفة الراوي (المكتب) ونقل ابن همات عن الطيبي أنه قال: المكتب والكتاب مكان التعليم وقال الجوهري: المكتبة، والكتاب والمكتب واحد. (الصحاح ٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) فضائل القرآن: باب تعاهد القرآن (٢/٤٣٨).

<sup>(</sup>ه) هو ثابت بن عجلان السلمي الحمصي، روى عن أنس وأبي أمامة اختلفت أقوال العلماء فيه، قال الحافظ: صدوق وهو من رجال البخاري. انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٥) والميزان (١/ ٣٦٤) والتهذيب (٢/ ١٥) والتقريب (١٩٦/١).

صدر من صحابي كان مرفوعاً متصلاً، ومن تابعي فمرفوع (٤/ب) مرسل<sup>(١)</sup>.

ثم إنه قد جرت عادة المفسرين بذكر ما ورد في فضل السورة في أولها (٢) ترغيباً في حفظها (٣) وذكر الزمخشري والقاضي في آخرها، لأن الفضائل صفات، والصفة تستدعي تقدم الموصوف (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر بحث (الفروعات) في فتع المغيث (۱۰۷/۱) وبحث (الموقوفات) في تدريب الراوي (۱۸٤/۱ ـ ۱۹۲) وشرح البيقونية (ص ۷۳ ـ ۷۷) وقلت: لكن هذا الإسناد ضعيف ففيه. . (رِفدة الغساني وهوضعيف)، قال أبوحاتم: منكر الحديث.

انظر: الجرح والتعديل (٣/٣٣).

<sup>(</sup>٢) كها فعله الثعلبي.

<sup>(</sup>٣) إذا كان الحديث مما يحتج به فلا مانع وإذا كان مما سوى ذلك فلا يليق ذكره، وإذا ذكره فلا بد من التنبيه إلى أنه ضعيف أو موضوع.

<sup>(</sup>٤) وهو مبحث نحوي نصّ عليه النحاة في باب الصفة. ولكل وجهة هو موليها.

## ٢ - سورة البقرة

19 — قوله (١٠): وما روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ﴿ الْمَ ﴾ حرف، بل «ألف» حرف، و (٢) «لام» حرف، و «ميم» حرف. الحديث.

رواه الترمذي (٣)، وقال: صحيح (٤)، ولم يخرجه أحد من الستة غيره، ولا أحمد، نعم، أخرجه البخاري في تاريخه (٥) والحاكم في

<sup>(</sup>١) ص ٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿الَّهَ ﴾ الآية (١).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (في) بدل (و) وهو خطا.

 <sup>(</sup>٣) فضل القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ح ٢٩١٠ (١٧٥/٥) من
 رواية محمد بن كعب عنه.

<sup>(</sup>٤) بل قال: حسن صحيح، غريب، لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه، وقال: يروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن مسعود ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، رفعه بعضهم، ووقفه بعضهم عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥) في ترجمة محمد بن كعب القرظي (١/٦/١) من طريقه عنه ثم قال: لا أدري حفظه أم لا؟.

مستدرکه(۱) \_ وصححه(۲) \_ وابن الأنباري(۲)، وابن الضريس( $^{(1)}$ ، وغيرهم $^{(0)}$ .

وقال في طريق عاصم بن أبـي النجود عنه : صحيح الإسناد، ولم يقل الذهبـي شيئًا.

(٣) عزاه له السيوطي في الدر (١/٢٥٥).

وابن الأنباري هو: محمد بن القاسم بن يسار المقرىء النحوي اللغوي. صاحب التصانيف في علوم القرآن والحديث. توفي سنة ٣٢٨ه.

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (١٨١/٣) والسير (١٥/٢٧٤).

(٤) فضائل القرآن (ق ٧٧/أ) من طريق محمد بن كعب، وأبي الأحوص عنه (ورقم، ٥٨ من تحقيق سفر الغامدي، ورقم (٥٥) موقوفاً.

وابن الضريس هو: محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الرازي صاحب كتاب «فضائل القرآن»، توفي سنة ٢٩٤هـ.

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (١٩٧/٧) والسير (١٣/ ٤٤٩).

(٥) أخرجه الدارمي: فضائل القرآن: باب فضل من قرأ القرآن (٢٩/٢) عن طريق أبي الأحوص عنه موقوفاً عليه. ووصله الخطيب في تاريخه (٢٨٥/١) بهذا الطريق.

أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ٢٧٩، ح ٨٠٨) من طريق شك عن أبي إسحاق، والدارمي: فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن (٢٩/٢) من طريق سفيان وابن الضريس (٥٩) من طريق جعفر بن سليمان، عن عطاء بن السائب، كلاهما عن أبي الأحوص عنه موقوفاً عليه. ووصله الخطيب في تاريخه (١/ ٧٨٥) بإسناد الدارمي، وحسن الألباني إسناد الخطيب، وصحح الحديث فلعله نظر إلى متابعاته.

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن (١/٥٥٥، ٥٦٦) من طريقين عن أبي الأحوص عنه مرفوعاً، كما أخرجه موقوفاً (٥٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) قال في طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لصالح بن عمر، فقال الذهبي: صالح ثقة خرّج له مسلم، لكن «إبراهيم بن مسلم» \_ الهجري \_ ضعيف.

۲۰ قوله (۱): روى عن ابن عباس أنه قال: الألف آلاء
 الله، واللام: لطفه، والميم: ملكه.

٢١ - قوله(٥)، وعنه(٦) أن ﴿ الَّرَّ ﴾ و﴿ [حَمَّ](٧) ﴾ و﴿ نَتُّ ﴾

انظر ترجمته في: السير (٢٠٧/٤) والتقريب (٢٥٢/١).

(٤) التفسير (١/٥/ب) من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية مثلها تقدم عند ابن جرير عن الربيع.

وأخرجه الثعلبي في تفسيره (١/ ٢٣/ أ) عن عكرمة .

وفي إسناد ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو جعفر الرازي، وهو ضعيف.

انظر ترجمته في الجرح (٢٨٠/٦) والمجروحين (١٢٠/٢) والكامل (١٨٩٤/٥) والميزان (٣١٩/٣) والتقريب (٦/٢).

وربيع بن أنس صدوق له أوهام (التعريب ٢٤٣/١).

- (٥) ص٦.
- (٦) أي عن ابن عباس.
- (٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من تفسير البيضاوي وابن أبي حاتم، ولا يستقيم الكلام بدونه.

<sup>=</sup> انظر: الصحيحة رقم (٦٦٠) وصحيح الجامع (٣٤٠/٥) وتخريج الطحاوية (١٣٩) وتخريج المشكاة (٢١٣٧).

<sup>(</sup>١) ص ٦ في تفسير ﴿ الَّمَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) هورفيع بن مهران الرياحي البصري من كبار التابعين، ثقة كثير الإرسال، توفي سنة ١٠٦هـ.

<sup>(</sup>٣) التفسير (٨٨/١) وإنما فيه عن الربيع بن أنس دون أبي العالية، وذكره عن عيسى عليه السلام في سياق أطول من هذا وهو من الإسرائيليات التي ليس لها سند متصل عن النبى ﷺ.

مجموعها الرحمن. رواه ابن أبى حاتم (١).

٧٧ \_ وعنه: أن ﴿ الَّمْ ﴾ معناه: أنا الله أعلم.

رواه عبـد بن حميد<sup>(۲)</sup>، وابن جـرير<sup>(۳)</sup>، وابن أبـي حـاتم<sup>(٤)</sup> وابن المنذر<sup>(۵)</sup> عنه.

وشريك صدوق لكنه يخطىء كثيراً (التقريب ٢٥١/١). وعطاء بن السائب تغيّر بآخره، وشريك لم يُذكر ممن رووا عن عطاء قبل الاختلاط، فالأثر ضعيف. وأخرج ابن جرير (٨٨/١) من وجه آخر عن ابن عباس قال: آلر وحم ونّ قال اسم مقطع.

وفي إسناده وعباس بن زياد الباهلي، لم أجد له ترجمة، وكذا قال الشيخ أحمد شاكر (رقم ٢٤١).

- (٢) عزاه له السيوطي في الدر (١/٥٩).
  - (٣) التفسير (١/ ٨٨).
  - (٤) التفسير (١/٥/١).
- (٥) عزاه له السيوطى في الدر (٥٦/١).

وهومن طريق شريك عن عطاء بن السائب بالإسناد المذكور آنفاً، فالأثر ضعف.

وأخرجه الثعلبي في تفسيره (١/٥/١) من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب به، وسماع علي بن عاصم عن عطاء، بعد الاختلاط (انظر التقييد والإيضاح، ص ٤٤٤).

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير، والثعلبي عن الضحاك نحوه. وفي إسناد ابن جرير انقطاع.

<sup>(</sup>١) التفسير (١/٥/ب) من طريق شريك، عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى، عنه.

۲۳ ـ قـوله(۱): وعنه أن الألف من «الله» واللام من «جبريل» والميم من «محمد».

هذا لا يعرف عن ابن عباس، ولا غيره من السلف(٢).

٢٥ قوله (٧): متمسكاً بما روى أنه عليه السلام لما أتاه اليهود تلا عليهم ﴿ الْمَ ﴾ البقرة، الحديث (٨).

<sup>(</sup>۱) ص ٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن همّات: حكاه القاضي عياض في «الشفاء» عن سهل بن عبدالله التستري في تفسيره عن الضحاك (تحفة الراوي ٨/ب).

قلت: لم أجد في الشفاء إلا من قول سهل بن عبدالله. انظر: الشفاء (١/٤٤) بتحقيق البجاوي، و (١/٧٩) من شرح الملا.

<sup>(</sup>٣) ص ٦، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل دعدد، وأثبت ما في البيضاوي، وكذا في تفسير ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير (٨٨/١) من طريق عبدالله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه من قول الربيع بن أنس، ولم يذكر أبا العالية.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه ابن أبي حاتم (١/٥/١) بهذا الإسناد عن أبي العالية.

<sup>(</sup>٧) ص ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٨) تمامه:

وفحسبوه فقالوا: كيف ندخل في دين مدته إحدى وسبعون سنة، فتبسَّم رسول الله على فقالوا: فهل غيره؟ فقال: ﴿ الْمَشَى ﴿ الْمَرَّ ﴾ ، ﴿ الْمَرَّ ﴾ ، ﴿ الْمَرَّ ﴾ . فقالوا: خلطتُ علينا فلا ندري بأيها ناخذ.

رواه البخاري في تاریخه (۱)، وابن جریـر(۲)، من طریق ابن إسحاق عن الکلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس (۳) وعن جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري المشهور ( $^{(1)}$ ).

/۲۲ \_ قوله<sup>(°)</sup>: وقيل: إنها أسهاء القرآن.

أما من وجه الكلبي فهو كذَّاب معروف، وأما من وجه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، فهو مجهول.

وللشيخ أحمد شاكر كلام جيد على هذا في تعليقه على تفسير الطبري فليراجع هناك لزاماً (الأثر رقم ٢٤٦).

- (٣) وقع في الطبري دعن ابن عباس عن جابر، والصواب بإثبات الواو كما في تاريخ البخاري.
- (٤) كذا وقع في الأصل وهو خطأ، والصواب «جابر بن عبدالله بن رئاب، انظر تحفة الراوي» (ق ٨/ب).

وجابر هذا هو ابن عبدالله بن رئاب بن النعمان بن سنان الأنصاري السلمي أحد الستة الذين شهدوا العقبة الأولى والحديث ذكره الحافظ في ترجمته.

الإصابة: القسم الأول من الجيم (٢١٢/١).

(٥) ص (٧).

<sup>(</sup>۱) في ترجمة جابر بن عبدالله بن رئاب (۲۰۸/۲) من طريق ابن إسحاق به، ومن طريق ابن إسحاق عن معمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبر أو عكرمة غن ابن عباس مختصراً.

<sup>(</sup>۲) التفسير (۹۲/۱ – ۹۳) من طريق إسحاق عن الكلبي به مطولاً، فيه ومرَّ ابوياسر بن أخطب برسول الله على وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ﴿ الْمَدَ ذَلِكَ الْكِتَبُ لِارْتَبُ فِيهِ ﴾ فأتى أخاه وحيي بن أخطب، في رجال من اليهود. فقال: لقد سمعت محمداً يتلو ﴿ الْمَدَ ذَلِكَ الْكِتَبُ ﴾ فقالوا: أنت سمعته؟ قال: نعم، فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر إلى رسول الله على فذكر الحديث بطوله. والحديث مردود من كلا الوجهين:

(۱) أخرجه ابن جرير (۲) عن مجاهد، وعبدالرزاق (۳) وعبد بن هيد (۱) وابن أبي حاتم (۹) عن قتادة.

٢٦/ب\_ قوله(٦): وقيل: [لنها أسهاء الله].

رواه ابن جرير (۷) وابن المنفر (۸) وابن أبي حاتم (۹)، وابن مردويه (۱۰)، والبيهقي في الأسهاء والصفات (۱۱)عن ابن عباس بإسناد صحيح (۱۲).

ومثل هذا السقط كثير في الأصل.

- (٢) التفسير (١/٨٧).
- (٣) التفسير (١/٤).
- (٤) عزاه له السيوطي في الدر (١/٧٥).
  - (٥) التفسير (١/٥/١).
    - (٦) ص ٧.
  - (٧) التفسير (١/ ٨٧/).
- (٨) عزاه له السيوطي في الدر (٦/١).
  - (٩) (التفسير ١/٥/١).
- (١٠) عزاه له السيوطي في الدر (٦/١ه).
- (١١) باب ما جاء في الحروف المقطعات في فواتح السور وأنها من أسهاء الله (ص ٩٤). كلهم من طريق كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبـي أطلحة عنه.
- (١٢) وكذا قال ابن همات، وهذا بناء على مذهب من يوثق عبدالله بن صالح كاتب الليث، وأعدل الأقوال فيه قول الإمام أحمد: كان أول أمره متماسكاً، ثم فسد بآخره (الجرح ٨٧/٥).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل فحصل الخطأ في العزو، وجاء في تحفة الراوي (٨/ب) على الصواب فأثبت ما بين المعقوفتين من تحفة الراوي ليستقيم الكلام ويكون العزو صحيحاً لكلا القولين.

٧٧ \_ قوله(١): ويدل عليه أن علياً رضي الله عنه كان يقول: ياكهيعص يا حمعسق.

رواه ابن ماجه في تفسيره ، من طريق نافع بن أبي نعيم القاري (٥) ،

وإلى ذلك ذهب ابن حبان (المجروحين ٢/٤٠). وبينً ابن أبي حاتم وابن حبان والمزي سبب ضعفه وهو أنه كان يجدث عن الليث عن ابن أبي ذئب والليث لم يسمع من ابن أبي ذئب شيئاً.

ومن أسباب ضعفه أيضاً جاره السوء الذي كان يكتب في ورق ويلقي ذلك في كتب وهو لا يدرى وكان يجدث به.

ولهذين السببين ترك الجمهور حديثه ومال الشيخ أحمد شاكر، إلى توثيقه، ولذلك وثق الشيخ أحاديثه في تفسير الطبري، واعتمد محمد فؤاد عبدالباقي في معجم غريب القرآن بهذا الإسناد المذكور.

وأما محمد فؤاد فاعتماده على رواية عبدالله بناء على أن البخاري أخذ عنه شرح غريب القرآن بالإسناد المذكور وأودعه في تراجم كتاب التفسير في صحيحه وإن لم يذكر سنده (راجع مقدمة معجم غريب القرآن لمحمد فؤاد) وهوليس من هذا الشأن.

السال. وعلى بن أبي طلحة قال الحافظ فيه: صدوق يخطىء أرسل عن ابن عباس ولم يره. (التقريب ٢٩/٢).

وقال أبوحاتم: لم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس التفسير، وقد حدثنا عبدالله بن يوسف عن عبدالله بن سالم، عن علي بن أبي طلحة، عن مجاهد. والذين يقبلون روايته عن ابن عباس بناء على أن الواسطة معروفة وهي كون مجاهد بينها، وقد أخذ البخاري شرح غريب القرآن من طريقه عن ابن عباس راجع أيضاً مقدمة ومعجم غريب القرآن».

(١) ص٧.

(٢) وقع في الأصل «الأنصاري والصواب ما أثبت».

وهو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم أحد أثمة القراءة قال الجافظ: صدوق ثبت في القراءة ــ توفي سنة ١٦٩هـ. (التقريب ٢٩٦/٢). عن فاطمة (١) بنت علي بن أبي طالب، عن علي أنه كان يقول: يا كهيعص: اغفر لنا.

٢٨ – قوله (٢): وقيل: إنها سر استأثر الله بعلمه.

رواه ابن المنذر(٣)، وأبو الشيخ (٤)، عن داود بن أبي هند، قال: كنت أسأل [٥/أ] الشعبي عن فواتح السور فقال: إن لكل كتاب سراً، وإن سر هذا القرآن في فواتح السور، فدعها، وسل عها بدا لك.

وحكاه الثعلبي ( $^{\circ}$ )، وغيره عن أبي بكر، وعلي، وكثير ( $^{\circ}$ ) والسمرقنديّ ( $^{\circ}$ ): عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، والقرطبي ( $^{\circ}$ ) عن سفيان الثورى.

<sup>(</sup>۱) هي فاطمة الصغرى، قال أبوحاتم: لم تسمع من أبيها، توفي سنة ١١٧هـ. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٦١) والتقريب (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ص ٧.

<sup>(</sup>٣) (٤) عزاه لهما السيوطي في الدر (١/ ٩٩).

<sup>(°)</sup> التفسير (1/۲۱/۱) قال: قال أبو بكر الصديق: لكل كتاب سر، وسر الله في القرآن أوائل السور.

وقال علي بن أبي طالب: لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتـاب حروف التهجي.

<sup>(</sup>٦) أي كثير من العلماء.

<sup>(</sup>۷) هو نصر بن محمد أبو الليث السمرقندي المحدث المفسر الفقيه الحنفي الصوفي توفي سنة ۳۷۰ه كما في السير (۲/۲۳)، وفي هدية العارفين (۲/٤٩٠) سنة ۳۷۳ه.

<sup>(</sup>٨) التفسير (١/٤٥١).

وقال ابن همَّات: إنه تفسير مأثور عن أكثر السلف (تحفة الراوي ٩/أ).

۲۹ \_ قـوله(۱): وفي الحـديث: دع ما يـريبـك إلى ما لا يريبك. فإن الشك ريبة، والصدق طمأنينة.

رواه الحاكم في البيع<sup>(٢)</sup>، والطبراني<sup>(٣)</sup> والبزار<sup>(٤)</sup> عن الحسن بن على مرفوعاً.

ورواه البيهقي في الشعب<sup>(٥)</sup> بلفظ: فإن الشر ريبة، والخير طمأنينة <sup>(٢)</sup>.

رواه الترمذي في الطب(٧).

<sup>(</sup>١) ص ٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿لَارَيْبُ فِيهِ ﴾ (البقرة/٢).

<sup>(</sup>٢) المستدرك: البيوع (١٣/٢) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) في الكبير (٣/٧٥، ٧٦، ح ٢٧٠٨، ٢٧١١).

<sup>(</sup>٤) في مسند الحسن بن علي (ق ١٤٤:ب).

<sup>(</sup>٥) الباب التاسع والثلاثين (٢/٢/٢٧).

<sup>(</sup>٦) قلت: كلهم: من طريق بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء \_ ربيعة بن شيبان \_ عنه باللفظ المذكور دون لفظ البيضاوي، وكذلك أبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي إسحاق الغزاري (٨/ ٢٦٤) وأخرجه الحاكم من غير طريق بريد. لكن صنيع المناوي يوهم أن الثلاثة المذكورين أخرجوه بلفظ البيضاوي، وليس كذلك.

<sup>(</sup>٧) وفي تحفة الراوي: في آخر الطب (تحفة الراوي ٩/أ).

لكني لم أجده في الطب، بل وجدته في آخر كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب ٢٠، ح ٢٥١٨ (٢٦٨٤٤). وقال: حسن صحيح.

قلت: وكذا أخرجه النسائي: الأشربة: بـاب الحث على تـرك الشبهات، ح ١١٧٥ (٣٣٢/٢) والطيالسي في مسنده (ص ١٦٣، ح ١١٧٨) وأحمد في مسنده (٩٩/٤) والبيهقي: المستدرك: الأحكام (٩٩/٤) والبيهقي: البيوع (٣٣٥/٥).

•٣٠ [قوله] (١) قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام.

يوهم أن ذلك حديث واحد، ولا كذلك، بل هما حديثان، وقد سلم من هذا الإيهام صاحب الكشاف حيث قال(٢): سمّى رسول الله صلى عليه عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، وسمّى: الزكاة قنطرة الإسلام.

كلهم من طريق شعبة، عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء، عنه بلفظ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ويلاحظ أن الحسن بن عبيدالله رواه عن بريد بن أبي مريم به بلفظ «إن الخير

وشعبة يرويه عن بريد بن أبي مريم به بلفظ «الصدق» و «الكذب».

ولم يرد الحديث عند أحد بلفظ «الشك».

طمأنينة وأن الشر ريبة».

والحديث من حديث الحسن بن علي رجاله ثقات وإسناده صحيح، وقد صححه كل من:

الترمذي (كما تقدم، وابن حبان (كما في المقاصد الحسنة ص ٢١٤) والسيوطي في الجامع الصغير (٢٨/٣) والألباني في الإرواء رقم (١٢، و ٢٠٧٤) وصحيح الجامع (١٤٤/٣) – وراجع: كشف الخماء (٢٠٦/١) وتمييز الطيب (ص ٩٠). وله شاهد من حديث ابن عمر (للشطر الأول منه) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/٣٤) والحلية في ترجمة الإمام مالك (٣٥٢/٦) والخطيب في تاريخ بغداد (٢/٣٠١) والحلية في ترجمة الإمام مالك (٣٥٢/٦) والخطيب في تاريخ بغداد (٢/٣٠١) والحلية في ترجمة الإمام مالك (٣٥٢/٦)

وكذا من حديث أنس أخرجه أحمد (٣/ ١٥٣) وفيه أبو عبدالله الأسدي لم يقل فيه الحافظ في التعجيل شيئاً وأحاله إلى الأسهاء ولم يذكره في الأسهاء، وقال ابن رجب: فيه جهالة (جامع العلوم ح ١١).

(١) ص ٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمَ نُونَ بِٱلْفَيْتِ ﴾ الآية (٣).
 ومابين المعقوفتين سقط من الأصل.

(٢) الكشاف (٢١/١).

أما الحديث الأول: فأخرجه البيهقي في الشعب<sup>(١)</sup> من حديث عكرمة عن عمر في آخر حديث، ثم قال: وعكرمة لم يسمع من عمر، لكن له شاهد من حديث علي بلفظ: الصلاة عماد الإسلام<sup>(٢)</sup>.

وعكرمة هذا هو عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص ثقة من الثالثة، سمع من ابن عمر ولم يسمع من عمر.

(انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٥٨).

قُلت: والحديث عزاه السيوطي، والألباني لعمر بن الخطاب وكلاهما ضعفه، وضعفه أيضاً الولي العراقي وأبوه والسخاوي والشيباني والعجلوني والشوكاني. راجع فيض القدير (٢٤٨/٤) وضعيف الجامع (٢٨٦/٣). وتمييز الطيب (ص ١١٢) والفوائد المجموعة (ص ٢٧) والإحياء (١٤٧/١).

(٢) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس كها عزاه له السخاوي والسيوطي والألباني بلفظ «الصلاة عماد الإسلام ـ الإيمان، الدين ـ والجهاد سنام العمل، والزكاة بين ذلك. (انظر تسديد القوس ١٤٠/ب) (والفردوس رقم ٣٧٩٥).

وضعُّفه الزيلعي والسيوطي والألباني لأن فيه الحارث الأعور.

راجع: فيض القدير (٢٤٨/٤) والمقاصد (ص٢٦٦)، وضعيف الجامع (٣٨٦/٣).

وله شاهد أيضاً من حديث معاذ بلفظ «رأس هذا الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، لا يناله إلا أفضلهم.

أخرجه الطبراني في الكبير (٥٥/٢٠) ح ٩٦) وفيه (علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة عنه (وعلي والقاسم ضعيفان». (راجع: المجمع (٢١٥/١) وضعيف الجامع (٧٧/٣).

وحديث معاذ هذا روي من طرق أخرى بسياق طويل ورد فيه «عموده الصلاة» أخرجه كل من:

<sup>(1)</sup> الجزء الأول، القسم الثاني (ص ٤٤١) ولفظه «قال أبو عبدالله \_ أي الحاكم \_ عكرمة لم يسمع من عمر، وأظنه أراد عن ابن عمر» يعني رواه عن ابن عمر فإنه لقيه وسمع منه.

«وقول النووي في شرح الوسيط(١): حديث منكر» باطل غير صواب.

فقول ابن الصلاح في مشكل الوسيط: هو حديث غير معروف ٣١ - وأما الحديث الثاني فرواه الطبراني(١) والبيهقى في

الترمذي: الإيمان: باب حرمة الصلاة ح ٢٦١٦ (١١/٥ – ١٢) وابن ماجه: الفتن: باب كف اللسان في الفتنة لح ٣٩٧٣ (١٣١٤/٢) وعبدالرزاق في المصنف (١٩٤/١١) وأحمد في المسند (١٥/١١، ٢٣٣، ٢٣٧) وعبد بن حميد (رقم ١١٢) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم ١٩٦، ١٩٧) وهنَّاد في الزهد رقم (١٠٩٠، ١٠٩١) والحاكم: الجهاد (٧٦/٧)، والتفسير (١٠٩١ ـ ٢١٣) والبيهقي: السير في الكبرى (٢٠/٩) والطبراني في الكبير (١٤٣/٢٠)، ١٤٤، ح ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۲) و (۲۰/۲۰) ۱٤۸، ح ۳۰۲، ۳۰۵) کلهم من طرق عن معاذ بن جبل، بعضهم مطولًا، وبعضهم مقتصراً على قوله دراس هذا الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهادي.

قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى والبيهقي.

لكن ابن رجب ضعَّفه بجميع طرقه. . أبينها مال الألباني في الإرواء إلى ضعفه مثل ابن رجب وصححه في صحيح الجامع.

راجع: جامع العلوم ح (٢٩) والإرواء (٤١٣) وصحيح الجامع (٢٩/٥\_

ويأتي الكلام على إسناده في (٧٩٩) أكثر مما هنا وفي ضوء ما قاله ابن رجب أميل إلى ضعف الحديث من حديث معاذ.

وله شاهد مرمىل أخرجه أبو نعيم الفضل في كتاب الصلاة، من حديث بلال بن يحيى، وقال الحافظ: (رجاله ثقات، وقد ضعَّفه الألباني) ضعيف الجامع . (YAY/Y).

(١) كذا في الأصل، وفي جميع المصادر الأخرى وفي التنقيح».

(٢) المجمع (٦٢/٣) وقال الهيثمي: رواه في الكبير والأوسط ورجاله موثقون إلّا أن بقيَّة مدلس وهو ثقة .

الشعب(١) من حديث أبي الدرداء به سواء.

وفيه «الضحاك بن حُمرة»(٢) ضعيف.

٣٧ ـ قوله(٣): لما روى أن ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره، ما آمن أحد أفضل من إيمان بالغيب، ثم قرأ هذه الآية.

هذا الأثر رواه الحاكم (٤) من طريق عبدالرحمن بن يـزيد (٥) وإسناده صحيح. صححه الحاكم على شرطهما (٦).

<sup>(</sup>١) القسم الثاني من الجزء الأول: الباب الثاني والعشرون (٢/١١).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «حزة» بالمعجمة، وهو خطأ.

وهو الأملوكي الواسطي، انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤٦٢/٤) والميزان (٣٢٢/٢) والتقريب (٣٧٢/١).

والحديث أخرجه القضاعي في سند الشهاب (٢٧٠) وابن عدي في الكامل (١٤١٧) وقال: (١٤١٧/٤) من هذا الوجه، وأورده ابن الجوزي في العلل (٢/٢) وقال: لا يصح عن رسول الله ﷺ.

والسيوطي رمز له بالحسن في الجامع الصغير (٧١/٤)، لكن ضعّفه في تخريج البيضاوي.

وأورده الألباني في ضعيف الجامع (٢٠١/٣) والسخاوي في المقاصد (٢٣٣) والعجلوني في تمييز الطيب (ص ٩٩) والعجلوني في تمييز الطيب (ص ٩٩) وكلهم اتفقوا على ضعفه.

<sup>(</sup>٣) ص ٨ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) المستدرك: التفسير (٢/٠/٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن عنه.

<sup>(</sup>٥) هو النخعي الكوفي، ثقة، توفي سنة ٨٣هـ (التقريب ٢/١٠٠).

<sup>(</sup>٦) وأقرُّه الذهبي، وهوكما قالاً.

ورواه أيضاً سعيـد بن منطـــور(۱)، وابن أبـي حــاتم(۲)، وابن مردويه(۳).

وقد ساقه [صاحب(٤)] الكثاف(٥) بتمامه استشهاداً للحال وحذف المصنف صدره وهو قوله «إن أمر محمد كان بيِّناً لمن رآه».

ولا يظهر الاستشهاد للحال بدون ماحذفه، بل وبه يظهر أن الغيب المؤمن به في الأثر هو النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى من آمن به ولم يره.

ويؤيده ما في حديث مرفوع، وهو ما رواه الإمام أحمد(٦) وابن مردويه [٥/ب] في تفسيره(٧) واللفظ له من حديث أبي جمعة

الأول: الأوزاعي: عن أسيد بن عبد الرحمن، عن خالد بن دريك، عن عبد الله بن محيريز، عنه.

الثاني: الأوزاعي: عن أسيد بن عبدالرحمن، عن صالح بن جبير، أبي محمد عنه.

(۷) لم يعزه له السيوطي في الدر، وقد عزاه أخيره، انظر الدر (۲۷/۱).
قلت: وأخرجه أيضاً الدارمي: الرقاق: باب في فضل هذه الأمة (۳۰۸/۲)
وابن سعد في طبقاته في ترجمة أبي جمعة (۵۰۸/۷) والطبراني في الكبير (۲۷/٤، حمد مثله.

<sup>(</sup>١) عزاه له السيوطي في الدر (١/٦٥).

<sup>(</sup>٢) التفسير (١/٦/ب) عن أحمد بن سنان، عن أبسي معاوية به.

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر (٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>. 44/1 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) المسند (١٠٦/٤) من طريقين عن أبي جمعة:

الأنصاري(١)، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا: يا رسول الله! هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك، واتبعناك، قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم، يأتيكم الوحي من الساء بل قوم من بعدكم، يأتيهم كتاب بين لوحين، يؤمنون به، ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجراً مرتين.

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني (٢٦/٤ ـ ٢٧، ح ٣٥٣٧) والحاكم: المستدرك: معرفة الصحابة (٨٥/٤) كلاهما من الطريق الثاني عند أحمد مثله وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

كما أخرجه البخاري في تاريخه الصغير (١٧٦/١)، والطبراني في أكبر معاجمه (٢٧٦/٤). ٢٨ ج ٣٥٣٩) كلاهما من طريق عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح عن صالح بن جبير عنه.

وعزاه السيوطي في الدر (٦٧/١) للباوردي وابن قانع \_ في معجم الصحابة لها\_ وأورده الحافظ ابن حجر في ترجمة أبى جمعة من الإصابة (٣٣/٤).

ورجال الطريق الأول ثقات، وكذا رجال الطريق الثاني إلا «صالح بن جبير فهو صدوق».

ووقع في مسند أحمد وصالح بن محمد، وهو خطأ، والصواب وصالح أبو محمد، انظر التقريب (٣٥٨/١).

والحديث له شواهد من أحاديث جماعة من الصحابة ذكرها الهيثمي في المجمع (١٠/١٠ ــ ٦٥).

<sup>(</sup>۱) هو حبيب بن سباع \_ ويقال: جنيد، والصواب الأول \_ الكناني ويقال: القاري دأسلم أيام الحديبية وسكن الشام، ثم تحول إلى مصر، توفي بين السبعين والثمانين.

انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (٥٠٨/٧) والإصابة (٣٣/٤) والتقريب (٤٠٧/٢).

٣٣ \_ [قوله(١)] في حمليث عمروبن مرة: لقد رزقك [الله(\*)] طيباً فاخترت ما حرَّم الله عليك من رزقه مكان ما أحلَّ الله لك من حلال.

رواه ابن ماجه (۲)، وفي خالب النسخ «عمروبن قرة» بالقاف(۲).

وفي إسناده «يحيى بن العلاء<sup>(٤)</sup>» قال الإمام أحمد: كذاب، يضع الحديث<sup>(٥)</sup>، رواه عن «بنر بن نمير» وهو أسوأ حالاً

 <sup>(</sup>١) ص ٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَمَّا لَرَفَّتُهُمُ ﴾ الآية (٢).
 وما بين المعقوفتين زدته لتصويب الكلام.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل وزدته من البيضاوي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) الحدود: باب المخنثين، ح ٢٦١٣ (٢/ ٨٧١).

 <sup>(</sup>٣) كذا \_ بالقاف \_ في تحفة الأشراف (٤/ ١٩١) ومصباح الزجاجة (١١٩/٣) من طبعة الكشناوي، وتفسير البيضاوي وتحفة الراوي (١١/أ) وفيض الباري (١١/أ) والإصابة (١١/٣).

وأما عمرو بن مرة (بالميم) فهو في نسخة محمد فؤاد عبدالباقي فحسب.

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عمر بن قرة «بالقاف»: ذكره غير واحد في الصحابة، وذكر الحديث في ترجمته من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) البجلي الرازي قال فيه البخاري وأبوحاتم: كان وكيع يتكلم فيه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وفي رواية: ليس بثقة، وقال الفلاس والدارقطني: متروك الحديث.

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٨/٢٩٧) والجوح (١٧٩/٩ ـ ١٨٠)، المجروحين (١١٥/٣ ـ ١١٦)، الميزان (٢٩٧/٤) والتقريب (٢٥٥/٢).

<sup>(</sup>٥) بحر الدم (٤٣/أ) وقال فيه: كذاب، رافضي، يضع الحديث على الثقات، وانظر أيضاً الميزان والمغني للذهبي.

منه(۱)، فالحديث ضعيف(۲)، ولكن في الاستدلال بما بعده(۲) كفاية(٤).

والذي أورده المصنف طرف عما في سنن ابن ماجه (٥) هو موضع الاستشهاد.

٣٤ قوله(٦): قوله عليه السلام: إن علماً لا يقال

## (٥) وتمام الحديث:

وقال: كنا عند النبي على فجاءه عمرو بن قرة \_ أو مرة \_ فقال: يا رسول الله! كُتِبَ علي الشقوة، فها أراني أُرزَق إلا من دُفّي بكَفّي، فاذن لي في الغناء في غير فاحشة، فقال رسول الله على لا آذن لك، ولا كرامة، كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله، فذكر الحديث.

قال البوصيري في هذا السند: هذا إسناد ضعيف وقال: الذهبي: لعله من وضع بشر.

راجع: مصباح الزجاجة (١١٩/٤) من طبعة الكشناوي، والميزان ترجمة ويحيى بن العلاء؛ (٣٩٧/٤).

(٦) ص ٩، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>۱) بشر هذا هو ابن غير القشيري البصري، قال فيه البخاري: مضطرب. تركه على (ابن المديني) وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدّاً، وقال الحافظ: متروك متهم.

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٨٤/٢) والجسرح (٣٦٨/٢) والمجروحين (١٨٢/١) والميزان (١٠٢/١) والتقريب (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) يميل الذهبي إلى كونه موضوعاً كما سيأتي عنه قريباً.

<sup>(</sup>٣) يعنى الحديث الآي برقم (٣٤).

<sup>(</sup>٤) يعني الاستدلال على أن الرزق يطلق على جميع ما وهبه الله للإنسان من مال وعلم وغيرهما.

به(١) ككنز لأينفق منه.

رواه الطبراني في الأوسط(٢)، من حديث أبي هريرة لكن بلفظ

(١) وقع في الأصل «فيه» وهو خطأ، والتصحيح من البيضاوي والمصادر الأخرى.

(٢) عزاه له الهيثمي في المجمع (١٦٤/١) وقال: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، قلت: وفيه «درَّاج» وهو أيضاً ضعيف.

ومن طريق ابن لهيعة بهذا الإسناد أخرجه أبوخيثمة في العلم (رقم ١٦٢)، من وابن عبدالبر في جامع بيان العلم، باب جامع لنشر العلم (١٤٧/١، ١٤٨)، من طريق ابن لهيعة، عن درَّاج عن عبدالرحمن بن حجير، عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا هو الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم، باب جامع لنشر العلم ابن عمر أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم، باب جامع لنشر العلم (١٤٨/١) وابن عساكر في تاريخه (٢٠٧/١) وصححه الألباني (صحيح الجامع).

وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في المدخل (رقم ٥٧٨) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم: باب جامع لنشر العلم (١٤٨/١) وفيه «موسى بن عبيدة الرَبَذي» وهو ضعيف. (التقريب ٢/٢٨٦).

وشاهد من قول أبي هريرة: أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم والعمل (رقم ١٢) من طريق إبراهيم الهجري عن أبي عياض عنه بلفظ «مثل علم لا ينفع» وإبراهيم الهجري ضعيف، ولعله هو الذي رفعه.

فقد أخرج أحمد (٤٩٩/٢) والبزار (كشف الأستار ١٠٠/١) بإسناد الهجري مرفوعاً وقال الهيثمي: رجاله موثقون (المجمع ١٨٤/١).

وبهذا اللفظ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١٨٠/١/ رقم ٢٦٣) من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعاً وفيه أيضاً إبراهيم الهجري، رواه عن أبي الأحوص عنه، لكن صححه الألباني (صحيح الجامع ٢٧/٤) وضعفه حمدي السلفي.

وله شاهد أيضاً من قول سلمان الفارسي أخرجه أبوخيثمة في العلم (رقم ١٢) وابن أبسي شيبة في المصنف: الزهد: باب قول سلمان (٣٣٤/١٣) والدارمي في = «مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه».

وفي إسناده ابن لهيعة، ضعيف.

۳۰ \_ «قوله(۱)»: وما روى أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات(۲).

هي قوله: ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ (٣)، وقوله للملك الظالم حين أراد أن يغصبه سارة: هذه أختي (٤).

المقدمة: بــاب البلاغ عن رســول الله ﷺ (١٣٨/١) والبيهقي في المدخــل (رقم ٥٧٦) ورجاله ثقات إلا حصين بن عقبة فهو صدوق.

وُنظراً إلى هذه الشواهد والمتابعات حسَّن الألباني حديث أبي هريرة المرفوع. كما صحح حديث ابن عمر.

انظر: تعليقه على العلم الأبي خيثمة، واقتضاء العلم والعمل، المواضع المذكورة، وصحيح الجامع (٣٧/٤).

 <sup>(</sup>١) ص ١٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) تمام قوله: وفالمراد التعريض، ولكن لما شابَهُ الكذب في صورته سُمِّي به،

٢) عام قوله: وعاراد التعريض، وتحق عامله العادة على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذباً، لكنه إذا حقق لم يكن كذباً، لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين فليس بكذب محض (الفتح ٢٩١/١).

ثم نقل الحافظ عن ابن عقيل أنه قال: وإنما أطلق عليه الكذب لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام \_ يعني إطلاق الكذب عليه \_ إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعاً لأعظمها.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات: آية ١٢.

 <sup>(</sup>٤) والثالث قوله: ﴿ بَلْ فَعَـكُهُ كَامُ كِبْرُهُمْ ﴾ (سورة الأنبياء: آية ٦٣).

والحديث في الصحيحين، فالتعبير عنه بصيغة التمريض، أعنى (روى، خلاف اصطلاح أهل الحديث.

قال الحافظ ابن حجر: والحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري من رواية ابن سيرين عن أبى هوليرة:

ولم يكذب إبراهيم إلاّ ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله عز وجل» الحديث(١).

وأخرجه الترمذي في تفسير «الأنبياء»(٢) من طريق أبسي الزناد عن الأعرج عنه.

(١) تمام الحديث:

وثنتين في ذات الله عز وجل: قوله ﴿ إِنِّي لِّمِيمٌ ﴾ وقوله ﴿ بَلَّ فَعَكُمُ كَيْمُ هُمْ ﴾ \_ وعند مسلم: وواحدة في شأن سارة \_ وقال: بينها هو ذات يوم وسارة إذ أتي على جبَّار من الجبابرة فقيل له: إن ههنا رجلًا معا امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه، فسأله عنها فقال: من هذه؟ فقال: أختي، فأن سارة، قال: يا سارة! ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سالني عنك فاخبرته أنـك أختى، فلا تكذبيني، الحديث.

أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّفَذَا ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ السراري، ح ٥٠٨٤ (١٢٦/٩).

ومسلم: في الفضائل: باب من فضائل إبراهيم الخليل، ح ١٥٤ (١٨٤٠/٤).

(٢) ح ٣١٦٦ (٣٢١/٥) من طريق محمل بن إسحاق، عن أبي الزناد عنه به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

الشيخن.

كذبت ثلاث كذبات.

خَلِيلًا ﴾ (النساء/١٢٥). ح ٣٣٥٨ (٣٨٨٦) وفي النكاح: باب اتخاذ

قلت: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن الله ولعله قال هذا نظراً إلى متابعاته عند

وحديث كذبات إبراهيم الثلاث روى أيضاً في سياق حديث الشفاعة بلفظ: ﴿إِنَّ

أخرجه البخاري في تفسير سورة الإسراء، باب ﴿ ذرية من حملنا مع نوح﴾ ح/٢٧١ (٣٩٥/٨) من حديث أبي هريرة، وكذا أحمد (٤٠٣/٢) وأبو داود: الطلاق: باب الرجل يقول لامرأته: يا أختي، ح ٢٧٢١٢ (٢/٩٥٣ – ٦٦٠). وأخرجه أحمد (٢٤٤/٣) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم ٢٦٥) من حديث أنس نحوه.

وأحمد (٢٨١/١) من حديث ابن عباس والترمذي (٣٠٨/٥) من حديث أبى سعيد الخدري.

والحَديث مقطوع بصحته لكونه مخرجاً في الصحيحين، مع ذلك أنكره بعض العلماء، وأوجبوا القطع بكذب راويه، أو وَهْمه وما أحسن ما قال ابن همات في تحفة الراوي في تخريج هذا الحديث (ق ١٠/ب، ١١/أ):

حكى عن بعض العلّماء إنكار هذا الحديث، وووجوب القطع بكذب راويه لأنه قد ثبتت عصمة الأنبياء. ووقع مثله للإمام فخرالدين...

إلى أن قال: قلت: حديث أمكن فيه التأويل فتخطئة الرواة غير جميل.

قلت: من هؤلاء العلماء الشيخ المودودي فقد أنكره في تفسيره وتفهيم القرآن، في تفسير سورة الأنبياء الآية (٣٣) وفي كتابه والرسائل والمسائل، (٣٥/٢ – ٣٩). والاعتماد على الرد بالعقل وحده صفة من تهور، فالحديث وضع له العلماء ضوابط بها يقبل ويرد.

وقد تناول الرد على المودودي جماعة من علماء الهند والباكستان، وعلى رأسهم الشيخ محمد إسماعيل السلفي الباكستاني أمير السلفيين في وقته رحمه الله، وجعل الجنة مثواه.

وقد تناول الشيخ في رده موقف الشيخ المودودي والجماعة الإسلامية من حيث المجموع، وكتابه مطبوع بالأردية وترجمه أخونا الفاضل الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد الهندي ونشره في الكويت سنة ١٤٠٦هـ.

(١) ص ١٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُواْفِ ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا خَنُ مُصْلِحُوكَ ﴾ الآية (١١). لم يأتوا بعد، أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> من طرق عنه. ۳۷ ـ قوله<sup>(۲)</sup>: روي أن ابن أُبــيّ <sup>(۳)</sup>.

(١) التفسير (١/٥٧١) من طريقين عنه.

الأول: عن عباد بن عبدالله الأسدي عنه، وعباد هذا قال فيه ابن المديني: ضعيف الحديث، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الحافظ: ضعيف، وأخرج ابن الجوزي في الموضوعات حديث على «وأنا الصديق الأكبر» من طريقه وقال: موضوع والمتهم به عباد بن عبدالله.

انظر: التاريخ الكبير (٣٣٢/٦) والموضوعات (٣٤١/١) والتقريب (٣٩٢/١). الثاني: عن زيد بن وهب عنه وفيه «عبدالرحمن بن شريك عن أبيه».

وعبدالرحمن، قال فيه أبوحاتم: واهل الحديث وقال الحافظ: صدوق يخطى، (انظر: الجرح ٧٤٤/٥)، والتقريب (٤٨٤/١).

وشريك القاضي فيه كلام شديد للعلماء لكن قال الحافظ: صدوق يخطىء كثيراً، وقد قال القطّان: ما زال مُخلّطاً

ومع وجود هذين الراويين في السند ونصوص العلماء الواضحة في تضعيفهما يحسن الشيخ أحمد شاكر الحديث من كلا الطريقين لأن عباد الأسدي، وعبدالرحمن بن شريك القاضي وأباه ذكرهم ابن حبان في الثقات فهو يعتمد على توثيقه كلياً.

والأثر يأباه سياق الأية، انظر ما قال البيضاوي وابن جرير في معنى هذه الآية.

(٢) ص ١٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوَا إِلَن شَيَطِينِهِمَ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ الآية (١٣).

(٣) تمامه:

وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة فقال لقومه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم، فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال: مرحباً بالصديق، سيد بني تميم، وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار، والباذل نفسه وماله لرسول الله في، ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: مرحباً بسيد بني عدي، الفاروق القوي، إلى قوله «فنزلت».

هو عبدالله \_ رأس المنافقين، وهذا الذي رُوى عنه أورده المواحدي(١) في أسباب النزول(٢)، من طريق محمد بن مروان \_ وهو السُدِّي الصغير \_ عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبى صالح، عن ابن عباس.

[7/أ] والكلبي متَّهم بالكذب (٣)، والراوي عنه وهو السدي الصغير مثله (٤)، أو أشد ضعفا، كها ذكره ابن حجر في «أسباب النزول» (٩) قال: بل آثار الوضع لائحة على هذا الكلام.

٣٨ \_ قوله(٢): وما روي عن علقمة، والحسن: أن كل شيء نزل فيه ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فمكي، و﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فمدنيّ إن صع (٧) رفعه.

<sup>(</sup>۱) هو علي بن أحمد النيسابوري المفسر اللغوي النحوي صاحب التصانيف منها: البسيط في التفسير في ستة عشر مجلداً، والوسيط في أربع مجلدات، والوجيز في مجلد واحد، وأسباب النزول، توفي سنة (٤٦٨هـ). انظر ترجمته في: السير (٣٣٩/١٨) وطبقات السبكي (٢٨٩/٣).

<sup>(</sup>٢) ص ١٣، تحت الآية ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ . .

<sup>(</sup>٣) تقدم في رقم (٩).

<sup>(</sup>٤) وكذا قال في التقريب في كليهما.

وانظر أقوال الأثمة الأخرين في السدي الصغير في: التاريخ الكبير (٢٣٢/١) والجرح (٨٦/٨) والمجروحين (٢٨٦/٢) والكامل (٢٢٦٦/٦) والميزان (٣٢/٣)، والتقريب (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٥) ٦/١، وأورد الحديث في (٦/١ – ١٥).

<sup>(</sup>٦) ص ١٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبَّكُمْ ﴾ الآية (٢١).

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل «الأصح» والتصويب في البيضاوي وابن همات.

قلت(١): رواه ابن أبي شيباً (٢) بإسناد صحيح عنه (٣) ورواه وكيع (٤) عن الأعمش، عن إبراهيم بهذا (٩).

وأخرجه (٦) البزار من رواية قيس بن الربيع عن الأعمش موصولاً بذكر عبدالله بن مسعود فيه (٧)، وقال: لا نعلم أحداً أسنده إلا قيس (٨).

واعترض بما رواه الحاكم(٩)، والبيهقي في الدلائــل(١٠)عنه

(١) وقع في الأصل «قوله» والصواب ما أثبته، أو بدونه.

(٢) المصنف: فضائل القرآن (٢٠/١٠ه).

(٣) يعني «عن علقمة» لأن قول الحسن قال فيه السيوطي: لم أقف عليه مسنداً (تحفة الراوي ١١/ب، وفيض الباري ١٤/ب).

ويلاحظ هنا أن رواية ابن أبي شيبة هذه ليس فيها ذكر (علقمة) ولعله سقط من هنا لأن السيوطي أورده في الدر المنثور (٨٤/١) من طريق ابن أبي شيبة، وأبي عبيد، وعبد بن حميد، وابن الضريس وأبي الشيخ عن علقمة مثله.

(٤) رواه عن وكيع به «ابن أبي شيبة» وهذا هي الرواية المذكورة آنفاً.

(٥) أي بهذا الأثر.

(٦) وقع في الأصل ما رسمه «واقف» ولعل الصواب ما أثبت وكذا عند ابن همات (١١/ب).

ورواية البزار هذه في مسنده (١٦١/أ) وانظر أيضاً كشف الأستار (٣٩/٣).

(V) أي دعن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود».

 (٨) هوقيس بن الربيع الأسدي الكوفي قال الحافظ: صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، التقريب (١٢٨/٢).

(٩) المستدرك: الهجرة (١٨/٣) من طريق وكيع عن أبيه عن الأعمش به عن ابن مسعود وسكت عنه هو والذهبي.

(١٠)باب ذكر السور التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة (١٤٤/٧) عن الحاكم به قلت: ورجاله رجال الحسن. وابن مردويه(١) في تفسير الحج من طريق وكيع أيضاً.

٣٩ \_ قوله(٢): فإن صحَّ هذا(٣) عن ابن عباس.

أي كما نقل في الكشاف في سورة التحريم<sup>(1)</sup>، وقد تقدم ما دل على صحته عن ابن مسعود من إخراج الحاكم له في المستدرك على الصحيحين<sup>(0)</sup>.

والأثر له شاهد من قول عروة وعلقمة والضحاك انظر مصنف ابن أبسي شيبة (٢٢/١٠).

(٢) ص ١٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلَلْحِجَارَةً ﴾ الآية (٢٤).

(٣) يعنى قوله: الحجارة هي حجارة من كبريت.

(٤) الكَشَاف (١١٦/٤) في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ .

(٥) المستدرك: تفسير البقرة (٢/ ٢٦١) وتفسير التحريم (٢/ ٤٩٤).

قلت: وكذا ابن جرير (١٦٨/١) وابن أبي حاتم في تفسيره (١٧/١/ب) وهنّاد في الزهد (رقم ٢٦٣) والطبراني في الكبير (٢٩٩/٩، ح ٢٣٩).

كلهم بأسانيدهم عن مسعر بن كدام، عن عبدالملك بن ميسرة، عن عبدالرحن بن سابط، عن عمرو بن ميمون عنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس وناس من الصحابة رضي الله عنهم. ويجدر بنا أن نذكر هنا قول ابن همات على صنيع القاضي البيضاوي هذا:

وهذا منه تردد في الأمر الثابت عند أهل العلم بالتفسير قال السيوطي: تبع في ذلك صاحب الكشاف، وهذا من جملة رده للأحاديث الصحيحة، والتفاسير المرفوعة الثابتة بمجرد الرأي فإنا نله، فإن تفسير الحجارة بحجارة الكبريت هو الثابت في المنقول، ولا يعرف في التفسير غيره.

ثم قال: ومثل هذا الوارد عن الصحابي فيها يتعلق بأمر الآخرة له حكم الرفع الجماع أهل الحديث، وقد أخرج ابن أبي حاتم (١٧/١/أ ــ ١٨/ب) مثله عن =

<sup>(</sup>١) عزاه له السيوطى في الدر (٨٤/١).

٠٤/أ - قوله(١): لأن الجنال على ما ذكره ابن عباس سبع. لم أقف عليه(٢).

• ٤ / ب - قوله (٣): وعن مسروق: أنهار الجنة تجري من غير أخدود. أخرجه ابن المبارك(٤).

٤١ \_ قوله<sup>(٥)</sup>: حكى عن الحسن، الخ<sup>(٦)</sup>.

مجاهد، وجزم به ابن جرير، ولم يحك فيه خلافاً عن أحد، ونقله النغوى (١/٦٥) عن أكثر المفسرين، ونقله إبن عقيل عن الجمهور (تحفة الراوي ١١/ب، ١١/أ.

(١) ص ١٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَنَّا لَمُمْ لِمُنْتِكِ الآية (٢٥).

(٢) قال ابن همات والمدراسي: قال السيوطي: لم أقف عليه.

(٣) ص ١٩، في تفسير الآية السابقة.

(٤) والصواب: يحيى بن صاعد في زوائد زهد ابن المبارك (ص ٤٤٥) رقم (١٤٩٠). أخرجه يحيى بن صاعد عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عمرو بن مرة، عن أبني عليدة عن مسروق.

وأخرجه أيضاً هنَّاد في زهده (رقم ٩٥، ١٠٣) من طريق مسعر، وسفيان عن عمروين مرة به.

وكذلك أخرجه ابن جرير في تفسيره (١/١٧٠) أعني من طريق مسعر وسفيان به .

والأثر رجاله ثقات، والأخدود: الشق المستطيل في الأرض (الصحاح مادة خدد .(£74/4

(٥) ص ٢٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ هَاذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن مَّبِلُّ ﴾ الآية (٢٥).

(٦) غامه:

وإن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأول فيقول ذلك، فيقول الملك: كُلّ، فاللون واحد والطعم مختلف. أخرجه ابن جرير(١) عن يحيى بن أبي كثير(٢) بهذا اللفظ.

24 \_ قوله(٣): وكها(٤) روي أنه عليه السلام قال: والذي نفس محمد بيده إن الرجل من الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فها هي واصلة إلى فيه حتى يبدل مكانها مثلها.

اخرجه ابن جرير عن أبي عبيدة (٥) موقوفاً، والطبراني (٢)، والحاكم (٨)، من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرتها شيئاً

<sup>(</sup>١) التفسير (١/١٧١) وفيه: «شيخ من أهل المصيصة» لم يسم.

 <sup>(</sup>۲) وكذا عزاه السيوطي من قول يحيى، (الدر ٩٦/١).
 ويحيى هذا هو ابن أبي كثير الطائي، أو نصر اليمامي، ثقة ثبت، من الطبقة الخامسة، توفي سنة ١٣٢ (التقريب ٣٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٠، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل ولماء باللام، والمثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) والذي في تفسيره من قوله هو بلفظ «نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها، وثمرها مثل القلال، كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى، قالوا: فإنما أشبهت عند أهل الجنة لأن التي عادت نظيرة التي نزلت فأكلت في كل معانيها ولذلك قال الله جل ثناؤه: ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهُ } (١٧١/١).

وكان من الأنسب للمناوي أن لا يذكر هذا عن أبي عبيدة أو يؤخره بعد حديث ثوبان الآتي.

<sup>(</sup>٦) في الكبير (١٠٠/٢، ح ١٤٤٩).

<sup>(</sup>٧) المسند (ق ٢١٧/أ) وكشف الأستار (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>A) لم أجده في المستدرك بعد بحث شديد.

كلهم من طريق ريحان بن سعد، عن عباد بن منصور عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أسهاء الرحبى، عنه.

كها أخرجه البزار من طريق يُحيى بن أبي كثير عن أبي أسهاء به، وقال: هذا =

إلا أخلف الله مكانها مثلها مرفوعاً قال: صحيح على شرط الشيخين.

27 - قوله (١): قال ابن عاس: ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسهاء.

أخرجه مسدد في مسنده (7)، وهنَّاد في الزهد(7) وابن جرير(7)، وابن المنذر(9)، وابن أبي حاتم(7).

الحديث عن ثوبان لا نعلم بهذا الإسناد (يعني الإسناد الثاني) رواه إلا إسحاق. قلت: «إسحاق بن إدريس الأسواري» ضعيف، مع ذلك قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً من وجه متصل أحسن من هذا.

انظر ترجمة إسحاق في: الجرح (٢١٣/٢) والمجروحين (١٣٥/١).

أما الإسناد الأول فقال فيه الهيثمي: رجال الطبراني وأحد إسنادي البزار: ثقات (المجمع ١٤/١٠).

قلت: فيه «عباد بن منصور» قال فيه الحافظ «صدوق يدلس وتغير بآخره» (التقريب ٣٩٣/١).

وعلى كل حال: الأثر يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بمتابعة أحد الوجهين للآخر. (١) ص ٢٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَتُواْ بِمِنْ لَمَا اللَّهِ اللَّهِ (٢٥).

(٢) عزاه له الحافظ ابن حجر في المطالب (٤٠٤/٤) والسيوطي في الدر (٩٦/١).

(۳) رقم (۳) و (۸).

(٤) التفسير (١/٤٧١).

(٥) عزاه له السيوطي في الدر (٩٦/١).

(٦) التفسير (١/١٨/١).

وكذا وكيع في نسخته عن الأعمش رقم (١) بتحقيق الفريوائي.

كلهم من طرق عن الأعمش، عن أبى ظبيان عن ابن عباس.

والأثر أورده الألباني في صحيح الجامع (٩٥/٥) والصحيحة (٢١٨٨) وعزاه

للضياء في المختارة، وأبي نعيم وصححه

قلت: وهو كما قال: فإن الأثر عند ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وأبو معاوية أثبت الناس في الأعمش، فسلمنا من تدليسه.

ع ع ع \_ قوله (١): إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه.

البيهقي في الزهد<sup>(۲)</sup> من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه، وابن أبي الدنيا<sup>(۳)</sup> من حديث سلمان نحوه.

ده الله حيى كريم، يستحيى إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً، حتى يدع فيهما خيراً.

أخرجه أبو داود (٥)، والترمذي (٦)  $_{-}$  وحسّنه (٧)  $_{-}$  والحاكم (٨)  $_{-}$ 

<sup>(</sup>١) ص ٢١، في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّاللَّهَ لَا يَسْتَحِّي ﴾ الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في «الزهد» المطبوع بتحقيق تقي الدين الندوي.

<sup>(</sup>٣) في كتاب العمر كها عزاه له ابن همات (١٣/أ).

<sup>(</sup>٤) ص ٢١، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) الصلاة: باب الدعاء، ح ٤٨٨ (١٦٥/٢) وسكت عليه وقال المنذري: فيه وجعفر بن ميمون، ثم نقل أقوال العلماء فيه (مختصر السنن ١٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) الدعوات: باب ١٠٥، ح ٥٥٦ (٥/٥٥ – ٥٥٧).

<sup>(</sup>٧) قال: حسن غريب، وروى بعضهم ولم يرفعه.

قلت: الموقوف أخرجه أحمد (٤٣٨/٥) والحاكم (٤٩٧/١) من طريق سليمان التيمي، ووكيع في زهده (٥٠٤) وعنه هنّاد في زهده (١٣٦١) من طريق يزيد بن أبي صالح، والبيهقي في الأسهاء والصفات (٩١) من طريق حميد، وثـابت والجريري كلهم عن سلمان موقوفاً عليه.

<sup>(</sup>A) المستدرك (٤٩٦/١) وسكت عليه هو والذهبي.

قلت: وكذا: ابن ماجه: في الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، ح ٣٨٦٥ (١٢٧١/٢) وأحمد (٤٣٨/٥)، وابن حبّان في صحيحه كما في الإحسان (١٦٨/٢) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٩٠).

كلهم من طريق جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعاً.

وصححه (۱) من حديث سلمان نحوه بدون وله: حتى يضع فيهما خيراً. والحاكم (۲) من حديث أنس بهذه الجملة.

= وجعفر بن ميمون صدوق يخطىء (التقريب ١٣٣/١) لكن تابعه سليمان التيمي بهذا الإسناد عند الحاكم (١٣٥/١)، وابن حبان (١٧٠/٢).

والجدير بالذكر أن الحاكم أخرجه من طريق سليمان التيمي مرفوعاً وموقوفاً، فالمرفوع من طريق يحمد بن الزبرقان الأهوازي عنه، والموقوف من طريق يزيد بن هارون عنه وكذا أحمد (٤٣٨/٥) ويزيد بن هارون أوثق وأتقن من محمد بن الزبرقان.

وللموقوف طريق أخرى عند وكيع وهنَّاد والبيهقي كها تقدم.

ففي ضوء هذا التفصيل يظهر لي أن الموقوف هو الأصح لكن صحّح المرفوع الحاكم (٥٣٥/١) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وكذا صحّحه الألباني. (صحيح الجامع ١٠٨/٢).

(۱) سكت الحاكم والذهبي على طريق جعفر بن ميمون (۱/٤٩٨) وصححاه من طريق سليمان التيمي (۱/٥٣٥).

(۲) المستدرك (۱/۹۷ ــ ٤٩٨) وصححه وتعقبه الذهبي فقال: عامر بن يساف ذو مناكس.

قلت: قال ابن عدي: منكر الحديث، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٥٠١).

انظر ترجمته في: الجرح (٣٢٩/٦) والكامل (١٧٣٩/٥) والميزان (٣٦١/٢) واللسان (٢٢٤/٣).

والحديث من هذا الطريق صححه الألبالي (صحيح الجامع ١١٢/٢) فلعله نظراً إلى شواهده ومتابعاته.

وحديث أنس أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٣١/٨) من طريق أبان عنه، وأبان كذاب.

وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٩١/٣) وفيه، يوسف بن محمد بن المنكدر وهوضعيف. (انظر المجمع ١٤٩/١٠).

قلت: نظراً إلى المتابع، والشاهد المذكورين لا ينزل المرفوع عن درجة الحسن،

عليه وسلم ضرب به مثلاً الله عليه وسلم ضرب به مثلاً للدنيا. للدنيا. يريد بذلك ما رواه الترمذي في جامعه(٢)، من حديث سهل بن

= والموقوف صحيح لا شك، ومثل هذا لا يقال بالرأي. وقال الحافظ في المرفوع: سنده جيد (الفتح ١١/١٤٣). والله أعلم بالصواب. وقوله: صفراً أي خالية.

(١) ص ٢١، في تفسير قوله تعالى: ﴿مَثَلَا مَّابِعُوضَدُّ ﴾ الآية (٢٦).

(۲) كتاب الزهد: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عزوجل ح ۲۳۲۰
 (۲) كتاب الزهد: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عزوجل ح ۲۳۲۰

قلت: وأخرجه أيضاً: العقيلي في الضعفاء في ترجمة عبدالحميد (٤٦/٣) وكذا ابن عدي في الكامل (١٩٥٦/٥) وأبونعيم في الحلية في ترجمة أبسي حازم (٢٥٣/٣).

كلهم من طريق عبدالحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وقال الترمذي: صحيح غريب، وردَّه الألباني فقال: لا وجه له لأن عبدالحميد بن سليمان هذا لم يوثقه أحد، بل هو شبه متفق على تضعيفه (الصحيحة ٦٨٦). وعبدالحميد تابعه زكريا بن منظور – أخرج حديثه ابن ماجه في الزهد: باب مثل الدنيا، ح ١٦٠٤ (١٣٧٧/٢) والحاكم: المستدرك: الرقاق (٢٠٦/٤) وصححه، وقال الذهبي: زكريا ضعفوه، ومن طريق زكريا أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الزهد (رقم ١٢٨) وأخرجه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عنه، (٢١٩/١) و حروره ومعة بن صالح ضعيف. والحديث له شواهد من:

حديث أبي هريرة: أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة محمد بن عمار المدني (٢٢٣٥/٦) والقضاعي في مسند الشهاب (١٤٤٠) من طريق محمد هذا عن صالح مولى التوأمة عنه، ومحمد وصالح ليسا بمتهمين، فيصلح حديثها للاستشهاد.

ومن حديث ابن عمر: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، (رقم 1879) والخطيب في تاريخه (٩٢/٤) في ترجمة أحمد بن الحسن المروزي، وصحح الألباني إسناده (الصحيحة ٩٤٣).

سعد الساعدي أنه عليه السلام قال: لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقي كافراً منها شربة.

٤٧ ـ قوله(١): ونظيره ما روي أن رجلاً خرَّ على جنب فسطاط فقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة.

هـو في الـصحيح بن(٢) وغيرهما، وصرح

ومن حديث ابن عباس: أخرجه أبو نعيم في الحلية: في ترجمة مجاهد (٣٠٤/٣) وفي ترجمة معافى بن عمران (٢٩٠/٨) وفي إسناده والحسن بن عمارة، وهو ضعيف متروك.

ومن حديث رجال من أصحاب النبي ﷺ: أخرجه ابن المبارك في الـزهد (ص ١٧٨ رقم ٥٠٩).

وفيه إسماعيل بن عياش وقد رواه من غير بلديّه «عثمان بن عبيدالله بن رافع المدني».

ومن حديث الحسن مرسلًا: أخِرجه هناد في الزهد رقم (٨٠٠).

ومن حديث بعض أشياخ مرسلًا: أخرجه هناد (رقم ٥٧٨).

فلهذه الشواهد، والمتابعة المتقدمة صححه الألباني في الصحيحة (رقم ٦٨٦ و ٩٤٣) وصحيح الجامع (٦٨/٥) والحديث أورده كل من:

السخاوي في المقاصد (ص ٣٤٦) والعجلوني في كشف الخفاء (١٥٩/٢) والشيباني في تمييز الطيب (ص ١٥٢).

(١) ص ٢١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَا فَوْ لَهَا ﴾ الآية ٢٦.

(٢) لم ترد عند البخاري في حديث عائشة كلمة: فيا فوقها، فلفظ البخاري من حديث عائشة (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها» (الصحيح: المرضى: باب/١).

وقد وردت عند مسلم: البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض =

[صاحب(۱)] الكشاف(۲) بأنه في صحيح مسلم، وعبارته: ونحوه في الاحتمالين ما سمعناه في صحيح مسلم، عن إبراهيم، عن الأسود وفساق الحديث، وسياقه، أتم من سياق المصنف فإنه اقتصر على المقصود.

وقوله «روى» إيراد لما هو في مرتبة عليا من الصحة بلفظ «روى» وهو صيغة تمريض ــ وذلك مناف لطريق أهل الحديث.

٤٨ ـ قوله (٣): لقوله عليه السلام: ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نُخبة النملة.

أو حزن، ح ٤٦، ٤٧، ٤٨ (١٩٩١/٤، ١٩٩٢) من طريق الأسود وعروة،
 عنها، والقصة في ح (٤٦).

ووردت عند البخاري من حديث ابن مسعود بلفظ دما من مسلم يصيبه أذى \_ شوكة فيا فوقها \_ إلاّ كفَّر الله بها سيئاته كها تحط الشجرة ورقها (الصحيح: المرضى: باب أشد الناس بلاء: الأنبياء، ثم الأمشل فالأمشل، ح ١٤٨٥ للرضى:

فعزوه للصحيحين مطلقاً من حديث عائشة بهذا اللفظ ليس بدقيق، نعم، عزو صاحب الكشاف دقيق.

وبهذا اللفظ أخرجه من حديثها كل من:

الترمذي: الجنائز: باب ما جاء في ثواب المريض، ح ٩٦٥ (٢٩٧/٣) وأحمد في مسنده (٣٩٧/٣، ٤٦، ٤٣، ١٦٠، ١٧٥، ١٧٥، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٥٥،

والحديث بهذه القصة أيضاً عند أحمد (٢٥٥/٢) من طريق إبراهيم عن الأسود عنها لكنه بلفظ واعتلج ناس فأصاب طنب الفسطاط عين رجل منهم، فضحكوا: فقالت فذكره.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة البقرة (١/٥٦ ــ ٥٧). (٣) ص ٢١، في تفسير الآية السابقة.

قال الطيبي<sup>(۱)</sup>: لم أقف على رواية، وقال الزيلعي<sup>(۱)</sup> لم أجده، وقال الولي العراقى: لم أقف عليه بهذا اللفظ<sup>(۱)</sup>.

٤٩ ــ قوله (٤): لما روي عنه عليه السلام أنه تعالى قبض قبضة
 من جميع الأرض سهلها وحزنها، فخلق منها آدم.

رواه أبو داود (٥)، والترمذ ي (٦)، من حديث أبى موسى

(١) تقدمت ترجمته في المقدمة وقوله هذا في حاشيته على الكشاف.

(٢) في تخريج أحاديث الكشاف (ص ١١٧) ولفظه في المخطوطة التي بين أيدينا
 دغريب جداً، وتقدَّم أن المناوي هكذ يعبر عن لفظ الزيلعي.

(٣) ذكره ابن الأثير في النهاية (٥/ ٣٠، مادة نخب) بهذا اللفظ وضبط الكلمة بضم النون، وقال: هي العضة والقرصة: يقال نخبت النملة إذا عضت، والنخب فوق الجلد. وقال المدراسي: والحديث بدون ما في أخره مروي من طرق كثيرة (فيض الباري /١٦٥).

قلت: هو في الصحيحين (كما تقدم في ٤٧)، ورواية لمسلم (ح٥٧) دحتى النكبة يُنْكَبها، ولعل هذا هو الذي جعل الأمر يلتبس على البيضاوي.

(٤) ص ٢٤، في تفسير كلمة «آدم» أنها مشتقة من «أديم الأرض» والبيضاوي رد على هذا القول بقوله: تعسف كاشتقاق «إدريس» من «الدرس».

(٥) السنّة، باب في القدر، ح ٤٦٩٣ (٥/٧٧).

(٦) التفسير: سورة البقرة، ح ٢٩٥٥ (٥/ ٢٠٤) وقال: حسن صحيح.
قلت: وكذا ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٦) وأحمد في المسند (٤٠٠٤ ــ ٤٠٠)
وابن جرير في التفسير (٢١٤/١) وابن خزيمة في التوحيد: باب صفة آدم
(ص ٤٦) وأبو نعيم في الحلية: في ترجمة قسامة بن زهير (٣/٤/١) وفي ترجمة
فضيل بن عياض (٨/ ١٣٥٥) والبيهقي في الأسهاء والصفات (ص ٣٧٧، ٣٨٥)
كلهم بأسانيدهم عن عوف الأعرابي، عن قسامة بن زهير، عنه.

وصححه الألباني (صحيح الجامع ١٠١/) والصحيحة رقم (١٦٣٠) وهو كما قال.

الأشعري مطولاً، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر، والأبيض، والأسود، وبين ذلك، والسهل(١)، والحزن(٢)، والخبيث، والطيب.

ولأن ابن عباس روى أن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم الجن، ومنهم إبليس.

لم أقف عليه(٤).

١٥ \_ قوله(٥): لما روت عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام
 قال: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار».

أخرجه مسلم (٦)، وتمامه «وخلق آدم مما وصف لكم».

<sup>(</sup>۱) السهل ضد الحزن أي المنخفض من الأرض، الوادي. راجع صحاح الجوهري (١٧٣٣/٥) والنهاية (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) الحزن من الأرض ما غلظ وخشن (صحاح الجوهري ٢٠٩٨/٥)، والنهاية (٣٨٠/٢).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ أَ إِلَّالِيسَ﴾ الآبة ٣٤.

<sup>(</sup>٤) قاله السيوطي كما في فيض الباري (ق ١٦/ب) وتحفة الراوي (١٤/أ).

<sup>(</sup>٥) ص ٢٥ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٦) في الزهد، باب ١٠، ح ٢٩٩٦ (٢٩٩٤/٤) من طريق عبدالرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عنها.

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (١٥٣/٦، ١٦٨) عن عبدالرزاق، به مثله.

٢٥ - قوله (١): «كما روى: حبُّك الشيءَ يُعْمِي ويُصِمّ».
 أخرجه أبو داود (٢)، من حديث أبي الدرداء مرفوعاً، قال الميداني (٣)

(۲) الأدب: باب في الهوى، ح ۱۳۰ (۳٤٦ – ۳٤٦) وسكت عنه، وقال المنذري: روى عن أبي الدرداء قرله، وقيل: هذا أشبه بالصواب (مختصر السنن ۲۱/۸).

قلت: أخرجه أيضاً: أحمد (١٩٤/٥) و (٢٥٠/٦)، وابن عدي في ترجمة أبي بكر بن أبي مريم (٤٧٢/٢) والبخاري في التاريخ الكبير: ترجمة خالد بن محمد الثقفي (١٧٢/٣) والقضاعي (٢١٩) كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي، عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه مرفوعاً، وأبو بكر ضعيف جداً.

انظر: الميزان (٤٩٧/٤) والتقريب (٢٩٨/٢)، والحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير (٢٧٢/٣) وعزاه لأحد، والبخاري في التاريخ وأبي داود من حديث أبي الدرداء وللخرائطي في «اعتلال القلوب» من حديث أبي برزة ولابن عساكر من حديث عبدالله بن أنس، ورمز له بالحسن.

وأقره المناوي وقال: أشار بتعدد مخرجيه وطرقه إلى رفع زعم الصغاني بوضعه، وقوله في «ابن أبي مريم كذوب، وأبطله العراقي (إتحاف السادة المتقين (٢٧٦/٧) ويكفينا سكوت أبي داود، فزعم وضعه بهت، بل لا نسلم وضعه، ولا ضعفه، بل هو حسن.

قلت: هو ضعيف، وقد ضعّفه الألباني، وحمدي السلفي.

انظر: ضعيف الجامع (٩١/٣ ــ ٩٢) ومسند الشهاب.

(٣) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، نحوي، لغوي، أديب، توفي سنة ١٨هـ.

و «میدان» محلة نیسابور، سکن فیها.

انظر ترجمته في: الأنساب (٢١/١٢) ووفيات الأعيان (٧/١) و (٥/٣).

<sup>(</sup>١) ص ٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَيَا هَاذِهِ اَلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الآية (٣٥).

في الأمثال(١): معناه: تخفي عنك معايبه، وتصم أذنك عن سماع مساويه.

وقال الشاعر(٢) في معناه:

وكأبت طرفي فيك والطرف صادق

واسمعت أذني فيك ما ليس تسمع

.[¹/v]

وتبارك وقيل (٢): سبحانك اللهم، وبحمدك، وتبارك السمك، وتعالى جدك، ولا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أخرجه ابن أبي شيبة في أوائل الصلاة(°)، من رواية إبراهيم التيمي (٦)، عن الحارث بن سويد(٧) موقوفاً على ابن مسعود.

<sup>(</sup>۱) الأمثال: باب الحاء (رقم ۱۰۳۷) ولفظه: يخفى عنك مساويه ويصمك عن سماع العذل فيه.

<sup>(</sup>٢) أنشده ثعلب كما في مختصر المنذري (٣١/٨).

 <sup>(</sup>٣) ص ه في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَلْقَى عَادَمُ مِن دَيِّهِ كَلِينَتِ ﴾ الآية رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٤) يعني: هذه الكلمات هي.

<sup>(°)</sup> المصنف: الصلاة: باب فيها يفتتح به الصلاة (٢٣٣/١) عن محمد بن فضيل وأبي معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم به، لكن ليس فيه أن آدم قال ذلك بل فيه.. إن أحب الكلام إلى الله أن يقول الرجل، فذكره، نعم أخرج في الدعاء: باب الكلمات التي تلقى آدم من ربه (٢٢٧/١٠) عن عبدالرحمن بن يزيد قال: الكلمات التي تلقى آدم من ربه: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك.

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن يزيد، الكوفي، ثقة إلا أنه يرسل ويدلِّس، توفي سنة ٩٩٪ (التقريب ٤٦/١٤ ــ ٤٧).

<sup>(</sup>٧) التيمي: الكوفي، ثقة ثبت، توفي بعد سنة ٧٠هـ (التقريب ١٤١/١).

أخرجه البيهقي في الزهد(١) عن أنس مرفوعاً.

عالى: يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى، قال: يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى، قال: يا رب! ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال: بلى، قال: ألم تسكني بلى، قال: ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى، قال: ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى، قال: يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم، الحديث.

أخرجه الفريابي<sup>(3)</sup>، وابن أبي الدنيا في التربة<sup>(9)</sup> وابن جرير<sup>(7)</sup> وابن مردويه، والحاكم في المستدرك<sup>(7)</sup> وصححه<sup>(۸)</sup>، وأخرجه الحاكم<sup>(9)</sup> في ترجمة «آدم» من فضائل الأنبياء من رواية المنهال بن عمرو، عن<sup>(11)</sup> سعيد بن جبير، موقوفاً على ابن عباس.

<sup>(</sup>١) لم أجده في الزهد المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ص ٥، في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا بد منه.

<sup>(</sup>٣) في الكلمات التي تلقاها آدم، فقال: هي: يا رب..

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطي في الدر (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطي في الدر (١٤٢/١).|

<sup>(</sup>٦) التفسير (١/ ٢٤٣) من طريق الحسن بل صالح عن المنهال.

<sup>(</sup>٧) كتاب التاريخ (٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>٨) قال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبيل.

<sup>(</sup>٩) وقع في الأصل وأخرجه الحاكم... وهذا يوهم بأن الحاكم أخرج هذا الأثر في موضع آخر، وليس كذلك، بل هو أراد أن يشير إلى موضع إخراج الحاكم للأثر، وأخرجه من طريق الحسن بن صالح عن المنهال بن عمرو به.

والأثر إسناده حسن، وفي إسناد ابن حرير «قيس بن الربيع» وهو صدوق تغير بآخره وأدخل ابنه ما ليس من حديثه لكنه تابعه «الحسن بن صالح بن حي، عند الحاكم، وهو ثقة.

<sup>(</sup>١٠) تحرف في الأصل إلى «من».

وه \_ قوله (١): قال عليه السلام: أشد الناس بلاء: الأنبياء [ثم الأولياء] (٢) ثم الأمثل فالأمثل.

أخرجه بدون قوله «ثم الأولياء» الترمذي ( $^{(7)}$ ) والنسائي ( $^{(3)}$ )، وابن حبان  $^{(7)}$ ، من حديث سعد بن أبى وقاص.

وأخرجه الحاكم (٢) من حديث أبي [سعيد] بلفظ: الأنبياء ثم الصالحون.

<sup>(</sup>١) ص ٦، في تأويل خطيئة آدم عليه السلام في اقترابه من الشجرة الممنوعة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو موجود في البيضاوي وقد أشار إليه المناوى بقوله.. بدون قوله «ثم الأولياء» فلا بد من إثباته.

<sup>(</sup>٣) الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء، ح ٢٣٩٨ (٢٠١/٤). وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) الطب: في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٥) الفتن: باب الصبر على البلاء، ح/٢٣٤ (٢/١٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) الجنائز: باب أي الناس أشد بلاء، ح/٦٩٨ (الموارد ص ١٨٠). قلت: وكذا أحمد (١٧٢/١) والدارمي: الرقاق: باب في أشد الناس بلاء (٣٢٠/٢) وأحمد (١٧٢/١، ١٧٤، ١٨٠، ١٨٥) والحاكم: الإيمان (٤١/١) كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن أبيه.

كما أخرجه ابن حبان، والحاكم من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وحديث عاصم بن أبى النجود أخرجه للاستشهاد.

<sup>(</sup>٧) المستدرك: الإيمان (١/ ٤٠) والرقاق (٢/ ٣٠٧) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في حكمه على شرط مسلم فقط والسبب أن هشام بن سعد لم يخرجه له البخاري في الصحيح في الأصول وإنما أخرج له تعليقاً (انظر التقريب ٢/ ٣١٨).

٥٦ ـ قوله(١): روى أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثها. . إلخ.

أخرجه الأربعة (٢) من حديث علي بلفظ «هذا حرام» ولفظه عند

وله شاهد من حديث فاطمة أخت حليفة بن اليمان: أخرجه أحمد (٣٦٩/٦) وهناد في الزهد (رقم ٤٠٤) والحاكم في المستدرك: الطب (٤٠٤/٤) وسكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الألباني: إسنام حسن ورجاله ثقات إلا أبي عبيدة بن حذيفة فلم يوثقه غير ابن حبان لكن روى عنه جماعة من الثقات الصحيحة رقم (١٤٥).

والحديث أورده الألباني في الصحيحة من حديث سعد، وأبي سعيد، وفاطمة وصححه فقال في حديث سعد: رجاله كلهم ثقات غير أن عاصماً إنما أخرجا له مقروناً بغيره، ولم يتفرد به فقد أخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد، والعلاء بن المسيب وأبوه ثقتان من رجال الشيخين. انظر الأرقام (١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١١٥٥) من الصحيحة.

- (۱) ص ۲، في تأويل خطيئة آدم عليه السلام، أنه ظن أن النهي كان عن الشجرة المعينة فتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها الإشارة إلى النوع، كما روى أنه عليه السلام أخذ الحرير، فذكر الحديث.
- (۲) كذا قال ابن همات (تحفة الراوي ۱۱/ب) والمدراسي (فيض الباري ۱۱/ب). وهو خطأ، فإن الترمذي لم يخرجه مسنداً، إنما قال: وفي الباب عن علي. وأخرجه أبو داود في: اللباس: باب في الحرير للنساء ح ۲۰۰۷ (ع/۳۳۰) والنسائي في: الزينة: باب تحريم اللهب على الرجال، ح ۲۷۱۰، ۱۵۰۰ (۲۷۸) وابن ماجه في اللباس: باب لبس الحرير والذهب للنساء، ح ۳۵۹۵ (۲۷۸) وكذا أحمد (۱۹۲۱) وعبد بن حميد (رقم ۸۰) كلهم عن طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمذاني، عن عبدالعزيز بن أبي الصعبة، عن عبدالله بن زُرير، عنه، وسكت عليه أبو داود والمنذري

وقال الحافظ في أبـي أفلح مقبول، ووثله العجلي (ثقاته ص ٤٩٠).

أبي داود «أن نبي الله عليه السلام أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، زاد ابن ماجه: حل لإناثهم.

ورواه إسحاق<sup>(۱)</sup>، وابن أبي شيبة<sup>(۲)</sup>، والبزار<sup>(۳)</sup>، والبزار<sup>(۳)</sup>، وأبو يعلى<sup>(3)</sup>، والطبراني<sup>(۵)</sup>، بلفظ: خرج النبي عليه السلام، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين لمحرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم.

وقد روى الترمـذي(٦) من حديث أبي مـوسى الأشعـري

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) المصنف: العقيقة واللباس (٣٥١/٨).

<sup>(</sup>٣) المسند (ق ٧٨/أ).

<sup>(</sup>٤) المسند (١/ ٢٣٥، ح ٢٧٢) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب به.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في الكبير، ولا في الصغير، فلعله في الأوسط، ولكن لم يعز له الهيثمي.

<sup>(</sup>٦) اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب، ح ١٧٢٠ (٢١٧/٤) وقال: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح.

قلت: حديث أبي موسى أخرجه أيضاً النسائي في الزينة ح (٥١٥١) وأحمد (٣٩٤/٤) والبيهقي في الكبرى وسعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى (المراسيل ص ٧٥) وعلل الدارقطني (ق ١٢٥/أ).

ورواه أحمد (٣٩٢/٤) من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي هند، ومعمر عن أيوب عن نافع، وعبدالله العمري وفي العلل عبيدالله \_عن نافع، كلاهما \_ عبدالله ونافع \_ عن سعيد بن أبي هند، عن رجل عن أبي موسى، قال الدارقطني: وهذا أشبه بالصواب، وقال الألباني: عبدالله بن سعيد ثقة محتج في الصحيحين، وهو أعرف بحديث أبيه من غيره، ولم يختلف عليه في إسناده كها اختلف على نافع فيه، كها رأيت، فرواية عبدالله بن سعيد أرجح، فعاد الحديث إلى أنه عن رجل وهو مجهول، فضعف الإسناد به (الإرواء رقم ٢٧٧).

وصححه بلفظ: حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وحل لإناثهم.

وهذه الرواية مفيدة للحكم، لا لما استشهد له المصنف من الإشارة إلى النوع.

٥٧ ـ قوله(١): وما روي عن ابن عباس ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِى ﴾ في اتباع
 عمد (أوف بعهدكم) برفع الإصر والأغلال.

أخرجه ابن جرير(٢) بسند صعيح (٣) عنه.

هوله: وعن غيره ﴿ وَأَوْنُوا ﴾ بأداء الفرائض، وترك الكبائر
 «أوف» بالمغفرة والثواب.

انظر ترجمته في:

الجرح (۲۳۲/۷) والمجروحين (۲/۳۳) والكامل (۲۲۷۶/۱) والميزان (۳۰۲/۲) والميزان (۳۰/۲).

والحديث له شواهد من حديث عبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عباس، وعمر بن الخطاب، وعقبة بن عامر، وزيد بن أرقم خرجها الألباني في الإرواء وصحح الحديث بمجموع طرقه فليراجع هناك، وكذلك مجمع الزوائد (٥/ ١٤٠ – ١٤٤).

وقال الشوكاني: وهذه الطرق متعاضدة، بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها.

<sup>(</sup>نيل الأوطار: كتاب اللباس ٩٤/٢).

<sup>(</sup>١) ص ٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِهَمَّدِي أُونِ بِهَمْدِكُمْ ﴾ الآية (٤٠).

<sup>(</sup>۲) التفسير (۱/۲۵۰) نحوه.

<sup>(</sup>٣) قلت: فيه ومحمد بن حميد الرازي، ضعفه أكثر العلماء.

هو أيضاً عن ابن عباس، أخرجه ابن جرير(١) عنه، لكنه بسند ضعيف(٢).

وه \_ قوله (٣): فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعين درجة.

هذا ما في بعض النسخ، وهو [غير]<sup>(٤)</sup> معروف، وفي بعض النسخ «بسبع وعشرين درجة» وهو المعروف<sup>(٥)</sup>.

ففي الصحيحين (٦) من حديث ابن عمر، عن النبي عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذُّ بسبع وعشرين».

وفي رواية لأبي داود(٧): الصلاة في الجماعة تعدل خساً وعشرين صلاة.

<sup>(</sup>١) التفسير (١/ ٢٥٠) نحوه.

<sup>(</sup>٢) وضعفه لأسباب:

<sup>(</sup>أ) تعليقه فقال: ﴿حدثت عن منجابٍ فهو منقطع.

<sup>(</sup>ب) ضعف وبشر بن عمارة، (التقريب ١٠٠/١).

<sup>(</sup>ج) الانقطاع بين الضحاك وابن عباس، كما تقدم.

 <sup>(</sup>٣) ص ٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَزْكُمُوا مَعَ الرَّكِمِينَ ﴾ الآية رقم (٤٣).

 <sup>(</sup>٤) وقع في الأصل «وهو معروف» وهو خطأ، كما يبدو من قوله في الذي بعده
 «وهو المعروف».

<sup>(</sup>٥) وكذا في جميم النسخ لتفسير البيضاوي الموجودة لدينا.

<sup>(</sup>٦) البخاري: الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، ح ٦٤٥ (١٣١/٢) ومسلم: المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، ح ٢٤٩ (١/٥٥٠) كلاهما من طريق مالك عن نافع عنه.

 <sup>(</sup>۷) الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، ح ٥٥٩، ٥٦٠ (٢٧٨/١)
 من حدیث أبى سعید، وأبى هریرة.

ولا تعارض بينهما، لأن العدد القليل لا ينفي الكثير، بناء على ما عليه الجمهور من أن مفهوم العدد غير معتبر.

وأما على القول به، فقد جمع بإن الحديثين بوجوه:

منها حمل رواية السبع على الجهرية، لزيادتها بسماع تلاوة الإمام، والتأمين لتأمينه، والخمس على السرية.

وبلفظ وخمس وعشرين، أخرجه أيضاً:

البخاري: من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة (المصدر السابق من صحيحه حريدة، وابن عمر (المصدر السابق حريث أبي هريرة، وابن عمر (المصدر السابق حريد ٢٤٠ ـ ٢٤٠).

ومالك في الموطأ: صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة، ح (١٢٩/١) من حديث أبي هريرة.

وأحمد من حديث أبى هريرة:

(Y\3FY, FFY, TVY, FPT, 303, TV3, 6V3, FA3, 1.6, .Y6, 6Y6, PY6).

ومن حديث أبى سعيد (٥٥/٣) ومن حديث عائشة (٤٩/٦).

وبلفظ (سبع وعشرين درجة) أخرجه أيضاً:

الترمذي: الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة ح ٢١٥ (٢٠/١) وابن ماجه: إقامة والنسائي: الإمامة: باب صلاة الجماعة، ح ٨٤٨ (٢٠/١) وابن ماجه: إقامة الصلاة: باب فضل الصلاة جماعة، ح ٧٨٨ (٢٠٩/١) والدارمي الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة (٢٩٢١ ـ ٣٩٣) ومالك، ح ١ (٢٩/١) وأحمد في فضل صلاة الجماعة (٢٩٢١ ـ ٣٩٣) ومالك، ح ١ (٢٩/١) وأحمد (٢٧/٢)، ٢٥، ٢٠٠، ١١٢).

ومنها قرب المشي إلى المسجد ويُعْدُه(١).

٦٠ ـ قوله (٢): وعن ابن عباس، أنها نزلت في أحبار المدينة، كانوا يأمرون سرّاً من نصحوه باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا يتبعونه.

(١) وقال الحافظ في الجمع بين الخمس والسبع عشرين:

وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه:

١ \_ إن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد.

٧ ــ لعله أخبر بالخمس، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع.

٣ \_ إن اختلاف العددين باختلاف مميزهما.

الفرق بقرب المسجد وبعده.

الفرق بحال المصلى كأن يكون أعلم وأخشع.

٦ \_ الفرق بإيقاعها في المسجد، أو في غيره.

٧ \_ الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره.

٨ - الفرق بإدراكها كلها، أو بعضها.

٩ \_ الفرق بكثرة الجماعة \_ وقلتهم.

 ١٠ ــ السبع مختصة بالفجر والعشاء ــ وقيل: بالفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك.

١١ \_ السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسرية.

وقال: هذا الوجه أوجهها، ثم بين وجهه (الفتح ١٣٢/٢ ــ ١٣٣).

(٢) ص ٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾.
 الأية (٤٤).

أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»(١) من طريق الكلبي عن ابن عباس.

۱۱ ـ قوله (۲): روى أنه عليه السلام كان إذا حَزَبَه أمر فزع إلى الصلاة.

أخرجه أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره (٣) من حديث حذيفة بهذا اللفظ.

واخرجه أحمد(٣)، وألو داود(٤)، من رواية

<sup>(</sup>۱) ص (۱٤)، وفيه: قال ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي حاتم بالإسناد الذي ذكر: نزلت في يهود المدينة، كان الرجل منهم يقول لصهره، ولذوي قرابته، ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين: أثبت على الدين الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل \_ يعنون عمداً على \_ فإن أمره حق، فكانوا يأمرون الناس بذلك، ولا يفعلونه.

والكلبي ضعيف بل كذاب.

 <sup>(</sup>٢) ص ٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِيانُواْ بِالصَّدْرِوَالْصَلَوْقَ ﴾ الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢/ ٢٦٠) من طريق عكرمة بل عمار، عن محمد بن عبيد بن قدامة، عن عبدالعزيز بن اليمان أخي حذيفة عنه.

<sup>(</sup>٤) المسند (٥/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) الصلاة: باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل ح ١٣١٩ (٧٨/٢). قلت: وكذا المروزي في تعظيم وقدر الصلاة، (رقم ٢١٢) والخطيب في تاريخه في ترجمة إسماعيل بن سالم الصائغ المكي (٢٧٤/٦).

كلهم أيضاً من طريق عكرمة بن عمار، لكن عندهم: عنه، عن محمد بن عبدالله الدؤلي عبدالله الدؤلي، عن عبدالله الدؤلي و ومحمد بن عبيد، المذكور واحد، قال الحافظ، محمد بن عبدالله بن أبي قدامة الحنفي \_ ويقال: \_ محمد بن عبيد مصغراً \_ أبو قدامة ثم قال في «محمد بن عبدالله الدؤلي، هـ وابن أبي قدامة وهو مقبول (انظرالتقريب ١٧٩/٢ \_ ١٨١).

عبدالعزيز (١) أخي حذيفة عن حذيفة بلفظ «كان إذا حَزَبَه أمر صلى».

ثم نقل عن ابن فتحون أنه قال: صحبة عبدالعزيز لا تنكر لأن أباه واليمان، استشهد بأحد.

ثم قال: وليس عبدالعزيز ولد اليمان، بل نسب إليه في هذه الرواية لكونه جده، وأما الحديث الذي فيه وعبدالعزيز وابن أخي، حذيفة، ولم يسم فيه أبوه فهو المعتمد.

راجع: الثقات لابن حبان (١٧٤/٥) والإصابة (١٥٧/٣) والتقريب (١٥٧/١).

قلت: عند أحمد، والطبري - في رواية - والخطيب وعبدالعزيز أخي حذيفة وعند الطبري - في الرواية الأخرى - عبدالعزيز بن اليمان وعند المروزي وعبدالعزيز بدون النسب، وعند أبي داود، والبيهقي في الدلائل وعبدالعزيز ابن أخي حذيفة ».

وقال: المزِّي في تحفة الأشراف (٥٠/٣) بعد ما ذكر سند أبي داود من طريق محمد بن عيسى عن يحيى، وفيه وعبدالعزيز أخي حذيفة.

وقال: هكذا رواه سريج بن يونس عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وخالفها خلف بن الوليد وإسماعيل بن عمر، فروياه عن يحيى، وقالا فيه: قال عبدالعزيز أخو حذيفة كان رسول الله في ولم يذكر «حذيفة» ورواه الحسن بن زياد الهمداني عن ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبدالله ابن أبي قدامة، عن عبدالعزيز بن أخي حذيفة أن النبي في . . . ولم يذكر حذيفة .

قلت: قد أخرجه أحمد عن إسماعيل بن عمر، وخلف بن الوليد عن يحيى به، لكن عنده وقال عبدالعزيز أخو حذيفة، قال حذيفة، فلا أدري أين وجد المزي رواية إسماعيل وخلف هذه؟؟

<sup>(</sup>١) ابن اليمان أخي حذيفة بن اليمان \_ رضي الله عنه \_ قال بعضهم: له صحبة، وأنكر ذلك ابن حبان، وذكره الحافظ في الإصابة في القسم الرابع من حرف العين وقال: ذكره البلاذري \_ كذا في الإصابة ولعل الصواب: الباوردي \_ وابن منده وغيرهما في الصحابة، وهو تابعي.

وأخرجه البيهقي(١) في دلائل النبوة مطولاً(٢).

٦٢ \_\_ قوله (٣): [قال عليه الصلاة والسلام] (\*): وجعلت قرة عينى في الصلاة.

طرف من حدیث رواه أحمد (ئ)، والترمذي (ه) والنسائي (۱) والحاکم (۷)، وابن أبي شيبة (۸)، والبزار (۹) وغيرهم من حديث أنس

(١) باب إرسال حذيفة إلى عسكر المشركين (في غزوة الأحزاب) (٤٥٣/٣) من طريق مسعود بن حذيفة أبي حذيفة عن يحيى بن زكريا به، وعنده (عبدالعزيز ابن أخي حذيفة وأخرجه أيضاً في الشعب في فضل الصلاة (٢/١/٤٥) غتصراً مثل غيره.

(٢) في سياق حديث إرسال حذيفة إلى عسكر المشركين يوم الخندق لأخذ المعلومات. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (١٥/٥) ثم أحاله إلى تخريج المشكاة (رقم ١٣٢٥) وقال هناك: إسناده ضعيف، فيه «محمد بن عبدالله الدؤلي عن عبدالعزيز أخى حذيفة وهما مجهولان،

قلت: تقدم أن الحافظ قال في ومحمد بن عبدالله الدؤلي، مقبول وقلت ولا متابع له، فالحديث ضعيف.

والحديث يأتي أيضاً في سورة الحجر برقم (٦٤٠).

(٣) ص ٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لَكِيدَةُ إِلَّا عَلَى لَلْمَتْشِمِينَ ﴾ الآية ٤٠، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

- (\*) سقط من الأصل، وهو لا بد منه، أثبته من البيضاوي.
  - (٤) المسند (٣/ ١٢٨، ١٩٩، ٥٨٧).
- (٥) كذا في الأصل وهو خطأ فلم يعزه له المزي، ولا ذكره ابن حجر في الكافي الشاف ولا ابن همات، ولا المدراسي ولم أجده فيه.
  - (٦) عشرة النساء: باب حب النساء ح ٦١ (٣/ ٨٣/).
  - (٧) المستدرك: النكاح (١٦٠/٢) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقرُّه الذهبي.
    - (۸) فی مسنده کیا عزاه له الزیلعی (ص ۹).
      - (٩) المسند (١/٧٩) من الأزهرية.

يرفعه، ولفظ رواية النسائي: حبب إليّ من الدنيا: الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة(١).

77 قوله $^{(7)}$ : روى أنه تعالى أمر موسى عليه السلام يسري ببني إسرائيل، الحديث $^{(7)}$ .

أخرجه ابن جرير<sup>(٤)</sup>، عن ابن عباس، وفيه «فأوحى الله إلى موسى أن قل بعصاك هكذا» فقال موسى بعصاه على الحيطان [٨/أ] فصار فيها كُوًى<sup>(٥)</sup> أي أشار بها على حيطان الماء<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحديث يأتي عند المصنف برقم (۲۷۰) عند قوله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَةُ كَانَ مَامِنَاً ﴾، الأية (۹۷) من سورة آل عمران، وتكلم المناوي عليه هناك بأكثر مما هنا فليراجع هناك.

<sup>(</sup>٢) ص ١٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَ نَجَيَّنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ٓ وَالْفَرْعَوْنَ ﴾ الأية (٥٠).

<sup>(</sup>٣) غامه:

<sup>«</sup>فخرج بهم فصحبهم فرعون وجنوده، وصادفوهم على شاطىء البحر، فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه، فظهر فيه اثنا عشر طريقاً يابساً فسلكوها، فقالوا: يا موسى، نخاف أن يغرق بعضنا ولا نعلم، ففتح الله فيها كوى، فترآءوا، وتسامعوا حتى عبروا البحر، ثم لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم وأغرقهم أجمعين».

<sup>(</sup>٤) التفسير (١/ ٢٧٧) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) كوى جمع «كوة» وكوة هو الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء (المعجم الوسيط مادة (كوى ٨١٢/٢).

<sup>(</sup>٦) هو معنى قوله: «فقال موسى بعصاه على الحيطان، أي حيطان الماء بين كل طريقين يابسين في البحر».

**٦٤ \_ قوله(١)**: إن الرجل كان يرى، إلخ<sup>(٢)</sup>.

أخرجه ابن جرير<sup>(۳)</sup> [(<sup>1)</sup>عن ابن عباس وغيره<sup>(۰)</sup>.

مه \_ قوله(٦): وفي الحديث: لولم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد.

أخرجه ابن جرير<sup>(۲)</sup>]<sup>(1)</sup> عن ابن جريج مرفوعاً معضلاً، وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور<sup>(۱)</sup>، عن عكرمة مرفوعاً مرسلاً،

ديرى بعضه وقريبه، فلم يقدر المُضِيِّ لأمر الله، فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء، لا يتباصرون، فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العشي، حتى دعا موسى، وهارون فكشف السحابة ونزلت التوبة، وكان القتل سبعين ألفاً».

<sup>(</sup>١) ص ١١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقَنُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) تمامه:

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢/٦٨١) نحوه لا باللفظ وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من تحفة الراوي، وفيض الباري. وبعد سقوط العبارة المعقوفة يتبادر أن حديث توبة بني إسرائيل أخرجه ابن جرير عن ابن جريج مرفوعاً معضلاً، وليس كذلك، بل الحديث الذي أخرجه عن ابن جريج مرفوعاً معضلاً هو الحديث الآتي برقم (٦٥) دلو لم يستثنوا...».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير بنحوه عن السدى ومجاهد، وأبي العالية، والـزهري وابن جريج، وابن إسحاق، وابن زيد، وعبيد بن عمير.

<sup>(</sup>٦) ص ١٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ﴾ الآية (٧٠).

<sup>(</sup>٧) التفسير (١/٣٤٧ ـ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٨) عزاه له السيوطي في الدر (١/٨٩/١) بلفظ: يبلغ النبي ﷺ فقال: لو أن بني إسرائيل أخذوا أدن بقرة فذبحوها أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا، ولولا أنهم قالواً ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءً اللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴾ ما وجدوها.

وابن أبي حاتم (١)، عن أبي هريرة موصولًا.

77\_ قوله(٢): روي أن عمر ضحَّى بنجيبة (٣) بشلائمائة دينار.

أخرجه أبو داود (٤) من رواية الجهم بن الجارود، عن سالم عن أبيه، قال: أهدى عمر نجيبة فأعطى بها ثلاثماثة دينار، فقال: يا رسول الله! فأبتاعها، وأشتري بثمنها بدناً؟ قال: لا، انحرها إياها.

وفي بعض النسخ «نجية» «بضم الموحدة والخاء المعجمة والفوقانية، هي الخراسانية مقابل العرب من الإبل.

<sup>(</sup>١) التفسير (١/٤٩/١) بلفظ: لولا أن بني إسرائيل استثنوا فقالوا: ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴾ ما أعطوا، ولكن استثنوا.

وفي إسناده وسرور بن المغيرة. عن عباد بن منصور. وكلاهما ضعيف.

انظر ترجمة سرور بن المغيرة في الجرح (٢/٥/٤) ــ والميزان (١١٦/٢) واللسان (١١٦/٢).

وعباد من رجال التقريب.

<sup>(</sup>٢) ص ١٥، في توجيه أمر الله تعالى بني إسرائيل بذبح البقرة.

 <sup>(</sup>٣) النجيبة مؤنث وفعيل، من نجب أي الفاضل من الإبل.
 وفي بعض النسخ ونجية، وبضم الموحدة والحاء المعجمة واله

انظر: معالم السنن على حاشية سنن أبي داود (٣٦٥/٢) والنهاية (١٠/٥) و (١٠١/١).

<sup>(</sup>٤) المناسك: باب تبديل الهدي، ح ١٧٥٦ (٢/٣٦٥).

قلت. وكذا البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٣١)، كلاهما بأسانيدهما عن الجهم عن سالم عن أبيه ابن عمر.

وقال البخاري: لا نعرف لجهم سماعاً من سالم. وقال الذهبي: فيه وجهالة، وقال الحافظ: مقبول.

انظر ترجمته: في الميزان (٢٦/١) والتقريب (١٢٥/١).

وسيأتي برقم (٧٢٢).

٦٧ ـ قوله (١): قال علي: لا أبالي سقطت على الموت، أو سقط الموت عليّ، أخرجه [ابن عساكر في تاريخه] (٢).

٦٨ \_ قوله (٣): وقال عمار بصفين:

الآن ألاقي الأحبة: محمداً ثُم(\*) حزبه.

أخرجه الطبراني<sup>(٤)</sup>، والبزار<sup>(٥)</sup>، من رواية ربيعة بن ناجد<sup>(٢)</sup>، قال: قال عمار يوم صفين: اليوم الاقى الأحبة، إلخ.

<sup>(</sup>١) ص ٢٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِمَكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ مَندِقِينَ ﴾ الآية (٩٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض، وقال ابن همات، خرجه ابن عساكر في تاريخه (تحفة الراوي /١٧).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٠، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(\*)</sup> وقع في الأصل (و) بدل «فم» والمثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) لم أجده عنده بهذا الوجه، عزاه له الحيثمي من رواية أبي سنان الدؤلي كها عند أبي نعيم، وقال: إسناده حسن (المجمع ٢٩٧/٩ ــ ٢٩٨). كما عزى له بنحوه من رواية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عنه، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وأحمد باختصار و جالها رجال الصحيح (٢٩٦/٩). قلت: لم أجده في مسند أحمد.

<sup>(</sup>٥) المسند (ق ١٥٠/أ) وكشف الأستار (٢٥٣/٣) وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو شيعي متروك (التقريب ٢/٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) ناجد بالدال المهملة وبالمعجمة أيضاً، الأزدي الكوفي، ثقة من الثانية \_ (التقريب ٢٤٨/١).

ورواه أبونعيم في الحلية (١)، من رواية أبي سنان (٢) قال: رأيت عمار بن ياسر يوم صفين، دعا بشراب فأتى بقدح من لبن فشرب منه ثم قال: صدق الله ورسوله، اليوم ألقي الأحبة: محمداً ثم (\*) حزبه.

**٦٩ \_ قوله<sup>(٣)</sup>: وقال حذيفة حين احتضر:** 

وجاء حبيب على فاقة(٤) فلا أفلح [اليوم](٠) من [قد](٠) ندم.

أخرجه الحاكم (°) من طريق زيد بن سلام (۱) عن أبيه، عن جده.

11

<sup>(</sup>۱) في ترجمة عمار بن ياسر (١٤١/ ــ ١٤٢) وتقدم أنه من رواية أبـي سنان أيضاً عند الطبران، وقال الهيثمي: إسناده حسن (المجمع ٢٩٧/٩ ــ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) الدؤلي: اسمه يزيد بن أمية، قال الحافظ في التقريب (٣٩٢/٢): ثقة من الثانية، ومنهم من عده في الصحابة.

قلت: ذكره ابن عبدالبر في الصحابة (الاستيعاب ٣/٦٦٠).

وذكره الحافظ في القسم الثاني من حرف الياء لأنه حسب قول ابن عبدالبر ولد في زمن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٠، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) فاقة \_\_ بالفاء والقاف، معناه: وقت الحاجّة، ومعنى قوله: جاء الموت وقت الحاجة إليه. فلا أفلح من كان يتمنى الموت. فندم على التمني إذ جاءه (تحفة الراوي (ق ١٨/أ).

<sup>(</sup>٥) المستدرك: الفتن (٥٠٢/٤) في سياق أطول من ذلك وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبسي.

وأورده الهندي في الكنز (٣٤٦/١٣) وعزاه لابن عساكر.

<sup>(\*)</sup> سقط من أصل المناوي، أثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) هوزيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي، ثقة، من السادسة (التقريب ٢٧٥/١).

٧٠ قوله (١): وعن النبي صلى الله عليه وسلم: لوتَمَنَّوا الموت لغُصَّ كل إنسان بريقه فمات مكانه. وما بقي يهودي على وجه الأرض.

أخرجه البيهقي في الدلائل (٢) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس مرفوع بلفظ: «لا يقولها رجل منهم إلا غُص بريقه».

وأخرجه البخاري (٣) والترمذي (٤) عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا».

<sup>(</sup>١) ص ٢٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَن يَا مَنَّوْهُ أَبَدَّابِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٢) باب ما جاء في قول الله عز وجل: (قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت) (٢٧٤/٦). والكلبي لا يحتج به، وكذا أبو صالح باذام.

<sup>(</sup>٣) ، (٤) وكذا عزاه لهما ابن كثير (في تفسير الجمعة) والزيلعي في تخريج الكشاف في سورة البقرة، والسيوطي في الدر (١) / ٢٢٠) من طريق عبدالرزاق عن معمر، عن عبدالكريم الجزري، عن عكرمة عنه، لكن ليس عندهما بهذا الإسناد إلا الشطر الأول وهو دقال أبو جهل: لثن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فقال رسول الله ﷺ: لو فعله لأخذته الملائكة عياناً.

انظر: البخاري: التفسير: سورة العلق، ح ١٩٥٨ (٧٧٤/٨) والترمذي: سورة العلق، ح ٣٣٤٨) والترمذي: سورة العلق، ح ٣٣٤٨ (٥/٤٤٤).

وأما بهذه الزيادة «لو أن اليهود تمنوا لماتوا» فقال الحافظ: هي عند الإسماعيلي، وأخرجه أحمد (٢٤٨/١) من طريق مرات؛ وعبيدالله بن عمرو الرقي، عن عبدالكريم، به، كما أخرجه ابن جرير في التفسير (٢٤/١) من طريق عبيدالله بن عمرو، به مرفوعاً، مثله، بدون الشطر الأول، ومن طريق معمر عن عبدالكريم، به موقوفاً، كذلك بدون الشطر الأول، ولفظه في الموقوف ولم تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه، وعزاه المزي مرفوعاً للنسائي (في الكبرى).

وأخرجه ابن أبي حاتم (١) بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً: لو تمنوا الموت لشرق (٢) أحدهم بريقه.

وأخرجه ابن جرير<sup>(٣)</sup> من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً. ٧١ ــ قوله<sup>(٤)</sup>: نزل في عبدالله بن صوريا... إلخ<sup>(٥)</sup>.

قال الولي العراقي: لم أقف له على سند، وأورده الثعلبي<sup>(٦)</sup>، والواحدي<sup>(٨)</sup> في «أسباب النزول»<sup>(٨)</sup> بلا سند.

النبي عبدالله بن صوريا \_عالم من علماء اليهود بفدك قرب خيبر \_ سأل النبي عمن ينزل عليه؟ فقال: جبريل، فقال: ذاك عدونا، وعادانا مراراً، وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بخت نصر، فبعثنا من يقتله، فرآه ببابل دفع عنه جبريل، وقال: «إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه، وإلا فبم تقتلونه.

<sup>(</sup>۱) التفسير (۱/٦٤/١) من طريق علي بن محمد الطنافسي، عن عثام بن علي، عن الأعمش، قال علي: لا أظنه إلاّ عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عنه.

<sup>(</sup>٢) أي غص بريقه (النهاية ٢/٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢/٤/١) عن أبي كريب، عن عثام، عن الأعمش عن ابن عباس، هكذا منقطعاً، بين الأعمش وابن عباس، فلعل ما عند ابن أبي حاتم هو وهم من على بن محمد الطنافسي لأنه قال: لا أظنه إلا عن المنهال بن عمرو...

<sup>(</sup>٤) ص ٢٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٥) تمامه:

<sup>(</sup>٣) التفسير (١/٩٥/أ).

<sup>(</sup>٤) التفسير (١/٩٦).

<sup>(</sup>٥) ص ١٨ عن ابن عباس.

٧٧\_ قوله(١): وقيل: دخل عمر مدارس(٢) اليهود... إلخ(٣).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(۱)</sup> من طرق عن الشعبي، والواحدي في «الأسباب»<sup>(۱)</sup> من رواية داود بن أبي هند  $[\Lambda/\nu]$  عن الشعبي، والطبري<sup>(۱)</sup> من طريق أسباط، عن السدي، وله طرق أخرى عند<sup>(۷)</sup> ابن راهويه، وابن جرير<sup>(۸)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(۹)</sup>.

فسالهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدونا، يطلع محمداً على أسرارنا، وإنه صاحب كل خسف وعذاب، وميكائيل صاحب الخصب والسلام، فقال: ما منزلتها من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وبينها عداوة، قال: فإن كانا كها تقولون فليسا بعَدُوَّين، ولأنتم أكفر من الحمير، ومن كان على عدو أحدهما فهو عدو الله.

ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه الوحي. فقال عليه السلام: لقد وافقك ربك يا عمر.

- (٤) لم أجده في مظانه من المصنف. ولم يعزه له الزيلعي ولا الحافظ ولعله في المسند.
  - (٥) ص ١٧ ـ ١٨، من طريق على بن مسهر عنه.
- (٦) وقع في الأصل «الطبراني»، والصواب ما أثبت، فأخرجه الطبري في تفسيره-(٢٤/١).
  - (٧) وقع في الأصل (عن) والصواب ما أثبث.
- (A) التفسير (٤٣٣/١) من طريق داود عن الشعبي، كما رواه من طريق مجاهد عن الشعبي نحوه (٤٣٥/١) وعن قتادة قوله.
- (٩) التفسير (١/٦٥/ب \_ ٦٦/أ) من طريق مجالد عن الشعبي وهذا أصح إسناداً من الذي قبله، خاصة إسناد ابن جرير فهو صحيح.

<sup>(</sup>١) ص ٢٠، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «مدارس» بتقديم الألف، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) تمامه:

٧٣ ـ قوله(١): نزل في ابن صوريا حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية فنتبعك.

أخرجه الطبري (Y) من طريق ابن إسحاق، حدثني محمد بن أبي [محمد] حدثني سعيد بن جبير عنه بهذا.

٧٤ قوله<sup>(٤)</sup>: وعن ابن عباس أنه منسوخ بآية السيف<sup>(٥)</sup>، أخرجه ابن جرير<sup>(٦)</sup>.

السافر عمر أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة.

<sup>(</sup>١) ص ٢١، في تفسير فوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِّ وَمَايَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ﴾ الآية (٩٩).

<sup>(</sup>۲) التفسير (۱/ ٤٤١) من طريقين عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد بن ثابت عن عكرمة \_ وفي طريق: أو سعيد بن جبير \_ عن ابن عباس. ومحمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت مجهول.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وزدته من الطبري.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِوِيُّ ﴾ الآية (١٠٩).

<sup>(</sup>٥) هي قوله تعالى: ﴿ فَأَقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثْتُوهُمْ ﴾ سورة التوبة، آية (٥). وأخرج ابن جرير (٢٠/١) عن ابن عباس، وعن قتادة أنها قوله تعالى: ﴿ فَانِلُوا اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا يُحْرِّمُونَ مَاحَدَمٌ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَلَّهِ وَهُمْ صَلْعَرُونَ ﴾ التوبة (٢٩).

 <sup>(</sup>٦) التفسير (١٠/١) وكذا البيهقي في الدلائل (٥٨٢/٢) وفي إسناده «عبدالله
 كاتب الليث، وهو ضعيف، كما تقدم مفصلًا في رقم (٣٣).

وأخرج ابن جرير نحوه عن قتادة والربيع بن أنس.

 <sup>(</sup>٧) ص ٤٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا نُولُواْ فَثَمَّ وَجَدُاللَّهِ ﴾ الآية (١١٥).

أخرجه مسلم<sup>(١)</sup>.

٥٧/ب\_ قوله (٢): على أنه نهى الرسول عليه السلام عن السؤال عن حال أبويه.

قال الولي العراقي: لم أقف عليه في حديث ٣٠).

٧٦\_ قوله (٤): إنه عليه السلام أخذ بيد عمر فقال: هذا مقام إبراهيم، فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال: لم أؤمر بذلك. فلم تغب الشمس حتى نزلت.

أخرجه ابن مردويه<sup>(٥)</sup> عن عمر.

<sup>(</sup>۱) صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيث توجهت، ح ٣٣، ٣٤ (٤٨٦/١).

وكذا الترمذي: في تفسير البقرة، خ ٢٩٥٨ (٢٠٥/٥) كلاهما من طريق سعيد بن جبير، عنه، ولفظه: «كان رسول الله على يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة، على راحلته، حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُونُهُ وفي رواية عنده: «ثم تلا ابن عمر: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُونُ أَنَمُ وَجُهُ أَلَدُ ﴾ وقال: في هذا نزلت.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْتَثَلُّ عَنْ أَصْحَبُ لَلْمَحِيدِ ﴾ الآية (١١٩).

 <sup>(</sup>٣) وقال السيوطي: نعيا فعل، فإنه لم يرم ذلك إلّا في أثر معضل ضعيف (تحفة الراوى ١٩/ب).

<sup>(</sup>٤) ص ٢٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَشِّهِ أُواْمِن مَّقَامِ إِنْزَهِ عَمْمُكُمٌّ ﴾ الآية (١٢٥).

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطي في الدر (١/ ٢٩٠ ــ ٢٩١).

والحديث بدون هذه القصة أخرجه كل من:

البخاري: الصلاة: باب ما جاء في القبلة، ح ٤٠٢، (٥٠٤/١) والتفسير: سورة البقرة: باب ٩، ح ٤٤٨٣ (٨/١٦٨) وأحمد في مسنده (٢٤/١، ٣٦) من طريق حميد عن أنس عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث: قلت: في وأخَيْدُوا =

٧٧\_ قوله(١): لما روى جابر... إلخ(٢).

أخرجه مسلم<sup>(۳)</sup>.

٧٨ قوله (٤): كما قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا (٩) أمي.

أخرجه أحمد (°)، وابن حبان (۲)، والحاكم (۷)، عن عرباض بن سارية.

مِنمَّقَامِ إِنبَوْهِ مُصَلِّلٌ ﴾ ثم ذكر الاثنين، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الصغير (٣٨/٢).

وأخرجه مسلم: الفضائل: باب من فضائل عمر، ح ٢٤ (١٨٦٥/٤) من طريق نافع عن ابن عمر عن أبيه، الشطر الأول فحسب بدون ذكر الاثنين.

وأخرجه من هذا الوجه أبو نعيم في ترجمته (٤٢/١). وفيه: «في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر».

<sup>(</sup>١) ص ٢٦، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) تمـامــه: وإنه عليه السلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، وقرأ الآية: ﴿ وَالتَّمَذُوامِن مَّقَامِ إِنْرَهِ عَرَمُصَلِّي ﴾

<sup>(</sup>٣) الحج: باب حجة النبي ﷺ من حديث جابر الطويل (٢/٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) ص ٢٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ الآية (١٢٩).

<sup>(\*)</sup> وقع في الأصل «دعوة» وهو خطأ، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٥) المسئد (٤/١٢٧).

<sup>(</sup>٦) علامات الأنبياء: باب أول أمره، ح ٢٠٩٣ (ص ٥١٢) الموارد.

<sup>(</sup>٧) المستدرك: التفسير (٢/١٨٨).

قلت: وكذا ابن سعد في الطبقات (١٤٨/١) وابن جرير في تفسيره (١/٥٥٦) والطبراني في الكبير (١/٢٥٠، ٢٥٣) ح ٢٦٩، ٦٣٠، ٦٣١) والبيهقي في الدلائل (١/٠٨، ٨٣٠)، و (١٣٠/١).

كلهم من طرق عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبدالأعلى بن هلال السلمي، عنه.

ومعاوية صدوق له أوهام، وله متابع عند المذكورين جميعاً في المواضع المذكورة، وهو أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف (التقريب ٣٩٨/٢).

قلت: لعل ضعفه لأجل اختلاطه بآخره بسبب سرقة متاعه كما في ترجمته في الجرح (٤٠٤/٢).

فبهذه المتابعة تتقوى رواية معاوية بن صالح لكن مدار الحديث على سعيد بن سويد الكلبي، سكت عنه البخاري (٢٩/٣) وابن أبي حاتم (٢٩/٤)، وذكره ابن حبان في ثقاته (٣٦١/٦)، ولعله بسبب ذلك ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٣٣/٢) وقد صححه في الصحيحة كما سيأتي بعد قليل. والحديث يرتقى إلى درجة الحسن لغيره لشواهده منها:

حدیث أبي أمامة: قال: قلت: یا رسول الله! ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي: إبراهیم، وبشری عیسی، ورأت أمي أنه یخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام.

أخرجه أحمد (٢٦٢/٥) وابن سعد (١٤٩/١) وابن عمدي في الكامل (٢٠٥٥/٦). وفيه: «الفرج بن فضالة، وهو ضعيف (التقريب ٢٠٨/٢). مع ضعف الفرج حسّن هذا الإسناد: لهيثمي في المجمع (٢٢٢/٨) والألباني في الصحيحة (١٥٤٦).

وحدیث خالد بن معدان عن أصحاب النبي ﷺ: قالوا: یا رسول الله! أخبرنا عن نفسك؟ فقال: دعوة أبي: إبراهیم، وبشری عیسی، ورأت أمي حین حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصری، وبصری من الشام.

أخرجه الحاكم: التاريخ (٢٠٠/٣) وقال: خالد بن معدان من خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة، فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

قلت: أخرج الدارمي في المقدمة (٨/١) قصة شق صدر النبي ﷺ، في آخرها: =

٧٩\_ قوله(١): روى أنها نزلت لما دعا عبدالله بن سلام ابني أخيه «سلمة» و «مهاجر» إلى الإسلام، فأسلم سلمة، وأبي مهاجر.

قال السيوطي: لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث ولا التفاسير المسندة(٢).

۸۰ قوله (۳): روى أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية [يوم] (٤) مات؟ فنزلت.

= حدثت أمي بالذي لقيت فلم يرعها وقالت: إني رأيت حين حملت خرج مني، يعنى نوراً أضاءت منه قصور الشام...

وأخرجه الحاكم (٦١٦/٢) لكنه سقط عنده «عبدالرحمن بن عمرو» من السند، فالسند عنده «خالد»، عن عتبة، عن النبي ﷺ.

وخالد بن معدان سمع من عتبة بن عبد، فلعله روى الحديث المذكور عن عتبة عن النبى ﷺ. والله أعلم.

حديث عبادة بن الصامت: نحوه، عزاه الألباني لابن عساكر، وفي إسناده «بشر بن عمارة» وأبو الأحوص، وهما ضعيفان (الصحيحة ١٥٤٦) ومن حديث شداد بن أوس نحوه، أخرجه أبو يعلى في مسنده.

(١) ص ٢٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِذْقَالَلَهُ رَبُّهُ وَاسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْمُعْلَمِينَ ﴾ الآية (١٣١).

(٢) كذا نقل عنه ابن همات (٢١/أ) والمدراسي (٢٢/أ). قلت: فالحديث لا أصل له، وكيف يكون له أصل إذ سياق الآية يأباه، فسياق الآية في إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

(٣) ص ٢٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَمَّ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾ الآية (٣٣).

(٤) مَا بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدته من البيضاوي.

قال السيوطي: لم أقف عليه(١).

٨١ قوله (٢): لقوله عليه السلام: عم الرجل صنو أبيه.

أخرجه الشيخان(٣) من حديث أبي هريرة.

٨٢ ـ قوله(٤): كما قال في العباس: هذا بقية آبائي.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥) من حديث مجاهد مرسلًا،

نعم أخرجه مسلم بهذا اللفظ: الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، ح ١١ ( ٢٧٦/٢) وفيه: ثم قال لعمر: «يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟».

والحديث بهذا اللفظ أخرجه أيضاً:

أحمد (٣٢٢/٢) وأبو داود: الزكاة: باب في تعجيل الزكاة ح ١٦٢٣ (٢٧٥/٢) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

كما أخرجه أحمد (٩٤/١) من حديث علي والطبراني في الكبير (٨٧/١٠) وابن عهي في ترجمة محمد بن ذكوان (٢٢٠٦/٦) من حديث ابن مسعود، والطبراني في الكبير (٣٥٣/١٠) و (٨١/١٨) من حديث ابن عباس.

(٤) ص ٢٨، في تفسير الآية السابقة.

(٥) الفضائل: باب فضل العباس (١٢/١٩).

<sup>(</sup>١) كذا نقل عنه ابن همات والمدراسي.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَ إِلَنْهُ ءَا بَآ بِكَ إِنْزِهِ عَمَ وَ إِسْمَنِهِ بِلَ ﴾ الآية (١٣٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في تحفة الراوي (٢١/أ) وفيض الباري (٢٢/أ). وكلهم نقلوه اعتماداً على السيوطي وهو حصل له وهم فليس هذا اللفظ عند البخاري (انظر: الزكاة: باب وقول الله تعالى: (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله) ح ١٤٦٨ (٣٠١/٣). في سياق منع العباس وخالل بن الوليد، وابن جميل الزكاة حين بعث النبي على عمر إليهم لأخذ الزكاة فامتنعوا: فقال النبي على في العباس: وأما العباس فعم رسول الله.

والطبراني في المعجم الكبير(١)، من حديث ابن عباس وفي المعجم الصغير(٢)، من حديث الحسن بن علي مرفوعاً بلفظ: إحفظوني في العباس فإنه بقية آبائي.

٨٣\_ قوله (٣): قال عليه السلام: «لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونى بأنسابكم».

قال الولي العراقي: لم أقف عليه (٤)، وقال السيوطي: قلت: أخرجه ابن أبي حاتم (٥) من مرسل الحكم بن

<sup>(</sup>۱) (۸۰/۱۱) ح ۱۱۱۰۷) بلفظ: «استوصوا بعمي العباس خيراً فإنه بقية آبائي، وإنما عم الرجل صنو أبيه»، وقال الهيثمي: فيه «عبدالله بن خراش» قد ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان (المجمع ۹۹/۵) و (۲۲۹/۹).

 <sup>(</sup>۲) في ترجمة علي بن محمد بن علي (۲۰۷/۱) وقال: لا يروى عن الحسن بن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به علي بن محمد العلوي.

وأخرجُه الخطيب في تاريخُه (٦٨/١٠) من حديث المطلب بن ربيعة.

والحديث بهذا اللفظ ضعفه الألباني من حديث كليهما ـ أعني الحسن، والمطلب. (ضعيف الجامع ١٠٧/١).

قلت: إسناد المرسل عند ابن أبي شيبة صحيح.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَهَـَامَاكُسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ ﴾ الآية (١٣٤).

<sup>(</sup>٤) وقال الزيلعي: غريب جداً (تخريج الكشاف ص ٣٥) وقال الحافظ لم أجده.

<sup>(</sup>a) لم أجده.

وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية (وأنـذر عشيرتك الأقربين) دعا رسول الله على قريشاً فقال: يا معشر قريش. أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً، يا معشر بني كعب بن لؤي. يا معشر بني قصي، يا معشر بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. يا صفية عمة رسول الله. يا فاطمة بنت محمد، الحديث بالاختصار.

ميناء (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش. إن أولى الناس بالنبي المتقون، فكونوا أنتم بسبيل من ذلك، فانظروا أن لا يلقاني الناس [٩/أ] يحملون الأعمال، وتلقوني بالدنيا تحملونها، فأصدّ عنكم بوجهي.

٨٤ قوله (٢): روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون، إلخ (٣).
 أخرجه البخاري (٤)، والترمذي (٥)، والنسائي (٦)، والبيهقي في

انظر: صحیح البخاري: الوصایا: باب (۱۱) ح ۲۷۵۳ (۳۸۲/۵) والمناقب: باب (۱۲) ح ۲۷۵۳ (۲/۵۰) والتفسیر الشعراء، باب (۲) ح ۲۷۷۱ (۲/۸).

<sup>(</sup>۱) سمع أبا هريرة وابن عباس، وابن عمر، ذكره ابن حبان في الثقات (١٤٥/٤). ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣٤٣/٢) ولم يقل فيه شيئاً.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِنَهَ كُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ مَ شَهِيدَاً ﴾ الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) تمامه: (يجحدون تبليغ الأنبياء فيطالبهم الله ببينة التبليغ وهو أعلم بهم إقامة للحجة على المنكرين، فيؤتى بأمة محمد على فيشهدون فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق، فيؤتى بمحمد على فيأل عن حال أمته، فيشهد بعدالتهم.

<sup>(</sup>٤) التفسير: باب ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ ح ٤٤٨٧ (١٧١/٨) وفي الاعتصام: باب ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ ح ٣٧٤٩ (٣١٦/١٣).

<sup>(</sup>٥) التفسير: سورة البقرة ح ٢٩٦١ (٧/٥) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣٤٦/٣).

البعث (۱), من حديث أبي سعيد، وهو هنا يروي بالمعنى لا باللفظ. مدرد [قوله (۲)]: فإنه عليه السلام كان يصلي إليها (۳) بمكة، ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة (٤) تألفاً لليهود.

هو في حديث البراء<sup>(٥)</sup> بدون آخره<sup>(٦)</sup>، وأخرجه ابن جرير<sup>(٧)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(٨)</sup> عن ابن عباس بلفظ «أن رسول الله صلى الله عليه

كلهم من طريق الأعمش عن أبى صالح، عنه.

قلت: أخرجه أيضاً ابن ماجه: الزهد: باب صفة أمة محمد ﷺ، ح ٢٨٤. (١٤٣٢/٢) من هذا الوجه ولفظه أقرب إلى لفظ المصنف.

(٢) ص ٣٠، في تفسير قول تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ۗ ﴾ الآية (١٤٣) وفسر القبلة بالكعبة.

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدناه حسبها تقدم.

- (٣) أي الكعبة.
- (٤) أي المسجد الأقصى.
- (٥) وقع في الأصل «البزار» والصواب ما أثبت.

وحديث البراء بهذا السياق بدون آخره وتألفاً لليهود» لم أجد من أخرجه، وأما حديثه المشهور فلفظه وكان رسول الله على قد صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهراً، وكان يجب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهُ نَحُو الكعبة .

أخرَجه البخاري في التفسير: سورة البقرة، باب ١٢، ح ٤٤٨٦ (١٧١/٨) وباب ١٨، ح ٤٤٩٢ (١٧٤/٨) والترمذي في الصلاة (١٦٩/٢).

- (٦) يعنى قوله: «تالفاً لليهود».
- (۷) التفسير (۲/٤ ۰، ۲۰).
- (A) التفسير (١/٩٥/١) وفي إسنادهما «عبدالله كاتب الليث وهو ضعيف».
   والصحيح الثابت أن بيت المقدس كان قبلته عليه السلام من قبل هجرته بمكة كما
   يأتي في الذي بعد هذا. وانظر تفسير ابن كثير (٢٧٤/١).

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٣١٩ ـ ٣٢٠) من تحقيق الدكتور الصاعدي.

وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس.

وأخرج ابن جرير (١) عن أبي العالية أن النبي عليه الصلاة والسلام خُيِّر أن يوجه وجهه حيث شاء، فاختار بيت المقدس لكي يتألف أهل الكتاب.

۸٦ قوله (۲): لقول ابن عباس: كانت قبلته بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بيه وبينه (أحد الضميرين (۳) للنبي صلى الله عليه وسلم، والأخر (٤) لبيت المقدس).

أخرجه البيهقي (٥) من طريق مجاهد، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس، والكعبة بين يديه.

٨٧ ـ قوله (٦): لما روى أنه عليه السلام لما وجه إلى الكعبة

<sup>(</sup>١) التفسير (٤/٢) من طريق أبي جعار الرازي عن الـربيع بن أنس عنه، وأبو جعفر، والربيع ضعيفان، وهو من مرسل أبــي العالية.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٠، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) يعني «هاء الضمير» في كلمة «بينه» الأولى.

 <sup>(</sup>٤) يعني «هاء الضمير» في كلمة «بينه» الثانية.
 وما بين الهلالين قول المناوي.

<sup>(</sup>٥) الصلاة (٣/٢).

قلت: وأخرجه أيضاً احمد (٣٢٥/١) وابن سعد (٢٤٣/١) والبزار (كشف الأستار ٢١٠١١) كلهم من طرق عن الأستار ٢١١/١) كلهم من طرق عن يجيى بن حماد، عن الأعمش، عن مجاهد عنه.

وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ١٢/٢).

<sup>(</sup>٦) ص ٣٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَنَّكُمُّ ﴾ الآية (١٤٣).

قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله! قبل التحول، من إخواننا فنزلت.

أخرجه الشيخان (١) عن (٢) البراء، وأحمد (٣)، والترمذي (٤) والحاكم (٥)، عن ابن عباس.

٨٨ قوله (٦): وكان صلى الله عليه وسلم يقع في روعه،
 ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة.

<sup>(</sup>١) الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، ح ٤٠ (٩٥/١) والتفسير باب ﴿سيقول السَّفِهَاء﴾ ح ٤٨٦ (١٧١/٨) في سياق تحويل القبلة.

وليس هذا القدر من الحديث عند مسلم في رواية البراء، باب ﴿سيقول السفهاء﴾ ح ٢٨٦٦ (١٧١/٨) في سياق تحويل القبلة.

وليس هذا القدر من الحديث عند مسلم في رواية البراء، فقوله: أخرجه الشيخان ليس بدقيق.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل ﴿وَ بِدُلَ وَعَنَ وَهُو خَطًّا.

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ١٩٥٠، ٣٠٥، ٢٢٣، ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) التفسير: سورة البقرة، ح ٢٩٦٤ (٥/٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) المستدرك: التفسير (٢/٩٦٢).

قلت: وكذا أخرجه أيضاً: أبو داود: السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ح ٤٦٨٠ (٦٠/٥) وابن جرير (١٧/٢) كلهم من طريق سماك عن عكرمة عنه وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

قلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربة كها تقدم مراراً، لكن الحديث مخرج في البخاري كها تقدم.

<sup>(</sup>٦) ص ٣٠ في سبب نزول قوله تعالى: ﴿قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِ ٱلسَّمَآءِ ﴾ الآية (١٤٤).

في الصحيحين<sup>(۱)</sup> من حديث البراء: وكان يعجبه أن تكون قبلته البيت.

وروى ابن إسحاق من حليثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكار النظر إلى السماء ينتظر أمر الله.

وللنسائي (٢) من حديثه: كان يحب أن يصلي نحو الكعبة فكان يرفع رأسه إلى السهاء.

وأخرج ابن جرير<sup>(٣)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(٤)</sup> عن ابن عباس: كان رسول الله يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله، وينظر إلى السماء.

<sup>(</sup>۱) البخاري: الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، ح ٤٠ (٩٥/١) وفي الصلاة: باب التوجه نحو القبلة، ح ٣٩٩ (٢/١)، ولفظه: كان يجب أن يوجّه إلى الكعبة، وفي التفسير: باب سيقول السفهاء، ح ٤٤٨٦ (١٧١/٨)، وفي أخبار الأحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (٢٣٢/١٣). ولفظه أيضاً كلفظ الصلاة.

وأما مسلم فليس هذا اللفظ في روايته عن البراء، انظر الصحيح: كتاب المساجد، بـاب تحويـل القبلة (١/ ٣٧٤) وهومـوجود عنـد ابن أبـي حاتم (١/٩٥/١).

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب وللترمذي لأني لم أجد هذا اللفظ في سنن النسائي، ولم يذكره المزي أيضاً، لا في الصغرى ولا الكبرى وإنما لفظه: قدم رسول الله الله المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم إنه وجه إلى الكعبة، الحديث، وهذا هو الحديث الآتي عندنا بعد هذا (انظر سنن النسائي الصغرى ٧/١٥، ٨٦).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢/٤ ـ ٥، ٢٠).

<sup>(</sup>٤) التفسير (١/٩٥/أ).

وفي إسنادهما كاتب الليث وهو ضعيف.

وأخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن أبي العالية (١) أنه عليه السلام قال لجبريل: وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها.

فقال: ادع ربك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السهاء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي سأله.

٨٩ قوله(٢): روي أنه عليه السلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً.

أخرجه الشيخان (٣) [٩/ب] من حديث البراء.

<sup>(</sup>١) هو من مراسيل أبي العالية، وهي مما لا يحتج بها.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا ﴾ الآية (١٤٤).

رُ ) انظر المواضع المذكورة الأربعة في رقم (٨٨) وفي جميع المواضع وقع بالشك (ستة عشر أو سبعة عشر شهراً).

وأماً بدون شك فهو عند مسلم «المساجد، باب تحويل القبلة، ح ١١ (٣٧٤/١) في رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق عنه، وفي ح ١٢ بالشك كما عند البخاري.

وهذا الشك وقع في رواية الثوري، وإسرائيل وزهير دون أبي الأحوص، وكلهم يروي عن أبي إسحاق عن البراء.

وأخرجه ابن جرير (٣/٢) من طريق زهير به لكن ليس عنده هذا الشك. تربير في من الرابات وروق عشر شهراً» بدون الشك أخرج بعضه

وقد ورد في بعض الروايات «سبعة عشر شهراً» بدون الشك أخرج بعضها ابن جرير، فقال الحافظ في التوفيق:

<sup>«</sup>الجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم، وشهر التحويل شهراً وألغى الزائد، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معاً، وذلك أن =

• • • • قوله (١): ثم وُجُّه (٢) إلى الكعبة في رجب بعد الزوال (٣) قبل قتال بدر بشهرين.

أخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ (١)، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وليس فيه «بعد الزوال (٥)» لكن يؤخذ من الحديث الآي (٦): مرسلًا، وليس فيه «بعد الزوال (٨): إنه عليه السلام صلّى بأصحابه في -9.1

- (٤) قلت: أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٤٢/١) من طريق يزيد بن هارون، وابن جرير في التفسير (٣/٢) من طريق عبدالوارث بن سعيد، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسبمثله، لكن ليس عندهما ذكر ورجب، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٣/٢) من طريق أحمد بن عبدالجبار العطاردي عن ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عنه أن سعداً قال، فذكره، وليس عنده أيضاً ذكر رجب، وقال: هكذا رواه العطاردي عن ابن فضيل، ورواه مالك، والثوري، وحماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب مثلاً بدون ذكر سعد. قلت: أحمد بن عبدالجبار العطاردي ضعيف (التقريب ١٩/١).
- (٦) برقم (٩١) عند المصنف، وهو يؤخذ من قوله: «صلى ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة».
  - (٧) ص ٣٠، في تفسير الآية السابقة.
  - (٨) عبارة البيضاوي: وقد صلى بأصحابه. اللخ وكذا نقله ابن همات (١/٢٣).

<sup>=</sup> القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب على الصحيح». (الفتح ٩٦/١ ـ ٩٧).

<sup>(</sup>۱) ص ۳۰.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (وجهه) والصواب ما ألجت من المصادر.

 <sup>(</sup>٣) (٥) وقع في الأصل في كلا الموضعين وقبل الزوال، وهو خطأ والتصويب من المصادر.

مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر، فتحول في الصلاة، واستقبل الميزاب (١).

هذا تحريف للحديث (٢)، فإن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماماً، ولا هو الذي تحول في الصلاة.

أخرج النسائي (٣) عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى

قلت: أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٤٢/١) عن الواقدي وقاله الواقدي بدون إسناد فقال: ويقال: إن النبي غير زار أم بشر بن البراء بن المعرور في بني سلمة فصنعت له طعاماً، وحانت الظهر فصلى رسول الله غير بأصحابه ركعتين، ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة، فاستدار إلى الكعبة، واستقبل الميزاب، فسمى المسجد مسجد القبلتين.

وقال الحافظ: والتحقيق أن أول صلاة صلاها: في بني سلمة لما مات بشربن البراء بن المعرور، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي: العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بقباء (الفتح ١/٩٧).

(٣) لعله في التفسير في الكبرى، فقد عزاه المزي إلى الصغرى والكبرى معاً ولم أجد في الصغرى إلا قوله: «كنا نغدو إلى السوق في عهد رسول الله في فنمر على المسجد فنصلي فيه» (المساجد: باب صلاة الذي يمر على المسجد: ح ٣٣٧ (٨٥/١).

قلت: وأخرجه أيضاً: البزار (كشف الأستار ٢١١/١). والطبراني في الكبير (٣٠٢ ـ ٣٠٣) كلهم من طريق مروان بن عثمان عن عبيد بن حنين، عن أبى سعيد بن المعلى.

ولفظ البزار مغاير لما عند النسائي والطبراني فلفظه «فقلت لصاحبي: أركع ركعتين، فقال: حتى ننظر ما يصنع فنزل فصلى للناس.

وما تنبه لهذا الفرق السيوطي، حيث عزاه لجميعهم (بلفظ النسائي والطبراني) (انظر الدر ٢/٤٥١).

<sup>(</sup>١) تمامه وفسمي المسجد مسجد القبلتين».

<sup>(</sup>٢) قاله السيوطي كيا قال ابن همات (٢٣/أ).

المسجد، فمررنا يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر، فحلست، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿قَدْنَىٰ تَقَلَّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ فقلت لصاحبي: تعالى، نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون أول من صلى فتوارينا فصليا، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ.

وأخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ<sup>(۱)</sup> عن أنس أن النبي عليه المسلام وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس. فلما نزلت هذه الآية فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس. ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة.

وأخرج الشيخان(٢) عن ابن عمر، قال: بينها الناس بقباء في

والحديث صححه حمدي السلفي لمتابعة شعيب بن الليث لعبدالله كاتب الليث الكيث الكيث

انظر: الجرح (۲۷۲/۸) والتقريب (۲۳۹/۲) ووقع في كشف الأستار: مروان بن أبي عثمان وهو خطأ هو مروان أبو عثمان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الراوى لهذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) قلت: أخرج عنه مسلم في المساجد: باب تحويل القبلة ح ۱٥ (٣٧٥/١) بلفظ: بينها الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن النبي على قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة، مثل حديث ابن عمر الآتي.

<sup>(</sup>٢) البخاري: الصلاة: باب ما جاء في القالة، ومن لا يرى الإعادة على من سها، ح ٣٠٣ (٢/٥٠٦) والتفسير: باب ﴿وم جعلنا القبلة التي كنت عليها﴾ ح ٤٤٨٨ (١٧٣/٨) وكذلك: باب، ١٦، ١٧، ١٩، ٢٠، ح ٤٤٩٠، ٤٤٩٠ =

صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي عليه السلام قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمرنا أن نستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

٩٢ قوله (١): عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أعلم به من ابني، قال: [ولم (٩٠٠)] قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي، وأما ولدي فلعل والدته قد خانت. إلخ.

أخرجه الثعلبي(٢) من حديث ابن عباس.

**٩٣ ــ قوله (٣): وفي الحديث:** تمام النعمة (٤) دخول الجنة. أخرجه البخارى في الأدب المفرد (٥).

<sup>= (</sup>١٧٤/٨) ٤٤٩٤، (١٧٤/٨) وأخبار الأحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ح ٧٣١/١٣).

ومسلم: المساجد: باب تحويل القبلة، ح ١٣، ١٤ (٣٧٥/١) ا من طرق عن عبدالله بن دينار عنه.

<sup>(</sup>١) ص ٣١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَا مَهُمٌّ ﴾ الآية (١٤٦).

<sup>(\*)</sup> زيادة لا بد منها، أثبتها من البيضاوي.

 <sup>(</sup>۲) التفسير (۱/۳۰/أ ب) وفيه «الكلبي، وهو كذاب».

<sup>(</sup>٣) ص ٣٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِأَتِهَمَّ نِمْمَتِي ﴾ الآية (١٥٠).

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل «العزة» والمثبت من البيضاوي والمصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٥) باب من سأل العافية، ح ٧٢٥ (ص ١٨١) عن قبيصة.

والترمذي (١) من حديث معاذ بن جبل.

98 - قوله (٢): وعن علي: تمام النعمة الموت على الإسلام (٣).

90 – قوله (٤): وعن الحسن: أن الشهداء أحياء عند الله، تعرض أرزاقهم على أرواحهم، فيصل إليهم الروح والفرح، كما يعرض النار على أرواح آل فرعون غدوًا وعشيًّا، فيصل إليهم الوجع (٥).

قلت: وكذا أخرجه أحمد (٧٣١/٥) وابن أبي الدنيا في الشكر (١٥٦) وعبد بن حميد رقم (١٠٧) والطبراني في الكبير (٢٠/٥٥ ــ ٥٦، ح ٩٧) وأبو نعيم في الحلية (٢٠٤/٦) والبيهقي في الأسهاء والصفات: باب ما جاء في الجلال والجبروت (ص ١٣٥) والخطيب في تاريخه (١٢٦/٣ ــ ١٢٧).

كلهم من طريق الجريري به، وأبو الورد هو ابن ثمامة بن حزن، قال الذهبي: شيخ، وقال الحافظ: مقبول، أي حيث يتابع، ولم يتابع، فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>۱) الدعوات: باب ۹٤، ح ۳۵۲۷ (٥/٥٤١) من طريق وكيع، كلاهما عن الثوري، عن الجريري، عن أبي الورد عن اللجلاج، عنه، وقال الترمذي: حسن.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٢، في تفسير الآية السابقة.

 <sup>(</sup>٣) سكت المناوي وكذا المدراسي عن تخريجه، وقال ابن همات: ذكره البغوي
 بلا إسناد (البغوي ١٢٨/١).

<sup>(</sup>٤) ص ٣٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَـٰ لُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتُأَ بَلَ اَغَيَآهٌ وَلَاكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾ الآية (١٥٤).

<sup>(°)</sup> ذكره أيضاً صاحب الكشاف (١٠٣/١) والبغوي (١٣٠/١) ولم يخرجه الزيلعي ولا الحافظ ابن حجر.

في صحيح مسلم(١) عن ابن [١٠/أ] مسعود مرفوعاً: أرواح الشهداء عند الله في حواصل(٢) طير خضر، تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش.

وأخرج أحمد(٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله

(٢) وحواصل: جمع حوصلة، من الطائر والظليم بمنزلة المعدة من الإنسان (لسان العرب مادة حصل).

(٣) المسند (١/٢٦٦).

قلت: وكذا: ابن أبي شيبة في المصنف: الجهاد: (٧٩٠/٥) وهناد في الزهد (رقم ١٦٦) والطبري في التفسير (١٧١/٤) والطبراني في الكبير (١٠/٥٠) رقم ١٠٨٧٥) ــ والحاكم: الجهاد (٧٤/٧).

كلهم من طرق عن ابن إسحاق. عن الحارث بن الفضل، عن محمود بن لبيد، عنه، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والطبري والحاكم. فقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير: إسناده جيد (التفسير ١٤٢/٢).

وقال الهيثمي: رجال أحمد ثقات (المجمع ٢٩٨/٥)، وحسنه الألباني (صحيح الجامع ٢٣٥/٣).

<sup>(</sup>١) الإمارة: باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، ح ١٢١ (١٥٠٢/٣) من طريق عن الأعمش.

قلت: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: الجهاد (٣٠٨/٥) والدارمي: الجهاد (٢٠٦/٢) والترمدذي: التفسير: آل عمران باب ٤ (٢٣١/٥) وابن ماجه: الجهاد: باب فضل الشهادة (٢٣٦/٢) وهناد في الزهد (رقم ١٥٤)، والطبري في تفسير آل عمران (٤/١٧٠) كلهم من طريق الأعمش عن عبدالله بن مرة، عن مسروق عنه.

عليه وسلم: الشهداء على بارق () \_ نهر بباب الجنة \_ في قبة خضراء، يخرج إليهم رزقهم من (٢) الجنة غدوة وعشياً.

٩٦ \_ قوله (٣): والآية نزلت في شهداء بدر، وكانوا أربعة عشر.

أخرجه ابن منده في كتاب الصحابة (٤) من طريق السدي الصغير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

۹۷ — قوله (٥): [عن النبي صلى الله عليه وسلم (٦)] إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم،

ونقل الحافظ عن أبي نعيم أنه قال: اتفقوا على أنه «عمروبن الحمام» وأن السدي صحفه وتبعه بعض الناس.

قلت: وبهذا السبب ذكره الحافظ في القسم الرابع من حرف التاء، ولم يذكر الحديث في ترجمة عمرو بن الحمام.

والسدي والكلبي ضعيفان جداً، بل متروكان.

<sup>(</sup>١) قال الحموي: بارق: نهر بباب الجنة، في حديث ابن عباس (رضي الله عنه) ذكره أبوحاتم في التقاسيم والأنواع في حديث الشهداء (معجم البلدان مادة بارق). يعني: أخرجه ابن حبان في صحيحه.

وعلى هذا تكون كلمة ونهر، بدلاً من والرق، دون مضاف إليها.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (في) بدل (من) والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٢، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) عزاه له ابن حجر في الإصابة (١٨٩/١) والسيوطي في الدر (٣٧٥/١) بهذا الإسناد بلفظ وقتل تميم بن الحمام ببدر، وفيه وفي غيره نزلت: ﴿وَلَانَقُولُواْلِمَنَ يُقَتَّلُ فِسَكِيلِ اللَّهِ ﴾ الآية (١٥٤).

<sup>(</sup>٥) ص ٣٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوا لَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلنَّمَرَتِّ ﴾ الآية (١٥٥).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدته من البيضاوي لأنه لا بد منه.

فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً [في الجنة(١)] وسموه «بيت الحمد».

أخرجه الترمذي(٢) من حديث أبي موسى وحسنه(٢).

قلت: وكذا أخرجه أيضاً: الطيالسي في مسنده (ص ٦٩). وأحمد (١٥/٤) وعبد بن حميد (رقم ١٠٥) ونعيم في زوائد الزهد (رقم ١٠٨) وابن حبان (الموارد رقم ٢٧٦) والبيهقي في الشعب (٢٧٨/٢/٣) كلهم من طريق أبي سنان، قال: دفنت ابني وسناناً وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا وأبا سنان، قلت: بلى، قال: حدثني الضحاك بن عبدالرحمن بن عزرب عن أبي موسى الأشعري. فذكره.

(٣) قلت: أبو سنان \_ وهو عيسى بن سنان القسملي \_ لين الحديث (التقريب ٨/٢).

وله طريق آخر عن أبي موسى، أخرجه من هذا الطريق الثقفي في الثقفيات (٢/١٥/٣) كما عزاه له الألباني في الصحيحة (رقم ١٤٠٨) من طريق أبي بردة عن أبيه أبي موسى ورجاله ثقات إلا عبدالحكيم بن ميسرة الحارثي أبو يحيى فهو ضعيف كما قاله الألبان، ولم أجد له ترجمة في المصادر الموجودة.

وبهذه المتابعة حسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٩/٢) والصحيحة (رقم ١٤٠٨) وقال في الطريق الأول: رجال ثقات رجال مسلم إلا ابن عزرب وهو محهول.

قلت: حصل له وهم، فإن ابن عزرب ثقة، لكنه ليس من رجال مسلم (انظر التقريب ٣٧٢/١).

نعم، أبو طلحة الخولاني مقبول، وأبو سنان ضعيف.

وحصل له وهم آخر وهو أن أبا سنان عيسى بن سنان القسملي ليس بثقة ولا من رجال مسلم.

ونظراً إلى الطريقين للحديث يمكن أن يرتقي إلى الحسن.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدته من البيضاوي لأنه لا بد منه.

<sup>(</sup>٢) الجنائز: باب فضل المصيبة إذا احتسب، ح ١٠٢١ (٣٤١/٣).

٩٨ ـ [قوله(١): لقوله عليه السلام] كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة.

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء (٢) من حديث عكرمة مرسلًا بهذا اللفظ، وأخرجه الطبراني في الكبير (٣) موصولًا من حديث أبي أمامة بلفظ «ما أصاب المؤمن عما يكره فهو مصيبة.

وله شواهد مرفوعة<sup>(٤)</sup>ـــــ

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وعولا بد منه.

- (٢) عزاه له السيوطي في الدر (٣٨٠/١) ولفظه «طفىء سراج النبي ﷺ فقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون) فقيل: يا رسول الله. أمصيبة هي؟ قال: نعم، ثم ذكره وعزاه لعبد بن حميد أيضاً.
- (٣) الكبير (٢٤٠/٨) ٢٤٠/٨) فيه: القطع قبال النبي على فذكر مثله، وفي استاده وعبيدالله بن زحر عن على بن يريد الألهاني، عن القاسم أبي عبدالرحن، قال ابن حبان في حذا السند: إذا اجتمع في إسناد خبر: عبيدالله بن زحر، وعلى بن يزيد، والقاسم أبو عبدالرحن لا يكون متن ذلك إلا مما عملت أيديهم (المجروحين ١٣٠٢).
- وقال السيوطي أيضاً: سند ضعيف (الدار ٢/ ٣٨٠) وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير (١٥٥/٨ ـ ١٥٦، ح ٧٦٠٠) من حديث أبي أمامة، وفيه والعلاء بن كثير، وهو متروك (التقريب ٢/٣٤).
- (٤) منها ما رواه البزار (كشف الأستار ٤/ ٣) والبيهقي في الشعب (٢٧٩/٢/٣) من حديث أبي هريرة، قال الهيثمي: فيه بكر بن خنيس وهوضعيف (المجمع ٢/٣٣١).

ومنها ما رواه البزار من حديث شداد بل أوس عقب حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي: فيه «خارجة بن مصعب، وهو متروك (المجمع ٢/٣٣١).

ومنها ما رواه ابن السُنيّ في عمل اليوم والليلة عن أبـي إدريس الخولاني مرسلًا نحوه. وهذا الأخير أورده الألباني في ضعيف الجامع وقال: ضعيف (١٥٠/٤).

<sup>(</sup>۱) ص ۳۲، في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا آَصَكِبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤ اإِنَّالِقَوَواإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ الآية (١٥٦).

وموقوفة<sup>(١)</sup>.

99\_ قوله(٢): من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفاً يرضاه (٣).

قال الطيبي: ما وجدته في الكتب المعتبرة، قال السيوطي: بل أخرجه ابن أبي حاتم (٤)، والطبراني (٥) والبيهقي في شعب (٢) الإيمان. من حديث ابن عباس.

۱۰۰ \_ قوله (۷): [لقوله عليه الصلاة والسلام] (۸) اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.

<sup>(</sup>١) أورد السيوطي بعضاً منها في الدر (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) ص ٣٢، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) كذا عند الجميع ولفظ البيضاوي ويرضيه.

<sup>(</sup>٤) التفسير (١/٩٩/ب).

<sup>(</sup>٥) في الكبير (١٢/٥٥٧، ح ١٣٠٢٧).

<sup>.(</sup>YVA/Y/T) (T)

وكذا ابن جرير في التفسير (٤٢/١) كلهم من طريق كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه، وتقدم الكلام على هذا السند (٣٣) وقال الهيثمي: فيه، علي بن أبي طلحة وهو ضعيف (المجمع ٣٣١/٤).

 <sup>(</sup>٧) ص ٣٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ
 بِهِمَأْ ﴾ الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبت من البيضاوي وهو لا بد منه.

(1) المسند (٢١/٦) من طريق عبدالله بن المؤمل دعن عمر بن عبدالرحمن عن عطاء بن أبي رباح، عن حبيبة، وعبدالله هذا ضعيف. انظر: الجرح (١٧٥/٥) والتقريب (١/٤٥٤).

وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك: معرفة الصحابة (٤٠٠٧) والطبراني وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك: معرفة الصحابة (٢٢٧/٢٤) بإسناد أحمد المذكور وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: لم يصح وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/٨) والطبراني في الكبير (٢٢٥/٢٤) وأبو نعيم في الحلية ح ٢٧٥، ٤٧٥) والبيهقي في الحبرى (٥/٨) كلهم من طريق عبدالله بن المؤمل، به لكنهم زادوا بين عطاء وحبيبة (عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني بنت أبي تجراة، فذكروا الحديث وقال الدار طني: هذا أصح (العلل ٥/٢٢٨). وكذا أخرجه أحمد (٢٢١/١) لكن سقط عنده من الإسناد (عمر بن عبدالرحن) فالسند عنده هكذا عن عبدالله بن مؤمل، عن عطاء، عن صفية عنها، فقال الألباني: ولعل هذا الاختلاف من عبدالله بن المؤمل فإنه ضعيف (الإرواء رقم ٢٠٧٢).

وأخرجه الطبراني (٢٢٤/٢٤) من طريق عبدالله أيضاً لكن سقط عنده «عطاء» قلت؟ فيمكن هذا أيضاً من قبل عبدالله.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٣٧) والطبراني (٢٢٧/٢٤) والحاكم (٢٠/٤) من طريق محمد بن عمر بن على المقدمي، عن الخليل بن عثمان. وعند الحاكم ابن عمر \_ قال: سمعت عبد الله بن نبيه \_ وفي المستدرك المطبوع: ابن أبي نبيه \_ عن جدته صفية بنت شيبة عن جدتها بنت أبي تجراة.

قال الألباني: رجاله ثقات إلا الخليل بن عثمان فلم أجد له ترجمة، و «نبيه» أظنه محرفًا من «خثيم» وهو عبدالله بن عثمان بن خثيم «ثقة»، معروف بالرواية عن صفية.

وأخرجه ابن خزيمة من طريق موسى بن عبيد، عن صفية أن امرأة أخبرتها، فذكره، وقال: هذه المرأة التي لم تسم في هذا الخبر «حبيبة».

وأخرجه الدارقطني (٢٥٦/٢) من طريق موسى بن عبيد أيضاً لكن عنده: عن =

صفية قالت: رأيت رسول الله فلا فلاكره، وقال الألباني: رجاله ثقات إلا موسى بن عبيد، ذكره البخاري (۲۹۱/۷) وابن أبي حاتم (۱۵۱/۸)،
 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه الطبراني (٢٠٦/٢٤ ــ ٢٠٠٧) والبيهقي (٩٨/٥) من وجه آخر عن صفية عن تملك ــ حبيبة ــ وفيه «المثنى بن المصباح» وهــو ضعيف (التقريب ٢٣٨/٢).

وأخرجه الطبراني (٣٢٣/٢٤، ح ٨١٣) من طريق المثنى بن الصباح أيضاً لكنه عن صفية قالت: قال رسول الله ﷺ.

وأخرجه الدارقطني (٢٥٥/٢) والبيهقي (٩٧/٥) من طريق معروف بن مشكان، عن منصور بن عبدالرحمن، عن أمه صفية أخبرتني عن نسوة من بني عبدالدار اللاتي أدركن رسول الله ﷺ قلن، فذكره.

قال الألباني: هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات إلا معروف بن مشكان، فهو صدوق (التقريب ٢/٢٦٤).

خلاصة الكلام: أن الحديث حسن من هذه الطريق الأخيرة. وصحيح لغيره نظراً إلى طرقه الأخرى والشاهد الآي من حديث ابن عباس.

وقد صححه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٩٨/٣) والمزي وابن عبدالهادي كها نقل عنهها الألباني في الإرواء (رقم ٢٧٠/٢/١٠٧١) وصححه الألباني أيضاً، وراجع نصب الراية (٥٥/٣)، فهناك كلام جيد حول طرق هذا الحديث.

(۱) تجراة: قال الحافظ: بكسر المثناة وسكون الجيم، بعدها راء ثم ألف ساكنة، ثم هاء، وهي إحدى نساء بني عبدالدار (الفتح ٤٩٨/٣) وتحرير المنتبه (٦٦/١). وقال في الإصابة (٢٦٩/٤) ضبطها الدارقطني بفتح المثناة.

وذكره الفيروز آبادى في مادة دجزء، بالزاء المعجمة وضبطه بضم التاء.

وقال ابن الأثير: قد جعلها أبو عمر \_ ابن عبدالبر \_ في الاستيعاب (٢٥٥/٤، ٢٥٥/٤) غير تملك، وأما ابن منده، وأبو نعيم فلم يذكرا ما يدل على أنها هي، ولا غيرها، والذي يغلب على الظن أنها هي، واختلف في اسمها (أسد الغابة /٤٢٢).

والطبراني(١)، من حديث ابن عباس.

۱۰۱ \_ قوله(۲): وعنه صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأ هذه الآية فمج (۳) بها.

قال الولي العراقي: لم أقف عليه لأنه لم يرد في هذه الآية (٤)، ولا بهذا اللفظ.

وأخرج عبد بن حميد، وابن مردويه، وابن المنذر، في تفاسيرهم، وابن أبي الدنيا في «كتاب التفكر» (٥) وابن حبان في صحيحه (٦)، عن عائشة أنه عليه السلام قال: أنزل على الليلة:

وأما صفية فهي: بنت شيبة بن عثمان، اختلف في صحبتها فذكرها الحافظ في القسم الأول من حرف الصاد من النباء: وقال: أبعد من قال: لا رؤية لها، فقد ثبت حديثها في صحيح البخاري تعليقاً، قال: قال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم، عن صفية، قالت: سمعت النبي على الجنائز: باب الإذخر والحشيش في القبر، ح ١٣٤٩ (٢١٣/٣).

وأخرج ابن منده من طريق عبيدالله بن عبدالله بن ثور عن صفية بنت شيبة قالت: والله لكأني أنظر إلى رسول الله على حين دخل الكعبة، الحديث.

(الإصابة ٤/٣٤٨).

(۱) في الكبير (۱۸٤/۱۱، ح ۱۱٤٣٧) وفيه وإسماعيــل بن مسلم المكي، وهوضعيف (التقريب ۷٤/۱).

(٢) ص ٣٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي كُلْقِ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّهِ اللَّهِ وَالنَّهَادِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّذِي تَصْرَى ﴾ الآية (١٦٤).

(٣) وقع في الأصل (فمسح) وهو تصحيف

(٤) فإنه ورد في آية آل عمران رقم (١٩٠) ويأتي ذكرها.

(٥) عزاه لهم السيوطى في الدر (٤٠٩/٢) في تفسير آل عمران.

(٦) الرقاق: باب التوبة (٢/ ١٠ ــ ١١) من الإحسان، في سياق طويل، ورجاله رجال الحسن. ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْتَيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَتَ يَأْوُلِي اللَّيْلَةِ اللَّهَادِ لَآيَتَ يَأُولِي اللَّهَادِ لَآيَتُ اللَّهُ اللَّهَادِ لَآيَتُ اللَّهُ اللَّالِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّالَّةُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللْمُوالِمُ الللْمُ ال

ثُم قال: ويلي لمن قرأها، ولم يتفكر فيها.

وأخرج ابن أبي الدنيا<sup>(۲)</sup> عن أبي سفيان<sup>(۳)</sup> رفعه، قال: من قرأ آخر سورة آل عمران فلم يفكر فيها [۱۰/ب]. ويله، فعد بأصابعه عشراً».

قيل للأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن<sup>(1)</sup>.

الله تعالى: إني والإنس والجنّ في نبأ عظيم، أخلق، ويعبد غيري؟ وأرزق ويشكر غيري.

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧)، \_\_\_\_\_\_

كلاهما من طريق بقية عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرحمن بن جبير \_ الحمصي \_ وشريح بن عبيد الحضرميان عن أبي الدرداء مثله مرفوعاً. وقد صرح بقية بالتحديث عند الطبراني، فقال: حدثني صفوان ووعند البيهقي ونا صفوان، وبقية رجاله ثقات فالحديث صحيح.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١٩٠).

<sup>(</sup>٢) عزاه له السيوطى في الدر (٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وأبي سفيان، وفي الدر، وتحفة الراوي وفيض الباري وسفيان،

<sup>(</sup>٤) تتمة كلام ابن أبي الدنيا (الدر ٤٠٩/٢).

<sup>(</sup>٥) ص ٣٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُلُواْمِن طَيِبَنتِ مَارَزَقَتَنَكُمْ وَاشْكُرُواْلِقَوان كُنتُمْ إِنِّياهُ مَنْ بَكُورَكَ ﴾ الآية (١٧٢).

<sup>(</sup>٦) ص ١٩٥: من نسخة الشيخ بديع الدين السندي.

<sup>(</sup>٧) باب تعدية نعم الله (١/١/١٢).

والديلمي(١) من حديث أبي الدرداء.

۱۰۳\_ قوله(۲): والحديث ألحق بها(۲) ما أُبِيْنَ من حسّي. أخرجه أبو داود<sup>(۱)</sup>، والترمذي(<sup>۵)</sup> \_\_\_\_\_\_\_\_

(١) الفردوس رقم ٤٤٣٩.

(٢) ص ٣٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّا عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَنَّةَ ﴾ الآية (١٧٣).

(٣) أي بالميتة.

(٤) الصيد: باب في صيد قطع منه قطعة، ح ٢٨٥٨ (٢٧٧/٣)، وسكت عليه: ونقل المنذري أقوال العلماء في عبدالرمن بن عبدالله بن دينار (مختصر السنن ١٤٠/٤).

(°) الأطعمة: باب ما قطع من الحي فهو مت، ح ١٤٨٠ (٧٤/٤). قلت: وكذا أخرجه أحمد (٢١٨/٥) والدارمي: في الصيد: باب في الصيد يبين منه العضو (٩٣/٢) والدراقطني: الصيد والذبائح (٢٩٢/٤) والحاكم

(۱۲۳/٤ – ۱۲۴، ۲۳۹)، والبيهقي: الكبرى الطهارة (۲۳/۱) والصيد

(٢٤٥/٩)، كلهم من طريق عبدالرحن بن عبدالله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين،

ووافقه الذهبـي.

وأخرجه الحاكم (١٢٣/٤ ــ ١٢٣) من طريق عبدالله بن جعفر ــ والد علي بن المديني ــ عن زيد بن أسلم به، وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: لا تشد يدك به. «يعنى: أن عبدالله بن جعفر» ضعيف.

قال الألباني: «لكن متابعة ابن دينار \_ عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار \_ إياه عا يقويه، وهو أحسن حالاً منه، فقد أخرج له البخاري، مع ذلك ففيه كلام، أورده الذهبي في الضعفاء (٣٨٢/٢) وقال: ثقة، قال ابن معين وغيره في حديثه ضعف».

قلت: قال الحافظ: صدوق يخطىء (التقريب ٤٨٦/١).

\_\_\_\_\_

وأخرجه ابن ماجه في الصيد: باب ما قطع من البهيمة وهي حية، ح ٣٢١٦ (١٠٧٢/٢) والحاكم (١٣٤/٤) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وهشام قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام من رجال مسلم (التقريب ٢١٨/٣).

وأخرجه الحاكم (٢٣/٤) من طريق يحيى بن حسان عن ميسور بن الصلت وسليمان بن بلال، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً، وقال: رواه عبدالرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلاً، وقال الدارقطني: المرسل أصح، يعني من طريق سليمان بن بلال.

قال الألباني: أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٩) من طريق عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: قلت: الأويسي هذا لم يخرج له مسلم شيئاً فالحديث على شرط البخاري فقط، ثم هو ثقة، فالإسناد صحيح، وإذ الأمر كذلك فالذي يظهر أن لزيد فيه ثلاثة أسانيد.

١ \_ عن عطاء بن يسار عن أبى واقد الليثي.

٢ \_ عنه عن أبى سعيد الخدرى.

٣ \_ عن ابن عمر بدون واسطة.

وزيد بن أسلم ثقة عالم فلا يستنكر ذلك عليه.

ثم رأيت للحديث طريقاً آخر عن ابن عمر ذكره ابن أبي حاتم في العلل (١٧/٢) عن طريق عاصم بن عمر العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر.

قلت: العمري هذا ضعيف، وقد وثقه بعضهم والله أعلم. (تخريج الحلال والحرام رقم ٤١).

قلت: انظر ترجمة عاصم في الجرح (٣٣٦/٦) والتقريب.

وله شاهد من حديث تميم الداري أخرجه ابن ماجه في الصيد، ح ٣٢١٧ (١٠٧٣/٢) من طريق أبـي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب عنه. \_وحسنه(١) \_ عن أبي واقد الليثي، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهي ميتة».

۱۰۶ ـ قوله(۲): لما سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر.

أخرجه الشيخان(٣) من حديث أبي هريرة.

١٠٥ - قوله(٤): صدقتك على المسكين(٥)، الحديث(٦).

قال الألباني: لكن أبو بكر الهذلي متروك كها في التقريب (٤٠١/٢) فلا يستشهد به، وشهر ضعيف.

والحديث حسنه الألباني في تخريج الحلال والحرام وصححه في صحيح الجامع (١٥٠/٥) فلعله نظراً إلى هذه المتابعات والشواهد، ووافق على تحسين الترمذي من حديث أبي واقد من طريق سليمان بن بلال.

(١) قال: حسن غريب، لا نعرفه إلاّ من حديث زيد بن أسلم، قلت: تقدم ذكر ما اختلف عليه في الإسناد.

(٢) ص ٣٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاقَ اللَّهَ الْكَالَ عَلَى حُتِهِم الآية (١٧٧).

(٣) البخاري: الزكاة: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، ح ١٤١٩ (٣/٣٨ \_ ٢٨٤/٣) وفيه «صحيح ٢٨٥) والوصايا: باب الصدقة عند الموت، ح ٢٧٤٨ (٣٧٣/٥) وفيه «صحيح حريص».

ومسلم: الزكاة: باب بيان أن الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ح ٩٣، ٩٣، ٩٤ (٢١٦/٢) كلاهما من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبيي زرعة، عنه. ومن هذا الوجه أخرجه أيضاً: النسائي في الزكاة (٢/٩٨١) وابن ماجه الوصايا (٩٠٣/٢) وأحمد (٢٣١/٢، ٢٥٠، ١٥٥).

(٤) ص ٣٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعَالَى ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ مِنْوِى ٱلْمُسَرِّفِ ﴾ الآية (١٧٧).

(٥) وقع في الأصل دمسلمين، وهو تصحيف.

(٦) تمامه: وصدقتك على ذوي رحمك صدقة وصلة.

## أخرجه الترمذي(١)، والنسائي(٢)، وابن ماجه(٣)، وابن حبان(٤)، والحاكم(٥)،

(١) الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذوي القرابة، ح ٢٥٨ (٢٩/٣ – ٤٧) وقال: حديث حسن.

- (٣) الزكاة: باب فضل الصدقة، ح ١٨٤٤ (٥٩١/١).
- (٤) الإحسان: كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع (١٤٣/٥) من تحقيق الحوت.
  - (٥) المستدرك: الزكاة (٤٠٧/١) وقال: صحيح، ووافقه الذهبي.

قلت: وكذا أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف: الزكاة (٤٧/٤) وأحمد (٢٩٧/١) ، ١٨، ٤١٢) والدارمي: الزكاة: باب الصدقة على القرابة (٢٩٧/١) والبيهقي في الكبرى (٢٧/٧) كلهم من طريق حفصة بنت سيرين، عن الرباب بنت صليح، عن عمها سلمان بن عامر، وقال الترمذي رواه شعبة، عن عاصم الأحول عن حفصة، عن سلمان، ولم يذكر فيه «عن الرباب».

قلت: الرواية الأولى عند الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول به، وقال المزي في رواية حفصة عن سلمان: إن كان محفوظاً، ولم يقل هذا في ترجمة سلمان.

والحديث حسنه الألباني، وقال على حكم الحاكم: فيه نظر فإن الرباب هذه \_ وهي بنت صليح الضبية أم الرائح \_ لم يرو عنها غير حفصة، ولم يوثقها غير ابن حبان، وقال الحافظ: مقبولة (التقريب ٥٩٨/٥).

فحديثها حسن كما قال الترمذي، يشهده له الحديث الذي بعده (انظر صحيح الترغيب رقم (۸۸۳) وصحيح الجامع (۲٤۱/۳)، (الإرواء حديث رقم ۹۸۳). قلت: هو حديث زينب زوجة ابن مسعود قالت: أتجزىء الصدقة عنها \_ زينب وامرأة أخرى كانت معها \_ على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ قال: لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، أخرجه الشيخان وغيرهما.

وأما تحسين الألباني حديث سلمان بن عامر بالإسناد المذكور فغير مسلم، لأن حديث المقبول يقبل حيث يتابع.

<sup>(</sup>٢) الزكاة: باب الصدقة على الأقارب، ح ٢٥٨٣ (٢٩٦/١).

من حديث سلمان بن عامر(١).

1.7 \_ قوله(٢): [قال عليه الصلاة والسلام](٣): للسائل حق وإن جاء على فرسه(٤).

أخرجه أحمد أحديث الحسين بن علي بلفظ: «وإن جاء على فرس» $^{(7)}$ .

انظر الإصابة: القسم الأول من حرف السين (٦٢/٢)، والتقريب (١٥/١).

قلت: وأخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة في المصنف: الزكاة (١١٣/٣) وأبو داود: الزكاة: باب حق السائل، ح ١٦٦٥ (٢/٣٠) والطبراني في الكبير (١٤١/٣، الزكاة: باب حق السائل، ح ٣٠٦/١) وابن أبي حاتم (١١١٠أ) كلهم من طريق يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي.

وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (رقم ٢٨٥) وعنده شيخ من أهل مكة عن فاطمة به.

قلت: الشيخ المبهم هو يعلى بن أبي يجيى هذا، قال فيه الذهبي، والحافظ: مجهول، مع ذلك صحح الشيخ أحمد شاكر هذا الإسناد بدليل أن ابن حبان ذكره في الثقات، ولم يذكر البخاري في تاريخه (٤١٦/٨) جرحاً ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>١) الضبي: صحابي سكن البصرة، قال الحافظ: عاش إلى زمن معاوية، من رجال الجماعة إلا مسلماً.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّا لِلِّينَ ﴾ الآية (١٧٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط سن الأصل، وزدته من البيضاوي فهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «فرس» وأثبتنا ما في البيضاوي وتحفة الراوي وفيض الباري، ويقتضيه ما في مسند أحمد ففيه «فرس» والمناوي أشار إلى الفرق الذي بين لفظ البيضاوي ولفظ أحمد، لكنه عكس الأمر، سيأتي بيانه.

<sup>(</sup>٥) المسئد (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل هنا «فرسه» والصواب ما أثبته لأنه عند أحمد هكذا، فوضع المناوي أو الناسخ لفظ البيضاوي مكان لفظ أحمد وبالعكس.

وأخرجه أبو داود(١) من حديث علي، وابن راهويه في مسنده من حديث فاطمة الزهراء، والطبراني(٢) من حديث الهرماس بن زياد.

وأخرج أحمد في الزهد(٣)، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال

انظر ترجمة: «يعلى بن أبي يحيى، في:

الجرح (٣٠٣/٩) والكاشف (٢٩٦/٣) والتقريب (٣٧٩/٢).

وقال الشيخ حمدي في تعليقه على الشهاب: «هو حديث ضعيف لجهالة الشيخ الذي سمي عند غير القضاعي «يعلى بن أبي يحيى» والاختلاف على فاطمة، فتارة تجعله من مسند الحسين، وتارة من مسند «علي» وتارة من مسند فاطمة الكرى.

قلت: فاطمة بنت الحسين وثقة، فالاختلاف من قبل يعلى بن أبي يحيى المجهول».

(١) الزكاة: باب حق السائل، ح ١٦٦٦ (٣٠٧/٢) وفي إسناده أيضاً «شيخ» لم يسم عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عنه.

والشيخ المبهم هذا هو يعلى المذكور كذا قال العلائي، لكنه حسن الحديث لمتابعة أحد الطريقين للآخر.

انظر: النقد الصحيح ح رقم (٤٠).

(٢) وقع في الأصل، والطبراني [من حديث فاطمة الزهراء والطبراني] من حديث الهرماس بن زياد، فالعبارة المعقوفة، مقحمة، وجاءت في «تحفة الراوي» و «فيض الباري» على الصواب فإن الطبراني لم يخرجه من حديث فاطمة. إنما أخرجه من حديث الهرماس في الكبير (٢٠٣/٢٢، ٢٠٤، ح ٥٣٥).

وقال الهيثمي: أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عثمان بن فـائد، ضعيف (المجمع ١٠١/٣) وانظر أيضاً التقريب (١٣/٢).

(٣) لم نجده في زهده المطبوع من الطبعتين في المواضع الثلاثة لزهد عيسى عليه السلام.

عيسى بن مريم عليهما السلام: إن للسائل حقاً وإن أتاك على فرس مطوق بالفضة.

١٠٧ \_ قوله(١): وفي الحديث: نسخت بالزكاة كل صدقة.

أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٢) من حديث علي مرفوعاً: نسخ (٣) الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة، وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده: «المسيب بن شريك. . يس عندهم بالقوي»(٤).

وهو في مصنف ابن أبي شيبة: في الزكاة باب ما جاء في الحث على الصدقة (١١٣/٣) وهومن الإسرائيليات التي ليس له سند مرفوع متصل عن النبي ﷺ.

والحديث له شاهد من حديث أبي ه يوة أخرجه ابن عدي في الكامل: في ترجمة عمر بن يزيد المداثني (١٦٨٧/٥) بلفظ: أعطوا السائل وإن جاء على فرس، وعمر منكر الحديث، أورد حديثه هذا الألباني في ضعيف الجامع فرس، وحكم عليه بالضعف.

 <sup>(</sup>١) ص ٣٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَاتَى الزَّكَوْمَ ﴾ الآية (١٧٧).

<sup>(</sup>٢) كتاب الغسل (٦/أ).

<sup>(</sup>٣) وكذا في سنن البيهقي. وفي «تحفة الراولي» و «فيض الباري» (نسخت).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٤٠٨/٤) والتاريخ الصغير (٢٤٠/٢) والجرح والتعديل (٢٤٠/٢) والمجروحين (٣/٢٢) والميزان (١١٤/٤) والكامل (٢٣٨٢/٦).

وأخرجه الدارقطني(١)، والبيهقي(٢).

١٠٨ \_ قوله (٣): من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. أخرجه ابن المنذر في تفسيره (٤)، عن أبي ميسرة.

( أ ) من طريق الحارث بن نبهان عن عتبة بن يقظان عن الشعبي عن علي بلفظ: «عمى ذبح الأضاحي...».

(ب) من طريق الهيثم بن سهل، عن المسيب بن شريك، عن عبيد المكتب، عن الشعبي، عن مسروق عن علي. بلفظ: نسخ الأضحى... وقال: المسيب بن شريك متروك.

(ج) من طريق المسيب بن واضح عن المسيب بن شريك، عن عتبة بن يقظان، عن الشعبي، عن مسروق عنه بلفظ: نسخت الزكاة. . . وقال: عتبة بن يقظان متروك أيضاً.

(٢) الكبرى (٢٦٢/٩) من الطريقين الأخيرين عند الدارقطني.

وأخرجه أيضاً ابن عدي في ترجمة المسيب بن شريك من طريق المسيب بن واضح به.

والمسيب بن واضح أيضاً ضعيف.

انظر ترجمته في: الجرح (٢٩٤/٩) والكامل (٢٣٨٣/٦) والميزان (١١٤/٤). وترجمة عتبة بن يقظان في: الجرح (٣٧٤/٦) والميزان (٣٠/٣) والتقريب (٢/٥).

والحديث: ضعفه الحافظ في الكافي الشاف (رقم ٩٩، ص ١٤) والعظيم آبادي في تعليقه على الدارقطني والألباني، في الضعيفة (رقم ٩٠٤).

(٣) ص ٣٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّأَنْ تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولَتِهِ كَاللَّهِ مُسَامَقُولًا وَأُولَتِهَ كُمُ الْمُنْقُونَ ﴾ الآية (١٧٧).

(٤) عزاه له السيوطي في الدر (٢/١١٤).

<sup>(</sup>١) الصيد والذبائح (٤/ ٢٧٨ - ٢٨١) من ثلاثة طرق:

۱۰۹ ــ قوله (۱): كان في الجاهلية بين حيّين من أحياء العرب دماء (۲)، الحديث (۳).

قال الولي العراقي: لم أقف عليه (٤)، وقال السيوطي: بل أخرجه ابن أبي حاتم (٥)، عن سعيد بن جبير، وهو مرسل.

۱۱۰ ـ قوله (۲): لما روى (۷) أن رجلًا قتـل عبده، فجلده النبـي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ولم يقده [۱۱/أ] به. لم أقف عليه (۸).

<sup>(</sup>١) ص ٣٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ لَمُنِكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَدَّلِيُّ ٱلْحُرُّيَا لَمُرِّياً لَمُرِياً لَمُرِياً لَمُ اللهِ اللهِ (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) وفي الكشاف «دم».

<sup>(</sup>٣) تمامه: «ولأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنشى فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى الرسول ﷺ فنزلت،

<sup>(</sup>٤) وقال الحافظ: قال \_ أي الزيلعي: لم أجده، وعبارة الزيلعي في تخريجه للكشاف اغريب جداً».

<sup>(°)</sup> التفسير (١/١١٢/١]-ب).

<sup>(</sup>٦) ص ٣٦، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>Y) عبارة البيضاوي: لما روى على.

<sup>(</sup>A) قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الديات (٣٠٤/٩). وابن ماجة: في الديات: باب هل يقتل الحر بالعبد، ح ٢٦٦٤ (٨٨٨/٢) والدارقطني: في الحدود والديات (٣٦/٨)، والبيهقي في الكبرى في الجنايات (٣٦/٨ ـ ٣٧) كلهم من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين عن أبيه عن علي.

ومن طريق ابن أبي فروة أيضاً عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده.

كما أخرجه الدارقطني (١٤٣/٣ ــ ١٤٤) والبيهقي (٣٦/٨) من طريق محمد بن =

۱۱۱ \_ قوله(۱): ولأن أبا بكر وعمر، كانا لا يقتلان الحر بالعبد. لم أقف عليه(۲).

= عبدالعزيز الرملي، عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، به.

وإسحاق بن أبي فروة متروك (التقريب ١/٥٩) ومحمد بن عبدالعزيز الرملي قال فيه أبوحاتم: ليس عندهم بالمحمود وإلى الضعف ما هو (الجرح ٨/٨).

وقال الحافظ: صدوق يهم، من رجال البخاري وقال في مقدمة الفتح (ص ٤٤٧): روى له البخاري حديثين: الأول في التفسير (٣٠٠/١٣) والثاني في الاعتصام (٣٠٠/١٣)، وذكره القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين (٢٤٦/٢)، ووثقه العجلي (رقم ١٤٧٨)، ص ٤٠٩). انتهى.

قلت: وأما إسماعيل بن عياش فقد رواه عن بلديه الأوزاعي.

وفي ضوء هذا أميل إلى أن الأثر حسن.

لكن قال البيهةي: أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده (٣٧/٨).

ولعله ضَعَّفَه بسبب ضَعْفِ محمد بن عبدالعزيز عنده.

(١) ص ٣٦، في تفسير الآية السابقة.

(٢) قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. الديات (٣٠٥/٩) ومن طريقه الدارقطني في الحدود والديات (٣٤/٨) والبيهقي في الجنايات (٣٤/٨) كلهم من طريق عباد بن العوام، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلت: (الحجاج بن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، لكنه تابعه عمر بن عامر» عامر (عند الدارقطني «عمرو بن عامر» وهو خطأ).

وعمر بن عامر هذا هو السلمي البصري وهو صدوق له أوهام من رجال مسلم، فهذه متابعة قوية فالأثر حسن إن شاء الله.

وللتفصيل في المسألة راجع المواضع المذكورة من سنن الدارقطني والبيهقي.

١١٢ ـ قوله (١): [لقوله عليه السلام] (\*) لا أعافي (٢) أحداً قتل بعد أخذه الدية.

أخرجه أبو داود<sup>(٣)</sup> ـ

(۱) ص ۳۷، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ آعْتَدَىٰ بَعُدَ ذَالِكَ فَلَمُ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ الآية (۱۷۸).

(\*) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

(٢) وقع في الأصل (لاأعافي) وهوخطأ.

جابر بن عبدالله فهو منقطع.

وكلمة «لا أعاف» إنما هي عند أبي داود الطيالسي (ص ٢٣٤) وأما لفظ أبي داود السجستاني فهو «لا أعفي» بقسم الهمزة وكسر الفاء (ضبط قلم) في طبعة عزت الدعاس وطبعة عون المبعود، وبفتح الهمزة والفاء في طبعة مختصر السنن (ضبط قلم) والنهاية. وقال ابن الأثير في معناه: هذا دعاء عليه، أي لا كثر ماله ولا استغنى.

وقال صاحب العون: قال السندي: وهذا المعنى يدل على أن وأعفى، ماضي مبني للمفعول، وهو كذلك في نسخ صحيحة وفي بعض النسخ والأصول الصحيحة بضم الهمزة وكسر الفاء، أي بصيغة المتكلم من والإعفاء، لغة في العفو، أي لا أدع، ولا أتركه، بل أقتص منه، يؤيده ما أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ: ولا أعافى، (العون ٤/٤٢).

(٣) يعني السجستاني لأنه هو المراد عند إطلاق المناوي، ولأن الطيالسي ليس في إسناده «حسن» فالسند عنده «عن مطر الوراق، عن رجل عن جابر بن عبدالله. وأخرجه السجستاني: في الديات: باب من قتل بعد أخذ الدية، ح ٤٥٠٧ (٦٤٦/٦) من طريق مطر الوراق قال: وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبدالله.

وسكت عليه أبو داود، وقال المنذري: الحسن هذا هو البصري ولم يسمع من

ومطر بن طهمان الوراق ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا.

من حديث حسن<sup>(١)</sup>.

۱۱۳ ـ قوله<sup>(۲)</sup>: روى عن علي. . . إلخ<sup>(۳)</sup>.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(٤)، وسعيد بن منصور في

(مختصر السنن ٣٠٦/٦).

قلت: ولعل مراد المناوي هذا المرسل، حيث قال: (من حديث حسن). ولم يقل وعن حسن) لكن لم يخرجه أبو داود؟؟؟.

والحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (٣٦٣/٣) من طريق مطر الوراق به كها عند أبعى داود إسناداً ومتناً.

وأخرجه الطبري (١١٢/٢) عن قتادة مرسلًا، وعزاه السيوطي في الدر (٤٢١/١) لابن المنذر بلفظ: لا أعافى...

كها عزاه لسمويه في فوائده من حديث سمرة بلفظ: لا أعافي . . .

وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة سويد بن عبدالعزيز الواسطى (١٢٦١/٣) بلفظ: لا أعاني...

وسويد ضعيف جداً، انظر ترجمته في:

التاريخ الكبير (١٨٤/٤) والجرح (٢٣٨/٤)، والمجروحين (٣٥٠/١) والميزان (٢٥١/١) والتقريب (٢٥١/١).

والحديث ضعفه أحمد شاكر والألباني.

انظر: تفسير الطبري رقم (٢٦٠٣) وضعيف الجامع (٥٧/٦) وتخريج المشكاة (٣٤٧٩).

- (١) البصري كما تقدم.
- (٢) ص ٣٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِن تُرَكَ خُيًّا ﴾ الآية (١٨٠).
- (٣) تمامـه: وأن مولى له أراد أن يوصي، وله سبعمائة درهم فمنعه وقال: قال الله تعالى: ﴿إِن تَرَكَ خَيرًا﴾ والخير: المال الكثير.
- (٤) الـوصايـا: باب في الـرجل يكـون له المـال الجديـد القليل، أيـوصي فيه (٢٠٨/١١).

سننه(۱)، والحاكم في مستدركه<sup>(۲)</sup>.

**١١٤ \_ قوله (٣): عن عائشة | . . إلخ (٤) .** 

أخرجه ابن أبى شيبة(٥)، وسعيد بن منصور(٦).

(١) عزاه له السيوطي في الدر (٢٢/١).

(٢) التفسير: (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الذهبي: فيه انقطاع.

قلت: وكذا أخرجه أيضاً: عبدالرزاق في المصنف: في الوصايا: باب الرجل يوصي وماله قليل (٦٢/٩) والدارمي في الوصايا، باب من لم ير الوصية في المال القليل (٢/٥/٢) وابن جرير (١٢١/٢) والبيهقي في الوصايا: باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئاً كثيراً (٢٧٠/٦) كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: دخل على على مولى له يعوده، فقال: أوصي، فذكره.

والأثر رجاله ثقات فقد تابع أبا خالد الأحمر (عند ابن أبيي شيبة) معمرٌ (عند عبدالرزاق) وحمادُ بن زيد، ومحمدُ بن لمناسة (عند الدارمي) وأبي الزناد عند ابن جرير.

لكنه حكم عليه الذهبي بالانقطاع كما تقدم، ولعله بناء على ما قاله أبوحاتم في المراسيل (ص ١٤٩) والعلل (١/١٥): عروة عن علي مرسل.

قلت: عروة ولد في أوائل خلافة عمر، واستخلف على رضى الله عنه في سنة ٣٥ه، فيمكن سماع عروة من على قبل انتقاله إلى الكوفة.

(٣) ص ٣٧، في تفسير الآية السابقة.

(٤) تحامه: أن رجلاً أراد أن يوصى. فسألله: كم مالك، فقال: ثلاثة آلاف، فقالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: إنما قال الله: ﴿ إِن تَرَكَ خُرًّا ﴾ فإن هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك.

(٥) المصنف: الوصايا (٢٠٨/١١) عن أبي معاوية.

(٦) عزاه له السيوطي في الدر (٤٢٢/١).

قلت: وكذا أخرجه البيهقي: الوصايا (١٩٧/٩) من طريق أبي معاوية، عن محمد بن شريك، عن ابن أبى مليكة عها.

**Y1**A

١١٥ قوله (١): كان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث (٢).

أخرجه أبو داود في ناسخه (۳)، عن ابن عباس، وابن أبى شيبة (٤)، وابن جرير (٥)، عن ابن عمر.

<sup>=</sup> وأخرجه عبدالرزاق: المصنف (٦٣/٩) عن ابن جريج عن منصور بن صفية عن أمه \_ صفية بنت شيبة \_ عنها.

وعن الثوري عن منصور بن صفية، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عنها. والأثر رجاله ثقات وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) ص ٣٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ ﴾ الآية (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (بعد قوله: آية المواريث) الحديثُ الذي ذكره بعد هذا، وهو هنا مقحم فأعدته إلى مكانه.

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر (٢١/٤) وأخرجه في السنن أيضاً (الوصايا: باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين، ح ٢٨٦٩ (٢٩٠/٣) من طريق عكرمة، عنه.

وأخرجه أيضاً ابن جرير (١١٨/٢) والبيهقي في الوصايا (٢٦٥/٦) كلاهما من طريق ابن علية، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين عنه.

<sup>(</sup>٤) المصنف: الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث (١١/١٥٠).

<sup>(</sup>٥) التفسير (١١٩/٢) كلاهما من طريق عبدالله بن بدر عنه، لكن لفظه عند ابن أبي شيبة: «سأل رجل ابن عمر فقال: يا ابن عمر. ما ترى في الوصية للوارث؟ قال: فانتهره، وقال: هل قاربت الحرورية؟ فقال: لا تجوز الوصية للوارث.

وأما لفظ ابن جرير فهو أقرب للفظ البيضاوي، ويمكن أن ابن أبي شيبة أخرجه بهذا اللفظ في المسند؟ فقد عزاه له السيوطي، في الدر بهذا اللفظ (الدر 12/٤/١).

وأخرجه أيضاً البيهقي في الوصايا (٢٦٥/٦) من طريق عبدالله بن بدر عنه مثل ابن جرير، وعزاه السيوطي لوكيع وعبد بن حميد، وابن المنذر.

117 \_ قوله (۱): ويقوله عليه السلام: إن الله أعطى كل ذي حق. الحديث(۲).

أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن خارجة (٣).

(٣) وقع في الأصل «ابن مسعود» وهو خطأ، لأن الترمذي إنما أخرجه من حديث عمرو بن خارجة، وأبي أمامة، وجاء عند ابن همات (٢٧/ب) والمدراسي (٢٧/أ) على الصواب.

أخرجه الترمذي من حديث عمرو: في الوصايا: باب ما جاء لا وصية لوارث، ح ٢١٢١ (٤٣٤/٤).

وكذا أخرجه أيضاً النسائي في الوصايا باب إبطال الوصية للوارث، ح ٣٦٧٦ (٢/١٢) وابن ماجه في الوصايا: باب لا وصية لوارث، ح ٢٧١٢ – ٣٢/١٧) وأحمد (١٨٦/٤) وأحمد (١٨٦/٤) والطبراني في الكبير (١٨٦/٧ – ٣٢) والبيهقي في الوصيا (٢/٤٦) كلهم من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون.

قلت: نقل الترمذي عن أحمد أنه قال: «لا أبالي بحديث شهر» ونقل ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ما أحسن حديثه، ونقل عن شعبة أنه ترك حديثه، وابن القطان لا يحدث عنه وقال أبوحاتم: لا يحتج بحديثه.

ووثقه ابن معين وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال الحافظ: صدوق كثير الإرسال والأوهام.

انظر ترجمته: في الجرح (٣٨٢/٤) والتقريب (١/٣٣٥).

قلت: حديثه هذا حسن لتعاضده بحديث أبي أمامة. أخرجه أبـو داود: الـوصايـا: باب ٦ (٢١٢٠/٣ وابن مـاجـه =

<sup>(</sup>١) ص ٣٧، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: وكل ذي حق حقه، ألا لا وصيةً لوارث،.

11۷ \_ [قوله(۱)]: وهو عاشوراء، أو ثلاثة أيام من كل شهر. أخرجه أحمد(۲) وأبو داود(۳) والحاكم(٤)، عن معاذ بن جبل،

= (ح ٢٧١٣) والطبراني في الكبير (١٦٠/٨، ح ٧٦١٥) والبيهقي في الوصايا (٢٦٤/٦) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة، وقال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: شرحبيل بن مسلم شامي، بلدي إسماعيل بن عياش فحديثه هذا يقبل حسب ما صرح العلماء.

وله شاهد من حدیث أنس أخرجه ابن ماجه (ح ۲۷۱۶) ـ والبیهقی (۲۲۱۶ ـ ۲۲۵) وقال البوصیري: إسناده صحیح محمد بن شعیب \_ أبو شابور \_ وثقه دحیم وأبو داود وباقی رجاله علی شرط البخاري: (مصباح الزجاج ۱٤٤/۳).

- (١) ص ٣٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَيَّنَامًا مَّمَّـ دُودَاتُّ ﴾ الآية (١٨٤).
  - (٢) المسند (٥/٢٤٦).
  - (٣) الصلاة: باب كيف الأذان، ح ٥٠٧ (٢٤٨/١).
- (٤) التفسير (٢/٤/٢) وكذا ابن جرير (٢/٣/٢) والبيهقي (٤٠٠/٤).

كلهم من طريق المسعودي، عن عمروبن مرة، عن أبن أبي ليلى عنه في سياق طويل بلفظ وأحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، قال في الصوم. كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾ فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً أجزأه، وهذا حول، فأنزل الله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ اللَّهُرَهُ اللَّهُ إلى وفئبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير، والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم». وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، قال الترمذي في حديث رواه ابن أبي ليلى عن معاذ: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ: معاذ مات في خلافة عمر، وقتل عمر، وقتل عمر، وعبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ: معاذ مات في خلافة عمر، وقتل عمر، وقتل عمر،

لكن فيه. . أن ذلك كان قبل نزول هذه الآية، وأنه نسخ بها.

۱۱۸ ــ قـوله<sup>(۱)</sup>: روي أن رمضان كتب على النصــارى. خ<sup>(۲)</sup>.

أخرجه ابن جرير(٣) عن السدي.

**١١٩ –** قوله<sup>(٤)</sup>: وبه<sup>(٥)</sup> قال أبو هريرة.

أخرجه ابن جرير<sup>(٦)</sup>.

۱۲۰ ـ قوله(۷): من صام رمضان تمامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

- (٩٩١/٥) وجامع التحصيل ص ٢٧٦) وكذا قال البيهقي.

قلت: رواه عن المسعودي: يزيد بن مارون وأبو داود الطيالسي، وكلاهما روى عنه بعد اختلاطه (التقييد والإيضاح ص ٤٥٧).

وضعفه الألباني أيضاً بهذه العلة (الإرواء ٩١٢).

(١) ص ٣٨ في تفسير الآية السابقة.

(٢) وتمامه: (فوقع برد شديد فحولوه إلى الربيع، وزادوا عليه عشرين كفارة لتحويله، وقيل: زادوا ذلك لـمَوتان أصابهم.

(٣) التفسير (١٢٩/٢) وليس فيه الشام الأخير: (وقيل: زادُها) وهو من الإسرائيليات التي ليس لها سند متصل مرفوع.

(٤) ص ٣٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرِ فَعِـدَةً مُّمِنَّ أَيَّامٍ المُؤَوَّ الآية (١٨٤).

(٥) أي بوجوب ترك الصيام في حالة السفر والمرض.

(٦) التفسير (١٥١/٢) في إسناده محمد بن حميد بن هشام الحمصي، شيخ الطبري لم أجد له ترجمة، وفيه ومحرر بن أبسي حريرة قال الحافظ: مقبول، يعني وحيث يتابع، ولم يتابع.

(٧) ص ٣١، في تفسير قوله تعالى: ﴿شَهُّرُ رِّمَضَانَ﴾ الآية (١٨٥).

أخرجه الشيخان(١) من حديث أبى هريرة.

۱۲۱ \_ قوله(۲): عن النبى صلى الله عليه وسلم: نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لستّ مضين منه، والإنجيل لثلاث عشرة، والقرآن لأربع وعشرين.

أخرجه أحمد(٣)، والطبراني(٤) من حديث واثلة بن الأسقع.

قلت: وقد أخرجه أيضاً: ابن جرير (١٤٥/٢) وابن أبي حاتم (١١٨/١/ب) وابن عساكر في تاريخه (١/١٦٧/٢) وعبدالغني المقدسي في فضائل رمضان (١/٥٣) والبيهقي في الشعب (باب ١٩) والواحدي في أسباب النزول، (ص ١٠) كلهم من طريق عمران القطان عن قتادة عن ابن أبي مليح عن

حسن الألباني هذا الحديث، وقال في عمران: وفي القطان كلام يسير، وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً نحوه أخرجه ابن عساكر (١/١٦٧/٢) و (٥/٥٣٣ /١) من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وهذا منقطع لأن عليـاً هذا لم يــر ابن عباس (الصحيحة ١٥٧٥).

قلت: وقد تقدم الكلام على هذا السند أن الواسطة بينهما ومجاهد أو عكرمة، لكنه من رواية عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، لكن يصلح هذا السند أن يستشهد به لحديث واثلة فيرتقى إلى درجة الحسن لغيره.

<sup>(</sup>١) البخاري: الإيمان: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان ح ٣٨ (٩٢/١) والصيام: باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ح ١٩٠١ (١١٥/٤) وليلة القدر، باب فضل ليلة القدر ح ٢٠١٤ (٢٠٥/٤).

ومسلم: صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان ح ١٧٥ (١/٥٢٣، ٥٢٤) كلاهما من طرق عن أبى سلمة عنه.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٨، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) المند (٤/١٠٧).

<sup>(</sup>٤) في الكبير (٢٢/٧٥، ح ١٨٥).

۱۲۲ ــ قوله(۱): روي أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه، فنزلت.

أخرجه ابن جرير<sup>(۲)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۳)</sup>، وابن مردويه<sup>(3)</sup>، وأبو الشيخ<sup>(6)</sup> في تفاسيرهم، والدارقطني في المؤتلف والمختلف<sup>(7)</sup>.

(١) ص ٣٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِذَاسَ أَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ ﴾ الآية (١٨٦).

(٢) التفسير (٢/١٥٨).

(٣) التفسير (١/١٢٠/أ).

(٤) ، (٥) عزاه لهما ابن كثير (٣١٣/١) والسيوطي في المدر (٢٦٩١).

(٦) ص ٤٩. كلهم من طريق جرير بن عبدالحميد عن عبدة السجستاني عن الصلب، بن حكيم عن أبيه عن جده.

والجدير بالذكر أن السيوطي عزاه لهؤلاء المذكورين فزاد بعد والصلب بن حكيم، (عن رجل من الأنصار) عن أبيه عن جده، ولكنه غير موجود عند هؤلاء، وقد عزاه ابن كثير لهؤلاء ولم يذكر هذه الزيادة.

وتحرف والصلب، عند ابن جرير والسيوطي إلى والصلت، بالمثناة، والصواب وبالموحدة، وهو مجهول والحديث ضعيف جداً.

<sup>=</sup> وأما عمران القطان فقال فيه يحيى بن معين: ليس بالقوي، وقال أبوحاتم: صالح الحديث، وقال الحافظ: صلاوق يهم، رمى برأي الخوارج، وذكره ابن حبان في الثقات، والحاصل أنه حسن الحديث. انظر ترجمته في: الجرح (٢٩٧/٧) والتقريب (٨٣/٢).

۱۲۳ ـ قوله (۱): روى أن المسلمين، الحديث (۲).

أخرجه أحمد<sup>(٣)</sup>، من حديث كعب بن مالك، وأبو داود<sup>(٤)</sup> من حديث معاذ بن جبل نحوه. مخصصاً لما بعد النوم<sup>(٥)</sup>.

- (٢) تمامه: «كانوا إذا أمسوا أحل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخر، أو يرقدوا، ثم إن عمر باشر بعد العشاء فندم، وأتى النبي على واعتذر إليه فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء، فنزلت».
- (٣) المسند (٤٦٠/٣) وكذا ابن جرير (١٦٥/٢) وابن أبـي حاتم (١٢٠/ب) كلهم من طريق «موسى بن جبير» مولى بني سلمة.
- ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء ويخالف، ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال: لا يعرف حاله، وقال الحافظ: مستور.
- انظر ترجمته في: ثقات ابن حبان (۷/ ٤٥٠) والتهذيب (۱۰/ ۳۳۹) والتقريب (۲۸۱/۲).
- (٤) الصلاة: باب كيف الأذان، ح ٥٠٦ (٣٤٧/١)، وكذا أحمد (٣٤٦/٥) وابن جريس (١٦٤/٢) وابن أبي حاتم (١٢٠/ب) كلهم من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ، وتقدم في رقم (١١٧) أن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ.
- (٥) يعني أن حرمة الأكل والشرب والجماع كانت مخصصة بالنوم دون صلاة العشاء، وهذا ما في حديثها ـ أي كعب ومعاذ.

انظر: تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر رقم (٢٩٠٤) والإكمال لابن ماكولا (١٩٠٤) والمشتبه للذهبي (ص ٤١٢) وتبصير المنتبه (٨٣٩/٣).

<sup>(</sup>١) ص ٣٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ لِنَالَةَ ٱلْقِسْيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَآيِكُمْ ﴾ الآية (١٨٧).

وأخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup>، عن ابن عباس، وفيه «إن صلوا العشاء» كما قال المفسر.

(١) التفسير (٢/١٦٥).

وفي إسناده «عبدالله كاتب الليث» وهر ضعيف وأخرجه أبو داود في الصيام: باب مبدأ فرض الصيام ح ٣٣١٣ (٧٣٦/٢) من طريق عكرمة عنه، وفيه «علي بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف كها قال المنذري (٢٠٧/٣).

قلت: كون الحرمة مخصصة بالنوم قد ورد في حديث البراء عند البخاري في الصيام: باب قول الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكَ مُ لِيَلَةَ ٱلصِّيامِ الرَّفَ عُلِيَ اللهِ اللهِ على: وَكُذَا أَبِي داود: في الصيام: باب مبدأ فرض الصيام ح ١٩١٥ (٢٣٧/٢)، وكذا أبي داود: في الصيام: باب متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب (٢/٥) كلهم من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عنه بلفظ وكان أصحاب محمد على إذا كان الرجل صائباً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر أصحاب عمد ولا يومه حتى يمسي ثم ذكر قصة نوم قيس بن حرمة الانصاري ونزول هذه الآية بسببه وكذلك نزول آية: ﴿ حَقَّ يُتَبَيِّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَيْعَالُ ﴾

وقال الحافظ على قوله: «فنام قبل أن يفطر» في رواية زهير «كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس، ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون الساء ما لم يناموا فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها».

ثم قال: فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم، وهذا هو المشهور في حديث غيره، وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة (ذكر هنا تخريجه، وقد تقدم) ونحوه في حديث أبي هريرة وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر.

ثم قال: ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباً، والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كها في سائر الأحاديث (الفتح ١٣٠/٤).

قلت: حديث ابن عباس فيه ضعف فلا يحتاج أن يوفق بينه وبين حديث البراء.

**١٧٤ \_ قوله(١): وما روي أنها نزلت(٢).** 

أخرجه البخاري (٢)، والنسائي (٤)، من حديث سهل بن سعد، فقول المفسر (٥) «إن صح» فيه ما فيه.

1 **٢٥** ـ قوله(١): وعن قتادة، إلخ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ حَقَّ يَتَبَيَّنَكُمُ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ﴾ الآية (١٨٧).

 <sup>(</sup>۲) تمامه: «ولم ينزل ﴿ مِنَ ٱلْفَكْبِرِ ﴾ فعمد رجال إلى خيطين: أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبينا لهم» فنزلت.

<sup>(</sup>٣) الصيام: باب قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّىٰ يَنْبَقِنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْفَيْطُ الْأَبْيَفُ ﴾ والتفسير: سورة البقرة، باب ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّا يَنْبَيْنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَفُ ﴾ و ١٥١١ (١٨٢/٨ – ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٢١/٤). قلت: وقد أخرجه أيضاً مسلم: الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، ح ٣٥ (٧٦٧/٢) كلهم من طريق أبي حازم عنه.

وأخرج البخاري، ح ١٩١٦ (١٣٢/٤) وح ٤٥٠٩، ٤٥١٠ (١٨٢/٨) ومسلم، ح ٣٣ (٧٦٦/٢) من حديث عدي بن حاتم أنه هو عمد إلى خيطين: أبيض وأسود، فذكر نحو حديث سهل.

<sup>(</sup>٥) أي البيضاوي حيث قال بعد إيراد الحديث: إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، جائز... إلخ.

<sup>(</sup>٦) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَنَيْرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾ الآية ١٨٧).

<sup>(</sup>V) تمامه: «كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها، ثم يرجع فنهوا عن ذلك».

أخرجه [۱۱/ب] ابن جرير(١٠).

۱۲۱ \_ قوله(۲): [كما قال عليه الصلاة والسلام(۳)] إن لكل ملك حمى، إن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

أخرجه الشيخان(٤) من حديث النعمان بن بشير.

١٢٧ \_ قوله(٥): روي أن عِبْدان(٦) الحضرمي ادعى على

الأول: عن بشر بن معاذ العقدي، عن يزيد بن زريع عن سعيد عنه.

الثاني: عن الحسن بن يحيى، عن عبدالرزاق، عن معمر عنه.

وبشر بن معاذ، والحسن بن يحيى للاهما صدوق، وباقي رجال الطريقين ثقات، فالأثر صحيح مرسل.

وقد روى الطبري معناه عن ابن عباس، والضحاك، والربيع، والسدى.

- (٢) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَا يَقْرَبُوهُ مَا ﴾ الآية (١٨٧).
  - (٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأمو لا بد منه.
- (٤) البخاري: الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، ح ٥٧ (١٢٦/١) والبيوع: باب الحلال بَينَ والحرام بَينً، ح ٢٠٥١ (٢٩٠/٤).

ومسلم: المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات ح ١٠٧ (١٢١٩/٣) كلاهما من رواية الشعبى عنه، وأخرجه أيضاً الأربعة وأحمد.

والحمى: الشيء المحظور الذي لا يقرب (النهاية ١/٤٤٧٠).

- (°) ص ٤٠، في تفسير قول عالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوْلَكُمُ بِيَنَكُمُ بِالْبَطِلِ ﴾ الآية (١٨٨).
- (٦) كذا في الأصل، وتفسير ابن أبي حاتم، وأسباب النزول للواحدي وكذا نقل الحافظ في ترجمة «عبدان» في الإصابة (٥١/٣) عن مقاتل بن حيان، وهو وهم والصواب أن المخاصمة كانت بين ابنه «ربيعة بن عبدان» وبين امرىء القيس.

<sup>(</sup>١) التفسير (٢/١٨٠، ١٨١) من طريقين عنه:

امرىء القيس<sup>(۱)</sup> الكندي قطعة من الأرض. . . إلخ<sup>(۲)</sup> . المرىء القيس الكندي قطعة من الأرض. . . إلخ<sup>(۲)</sup> . والمرابع المرابع المر

= انظر: صحيح مسلم (١٧٤/١) ومسند أحمد (٣١٧/٤) وأسد الغابة (١١٥/١) و (١٧٠/٢) والإصابة: القسم الأول من الألف (٦٣/١) والقسم الأول من الراء (١٠/١).

و (عبدان) بكسر العين وسكون الموحدة، وقيل «عيدان» بفتح العين وسكون الياء التحتانية، وقيل: «عِبدًان» بكسر العين والباء الموحدة وتشديد الدال.

راجع: صحيح مسلم: المُصدر السابق، وشرحه للنووي (١٦١/٢) والإكمال لابن ماكولا (١٦١/٦) والإصابة: القسم الأول من العين (٥١/٣) وتبصر المنتبه (٩٠٤/٣٠) و ٩٠٤/٣٠).

(۱) وقع في الأصل «أبي القيس» وهو خطأ، والتصحيح من المصادر. وهـو امـرىء القيس بن عـابس بن المنـذر بن امـرىء القيس، أبـوه حفيــد امرىء القيس الشاعر الجاهلي المشهور.

امرؤ القيس هذا صحابي ثبت على الإسلام حين ارتدت قبيلته، حتى قتل عمه المرتد، ولعن الأشعث بن قيس على ارتداده.

انظر ترجمته في: أسد الغابة (١١٥/١) والإصابة القسم الأول من الألف (٦٣/١، ٦٤).

- (٢) تمامه: اولم يكن له بينة، فحكم رسول الله على بأن يحلف امرؤ القيس، فهم فقرأ رسول الله على: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشَتَّرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنْ بِمَثْمَنَا قَلِيلًا ﴾، «الآية (٧٧) من سورة آل عمران» فارتدع عن اليمين وسلم الأرض إلى عبدان. فنزلت.
- (٣) التفسير (١/١٢٢/١) من طريق عطاء بن دينار عنه، وهو لم يسمع منه، إنما وجد تفسيره في ديوان عبدالملك بن مروان في صحيفة فأخذها وجعل يرسل عن سعيد بن جبير.

انظر: مراسيل ابن أبي حاتم (ص ١٥٨) وتهذيب الكمال (٩٣٣/٢).

17۸ قوله (۱): [قوله عليه السلام (۲)] إنما أنا بشر، وأنتم تختصمون لديّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار.

أخرجه الشيخان (٣) من حديث أم سلمة، و «ألحن بحجته» أقوم

وأخرج أحمد (١٩١/٤ ــ ١٩٢) من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه بسند صحيح نحوه مرفوعاً، لكن لم يسم الحضرمي.

وفيه «قال امرؤ القيس: فها لمن لتركها ومويعلم أنه محق؟ قال: الجنة، قال: فإني أشهدك أنى تركتها».

وأخرج أحمد (٣١٧/٤) ومسلم: الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، ح ٢٧٤ (١٧٤١) من حديث واثل بن حجر نحوه لكن ليس فيه «الشطر الأخير» أعني قوله «فارتدع عن اليمين وسلم الأرض» أو نحو هذا القول.

## ملحوظة:

تروى مثل هذه المخاصمة بين أشعث بن قيس الكندي ورجل آخر، وهي واقعة أخرى، وقعت بين أشعث ويهودي أخرجها الستة، وتأتي عند البيضاوي عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشِّتُرُفنَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَأَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّا اللَّالَةُ وَاللَّاللَّالَالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّالَةُ وَا

ويلاحظ هنا أيضاً أن الآية التي نزلت سبب مخاصمة امرىء القيس وربيعة بن عبدان، هي آية آل عمران المذكورة.

- (١) ص ٤٠، من تفسير الآية السابقة.
- (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وزوَّته من البيضاوي.
- (۳) البخاري: الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين، ح ۲۶۸۰ (۲۸۸/۵)، والحكام: باب موعظة الإمام للخصوم، ح ۷۱۲۹ (۱۵۷/۱۳) والحيل: باب ، ۲۹۷ (۲۳۹/۱۲).

لها من صاحبه، وأقدر عليها، من «اللحن»(١).

۱۲۹\_ قوله (۲): ساله معاذبن جبل، وثعلبة بن غنمة (۳). الخ (۱).

ومسلم: الأقضية: باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة، ح ٤ (١٣٣٧/٣).
قلت: أخرجه أيضاً كل من:

أبي داود: الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، ح ٣٥٨٣ (١٧/٤) والترمذي: الأحكام: باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء، ح ١٣٣٩ (٢٠٤/٤) والنسائي: آداب القضاء: باب الحكم بالظاهر، ح ٤٠٥٥ (٢٠٤/٢)، وباب ما يقطع القضاء، ح ٤٢٤٥ (٢٠٨/٢) وابن ماجه: الأحكام: باب قضية الحاكم لا تحل حراماً، ولا تحرم حلالًا، ح ٢٣١٧ (٢٧٧/٧) ومالك: الأقضية: باب الترغيب في القضاء الحق، ح ١ (٢/١٩/٢).

وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة (ح ٢٣١٨).

- (١) وقال ابن الأثير: أراد: أن بعضكم يكون أعرف بالحجة، وأفطن لها من غيره، واللحن: الميل عن جهة الاستقامة (النهاية مادة لحن).
  - (٢) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَةً ﴾ الآية (١٨٩).
- (٣) وقع في الأصل «تميم» وهو خطأ، ولعله تصحيف من «غنم» وهو عند البيضاوي وهو خطأ مطبعي «والصواب» «غنمة» بزيادة الهاء في آخره، وهو «ثعلبة بن غنمة بن عدي الأنصاري الخزرجي، شهد العقبتين وبدراً، استشهد يوم الخندق، وقيل: يوم خيبر».

انظر: الاستيعاب (١٩٩/١) وأسد الغابة (١/٤٤١) والإصابة (٢٠١/١) وجاء اسمه في الدر (١/٤٩٠) على الصواب.

(٤) تمامه: وفقالا: ما بال الهلال يبدو رقيقاً كالخيط، ثم يزيد حتى يستوي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كها بدأي.

قال الولي العراقي: لم أقف له على إسناد، واستُدْرِك عليه، [فإن(١)] ابن عساكر أخرجه في تا يخه(٢) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس، لكنه إسناد واه(٣).

وأخرج ابن جرير<sup>(٤)</sup> عن أبي العالية، قال: بلغنا أنهم: قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت.

وهو من رواية ابن أبي جعفر الرازي عن أبيه، وكلاهما ضعيفان.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، فلعل الصواب ما أثبت، أو «استَدْرَكَ عليه السيوطي وقال: ابن عساكر أخرجه».

وهذا لأن الولي العراقي (ت ٨٢٦هـ) متأخر فكيف يستدرك عليه ابنُ عساكر (ت ٥٧١هـ) وهو متقدم.

وعبارة ابن همات سليمة، فقال: وقال السيوطي: أخرجه ابن عساكر.. (تحفة الراوي ٢٥/١) وانظر الدر (٤٩٠/١).

<sup>(</sup>۲) التاريخ (ج ۱/ق ۶/ب).

<sup>(</sup>٣) بسبب السدي والكلبي.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي أيضاً لأبي العالية، والذي في تفسير ابن جريس (١٨٥/٢) هو من قول الربيع، كذا في النسخ الثلاث لتفسيره، ولعله سقط «أبو العالية» بعد «الربيع» فقد أخرجه ابن أبي حاتم (١/١٢٣/١ ب) عن أبي العالية بنفس إسناد الربيع عند ابن جرير ومتنه.

ولأثر أبي العالية شاهد من أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير (١٨٥/٢ \_ ١٨٦) وابن أبي حاتم (١٨٣/١) وفي إسناده جماعة من الضعفاء من أسرة واحدة وهم: محمد بن سعد العوفي عن أبيه، عن عمه الحسين، عن جده \_عطية العوفي».

وأخرج ابن جرير عن قتادة بسند صحيح نحو قول أبي العالية.

۱۳۰ \_ قوله (۱): كان (۲) الأنصار إذا أحرموا، الخ (۳). أخرجه البخاري من حديث البراء (٤).

(٢) لفظ البيضاوي: كانت الأنصار.

(٣) تمامه: «لم يدخلوا داراً، ولا فسطاطاً من بابه، وإنما يدخلون ويخرجون من نقى، أو فرجة وراءه، ويعدون ذلك براً».

(٤) وقع في الأصل «جابر» والصواب ما أثبت، وجاء في تحفة الراوي (٢٩/أ) وفيض الباري (٢٨/أ) على الصواب.

ومن حديث جابر أخرجه ابن خزيمة ، والحاكم وابن أبي حاتم كما سيأتي: وحديث البراء أخرجه البخاري في العمرة: باب قول الله: ﴿ وَأَتُوا اللهِ يَوْ وَأَتُوا اللهِ يَوْ وَأَتُوا اللهِ يَوْ وَأَتُوا اللهِ يَوْ وَأَتُوا اللهِ وَمِنَ اللهِ وَمِنَ اللهِ وَمِنَ اللهِ وَمِنَ اللهِ وَمِنَ اللهِ وَمِن اللهِ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ

وأخرجه البخاري: في تفسير البقرة: باب (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) ح ٤٥١٢ (١٨٣/٨) لكن ليس فيه ذكر الأنصار، فلفظه «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله».

وقد جاء التفصيل في حديث جابر، قال: كانت قريش تدّعى «الحمس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب». ثم ذكر قصة قطبة بن عامر الذي خرج من الباب، ونزول الآية في ذلك.

أخرجه ابن خزيمة؛ والحاكم: المناسك (٤٨٣/١).

وأخرج ابن جرير (١٨٦/٢، ١٨٧) عن قيس بن جعفر ومجاهد وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة، والسدي، والربيع، وابن عباس ــ بسند ضعيف ــ أنهم كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا في حالة إحرامهم بيوتاً إلا من وراثها أو من فرجة، أو تسوروا فنزلت هذه الآية.

<sup>(</sup>١) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْمِرُّ مِأَن تَنَأْتُوا الْبُسُوبَ مِن ظَهُورِهَا ﴾ الآية (١٨٩).

۱۳۱ - قوله(۱): دون (۲) غيرهم من المشايخ (۲). هــذا القول أخرجه ابن جرير (۲) من طريق ابن أبي طلحة، عن ابن عباس.

الله عليه وسلم – عام الحديبية، وصالحوه على أن يرجع من الله عليه وسلم – عام الحديبية، وصالحوه على أن يرجع من قابل، فيخلوا له مكة (٦) ثلاثة أيام، فرجع بعمرة القضاء، وخاف المسلمون أن [لا](٧) يفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم، والشهر الحرام وكرهوا ذلك، فنزلت.

وذكر الحافظ قولين آخرين في سبب نزولها ثم قال: واتفقت الروايات على نزول
 الآية في سبب الإحرام (الفتح ٢٢٢/٣).

<sup>(</sup>۱) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَلْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَلِتِلُونَكُم ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّل

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل دوان، وهو تصحيف، والتصحيح من البيضاوي، وتمام قوله: دوكان ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة، وقيل: معناه: الذين يناصبونكم القتال، ويتوقع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهابنة والنساء».

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢/ ١٩٠)، وفيه وعبدالله كاتب الليث، وهو ضعيف لكن ينجبر ضعفه في هذه المسألة بورود ذلك المعنى عن عمر بن عبدالعزيز، ومجاهد، أخرجه عنها ابن جرير ورجح هذا التأويل على التأويل الأول الذي ذكره البيضاوي وأخرجه ابن جرير عن الربيع، وابن زيد.

 <sup>(</sup>٤) ص ٤٠ ــ ٤١ في تفسير الآية السابقة.
 وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (صدقوا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «فتخلو مكة» والمثبت من البيطماوي وابن جرير.

<sup>(</sup>V) سقطت كلمة ولا، من الأصل، وهي لا بد منها، ووقع في نسختنا من البيضاوي ولا يوفوا، ولعله خطأ مطبعي.

أخرجه ابن جرير<sup>(١)</sup> عن قتادة.

۱۳۳/أ \_ [قوله(٢):] وقيل: معناه «شركهم(٣)».

هذا القول هـو المأثـور، أخرجـه ابن جريـر عن مجاهـد(٤) والضحاك، وقتادة وغيرهم.

۱۳۳/ب\_ والنسائي روى عن أبي أيوب الحديث(٥).

والبيضاوي أيضاً ذكره هناك مختصراً لكن المناوي لم يخرجه.

والصواب أن النسائي أخرج عن أبي أيوب الأنصاري قول الذي أورده البيضاوي (ص ٤١) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَاتُلْقُواْبِأَيْدِيكُوْلِلَالتَّمْلُكُوْ ﴾ الآية (١٩٥).

قال أسلم أبو عمران: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس! مه مه، يلقى بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر الله نبيه، وأظهر الإسلام: قلنا =

<sup>(</sup>١) التفسير (١٩٧/٢) لكنه في تفسير قوله تعالى: ﴿ اَلْثَمْرُلُكُرُامُ بِالنَّهْرِلُكُرَامُ بِالنَّهْرِلُكُرَامُ وَالْخُرُمُنَّ قِصَاصٌ ﴾ الآية (١٩٤).

 <sup>(</sup>٢) ص ٤١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلَ ﴾ الآية (١٩١).

<sup>(</sup>٣) تمامه: «شركهم في الحرم، وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه».

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل ما رسمه وأخرجه بن نجاهد، وهو تصحيف من وأخرجه ابن جرير عن مجاهد، وجاءت العبارة في تحفة الراوي على الصواب. أخرجه ابن جرير عن مجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي أيضاً (١٩١/٢، المرجه) ولفظ الجميع: الفتنة: الشرك: أو والشرك أشد من القتل، وليس عند أي أحد، وصدهم إياكم عنه...

<sup>(</sup>٥) كذا وقع في الأصل، فيتبادر أن النسائي أيضاً أخرج ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد وغيره.

العمرة واجبة مثل الحج؟ فقال: لا، ولكن أن تعتمر خير لك. اخرجه أحمد (٣)، الحجة عند الحجة المعدد الحجة المعدد الحجة المعدد (٣)،

هلم نقيم في أموالنا، ونصلحها، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ
 بِأَيْدِيكُمُ لِلْأَلْتَهُ لَكُمْ ۗ ﴾ فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد» (لفظ أبي داود).

أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفًّا الأشراف (٨٨/٣).

وعند الترمذي «فضالة بن عبيد» أعني على الجماعة.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال الحاكم: صحيح عملي شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وقال الألباني: وقد وهما فإن الشيخين لم يخرجا لأسلم هذا، فالحديث صحيح فقط (الصحيحة ١٣).

قلت: اعتراض الألباني متجه على الذهبي، وأما الحاكم فلا، لأن شرط الشيخين عنده مختلف فيه عند العلماء، فعند جماعة من العلماء هو مثلية في صفات الرجل دون أعيانهم.

(١) ص ٤١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَيْتُمُ الْمُعَرَّةِ لِلَّهِ أَهُ الْأَيَّةُ ﴿ ١٩٦).

(٢) وقع في الأصل «روى عن أبي أيوب، وهو خطأ، والتصويب من البيضاوي، وتحفة الراوي، وفيض الباري، وإنما قال البيضاوي، «روى عن أبي أيوب» في الحديث المذكور آنفاً تحت رقم ١٣٣/ب.

(٣) المسند (٣/١٦/٣).

(٢) الحج: المواقيت (٢/٥٨٠)، وكذا البيهقي: الكبرى (٤/٩٤٩).

كلهم من طريق حجاج بن أرطأة، عن محمد بن المنكدر عنه وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحافظ: ونقل جماعة من الأثمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة من الأسانيد أن الترمذي صححه من هذا الرجه وقد نبه صاحب الإمام على أنه لم يزد على قوله «حسن» في جميع الروايات عنه إلا رواية الكروخي فقط، فإن فيها «حسن صحيح» (قلت: في جميع النسخ الموجودة لسنن الترمذي، وتحفة الأشراف «حسن صحيح») ثم قال الحافظ: وفي تصحيحه نظر كثير من أجل والحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه، والاتفاق أنه مدلس، وقال النووي ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه (التلخيص ٢٧٦/٢).

ونقل صاحب تحفة الأحوذي عن ابن دقيق العيد عن شيخه زين الدين أنه قال: إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر فقد رواه يحيى بن أيوب \_ الغافقي \_ عن عبدالله بن عمر \_ العمري \_ عن أبي الزبير عن جابر، فذكره.

وقال ابن دقيق العيد: اعترض عليه لضعف عبدالله العمري (التحفة ٢/١١٤/ الطبعة الهندية).

قال البيهقي: رواه الباغندي عن جعفر بن مسافر، عن ابن عفير، قال: عن يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن عمر ــ العمري ــ وهذا وهم منه.

يعني «الصواب» عبيدالله بن المغيرة» كها أخرجه هو من طريق عبدالله بن حماد، والدارقطني (٢٨٦/٢) عن ابن أبي داود، عن جعفر بن مسافر ومحمد بن عبدالرحيم ابن البرقي ويعقوب بن سفيان، عن ابن عفير عن يحيى بن أيوب

وقال الحافظ: تفرد \_ عبيدالله بن المغيرة \_ عن أبي الزبير وتفرد به عنه يحيى بن أيوب.

<sup>(</sup>١) الحج: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي؟ (ح ٩٣١)، (٣/٠٢٧).

قلت: يحيى هذا هو الغافقي المصري صدوق ربما أخطأ من رجال الجماعة، وعبيدالله بن المغيرة هو ابن معيقيب السبّائي المصري، صدوق من رجال الترمذي وابن ماجه. فيكون السند حسناً، لكن قال البيهقي: إنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطأة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وقال الحافظ: والمشهور عن جابر حديث الحجاج، كما قالا: الصحيح عن جابر قوله، أي موقوفاً عليه.

وهذا الموقوف رواه البيهقي من طريق ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج، والحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عنه.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة أبي عصمة نوح بن أبي مريم (٢٥٠٧/٧) من طريقه عن ابن المنكدر به مرفوعاً، وقال: وهذا يعرف بحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر، ولعله سرقه منه وقال الحافظ: أبو عصمة كذبوه.

وقال البيهقي، والحافظ: روى عن جالر بخلاف ذلك من طريق ابن لهيعة، وهما ــ الحجاج وابن لهيعة ــ ضعيفان.

قلت: أخرجه البيهقي (٣٥٠/٤ ـ ٣٥١) كما أخرج نحوه من حديث أبي هريرة بلفظ «الحج جهاد والعمرة تطوع» وفيه «محمد بن الفضل بن عطية، قال البيهقي: محمد هذا متروك».

وأخرج نحوه ابن ماجه: المناسك: باب العمرة، ح ۲۹۸۹ (۹۹٤/۲) وقال البوصيري: في إسناده عمر بن قيس المعروف بمندل، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم، والحسن – ابن يجيى الخشني – أيضاً ضعيف (مصباح الزجاجة ١٩٩٤/٣).

وقال أبو حاتم: هذا حديث باطل (العلل ٢٨٦/١).

وقال الحافظ: لا يصح من ذلك شيء (التلخيص ٢٢٧/٢).

هذا، وقد وردت أحاديث مرفوعة وموقوفة في أن العمرة واجبة مثل الحج، راجع لهذا: سنن الدارقطني والبيهقي في المواضع المذكورة.

(١) ص ٤١، في تفسير الآية السابقة.

الحج والعمرة مكتوبين(١) علَيَّ أهللت بهما جميعاً، فقال: هُدِيت لسنَّة نبيك.

أخرجه أبو داود<sup>(۲)</sup>، والنسائي<sup>(۳)</sup>، وابن ماجه<sup>(٤)</sup>، وابن حاجه وابن حبان وابن حبان والله أبي وائل عن الصُبَيّ بن معبد (۲).

١٣٦ \_ قوله(٧): وقيل: إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك(٨).

أخرجه الحاكم في المستدرك (٩)، وابن جرير (١٠)،

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «مكتوبان» بالرفع، والصواب ما أثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) الحبج: باب في القِران، ح ١٧٩٨ (٣٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣) المناسك: باب القِران، ح ٢٧٢٠ (١٠/٢ – ١١)٠

<sup>(</sup>٤) المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، ح ٢٩٧٠ (٩٨٩/٢).

<sup>(0)</sup> الحج: باب ما جاء في القِرآن، ح ٩٨٥، ٩٨٦ (ص ٢٤٤ – ٢٤٥ الموارد). قلت: وأخرجه أيضاً أحمد (١٤/١، ٢٥، ٣٤، ٣٧) والبيهقي (٢٥٢/٤) والبيهةي (٣٥٤) كلهم من طرق عن أبي وائل عنه قال: كنت نصرانياً فاسلمت فأهللت بالحج والعمرة، فسمعني سليمان بن ربيعة وزيد بن صرحان فقالا: هذا أضل من بعيره فقدمت على عمر فذكرت له فقال: هديت لسنة نبيك (مختصراً). رجال الأثر ثقات والأثر صحيح، وصححه أحمد شاكر (المسند رقم ٨٣) والألباني (الإرواء رقم ٩٨٣).

 <sup>(</sup>٦) هو الصبى ـ بضم الصاد، وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء التحتانية:
 التغلبي، من ثقات التابعين، مخضرم (التقريب ٢٩٥/١).

<sup>(</sup>٧) ص ٤١، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٨) تمامه: وأو أن تُفْرِدَ لكل منها سفراً».

 <sup>(</sup>٩) التفسير (٢/٢٧٦) وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
 (١٠) التفسير (٢٠٧/٢).

وابن أبسي حاتم (١) عن عليّ.

177 ولقول ابن عباس: لاحصر إلّا حصر العدو. أخرجه ابن أبي حاتم $^{(7)}$ .

۱۳۸ ـ قوله<sup>(۱)</sup>: لما روی عنه علیه السلام: من کسر<sup>(۰)</sup>،

(١) التفسير (١/١٢٨/أ).

قلت: وكذا البيهقي في الكبرى (٤/٣٤١) كلهم من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن سلمة، عنه، بدون آخره «أو أن تفرد لهما سفراً» ورجال الأثر ثقات.

وأخرج ابن جرير مثله عن سعيد بن جاير، كها أخرج عن طاؤس الشطر الأخير بلفظ «تفردهما موقتيين من أهلك».

والمراد بإحرامها من الأهل أن لا يخرج من أهله إلا للحج أو العمرة (تفسير ابن جرير من قول الثوري).

(٢) ص ٤١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَلْسِيرَ ثُمَّ فَا أَسْتَيْسَرُونَ ٱلْمُدِّيِّ ﴾ الآية (١٩٦). وهذا في بيان دليل الإمام مالك، والشافعي وهذا هو مذهبهما.

(٣) التفسير (١٩/١/ب – ١٦٩/١) من طريق عمروبن دينار عن طاؤس عن عكرمة عنه، في آخره: «فأما من أصابه مرض، أو وجع أو ضلال، فليس عليه شيء، إنما قال الله: ﴿فَإِذَا آمِنتُمْ ﴾ فليس إلا من حصر، ورجاله كلهم ثقات. وأخرجه ابن جرير (٢١٤/٢) من طريق ابن جريج عن طاوس عن أبيه به، بدون آخره.

كها أخرجه من طريق مجاهد وعطاء عن أبن عباس بلفظ: «الحصر حصر العدو» ثم ذكر ما يفعل من أحصر.

(٤) ص ٤١، في تفسير الآية السابقة في بيان دليل الإمام أبي حنيفة، حيث قال: المراد بالحصر: كل منع من عدو، أو مرض، أو غيرهما.

(٥) مبني على المفعول، أي حدث له كسر في جوارحه.

أو عَرَج (١) [فحل](٢) فعليه الحج من قابل.

انعرجه أصحاب السنن<sup>(۳)</sup>، وأحمد<sup>(1)</sup>، وإسحاق<sup>(۵)</sup> وابن أبي شيبة<sup>(۱)</sup>، من حديث عكرمة، عن الحجاج

(۱) قال الجوهري: عَرَج بالفتح به إذا أصابه شيء في رجله فخمع ومشى مشية العرجان، وليس بخِلقة، فإذا كان كذلك خلقة قلت: عرج بالكسر فهو أعرج بَيْنُ العرج (الصحاح مادة: عرج ٣٢٨/١).

وقال ابن الأثير: عَرَج \_ بالفتح \_ إذا غمز من شيء أصابه، وعرج \_ بالكسر \_ إذا صار أعرج، أوكان خلقه فيه (النهاية ٢٠٣/٣).

(٢) سقط من الأصل والبيضاوي، وزدته من المصادر فهو لا بد منه.
 ومعنى الحديث: من أحرم بالحج ثم حدث له كسر في بدنه، أو صار أعرج بأي سبب فلم يتمكن من السفر فحل، فعليه أن يحج من عام قابل.

(٣) أبو داود: الحج: باب الإحصار، ح ١٨٦٢ (٤٣٣/٢) وسكت عليه. ونقل المنذري قول الترمذي في الحديث: «حسن».

والترمذي: الحج: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر، أو يعرج، ح ٩٤٠ (٢٧٧/٣) وقال: حسن صحيح.

والنسائي: المناسك: باب فيمن أحصر بعدو، ح ٢٨٦٣ (٢٤/٢).

وابن مأجة: الحج: باب المحصر، ح ٣٠٧٧ (٢٠٢٨/٢).

(٤) المسند (٣/ ٤٥٠).

(٥) عزاه له الزيلعي (ص ٥٠).

(٦) لم أجده في مصنفه بعد بحث شديد، وأخرجه الدارمي في الحج (٦١/٢). كلهم من طريق الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عنه، وقال عكرمة: فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا: صدق.

وقال الترمذي والدارمي: روى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، عن عبدالله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو. وقال الترمذي: حجاج الصواف لم يذكر «عبدالله بن رافع» وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث.

ابن عمرو<sup>(١)</sup>.

۱۳۹ ـ قوله (۲): لقوله عليه السلام لضباعة بنت الـزبير: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني.

أخرجه الشيخان (٣)، والنسائي (٤)، من حديث عائشة، وأبو داود (٥)، والترمذي (٦) من حديث ابن عباس.

<sup>=</sup> قلت: رواية معمر أخرجها أبو داود، والترمذي، والحديث صححه ابن القيم، وله كلام جيد حول هذا الحديث، والاختلاف بين الأئمة وأدلتهم (راجع: مختصر السنن ٢/٤١٧).

<sup>(</sup>١) ابن غزية المازني الأنصاري المدني، صحابي شهد صفين مع علي (التقريب ١٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢، في تفسير الآية السابقة، في تأويل الحديث السابق، فقال: هو مؤول عالم المؤلفة السابقة، في تأويل الحديث.

<sup>(</sup>٣) البخاري: النكاح: باب الأكفاء في الدين، ح ٥٠٨٩ (١٣٢/٩). ومسلم: الحج: باب جواز اشتراط المحرم بعذر المرض وغيره، ح ١٠٤، ١٠٥ (٨٦٧/٢، ٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) المناسك: باب كيف يقول إذا اشترط، ح ٢٧٦٩ (١٦/٢) كلهم من طريق عروة عنها.

<sup>(</sup>٥) الحج: باب الاشتراط في الحج، ح ١٧٧٦ (٢/٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج المجه (٢٧٨/٣ ـ ٢٧٩). قلت: ومن حديث ابن عباس أخرجه أيضاً مسلم ح ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، (١٦/٢) وابن ماجه: الحج: باب الشرط في الحج، ح ٢٩٣٨ (٢/٩٨٠)، كلهم من طرق عنه. كما أخرجه ابن ماجة من حديث ضباعة نفسها ح ٢٩٣٩.

من الحل. الله عليه السلام ذبح عام الحديبية بها، وهي من الحل.

أخرجه البخاري(٢)، عن ابن عمر، وغيره (٣).

ا ۱۶۱ روى أنه عليه السلام قال لكعب بن عجرة: لعلك آذ[اك](٤) هوامّك؟ قال: نعم، يا رسول الله! قال: احلق وصم ثلاثة أيام، أو تصدق بفَرَق(٥) على ستة مساكين، أو انسك شاة.

متفق عمليه(٦)، وله طرق، وألفاظ في الكتب

<sup>(</sup>١) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَسْمِيرَ ثُمَّ فَا أَسْتَيْسَرَينَ أَلْمُدِّيٌّ ﴾ الآية (١٩٦).

 <sup>(</sup>۲) المحصر: باب إذا أحصر المعتمر، ح ۱۸۰۷ (٤/٤) والمغازي: باب عمرة القضاء، ح ۲۰۱۱ (٤٩٩/٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث المسور بن المخرمة، ومروان بن الحكم، ح ٢٧٣١ (٣٣٢/٥)
 في سياق قصة الحديبية الطويل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) فَرَق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مداً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع، وإما بالسكون فماثة وعشرون رطلاً (النهاية).

<sup>(</sup>٦) البخاري: المُحْصَر: باب قول الله تعالى: ﴿ فَنَكَانَمِنكُمْ مَرِيعَبّا أَوْبِهِ اَذَى يَن زَأْسِهِ مَغَفِدْ يَةً مِن سِيَامٍ أَوْصَلَكَقَةٍ أَوْشُكُو ﴾ ح ١٨١٤ (١٢/٤) وح ١٨١٥ (١٦/٤) والمغازي: باب غزوة الحديبية، ح ١٩٥٩ (١٤٤/٧) وح ١٩٩٠، ١٩٩١ (٤٥٧/٧) والمرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، ح ٥٦٦٥ (١٢٣/١٠) والطلب: باب الحلق من الأذى، ح ٥٧٠٣ (١٥٤/١٠) والأيمان: باب قول الله =

## الستة (١)، وغيرها (٢)، والأقرب للفظ المصنف رواية مالك (٣). 127 - قوله (٤): وقيل: نزلت في أهل اليمن... إلخ (٥).

= تعالى: ﴿ فَكُفَّارَنَّهُ ۖ وَإِلَّمُ مَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينًا ﴾ ح ٢٠٠٨ (١١/٥٩٣).

ومسلم: الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم، ح ۸۰ (۸۵۹/۲). كلاهما من طرق عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليل، عنه.

(۱) أخرجه الترمذي: التفسير: سورة البقرة، ح ۲۹۷۳، ۲۹۷۴ (۲۱۳/۰) والنسائي: المناسك: باب في المحرم يؤديه القمل في رأسه، ح ۲۸۰۶ (۲۳/۲) كلاهما من طرق عن مجاهد به.

وأخرجه أبو داود: الحج: باب في الفدية، ح ١٨٥٦ (٢/ ٤٣٠) من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلي به.

وأخرجه البخاري: التفسير: سورة البقرة: باب فمن كان منكم مريضاً، أو به أذى من رأسه، ح ٢٥١٧ (١٨٦/٨) ومسلم: الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم، ح ٨٥ (٨٦١/٢) وح ٨٦ (٨٦٢/٢) وابن ماجه: المناسك: باب فدية المحصر، ح ٣٠٧٩ (١٠٢٨/٢) كلهم من طريق عبدالرحمن بن الأصبهاني عن عبدالله بن معقل عن كعب بن عجرة.

كما أخرجه ابن ماجه (ح ٣٠٨٠) من طريق محمد بن كعب عن كعب بن عجرة.

(٤) أخرجه مالك: في الموطأ: الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، ح ٢٣٧، ٢٣٧ (٤١٧/٩) من طريق عبدالكريم ومجاهد عن ابن أبي ليلي عنه.

وأحمد في مسنده (١٤٢، ٢٤٢، ٢٤٣) من طريق مجاهد عن ابن أبي ليل عنه، وابن الأصبهاني عن ابن معقل عنه، والطيالسي (ص ١٤٣) من طريق ابن الأصبهاني به.

- (٣) فلفظ مالك في طريق مجاهد عن ابن أبل ليل (ج ٣٨) أن رسول الله ﷺ قال له: لعلك آذاك هَوَامّك؟ فقال: نعم يا رسول الله! فقال: إحلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة.
- (٤) ص ٤٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَكَزُوَّدُواْ فَإِنْ حَنْيَرَالزَّاوِٱلنَّقْوَئُ ﴾ الآية(١٩٧).
  - (٥) تمامه: (فإنهم كانوا يحجون ولا يتزودون.

أخرجه البخاري(١) عن ابن عباس.

١٤٣ قوله (٢): وقيل: كان عكاظ (٣)،

(۱) الحج: باب قوله تعالى: ﴿وَلَكَزَوَّدُواْفَاكَ خَيْرَالزَّادِاللَّقْوَئَ ﴾ ح ۱۰۲۳ (۳۸۳ – ۳۸۳) عن طریق شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دینار، عن عکرمة عنه، وقال: ورواه ابن عیینة، عن عمرو بن دینار، عن عکرمة مرسلاً.

وقال الحافظ: وهكذا \_أي مرسلاً \_ أخرجه سعيد بن منصور، والطبري وقال الحافظ: وهكذا \_أي مرسلاً \_ أخرجه سعيد بن منصور، والطبري (٢٧٩/٢) عن عمرو بن علي، وابن أبي حاتم (٢٧٩/١) عن عمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء كلاهما عن ابن عيينة مرسلاً. قال ابن أبي حاتم: وهو أصح من رواية ورقاء، قلت: وقد اختلف فيه على ابن عيينة، فأخرجه النسائي (في التفسير في الكبرى كها في تحفة الأشراف (١٥٤/٥) عن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي عنه موصولاً بذكر ابن عباس فيه، لكن حكى الإسماعيلي عن ابن صاعد أن سعيد حدثهم به في كتاب المناسك موصولاً، قال: وحدثنا به في حديث عمرو بن دينار فلم يجاوز به عكرمة، انتهى. والمحفوظ عن ابن عيينة في حديث عمرو بن دينار فلم يجاوز به عكرمة، انتهى. والمحفوظ عن ابن عيينة من طريق الفرات بن خالد عن سفيان الثوري عن ورقاء به موصولاً، وأخرجه ابن أبي حاتم (١/١٣٤/ب) من وجه آخر عن ابن عباس (الفتح ٣/١٩٤٣). قلت: هذا الوجه الآخر عند ابن أبي حاتم هو عن محمد بن سعد العوفي عن أبيه ... وكلهم ضعفاء.

- (٢) ص ٤٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ مُهَا الآية (١٩٨).
- (٣) وقع في الأصل: «عكافاً» وهو تصحيف، والتصحيح من المصادر. وعكاظ بضم أوله وآخره ظاء معجمة باسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية، كانت العرب تجتمع بها كل سنة، ويتفاخرون فيها، ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر، وهي في واد بين نخلة والطائف (معجم البلدان ١٤٢/٤).

ومجنــة(١)، وذو المجاز(٢)... إلى قوله نزلت.

أخرجه البخاري (٣)، عن ابن عباس.

184 ــ قوله<sup>(٤)</sup>: أو لأن جبريل كان يدور في المشاعر، فلما رآه<sup>(٥)</sup>، قال: قد عرفت.

(۱) مَجنَّة: بفتح الميم والجيم وتشديد النون: اسم سوق من أسواق العرب، وكانت عبر الظهران، وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها، وكانت تقوم عشرة أيام من آخر ذي القعدة، والعشرون منه قبلها سوق عكاظ، (معجم البلدان ٥٨/٥ ــ آخر ذي القعدة، والعشرون منه قبلها سوق عكاظ، (معجم البلدان ٥٨/٥ ــ ٥٥).

(٢) تمام قول البيضاوي:

وأسواقهم في الجاهلية يقيمونها مواسم الحج، وكانت معايشهم منها، فلما جاء الإسلام تأثموا فنزلت.

وذو المجاز: موضع سوق بعرفة عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة، كانت تقوم ثمانية أيام من أوائل ذي الحجة (معجم البلدان ٥٥٥٥، ٥٥).

- (٣) الحج: التجارة أيام الحج، ح ١٧٧٠ (٣/٥٩) والبيوع: باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيْكِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَآبَنَغُوا مِن فَصَّلِ اللّهِ ﴾، ح ٢٠٥٠ عالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيْكِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَآبَنَغُوا مِن فَصَّلِ اللّهِ ﴾، ح ٢٠٥٠ (٣٢١/٤) من طرق عمرو بن دينار عنه.
- (٤) ص ٤٣، في وجه تسمية عرفات في قوله تعالى: ﴿ فَهَا ذَاۤ أَفَضَ تُعرِمِنَ عَرَفَتٍ ﴾ الآية (١٩٨).
- (°) وقع في الأصل «رأوه» وفي البيضاوي «رأه» وكذا في «تحفة الراوي» و «فيض الباري» وهو الصواب، والضمير لإبراهيم عليه السلام.

أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup>، عن ابن عباس، وعلي<sup>(۲)</sup>.

150 ـ قوله<sup>(۳)</sup>: روى جابر... إلخ<sup>(٤)</sup>.

أخرجه مسلم<sup>(٥)</sup>.

**١٤٦ قوله**(٦): كانوا يقفون(٧)... إلخ<sup>(٨)</sup>.

(۱) التفسير (۲۸٦/۲ – ۲۸۷) من طريق وكيع بن مسلم القرشي عن أبي طهفة، عن أبى الطفيل عن ابن عباس نحوه.

قال الشيخ أحمد شاكر: هذا إسناد مشكل لا أدري ما وجه صوابه، أما «وكيع بن مسلم القرشي» فها وجدت راوياً بهذا الاسم، ولا ما يشبهه، والذي أكاد أجزم به أنه «وكيع بن جراح» الإمام المعروف، وأن كلمة «بن» محرفة من كلمة «عن» ثم يزيد الإشكال أن لم أجد من اسمه «مسلم القرشي» وإشكال ثالث أن «أبا طهفة» هذا لا ندري من هو؟ واليقين عندي أن الإسناد محرف غير مستقيم (تفسير الطبري رقم ٣٧٩٥).

- (٢) التفسير (٢/٢٨٦) من طريق ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب، فذكر نحوه، وهذا منقطع بين ابن جريج وسعيد بن المسيب. وأخرج ابن جرير نحوه عن نعيم بن أبي هند والسدي وعطاء.
  - (٣) ص ٤٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَذْ كُنُوا اللَّهَ عِن دَالْمَشْ عَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الآية (١٩٨).
- (٤) تمامه: «أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بالمزدلفة ــ بغلس ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام، فدعا، وكبر، وهلل، ولم يزل واقفاً حتى أسفر».
- (٥) الحج: باب حجة النبي ﷺ، ح ١٤٧ (٨٩١/٢) في سياق حديث حجة النبي ﷺ الطويل.
- (٦) ص ٤٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ الآية (١٩٩).
  - (٧) وقع في الأصل «بالغون» وهو خطأ، والتصحيح من المصادر.
  - (A) تمامه: «كانوا يقفون بجمع، وسائر الناس بعرفة، فأمروا أن يساووهم».

أخرجه البخاري(١) عن عائشة.

۱٤۷ \_ [قوله] (۲): وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم... الخ (۳).

أخرجه ابن أبي حاتم (٤)، عن ابن عباس.

1٤٨ ــ [قوله] (°): وقول الحسن: الحسنة (\*) في الدنيا: العلم والعبادة، وفي الآخرة: الجنة.

أخرجه ابن جرير<sup>(١)</sup>.

189 ــ (قوله) (٧): يحاسب الخلق (^) على كثرتهم وكثرة

<sup>(</sup>۱) التفسير: سورة البقرة، باب ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ آلْتَاسُ ﴾ ح ٤٥٠٠ (١٨ – ١٨٦/٨) وفيه: «فلها جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها، ثم يفيض منها وذلك قوله: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ آلْتَاسُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ص ٤٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَطْمَيْتُهُم مَّنَسِكَكُمُ مَا أَذَّكُرُ وَأَاللَّهُ كَذِكْرُهُ وَاللَّهُ كَذِكْرُهُ وَاللَّهُ كَذِكْرُهُ وَاللَّهُ كَذِكْرُهُ وَاللَّهُ كَذَكْرُ وَمَا بِينَ المُعْمَوْنِينَ سَقِطَ مِنَ الأَصِلَ.

 <sup>(</sup>٣) تمامه: «وقفوا بمنى بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آباءهم ومحاسن أمهاتهم».

<sup>(</sup>٤) التفسير (١/١٣٦/ب) ورجاله رجال الحسن. وأخرج ابن جرير نحوه عن أنس، ومجاهد، وقتادة، وسعيد بن جبير وعكرمة (٢٩٣٢، ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) ص ٤٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا عَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ الآية (٢٠١) وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(\*)</sup> تصحف في الأصل إلى «الحسب».

<sup>(</sup>٦) التفسير (٣٠٠/٢) وفي إسناده «سنيد» ولهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٧) ص ٤٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سُرِيعُ الْجِسَابِ ﴾ الآية (٢٠٢).

<sup>(</sup>٨) في البيضاوي والعباده.

أعمالهم في قدر(١) لمحة.

أ . . . قَـالَ الولِي العـراقي: لم أقف عليه، وقـال غيره: أخـرجه ابن أبـي حاتم(٢)، عن ابن عباس، قال: إنما هي . . .

١٥٠ \_ [قوله(٣):] قيل: نزلت في «الأخنس بن شريق»(٤).

أخرجه ابن جرير(٥) عن السدي.

١٥١ \_ [قوله(٦):] وقيل: في المنافقين كلهم.

أخرجه ابن جرير(٧)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) في البيضاوي ومقداره.

<sup>(</sup>٢) لم يذكره تحت هذه الآية، وذكر عن مجاهد قوله: سريع الإحصاء.

<sup>(</sup>٣) ص ٤٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُمُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَّا ﴾ الآية (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) ثقفي حليف لبني زهرة.

<sup>(</sup>٥) التفسير (٣١٢/٢) قال: نزلت في الأخنسبن شريق الثقفي أقبل إلى النبي الله الله الله الله الإسلام فأعجب النبي في ذلك منه، وقال: إنما جثت أريد الإسلام، والله يعلم أني صادق، ثم خرج من عند النبي فم مر بزرع لقوم، وهمر، فأحرق الزرع، وعقر الحمر. فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا تُوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُقْسِدَ فَهَا ﴾.

<sup>(</sup>٦) ص ٤٤، في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>v) والذي في تفسيره (٣١٢/٢ - ٣١٣) عن ابن عباس أنها نزلت في قوم من أهل النفاق تكلموا في السرية التي أصيبت للرسول على بالرجيع، ثم أسنده عن ابن عباس ثم قال: وقال آخرون: بل عني بذلك جميع المنافقين، وعني بقوله في وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوْلُمُ فِي الْمُحَيَّوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَافِى قَلْبِهِ ﴾

اختلاف سريرته وعلانيته ثم أسند عن محمد بن كعب القرظي معناه.

فالصواب عن محمد بن كعب القرظي دون ابن عباس، وفي إسناده وأبو معشر السندي، وهو ضعيف (التقريب ٢٩٨/٢).

١٥٢ - [قوله(١):] وقيل: إنها نزلت في صهيب، إلخ (٢).

أخرجه ابن جرير(٣)، عن عكرمة نحوه.

107 — قوله (٤): وعن [١٢ / ب] كعب (٥): الذي علمته من عدد الأنبياء: ماثة وأربعة وعشرون ألفاً، والمرسل منهم: ثلاثمائة وثلاثة عشر، والمذكور في القرآن (٢) ثمانية وعشرون.

وفي إسناده وسنيد، وهو ضعيف.

وأخرج نحوه عن الربيع، لكن لم يسم ذاك الرجل الذي نزلت فيه وفي إسناده وابن أبي جعفر عن أبيه، وكلاهما ضعيف.

ثم ذكر ابن جرير قولاً ثالثاً أنها نزلت في كل من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله، وأسنده عن أبسي هريرة، وعمر بن الخطاب، ورجحه، فليراجع التفصيل هناك.

<sup>(</sup>۱) ص ٤٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَـرِى نَفْسَــُهُ ٱبْتِغَــَاءَ مَهْسَاتِ النَّاقِ ﴿ اللَّهِ الرَّبِينَ اللَّهِ اللَّهِ (۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) تمامه: وأخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال: إني شيخ كبير، لا ينفعكم إن كنت معكم ولا يضركم إن كنت عليكم، فخلوني وما أنا عليه، وخذوا مالي، فقبلوه منه، وأتى المدينة.

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣٢١/٢) وفيه أنها نزلت (في صهيب وأبي ذر الغفاري، ثم ذكر قصتها.

<sup>(</sup>٤) ص ٤٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ اللَّهُ ٱلنَّايِدِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ الآية (٢١٣).

<sup>(</sup>٥) هو كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٦) في البيضاوي: والمذكور في القرآن بالعلم.

ورد ذلك في حديث مرفوع: أخرجه أحمد (١) وابن حبان (٢) عن أبي ذر أنه سأل النبي عليه السلام: كم عدد الأنبياء؟ قال: مائة ألف، وعشرون ألفاً» قلت: يا رسول الله: كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر.

١٥٤ \_ قوله(٣): حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات.

<sup>(</sup>۱) المسند (۱۷۸، ۱۷۹) من طريق أبي عمر الشامي عن عبيد بن الخشخاص عنه في سياق طويل، هذا جزء منه لكن ليس فيه الشطر الأول، وفيه «خمسة عشر».

وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/٥٤) وأبو عمر الشامي الدمشقي ضعيف (التقريب ٤٥٤/٢).

وأخرجه أحمد (٢٦٥/٥ \_ ٢٦٦) والطبراني أيضاً (٢٥٩/٦) من حديث أبي أمامة قال: كان النبي ﷺ جالساً في المسجد، وكانوا يظنون أنه منزل عليه فاقصروا عنه حتى جاءه أبو ذر، فذكره مثل ما عند البيضاوي في سياق حديث طويل هذا جزء منه.

وفي إسناده «معان بن رفاعة، وعلي بن يزيد والقاسم، وكلهم ضعفاء. وقال الهيثمي مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف (المجمع ١/١٥٩).

<sup>(</sup>۲) العلم: باب السؤال للفائدة، ح ٩٤ (ص ٥٣ من الموارد) وعلامات النبوة، باب في عدد الأنبياء، ح ٢٠٧٩ (ص ٥٠٨) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، عن أبيه عن جده \_ يحيى \_ عن أبي إدريس الخولاني عنه في سياق طويل هذا جزء منه، وقال: فيه «إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال أبوحاتم وغيره كذاب.

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (١٤٣/٢)، والميزان (٧٢/١).

<sup>(</sup>٣) ص ٤٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَالضَّرَّاهُ وَذُلِزِلُواْ حَتَّى يَعُولَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ ﴾ الآية (٢١٤).

أخرجه مسلم(١) من حديث أنس، وأبي هريرة.

الأنصاري كان ذا مال عظيم، فقال: يا رسول الله. ماذا ننفق من أموالنا، وأين نضعها؟ فنزلت. إلخ.

أخرجه ابن المنذر(٣) عن مقاتل بن حيان.

الله بن عمته على سرية في جمادى الأخرة قبل بدر بشهرين، الحديث (٥). . إلخ.

<sup>(</sup>۱) الجنة ح ۱ (۲۱۷٤/٤) من حدیث أنس، وح ۲ من حدیث أبي هریرة. قلت: من حدیث أبي هریرة أخرجه أیضاً البخاري: الرقاق: باب حجبت النار بالشهوات، ح ۲٤۸۷ (۳۲۰/۱۱)، وأحمد (۳۳۳/۲)، معروب سروبی

<sup>(</sup>٢) ص ٤٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَاكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ ۗ الآية (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) عزاه له في الدر (١/٥٨٥).

ونقله الواحدي في والأسباب، (ص ٤٠) عن أبي صالح عن ابن عباس تعليقاً.

<sup>(</sup>٤) ص ٤٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَّعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِي اللَّهِ الْمَرَامِ قِتَالِ فِي اللَّهِ الْمَرَامِ قِتَالِ فِي اللَّهِ الْمَاكِ (٢١٧).

<sup>(</sup>٥) تمامه: (ليرتصد عير قريش، فيهم «عروبن عبدالله الحضرمي» وثلاثة معه، فقتلوه، وأسروا اثنين، واستاقوا العير، وفيها تجارة الطائف، وكان ذلك غرة رجب، وهم يظنونه من جمادى الآخرة، فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام، شهراً يأمن فيه الخائف، ويبذعر فيه الناس إلى معايشهم، وشق ذلك على أصحاب السرية، وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتنا، ورد رسول الله على العبر والأسارى.

أخرجه ابن جرير (١) من طريق السدي بأسانيده (٢)، وابن إسحاق في المغازي (٣)، ومن طريقه رواه البيهقي في الدلائل (٤)، وكذا ذكره ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، ومن طريقه (٩) الواحدي (٢)، والطبراني (٧) من حديث جندب بن عبدالله البجلي

نعم أخرجها الطبري نحوها عن جماعة غير السدي منهم ابن عباس وعروة، ومجاهد، وأبو مالك، وقتادة، ومقسم مولى ابن عباس.

وإذا كان قصده هذا فلا يعبر عن هذا بهذا، بل يقال: أخرجه ابن جرير بأسانيده عن السدى و...

- (٣) عزاه له السيوطي في الدر (٦٠٣/١) أي عن عروة، كما عزاه له من طريق
   الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (٦٠١/١).
- (٤) باب سرية عبدالله بن جحش (٨/٣ ـ ١٩) وفي إسناده أحمد بن عبدالجبار العطاردي وهو ضعيف (التقريب ١٩/١).

لكن قال الحافظ نفسه: سماعه للسيرة صحيح.

- (٥) يعني من طريق عروة، كما أخرجه عن الزهري قوله، وحكاه عن المفسرين بنحو لفظ البيضاوي.
  - (٦) الأسباب ص (٤١).
  - (۷) الكبير (۲/۱۷٤/ ح ۱۹۷۰).

وأخرجه أيضاً: أبويعلي في مسنده (١٠٢/٣ – ١٠٣) وابن جرير (٣٤٩/٣ – =

<sup>(</sup>۱) التفسير (۳٤٩/۲) عن موسى بن هارون، عن عمرو بن حماد القناد، عن أسباط، عن السدي في سياق أطول من ذلك.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وفيض الباري (٢٩/ب) ولا أدري ماذا يقصد بقوله هذا، إذ القصة رواها الطبري عن السدي نفسه لا من طريقه عن آخر، والطبري رواها عن السدى بسند واحد لا غير.

= ۳۰۰) والبيهقي في الكبرى: السير (١١/٩ - ١٢) وعزاه السيوطي لابن المنذر وابن أبي حاتم: التفسير (١١٠/١) (الدر ٢٠٠/١).

كلهم من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي ـ ابن لاحق ـ عن أبي السوار عنه.

وقال الهيشمي: رجاله ثقات (المجمع ١٩٦٦/) وقال السيوطي: بسند صحيح.

قلت: هذا بناء على أن الحضرمي لهو ابن لاحق لكن ابن المديني وابن معين والبخاري والحافظ فرقوا بين الحضرمي ابن لاحق، والحضرمي شيخ سليمان التيمي، بل قال الحافظ فرق بينها سلمان التيمي فقال في الثاني: لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟

انظر التاريخ الكبير (١٢٥/٣ ـ ١٢٦) والجسرح (٣٠٢/٣) والتهذيب (٢٩٤/٣).

ومال إلى هذا الفرق الشيخ أحمد شاكر، وقال: خلط بينهما المزي: (المسند رقم ٥٤٨٠).

قال أحمد: كان قاصاً، لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي، وقال ابن معين: المديني: حضرمي شيخ بالبصرة روى عنه التيمي، مجهول وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات (٢٤٩/٦) وقال: لا أدري من هو وابن من هو.

وقال أبوحاتم: هما عندي واحد.

بناء على هذا أميل إلى أن الحضرمي المذكور مجهول.

(۱) ولفظه: قال: بعث النبي ﷺ رهطاً بعث عليهم أبا عبيدة \_ أو عبيدة \_ فبكى صبابة إلى النبي ﷺ فجلس فبعث مكانه عبدالله بن جحش «ثم ذكر القصة وفي آخرها» فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أجره، فأنزل الله في النبي الله وَأَن الله عَلَيْهِ وَأَنْ الله وَيَاتُ الله وَيَاتُ فَي الحديث الذي بعده.

١٥٧ \_ قوله(١): نزلت [أيضاً(٢)] في [أصحاب(٣)] السرية. لغ(٤).

أخرجه ابن أبي حاتم (٥)، والطبراني في الكبير (٢)، من حديث جندب بن عبدالله.

١٥٨ \_ قوله(٧): روي أنه نزل بمكة، إلخ(^).

(٦) الكبير (١٧٤/٢).

قلت: هذا في آخر الحديث الذي ذكره المناوي في الحديث الذي قبل هذا (رقم ١٥٦)، وتقدم هناك من أخرجه والكلام على سنده.

- (٧) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ الآية (٢١٩).
- (٨) تمامه: ونزل بمكة قوله ﴿ وَمِن تُمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَلْجِذُونَ مِنْهُ سَكَرُاوِزَقًا حَمَناً ﴾ (سورة النحل: آية ٢٧)، فأخذ المسلمون يشربونها، ثم إن عمر، ومعاذاً في نفر من الصحابة قالوا: أَفْتِنا يا رسول الله. في الحمر فإنها مذهبة للعقل والمال، فنزلت هذه الآية، فشربها قوم، وتركهاقوم، ثم دعا عبدالرحمن بن عوف ناساً منهم، فشربوا وسكروا، فأم أحدهم فقرأ: (أعبد ما تعبدون) فنزلت ﴿ لاَنَعَرَبُوا الصَّكَوَةُ وَالنَّمِ سُكَرَى ﴾ [سورة النساء: ٤٣] فقل من يشربها ثم دعا عبدان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر، فلم سكروا افتخروا وتناشدوا فانشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار، فضربة أنصاري بلحي بعير فشجه، فشكا إلى رسول الله ﷺ فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت: ﴿ إِنَّا لَيْ رَافِينِهُ فِي إِلَى قوله ﴿ فَهَلَ أَنْمُ مُنْهُونَ ﴾ فقال عمر: «انتهينا يا رب».

<sup>(</sup>۱) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ مَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِ سَبِيلِاللَّهِ ﴾ الآية (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) (٣) ما بين المعقوفتين من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) تمامه: ولما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر،

<sup>(</sup>٥) التفسير (١/١٥٠/أ).

ورد مفرقاً من جملة أحاديث أخرج ابن أبي حاتم (١)، عن أنس قال: كنا نشرب الخمر، فأنزلت في المائدة ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرِ ﴾ الآية. فقلنا: نشرب منها ما ينفعنا فأنزلت في المائدة ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرِ ﴾ الآية. فقالوا: اللهم قد انتهينا.

وأخرج أحمد<sup>(۲)</sup>، وأبـو داود<sup>(۲)</sup>، والترمـذي<sup>(۱)</sup>، والحاكم<sup>(۵)</sup>، وصححاه<sup>(۲)</sup>، والنسائي<sup>(۷)</sup>، عن

(٢) المسئد (١/٥٥).

(٣) الأشربة: باب في تحريم الخمر، ح ١٦٩ (٧٨/٤).

(٤) التفسير: سورة المائدة، ح ٣٠٤٩ (٣/٥).

(٥) المستدرك: التفسير (٢٧٨/٢) وأيضاً (٤/١٤٣).

(٦) أما الترمذي فلم يقل: صحيح، بل أخرجه من طريق وكيع عن إسرائيل به، ثم قال: هذا أصح من حديث «محمد بن يرسف».

أما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

(٧) الأشربة: باب تحريم الخمر، ح ٥٥٤٢ (٣٢٠/٢).

كلهم من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمروبن شرحبيل أبي ميسرة، عنه، ورواية إسرائيل عن أبي إسحاق مقبولة (راجع شرح علل الترمذي لابن رجب ٢/٧٢).

وأخرجه الحاكم أيضاً في الأشربة (١٤٣/٤) من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب عنه وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وأخرج ابن جرير (٣٦١/٢ ـ ٣٦٣) عن عبدالله بن عمر وسعيد بن جبير، وزيد بن علي، والسري، وقتادة والربيع بلحو ما عند البيضاوي مختصراً ومطولاً.

<sup>(</sup>۱) التفسير (١/١٥٠/ب) وفي إسناده «عبد لحكم القسملي، وهو ضعيف» (التقريب ٤٦٦/١).

عمر (١) أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت في المنطقة في اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء (٢)، فقرئت على عمر فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في المائدة، فقال عمر: انتهينا.

١٥٩ \_ قوله(٣): قيل: سائله عمرو بن الجموح.

لم يرد، بل ورد أن سائله معاذ بن جبل، وثعلبة بن غنمة (٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٥) بسند [١٣/أ] مرسل وأخرج عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «ابن عمر» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) يعني قوله تعالى: ﴿ لَا تَشْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَٱنشُرْسُكُنْرَىٰ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفَوَّ ﴾ الآية (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل «غنم» والصواب ما أثبت، وتقدم في رقم (٢١٩) وكان وقع هنا «تميم».

كما تقدم هناك أنهماسألا عن الأهلة فنزلت ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَذَّ ﴾ الآية (١٨٩).

<sup>(</sup>٥) التفسير (١/١٥١/١) عن موسى بن إسماعيل ــ التبوذكي ــ عن أبان ــ بن يزيد العطار ــ عن يحيى قال: بلغهُ أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة أتيا رسول الله على فقالاً يا رسول الله. فذكر نحوه.

ويحيى هذا إما: ابن سعيد الأنصاري، وإما ابن «ابن كثير الطائي، وكلاهما من الخامسة، فالإسناد منقطع وقد قال: بلغه، فالانقطاع بَينً.

أن نفراً من الصحابة سألوا(١).

۱٦٠ ــ قوله(٢): روي أن رجلًا أتى النبـي صلى الله عليه وسلم ببيضة(٣).

أخرجه أبو داود(٤)، والبزار، وابن حبان (٥)، والحاكم (٦)، من

<sup>(</sup>۱) والذي في تفسيره (١/١٥١/أ) هو ماذكره عن معاذ بن جبل، وثعلبة، فحسب لكن عزاه له السيوطي في الدر (١٠٧/١) عنه أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله فأتوا النبي على فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فها ننفق منها فأنزل الله.

 <sup>(</sup>٢) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْمُ فُونَ ﴾ الآية (٢١٩).

<sup>(</sup>٣) تمامه: «بيضة من ذهب أصابها في بعض الغنائم فقال: خذها مني صدقة، فأعرض عليه السلام عنه، حتى كرر مراراً فقال: هاتها مغضباً، فأخذها فخذفها خذفاً لو أصابه لشجه، ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني».

<sup>(</sup>٤) الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، ح ١٦٧٣، ١٦٧٤ (٢١٠/٣ ـ ٣١١) وسكت عليه، وقال المنذري: في إسناده «محمد بن إسحاق» (مختصراً السنن ٢٥٣/ ـ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) الزكاة: باب الصدقة بجميع المال، ح ٨٣٩ (ص ٢١٤، الموارد).

<sup>(</sup>٦) المستدرك: الزكاة (١٩/١) وقال: صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي. قلت: وكذا أخرجه أيضاً الدارمي: الزكاة باب النهي عن الصدقة بجميع ماله (٣٩١/١) وابن جرير (٣٦٦/٢) وابن خزيمة: الزكاة: (٩٨/٤) وأبو يعلى في مسنده (٣٩١/١) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، عنه، وابن إسحاق، مدلس وقد عنعن. وبهذه العلة ضعفه الألباني (الإرواء ٨٩٨) قلت: معناه صحيح كما سيأتي.

حديث جابر.

ورواه ابن سعد (۱) في ترجمة أبي حصين السلمي (۲) ، من رواية عمر بن الحكم بن ثوبان (۳) ، عن جابر قال: قدم أبو حصين السلمي بذهب أصابه من معدنهم، فقضى منه ديناً كان عليه، فذكر الحديث مثل سياق أبي داود، وفي إسناده الواقدي (٤).

أخرجه البخاري: الجنائز: باب رثاء النبي على سعد بن خولة، ح ١٢٩٥ (٣٦٣/٥) والوصايا: باب ٢، ح ٢٧٤٢ (٣٦٣/٥) ومناقب الأنصار: باب قول النبي على: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ح ٣٩٣٦ (٢٦٩/٧) والمغازي، باب حجة الوداع، ح ٤٤٠٩ (١٠٩/٨) والنفقات: باب ١، ح ٤٥٥٥ (١٩٧/٩) والمرضى: باب ٢١، ٨٦٥ (١٢/١٠) والدعوات: باب الدعاء يرفع الوباء، ح ٣٧٧٢ (١٧٩/١١) والفرائض، باب ميراث البنات (١٤/١٢).

ومسلم: الوصية: باب الوصية بالثلث، ح ٥، ٨ (١٢٥١/٣، ١٢٥١).

وله شاهد أيضاً من حديث أبي لبابة: قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي، وأساكنك، وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله ﷺ: يجزىء عنك الثلث.

<sup>(</sup>١) الطبقات (٤/٢٧٧).

 <sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في القسم الأول من حرف الحاء من الكنى (٤٤/٤)، وقال: ذكره البغوي.

<sup>(</sup>٣) المدني: قال الحافظ صدوق، توفي سنة ١١٧هـ (التقريب ١٣/٢).

<sup>(</sup>٤) وهوضعيف في الحديث لكن الحديث صحيح نظراً إلى المتابعة المذكورة عند أبي داود وغيره والشواهد، منها: حديث سعد بن أبي وقاص: قال: كان رسول الله على يعودني من وجع اشتد بي فقلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، الحديث.

ا ۱۶۱ \_ [قوله(۱):] لما نزلت ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْصُلُونَ ﴾ . . . إلخ (۲). أخرجه أبو داود(۳)، والنسائي (٢)، والحاكم (٥) \_ وصححه \_ من حديث ابن عباس.

أخرجه الدارمي: الزكاة: باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل (٣٩١/١) من طريق عبدالرحمن بن أبي لبابة عن أبيه، وأخرجه أبو داود: الأيمان: باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، ح ٣٣١٩ (٣١٣/٣) من طريق عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال، أو أبو لبابة أو من شاء الله، فذكره. كما أخرجه أبو داود من حديث كعب بن مالك.

وهذا بالنسبة للنهي عن صدقة جميع المال، وأما قوله: «إنما الصدقة عن ظهر غنى»، فله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري: الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ح ١٤٢٦، ١٤٢٨ (٣/٤٢٣) والنفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، ح ٥٣٥٠ (٩/٠٠٠) وأحمد (٢/٥٢٥، ٢٧٨، ٢٧٥).

ومن حديث حكيم بن حزام: أخرجه البخاري: الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ح ١٤٢٧ (٢٩٤/٣).

- (١) ص ٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلْمِسَّنَكُونَ ﴾ الآية (٢٢٠). وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.
- (٢) تمامه: ﴿ يَأْكُلُونَ أَمَوْلُ الْيَتَنَكَىٰ ظُلُمّا ﴾ الآية (النساء ١٠) اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم، والاهتمام بأمرهم فشق ذلك عليهم فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فنزلت.
  - (٣) الوصايا: باب مخالطة اليتيم في الطعام، لح ٢٨٧١ (٣/ ٢٩١ ــ ٢٩٢).
    - (٤) الوصايا: باب ما للموصي من مال اليتيم، ح ٣٦٩٩ (١٢٥/٢).
- (٥) التفسير (٣٠٣/٢) ٢١٨) وكذا ابن جرير (٣٦٩/٢ ـ ٣٧٠) كلهم من طريق =

۱۹۲ \_ قوله(۱): روي أنه عليه السلام بعث مرثد بن أبي مرثد الغنوي(۱) إلى مكة ليخرج منها أناساً من المسلمين، الحديث(۱).

وفيه: فنزلت ﴿ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَكُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ ﴾ الآية (١).

جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه، وجرير سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه، وقال الإمام أحمد: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها (راجع شرح العلل لابن رجب (٣٠٩/٥) والتقييد والإيضاح (ص ٤٤٣) والكواكب النيرات (ص ٣٢٣). وأخرجه ابن جرير (٣٦٩/٢) والحاكم (٢٧٩/٢) من طريق إسرائيل عن عطاء بن السائب به، ولم يذكروا إسرائيل فيمن روى عن عطاء قبل الاختلاط، ولا فيمن روى بعد الاختلاط، والأغلب أنه سمع منه بعد الاختلاط كما يظهر من بيانهم فيمن سمع منه قبل الاختلاط.

ولو سلمنا أن إسرائيل سمع منه قبل الاختلاط لكن بقي كلام أحمد في عطاء أنه كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها مع ذلك، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

- (١) ص ٤٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِمُواْ ٱلْمُشْرِكَتْ مَقَىٰ يُؤْمِنُّ ﴾ الآية (٢٢١).
- (Y) صحابي بدري، استشهد في عهد النبي 難 سنة ثلاث أو أربع (في غزوة ذات الرجيع).

الإصابة (٣٩٨/٣) والتقريب (٢٣٦/٢).

- (٣) تمامه: «فأتته (عناق) وكان يهواها في الجاهلية، فقالت: ألا تخلو؟ فقال: إن الإسلام قد حال بيننا، فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: نعم، ولكن أستامر رسول الله على فاستامره، فنزلت.
  - (٤) هي من الآية المذكورة (٢٢١).

أورده الواحدي في تفسيره [عن(١)] الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا يقال له مرثد، فذكره(٢).

قال ابن حجر(۳): نزوله في هذه الآية(٤) ليس بصحيح (٥)، فقد رواه أبو داود (٢)، والترمذي (٧) والنسائي (٨)، من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبيي مرثد الغنوي، وكان رجلاً شديداً، يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، الحديث بطوله.

<sup>(</sup>۱) وقعت العبارة في الأصل مضطربة هكذا «أورده الواقدي في تفسير الكلبي» والصواب ما أثبت من «تحفة الراوي (۱۳/أ) و «فيض الباري» (۳۰/ب). وهو في أسباب الواحدي (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٢) والكلبي متهم.

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ١٤٨ (ص ١٨).

<sup>(</sup>٤) يعني آية البقرة: ﴿ وَلَا نَنكِمُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّا لِيُؤْمِنُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) يعني: الصحيح أن آية النور ﴿ الزَّانِ لَا يَنجِكُمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشَرِّكَةً ﴾ هي التي نزلت في قصة مرثد.

<sup>(</sup>٦) النكاح: باب قوله تعالى: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا لِّزَانِيَّةً ﴾ ح ٢٠٥١ (٢٠٢٥).

<sup>(</sup>٧) التفسير: سورة النور، ح ٣١٨٧ (٥/٣٢٨).

<sup>(</sup>٨) النكاح: باب تزويج الزانية، ح ٣٢٣٠ (٦٣/٢)، وكذا الحاكم في النكاح (٢/٢) كلهم من طرق عن عبيدالله بن الأخنس عنه، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى.

وفيه: حتى نزلت ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُا [ إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ ](١) ﴾ قال: فدعاني(٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها على وقال: لا تنكحها.

وكذا أخرجه أحمد(٣)، وإسحاق، والبزار وقال: لا نعلم لمرثد بن أبي مرثد حديثاً أسنده إلا هذا. انتهى...

177 \_ [قوله(٤):] إن أهل الجاهلية كانوا لم يساكنوا الحائض، ولم يؤاكلوها... إلخ (٥).

وقد تقدم الكلام على هذا السند في رقم (١٥٦)، وراجع مسند أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رقم (٦٤٨٠).

والحديث أخرجه ابن جرير (٧١/١٨) من طريق رجل عن عمرو بن شعيب به، وفيه جهالة.

(٤) ص ٤٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَكُلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ الآية (٢٢٢). وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

(٥) تمامه: «كفعل اليهود والمجوس، واستمر ذلك إلى أن أبا الدحداح سأل في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «نديمًا بي» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) المسند (١٥٩/٢) وابنه في زوائده (٢٢٥/٢). قلت: وكذا ابن جرير في تفسير النور (٢١/١٨)، والحاكم (١٩٤/٢) والبيهقي في الكبرى (١٥٣/٧) كلهم من طريق المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن عمرو، بلفظ: «إن رجلًا من المسلمين استأذن رسول الله على في امرأة يقال لها «أم مهزول» وكانت تسافح، فقرأ عليه نبي الله عليه السلام ﴿وَالزَّانِيَةُ لَايَنِكِمُهُمّا إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ ﴾ .

روى مسلم (۱)، والترمذي (۲)، والنسائي (۳)، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي عليه السلام فأنزل الله: ﴿ وَرَسَّعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إصنعوا كل شيء إلا النكاح.

وأخرج ابن أبي حاتم (٤) عن ابن العباس: إن القرآن أنزل في شأن الحائض، والمسلمون يخرجوهن من بيوتهن كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ الآية.

وأخرج ابن جرير (٥) عن السري في قوله: ﴿ وَرَسَّعَلُونَكَ عَنِ السَّرِي فِي قوله: ﴿ وَرَسَّعَلُونَكَ عَنِ السَّرِي فِي السَّالِ عَن ذَلَّكَ [١٣/ب] تَسَابِت بن

<sup>(</sup>١) الحيض: باب مباشرة الحائض ما فوق الإزار، ح ١٦ (٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) التفسير: البقرة، ح ٢٩٧٧ (٢١٤/٥)

<sup>(</sup>٣) الحيض: باب ما ينال من الحائض، ح ٣٦٩ (٤٣/١).

قلت: وكذا أبو داود: الطهارة، باب في مؤاكلة الحيض ومجامعتها، ح ٢٥٨ (٢٠/٢) (١٧٧/١) والنكاح: باب في إتيان الحائض ومباشرتها، ح ٢١٦٥ (٢٠/٢) وابن ماجه: الطهارة: باب ماجاء في مؤاكلة الحائض وسورها، ح ٦٤٣ (٢١١/١).

كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس، وأخرجه ابن جرير (٣٨١/٢) عن قتادة نحو ما عند البيضاوي إلا سؤال أبى الدحداح.

<sup>(</sup>٤) التفسير (١/٥٥/١) وفي إسناده: (سعد بن عثمان الدشتكي، مقبول.

<sup>(</sup>٥) التفسير (٢/ ٣٨١) وعزاه الحافظ للباوردي عن ابن عباس.

الدحداح(١).

178\_ قوله(٢): لقوله عليه السلام: إنما أمرتم أن تعتزلوا عجامعتهن إذا حضن.

قال ابن حجر(٣): لم أجده.

170 ـ قوله (٤): روي أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها في قُبُلها كان ولدها أحول، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت اليهود، فنزلت.

وهو ثابت بن الدحداح، أبو الدحداح حليف الأنصار وهو الذي قال يوم أحد: وإن كان محمد قد قتل فإن الله حيّ لا يموت فقاتلوا عن دينكم،.

قال الواقدي: فحمل بمن معه من المسلمين فطعنه خالد فأنفذه فوقع ميتاً، وبعض أصحابنا يقول: إنه جرح ثم برأ ومات بعد ذلك على فراشه فرجع النبي على من الحديبية (الإصابة ١٩١/١).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «سأل عن الدحداح» وهو تصحيف والتصحيح من ابن جرير وتحفة الراوي وفيض الباري.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَرِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ﴾ الآية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف، رقم ١٥٢ (ص ١٩).وبيض له الزيلعي، وقال السيوطي: لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) ص ٤٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ نِسَآ أَكُمْ مَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا مَرْنَكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾ الآية (٢٢٣).

متفق عليه (۱) من طريق ابن المنكدر، عن جابر، ولمسلم (۲) في رواية الزهري (۳): «إن شاء مُجَبَّيَةً (۱)، وإن شاء غير مجبية (۱۰)، غير أن ذلك في صمام (۲) واحد، وهو من قول الزهري.

وأخرجه أصحاب السنن (٧) والبزار، وابن حبان (٨) وليس عند أحد منهم قوله: «فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم».

(۱) البخاري: التفسير: سورة البقرة، ح ۲۰۲۸ (۱۸۹/۸). ومسلم: النكاخ: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن وراءها، ح ۱۱۷ ـــ ۱۱۹ (۱۰۵۸/۲ ـــ ۱۰۰۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق من صحيحه ح ١١٩.

<sup>(</sup>٣) من رواية النعمان بن راشد عنه قوله.

<sup>(</sup>٤) أي منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود (النهاية ٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) قال محمد فؤاد عبدالباقي: (وهذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير: والصمام ما انسد به الفرجة، فسمي به الفرج، ويجوز أن يكون وفي موضع صمام، على حذف المضاف.

<sup>(</sup>النهاية ٣/٤٥). وتصحف (صمام، في الأصل إلى (حمام).

<sup>(</sup>٧) أبو داود: النكاح، باب في جامع النكاح، ح ٢١٦٣ (١٨/٢) والترمذي: التفسير: سورة البقرة ح ٢٩٧٨ (٢١٥/٥) والنسائي: عشرة النساء، في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٦٣/٢) وابن ماجه: النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ح ١٩٧٥ (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٨) الإحسان: النكاح (١٨٥/٦) من تحقيق البسيوني.

قلت: وكذا الدارمي: الطهارة، باب إليان النساء في أدبارهن، (٢٥٨/١ \_ ٢٥٨/١)، والنكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن (١٤٥/٢ \_ ١٤٦).

وأخرجه البزار، من طريق خصيف(١) عن ابن المنكدر، وزاد فيه: «وإنما الحرث فيه من حيث يخرج الولد» تفرد به خصيف، وهو ضعيف.

177\_ قوله (۲): وقيل: التسمية على (۲) الوطىء. أخرجه ابن جرير <sup>(٤)</sup> عن ابن عباس.

17٧ \_ قوله(°): نزلت في الصديق(٢).

<sup>(</sup>۱) هو ابن عبدالرحمن، اختلف فيه وأعدل الأقوال فيه قول ابن حبان: الإنصاف في أمره قبول ما وافق الثقات من الروايات، وترك ما لم يتابع عليه (المجروحين ١/ ٢٨٧/).

وقال الحافظ: صدوق سيىء الحفظ (التقريب ٢٧٤/١).

قلت: زيادته هذه توافق ما ثبت من السنة من أنه لا يجوز الإتيان إلا في القبل.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَلِيْمُوالِأَنفُسِكُونَ ﴾ الآية (٣٢٣) وهذا بعد قوله: ﴿ فَأَتُوا حَرِّنَكُمُ أَنَى شِئْتُمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) لفظ البيضاوي «عند».

<sup>(</sup>٤) التفسير (٣٩٩/٢) من طريق عطاء ابن أبي رباح - قال: أراه عن ابن عباس.

وفي إسناده «سنيد» وهو ضعيف ويظهر أن فيه انقطاعاً وهذا من قول «عطاء» أراه عن ابن عباس».

وأخرج ابن جرير عن السدي قال: وأما قوله: ﴿وَقَلْمُواْلِأَنْمُسِكُو ۗ فَالْخَيْرَ، ورجح ابن جرير هذا التأويل.

<sup>(</sup>٥) ص ٤٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ الآية (٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) تمامه: (لما حلف أن لا ينفق على مسطح).

أخرجه ابن جرير(١)، عن ابل جريج.

17۸ ــ قوله<sup>(۲)</sup>: أو في عبدالله بن رواحة<sup>(۳)</sup>.

لم أقف عليه (٤).

١٦٩ ـ قوله (٥): كقوله عليه السلام لابن سمرة (٦): إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خبر، وكفر عن يمينك.

أخرجه الأثمة الخمسة(٧) من رواية الحسن البصري عن

عبدالوحن بن سمرة.

<sup>(</sup>١) التفسير (٤٠٢/٢) قال ابن جريح: حلاثت أن الآية نزلت في أبي بكر في شأن مسطح .

وفي إسناده «سنيد» وهو ضعيف، كها هو منقطع. والصحيح أن آية النور (رقم ٢٢) هي التي نزلت في أبي بكر في شأن مسطح، ويأتي عند البيضاوي برقم .(YYA)

<sup>(</sup>٢) ص ٤٨، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) تمامه: وحلف أن لا يتكلم ختنه، (بشير بن النعمان).

<sup>(</sup>٤) قاله السيوطي كما في تحفة الراوي (٣٦/ب).

<sup>(</sup>٥) ص ٤٨، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٦) هو عبدالرحمن بن سمرة، من مسلمة الفتح، افتتح سجستان سكن البصرة، وتوفى بها سنة ٥٥٠ (التقريب ٤٨٣/١).

<sup>(</sup>V) يعنى الجماعة إلا ابن ماجه.

= أخرجه البخاري: في الأيمان والنذر، باب (١)، ح ٦٦٢٢ (٥١٦/١١، ٥١٧)، وباب من سأل الإمارة وُكِّل إليها ح ٧١٤٧ (١٢٣/١٣ ــ ١٢٤).

ومسلم: في الأيمان والنذر، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، ح 19 (١٢٧٣/٣ ــ ١٢٧٤).

وأبو داود: في الأيمان والنذر: باب الرجل يفكر قبل أن يحنث، ح ٣٢٧٧ (٥٨٤/٣).

والترمذي: في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ح ١٠٦/٤ (١٠٦/٤).

والنسائى: في الأيمان والنذر: باب الكفاءة قبل الحنث ح ٣٨١٥ (١٣٢/٢).

قلت: وكذا أخرجه كل من:

أحمد (٥/ ٦٦، ٦٢، ٦٣) والدارمي: في الأيمان والنذر، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها (١٨٦/٢).

كلهم من طريق الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ يا عبدالرحمن: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكُلتَ إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها، وإذا حلفت على يمين، الحديث.

كها أخرج مسلم (الموضع المذكور ح ۱۳ (۱۲۷۲/۳)، من حديث أبي هريرة بلفظ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات الذي هو خير، وليكفر عن يمينه، وكذا من حديث ابن عدي (ح ۱۰).

وأخرج الشيخان في المواضع المذكورة (ح ٦٦٢٣ / م ١٠) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: قال النبي في وإني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيراه.

وهنا أحاديث كثيرة بهذا المعنى. ويأتي برقم (٤٦٧).

١٧٠ ـ قوله(١): كقول العرب: لا، والله، وبلي، والله.

قال التفتازاني (٢): هو على طريق المثال، وإيراد بعض الجزئيات، انتهى .

وقف مع أن<sup>(٣)</sup> الـوارد في تفسير الآية مرفوعاً: أخرجه البخاري<sup>(٤)</sup> عن عائشة، قالت: أنزلت هذه الآية في قوله: لا، والله، وبلى، والله.

وأخرج أبو داود (٥)، عن عائشة أن النبي ـ صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) ص ٤٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ إِللَّغُوفِ ٓ أَيْمَانِكُمْ ﴾ الآية (٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) في حاشيته على الكشاف (ق ٩٧/أ).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل ولأنه، وقَصْدُه: وقفه البيضاوي مع أنه حديث مرفوع.

<sup>(</sup>٤) التفسير: المائدة، باب ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوفِ أَيْمَنِكُمْ ﴾ ح 8٦١٣ (٢٧٥/٨) والأيمان والنذور باب: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوفِ أَيْمَنِكُمْ ﴾ ، ح ٣٦٦٣ (١١/٧١٥).

قلت: وكذا مالك: في الأيمان والنذور، باب اللغو في اليمين، ح ٩ (٢٧٧/٢) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنها.

<sup>(</sup>٥) الأيمان والنذر: باب لغو اليمين، ح ٣٢٥٤ (٣/١٥ ـ ٧٧١) قلت: وكذا ابن جرير (٢/١٠٤) وابن حبان (ص ٢٨٨ / الموارد) والبيهقي (٤٩/١٠) كلهم من طريق حسان ـ ابن ابراهيم ـ عن إبراهيم ـ الصائغ ـ عن عطاء، عن عائشة مرفوعاً.

وقال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن الفرات، عن إبراهيم الصائغ موقوفاً على عائشة، وكذلك رواه الزهري وعبدالملك بن أبي سليمان، ومالك بن مغول، كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفاً.

قلت: ولو كان الأصح هو الموقوف لكنه في حكم المرفوع لكونها شهدت التنزيل فهي أعلم من غيرها بالمراد (وانظر الفتح ١٩/٧١١).

وسلم ـ قال في لغو اليمين: هو كلام الرجل في بيته: كلا، والله، وبلي، والله».

وله طرق أخرى<sup>(١)</sup>.

۱۷۱\_ قوله(۲): لقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك».

أخرجه أبو داود(٣)، والنسائي(٤)، والدارقطني(٥)، من حديث فاطمة بنت أبي جبيش، والنسائي(٢)، من حديث عائشة نحوه.

كلاهما من طريق المنذر بن المغيرة، عن هشام بن عروة عن أبيه، عنها، والمنذر مقبول (التقريب ٧٥/٢).

لكن هناك أحاديث تشهد لهذا منها حديث عائشة الآتي.

- (°) الطهارة: باب الحيض (٢٠٨/١) من طرق عن أيوب عن سليمان بن يسار قال: استفتت أم سلمة النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها. وسكت عليه الدارقطني.
- (٦) الطهارة: باب ذكر الأقراء، ح ٢١٠، ٢١١، في ذكر استحاضة أم حبيبة بنت جحش، ولفظه وتترك الصلاة أيام أقراءها». ورجاله رجال الصحيحين، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) إذا كان مراده بهذا المرفوع فلم أجد له طرقاً أخرى وأما الموقوف أو المقطوع بهذا المعنى فأخرجه ابن جرير من طرق عن عائشة وغيرها من الصحابة والتابعين (راجع تفسيره ٢٠٤/٢، ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) ص ٤٩، في تفسير قوله تعالى ﴿ يَثَرَبُّصُّ إِنَّانُكُسِهِنَّ ثَلَيْتَةً قُرْوَءً ﴾ الآية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) الطهارة: باب في المرأة تستحاض، ح ٢٨٠ (١٩١/١).

<sup>(</sup>٤) الطهارة: باب ذكر الأقراء، ح ٢١٢ (٢٧/١).

۱۷۲ \_ قوله(١): وهو(٢) المرالم في الآية.

روى مالك في الموطأ<sup>(٣)</sup>، وأبن أبي حاتم<sup>(٤)</sup>، عن عائشة قالت: الأقراء: الأطهار.

قال ابن شهاب(٥): سمعت أبا بكر بن عبدالرحن(٦) يقول:

= وحديث فاطمة بنت أبي حبيش غرج في الصحيحين لكن ليس عندهما لفظ وأقراء.

انظر: صحيح البخاري: الحيض، باب الاستحاضة، ح ٣٠٦ (٤٠٩/١) وباب إقبال الحيض وإدباره، ح ٣٢٠ (٢٠/١) وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، ح ٣٢٥ (٢٠/١) وباب إذا رأت المستحاضة الطهر، ح ٣٣١ حيض، ح ٤٢٥ (٤٢٩/١).

ومسلم: الحيض: باب المستحاضة، ح ٦٢ (٢٦٢/١) كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: وفإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي».

ولفظه في رواية للبخاري: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها».

- (١) ص ٤٩، في تفسير الآية السابقة، في معنى القروء.
  - (٢) أي والطهر.
- (٣) الطلاق: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق، ح ٥٤، ٥٥ (٧٧/٢) عن الزهري عن عروة عنها.
  - (٤) التفسير (١٦١/١) من طريق سفيان لمن الزهري به.
- (٥) رواه مالك عقب قول عائشة. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: الطلاق باب ما قالوا في الأقراء (١٦١/٥) من طريق يحيى بن سعيد عن عروة عنها.
- (٦) هو أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة ٩٤، (التهذيب ٣٠/١٢).

ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا هو يقول ما قالت عائشة(١).

۱۷۳\_ [1/۱۶] قوله(۲): طلاق الأمّة تعليقتان، وعدتها حيضتان.

أخرجه أبو داود(٣)، والترمذي(٤)، وابن ماجه(٥)،

والقرء بمعنى الحيض حكاه ابن القيم عن أبي بكر، وعمر وعثمان وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عباس، وأثمة ومعاذ بن جبل \_ رضي الله عنهم \_ وأصحاب ابن مسعود، وابن عباس، وأثمة أهل الحديث كإسحاق، وأبي عبيد، وأحمد، وأورد أدلتهم من النقل والعقل، منها هذا الحديث وأحاديث صحيحة في عدة الأماء أنهاحيضة واحدة، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي بَيْسَنَ مِنَ المُعَدِيضِ مِن نِسَانٍ كُرِيانِ النَّبَتُمُ فَعِدَ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالطلاق ٤) راجع زاد المعاد (٥/٠٠٠) وما بعده).

<sup>(</sup>۱) وحكاه ابن أبي حاتم (۱/۱۹۱/ أ) عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس وسالم بن عبدالله، والقاسم بن محمد، وقتادة، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وأبي بكر بن عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٩، في تفسير الآية السابقة.

 <sup>(</sup>٣) الطلاق: باب في سنة طلاق العبد، ح ٢١٨٩ (٢/ ٦٣٩) وقال: هذا حديث عجهول.

<sup>(</sup>٤) الطلاق، باب ما أن طلاق الأمة تطليقتان، ح ١١٨٢ (٤٨٨/٣).

<sup>(</sup>٥) الطلاق: باب طلاق الأمة، ح ٢٠٨٠ (٢٧٢/١).

(١) المستدرك: الطلاق (٢٠٥/٢).

قلت: وكذا. الدارمي: الطلاق: باب في طلاق الأمة (٢٠/٢) والدارقطني: الطلاق (٢٩/٤) كلهم من طريق الطلاق (٢٦/٧) كلهم من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عنها بلفظ دوقرؤها حيضتان».

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم.

وقال الحاكم: لم يذكره \_ أي مظاهراً \_ أحد من متقدمي مشايخنا بجرح فإذا الحديث صحيح، ووافقه الذهبي، فقال الألباني: هذا من عجائبه فإنه قد أورده في الضعفاء (ص٦٦٣) وقال: قال بن معين: ليس بشيء (الإرواء رقم ٢٠٦٦).

قلت: وكذا أورده في الميزان (١٣٠/٤).

وأما حكم الحاكم فهو على مذهب ابن حبان، وقد ذكره في ثقاته (١٢٨/٧) لكن ضعفه كل من: أبي عاصم الراوي عنه وأبي حاتم والنسائي والذهبي وابن حجر: وقال البيهقي: مجهول.

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٨٣/٨) والصغير (١٢٨/٢) والكامل (٢٤٤١/٦) والكاشف (١٥٢/٣) والتقريب (٢٥٥/٢).

والحديث قال فيه أبو داود: حديث مجهول، وقال أبو عاصم: ليس بالبصرة أنكر من حديث مظاهر هذا، وقال الخطابي: إن أهل الحديث يضعفونه، وقال الألباني: ضعيف.

انظر: سنن الدارقطني (٤٤٠/٤) وغريب الحديث للخطابي (١٩٧/١) وضعيف الجامع (١٩٧/١) والإرواء (رقم ٢٠٦٦).

وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه: الطلاق، ح ٢٠٧٩ (٦٧٢/١) =

۱۷٤\_ قوله(۱): لما روى أنه عليه السلام سئل عن الثالثة فقال: (أو تسريح بإحسان).

أخرجه أبو داود في مراسيله(٢)، وسعيد بن

والدارقطني (٢٨/٤) والبيهقي (٣٦٩/٧) والذهبي في الميزان (٣٠٤/٣) وكلهم من طريق عمر بن شبيب المسلي عن عبدالله بن عيسى، عن عطية العوفي عنه. وعمر بن شبيب، وعطية العوفي ضعيفان، قال الدارقطني والبيهقي: منكر، غير ثابت من وجهين.

الأول: أن عطية العوفي ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه، وأصح رواية.

الثاني: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بـروايته، ثم قـالا: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفاً، وقد روياه موقوفاً.

قلت: من جملة الأحاديث التي يستدل بها على أن عدة المطلقة بالحيض دون الطهر حديث عائشة. أخرجه ابن ماجه في الطلاق، ح ٢٠٧٧ (٦٧١/١) عن على بن محمد الطنافسي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.

قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، رواه البزار (كشف الأستار ٢٠١/٢) من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر. (مصباح الزجاجة ٢/١٣٠).

قلت: لفظ البزار (إن النبي ﷺ جعل عدة بريرة عدة الحرة».

(١) ص ٥٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانٍّ ﴾ الآية (٢٢٩).

(٢) وقع في الأصل «تاريخه» وهو خطأ، فإن أبا داود ليس له تاريخ، وجاء في تحفة الراوي على الصواب.

وهو في مراسيله: باب النظر عند التزويج (ص١١) كما عزاه له المزي في تحفةالأشراف (٣٨٩/١٣) عن محمـد بن كثير، عن سفيــان الشـوري، عن = منصور (١), وابن أبي حاتم (٢)، وابن مردويه (٣) من حديث أبي رزين(۱).

ું ત્યારે કે કે કે કે કે કે કે કે માટે માટે માટે કે મ

وأخرجه الدارقطني (٥)، وابل مردويه (٦) من حديث أنس.

إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين الأسدي يقول: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أرأيت قول الله تعالى ﴿ اَلطَّلْنَقُ مَزَّتَانٌّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفِ أَوْتَسْرِيحٌ ا

- بِإِحْسَانٌ ﴾ فأين الثالثة؟ قال (تسريح بإحسان) الثالثة.
  - (١) عزاه له السيوطى في الدر (٦٦٤/١) (٢) التفسير (١/١٦٣/١).
  - (٣) عزاه له السيوطي في الدر (٦٦٤/١)

قلت: وكذا أخرجه: عبدالـرزاق: المصنف: الطلاق بـاب الطلاق مرتان (٣٣٧/٦) وابن أبي شيبة: المصنف: البطلاق (٢٥٩/٥) وابن جسريسر (٤٠٥٨/٢)، والبيهقي في الكبرى (٧١/٧) كلهم من طرق عن إسماعيل بن سميع عنه به.

رجاله حسن، وضعفه الشيخ أحمد أشاكر لإرساليه (الطبـري رقم ٢٧٩٢، .(2797

- (٤) هو مسعود بن مالك الكوفي، من ثقات التابعين، توفي سنة ٨٥ه (التقريب . ( 784 / 7
  - (٥) الطلاق: (٤/٣ ٤).
- (٦) عزاه له ابن كثير (٢/٠٠١) والسيوطي في الدر (٦٦٤/١) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة عنه كما أخرجاه هما والبيهقي (٣٤٠/٧) من طريق عبدالواحد بن زياد عن إسماعيل بن زياد عنه.

قال الدارقطني: كذا قال: عن أنس، والصواب عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، عن النبي ﷺ مرسلًا كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل. = 1۷۰ ـ قوله(۱): روى [أن](۲) جميلة بنت عبدالله، الخ(۳). قال الطيبي: رواه الأثمة بروايات شتى، وليس فيه: إني رفعت جانب الخباء(٤)، الخ.

وقال التفتازاني(°): اتفقوا على أن الصواب أخت عبدالله، وكلاهما صواب، فإن أباها «عبدالله بن أُبَيّ رأس المنافقين، وأخوها

وقال البيهقي. وروى عن قتادة عن أنس. وليس بشيء، وقال ابن القطان: المسند أيضاً صحيح، ولا مانع أن يكون له فيه شيخان (التلخيص ٢٠٨/٣). قلت: رجال الدارقطني كلهم ثقات إلا «عبيدالله بن جرير بن جبلة» شيخ الدارقطني، فلم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>١) ص ٥٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ٓ مَاتَيْتُتُمُوهُنَّ شَيْتًا ﴾ الآية (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) تمامه: كانت تبغض (ثابت بن قيس) فأتت النبي على فقالت: (لا أنا، ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أعيبه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولا أطيقه بغضاً، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة من الرجال، فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهاً، فنزلت، وفاختلعت منه بحديقة أصدقها».

ووقع في البيضاوي وجميلة بنت أخت عبدالله ابن أبسي بن سلول».

فإما أن البيضاوي كان كتب وبنت أو أخت، بالشك فسقط من النسخ وأو،.

وإما إحدى الكلمتين (بنت، أو أخت) مقحمة من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) الحنب كل شيء غائب مستور، النهاية (٣/٢).

<sup>(</sup>٥) في حاشيته على الكشاف (ق ١/٩٩).

صحابي جليل اسمه «عبدالله»<sup>(۱)</sup>.

نعم، اختلف قِديماً: هل هي النت عبدالله المنافق أو أخته، بنت أبي، والذي رجحه الحفاظ: الأول(٢).

قال الدمياطي (٣): هي أخت علدالله بن عبدالله شقيقته، أمها «خولة بنت المنذر».

(١) الصواب أن المختلعة «جيلة بنت أُبَيّ بن سلول، أخت عبدالله رأس المنافقين، عمة جميلة بنت عبدالله بن أُبَيِّ كما سيأتل،

(٢) بل الصواب بالعكس، فقال الحافظ ابن حجر: إن ثابت بن قيس تزوج عمتها \_ أي عمة جميلة بنت عبدالله المنافق \_ فاختلعت منه، ثم تزوج هذه \_ أي جميلة بنت عبدالله المنافق ـ ففارقها (الإصابة ٢٦٤/٤).

وكذا قال ابن عبدالبر في الاستيعاب (٢٦٣/٤ ـ ٢٦٤) وهو لم يترجم للثانية (بنت المنافق).

ورجح ابن منده أيضاً أنهما اثنتان، لكن رد عليه ابن الأثير، ورجح أنهما واحدة، تزوجها حنظلة غسيل الملائكة ثم الله عليها ثابت بن قيس، ثم مالك بن الدخشم، ثم حبيب بن إساف (أسد الغابة ٥/١٦ ــ ٤١٨).

والحافظ ابن حجر بعدما رجح أن المختلعة عمة الثانية ـ بنت المنافق ـ قال: لم يقل أحد في الكبرى: إنها تزوجت حنظلة، ولا مالكاً ولا حبيباً، وقد أفرد ابن سعد المختلفة عن الثانية، والحقل معه.

ورجح ابن منده أنهما اثنتان، وسلورد المناوي رواية البيهقي أنها جميلة بنت أبي بن سلول.

(٣) عزاه له الحافظ في الفتح (٣٩٨/٩).

بعدما اختلعت منه عمته.

وقد ورد من طريق عند الدارقطني (١) أن اسمها زينب. قال ابن حجر (٢): فلعل لها اسمين، أو أحدهما لقب، وإلا وفجميلة» أصح.

وقد وقع في حديث آخر(٣) أن اسم امرأة ثابت «حبيبة بنت سهل(٤).

وأخرجه أيضاً أبو داود: الطلاق: باب في الخلع، ح ٢٢٢٧ (٦٦٨/١) وابن حبان (رقم ١٣٦٧، الموارد) والبيهقي في الكبرى (٣١٢/٧) كلهم بالإسناد المذكور باختلاف يسير، وسيذكره المناوي، كما أخرجه أبو داود (ح ٢٢٢٨) وابن جرير (٢٢٢/٣) من طريق عبدالله بن أبسي بكر بن حزم عن عمرة، عن عائشة نحهه.

<sup>(</sup>۱) كتاب المهر (۲۰۵/۳) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريعج، عن أبسي الزبير قال: إن ثابت بن قيس كانت عنده «زينب بنت عبدالله بن أبسي بن سلول»، فذكر الحديث.

وقال الحافظ: سنده قوي مع إرساله.

<sup>(</sup>٢) الفتح (٩/٨٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (٣/ ٥٦٤) والشافعي (ترتيب مسنده ٢/ ٥٠) وأحمد (٣/ ٤٣٤ – ٤٣٣) والدارمي: الطلاق: باب في الخلع (٢/ ١٦٢ – ١٦٣) وابن سعد في الطبقات (٤/ ٤٥/٨) وابن جرير (٢/ ٤٦٢) وابن منده كما في الإصابة في ترجمة دحبيبة بنت سهل بن ثعلبة (٤/ ٧٧٠) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت: إن حبيبة بنت سهل تزوجها ثابت بن قيس وكان رسول الله على قد هم أن يتزوجها، وإن ثابتاً ضربها، فأصبحت على باب رسول الله في الغلس تشكوه، فذكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) وكذا قال ابن عبدالبر في الاستيعاب (٤/٢٧٤) والحافظ في الإصابة (٤/٢٧٠).

قال ابن حجر(١): والذي يظهر أنها قضيتان وقعتا له مع امرأتين لشهرة الحديث، وصحة الطريقين، واختلاف السياقين، انتهى .

والقدر الذي أنكره الطيبي هو (إن رفعت) إلى آخره، ورد في بعض الطرق(٢)، إلا أن الطيبي أكثر ما يخرج من الكتب الستة، ومسندي أحمد والدارمي، وليس هو فليها، فلذلك نفاه.

أخرج البخاري(٣) عن ابن عباس أن امرأة «ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني لا أطيقه». زاد الإسماعيلي في «مستخرجه» والبيهقي (٤) «بغضاً» قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

(١) الفتح (٣٩٩٩/٩).

قلت: كان سبب اختلاع جميلة بنت أُبَيِّ أن ثابتاً كان قبيحاً في خَلقه عندها، وسبب اختلاع حبيبة بنت سهل شدة نُعلقه حيث ضربها، وحبيبة هذه تزوجها بعد اختلاعها من ثابت وكعبُ بن مالك، وكان ذلك أول خلع في الإسلام (راجع ابن سعد من طریق حماد بن زید عن یحیمی قوله).

(٢) هو عند ابن جرير (٤٦١/٢) من طريق أبىي جرير عن عكرمة عن ابن عباس.

(٣) الطلاق: باب الخلع، ح ٢٧٣ ( ٣٩٥/٩) من طريق أيوب، وخالد، عن عكرمة، عنه.

(٤) الكبرى (٣١٣/٧) من طريق سعيد عن قتادة عن عكرمة عنه.

وأخرج البيهقي (١) من وجه آخر عن ابن عباس أن جميلة بنت ابن سلول أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – تريد الخلع فقال لها: ما أصدقك؟ [١٤/ب] قالت: حديقة، قال: ردي عليه حديقته.

وأخرج ابن جرير (٢) من قصة أخرى عن ابن عباس قال: أول خلع كان في الإسلام: امرأة ثابت بن قيس «أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبداً (٣)، إني رفعت جانب الخبا فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهاً، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وإن شاء زدته، ففرق بينها.

وأخرج مالك(٤)، وأبو داود(٥)، وابن حبان(٦)، والبيهقي(٧)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، من طريق همام عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق من تفسيره، ومن الطريق نفسه. لكن لفظه: إن أول خلع كان في الإسلام: أخت عبدالله بن أبسى . . .

<sup>(</sup>٣) عبارة الطبري: لا يجمع رأسي ورأسه شيء.

<sup>(</sup>٤) الطلاق: باب ما جاء في الخلع، ح ٣١ (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٥) الطلاق: باب في الخلع، ح ٢٢٧ (٦٦٨/٢).

<sup>(</sup>٦) الطلاق: باب الخلع، ح ١٣٢٦ (ص ٣٢٢، الموارد).

<sup>(</sup>۷) الكبرى (۳۱۲/۷).

قلت. وكذا: الشافعي (ترتيب مسنده ٥٠/٢) وأحمد (٢٣٣/٦) والخلع، ح ٣٤٩٢ (٩٧/٢) – ٩٨) وابن ماجه: الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ح ٢٠٥٧ (٢٦٣/١) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبدالرحمن عنها.

وقد تقدم تخريجه أيضاً قبل قليل.

عن «حبيبة بنت سهل» أنها كانت عند أبت بن قيس فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنا، ولا ثابت. الحديث.

وليس في شيء من طرق الحديث التصريح بنزول الآية في هذه القصة.

وقول: لا أنا ولا ثابت «أصله» لا أجمع أنا وثابت فحذف الفعل.

۱۷٦\_ قوله(۱): [قوله عليه السلام(۲)]: أيما امرأة سألت زوجها، إلخ(۲).

أخرجه [(١٤)البيهقي(٥) من حاليث ثوبان.

<sup>(</sup>١) ص ٥٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَّا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَدَتْ
بِيدِيُّ ﴾ الآية (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولا بد منه، أثبت من البيضاوي.

 <sup>(</sup>٣) تمامه: «طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، فيتبادر أن قوله: أخرجه البيهقي عن عطاء مرسلًا يتعلق بالحديث (١٧٦)، وليس كذلك، والصواب ما أثبت من تحفة الراوي (٣٧/ب) وفيض الباري (٣٢/أ).

<sup>(</sup>٥) الكبرى (٣١٦/٧).

قلت: وأخرجه أيضاً: أبو داود: الطلاق: باب في الخلع، ح ٢٢٢٦ (٢/٢٢) والترمذي: الطلاق: باب ما جاء في المختلعات، ح ١١٨٧ (٢٩٣/٣) وابن ماجه: الطلاق: باب كراهية الخلع للمرأة، ح ٢٠٥٥ (٢٦٢/١)، وابن أبي شيبة، المصنف الطلاق (٥/٢٧١) وأحمد (٥/٢٢٧، ٢٨٣) والدارمي: الطلاق باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها. (٢٦٢/١) =

1۷۷ — قوله (۱): وما روي أنه عليه السلام قال لجميلة: أتردين حديقته، إلخ (۲)، أخرجه] البيهقي (۳) عن عطاء مرسلاً، ثم أخرجه من طريق آخر موصولاً (۱)، عن عطاء، عن ابن عباس، وقال: إنه غير محفوظ، والصحيح مرسل (۹).

وأخرجه أيضاً من مرسل أبي الزبير(٦)، وأخرج من طريق

وابن جریر (۲/۲۶)، وابن حبان: الطلاق، ح ۱۳۲۰ (ص ۳۲۱، الموارد) والحاکم: الطلاق (۲/۲۰۰).

كلهم من طرق عن أيوب عن أبي قلابة، عن أبي أسهاء الرحبي عنه، إلا أن الترمذي أخرجه عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان، ثم قال: ويروي عن أبي قلابة، عن أبي أسهاء.

وقال: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (الإرواء رقم ٢٠٣٥، وصحيح الجامع (٣٩٢/١).

- (١) ص ٥٠، في تفسير الآية السابقة.
- (۲) تمامه: فقالت: أردها، وأزيد عليها، فقال عليه السلام: أما الزائد فلا.».
- (٣) الكبرى (٣١٤/٧) من طريق عبدالوهاب بن عطاء وابن المبارك، والثوري عن ابن جريج عنه عن النبى ﷺ مرسلاً.

قلت: وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة: الطلاق (١٢٢/٥) من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج عنه به والدارقطني: المهر (٢٥٥/٤) من طريق الثوري به.

- (٤) وقع في الأصل «بوجه لا» وهو تحريف.
- (°) المصدر السابق من الكبرى. وهو من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عنه.
- (٦) وهـو من طريق حجـاج ابن محمـد المصيصي عن ابن جــريـج، عن أبــي الزبير.

قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق إليها، ولا يزداد<sup>(۱)</sup>.

1۷۸ \_ قوله<sup>(۲)</sup>: لما روي أن امرأة رفاعة، الحديث<sup>(۳)</sup>.

أخرجه الشيخان<sup>(٤)</sup> من حديث عائشة.

(۱) (۳۱۳/۷) وهـومن طريق عبـدالأعلى بن عبـدالأعلى عن سعيـد عنه بـه، وعبدالأعلى سماعه من سعيد بن أبي عروبة صحيح (التقييد ص ٤٥٠) وبقية رجاله ثقات.

وحديث اختلاع امرأة ثابت تقدم برقم (١٧٥) مفصلًا.

(٢) ص ٥٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ تَلْكُحَ زُوْجًاغَيْرَهُ ﴾ الآية (٢٣٠).

(٣) تمامه: وقالت لرسول الله ﷺ: إن رفاعة طلقني فبَتَّ طلاقي، وإن عبدالرحمن بن الزبير تزوجني، وإن ما معه مِثل هُدْبَة الثوب فقال رسول الله ﷺ: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، فقالت: نعم، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك.

(٤) البخاري: الشهادات: باب شهادة المختبىء، ح ٢٦٣٩ (٥/٢٤٩) والطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، ح على حرام، ح ٥٢٦٥ (٣٦٢/٩) بدون غتصراً، وباب من قال لامرأته: أنت على حرام، ح ٥٢٦٥ (٣٧١/٩) بدون تسمية الرجلين، وباب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، ح ٧١٣٥ (٩/٤٦٤) حوه، واللباس: باب الإزار المهدب، ح ٧٩٦٥ (٨١/١٠) بسياق ح ٢٩٤٥ (٨١/١٠) بسياق أطول، والأدب: باب التبسم والضعك، ح ٢٠٨٤ (٢٠/١٠).

ومسلم: في النكاح: باب لا تحل الطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها، ح ١١١ ــ ١١٥ (١٠٥٥/١).

قلت: وكذا أخرجه: الترمذي: النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً، =

1۷۹ ـ قوله(۱): لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.

أخرجه أحمد(٢)، والنسائي (٣)، والترمذي (٤) وصححه من حديث ابن مسعود.

كلهم من طرق عن عروة عنها، وله طرق أخرى عنها بألفاظ مختلفة.

- (١) ص ٥٠، في تفسير الآية السابقة.
  - (٢) المسئد (١/٨٤٤، ٢٦٤).
- (٣) الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاً، وما فيه من التغليظ، ح ٣٤٧٥ (٩٧/٢).
  - (٤) النكاح: باب ما جاء في المحلل، والمحلل له، ح ١١٢٠، (٣٢٨/٣).

قلت: وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف: النكاح (٢٩٥/٤) والدارمي: النكاح: باب في النبي عن التحليل (١٥٨/٢) والبيهقي: الكبرى (٢٠٨/٧) كلهم من طريق سفيان، عن أبي قيس – الأودي – عن هزيل بن شرحبيل عنه.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحافظ: صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وقال الألباني: وهو كما قالا.

انظر: التلخيص (٣/١٧٠) والإرواء رقم (١٨٩٧).

قلت: رجاله كلهم ثقات من رجال البخاري، غير أن أبا قيس الأودي - عبدالرحمن بن ثروان - قال فيه الحافظ: صدوق ربما خالف، من رجال البخاري (التقريب ٤٧٥/١).

ح ٣٤٤٠ (٩١/٢) وابن ماجه: النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، ح ١١٩٣٧ (٢٢١/١) والدارمي: الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها (١٦١/٣ – ١٦٦) ومالك: الطلاق: باب نكاح المحلل، ح ١٧، وأحمد في مسنده (٣٤/٦، ٣٧، ٢٢٦) والطيالسي في مسنده (ص ٢٠٠٧ رقم ١٤٧٣).

١٨٠ \_ قوله(١): كان المطلق يلرك المعتدة(٢). . إلخ.

أخرجه ابن أبي حاتم (٣) عن الن عباس.

١٨١ \_ قوله(٤): كان الرجل يتزوج ويطلق، إلخ (٥).

أخرجه ابن المنذر(٦) عن عبادة بن الصامت.

ويلاحظ هنا أن لفظ الجميع «لعن رسول الله ﷺ، لكن عزاه الحافظ والألباني
 بلفظ «لعن الله» وهذا اللفظ لفظ حديث أبي هريرة دون ابن مسعود.

والحديث له شاهد من حديث أبي هرارة، وعلي، وعقبة بن عامر، وفي جميعها كلام، راجع التلخيص والإرواء.

- (١) ص ٥١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْلِيكُوهُنَّ ضِرَارًا ﴾ الآية (٢٣١).
- (٢) تمامه: وحتى تشارف على الأجل، ثم يراجعها ليطول العدة عليها، فنهى عنه.
  - (٣) التفسير (١/١٦٥/ب) وفي إسناده ضعفاء من أسرة واحدة.
  - (٤) ص ٥١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَلَّخِذُوۤ اٰءَايَتِ اللَّهِ هُرُواً ﴾ الآية (٢٣١).
    - (٥) تمامه: دويعتق ويقول: كنت ألعب فنولت.
- (٦) عزاه له السيوطي في الدر (٦٨٣/١) كما عزاه لابن أبي حاتم وهو في تفسيره (٦/١٥/١) بزيادة في آخره: وفقال رسول الله ﷺ: ثلاث من قالهن لاعباً، او غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح.

وعزاه الزيلعي للحارث في مسنده، وذكر سنده فهو من رواية ابن لهيعة، عن عبيدالله بن أبي جعفر عنه وفيه علتان:

١ \_ ابن لهيعة ضعيف، وهو من غير العبادلة عنه.

عبيدالله أبي جعفر المصري لم يدرك عبادة، عبادة تـوفي سنة ٣٤ه،
 وعبيدالله سنة ١٣٤ه.

۱۸۲ \_ قوله(۱): [وعنه عليه السلام: (۲)] ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح [والعتاق(۲)].

وأخرجه أبو داود (ئ)، والترمذي (٥) \_ وحسنه (٦) \_ وابن ماجه (٧) من حديث أبي هريرة، لكن فيه «الرجعة» بدل «العتاق».

وهو<sup>(^)</sup> في حديث عبادة بن الصامت<sup>(٩)</sup> بلفظ: فقال: ثلاث من قالهن لاعباً، أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق: والعتاق، والنكاح.

وأخرجه (١٠) أيضاً الحاكم (١١)، والدارقطني (١٢)،

<sup>(</sup>١) ص ٥١، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولا بد منه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين أثبت من البيضاوي لأن المقام يقتضيه.

<sup>(</sup>٤) الطلاق: باب في الطلاق على الهزل، ح ٢١٩٤ (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٥) الطلاق: باب ما جاء في الجد، والهزل في الطلاق، ح ١١٨٤، (٣/٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) قال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٧) الطلاق: باب من طلق، أو نكح، أو راجع لاعباً، ح ٢٠٣٩، (٢٠٨١).

<sup>(</sup>٨) أي (العتاق).

<sup>(</sup>٩) وهو الحديث الذي قبل هذا برقم (١٨١).

<sup>(</sup>١٠) يعني: (حديث أبسي هريرة).

<sup>(</sup>١١) المستدرك: الطلاق (١٩٨/٢) وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: فيه ولين.

<sup>(</sup>۱۲) المهر: (۲/۲۵۲، ۲۵۷).

والبيهقي (١)، من حديث أبي هريرة، قال الحافظ (٢)، إسناده ضعيف [1/1٥].

۱۸۳ ـ [قوله(٣): ] لما روى أنها نزلت في معقل بن يسارك.

(۱) الكبرى: الخلع والطلاق (۲۷/۳ ـ ۳٤۱).

وكذا أخرجه أيضاً ابن الجارود في المنتقى: النكاح (ص ٢٣٩/ رقم ٧١٧) كلهم من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك عنه.

وعبدالرحمن بن حبيب لين الحديث (التقريب ٤٧٦/١) ولكن قال الحافظ في التلخيص (٢١٠/٣): هو مختلف فيه، وقال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن، ورد عليه الألباني، لكنه حسن الحديث نظراً إلى تعدد طرقه، وشواهده التي ذكرها \_ وكلها ضعيفة \_ ثم قال:

والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحدة منهم \_ تدل على أن المعنى كان معروفاً عندهم، والله أعلم (الإرواء ١٨٢٦).

- (٢) الكافي الشاف، رقم ١٦٧ (ص ٢٠).
- (٣) ص ٥١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِعْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ الآية (٣٣).

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل ولهو لا بد منه.

(٤) تمامه: «عضل أخته، جميلة، أن ترجع إلى زوجها الأول.

أخرجه البخاري (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣).

۱۸٤\_ قوله(<sup>4</sup>): [من قوله عليه السلام<sup>(٥)</sup>]: واجعله الوارث منها.

أول الحديث: اللهم متعني بسمعي، وبصري، واجعلها الوارث مني... إلخ.

أخرجه الترمذي، من حديث ابن عمر(٦)، وحسنه.

<sup>(</sup>۱) التفسير: البقرة: باب ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَلِكَفُنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَمْضُلُوهُنَ ﴾ ح ۲۹۰ (۱۸۳/۹) (۱۹۲/۸) والنكاح: باب من قال: لا نكاح إلا بولي، ح ۱۳۰ (۱۸۳/۹) والطلاق: باب (وبعولتهن أحق بردِّهن، ح ۵۳۰، ۵۳۳ (۲۸۲/۹).

<sup>(</sup>۲) النكاح: باب في العضل، ح ۲۰۸۷ (۲/٥٦٩ – ٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٦١/٨).

قلت: وكذا الترمذي في التفسير: البقرة، ح ٢٩٨١ (٢١٦/٥) كلهم من طريق الحسن عنه في سياق أطول من ذلك.

<sup>(</sup>٤) ص ٥٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعَلَ ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ ﴾ الآية (٣٣٣)، قال: الوارث هو الصبي، أي تمأن المرضعة من ماله، وقيل: الباقي من الأبوين، من قوله عليه السلام: واجعله...

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه، فأثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل «أبي هريرة» وكذا عزاه من حديثه كل من: السيوطي في الجامع الصغير (١١١/٢) والألباني في صحيح الجامع (١٤/١) والمدراسي في «فيض الباري» وكل هؤلاء اتبع السيوطي ولم يتأكدوا منه، وجاء عند أبي همات على الصواب.

فاخرجه الترمذي في الدعوات: باب ٨٠، ح (٥٢٨/٥) والنسائي في عمل اليوم =

والليلة (رقم ٤٠٢) كلاهما من طريق عبيدالله بن زحر، عن خالد بن أبي عمران، عن ابن عمر، بلفظ: قلّما كان رسول الله على يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا».

وقال الترمذي: حسن غريب، وقد يروي بعضهم عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر.

قلت: أخرجه من هذه الطريق النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ٤٠١) من طريق كاتب طريق دعبيدالله بن زحر أيضاً، والحاكم: في الدعاء (٢٨/١) من طريق كاتب الليث، عن الليث عن حالد بن أبي عمران به بلفظ: «بارك لي في سمعي وبصري، واجعلها الوارث مني، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

قلت: أما إسناد: الترمذي والنسائي ففيه: «عبيدالله بن زحر، وهو ضعيف (الجرح ٣١٥/٥).

كها هو منقطع بين خالد بن أبي عمران وابن عمر عند الترمذي (انظر تهذيب الكمال) «ترجمة خالد، وابن عمر».

وأما إسناد الحاكم ففيه: «عبدالله بن صالح كاتب الليث، وهوضعيف، ويقبل حديثه إذا روى عنه أهل الحذق مثل ابن معين والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه (مقدمة الفتح ص ٤١٤).

قلت: وهذا الحديث من رواية «الفضل بن محمد الشعراني، المتوفى ٢٨٠ه، وتوفي عبدالله سنة ٢٢٧ه، فمعنى ذلك أن الشعراني أخذ عنه في آخره بعدما فسد أمره، على أن الشعراني ليس من أهل الثقات المتقنين وأهل الحذق.

= انظر ترجمة الشعراني في السير (٣١٧/١٠ ــ ١٣٨).

ومع ذلك: حديثه هذا يرتقي إلى درجة الحسن لتعاضده بالشاهدين الأتيين.

الأول: حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الطبراني في الصغير (١٠٨/٢) والحاكم (٢٠٨/١) من طريق زين العابدين عنه بلفظ: «اللهم متعني بسمعي وبصري حتى تجعلها الوارث مني»، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ورمز له السيوطي بالصحة (الجامع ١٢١/٢) وصححه الألباني (صحيح الجامع ٢٠١/١).

قلت: فلعله نظر إلى الشواهد، وإلا فزين العابدين لم يدرك جده (المراسيل ص ١٣٩، ١٨٦).

الثاني: حديث عائشة: أخرجه الترمذي: الدعوات: بـاب ٢٧ (٥١٨/٥) والحاكم (١٨/٥) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عنها بلفظ: «اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني».

وقال الترمذي: حسن غريب، سمعت محمداً يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً.

قلت: وكذا قال الثوري وأحمد وابن معين (جامع التحصيل ص ١٩٠).

وأورده المزي في ترجمة عروة المزني عن عائشة وقال: ومنهم من قال: عروة بن الزبير (تحفة الأشراف ٢٣٣/١٢، ٢٣٥).

وقال الحاكم: صحيح الإسناد إن سُلِّم سماع حبيب من عروة، وقال الذهبي: فيه «بكر ـ بن بكار ـ قال النسائي: «ليس بثقة»، قلت: «تابعة» معاوية بن هشام عند الترمذي، وهو صدوق.

ورمز له السيوطي بالحسن (الجامع ١٣٢/٢) وضعفه الألباني (ضعيف الجامع ٣٩٨/١).

وحديث ابن عمر رمز له السيوطي بالصحة (الجامع ١٣٢/٢) وحسنه الألباني. فلعله نظراً لما تقدم. ۱۸۰ ـ قوله(۱): وعن ابن عباس(۲) إنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطاً.

أخرجه عن علي(٣) أبو داود في ناسخه(٤).

قال ابن الأثير في قوله: متعني بسمعي وبصري واجعلها الوارث مني، أي: أبقها صحيحين سليمين إلى أن أموت وقيل: أراد بقاءهما وقوتها عند الكبر وانحلال القوى النفسانية، فيكون السمع والبصر وارثي ساثر القوى والباقيين بعدها، وفي رواية: «واجعله الوارث مني» فرد الهاء إلى الإمتاع فلذلك وحده (النهاية مادة ورث ١٧٢/٥).

وقال المباركفوري في قوله: «ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا» (اجعله)، أي المذكور من الأسماع والأبصار والقوة، (الوارث)، أي بأن يبقى إلى الموت. (تحفة الأحوذي ٥/٢٥٩).

- (١) ص ٥٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَهَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ آرَبِعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ الآية (٢٣٤).
  - (٢) في البيضاوي: عن علي وابن عباس، وكذا نقله ابن همات (٣٩/أ).
    - (٣) وفي «تحفة الراوي» عن علي وعن ابن علاس.
    - (٤) عزاه السيوطي لابن أبي شيبة وعبد بن حميد (الدر ٢٠٦/٨).

وعزاه ابن كثير (٤١٩/١) لابن عباس ونقل عن ابن عبدالبر أنه قال: روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة، يعني لما احتج عليه به، ويصحح عنه ذلك أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة.

1۸٦ \_ قوله (١): ويدل على قوله عليه السلام الأنصاري طلق امرأته المفوضة... إلخ (٢).

قال الولي العراقي: لم أقف عليه (٣).

١٨٧/أ\_ قوله: أي الزوج (١).

ورد مرفوعاً إلى النبي عليه السلام، أخرجه الطبراني في

ومسلم: الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، ح ٥٦، ٧٥ (١١٢٢/٢، ١١٢٣).

وأخرجه الأربعة أيضاً.

- (١) ص ٥٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَالُوسِعِ قَدَّرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَّرُهُ ﴾ الأية (٢٣٦).
  - (۲) تمامه: «قبل أن يمسها، متعها بقلنسوة».
    - (٣) وكذا نقل عنه ابن همات والمدراسي.
- (٤) ص ٥٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْيَهْ غُواْ أَلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةً ٱلتِّكَاجُّ ﴾ الآية (٢٣٧).

<sup>=</sup> فسألتُه عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.

أخرجه البخاري في المغازي: باب ١٠، ح ٣٩٩١ (٣١٠/٧) والتفسير: سورة السطلاق بياب (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ح ٤٩٠٩ (٤٦٩/٨) والطلاق باب (وأولاتُ الأحمال) ح ٥٣١٨ (٤٦٩/٩) وح ٥٣١٩، ٥٣١٠.

الأوسط(١) من حديث ابن عمرو.

وأخرجه البيهقي(٢) عن علي وابن عباس.

(۱) عزاه له الهيثمي في المجمع (۳۲۰/٦) والسيوطي في الدر (۱/٩٩٩) وقال الهيثمي فيه ابن لهيعة، وفيه ضعف.

ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ١٧٤/أ) وذكره البيهقي تعليقاً «رُوِي عن ابن لهيعة. . . »، وقال: وهذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به (٢٥١/٧ \_ ٢٥٢).

وأخرجه ابن جرير (٢/٥٤٨) من طريق ابن لهيعة أيضاً لكنه عن عمرو بن شعيب عن النبي ﷺ، هكذا منقطعاً.

(٢) الكبرى (٢٥١/٧).

قلت: وحديث على أخرجه أيضاً ابن جريس (٢٥٥/٢) وابن أبي حاتم (١٧٤/١) والدارقطني في المهر (٢٧٨/٣) كلهم من طريق جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحاً يقول: سألني علي بن أبي طالب: من الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: هو الولي، قال: لا، بل الزوج.

قال العظيم آبادي: رواته ثقات (التعليق المغني) وهوكها قال.

وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي من طريقين:

الأول: طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان، عن عمار بن أبي عمار عنه، وعلي هذا ضعيف.

الثانية: طريق خصيف، عن مجاهد عنه، وخصيف ضعيف، وأخرجه ابن جرير (٢/ ٥٤٦) من طريق حماد بن سلمة عن عمار، فلم يذكر «علي بن زيد» وحماد سمع عن عمار لكن شيخ الطبري أبا هشام الرفاعي ضعيف (التقريب ٢/ ٢١٩) كما أخرجه عن أبي هشام الرفاعي أيضاً من وجه آخر مثله عن ابن عباس.

امرأة عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول، فأكمل لها الصداق، وقال: أنا أحق بالعفو. أخرجه البيهقي(٢) في سننه.

۱۸۸ ــ قوله (۳): وهي صلاة العصر لقوله عليه السلام يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم ناراً.

وكذا ابن جرير (٢٧٩/٣) والدارقطني في المهر (٢٧٩/٣) كلهم من طريق محمد بن عمرو، لكن البيهقي عنه، عن أبي سلمة عنه، وابن جرير عنه عن نافع عنه، والدارقطني، عنه يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب وأبي سلمة معاً عنه، وعنه عن يحيى وعنه عن أبي سلمة، في طريقين عنه، وقال العظيم آبادي في الطرق الثلاث: رواته ثقات.

وبهذا يتقوى ما عند البيهقي. ففي إسناده يحيى بن أبي طالب، وفيه كلام يسر.

<sup>=</sup> قال البيهقي: وقد روى عنه بخلافه، ثم أخرج القول الثاني عنه وهو أنه أبوها، وأخرج هذا عنه من ثلاثة طرق، اثنتان منها صحيحتان.

والقول بأنه «الزوج» نقله ابن كثير عن ابن عباس \_ في إحدى الروايات، وجبير بن مطعم \_ ويأتي عند البيضاوي، وسعيد بن المسيب، وشريح \_ في أحد قوليه، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، ونافع وابن سيرين، والضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، وجابر بن زيد، وأبى مجلز وغيرهم (١/٤٢٦).

<sup>(</sup>١) ص ٥٣، في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٢) الكبرى (٢٥١/٧).

<sup>(</sup>٣) ص ٥٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَلُوْتِ وَالصَّكَلُوةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ الآية (٢٣٨).

أخرجه مسلم<sup>(۱)</sup> عن علي.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(۲)</sup>: والحديث في الكتب الستة<sup>(۳)</sup> إلا أن قوله: «صلاة العصر» عند مسلم وحده<sup>(٤)</sup>.

(۱) المساجد: باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العصر، ح ٢٠٥، (٤٣٧/١) من طريق عبيدة عنه.

وح ٢٠٣، ٢٠٤، ليس فيهما ذكر العصر، لكن فيهما ما يشعر بأنها العصر، وهو قوله: حتى آبت: حتى غربت الشمس.

(٢) الكافي الشاف رقم ١٧٤ (ص ٢١).

(٣) البخاري: الجهاد: باب الدعاء على المشركين، ح ٢٩٣١ (١٠٥/٦) والمغازي: باب غزوة الحندق، ح ٤١١١ (٤٠٥/٧) والتفسير، البقرة، باب ﴿ كَيْفِطُواْ عَلَى المُسَكُونَ وَالصَّكُوٰ وَ الْوَسْطَى ﴾ ح ٤٥٣٣ (١٩٥/٨) والدعوات: باب الدعاء على المشركين، ح ٢٩٣٦ (١٩٤/١١).

وأبو داود: الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، ح ٤٠٩ (٢٨٧/١) والترمذي: التفسير: البقرة، ح ٢٩٨٤ (٢١٧/٥) والنسائي: الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، ح ٤٧٤ (٥٥/١) كلهم من طريق عبيدة السلماني عنه.

وابن ماجة: الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، ح ٦٨٤ (٢٧٤/١) من طريق رز بن حبيش عنه.

وعند الجميع \_ إلا ابن ماجه \_ ما يشعر بأنها صلاة العصر وهو قوله: «حتى غربت الشمس» بل عند أبي داود أيضاً يوجد قوله: «صلاة العصر».

وعند البخاري في الدعوات «وهي صلاة العصر» وجزم الكرماني بأنه مدرج.

(٤) تقدم أنها عند أبي داود أيضاً.

أخرجه البخاري في الأوعية(١).

وفي الباب عن ابن مسعود رفعه: «الصلاة الوسطى: صلاة العصر» أخرجه الترمذي (٢)، وعنده عن سمرة نحوه (٣).

۱۸۹ \_ [قوله(٤)] وقيل: العشاء.

لم يرد عن أحد من الصحابة (٥).

١٩٠ [قوله(٢)]: وعن عائشة أنه عليه السلام كان يقرأ
 (الصلاة الوسطى وصلاة العصر).

تقدم عزوه آنفاً<sup>(٧)</sup>\_\_\_\_\_\_\_

(۲) ح ۲۹۷۰ (۲۱۸/۵) وهو أيضاً عند مسلم، ح ۲۰۳ (۲۱۷/۱).

(۳) ح ۱۹۸۳ (۵/۲۱۷).

- (٤) ص ٥٤، في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
- (°) قال الحافظ: نقله ابن التين والقرطبي، واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران، ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر بالمحافظة عليها، واختاره الواحدي (الفتح ١٩٧/٨).
- (٦) ص ٥٤، في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.
  - (٧) إنما تقدم من حديث على دون عائشة برقم (١٨٨).

<sup>(</sup>١) تقدم العزو إليه.

إلى مسلم(١).

ا ۱۹۱ قوله (٢): ثم نسخت المدة بقوله: ﴿ أَرْبَعَةَ أَشَّهُمِ وَعَشَّرًا ﴾ . . . الخ (٣).

أخرجه البخاري(٤)، عن عثمان بن عفان.

كما أخرج عن البراء بن عازب (ح ٢٠٨) قال: نزلت هذه الآية (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ثم نسخها الله، فنزلت ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَ تِوَالصَّكُوْ وَ الْوُسطَى ﴾ فقال رجل كان جالساً عند شقيق له: إذن هي صلاة العصر؟ فقال: قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله».

- (٢) ص ٥٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِن عَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُا وَصِيتَةً
   لَإَذْرُوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْدَ إِنَّ ﴾ الآية (٢٤٠).
  - (٣) تمامه: «وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول».
- (٤) التفسير: البقرة، باب ٤٠ ﴿ وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَجُاوَمِينَةً لَا النَّهِ مِ مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ ﴾ ح ٥٣٠ ٤ (١٩٣/٨) وباب ٤٥، ح ٤٥٣٦ (٢٠١/٨) من رواية عبدالله بن الزبير، قال: قلت لعثمان بن عفان: هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ ﴾ قد نسختها الآية الآخرى: يعني ﴿ يَتَرَبَّصُن بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشّهُر وَعَشَرًا ﴾ فلم تكتبها؟ قال: يا ابن أخى: لا أغير شيئاً من مكانه.

<sup>(</sup>۱) المصدر المذكور من صحيحه، ح ۲۰۷ (۲۳۳۱ – ٤٣٨) من رواية أبي يونس قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً، وقالت: إذا بلغت هذه الآية ﴿ كَيْفِطُواْ عَلَى الصَّلَوْقِ الْوُسُطَىٰ ﴾ ، فآذِني، فلها بلغتُها آذنتها، فأملَتْ عَليَّ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)، قالت: سمعتها من رسول الله ﷺ.

۱۹۲ \_ [قوله(١):] يريد أهل داوردان(٢)... إلخ<sup>(٣)</sup>.

أخرجه ابن أبي حاتم (٤)، عن ابن عباس.

١٩٣ \_ [قوله(°):] أي ألوف كثيرة.

الوارد عن ابن عباس أنهم أربعة آلاف، أخرجه الحاكم<sup>(٦)</sup> عنه، وصححه<sup>(٧)</sup>.

لكنه يتقوى بما عند الحاكم ويأتي بعد هذا.

وكذا ابن جرير (٨٦/٢) من طريقين عن ميسرة.

وأخرجه ابن أبي حاتم (١/١٧٨/١) من طريق عبدالحميد الحماني، عن أبي النضر، عن عكرمة عنه.

(٧) صححه على شرط الشيخين، وقال الذهبي: ميسرة لم يرويا له.قلت: هو صدوق فالأثر حسن.

<sup>(</sup>١) ص ٥٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَكْرِهِمْ ﴾ الآية (٢٤٣) وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) بفتح الواو وسكون الراء، آخره نون: من نواحي شرق واسط بينها فرسخ (معجم البلدان ٢/٤٣٤).

 <sup>(</sup>٣) تمامه: وقرية قبل واسط، وقع فيها طاعون، فخرجوا هاربين، فأماتهم الله، ثم
 أحياهم ليعتبروا، ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله تعالى وقدره».

<sup>(</sup>٤) التفسير (١/١٧٨/١) وفي إسناده «عبدالحميد الحماني» قال الحافظ: صدوق يخطىء، من رجال الشيخين (التقريب ٢٩/١).

<sup>(</sup>٥) ص ١٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَهُمَّ أَلُوكُ ﴾ الآية (٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) المستدرك: التفسير (٢٨١/٢) من طريق ميسرة النهدي، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير عنه.

**١٩٤** ـ قوله<sup>(١)</sup>: قيل: عشرة<sup>(٢)</sup>.

أخرجه ابن أبي حاتم (٣) عن أبي صالح (٤)، لكن قال: نسعة.

190 - قوله (°): ثلاثمائة - وثلاثة عشر، بعدد أهل بدر. أخرجه البخاري (٦) عن البراء.

وليس في أي طريق من طرق حديث البراء الثلاثة لفظ وثلاثة عشر، إنما فيه

نعم عند أحمد (٢٤٨/١) عن ابن عباس قال: إن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر».

وعند مسلم في الجهاد (١٣٨٣/٣ ـ ١٣٨٤) عن عمر قال: إنهم كانوا ثلاثماثة وتسعة عشر».

ونقل الحافظ أقـوالاً أخرى. ووفق بنها فليراجـع التفصيل هنــاك (الفتح ٢٩١/٦).

<sup>(</sup>١) ص ٥٤، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) أي عشرة آلاف.

<sup>(</sup>٣) التفسير (١/١٧٨/ب).

<sup>(</sup>٤) لعله باذام مولى أم هانيء، وهو ضعيف، وقد أرسل.

<sup>(</sup>٥) ص ٥٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُ مَ ﴿ ﴾ الآية (٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) المغازي: باب عدة أصحاب بدر، ح ٣٩٥٧، ٣٩٥٨، ٣٩٥٩ (٢٩٠/٧، ٢٩١) بلفظ وإن عدة أصحاب بدر بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة».

۱۹۹ \_ قوله(۱): روى أن نبيهم عليه السلام لما دعا الله أن علكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم، فلم يساوها(۲) إلا طالوت.

أخرجه ابن جرير(٣) عن السدي.

١٩٧ \_ [قوله(٤)]: نحواً (٥) من ثلاثة أذرع في ذراعين.

وموسى بن هارون يروي من الكتاب، قال الشيخ أحمد شاكر: ما بنا حاجة إلى ترجمته من جهة الجرح والتعديل فإن هذا التفسير الذي يرويه عن عمرو بن حماد معروف عند أهل العلم بالحديث، وما هو إلا رواية كتاب، لا رواية حديث بعينه (تفسير الطبري رقم ١٦٧).

وقد قال الطبري نفسه في خبر أخرجه بهذا الإسناد: فإن كان صحيحاً ولست أعلمه صحيحاً، إذ كنت بإسناده مرتاباً (انظر تفسير قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي مَاذَانِهِم ﴾ 107/1 \_ 109).

(٤) ص ٥٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّـَابُوتُ ﴾ الآية (٢٤٨). وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

(٥) أي طول التابوت وعرضه.

<sup>(</sup>١) ص ٥٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّالَلَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ الآية (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) وقعت في الأصل تحريفات صوَّبتها من البيضاوي وجاءت في تحفة الراوي وفيض البارى على الصواب.

<sup>(</sup>٣) التفسير (٦٠٢/٢) عن موسى بن هارون، عن عمرو بن حماد، عن أسباط عن السدي.

أخرجه ابن المنذر(١) عن وهب بن منبه.

۱۹۸ ـ قوله (۲): وقيل: صورة كانت [فيه (۳)] من زبرجد.

أخرجه ابن عساكر<sup>(1)</sup> من طريق الكلبي عن أبي صالح. عن ابن عباس.

١٩٩ \_ قوله(٥): أو ياقوت، لها رأس وذنب، إلخ(٦).

أخرجه ابن جرير(٧) عن مجاهد.

(١) عزاه له السيوطي في الدر (١/٧٥٧).

وأخرجه ابن جرير (٢ / ٦١٠) ورجاله ثقات والأثر من الإسرائيليات التي ليس لها سند مرفوع .

- (٢) ص ٥٦، في تفسير قوله تعالى ﴿ سَكِينَةٌ ﴾ الآية (٢٤٨).
  - (٣) ما بين المعقوفتين أثبت من البيضاوي، والضمير للتابوت.
- (٤) عزاه له السيوطي في الدر (٧٥٩/١) وأفظه: أما السكينة فكانت مثل رأس هرة من زبرجد خضراء.

والكلبي وأبو صالح كلاهما ضعيفان، والأثر من الإسرائيليات التي ليس لها سند متصل صحيح.

- (٥) ص ٥٦، في تفسير ﴿ سَكِينَةٌ ﴾ أيضاً.
- (٦) تمامه: «كرأس الهرة وذنبها، وجناحان، فتثن، فيزف التابوت نحو العدو، وهم يتبعونه، فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر».
  - (٧) التفسير (٢/٦١١ ـ ٦١٢) من ثلاثة طراق عنه:

الأول: فيها والسكينة لها رأس كرأس الهرة، وجناحان.

الثانية: فيها والسكينة لها جناحان، وذنك.

الثالثة: فيها دلها جناحان وذنب مثل ذنب الهرة».

٢٠٠ \_ قوله(١): روي أنه قال لهم: لا يخرج إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً.

أخرجه ابن جرير(٢) عن السدي.

٧٠١\_ قوله (٣): لقوله عليه السلام: ما السموات السبع، والأرضون السبع إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة.

والبيضاوي ساق الأثرين بمساق أثر واحد.

والأثر من الإمراثيليات التي ليس لها سند مرفوع.

وهو من رواية «موسى بن هارون عن عمرو بن حماد، وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد (في رقم ١٩٦).

والخلاصة أن رواية موسى بن هارون رواية كتاب.

وأخرج ابن جرير عن وهب بن منبه قال: خرج بهم حين استوسقوا \_أي اجتمعوا \_ له، ولم يتخلف عنه إلا كبير ذو علة، أو ضرير معذور، أو رجل في ضيعة لا بد من تخلف فيها.

وفي إسناده من لم يسم، والأثر من الإسرائيليات. (٣) ص ٥٨، في تفسير قـولـه تعـالى: ﴿ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَاتِوَالْأَرْضُ ﴾ الآية (٢٥٥).

وليس في أي الطرق الثلاثة كلمة «ياقوت» ويغلب على الظن أنها جزء من الأثر
 السابق (۱۹۸) أي صورة كانت فيه من زبرجد «أو ياقوت» وأثر مجاهد يبتدىء من قوله (لها رأس...).

<sup>(</sup>١) ص ٥٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّافَصَكَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ ﴾ الآية (٢٤٩).

 <sup>(</sup>۲) التفسير (۲۱۸/۲) ولفظه وقال: لما جاءهم التابوت آمنوا بنبوة شمعون، وسلموا
 ملك طالوت، فخرجوا معه وهم ثمانون ألفاً».

## أخرجه ابن مردويه(١) من حليث أبـي ذر.

(۱) أورده ــ ابن كثير في تفسيره (۱/٤٥٨) عنه من طريق «محمد بن أبي السري» عن «محمد بن عبدالله التميمي» عن «القاسم بن محمد الثقفي» عن أبي إدريس الخولاني عنه.

وقال الألباني: العسقلاني - ابن أبي السري - والتميمي ضعيفان (الصحيحة ١٠٩).

قلت: قال أبوحاتم في ابن أبي السرى: لين الحديث (الجرح ١٥٢/٨) وقال الحافظ: صدوق كثير الغلط (التقريب ٢٠٤/٢).

وقال ابن عدي: كثير الغلط، وكذا قال ابن وضاح، وقال مسلمة بن قاسم: كثير الوهم لا بأس به (التهذيب ٤٢٥/٩).

وقال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من الحفاظ (انظر التهذيب، والثقات ٨٨/٩).

ومحمد بن عبدالله التميمي ليس هو ابن ألمي يعقوب ولم أجد ترجمته، والقاسم بن محمد الثقفي مجهول.

والحديث له طرق أخرى.

فأخرجه أبو الشيخ في العظمة (رقم ٢٥٩) وابن حبان في صحيحه: العلم: باب السؤال للفائدة ح ٩٤ (ص ٥٣ الموارد) وعلامات النبوة: باب في عدد الأنبياء، ح ٢٠٧٩ (ص ٥٠٨ الموارد) والبيهقي في الأسياء والصفات: باب العرش والكرسي (ص ٤٠٥) كلهم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبي إدريس الخولاني عنه.

وإبراهيم كذبه أبوحاتم كما تقدم في رقم (١٥٣) وقال الألباني: هذا سند واه جداً (الصحيحة ١٠٩).

وأخرجه أيضاً محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش (١/١١٤) كما في الصحيحة، وفي إسناده وإسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (رقم ٢٠٦) والبيهقي (ص ٤٠٤) من طريق يحيى بن سعيد السعدي عن ابن جريج، عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر.

ويحيى السعيدي قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال ابن حبان: يروي المقلوبات والملزقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

انظر ضعفاء العقيلي (٤٠٤/٤) والمجروحين (١٢٩/٣).

وأخرجه ابن جرير (١٠/٣) عن يونس، عن ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال النبي ﷺ: «ماالسموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال ـ ابن زيد ـ قال أبو ذر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض.

قال الألباني: هذا، إسناد رجاله ثقات، لكني أظن أنه منقطع، فإن ابن زيد هو عمر بن محمد بن زيد ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة من رجال الشيخين يروي عنه ابن وهب، وأبوه محمد ثقة مثله، روى عن العبادلة: عبدالله جده، وابن عمرو، وابن عباس، وابن الزبير، فإن هؤلاء ماتوا بعد الخمسين، وأما أبو ذر ففي سنة اثنتين وثلاثين، فها أظنه سمع منه.

قلت: ابن زيد ليس هو عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر، بل هو عبدالرحن بن زيد بن أسلم كها جاء التصريح باسمه عند أبي الشيخ في العظمة (رقم ٢٢٠)، هو عنده من طريق أصبغ بن الفرج، عنه، به.

وكذا أورده الذهبي في العلو (ص ٩١) وقال: عبدالرحمن ضعيف.

وأصبغ، وابن وهب كلاهما يرويـان عن عبدالـرحمن بن زيد انـظر: تهذيب الكمال: ترجمة عبدالرحمن (٧٨٨/٢).

وهذا الظن من الألباني لعدم اطلاعه على إسناد أبي الشيخ وكأنه غفل عما في =

٢٠٢ ـ قوله(١): قال عليه السلام: أعظم آية في القرآن: آية الكرسي.

هذه الجملة صحيحة، ألخرجها مسلم(١) من حديث [أبى (\*)] بن كعب، والطبراني (٣) من حديث الأسقع البكري (٤)،

العلو عند البحث حول هذا الحديث في الصحيحة ونبه على هذا أخونا الفاضل / رضاء الله، محقق العظمة.

والأثر أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١٣/١) وقال: أول الحديث

مرسل، والثاني منقطع.

والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه، لكن يبدو لي أنه حسن لغيره بتعاضد

الطرق بعضها ببعض. (١) ص ٥٨، في تفسر آية الكوسي.

(٢) المسافرين: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ح ٢٥٨ (١/٥٥٦) ولفظه: وقال رسول الله ﷺ يا أبا المنذر: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: ﴿ اللَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا هُو ٓ الْعَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ قال: فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذري.

أخرجه أيضاً البيهقي في الشعب: باب تعظيم القرآن (٧/١/ ٣٦٠) بإسناد مسلم. وكذا عبد بن حميد (رقم ١٧٨).

(\*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. وهو لا بد منه.

(٣) في الكبير (١/٣١٥ - ٣١٦ ح ٩٩٩) بلفظ: سأله إنسان أية آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي ﷺ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا لُمِّ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ حتى انقضت الآية.

وقال الهيثمي: فيه راو لم يسم ـ وهومولي للأسقع ووثق، وبقية رجاله ثقات (المجمع ٢/٣٢١).

(٤) الليثي والد دواثلة بن الأسقع الصحابل المشهور، ذكره الحافظ ابن حجر في القسم الأول من حرف الألف (الإصابة ١/٣٦).

وابن مردویه(۱) من حدیث ابن مسعود، وابن راهویه فی مسنده من حدیث عوف بن مالك، وأحمد(۲)، والحاكم(۳) من حدیث أبي ذر.  $_{1}$  عوف بن مالك، وأحمد قوله  $_{2}$  من قرأها بعث الله ملكاً، إلخ  $_{2}$ 

وفي إسناده «عيسى بن موسى غنجار» قال الذهبي: صدوق في نفسه لكنه يروي عن مائة مجهول (الميزان ٣٢٥/٣).

وقال الحافظ: صدوق ربما أخطأ وربما دلس، يكثر من الحديث عن المتروكين (التقريب ٢/٢).

وقال الحاكم: تتبعت رواياته عن الثقات فوجدتها مستقيمة (الميزان ٣٢٥/٣).

قلت: حديثه هذا مستقيم فإن له شاهداً في الصحيح.

(۲) المسند (۵/۸۷۸، ۱۷۹).

(٣) المستدرك: التفسير (٢٨٢/٢) كلاهما من طريق أبي عمرو الدمشقي، عن عبيد بن خشخاش، عنه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، قلت: أبو عمرو الشامي الدمشقى ضعيف (التقريب ٤٥٤/٢).

وقال الدارقطني: متروك (تهذيب الكمال: الكني).

(٤) ص ٥٨، في تفسير آية الكرسي.

(٥) تمامه: «يكتب من حسناته، ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة».

لا أصل له(١).

الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يـواظب عليها إلا صـدِّيق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمَّنه الله تعالى على نفسه، وجاره، وجاره، والأبيات حوله

قال الحافظ ابن حجر<sup>(۳)</sup>: رواه البيهقي في «الشعب<sup>(1)</sup>» من طريق أبي إسحاق عن «حبة العربي» سمعت علي بن أبي طالب يقول، فذكره دون قوله «لا يواظب عليها إلا صديق أو عابد» وذكر ما بعده.

قلت: هذا الحديث رواه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ ومن قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة خرقت سبع سموات فلم يلتئم خرقها حتى ينظر الله إلى قائلها فيغفر له، ثم ذكره بلفظ البيضاوي».

وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات (٢٤٣/١)، من طريق ابن عدي وأقره السيوطي في الـلآلي (٢٣٢/١) حيث قال: آفته «إسماعيل».

وكذا ابن عراق في تنزيه الشريعة في الفصل الأول (٢٨٦/١) والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠) وقال: إسناده باطل.

<sup>(</sup>۱) قلت: أخرجه ابن عدي في الكامل، في ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبيدالله التميمي (۲/ ۳۰۰) وقال في إسماعيل يحدث عن الثقات بالبواطيل، يحدث عن شعبة، والثوري، وابن جريج، ومسعر، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) ص ٥٨، في فضيلة آية الكرسي.

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ١٨٤ (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٤) ج ١، ق ٢، ص ٣٦٠، وقال: إسناده لهمعيف.

وفي إسناده «نهشل بن سعيد (١)» وهو متروك، وكذلك «حبة العرني» ( $^{(Y)}$ .

وأخرجه أيضاً (٣) من حديث أنس بلفظ «من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي حفظ إلى الصلاة، ولا يحافظ عليها إلا نبي، أو صديق، أو شهيد. وإسناده ضعيف(٤).

<sup>(</sup>١) وهوكما قال: انظر أقوال العلماء فيه في:

التاريخ الكبير (١١٥/٨) والجرح (٢٩٦/٨)، وضعفاء العقيلي (٣٠٩/٤) والمجروحين (٢/٣٥) والكامل (٢٥٢١/٧) والميزان (٢٧٥/٤) والتهذيب (٢٠٧/١٠) والتقريب (٣٠٧/٢).

 <sup>(</sup>٢) هو حبة بن جوين أبو قدامة الكوفي. ضعفه البخاري وابن معين والنسائي،
 ووثقه العجلي، وقال الحافظ: صدوق له أغلاط وكان غالياً في التشيع.

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٩٤/٣) والجرح (٢٥٣/٣) والمجروحين (٢٦٧/١) والكامل (٢٦٧/١) وثقات العجلي (ص ١٠٥) والتقريب (١٤٨/١).

 <sup>(</sup>٣) أي البيهقي في الشعب (ج ١، ق ٢، ص ٣٦٠) وقال: وهذا أيضاً إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) وسبب ضعفه: سالم الخياط ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني وابن حبان، وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ.

انظر ترجمته في: الميزان (١١١/٣ ــ ١١٢) والتقريب (٢٨٠/١).

وصدر<sup>(۱)</sup> الحديث رواه النسائي<sup>(۱)</sup>، وابن حبان<sup>(۳)</sup> من حديث أبي أمامة، وإسناده صحيح.

وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم في الحلية(١)، من

(٣) عزاه له المنذري في الترغيب والترهيب (٢/٤٥٣) (لم أجده في فهرس المطبوع،
 ولا في مظانه من الكتاب).

قلت: وأخرجه أيضاً: الطبراني في الكبر (١٣٤/٨، ح ٧٥٣٧) وابن السني في عمل اليوم والليلة: باب ما يقول في دبر صلاة الصبح (ص ٥٥ ح ١٢٢).

كلهم من طريق محمد بن حِمْير، عن محمد بن زياد، الألهاني عن أبي أمامة.

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد واحدها جيد.

قلت: رجال النسائي رجال الحسن، فشيخه «الحسين بن بشر الطرطوسي قال الحافظ: لا بأس به، ومحمد بن حمير قال الحافظ: صدوق من رجال البخاري.

والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: أبواب تتعلق بالقرآن (٢٤٤/١) من طريق الدارقطني. ونقل قوله: غريب تفرد به «محمد بن حمير» وقال يعقوب بن سفيان: ليس بالقوي.

وتعقب عليه السيوطي في اللآلى، (١/ ٢٣٠) وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢٨٧/١) ونقلًا عن الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة أنه قال: غفل ابن الجوزي فأورده في الموضوعات وهو من أسمج ما وقع له، وقد تابع أبا أمامة عَلِيّ بن أبي طالب، وعبدالله بن عمرو، والمغيرة بن شعبة، وجابر، وأنس.

ثم قال: إذا انضمت هذه الأحاديث بعظها إلى بعض أخذت قوة.

(٤) في ترجمة محمد بن كعب القرظي (٣/ ٢٢١) وقال الألباني إسناده ثقات إلا عمر بن إبراهيم، قال العقيلي (٤٥/٣) لا يتابع عليه. (الصحيحة ٩٧٢).

<sup>(</sup>١) يعني بصدر الحديث إلى قوله: (لم يمنعه من دخول الحديث إلا الموت).

<sup>(</sup>٢) في عمل اليوم والليلة (رقم ١٠٠).

رواية محمد بن كغب القرظي عنه، وغفل ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات، انتهى(١).

وقال الجلال السيوطي (٢):

قوله: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» أخرجه بهذا اللفظ إلى هنا النسائي، وابن حبان (۳)، والدارقطني (٤)، من حديث أبي أمامة، والبيهقي في شعب الإيمان (٥) من حديث الصلصال ابن الدلهمس (٦)، ومن حديث علي بن أبي طالب.

وقوله: «لا يواظب عليها إلا صديق، أو عابد... هذه الجملة من حديث آخر، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧) من حديث أنس

<sup>(</sup>١) أي قول ابن حجر في الكافي الشاف (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) أي في تخريجه لأحاديث البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) تقدم العزو إليه.

<sup>(</sup>٤) في الأفراد.

<sup>(°)</sup> ج ١، ق ٢، ص ٣٦٠، من حديث علي بن أبي طالب، ولم أجد فيه من حديث الصلصال بن الدلهمس، وتقدم الكلام على إسناد حديث على.

<sup>(</sup>٦) صحابي قرشي. ذكره الحافظ في القسم الأول من حرف الصاد، ونقل عن ابن حبان أنه قال: له صحبة، وروى ابن منده من حديثه: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم (الإصابة ١٩٣/٢).

 <sup>(</sup>٧) المصدر السابق.
 والحديث صححه أيضاً الألباني (الصحيحة ٩٧٢).

مرفوعاً ، من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة حفظ إلى الصلاة الأخرى، ولا يحافظ عليها إلا نبي، أو صديق، أو شهيد.

ان أنصارياً كان له ابنان تنصرا لل البعث ثم قدما المدينة، فلزمها أبوهما وقال: والله لا أدعكما [حتى (\*)] تُسْلِمًا، فأبيا، فاختصموا إلى رسول الله على فنزلت.

أخرجه الواحدي في «أسبابه (٢)» من قول مسروق وكذلك النغوى (٣).

وأخرجه الطبري(٤) من رواية ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت

وإسناده ضعيف لضعف: «محمد بن حميد» الرازي شيخ الطبري، وجهالة «محمد بن أبي محمد» وعنعنة محمد بن إسحاق.

وأخرج عن السدي نحوه وفيه «أبو الحصين»، وأورد الحافظ ابن حجر الحديث في ترجمة «الحصين» السالمي، وأبي الحصين السالمي (الإصابة ٣٤٠/١) وعزاه للطبري والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» بدأبي الحصين».

وعزاه لأبي داود في «الناسخ والمنسوخ» وعنده «الحصين» وقد عزاه له السيوطي لكن عنده «أبو الحصين» وهكذا عزاه لابن جرير أيضاً.

<sup>(</sup>١) ص ٥٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَاۤ إِثْرَاهَ فِٱلدِّينِّ ﴾ الآية (٢٥٦).

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وهو لا بد منه، أثبته من البيضاوي.

 <sup>(</sup>٢) ص ٥٣، بدون إسناد، فقول المناوي: أخرجه «ليس بدقيق».

<sup>(</sup>٣) التفسير (١/٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) التفسير (١٤/٣).

في رجل من الأنصار من سالم بن عوف يقال له: الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو مسلماً، فقال: يا رسول الله: ألا أستكرهما؟ فأنزل الله ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِ ٱلدِينِ ﴾ الآية.

 $7.7 = \bar{b}e^{(1)}$ : روي أنه أمر بأن يذبحها، إلخ $^{(7)}$ . أخرجه ابن أبي حاتم $^{(7)}$ ، عن ابن عباس.  $7.7 = [\bar{b}e^{(3)}:]$  نزلت في عثمان $^{(9)}$ .

وعزاه له المزي في ترجمة «جعفر بن محمد بن الهذيل الكوفي القناد، وعنده الحصين».

قلت: «أبو الحصين» هو في رواية السدي وأما «الحصين» فهو في رواية ابن عباس، وأخرجه أبو داود في ناسخه من رواية السدي.

وحكى ابن جرير أسباباً أخرى في نزول هذه الآية فليراجع هناك.

<sup>(</sup>١) ص ٦٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُمَ ۗ إِلَيْكَ ﴾ الآية (٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) تمامه: «وينتف ريشها ويقطعها، ويمسك رؤوسها، ويخلط سائـر أجزائهـا، ويوزعها على الجبال ثم يناديهن، ففعل فجعل كل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جثثاً، ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن».

<sup>(</sup>۳) التفسير (۱/۱۱/۱).

وأخرج ابن جرير (٥٧/٣) نحوه عن قتادة وعزاه السيوطي في الدر (٣٥/٢، ٣٦) لعبد بن حميد عن قتادة وللبيهقي في الشعب عن الحسن البصري.

<sup>(</sup>٤) ص ٦٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُشْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى ﴾ الآية (٢٦٢).

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولا بد منه.

<sup>(</sup>٥) تمامه: فإنه جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وعبدالرحمن بن عوف فإنه أتى النبي ﷺ بأربعة آلاف درهم صدقة.

لم أقف عليه(١).

التمر، وشراره، فنهو عنه، إلخ(7): وعن ابن عباس: كانوا يتصدقون بحشف التمر، وشراره، فنهو عنه، إلخ(7).

(١) قاله السيوطي كما في تحفة الراوي.

قلت: ذكره الواحدي في والأسباب، صل ٥٥ وفيه:

قال الكلبي: نزلت في عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف، أما عبدالرحمن بن عوف فإنه جاء إلى النبي على بأربعة آلاف درهم فقال: كان عندي ثمانية آلاف درهم فأمسكت منها لنفسي ولعيالي أربعة آلاف درهم، وأربعة آلاف أقرضتها ربي، فقال رسول الله على: بارك الله لك فيها أمسكت وفيها أعطيت.

وأما عثمان رضي الله عنه فقال: عليًّ جهاز من لا جهاز له في غزوة تبوك، فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها، وتصدق برومة ركية كانت له على المسلمين، فنزلت فيهما هذه الآية.

وهوعن الكلبي وبدون إسناد.

- (٢) ص ٦٦ ٦٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ ﴾ الآية (٢٦٧).
  - (٣) يتبادر من قوله «إلخ» أن للكلام بقية، وليس كذلك.
- (٤) التفسير (٢٠٧/١) من طريق جعفر بن أبي المغيرة القمي عن سعيد بن جبير عنه.

قال ابن منده: جعفر بن أبي المغيرة ليس بالقوي في سعيد بن جبير، لكن قال الحافظ: حديثه عنه في صحيح البخاري في كتاب التيمم (التهذيب ترجمة أشعث بن إسحاق وجعفر بن أبى المغيرة).

قلت هو في كتاب التيمم في ترجمة الباب (٦) معلقاً أن ابن عباس أمَّ وهو متيمم، وصله ابن أبسي شيبة (في ٢٢٦/٣) والبيهقي (في الكبرى ٢١٨/١) من طريق =

جعفر بن أبي المغيرة به. وقال الحافظ: إسناده صحيح (الفتح ١٩٤٦).
 وقال في التقريب: صدوق يهم (١٣٣/١) وبقية رجاله حسن.

وله شاهد من حديث البراء بن عازب قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله في فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل إلى الحشف، فيدخله مع أقناء البسر، يظن أن ذلك جائز فأنزل الله فيمن فعل ذلك ﴿ وَلَا تَيَمُّ مُوا النَّهِ مِينَهُ ﴾.

أخرجه ابن ماجه: الزكاة: باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله، ح ١٨٢٧ المحرجه ابن ماجه: الركاة: التفسير (٢/٥٥/١) كلهم من طريق السدي، عن عدي بن ثابت عنه.

وقال البوصيري: إسناده صحيح لأن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال فيه أبوحاتم والذهبي: صدوق وقال ابن حبان: من الثقات، وكان متقناً، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

انظر الموضع المذكور من سنن ابن ماجه، ومصباح الزجاجة (٢/٩٠).

وأخرجه التسرمذي: التفسير، البقرة، ح ٢٩٨٧ (٣١٨ – ٢١٩) وابن أبي حاتم (٢١٨/١) من رواية إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء نحوه، وقال الترمذي حسن غريب.

ومن حديث سهل بن حنيف قال: أمر رسول الله ﷺ بصدقة فجاء رجل من هذا السحل قال الزهري: يعني الشيص ـ فقال رسول الله ﷺ: من جاء بهذا؟ وكان لا يجيىء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به فنزلت ﴿ وَلَاتَيَمُّهُ وَاللَّهِ مِنْ مَنْ التمر أن يؤخذا في الصدقة: الجعرور، ولون الحبيق.

وفي رواية له: وكان ناس يتممون شر ثمارهم، فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن

لونين من التمر، ونزلت ﴿ وَلَاتَيْمَمُوا ٱلَّهِ بِيكَ مِنْهُ ﴾.

أخرجه الطبراني في الكبير (٣/٦٦) والتفسير (٢٤٨/٢) والبيهقي (١٣٦/٤) والمتهم (٢٤٨/٢) والبيهقي (١٣٦/٤) والتفسير (١٣١/٢) والبيهقي (١٣٦/٤) كلهم من طريق سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، كما أخرجه الحاكم (٤٠٢/١) من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري به، وقال في رواية سليمان في الزكاة: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، بينها قال في التفسير في رواية سليمان بن كثير: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، وسكت على رواية سفيان بن حسين في كلا الموضعين، وكذلك في رواية عمد بن أبي حفصة.

قلت: سفيان بن حسين ضعيف في الزهري (انظر: التقريب ١٩١٠/١ والفروسية) لابن القيم لكن تابعه سلمان بن كثير، ومحمد بن أبي حفصة، وهو صدوق يخطىء من رجال الشيخين (التقريب ١٥٥/١) وبقية رجاله ثقات. وحديث سهل: أخرجه النسائي: الزكاة: باب قوله تعالى: ﴿وَلَاتَيَمُّوا النَّخِيثَ مِنْهُ ﴾ ح ٢٤٩٤ (٢٨٢/١) وابن جريس (٨٣/٣) كلاهما من طريق عبدالجليل بن حميد البحصبي عن الزهري به نحوه لكن ليس فيه ذكر نزول الآية. فيه: إن سهلاً سئل عن هذه الآية فروى عن النبي عن النبي عن إخراج الردىء في الصدقة.

وشاهد من حديث جابر، قال: أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر بصاع من التمر فجاء رجل بتمر رديء فقال النبي ﷺ لعبدالله بن رواحة: لا تخرص هذا التمر فنزل القرآن ﴿ يَكَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْفِقُواْ مِن طَيِّبَعْتِ مَاكَسَبْتُمْ ﴾ إلى آخر الآية.

أخرجه الحاكم: التفسير (٢٨٣/٢ ـ ٢٨٤) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وشاهد من حديث علي: قال: نزلت في الزكاة المفروضة، كان الرجل يعمد إلى التمر فيضرمه فيعزل الجيد ناحية، فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء =

٢٠٩ \_ [قوله(١):] وعن ابن عباس: صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين ضعفاً.

أخرجه الطبري(٢) من رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس.

فقال الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَيَكُمُوا ٱلْخَيِثَ مِنْهُ ﴾ .
 أخرجه الطبري (٨٣/٣) وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهـو متروك (التقـريب ٢٠١/٢).

كها له شاهد (بدون ذكر نزول الآية) من حديث عوف بن مالك: قال: دخل علينا رسول الله على في المسجد وبيده عصاً، وقد علق رجل قنوا حشفا، فطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال: ولوشاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال: وإن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة».

أخرجه أبو داود: الزكاة: باب ما لا تجوز من الثمرة في الصدقة، ح ١٦٠٨ (٢٦١/٢) والنسائي: الزكاة، باب قوله عز وجل ﴿ وَلَاتَيَمَّ مُوا الْخَيِثَ مِنْهُ ﴾ ح ٢٦٥ (٢٨٢/١) وابن ماجه: الزكاة: باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله، ح ١٨٢١ (٥٨٣/١).

وفي إسناده «صالح بن غريب»، قال فيه الحافظ: مقبول (التقريب ٣٦٢/١). قلت يتقوى بالأحاديث المذكورة.

(١) ص ٦٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿إِن تُبُسُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيْعِـمَّاهِمَ ۗ وَلَوْ تُخْفُوهَا وَاللَّهِ مَا ٱلْفُسَدُّلَةَ فَهُو خَيْرًاكُمُ ﴾ الآية (٢٧١).

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

(٢) وقع في الأصل والطبراني، والصواب ما أثبت فلم أجده في ترجمة على بن
 أبي طلحة عن ابن عباس في الكبير، ولا في الصغير، وقد أخرجه الطبري
 (٩٢/٣) من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

وأخرجه الترمذي الحكيم في نوادره (١)، عن ابن عباس، وقال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفاً، وجعل صدقة الفريضة علانيتها تفضل على سرها بخمسة وعشرين ضعفاً، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها.

۲۱۰ ـ قوله (۲): [لقوله عليه السلام (۳)] اللهم اجعل لمنفق خلفاً ولممسك تلفاً (٤).

وهو من طريق عبدالله كاتب الليث بإسناده عن علي بن أبي طلحة، وتقدم الكلام على هذا الإسناد مراراً.

(١) الأصل الخامس والستون بعد الماثتين (ص ٩٧٦).

وتقدم أن الطبري أخرجه، وهو من طريق أبـي صالح كاتب الليث بإسناده المعروف.

وكذا ابن أبي حاتم (٢١١/١/ب) كالإهما بهذا اللفظ دون اللفظ الأول.

(٢) ص ٦٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاتُنفِ قُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ ﴾ الآية (٢٧٢).

(٣) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، وأثبت من البيضاوي.

(٤) وقع في الأصل بعد هذا: أخرجه مسلم من رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: ما نقصت زكاة من مال «ورواه البزار من هذا الوجه»، وزاد فيه «قط».

وهذا التخريج يتعلق بحديث رقم (١٧٧) كما سيأتي، ووقع هنا خطأ.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الزكاة: بـاب في المنفق والممسك ح٧٥ (٧٠٠/٢) من رواية سعيد بن يسار عن أبي هريرة.

قلت: وأخرجه أيضاً البخاري: الزكاة: باب قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعَلَىٰ وَاللَّهُ فَ وَصَدَّقَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن أَبِي هريرة، = وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن أَبِي هريرة، = وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وعــزاه ابن همـات والمــدراسي إلى ابن أبـي حـاتم فقط، فهــوفي تفسيـره
 (۲۱۱/۱).

711 \_ قوله(١): روي أن أناساً من المسلمين كانت لهم أصهار، ورضاع في اليهود، وكانوا ينفقون عليهم، فكرهوا لما أسلموا [17/ب] أن ينفقوا(\*) عليهم، فنزلت، أي قوله ﴿وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلَيْكُمْ ﴾.

أخرجه النسائي (٢)، والحاكم (٣) عن ابن عباس نحوه.

قلت: وكذا أخرجه أيضاً: ابن جرير (٩٥/٣) وابن أبي حاتم (٢١٢/١) والطبراني في الكبرى (١٩١/٤) والبيهقي: في الكبرى (١٩١/٤) كلهم من طريق سفيان عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عنه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: (خم).

وأخرجه البزار في التفسير (كشف الأستار ٤٢/٣)، وقال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات (المجمع ٣٢٤/٦).

وعزاه السيوطي للفريابي، وابن مردويه، الضياء في المختارة (الدر ٢/٨٦).

وأبو الحباب هو سعيد بن يسار، وكلاهما بلفظ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط مسكاً تلفاً».

والحديث له طرق وشواهد خرجها مفصلًا الأخ عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي في زهد وكيع (رقم ٣٧٩).

<sup>(</sup>١) ص ٦٢، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(\*)</sup> وقع في الأصل «ينفقونهم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٣) المستدرك: التفسير (٢/٥٨/١) (١٥٦/٤).

۲۱۲ ـ قوله(١): وقيل: هم أهل الصفة.

أخرجه ابن المنذر(٢)، عن ابن عباس.

٢١٣ \_ قوله(٣): نزلت في ألمى بكر.

لم أقف عليه(٤).

٢١٤ \_ قوله(٥): [حين تصدق](٦) بأربعين ألف دينار.

أخرجه ابن عساكر في ترجمة أبي بكر في تأريخه عن عائشة.

﴿ لِلْفُقَرَآءَ الَّذِينَ أَخْصِرُوا فِي سَيْدِ لِهِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرَبًا فِ الْأَرْضِ ﴾ الآية (٢٧٣).

- (٢) عزاه له السيوطي في الدر (٨٨/٢) وفي إسناده (الكلبي وأبو صالح، وكلاهما ضعيفان، بل الكلبي متهم بالكذب.
  - (٣) ص ٦٣، في تفسير قوله تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَ إِلَى الآية (٢٧٤).

- (٤) قاله السيوطي كما في تحفة الراوي (٤٣/ب).
  - (٥) ص ٦٣، في تفسير الآية السابقة.
- (٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وألبت من البيضاوي.

وهو بقية الأثر رقم (٢١٣) فتمام قول البيضاوي: نزلت في أبي بكر حين تصدق بأربعين ألف دينار.

<sup>(</sup>١) ص ٦٢، في تفسير قوله تعالى:

۲۱۰ ـ قوله<sup>(۱)</sup>: وقيل: في علي<sup>(۲)</sup>.

أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس (٣). ٢١٦ \_ قوله (٤): [عنه عليه السلام (٩)]: إن الله يقبل الصدقة فيربيها، الحديث (٢).

والحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم عن عريب في نزول هذه الآية، هو أنها نزلت في أصحاب الحيل (انظر تفسيره ج ١/ق ٢١٤أ) والدر (١٠٠/٢) ولم يخرجه ابن جرير عن عريب بل أخرجه عن أبي الدرداء (انظر تفسيره ٣٠٠/٣).

نعم، أخرجه ابن أبي حاتم (ج ٢١٤/١/أ) عن مجاهد قوله.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/٩٧/١١) من طريق مجاهد عن ابن عباس، وقد عزاه له ابن همات والمدراسي مع ابن جرير وابن أبي حاتم. وقد عزاه السيوطي في الدر (٢/ ١٠٠) لابن جرير والطبراني وابن أبي حاتم كما عزاه لعبدالرزاق، وعبد بن حميد.

وقال الهيثمي: فيه وعبدالوهاب بن مجاهد، وهوضعيف، (المجمع ٢/٣٢٤).

<sup>(</sup>١) ص ٦٣، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: «كان لا يملك إلا أربعة دراهم، فتصدق بدرهم ليلًا، وبدرهم نهاراً، وبدرهم ملانية».

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (من حديث عريب السكي) (وهو (عريب المليكي)) وهو خطأ،
 والمثبت من تحفة الراوي (٤٣/ب) وفيض الباري (٣٤/ب).

<sup>(</sup>٤) ص ٦٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِيُرْبِي ٱلصَّكَ قَالَتُ ﴾ الآية (٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (كما يربي أحدكم مهره).

أخرجه الشيخان(١)، والترمذي(٢)، عن أبي هريرة مرفوعاً.

 $^{(2)}$  الم نقصت زكاة من عليه السلام  $^{(3)}$ : ] ما نقصت زكاة من مال قط.

أخرجه مسلم<sup>(ه)</sup> من رواية العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ: «ما نقصت زكاة من مال».

أبي هريرة في سياق أطول منه. ورواه أحمد (٢٥١/٦) عن عائشة أيضاً.

<sup>(</sup>۱) البخاري: الزكاة: باب الصدقة من كسب طيب، ح ۱٤١٠ (۲۷۸/۳) والتوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ مَعْرُجُ ٱلْمَلْتَ حَكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ ح ٧٤٣، (١٤٠ ٤١٥) ومسلم: الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، ح ٦٣، (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>۲) الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة، ح ٦٦١ و ٦٦٢ (٣/٩٤ – ٥٠).
وقلت: وكذا أخرجه: النسائي: الزكاة: باب الصدقة من غلول، ح ٢٥٢٦ (٢/٩٥)،
(٢/٣٨)، وابن ماجه: الزكاة: باب فضل الصدقة، ح ٢٨٨ (٢/٩٥)،
والدارمي: الزكاة: باب في فضل الصدقة (٣٩٥/١)، ومالك: الزكاة: باب
الترغيب في الصدقة، ح ١ (٣٩٥/١)، وأحمد: مسنده: ٢٦٨/٢، ٢٣١،
الترغيب في الصدقة، ح ١ (٢٩٥/٢)، وأحمد: مسنده: ٢٦٨/٢، ٢٣٨،

<sup>(</sup>٣) ص ٦٣، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) البر والصلة: باب استحباب العفو والتواضع، ح ٦٩ (٢٠٠١/٤) وفيه زيادة في آخره: «وما زاد الله عبداً لعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلاّ رفعه الله».

ورواه البزار(١) من هذا الوجه، وزاد فيه «قط» وأحمد(٢) من حديث عبدالرحمن بن عوف بلفظ: «ما نقص مال من صدقة».

۲۱۸ ــ قوله(۳): روي أنه كان لثقيف مال على بعض قريش، وطالبوهم عند المحل بالمال والربا، فنزلت.

أخرجه أبو يعلى(١) عن ابن عباس.

۲۱۹ \_ قوله<sup>(۱)</sup>: روي أنها نزلت. . . إلخ<sup>(۱)</sup> .

وقد أخرجه من حديث أبي كبشة الأنماري (٢٣١/٤) بلفظ: «ما نقص مال عبد صدقة».

(٣) ص ٦٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَا نَقِي مِنَ ٱلرِّبَوَّا ﴾ الآية (٢٧٨).

(٤) عزاه له الهيشمي في المجمع (١١٩/٤ – ١٢٠) في سياق أطول ولم أجده في مسنده المطبوع، فلعله في مسند صحابي آخر، وقال الهيشمي: فيه «محمد بن السائب الكلبي» وهو كذاب، وعزاه السيوطي لأبي نعيم في المعرفة بسند واه.

قلت: أخرج ابن جرير (١٠٦/٣) ، ١٠٠) وابن أبي حاتم (١١٦/١/أ) عن السدي وابن جرير عن ابن جريج، وعزاه السيوطي لابن المنذر عن السدي لعبد بن حميد عن الضحاك (الدر ٢٠٧/٢).

قلت: في إسناد السدي «موسى بن هارون» وتقدم أنه أخذ التفسير عن كتاب فأرسله عن عمرو بن حماد.

وفي إسناد ابن جريج «سنيد» وهو ضعيف.

(٥) ص ٦٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرَّبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ الآية (٢٧٩).

(٦) تمامه: فقالت ثقيف: لا بد لنا بحرب الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) هذا القدر من مسنده غير موجود.

<sup>(</sup>٢) المسند (١٩٣/١) ولكن لفظه: «لا ينقص».

هو من تتمة الحديث قبله(١).

۲۲۰ [قوله (۲): لقوله عليه السلام:] لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلاّ كان له بكل يوم صدقة.

أخرجه أحمد (٣) من حديث عمران بن حصين نحوه.

روى الأعمش عن أبي داود نفيع (٤)، عن بريدة (٥): «من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثل ذلك».

وأبو داود ضعيف، وقد اختلف عليه فيه، فرواه عبدالله بن نمير

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته لأنه لا بد منه.

(٣) المسند (٤٤٣/٤).

قلت: وكذا الطبراني في الكبير (١٨/ ٢٤٠، ح ٢٠٠) كلاهما من طريق أبي بكربن عياش عن الأعمش، عن أبي داود \_ الأعمى \_ عنه، ولفظ أحمد: «من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة».

ولفظ الطبراني: إذا كان للرجل على رجل حق فأخره إلى أجله كان له صدقة، فإن أخره بعد أجله كان له بكل يوم صدقة.

<sup>(</sup>١) ليس هذا اللفظ في مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) ص ٦٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيرٌ لَكُنَّهُ ﴾ الآية (٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) هو نفيع بن الحارث الكوفي، ويقال: «نافع» متروك وقد كذب ابن معين (التقريب ٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٥) ابن الخصيب رضي الله عنه.

عن الأعمش هكذا(١)، وخالفه أبو بكر بن عياش فرواه عن الأعمش عن أبى داود، عن عمران بن حصين(٢).

[و<sup>(٣)</sup>]أخرجه أحمد<sup>(٤)</sup>، والطبراني<sup>(٥)</sup>، وابن أبي شيبة<sup>(٦)</sup>، وإسحاق وأبو يعلى<sup>(٢)</sup>، والطبراني<sup>(٨)</sup>، والحاكم<sup>(٩)</sup>، والبيهقي في أواخر الشعب<sup>(١٠)</sup>

(٩) المستدرك: البيوع ٢٩/٢).

(١٠) الباب السابع والسبعون، فصل في إنظار المعسر (٢/٣)٠٠

قلت: وكذا في السنن الكبرى (٥/٧٥٣) وهو عند أبي نعيم في أخبار أصفهان (٢٨٦/٢).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: إنما =

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳٥١/٥)، وابن ماجه: الصدقات، باب إنظار المعسر، ح ٢٤١٨ (٨٠٨/٢) وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، نفيع بن الحارث الكوفي، متفق على ضعفه، (مصباح الزجاجة ٣٥/٣ ــ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم أنه أخرجه أحمد والطبراني في الكبير.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وزدته لأنه بدونه يتبادر أن الرواية المشار إليها
 أخرجها أحمد، ومن بعده، وليس كذلك.

<sup>(</sup>٤) المسند (٥/٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) لم أجده في الكبير ولا في الصغير، ولم يعزه الهيثمي إلا لأحمد (المجمع ١٣٥/٤) وليس هو في الطبري.

<sup>(</sup>٦) في مسنده كها في مصباح الزجاجة.

<sup>(</sup>٧) لم أجده في المطبوع، فليس فيه إلاّ حديثٌ واحد لبريدة.

<sup>(</sup>٨) هكذا تكرر في الأصل.

کلهم من روایة عبدالوارث<sup>(۱)</sup> عن محمد بن جحادة<sup>(۲)</sup>، عن سلیمان بن بریدة، عن أبیه نحوه.

وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الطبراني(٣)، وأحمد<sup>(٤)</sup>.

هو على شرط مسلم وحده لأن سليمان بل بريدة لم يخرج له البخاري شيئاً، وإنما أخرج هو ومسلم لأخيه «عبدالله بن بريدة».

والحديث صححه أيضاً الألباني (الإرواء رقم ١٤٣٨) والصحيحة رقم (٨٦) وصحيح الترغيب رقم (٨٩٨).

وأخرج البخاري: البيوع: باب من أنظر موسراً ح ٢٠٧٧ (٣٠٧/٤) والحديث الأنبياء، والاستقراض: باب حسن التقاضي، ح ٢٣٩١ (٥٨/٥) وأحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ح ٣٤٥١ (٢/٤٩٤).

ومسلم: المساقاة: باب فضل إنظار المسر، ح ٢٦ (١١٩٤/٣) كلاهما من حديث حذيفة مرفوعاً: تلقت الملائكة روح رجل عمن كان قبلكم فقالوا: أَعَمِلت من الخير شيئاً؟ قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه.

- (١) هو عبدالوارث بن سعيد، ثقة ثبت، توفي ١٨٠ه. (التقريب ٢٧/١ه).
  - (٢) ثقة من رجال الجماعة، توفي سنة ١٣١هـ. (التقريب ٢/١٥٠).
- (٣) الكبير (١٥١/١١ / ح ١١٣٣٠) ولفظه: «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته» وقال الهيثمي: فيه «الحكم بن الجارود» ضعفه الأزدي، وشيخ الحكم، وشيخ شيخه لم أعرفهما (المجمع ١٣٥/٤).
- (٤) المسند (٣٢٧/١) ولفظه: «من أنظر معسراً أووضع له وقاه الله من فيح جهنم».

وقال الهيشمي: فيه «عبدالله بن جعوبة السلمي» لم أجد له من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح (المجمع ١٣٣/٤ ـ ١٣٤).

قال التفتازاني(۱): «ويؤخره(۲)» مرفوع عطفاً على «يحل» والنفي على المجموع، يعني لا يكون حلول بعضه تأخير، وإلاّ كان استثناء مفرغ(٤)، في قطع الصفة لرجل أو الحال، والمعنى: كلما كان هذا كان [۱۷/أ] ذاك، وقد يقال: هو نصب بتقدير «أن» أو رفع بحذف المبتدأ، أي «فهو يؤخره» وليس بذاك.

١٢٢١ أ\_ قوله(٥): وعن ابن عباس: أنها آخر آية نزل بها

على الحافظ: هكذا استدرك شيخنا الهيثمي، والذي وقع في المسند: حدثنا عبدالله بن يزيد، ثنا نوح بن جعونة، وسيأتي فيمن اسمه «نوح».

ثم قال في «باب نوح» حجازي، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه (الجرح ٤٨٥/٨) وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: وقد قيل إنه أبونوح بن جعونة، وكان يخطىء، توفي سنة ٣٥٣ه.

<sup>(</sup>تعجيل المنفعة، باب عبدالله، وباب نوح).

وقع في الأصل بعد قوله: «من حديث ابن عباس» (من حديث عمران بن حصين) وهو هنا مقحم.

<sup>(</sup>١) في حاشيته على الكشاف (١١٠/ب).

<sup>(</sup>٢) في حاشية التفتازاني: فيؤخره.

<sup>(</sup>٣) في حاشية التفتازاني: معطوف.

<sup>(</sup>٤) عبارة التفتازاني: «والنفي سحب على المجموع، يعني معه تأخر و «كان» استثناء مفرغ.

<sup>(</sup>٥) ص ٦٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَتَقُواْ يَوْمَا تُرْبَجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّ كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ الآية (٢٨١).

جبريل وقال: [ضعها(١)] في رأس المائتين والثمانين من البقرة.

أخرجه الثعلبي (٢) من طريق السدي الصغير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

(۳) وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها واحداً وعشرين يوما.

[أخرجه البغوي عن ابن عباس](٤).

۲۲۲ ـ قوله<sup>(٥)</sup>: وقيل: واحداً وثمانين.

أخرجه الفريابي (٦) عن ابن عباس.

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

كما عزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر، والبيهقي في الدلائل (١٣٧/٧) وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه.

ملحوظة: هذه الأقوال الثلاثة (من ٢١١ – ٢٢٢) ساقها البيضاوي في مساق واحد وفرقها كل من المناوي، وابن همات والمدراسي ثم خرجوها، وكلها بإسناد =

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وألبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٠٢/٢). والسدي والكلبي وأبو صالح كلهم ضعفاء.

<sup>(</sup>٣) ص ٦٤، في تفسير الآية السابقة.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدته من تحفة الراوي (٤٤/ب).
 وأخرجه البغوي في تفسيره (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) ص ٦٤، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٦) عزاه له السيوطي في الدر (١١٦/٢) ولفظه: «نزلت بمنى وكان بين نزولها، وبين موت النبي ﷺ أحد وثمانون يوماً».

## ۲۲۳ \_ [قوله(١): وقيل: سبعة أيام].

= واحد ضعيف، وقد أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب أن آخر آية نزلت: ﴿ يَسَّنَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِ ٱلْكَلَاكَةَ ﴾. (النساء ١٧٦).

وأخرج البخاري من حديث ابن عباس أنها آية الربا، يعني قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

انظر: صحيح البخاري: التفسير: سورة النساء: باب (يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة) ح ٤٦٠٥ (٢٦٧/٨) وسورة البقرة: باب (واتقوا يـوماً ترجعون فيه إلى الله) ح ٤٥٤٤ (٢٠٥/٨).

ومسلم: الفرائض: باب آخر آية أنزلت آية الكلالة ح ١٠ (١٢٣٦/٣).

قال البيهقي جمعاً بين هذه الأقوال: هذا الاختلاف يرجع ـ والله أعلم ـ إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم، أو أراد أن ما ذكر، من أواخر الآيات التي نزلت. الدلائل (١٣٩/٧).

وقال الحافظ: وطريق الجمع بين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء: آخر آية نزلت (يَسَّتَقُتُونَكَ) فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعاً، فيصدق أن كلاً منها آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاً بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه، والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى الوفاة المستلزمة لحاتمة الذول.

ثُم قال: المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة، وأما تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصة وأحده: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوْ الْضَعَمُ فَا مُشْرَعَهُ فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ ال

(١) ص ٦٤، في تفسير الآية السابقة.
 وما بين المعقوفتين أثبته من تحفة الراوي (٤٤/ب).

أخرجه ابن أبي حاتم (١)، عن سعيد بن جبير.

٢٢٤ \_ [قوله(٢):] وقيل: ثلاث ساعات.

[ذكره القرطبي (٣) بغير إسناد [٤].

• ۲۲۰ ـ قوله (°): وعن ابن عاس: أن المراد به «السلم (۲)». أخرجه البخاري (۷).

وابن لهيعة ضعيف، وهو ليس من رواية العبادلة عنه.

<sup>(</sup>۱) التفسير (۲۱۸/۱/ب) من طريق يجيس بن عبيدالله عن ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عنه، وفيه: «تسع ليال» بدل سبعة أيام.

 <sup>(</sup>۲) ص ۶۴، في تفسير الآية السابقة.
 وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣/٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وأثبت من تحفة الراوي وفيض الباري.

<sup>(</sup>٥) ص ٦٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَا مُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِمُ سُكُمَّى فَآكَتُ بُوهُ ﴾ الآية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل ما رسمه «المسلم» وهو خطاً.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وتحفة الراوي، وفيض الباري تبعاً للسيوطي لكني لم أجده في صحيحه بعد بحث شديد. ولم يعزه الزيلعي إلا للحاكم باللفظ الآتي في (٢٢٦). فأخرجه الشافعي في الأم: البيوع (٣/٣٠ – ٩٤)، ومسنده: البيوع (٣/٣٠ – ١٦٠) وابسن بحرير ٢/١١ – ١١٦) وابسن أبي حاتم (ص ١٣٨ – ١٣٩) والطبراني: الكبير: (١/ ٢٠٥ / ح ١٢٩٠٣) والحاكم: التفسير (٢/٩٢/) والبيهقي (١/٨٦) كلهم من طرق عن قتادة، عن أبي حان الأعرج عنه باللفظ الآتي في رقم (٢٢٦).

٢٢٦ \_ قوله(١): وقال(٢): لما حرم الله الربا أباح السلف.

أخرجه الثعلبي (٣)، وأخرج الحاكم (٤) من رواية أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله في الكتاب، وأنزل فيه أطول آية، وقرأ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامُوا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنِ إِلَى آجَلِمُسَكَّى فَاصَّتُهُوهُ ﴾.

٧٢٧ \_ قوله<sup>(٥)</sup>: [لذلك قال عليه الصلاة والسلام<sup>(٢)</sup>:] لا يقول المؤمن: كسلت.

لم أقف عليه(٧).

<sup>=</sup> وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقال الذهبي: إبراهيم بن بشار الرمادي \_\_ ذو زوائد \_ عن ابن عيينة.

قلت: لم ينفرد به إبراهيم، فله طرق أخرى عند غير الحاكم لكنه ليس من رجال الشيخين (التقريب ٣٢/١).

وصححه الألباني في الإرواء (١٣٦٩).

<sup>(</sup>١) ص ٦٤، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) أي: ابن عباس.

<sup>(</sup>۳) التفسير (۲۰۳/۲).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه من مستدركه ومن المصادر الأخرى في الذي قبل هذا (رقم ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) ص ٦٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَاتَّسَكُمُ وَأَ أَن تَكُنُّمُوهُ ﴾ الآية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٧) قال ابن همات: بيض له السيوطي (تحفة الراوي ٤٤/ب).

وذكره الزيلعي وابن حجر هنا وفي «براءة» وقالا هناك: تقدم في أواخر البقرة فقال ابن همات: وكأنه أي الزيلعي ــ لم يقف له على إسناد. وكذلك لم يتعرض =

۲۲۸ ـ قوله (۱): لأنه عليه السلام رهن درعه. إلخ (۲). أخرجه الأثمة الستة (۲) من حديث عائشة،

تخريجه الحافظ ابن حجر، وإنما أحال في الموضعين كلًا منهما على الآخر (تحفة الراوي 20/أ).

وذكره الزخشري في كلا الموضعين، والفظه في «براءة»: قرأت في بعض الأخبار أن رسول الله ﷺ كره للمؤمن أن يقول: «كسلت» كأنه ذهب إلى هذه الآية.

(١) ص ٦٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَغَرِ وَلَمْ تَنْجِدُواْ كَاتِبَ افْرِهَنْ مَّقْبُوضَ أَنَّ ﴾ الآية (٢٨٣).

(٢) تمامه: ومن يهودي بعشرين صاعاً من شعير أخذه لأهله».

(٣) لم يرمز له المزي إلاّ للبخاري ومسلم، والنسائي، وقال الحافظ: متفق عليه من رواية الأسود بن يزيد عن عائشة.

قلت: أخرجه البخاري في البيوع: باب شراء النبي هي بالنسيئة، ح ٢٠٩٨ (٢٠٩/٤) وباب شراء الإمام الحواثج بنفسه، ح ٢٠٩٦ (٢٠٩/٤) وباب شراء الطعام إلى أجل، ح ٢٢٠٠ (٢٩/٤) وباب الكفيل في السلم، ح ٢٢٥٢ (٤٣٤/٤)، وفي الاستقراض: (٤٣٣/٤)، وباب الرهن في السلم، ح ٢٢٥٣ (٥/٣٥) وفي الرهن: باب من رهن درعه باب من اشترى بالدين ح ٢٣٨٦ (٥/٣٥) وفي الرهن: باب من رهن درعه ح ٢٥٩٠ (٥٩/٦) وباب الرهن عند اليهود وغيرهم، ح ٢٥١٣ (٩٩/٦) وفي الجهاد: باب ما قيل في درع النبي هي (٢٩/٦) والمغازي: باب ٨٦، ح ٤٤٦٧ (٨١٥١).

ومسلم: في المساقاة، باب الرهن، وجوازه في السفر والحضر، ح ١٧٤، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٠، ١٢٦، ١٢٦،

والنسائي: في البيوع: باب الرجل يشتري السطعام إلى أجل، ح ٢٦١٣ (٢١٨/٢) ثلاثتهم من رواية الأسود عنها.

والبخاري(١) من خديث أنس.

٢٧٩ \_ قوله(٢): [قوله عليه السلام(٣)] رفع عن أمتي الخطأ
 والنسيان.

أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط(٤) من حديث ابن عمر.

- (٢) ص ٦٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نُسِيناً ﴾ الآية (٢٨٦).
  - (٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من البيضاوي.
    - (٤) عزاه له الهيثمي في المجمع (٢٥٠/٦) لكن بلفظ:
       وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

والحديث بلفظ «رفع، منكر، كما نص عليه الألباني في الإرواء (٨٢).

وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه: الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، ح ٢٠٤٥ (٢٠٩١)، والبيهقي (٣٥٧/٧) من رواية عطاء بن أبي رباح عنه، بلفظ: وإن الله تجاوز عن أمتي، إلخ. قال البوصيري: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بين عطاء، وابن عباس بدليل زيادة وعبيد بن عمير، في الطريق، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس تدليس التسوية (مصباح الزجاجة ٢٦٦/٢).

والطريق الذي أشار إليه البوصيري أخرج بهذا الطريق ابن حبان: الحدود (رقم ١٤٩٨ الموارد ص ٣٦٠) والدارقطني: النذور (١٧٠/٤ – ١٧١) والحاكم (١٩٨/٢) وابن حزم في أصول الأحكام (١٤٩/٥) كلهم من طريق الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير عنه، بلفظ «تجاوز».

<sup>(</sup>۱) البيوع (٣٠٢/٤) والرهن: باب في الرهن في الحضر، ح ٢٥٠٨ (١٤٠/٥). قلت: وكذا النسائي: في البيوع: باب الرهن في الحضر ح ٢٦١٤ (٢١٧/٢) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة عنه.

۲۳۰ ـ قوله(۱): روى أنه عليه السلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له: فعلتُ. إلخ(۲).

قال النووي في الأربعين (جامع العلوم والحكم ص ٣٥٠) حديث حسن وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وقال الألباني: احتج به ابن حزم، وصححه الشيخ أحمد شاكر (محقق المحلي).

وصححه الألباني، لكنه أعله أبوحالهم بالانقطاع بدعوى أن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسمه (العلل ٢٩١/١).

وردّه الألباني فقال: إن الأوزاعي ثقة، بل إمام جليل، فلا يجوز تضعيف حديث الثقة، لا سيها إذا كان مثل الأوزاعي (الإرواء رقم ٨٢).

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٣/١١ ح ١٣٧٤) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن سعيد العلاف عنه، ومسلم الزنجي ضعيف (الجرح ١٨٣/٨).

وكذا «سعيد العلاف» (جامع العلوم والحكم حديث ٣٩).

وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبدالرحيم بن زيد العمي (١٩٢١/٥) بلفظ «عفا لي، أو غفر لي. . والعمى ضعيف».

وله شاهد أيضاً من حديث أبي ذر، وثوبان وابن عمر، وأبي بكرة، كلها فيها كلام تكلم عليها ابن رجب في جامع العلوم والحكم: الحديث التاسع والثلاثين.

وأوردها السخاوي في المقاصد الحسنة. (ص ٢٣٠) وقال: ومجموع هذه الطرق تُظْهر للحديث أصلًا.

قلت: الحديث الآتي شاهد قوي له.

- (١) ص ٦٦، في تفسير الآية الأخيرة.
- (٢) قوله (إلخ) يوهم أن له بقية، وليس كذلك في البيضاوي.

وفيه «قد فعلتُ» في مواضع. وغفل الحاكم فاستدركه (٤).

٧٣١ \_ قوله (°): [وعنه عليه السلام (٢)] أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة، من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل.

<sup>(</sup>۱) الإيمان: باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلاّ بما يطاق، ح ٢٠٠ (١١٦/١) وابن جرير (١١٣/٣ – ١٤٤) والبيهقي في الأسهاء والصفات: باب رواية النبي عَلَيْ قول الله عز وجل في الوعد والوعيد (ص ٢١١) كلهم من طريق آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عنه.

 <sup>(</sup>۲) التفسير: البقرة، ح ۲۹۹۲ (۲۲۱/۰).
 قلت: وكذا النسائي في الكبرى كها في تحفة الأشراف (۳۹۲/٤).

<sup>(</sup>٣) تمامه: وفألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا ﴾ إلى آخر الآية».

<sup>(</sup>٤) حيث أخرجه أيضاً من طريق آدم بن سليمان به وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>المستدرك: التفسير ٢٨٦/٢ - ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) ص ٦٦، في تفسير الأيتين الأخيرتين من البقرة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من البيضاوي.

أخرجه ابن عدي في الكامل(١)، من حديث أبي مسعود الأنصاري(٢). وفي إسناده «الوليد بن عباد» وهو مجهول (٣) عن أبان بن أبي سلمة عياش، وهو متروك(٤).

(٤) هو الوضاع المعروف.

قلت: أخرج الترمذي في فضائل القرآن: باب ما جاء في آخر سورة البقرة، ح ٢٨٨٧ (٥/١٥٩ – ١٦٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة، باب ذكر ما يجير من الجن والشيطان (رقم ٩٦٧ ص ٥٣٧) والدارمي: فضائل القرآن باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي (٢/١٤) وأحمد (٤٤١٢) وابن الضريس رقم (١٦٨) والحاكم: فضائل القرآن (٢/٢٥) كلهم من طريق الأشعث بن رقم (١٦٨) والحاكم: فضائل القرآن (٢/٢٥) كلهم من طريق الأشعث بن عبدالرحمن، عن أبي قلابة الجرمي، عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير، عن النبي على قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بالفي عام، أنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليالي فيقر بها شيطان.

وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص٩٦٦) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي صالح الحارثي عن النعمان بن بشير مثله.

وأخرج الطبراني في الكبير (٣٤٢/٧ ح ٦ ٧١٤) من حديث شداد بن أوس مثل حديث النعمان بن بشير، وقال الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع ٣١٢/٦).

وقال السيوطي: بسند جيد (الدر ٣٨/٢).

<sup>(</sup>۱) في ترجمة «الوليد بن عباد» (۲۰٤٥/۷). من طريقه عن أبان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علقمة عنه.

<sup>(</sup>٢) تصحف في المطبوع إلى «البلدي» والصواب «البدري».

<sup>(</sup>٣) قال ابن عدي وليس من المعروفين.

۲۳۲ \_ قوله(۱): [وعنه عليه السلام(۲):] من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة [في ليلة(۲)] كفتاه.

أخرجه الأئمة الستة(٤) من حديث أبي [١٧/ب] مسعود.

= وأخرج أحمد (٣٨٣/٥) والطبراني في الكبير (١٨٨/٣ ح ٣٠٢٥) والبيهقي في الشعب (٣٠٢١) كلهم من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي ﷺ.

قال: (أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش).

وقال الهيشمي: رجال أحمد رجال الصحيح (المجمع ٣١٢/٦، ٣٢٤).

وأخرج مسلم من هذا الوجه قال: قال النبي ﷺ «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً، وذكر خصلة أخرى.

قلت: هذه الخصلة وأعطيت خواتيم البقرة من كنز تحت العرش، فقد قال الحاكم: أخرج مسلم حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة، فذكره (المستدرك ٥٦٣/١).

وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن (رقم ١٧٤) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، عن علقمة ـ عن أبي مسعود البدري قوله: «من قرأ خاتمة سورة البقرة في ليلة أجزأت عنه عن قيام الليل؛ (الدر ١٣٩/٢).

قلت: ولعل هذا هو الأشبه أي الموقوف فجعله أبان بن عياش مرفوعاً.

لكن يشهد له الحديث الآتي الصحيح المرفوع.

- (١) ص ٦٦، في تفسير الأيتين الأخيرتين من البقرة.
- (٢) (٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبت من البيضاوي.
- (٤) البخاري: المغازي: باب شهود الملائكة بدراً، ح ٤٠٠٨ (٣١٧/٧) وفضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة ح ٥٠٠٨، ٥٠٠٩ (٥٥/٩) وباب من لم ير =

واختلف في معناه فقيل: «كفتاه» أي أجزأتاه عن قيام الليل(١)، كما في الذي قبله.

وقيل: كفتاه أجراً وفضلًا(٢)، وقيل: كفتاه من كل شيطان(٣).

وأبو داود: الصلاة: باب تحزيب القرآن، ح ۱۳۹۷ (۱۱۸/۲) والترمذي: فضائل القرآن: باب ما جاء في آخر سورة البقرة، ح ۲۸۸۱ (۱۰۹/۵) وعمل والنسائي: فضائل القرآن: في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۳۳۹/۷) وعمل اليوم والليلة، باب ۲۰۹، ح ۲۰۸، ۷۲۰، ۷۲۱ (ص ۲۳۷، ۲۰۸) وابن ماجه: إقامة الصلاة: باب ما جاء فيها يرجى أنه يكفي من قيام الليل، وابن ماجه: إقامة الصلاة: باب ما جاء فيها يرجى أنه يكفي من قيام الليل، وابن ماجه (۲۳۵/۱).

وكذا الدارمي: فضائل القرآن: باب فضل أول سورة البقرة (٢/ ٤٥٠) كلهم من رواية عبدالرحمن بن يزيد عنه، وفي بعض الطرق «عن عبدالرحمن بن يزيد، عن علقمة عنه، ثم قال عبدالرحمن. ثم لقيته وهو يطوف بالبيت فحدثنيه».

- (۱) وهذا ما يراه ابن ماجه حيث مرجم للحديث: «باب ما جاء فيها يرجى أنه يكفي عن قيام الليل، كما تقدم، وكذا قال الحافظ في الفتح (٥٦/٩)، وقال أيضاً: وقيل: أجزأتاه عنه عن قراءة القرآن، وقيل: كفتاه كل سوء.
- (۲) قال الحافظ في الفتح: وقيل: معناه: كفتاه ما حصل له بسببها من الثواب عن طلب شيء آخر (المصدر السابق).
- (٣) قال الحافظ: قيل: كفتاه شر الشيطان: وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن (المصدر السابق).

<sup>=</sup> بأساً أن يقول سورة البقرة، وسورة كذا وكذا، ح ٥٠٤٠ (٨٧/٩) وباب قول المقرىء للقارىء: حسبك، ح ٥٠١٠ (٩٤/٩).

ومسلم: صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، ح ٢٥٥ \_ ٢٥٧ (١/٥٥٥).

777 قوله(١): [كما قال عليه السلام(٢):] السورة التي يذكر فيها البقرة، فسطاط القرآن، الحديث(7).

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس<sup>(٤)</sup> من حديث [أبي<sup>(٩)</sup>] سعيد الخدري، وأصله<sup>(٦)</sup> في صحيح مسلم<sup>(٧)</sup> من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، لا تستطيعها البطلة».

قال معاوية (^) \_ أحد رواته \_: بلغني أن البطلة «سحرة» وفي الباب عن بريدة عن الثعلبي (٩)، والبغوي (١٠).

ر١) ص ٦٦، في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من البيضاوي.

 <sup>(</sup>٣) تمامه: «فتعلموها، فإن تعلمها بركة، وتركها حسرة، ولن تستطيعها البطلة»،
 قيل: وما البطلة؟ قال: «السحرة».

<sup>(</sup>٤) الفردوس رقم (٣٥٥٩).وعزاه له السيوطي في الدر (١/١٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) يعني بدون الشطر الأول «السورة التي يذكر فيها البقرة».

<sup>(</sup>٧) صلاة المسافرين: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ح ٢٥٢ (٥٥٣/١) في سياق حديث طويل هذا جزء منه.

 <sup>(</sup>A) هومعاوية بن سلام الدمشقي المتوفي في حدود ١٦٠ه وقاله في عقب الحديث المذكور.

<sup>(</sup>٩) التفسير (٢٠/١)ب ٢٠/أ) في بداية السورة.

<sup>(</sup>١٠)لم أجده في تفسيره في بداية السورة ولا في آخرها.

ذكر المصنف حديثاً في السور مستدلاً به لمن قال: السورة التي يذكر فيها كذا، وما قبله على الجواز، وفاته في المرفوع ما رواه الطبراني في الأوسط في «المحمدين»(١) من حديث موسى بن أنس بن مالك،

قلت: وأخرجه أيضاً أحمد (٣٤٨/٥)، ٣٥٧، ٣٦١) والدارمي: فضائل القرآن (٢/٠٥٠) كلهم من طريق بشيربن مهاجر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه، في سياق حديث طويل هذا جزء منه بلفظ: تعلموا البقرة، الحديث.

وبشير بن المهاجر لين الحديث، (انظر الجرح ٢/٣٧٨) والتقريب (١٠٣/١).

لكن يشهد له حديث مسلم المذكور.

(1/04/1) (1)

وعزاه له الحافظ في الفتح (٨٨/٩) والسيوطي في الدر (٤٦/١) وأخرجه الجوزقاني في الأباطيل: فضائل القرآن (رقم ٦٧٥)، وابن الجوزي في الموضوعات: أبواب تتعلق بالقرآن (١/ ٢٥٠) كلاهما من طريق عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس عن أبيه مثله، ونقلا قول أحمد: هذا حديث منكر وأحاديث عبيس أحاديث مناكير.

وتعقب السيوطي في اللآلىء (٢٣٩/١) وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢٩٠/١) وقال السيوطي: قال ابن حجر في أماليه: أفرط ابن الجوزي في إيـراد هذا الحديث في الموضوعات ولم يذكر مستنده إلا قول أحمد في تضعيف عبيس وهذا لا يقتضى وضع الحديث.

قلت: يشهد له ما أخرجه أبو داود في الصلاة: باب من جهر ببسم الله، ح ٧٨٦ (٤٩٨/١) والترمذي: التفسير التوبة، ح ٣٠٨٠ (٣٧٢/٥) والنسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٦١/٧) وأحمد (٥٧/١)، والحاكم: التفسير (٣٢١/٢، ٣٣٠) كلهم من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان بن عفان قال: كان النبي ﷺ مما يأتي عليه الزمان، وهو ينزل عليه السور =

عن أبيه رفعه: «لا تقولوا: سورة البقرة، ولا سورة آل عمران» وكذلك القرآن كله، ولكن قولوا: التي يذكر فيها البقرة، والتي يذكر فيها آل عمران، وكذلك القرآن كله.

ذات العدد، وكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا
 هذه في السورة التي فيها كذا وكذا... الحديث. (يأتي عند المصنف برقم
 (٥٤٨) في التوبة.

والحديث سكت عليه أبو داود ونقل المنذري قول الترمذي (مختصر السنن (٣٨٠/١).

وقال الترمذي: حسن (وقع في ط. إبراهيم عطوة حسن صحيح وهوخطأ)، وقال الحاكم في الموضع الأول (في طريق هوذة بن خليفة عن عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي به): صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأما في الموضع الثاني (في طريق روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة به): صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

قلت: يزيد الفارسي، قال فيه الحافظ: مقبول (التقريب ٣٧٣/٢).

قلت: اختلف في أنه ويزيد بن هرمز أو غيره؟ فذهب جماعة إلى أنهما واحد، وقال بعضهم: هما اثنان ولم يتحقق لي ما هو الراجح، ورجح الحافظ ابن حجر أنهما اثنان فقال في ويزيد بن هرمز»: ثقة مدني، وقال في الفارسي: مقبول.

وجمع في الفتح بين الحديثين فقال: ويمكن أن يقال: لا معارضة مع إمكان، فيكون حديث أبي مسعود ومن وافقه دالًا على الجواز (يعني أن يقال سورة كذا وكذا) وحديث أنس \_ إن ثبت \_ محمولًا على أنه خلاف الأولى (الفتح ٨٨/٩).

وقال الحافظ في الجواز: جاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبي ﷺ. وقال: أقوى في الحجة ما أورده المصنف من لفظ النبي ﷺ.

قلت: يعني حديث عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام سمع قارئاً فقال: لقد أذكرني كذا وكذا أسقطتها من سورة كذا وكذا (فضائل القرآن، باب ٢٧ من البخارى).

في إسناده: «عيسى بن ميمون» (١) أبو سلمة الخواص وهو ساقط.

\* \* \*

(۱) ورد في الأصل «عيسى بن ميمون» أبو سلمة الخواص، وكذا في تخريج الزيلعي، والحافظ (الكافي الشاف) والأباطيل (نسخة السعيدية) لكن قال الحافظ في الفتح (۸۸/۹) هو «عبيس بن ميمون» وكذا جاء في الأباطيل، وترجمة «عبيس بن أنس» في تهذيب الكمال (۱۸۸۳/۳)، وأورده العقيلي في ترجمة «عبيس بن ميمون» (۱۷/۳)، ووقع في الموضوعات «عباس» مصحفاً وجاء في اللآليء والتنزيه على الصواب (أي عبيس).

والحديث في جميع المصادر من طريق: هشام بن خلف عن عيسى \_ أو عبيس \_ بن ميمون، عن موسى بن أنس عن أبيه

وهما شخصان، وكلاهما متروك، انظر ترجمتهما في: التاريخ الكبير (٧٩/٧) والجرح (٣٤/٧) والضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٧٧) والمجروحين (٢٦/٧، ١٨٦) والمغني للذهبي (٢٢/٢)، و(٢٧/٢) والميزان (٣٢٣ ـ ٢٧، ٣٢٥).

## « سورة آل عمران عمران

٢٣٤ \_ قوله(١): روي أنه عليه السلام قال: «اسم الله الأعظم في ثلاث سور... إلخ، الحديث(٢).

أخرجه الطبراني(٣)، وابن مردويه(٤)، من حديث أبي أمامة، بلفظ في ثلاث سُور: البقرة، وآل عمران، وطه».

قلت: وكذا الفريابي (رقم ٤٧) و (٤٨) والطحاوي في مشكل الأثار: باب اسم الله الأعظم: (٦٣/١) والحاكم: الدعاء (٥٠٦/١) كلهم من طريق الوليد بن مسلم، عن عبدالله بن العلاء بن زبر، عن أبي القاسم عنه.

كيا أخرجه الثلاثة المذكورون (الطبراني ٢١٤/٨ - ٢١٥ / ح ٧٧٥٨) وابن ماجه: الدعاء: باب اسم الله الأعظم، ح ٣٨٥٦ (١٢٦٧/٢) من طريق عمروبن أبي سلمة عن عيسى بن موسى عن غيلان بن أنس عن القاسم،

ووقع في المستدرك المطبوع سقط وهو قوله: «فقال له عيسى بن موسى وأنا =

<sup>(</sup>١) ص ٦٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا لَهُ أَلْكُمُ الْعَيُّومُ ﴾ الآية (١).

 <sup>(</sup>٢) تمامه: في البقرة ﴿اللَّهُ لَآلِكُمْ إِلَّهُ مُؤْلِنَكُمُ الْقَيْرُةُ ﴾ وفي آل عمران ﴿اللَّهُ لَآلِكُمْ إِلَّهُ مُؤْلِنَكُمُ الْقَيْرُةُ ﴾
 وفي طه ﴿وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيْرُ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير (٢٨٢/٨ / ح ٧٩٢٥).

<sup>(</sup>٤) عزاه له ابن كثير (١/٤٥٤).

أسمع: سمعت غيلان بن أنس يقول: سمعت القاسم يقول: سمعت أبا أمامة يحدث عن النبى ﷺ، الحديث.

وهو موجود في المخطوط وتلخيص الذهبي.

وقال البوصيري: فيه مقال، غيلان لم أر من جرحه ولا من وثقه، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن لم ينفرد به غيلان عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً فقد رواه أبويعلى في مسنده فذكره من طريق الوليد بن مسلم به، ثم قال: وله شاهد من حديث أسهاء بنت يزيد رواه أبو داود والترمذي (مصباح الزجاجة ١٤٤/٤). وقال الحافظ في غيلان: مقبول (التقريب ١٠٦/٢).

وقال في (عبدالله بن العلاء بن زبر: ثقة (التقريب ٢٩/١) فقد توبع غيلان.

والشاهد الذي أشار إليه البوصيري: خرجه أبو داود في الصلاة: تفريع أبواب الوتر: باب الدعاء، ح ١٤٩٦ (١٦٢/٢) والترمذي: الدعوات: باب جامع الدعوات، ح ٣٤٧٨ (٥١٧/٥) وابن ماجه: الدعاء: باب اسم الله الأعظم، الدعوات، ح ٣٤٧٨ (١٢٥/٥) وابن ماجه: الدعاء: باب اسم الله الأعظم، ح ٣٨٥٠ (٢٢٦٧/٢) والفريابي رقم (٤٦) كلهم من طريق عبيدالله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب عن أساء بنت يزيد عن النبني وقال: اسم الله الأعظم في هاتين الآتين ﴿ وَإِلَنْهُمُ إِلَنْهُ وَعِدُّلًا إِلَهُ وَالْمَالُونُ الْمُوالَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ الله الأعظم في هاتين الآتين ﴿ وَإِلَنْهُمُ إِلَنَهُ وَعِدُّلًا إِلَهُ وَالْمَالُونُ الْمُوالَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة ١٦٣] وفاتحة آل عمران ﴿ المَدَّ اللهُ الْأَمُوالُومُ الْمَالُولُولُولُولُهُ اللهُ ال

وأخرجه أحمد (٤٦١/٦) من هذا الوجه لكن عنده قال في هاتين الآيتين ﴿اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: لعله نظراً إلى شاهده المذكور من حديث أبي أمامة وإلا فيه: «عبيدالله بن أبي زياد القداح»، قال الحافظ: فيه: ليس بالقوي (التقريب /٥٣٣/).

وشهر أيضاً فيه كلام.

والحديث حسنه الألباني من حديث أبي أمامة (الصحيحة رقم ٧٤٦).

قال أبو أمامة: فالتمستها فوجدت في البقرة ﴿اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا لَا لَمُوَّا اللَّهُ لَا إِلَّا لَا لَمُوَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

ورد الديث [قال عليه السلام (7)] قلب ابن آدم بين الحديث (7).

أخرجه أهمد<sup>(1)</sup>، والترمذي<sup>(٥)</sup>، من حديث أم سلمة، والشيخان<sup>(٦)</sup> من جديث عائشة.

كلاهما من طريق شهر بن حوشب عنها، وقال الترمذي: حسن، فلعله نظراً إلى شاهده عند مسلم، وإلا فشهر متكلم فيه.

(٦) كذا في الأصل، وتحفة الراوي، وفيض الباري، وهو خطأ فلم يعزه لهما السيوطي في الدر، ولا الألباني في وتخريج السنة، ولا ذكره أصحاب الفهارس.

نعم أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، كما سيأتي.

وحديث عائشة أخرجه أعمد (٢٠١/، ٢٥١)، وابن أبـي عاصم في والسنة؛ (١٠٠/١ ـــ ١٠١) والأجري في الشريعة (٣١٧).

وفي إحدى إسنادي أحمد (٢٥١/٦) وإسناد ابن أبـي عاصم والآجري وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

وفي الطريق الثانية لأحمد والحسن البصري، وهومدلس، وقال: إن عائشة قالت.

<sup>(</sup>١) ص ٦٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُومَنَا ﴾ الآية (٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) تمامه: ومن أصابع الرحمن، إن شاء أقامه على الحق، وإن شاء أزاغه عنه.

<sup>(</sup>٤) المسند (٦/٢٠، ٣١٥).

<sup>(</sup>۵) الدعوات: باب ۹۰، ح ۳٤۲۲ (۵۳۸۰).

۲۳۲ - قوله (۱): وقيل: لليهود لأنه جمعهم بعد بدر، الحديث (۲).

لكن الحديث صحيح بمتابعاته وشواهده، منها حديث أم سلمة وقد تقدم.

وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص: أخرجه مسلم: في القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ح ١٧ (٢٠٥٤/٤) وأحمد (١٦٨/٢) وابن أبي عاصم (١٠٠/١) والأجري في الشريعة (ص ٣١٦) كلهم من طريق أبى عبدالرحمن الحبلى عنه.

وحديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد (١١٢/٣)، وابن أبي عاصم في السنة (ص ١١٢/١) والأجري في الشريعة (ص ٣١٦) كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان ـ طلحة بن نافع ـ عنه.

وحديث النواس بن سمعان أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٧٢/١) وابن ماجه: المقدمة، باب في أنكرت الجمعية، ح ١٦٩ (١٧٢/١) وأحمد (١٨٢/٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١٨٨١) والأجري في الشريعة (ص ٣١٧) وابن حبان في صحيحه (الأدعية رقم ٢٤١٩، الموارد، ص ٢٠٠) والحاكم (٢١٥١) و (٣٢١/٤) والبغوي في شرح السنة (١٩٦/١) كلهم من طريق عبدالرحمن بن يزيد، عن بسر بن عبيدالله الحضرمي عن أبي إدريس الحولاني عنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح. (مصباح الزجاجة رقم ٧٠).

وحديث نعيم بن همار: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٩٩/١) والطبراني في الكبير كما في المجمع (٢١١/٧)، وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وقال الألباني: إسناده حسن.

(١) ص ٦٨، في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كُلُّغُوا اَسَتُغَلُّونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَا لَمَّ اللهِ اللهِ ١٦٥).

(٢) تمامه: في سوق بني قينقاع، فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش فقالوا: لا يغرنك أنك أصبت أغماراً لا علم لهم بالحرب ولئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس، فنزلت. أخرجه أبو داود (١)، وابن إسحاق (٢)، وابن جرير (٣)، والبيهقي في الدلائل (٤)، عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً يوم بدر، وقدم المدينة جمع اليهود. الحديث.

٢٣٧ \_ قوله(٥): وقد ورد في فضلها، الحديث.

أخرجه الطبراني<sup>(٦)</sup>، والبيهقي في شعب الإيمان<sup>(٧)</sup> من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ،<sup>(٨)</sup> أنه عليه السلام قال: «يجاء بصاحبها يوم

<sup>(</sup>۱) الحراج والإمارة والفيء، باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة، ح ٣٠٠١ (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٢) عزاه له السيوطي في الدر (١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٣) التفسير (١٩٢/٣).

<sup>(</sup>٤) باب غزوة بني قينقاع (١٧٣/٣ – ١٧٤).

كلهم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبير أو عكرمة عنه، ومحمد هذا مجهول.

<sup>(</sup>٥) ص ٦٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأَوْلُوا ٱلْمِلْمِ قَالَهِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ (١٩). بِٱلْقِسْطِ ﴾ الآية (١٩).

<sup>(</sup>٦) في الكبير (١٠/٥٥٠، ح ١٠٤٥٣).

<sup>(</sup>٧) باب تعظيم القرآن: فصل في فضل السور والأيات (٣٦٢/٢/١ ــ ٣٦٣).

قلت: وكذا ابن عدي في ترجمة عمر بن المختار (١٦٩٣/٥) كلهم من طريق عمر بن المختار، عن غالب القطان، عن الأعمش، عن أبي وائل عنه.

وقال الهيثمي: عمر بن المختار ضعيف (المجمع ٢٧٦٦).

<sup>(</sup>A) سبب ضعفه «عمر بن المختار» وهو متهم بالوضع.

انظر ترجمته في: الكامل (١٦٩٣/٥) واللسان (٣٢٩/٤).

القيامة فيقول الله: إن لعبدي هذا عندي عهداً، وأنا أحق من وفي بالعهد، أدخلوا [١٨/أ] عبدى الجنة(١)».

۲۳۸ ـ قـوك (۲): روى أنـه عـليـه الــــلام دخـل مدراسهم (۳). . . إلخ (٤).

أخرجه ابن إسحاق<sup>(٥)</sup>، وابن جرير<sup>(٦)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(٧)</sup> عن ابن عباس.

كلهم من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد عن سعيـد بن جبير أو عكرمة، عنه، ومحمد هذا مجهول.

<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل هنا قوله: (بسند ضعيف).

<sup>(</sup>٢) ص ٧٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلْزَنَهُ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْنَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (٢٣). اللَّهِ لَكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمُ يَتُولَى فِي يُعْرِفُونَ ﴾ الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل «مدارس» بتقديم الألف على الراء والصواب «ما أثبت» بتقديم الراء على الألف.

و «المِدراس» هو البيت الذي يدرسون فيه، و «مِفْعال» غريب في المكان (النهاية ١٦٣/٢).

<sup>(</sup>٤) تمامه: فقال له: ونعيم بن عمرو، والحارث بن زيد، على أي دين أنت؟ فقال: على دين إبراهيم، فقالا: إن إبراهيم كان يهودياً، فقال: هلموا إلى التوراة، فإنها بيننا وبينكم فأبيا، فنزلت.

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطي في الدر (٢/١٧٠).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٢١٧/٣).

<sup>(</sup>V) التفسير (١/٢٤٤/أ\_ب).

**٢٣٩ \_ قوله(١**): وقيل: نزلت في الرجم<sup>(٢).</sup>

أخرجه ابن جرير(٣)، عن ابن جريج.

۲٤٠ \_ قوله<sup>(٤)</sup>: روى أن أول راية ترفع. . . الخ<sup>(٥)(٦)</sup>.

والخبر من رواية ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

- (٣) التفسير (٢١٨/٣) ولفظه: «في الحدود» وهومن رواية «سنيد بن داود» وهو ضعيف، كها هو مرسل.
- (٤) ص ٧٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُمْ لِيَوْمِ لَآرَيْبَ فِيهِ ﴾ الآية (٢٥).
- (٥) تمامه: «يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود، فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد، ثم يأمرهم إلى النار».
- (٦) لم يخرجه المناوي والسبب أن السيوطي لم يخرجه فقال ابن همات: بيض له السيوطي ولم يذكر شيئاً (١٤٨٠).

وقال المدراسي: لم يخرجه السيوطي (٣٥/ب).

وهذا دليل واضح على أن المناوي والمدراسي يتبعان السيوطي حذو القذة .

وقال ابن همات: ذكره الثعلبي (٢٨/٣) عن الضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يدرك ابن عباس.

<sup>(</sup>١) ص ٧٠، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) يعني الخبر المشهور وهوأن يهودياً زنى بيهودية فكرهت اليهود رجمها لشرفها، فرفعا إلى رسول الله ﷺ فحكم برجمها، فقالت الأحبار: ليس عليهما الرجم، فقال رسول الله ﷺ: بيني وبينكما التوراة، فلما جاءوا بالتوراة وانتهوا إلى آية الرجم وضع ابن صوريا يده عليها وقرأ ما بعدها.

وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً، وأخذوا يحفرون فظهر فيه صخرة وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً، وأخذوا يحفرون فظهر فيه صخرة عظيمة لم تعمل فيه المعاول، فوجهوا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فجاء [عليه السلام](٢) فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها، وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم، وكبر، وكبر معه المسلمون، وقال: أضاءت لي منها قصور الحيرة(٣)، كأنها أنياب الكلاب، ثم ضرب الثانية فقال: أضاءت لي منها قصور صنعاء، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها، فأبشروا، الحديث(٤).

أخرجه البيهقي (٥)، وأبو نعيم (٦) في دلائل النبوة من طريق

<sup>(</sup>١) ص ٧٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَكَهُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن نَشَكَهُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ نَشَكَةً وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ نَشَكَةً ﴾ الأية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف (معجم البلدان ٣٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) وتمامه: وفقال المنافقون: ألا تعجبون أيمنّيكم، ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة، ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم، وإنما تحفرون الخندق من الفرق، فنزلت.

<sup>(</sup>٥) باب تحزيب الخندق وحفر النبي الخندق (٤١٨/٣ ــ ٤٧٠) لكن فيه: (وأنزل الله: ﴿ وَلِذَيْقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي مُنْكُم مَرَضٌ مَاوَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا ﴾ سورة الأحزاب (١٢) ».

<sup>(</sup>٦) والذي في دلائل أبي نعيم هو من حديث البراء الآي، كذا في الطبعتين (طبعة قلعجي من حلب، وطبعة حيدرآباد). انظر دلائله: باب «ومن الاخبار في غزوة الخندق».

كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق عام الأحزاب ثم قطع أربعين ذراعاً، فذكره بين كل عشرة.

قال عمرو بن عوف: فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن، وستة نفر من الأنصار في أربعين ذراعاً، فذكره مطولاً.

ومن هذا الوجه ذكره الواحدي في «أسباب النزول(١)» والطبري(٢)، والثعلبي(7)، والبغوي(7).

ورواه ابن سعد في الطبقات<sup>(٥)</sup> في ترجمة سلمان، قال: أنا ابن أبي فديك<sup>(٢)</sup>، عن كثير بن عبدالله<sup>(٧)</sup> به.

<sup>(</sup>١) ص ٦٤، تحت الآية: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ﴾ الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) التفسير: سورة الأحزاب، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِذَيْقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَافِ

قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ الآية (١٣) من سورة الأحزاب (١٣٣/٢١).

وكذا في التاريخ: حوادث سنة ٥٥ (٢/٧٤٥ ــ ٢٤٦). ط. دار القلم ببيروت.

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣/٢٩/أ-ب).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢/١٥).

<sup>(</sup>٥) الطبقات (٨٣/٤).

 <sup>(</sup>٦) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك المدني، من رجال الجماعة، توفي
 سنة ١٨٠ه (التقريب ١٤٥/٢).

<sup>(</sup>٧) وهو ضعيف، ومنهم من نسبه إلى الكذب (التقريب ١٣٢/٢).

ورواه النسائي<sup>(۱)</sup>، وأحمد<sup>(۲)</sup>، وإسحاق<sup>(۳)</sup>، وأبن أبي شيبة، وأبو يعلى<sup>(٤)</sup> من طرق كلهم من رواية ميمون أبي <sup>(٥)</sup> عبدالله، عن البراء بن عازب مختصراً، وإسناده حسن<sup>(٦)</sup>.

٧٤٧ - [قوله(٧):] وإخراج الحي من الميت، إلخ (^).

(٥) تصحف في الأصل إلى (بن) والصواب ما أثبت.

وهو مولى عبدالرحمن بن سمرة، ضعيف جداً.

انظر توجمته في التاريخ الكبير (٧/ ٣٣٩) والجرح (٨/ ٢٣٤) والتقريب (٢٩٢/٢).

(٦) وهذا بناء على ما ذكره ابن حبان في الثقات (٤١٨/٥) وإلا تقدم أنه ضعيف، وقال الهيثمي: يفيه ميمون أبو عبدالله. وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة (المجمع ١٣١/٦).

والحاصل أن الخبر ضعيف من كلا الوجهين.

- (٧) ص ٧٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَتُنْخَرِثُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ الآية (٧٧). وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
- (A) تمامه: «وبالعكس، بإنشاء الحيوانات من موادها، وإماتتها أو إنشاء الحيوان من النطفة منه».

<sup>(</sup>١) في السير كما في تحفة الأشراف (٢/١٥/١).

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) المصنف (١٤/١٤ ـ ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) المسند (٢٤٤/٣).

أخرجه ابن أبي حاتم (١)، عن عمر بن الخطاب.

**٢٤٣** \_ قوله(٢): وقيل: نزلت في وفد نجران، إلخ<sup>(٣)</sup>.

أخرجه ابن إسحاق<sup>(۱)</sup>، وابن جرير<sup>(۱)</sup>، عن محمد بن جعفر بن الزبير<sup>(۱)</sup>.

**٢٤٤** \_ [قوله<sup>(٧)</sup>:] وقيل في أقوام، إلخ<sup>(٨)</sup>.

انظر الميزان (٢٢٨/٤) والتهذيب (٣٨٠/٣) والتقريب (٢٩٠/٢).

- (٣) تمامه: لما قالوا: إنما نعبد المسيح حباً لله.
- (٤) لم يعزه له السيوطي في الدر حين عزاه لابن جرير (الدر ١٧٨/١).
- (٥) التفسير (٢٣٣/٣) عن محمد بن حميد الرازي عن ابن إسحاق عنه. وقع في الأصل بعد قوله: «محمد بن جعفر بن الزبير» «عن الحسن مرسلاً» وهو هنا مقحم، وإنما أخرج ابن جرير عن الحسن القول الآتي:
- (٦) ابن العوام، من رجال الجماعة، تـوفي سنة مائة وبضعة عشر التقريب
   (١٥٠/٢).
  - (٧) ص ٧١، في تفسير الآية السابقة.

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

(A) تمامه: «قالوا على عهد رسول الله ﷺ إنهم يحبون الله فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديقاً من العمل».

<sup>(</sup>۱) التفسير (۱/۲٤٦/أ) وفي إسناده «مؤمل بن إسماعيل وهوسيء الحفظ، يتوقف في حديثه إذا انفرد».

<sup>(</sup>٢) ص ٧١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَاللَّهَ فَأَنَّيَعُونِي يُحْسِبَكُمُ اللَّهُ ﴾ الآية (٣١).

أخرجه ابن جريـر(۱)، وابن المنـذر(۲) عن الحسن مـرسـلاً ۱۸۱/ب].

٢٤٥ - [قوله(٢):] روي أنها كانت عجوزاً عاقراً، إلخ<sup>(٤)</sup>.
 أخرجه ابن جرير<sup>(٥)</sup>، عن ابن إسحاق بتمامه وعكرمة<sup>(٢)</sup>
 نحهه.

(۱) التفسير (۲۳۲/۳) من ثلاثة طرق عنه. وكذا أخرج عن ابن جريج أيضاً. ورجح قول محمد بن جعفر بن الزبير، بدليل: «لم يجر لغير وفد نجران في هذه السورة، ولا قبل هذه ذكر قوم ادعوا أنهم يجبون الله».

وقال في قول الحسن: فلاخبر به عندنا يصح.

قلت: قول محمد بن جعفر بن الزبير أيضاً لا يصح سنداً، ففيه «محمد بن حميد الرازى» وهو ضعيف.

- (٢) (١٩١/٢) على هامش تفسير ابن أبي حاتم (١٩١/٢).
- (٣) ص ٧١، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرَّتُ لَكَ مَا في بَطَّنِي مُحَرَّرًا ﴾
   الآية (٣٥).

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

- (٤) تمامه: وفبينها هي في ظل شجرة إذ رأت طائراً يطعم فرخه فحنت إلى الولد، وتمنته، فقالت: اللهم إن لك عليَّ نذراً إن رَزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمه فحملت بمريم.
- (°) التفسير (٣/ ٢٣٥) عن محمد بن حميد الرازي، عن سلمة الأبرش عنه، وابن حميد ضعيف.
  - (٦) التفسير (٢٣٧/٣) وفيه (سنيد بن داود وهو ضعيف). والأثر من الإسرائيليات التي ليس لها سند مرفوع.

٢٤٦ \_ قوله(١): وكان هذا النذر مشروعاً في عهدهم في الغلمان، إلخ.

أخرجه ابن جرير(٢) عن قتادة، والربيع(٣).

٧٤٧ \_ قوله(٤): وعن النبي عليه السلام «ما من مولود يولد الا والشيطان يمسّه».

قال أبو هريرة: «اقرأوا إن شئتم: ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴾

أخرجه الشيخان(٥) من حديث أبي هريرة.

**٢٤٨ \_ قوله(٦):** روي أن حنة لما ولدتها، إلخ<sup>(٧)</sup>.

(٤) ص ٧٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴾ الآية (٣٦).

ره) البخاري: الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَذَكُرُ فِ ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ ﴾ ح ٣٤٣١ (٥) البخاري: الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَذَكُرُ فِ ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ ﴾ ح ٣٤٣١). والتفسير: آل عمران: باب ٢ ح ٤٥٤٨ (٢١٢٨). ومسلم: الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام ح ١٤٢، ١٤٧ كلاهما من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب عنه.

(٦) ص ٧٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾ الآية (٣٧).

(٧) تمامه: «لفتها في خرقة، وحملتها إلى المسجد، ووضعتها عند الأحبار وقالت: دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم، وصاحب قربانهم، فإن بني ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل وملوكهم، فقال زكريا: أنا أحق بها، عندي خالتها، فأبوا إلا القرعة، وكانوا سبعة وعشرين، فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم، فطفى قلم زكريا ورسبت أقلامهم فتكفلها زكريا».

<sup>(</sup>١) ص ٧٧، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢/ ٢٣٩) وإسناده إلى قتادة صحيح.

<sup>(</sup>٣) وكذا عن السدي.

أخرجه ابن جرير(١)، عن عكرمة، وقتادة، والسدي.

**٢٤٩ ـ قوله(٢)**: روي أنه كان لا يدخل عليها غيره، وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب، إلغ(٣).

أخرجه ابن جرير(٤) عن الربيع بن أنس.

· ٢٥٠ \_ [قوله (°):] وكان رزقها ينزل من الجنة.

وفي إسناده عن عكرمة «سنيد بن داود» وهوضعيف وفي إسناده عن السدي «موسى بن هارون عن عمرو بن حماد «موسى لم يدرك عمرو بن حماد» وإسناده إلى قتادة صحيح، لكن الأثر من الإسرائيليات التي ليس لها سند مرفوع، وأما اقتراعهم لكفالة مريم فهو في كتاب الله: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ ﴾ الآية (٤٤).

- (٢) ص ٧٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا لَهُ ظَلْمَا كُلِّكَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ (٣٧).
  - (٣) تمامه: «فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس».
- (٤) التفسير (٣/٧٤) من طريق عبدالله بن أبي جعفر، عن أبيه أبي جعفر الرازي عنه، وعبدالله بن أبي جعفر الرازي وأبوه ضعيفان.

وأخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس، وإبراهيم، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، والسدى، وأسانيد بعضهم صحيحة.

كما أخرج عن ابن إسحاق بسند ضعيف أن ذلك الرزق كان فضلًا عما كان يأتيها به الذي كان يُمَوِّنها في تلك الأيام.

وأما وجود الرزق في غير عادة فهو ظاهر من هذه الآية.

(٥) ص ٧٢، في تفسير الآية السابقة.

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>۱) التفسير (۲۶۳/۳) عن عكرمة بتمامه، وعن قتادة والسدي مختصراً وعن قتادة أيضاً في (۲۲۷/۳ ــ ۲۲۸).

أخرجه ابن جرير(١) عن ابن عباس.

روي أن فاطمة أهدت لرسول الله صلى -701 [قوله $^{(7)}$ :] روي أن فاطمة أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفين. الحديث $^{(7)}$ .

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤)، من حديث جابر، وهو من رواية ابن لهيعة، عن ابن المنكدر عنه، والمتن ظاهر النكارة.

٢٥٢ \_ [قوله(٥)]: فإن المنادي كان جبريل وحده.

أخرجه ابن جرير(٦) عن ابن مسعود.

(١) التفسير (٢٤٦/٣) ولفظه «وجد عندها ثمار الجنة».

وفي إسناده «سنيد» وهو ضعيف.

(٢) ص ٧٢، في تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنَمُزُيُمُ أَنَّ لَذِي هَنذًا ۚ قَالَتَهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴿ ٢) الآية (٣٧).

- ربي المامة: «وبضعة لحم، فرجع بها إليها فقال: هلمي يا بنية فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً ولحياً، فقال: أنى لك هذا؟ قالت: (هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) فقال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل، ثم جمع علياً، والحسن والحسين وجميع أهل بيته حتى شبعوا، وبقي الطعام كها هو فأوسعته على جيرانها.
- (٤) وكذا عزاه له السيوطي في الدر (١٨٦/٢) لكني بحثت في مسنده المخطوط والمطبوع حديثاً حديثاً فلم أجده وكذا لم أجده في مجمع الزوائد في مظانه.
  - (٥) ص ٧٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكِكُةُ ﴾ الآية (٣٩).
     ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.
- (٦) التفسير (٢٤٩/٣). وإنما أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قراءته أنه كان يقرأ (فناداه جبريل وهو قائم يصلي في المحراب) ثم قال: وكذلك تأول قوله ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ جماعة من أهل التأويل.

۲۰۳ ـ قوله(۱): روي أنه ربما كان يجتمع عليه ألوف من المرضى من أطاق منهم، ومن الميطق أتاه عيسى. وما يداوي إلا بالدعاء.

أخرجه ابن جرير(٢)، عن وهب بن منبه.

٢٥٤ ـ قوله(٣): ونظيره قوله عليه السلام: قل: آمنت بالله ثم استقم.

أخرجه أحمد (٤)، والبخاري في «تأريخه (٥)» ومسلم (٦)، والترمذي (٧)، والنسائي (٨)، وابن ماجه (٩)، عن سفيان

<sup>(</sup>١) ص ٧٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَبْرِعِثُ ٱلْأَكْمُ مَدَوَّالْأَبْرَصُ ﴾ الآية (٤٩).

<sup>(</sup>۲) التفسير (۲۷۸/۳) والتاريخ: قصة عيسى ومريم عليهها السلام (۲/۷۳۱) نحوه.

وإسناده حسن، والأثر من الإسرائيليات التي ليس لها سند مرفوع.

 <sup>(</sup>٣) ص ٧٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَأَتُكُمْ مَا فَاعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾
 الآية (٥١).

<sup>(</sup>٤) المسند (٤١٣/٣) و (٤/٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) الكبير: ترجمة دعبدالله بن سفيان الثقفي (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٦) الإيمان: باب جامع أوصاف الإسلام، لح ١٦٢ (١/٥٥).

<sup>(</sup>٧) الزهد: باب ما جاء في حفظ اللسان، لح ٢٤١٠ (٢٠٧/٤).

 <sup>(</sup>٨) التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٠/٤) والرقائق كما في تحفة الأشراف.

<sup>(</sup>٩) الفتن: باب كف اللسان في الفتنة، ح ٢ ٣٩٧ (١٣١٤/٢).

كلهم من طرق عن سفيان الثقفي، فأما عند أحمد في إحدى رواياته (٤١٣/٣) ومسلم فهو من طريق عروة بن الزبير عنه.

الثقفي(١) أن رجلًا قال(٢): يا رسول الله! مرني(٣) بأمر في الإسلام، لا أسأل عنه أحداً بعدك [قال:] قل: آمنت بالله، ثم استقم.

وعند أحمد \_ في رواية ثانية \_ والبخاري، والنسائي \_ في التفسير \_ فهومن طريق ابنه عبدالله بن سفيان عنه.

وعند أحمد \_ في رواية ثالثة \_ والنسائي في الرقاق وابن ماجه فهومن رواية المحمد بن عبدالرحمن بن ماعز، عنه.

وعند الترمذي فهو من رواية «عبدالرحمن بن ماعز، عنه.

فقال المزي: اختلف فيه على الزهري فقال إبراهيم بن سعد (س.ق) عنه، عن الخيال المزي: اختلف فيه على الزهري فقال إبراهيم بن سعد (س.ق) عنه، عن

وقال معمر (ت.س) عنه، عن عبدالرحمن بن ماعز وقال الزبيدي، عنه، عن وقال معمر (ت.س) عنه، عن عبدالرحمن بن عبدالرحمن».

ويقال: إن محمد بن عبدالرحمن كان لقبه «ماعز».

وقال يونس بن يزيد «عن الزهري»، عن محمد بن أبي سويد، إن جده سفيان بن عبدالله الثقفي قال...

(تحفة الأشراف ٢٠/٤ - ٢١).

ونظراً إلى أن الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لا حاجة لنا إلى دراسة الاختلاف في «محمد بن عبدالرحمن بن ماعز، وترجيح الأرجح منه.

(١) هو سفيان بن عبدالله بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي أسلم مع وفد ثقيف، استعمله عمر على صدقات الطائف.

انظر: أسد الغابة (٣١٩/٢ ـ ٣٢٠) والإصابة القسم الأول من حرف السين (٢/٤٥ ـ ٥٠).

والحديث أخرجه أيضاً ابن الأثير من طريق عروة عنه.

(٢) عند جميع من أخرجه أن سفيان هو الذي قاله لرسول الله ﷺ.

(٣) في بعض الطرق «أخبرني أمراً» وفي بعضها «قل لي أمراً» وفي رواية محمد بن عبدالرحمن بن ماعز «أو عبدالرحمن بن ماعز، حدثني بأمر اعتصم به، وفيه زيادة وقلت: يا رسول الله! ما أخوف ما تخاف عليّ؟ قال: فأخذ لسانه ثم قال: هذا».

۲۵۰ ـ قوله<sup>(۱)</sup>: وقيل: قصارون.

أخرجه ابن جرير(٢)، عن أبي أرطاة(٣).

٢٥٦ \_ [قوله(٤)]: أو أمة محمد، فإنهم شهداء على الناس.

أخرجه الفريابي (٥) بسند صحيح عن ابن عباس.

۲۵۷ \_ قوله(۲): روي أنه رفع نائهاً.

ورجاله ثقات وإسناده صحيح، والأثر من الإسرائيليات التي ليس لها سند مرفوع.

(٣) كوفي، مقبول، من الطبقة الرابعة (التقريب ٣٨٩/٢).

(٤) ص ٧٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَصَّحُتُهُ نَامُعُ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ الآية (٥٣). وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

(٥) عزاه له السيوطي في الدر (٢٢٤/٢).

قلت: وقد أخرجه الطبراني في الكبير (٢٧٩/١١ ح ١١٧٣٧) من طريق الفريابي عن إسرائيل، عن سماك بن حرب عن عكرمة عنه.

ورواية سماك عن عكرمة مضطربة (التقريب ٣٣٢/١) وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء (٣٤٧/٥).

وأما شهادة أمة محمد ﷺ يوم القيامة على الأمم الأخرى فتقدم عند البيضاوي برقم (٨٤).

(٦) ص ٧٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنِّ مُتَعْلِقِيكَ وَرَافِمُكَ إِنَّ ﴾ الآية (٥٥).

<sup>(</sup>١) ص ٧٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿ٱلۡهُوَارِيُّوكَ﴾ الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٨٧/٣) ولفظه: الحواريون: الغسالون الـذين يحوَّرون الثيـاب، يغسلونها.

أخرجه ابن جرير(١)، عن الربيع.

۲۵۸ \_ قوله(۲): وقيل: أماته الله سبع ساعات(۳).

أخرج ابن جرير<sup>(1)</sup> عن ابن إسحاق قال: النصارى يزعمون أنه توفاه سبع ساعات من النهار ثم أحياه.

۲**۰۹** \_ قوله<sup>(۱)</sup>: روى أنهم لما دعوا إلى المباهلة. إلخ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التفسير (۲۸۹/۳) من طريق عبدالله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عنه، بلفظ ورفعه في منامه، وعبدالله وأبوه ضعيفان، والأثر من الإسرائيليات التي ليس لها سند مرفوع صحيح.

<sup>(</sup>٢) ص ٧٥، في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) تمامه: «ثم رفعه إلى السهاء، وإليه ذهبت النصارى».

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢٩١/٣) عن محمد بن حميد الرازي، عن سلمة الأبرش عنه، ومحمد بن حميد، وسلمة ضعيفان.

<sup>(</sup>٥) ص ٧٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿ تَعَالَوْانَدُهُ أَبَنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِ لَهُ نَتَ اللّهِ عَلَى ٱلْكَانِهِ بِينَ ﴾ الآية (٦١).

<sup>(</sup>٦) تمامه: «قالوا: حتى ننظر، فلها تخالوا قالوا للعاقب \_ وكان ذا رأيهم -:
ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفت نبوته ولقد جاء بالفصل في أمر صاحبكم، والله
ما بَاهَلَ قوم نبياً إلاّ هلكوا، فإن أبيتم إلاّ إلف دينكم فوادعوا الرجل،
وانصرفوا، فأتوا رسول الله عنه خلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمّنوا، فقال
تمشي خلفه، وعلي رضي الله عنه خلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمّنوا، فقال
أسقفهم: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوهاً لوسالوا الله تعالى أن يزيل جبلاً
من مكانه لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا، فأذعنوا لرسول الله عنه، وبذلوا له
الجزية. ألفي حلة حراء. وثلاثين درعاً من حديد، فقال عليه السلام: «والذي
نفسي بيده، لو تباهلوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ناراً،
ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر».

أخرجه أبو نعيم في الدلائل (١) من طريق [١٩/أ] محمد بن مروان السدي عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس بطوله. وابن مروان متروك، متهم بالكذب.

ثم أخرج أبو نعيم نحوه عن الشعبي مرسلاً (٢)، وفيه: فإن أبيتم المباهلة، فأسلموا، ولكن ما للمسلمين، وعليكم ما عليهم، فإن أبيتم فأعطوا الجزية.

فجعل عليهم كل سنة ألفي حلة، ألفاً في صفر وألفاً في رجب، فقال عليه السلام: لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران يموتون على المُلاعَنة.

ورواه الطبري (٣) من طريق ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير في قوله ﴿ إِنَّ هَنْذَا لَهُوا لَقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾ فذكره مرسلًا.

وفي سنن أبي داود(1) من حديث ابن عباس: «صالح النبي

 <sup>(</sup>٢) لم أجده في مظانه من الدلائل المطبوع من الطبعتين، وقد عزاه له عنه السيوطي في الدر (٢٣٢/٢).

نعم، أخرجه ابن جرير (٢٩٩/٣) عن محمد بن حميد عن جرير، عن المغيرة عنه، ومحمد بن حميد ضعيف.

 <sup>(</sup>۳) التفسير (۳۰۰/۳) وهوعن محمد بن حميد عن سلمة عنه، ومحمـد وسلمة ضعيفان.

<sup>(</sup>٤) الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية، ح ٣٠٤١ (٣/٣) ـ ٤٣٠) من طريق السدي الكبير عنه وسكت عليه، وقال المنذري: وفي سماع السدي من =

عليه السلام أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين مغفراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم (١) وهو طرف من هذه القصة.

۲٦٠ \_ [قوله(٢):] كقوله(٣): عليه الصلاة والسلام. كلابس ثوبي زور (أوله المتشبع بما لم يعط).

أخرجه مسلم(٤) من حديث عائشة.

ابن عباس نظر، وإنما قيل: إنه رآه ورأى ابن عمر وسمع من أنس رضي الله عنهم (مختصر السنن ٢٥١/٤).

<sup>(</sup>١) وقعت في الأصل في العبارة تحريفات وتصحيفات في مواضع، والتصويب من سنن أبى داود.

 <sup>(</sup>٢) ص ٧٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ الآية (٧١).
 وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (لقوله) والمثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) اللباس: باب النهي عن التزوير في اللباس، وغيره ح ١٦٢ (١٦٨١/٣).

قلت: وأخرج البخاري: النكاح، باب المتشبع بما لم ينسل، ح ٢١٩٥ (٣١٧/٩). وأبو داود: الأدب: باب في المتشبع بما لم يعط، ح ٢٩٩٧ (٣١٧/٥ ــ ٢٧٠) وأحمد في مسنده (٣٤٥/٦، ٣٤٦، ٣٥٣).

كلهم بأسانيدهم عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسهاء بنت أبي بكر الصديق مثله.

۲٦١ ـ قوله(١): وقيل اثنا عشر من أحبار خيبر(٢)، إلخ(٣). أخرجه ابن جرير(٤)، عن السدي(٩). ٢٦٢ ـ قوله(٢): روي أنه لما نزلت: ﴿ اَتَّخَاذُوۤ اَلْحَبَارَهُمْ وَرُهُ اِللَّهُمْ ﴾(٧). الخ(٨).

ومكان هذا الحديث قبل الحديث رقم ٢٦٠.

<sup>(</sup>١) ص ٧٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتَ ظَاآمِنَةٌ ثِينَ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ الدِيُواْ بِٱلَّذِي آُرِنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (٧٧). اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَاكْفُرُواْ اَلْخِرُمُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٢) في تفسير الطبري والدر المنثور (أحبار قرى عربية).

<sup>(</sup>٣) تمامه: «تقاولوا بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار، ويقولوا آخره: نظرنا في كتابنا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمداً بالنعت الذي ورد في التوراة، لعل أصحاب محمد يشكون فيه».

<sup>(</sup>٤) التفسير (٣١١/٣) وفي إسناده «أحمد بن المفضل الحفري» قال فيه الحافظ: صدوق شيعي في حفظه شيء، من إجال مسلم. (التقريب ٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (عدي بن حاتم) وهوخطأ، والتصويب من ابن جرير، وتحفة الراوي وفيض الباري، وإنما أخرج ابن جرير من حديث عدي بن حاتم الحديث الآتى.

<sup>(</sup>٦) ص ٧٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا لِا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا لِا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿ وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا لِا لِهِ وَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة: آية ٣١.

 <sup>(</sup>A) تمامه: «قال عدي: ما كنا نعبدهم ياإرسول الله! قال: أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون، فتأخذون بقولهم؟! قال: نغم، قال: هو ذاك».

أخرجه الترمذي (١) وحسنه (٢) من حديث عدي بن حاتم (٣). 777 قوله (٤): وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند نزولها: كذب أعداء الله، ما من شيء في الجاهلية إلا [وهو] (٥) تحت قدمَى، إلا الأمانة فإنها موداة إلى البر والفاجر.

انظر جامعه بتحقيق إبراهيم عطوة (٢٧٨/٥)، وتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان (٣٤٢/٤) وعارضة الأحوذي (٢٤٦/١١) وتحفة الأشراف (٢٨٤/٧).

نعم في نسخة تحفة الأحوذي: (هذا حديث حسن غريب).

ويبدو لي أن الصواب بدون قوله (حسن) وهذا نظراً إلى قول الترمذي في غطف.

وخلاصة الأقوال في (غطيف) أنه ضعيف، وشيخ الترمذي الحسين بن يزيد الكوفي أيضاً ضعيف.

(٣) أخرجه أيضاً: ابن جرير في تفسير التوبة (١١٤/١٠) والطبراني في الكبير (٣) أخرجه أيضاً: ابن جرير في تفسير التوبة (٢٦١) والسنن (٢١٨) كلهم (٢٦١) كلهم من طرق عن غطيف بن أعين به.

وعزاه السيوطي في تفسير التوبة لابن سعد وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم حسنه (٤/١/٤/ب) وأبي الشيخ، وابن مردويه. (الدرر ١٧٤/٤) والحديث حسنه الألباني في غاية المرام رقم (٦) والمصطلحات الأربعة للمودودي، وضعفه الشيخ جاسم الفهيد في تخريج تيسير العزيز الحميد رقم(٩٣)، وإنما حسنه الألباني نظراً إلى أثر حذيفة عند البيهقي لكن في إسناده انقطاع.

(٤) ص ٧٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُعَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَيْتِيَّنَ سَكِيدِلُ وَيَقُولُونَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَيْتِيْنَ سَكِيدِلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ (٧٦).

(٥) ما بين المعقوفتين أثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>١) التفسير: التوبة ح ٣٠٩٥ (٥/٢٧٨).

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي بين أيدينا (هذا حديث غريب) لا نعرفه إلا من رواية عبدالسلام، عن غطيف، وغطيف ليس بمعروف في الحديث.

أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup> من طريق يعقوب القمي<sup>(۱)</sup> عن جعفر<sup>(\*)</sup> عن سعيد بن جبير به مرسلاً.

٢٦٤ ـ قوله<sup>(١)</sup>: قيل: إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة، الخ<sup>(٥)</sup>.

أخرجه ابن جرير<sup>(١)</sup> عن عكرمة.

وقيل: نزلت في رجل أقام سلعة في السوق،  $(^{(Y)}$ : وقيل: نزلت في رجل أقام سلعة في السوق،  $(^{(A)}$ .

(٢) التفسير ٢/٤٠/أ.

كلاهما من طرق عن يعقوب به وإسنام حسن.

- (٣) هو يعقوب بن عبدالله بن سعد الأشعري القمي، قال الحافظ: صدوق يهم،
   توفي سنة ١٧٤هـ (التقريب ٢/٣٧٦).
  - (\*) هو جعفر بن أبي المغيرة، صدوق يهم، من الخامسة (التقريب ١٣٣/١).
- (٤) ص ٧٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِينَ يَشْقُونَ بِعَهْدِٱللَّهُ وَٱَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ٱَوْلَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ ﴾ الآية ٧٧.
  - (٥) تمامه: (وبدلوا نعت محمد ﷺ وأخذوا على ذلك رشوة).
    - (٦) التفسير ٣٢١/٣ وفيه:

(نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف، وحيي بن أخطب)، وليس فيه ذكر تبديل نعت النبي رهو من طريق (سنيد بن داود) وهو ضعيف وانظر الأرقام التالية.

- (٧) ص ١٧٨ في تفسير الآية السابقة.
- (A) تمامه: «فحلف لقد اشتراها بما لم يشترما به».

<sup>(</sup>١) التفسير ٣١٨/٣.

أخرجه ابن جرير (١) عن مجاهد والشعبي، وأخرجه البخاري في صحيحه (٢) من حديث عبدالله بن أبى أوفى.

۲٦٦ \_ [قوله]<sup>(٣)</sup>: وقيل: في ترافع كان بين أشعث بن قيس، إلخ<sup>(٤)</sup>.

أخرجه الأئمة الستة<sup>(٥)</sup> من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) التفسير ٣٢٢/٣ وفي إسناده إلى مجاهد (رجل لم يسم)، وأما إسناده إلى الشعبي فرجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) البيوع: باب ما يكره من الحلف في البيع ح ۲۰۸۸، ٣١٦/٤، والشهادات: باب (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلًا) ح ۲٦٧٥ (٢١٦/٥)، والتفسير: آل عمران: باب ٣، ح ٤٥٥١ (٢١٣/٨).

<sup>(</sup>٣) ص ٧٨ في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (ويهودي في بثر أو أرض، وتوجه الحلف على اليهودي»، هذا ما في تفسير البيضاوي، وتمامه: «فقال الأشعث: يا رسول الله! إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله...

<sup>(</sup>٥) البخاري: الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ح ٢٥١٥، ٢٥١٦، (٥/٥) (م/٥٤٥)، والشهادات: باب سؤال الحاكم: هل لك بينة ح ٢٦٢٧ (٥/٢٧٩)، وباب (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) ح ٢٦٢٦ (٥/٢٨٦) والتفسير: آل عمران، باب ٣ ح ٤٥٥٠ (٨/٢١٢ – ٢١٣ والأيمان: باب عهد الله، ح ٢٦٥٩ – ٢٦٦٠ (١١/٤٤٥) وباب (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) ح ٢٦٦٦ – ٢٦٢٦ (١١/٨٥٥)، والأحكام باب الحكم في البئر (ح ٢١٨٠، ٢١٨٤ (١٧/١٣)).

ومسلم: الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، ح ٢٢٠ ومسلم: الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، ح ٢٢٠).

٢٦٧ – قوله (١): وقيل: إن أبا رافع القرظي والسيد [19/ب]، النجراني قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ قال: معاذ الله أن يعبد غير الله وأن نأمر بغير عبادة الله تعالى لا بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، فنزلت، أي قوله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ ٱلْكِتَنبُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا

أخرجه البيهقي في الدلائل (٢) والطبري (٣) من طريق

وأبو داود: الإيمان باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، ح ٣٧٤٣ (٥٦٥/٣).

والترمذي: البيوع: باب ما جاء في اليمين الفاجرة ليقتطع بها مال المسلم،

والنسائي: القضاء والتفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف، ٧٧/١.

وابن ماجه: الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٢٣، ٢٣، (٧٧٨/٢)، مختصراً، ورقم ٢٣٢٢ من حديث الأشعث نفسه مطولاً مثل حديث ابن مسعود.

وقال الحافظ جمعاً بين حديث عبدالله بن أبي أوفى وحديث ابن مسعود:

لا منافاة بينهما، ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعاً، ولفظ الآية أعم من ذلك (الفتح ٢١٣/٨).

كما قال في قول عكرمة: إنها نزلت في أحبار يهود:

هي محتملة أيضاً لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في الصحيح، وقد تقدمت قصة مرافعة امرىء القيس الكندي وربيعة الحضرمي برقم ١٢٧، وتلك قصة أخرى كما تقدم هناك.

(١) ص ٧٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِبَسَّلُ إِلَىٰ يُؤْتِيكُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَعُولَ لِلتَّاسِ كُونُوا عِسَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ٧٩.

- (۲) باب: وفد نجران ٥/٣٨٤.
- (٣) التفسير ٣/٥/٣، ومحمد بن أبي محمد \_ مولى زيد بن ثابت \_ مجهول.

ابن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد، حدثني سعيد بن جبير، أو عكرمة عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، قال الأحبار، ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرنياً، فأنزل الله فيهم:

## ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِنْوَهِيمَ ﴾(١).

فقال أبورافع القرظي، ورجل آخر منهم يقال له «الرئيس» وهو السيد من نصارى نجران لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعاهم إلى الإسلام: أتريد منا يا محمد، فذكره.

وذكره الواحدي في (الأسباب)(٤) من طريق الكلبي وعطاء، عن ابن عباس أن أبا رافع والرئيس من نصارى نجران قالا: يا محمد، فذكره.

٢٦٨ \_ قوله (٣): وقيل: قال رجل: يا رسول الله، نسلم

<sup>(</sup>١) الآية ٦٦ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) ص ٧٤ بدون إسناد، وذكر عن الضحاك ومقاتل: نزلت في نصارى نجران حين عبدوا (عيسى) وقوله (لبشر) يعني عيسى (أن يؤتيه الله الكتاب) يعني: الإنجيل.

كما ذكر عن الحسن قال: بلغني أن رجلًا قال: يا رسول الله، نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن يُسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم، واعرفوا الحق لأهله فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهو الأثر الآتي.

<sup>(</sup>٣) ص ٧٩ في تفسير الآية السابقة.

عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن يُسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله.

قال الحافظ ابن حجر(١): لم أجد له إسناداً، ونقله الواحدي في «الأسباب»(٢) عن الحسن البصري.

وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره (٣) عنه (٤).

الخ (٦). قوله (٥): قيل: إنها نزلت في الحارث بن سويد، الخ (٦).

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٢٢١ ص ٢٦.

<sup>(</sup>۲) ص ۷۶ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر ٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) ومرسل الحسن لا يحتج به.

<sup>(°)</sup> ص ٨٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْمِنْ بَعَّدِ ذَلِكَ وَأَصَّـ لَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُهُ ﴾ الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٦) تمامه: «حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن اسألوا: هل لي من توبة؟ فأرسل إليه أخوه (الجُلاّس) بالآية فرجع إلى المدينة وتاب».

والحارث بن سويد أنصاري أوسي رجع عن الإسلام في عشرة رهط، فلحقوا بمكة، فندم الحارث فرجع حتى إذا كان قريباً من المدينة أرسل إلى أخيه (جُلاس بن سويد) أني قد ندمت على ما صنعت، فهل لي من توبة؟ فإني أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فهل لي من توبة وإلا ذهبت في الارض، فسأل الجُلاس رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا ﴾ الآية.

انظر: أسد الغابة (٢٣٢/١)، والإصابة: القسم الأول من حرف الحاء (٢٨٠/١).

أخرجه النسائي (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) عن ابن عباس.

• ٢٧٠ \_ قوله (٤): روي أنها لما نزلت أي قوله تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللهِ : إِن أَحَب اللهِ : إِن أَحب اللهِ : إِن أَحب أُموالي إِليَّ بيرحاء، فضعها حيث أراك (٥) الله، قال: بخ، بخ، ذاك مال رابح \_ أو رائح \_ وإنما أرى أن تجعلها في الأقربين، الحديث.

متفق عليه<sup>(٦)</sup> من حديث إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>١) المحاربة: باب توبة المرتد ح ٤٠٧٣ (١٦٢/٢)، والتفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف ١٣٣/٥.

<sup>(</sup>٢) التفسير آل عمران ح ١٧٢٨ (٤٢٧ الموارد).

<sup>(</sup>٣) الفيء: ٢٤٢/٢، وكذا ابن جرير ٣٤٠/٣، كلهم من طريق يزيد بن زريع عن داود بن أبى هند عن عكرمة عنه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد ٢٤٧/١ من طريق على بن عاصم عن داود به مختصراً، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده.

<sup>(</sup>٤) ص ٨١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَن نَنالُواْ ٱلْبِرَّحَقَّ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (أراد) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) البخاري: الزكاة: باب الزكاة على الأقارب ح ١٤٦١ (٣/٥/٣) والوكالة: باب الخاري: الزكاة: باب الركالة: باب من إذا قال الوكيل: ضع حيث أراك الله ح ٢٣١٨ (٤٩٣/٤) والوصايا: باب من تصدق إلى وكيله ح ٢٧٦٩ (٣٩٦/٥) والتفسير: آل عمران: باب (لَنَنَالُواَ اللَّهِ حَقَّى تُسُفِقُوا مِنَا يُحِبُونَ م ٢٥٥٤ (٢٢٣/٨) والأشربة: باب استعذاب الماء ح ٢١٣٥ (٧٤/١٠).

ومسلم: الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ح ٤٢ (٢٩٣/٣).

قلت: وكذا مالك في الموطأ: الصدقة: باب الترغيب في الصدقة، ح ٢ (٩٩٥/٢) عن إسحاق به.

۲۷۱ – [قوله](۱): وجاء زید بن حارثة بفرس، الحدیث(۲).

أخرجه ابن المنذر (٣) مرسلاً وابن جرير (٤) عن عمرو بن دينار مرسلاً، وعن أيوب السختياني معضلاً، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره (٥)، والطبري (٦) [1/1] من طريقه، ومن رواية عمرو بن دينار، قال الحافظ ابن حجر (٧): ورجاله ثقات.

٢٧٢ \_ قوله(٨): قيل: كان به عرق النساء إلخ(٩).

وعزاه له أيضاً لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبـي حاتم.

وعزاه السيوطي في الدر (٢٦١/٣) لعبد بن حميد عن ثابت بن الحجاج نحوه.

<sup>(</sup>١) ص ٨١ في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تمامه: «كان يحبها فقال: هذه في سبيل الله، فحمل عليها رسول الله عليه أسامة بن زيد فقال زيد: إنما أردت أن أتصدق بها فقال عليه السلام: إن الله قد قبلها منك».

<sup>(</sup>٣) وعزاه له السيوطي في الدر ٢٠٠/٢، عن محمد بن المنكدر قال: لما نزلت ﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَّ تُنْفِقُوا مِمَّا يُجِبُّونَ ﴾ فذكره وفيه يقال لها (شبلة).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>٥) رقم ٤٠٨/٥١ يعني (عن أيوب) معضاً للله رواه عن معمر عنه.

<sup>(</sup>٦) الموضع السابق.وعزاه السيوطي في

 <sup>(</sup>٧) الكافي الشاف رقم ٢٢٤، ص ٢٧ يعني رجال أثر عمرو بن دينار، وأيضاً أثر
 أيوب (انظر تراجمهم في التقريب).

<sup>(</sup>٨) ص ٨١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَاحَلُمْ إِسْرُومِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ١٠ الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٩) تمامه: «فنذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه، وكانت لحوم الإبل وألبانها».

أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً بسنـد صحيح<sup>(۱)</sup>.

(۱) أخرجه أحمد ۲۷۸/۱ عن طريق عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عنه مرفوعاً مثله.

وهذا الإسناد لا يقال بأنه (صحيح) راجع ترجمة ابن بهرام وشهـر في كتب الرجال.

وأخرجه الحاكم في مستدركه في التفسير ٢٩٢/٢ عن طريق الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عنه موقوفاً وقال: صحيح على شرطها ووافقه الذهبى.

فِقُولَ المَنَاوِي فِي أَحَمَدُ والحَاكمُ كَلَيْهِمَا (مَرْفُوعًا بَسَنَدُ صَحِيحٍ)، ليس بَدْقيق.

## ملحوظتان:

١ \_ الأولى: رفع الخبر ووقفه.

فرواه أحمد والبخاري في تأريخه الكبير (٢/١١٤) من طريق بكيربن شهاب عن سعيد بن جبير عنه مرفوعاً (أن إسرائيل عليه السلام حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها).

وقد تقدم الكلام على إسناد أحمد، وإسناد البخاري فيه بكير بن شهاب الكوفي قال الحافظ: مقبول، وقد أشار البخاري إلى توهين بكير حيث قال: وقال الثوري عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس قوله، حدثناه محمد بن يوسف وغير واحد عن سفيان.

وأما وقفه فقد تقدم عند البخاري وهو عند الحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن الثوري به وكذا أخرج ابن جرير (٤/٤، ٥) من طريق عبدالرزاق، ويحيى بن سعيد عن الثوري به كها رواه من طريق الأعمش عن حبيب به (٤/٥). فالموقوف أصح إسناداً من المرفوع.

٢ ــ الثانية: ماذا حرم إسرائيل على نفسه؟ فقد تقدم في الطريق المرفوع أنه =

۳۷۳ \_ قوله (۱): روي أنه عليه السلام سئل عن أول بيت وضع للناس؟ فقال: المسجد الحرام، ثم بيت المقدس، وسئل كم بينهما؟ فقال: أربعون سنة، إلخ.

أخرجه الشيخان (٢) من حديث أبى ذر.

= حرم لحوم الإبل وألبانها وكذا في الموقرف عند ابن جرير في طريق يحيى عن الثوري والأعمش عن حبيب، وطريق يحيى رجاله كلهم ثقات فهو عن محمد بن بشار عن يحيى به، فقد كفينا من تدليس الأعمش.

وأما في طريق يحيى نفسه عند الحاكم وطريق عبدالرزاق عن الثوري عند ابن جرير ففيه أنه حرم كل لحم فيه عروق.

والعجب أن في طريق يحيى عن الثوري عند الحاكم أنه حرم العروق، وفي ظريقه نفسه عند ابن جرير أنه حرم لحوم الإبل وألبانها، ولعل هذا الاختلاف جاء من عند من رواه عن يحيى، فعند الحاكم هومن طريق مسدد، وعند ابن جرير هو عن محمد بن بشار.

وكذا أتعجب من أنه في طريق عبدالرزاق عن الثوري عند ابن جرير أنه حرم «العروق» وفي طريق يحيى عن الثوري عند ابن جرير أنه حرم لحوم الإبل وألبانها.

وقد رجح ابن جرير أنه حرم لحوم الإبل وألبانها مستدلًا بما جاء مرفوعاً عن طريق شهر بن حوشب عنه.

قلت: يمكن أن يجمع بين الأثرين بأن الأول مجمل، والثاني مخصص فإنه حرم لحوم الإبل فيها عروق.

(١) ص ٨٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿لَلَّذِي بِبَاكُّمَّةٌ ﴾ الآية ٩٦.

(۲) البخاري: أحاديث الأنبياء: باب ۱۰، ح ۲۳۶۳ (۲/۰۷)، وباب ۲۰
 ح ۳٤۲٥ (۲/۸۵).

ومسلم: المساجد ح ١ (٣٧٠/١)، كلاهما من طرق عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عنه.

الطوفان (Y): وقيل: هو أول بيت بناه آدم فانطمس في الطوفان (Y).

أخرجه الأزرقي (٣) في تاريخ مكة (٤) عن ابن عباس.

٢٧٥ قوله (٥): كقوله عليه السلام: (حبب إليَّ من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وقرة عيني في الصلاة).

وقد تقدم إيراده عند قوله: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِمِينَ ﴾ ، ختصراً (٢) ، وأن النسائي (٧) أخرجه من طريق سيار بن حاتم (٨) ، عن

<sup>(</sup>١) ص ٨٢ في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تمامه: وثم بناه إبراهيم».

<sup>(</sup>٣) الأزرقي هو محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق المكي، يماني الأصل، مؤرخ، صاحب كتاب (أخبار مكة)، اختلف في وفاته فقيل سنة ٢٥٠ه، وقيل ٢٤٤، وقيل ٢٣٣ه، انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ٢/١٦٨، والأنساب ٢/١٨١، وكشف الظنون ص ٣٠٦، ١٦٨٤، والأعلام للزركلي ٢٢٢٦، ومعجم المؤلفين ١٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) (٧/١) وفي إسناده (طلحة بن عمرو الحضرمي)، قال الحافظ فيه: متروك (التقريب ٧/١).

<sup>(</sup>٥) ص ٨٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَةُ كَانَ مَامِنَا ﴾ الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٦) في ح رقم ٦٢، قوله: «جعلت قرة عيني في الصلاة» فحسب.

<sup>(</sup>٧) في الصغرى (عشرة النساء) باب حب النساء ح ٣٣٩١، ٣٣٩١، (٨٣/٢).

 <sup>(</sup>٨) العنزي، أبو سلمة البصري، صدوق له أوهام، مات سنة ٢٠٠ه، أو قبلها
 (التقريب ٣٤٣/١).

جعفر بن سليمان<sup>(۱)</sup>، ومن طريق سلام بن سليمان<sup>(۲)</sup>، كلاهما عن ثابت<sup>(۳)</sup> عن أنس.

ومن طريق سلام أخرجه أحمد (٤) وابن أبي شيبة (٥)، وابن سعد (٦) والبزار (٧)، وأبو يعلى (٨) وابن عدي في الكامل (٩)، وأعله به (١٠)، والعقيلي في الضعفاء (١١) كذلك.

<sup>(</sup>۱) الضبعي، أبو سليمان البصري، صدوق زاهد كان يتشيع، مات سنة ۱۷۸ه (التقريب ۱۳۱/۱).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل والكافي «سلام بن مسكين» والصواب ما أثبت، انظر السنن وتحفة الأشراف (١٤٠/١).

وهو سلام بن سليمان المزني، أبو المنذر القاري النحوي البصري، نزيل الكوفي، صدوق يهم، مات سنة ١٧١ه (التقريب ٣٤٢/١).

<sup>(</sup>۳) البناني.

<sup>(</sup>٤) المسند (١٢٨/٣، ١٩٩، ٢٨٥)، وقد وهم ابن همات، حيث قال: أخرجه في النوهد، ولم يخرجه في المسند، وإني لم أجده في المطبوع من الزهد.

<sup>(</sup>٥) في المسند كها عزاه له الزيلعي ص ٨٦.

<sup>(</sup>٦) الطبقات ١/٣٩٨.

<sup>(</sup>٧) المسند (٩٩/أ) من الأزهرية.

<sup>(</sup>۸) المسند (۱۹۹/۱ ـ ۲۰۰، ۲۳۷).

<sup>(</sup>٩) في ترجمة سلام بن أبي خبزة ٣/٥٠/١ وسلام بن أبي الصهباء أبي المنذر (٩) في ترجمة سلام بن سليمان أبي المنذر؟ وكلاهما ضعيف جداً وكلاهما يروي عن ثابت البناني عن أنس.

<sup>(</sup>١٠) بل أعله بسلام بن أبي خبزة، وسلام بن أبي الصهباء دون سلام بن سليمان فإنه لم يذكره في ترجمته كها تقدم.

<sup>(</sup>١١) في ترجمة (سلام بن سليمان أبى المنذل (٢٠/٢).

وقال الدارقطني في علله: رواه أبو<sup>(۱)</sup> المنذر سلام وجعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وخالفهم حماد بن زيد عن ثابت مرسلاً، وكذا رواه محمد بن عثمان بن ثابت البصري<sup>(۲)</sup> والمرسل أشبه بالصواب.

وقد رواه عبدالله بن أحمد في زيادات الزهد (٣) عن أبيه من طريق يوسف بن عطية (٤) عن ثابت موصولاً أيضاً.

ويوسف ضعيف وله طريق أخرى معلولة عند الطبراني في الأوسط<sup>(٥)</sup> عن محمد بن عبدالله الحضرمي<sup>(٦)</sup> عن يحيى بن عثمان الحربي<sup>(٧)</sup>، عن الهقل بن زياد<sup>(٨)</sup> عن الأوزاعي، عن إسحاق بن

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (بن) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب (رواه محمد بن عثمان عن ثابت البصري، يعني البناني، لأن البخاري في تاريخه الكبير (١٨٠/١) والحافظ في اللسان (٥/٢٧٨) قالا في (محمد بن عثمان الواسطي) يروى عن ثابت البناني، ونقل الحافظ عن الأزدي أنه ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، قلت: وقد تابعه حماد بن زيد كما قال الدارقطني.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) الصفار البصري، أبو سهل، متروك من الثامنة (التقريب ٣٨١/٢).

<sup>(</sup>٥) في ترجمة محمد بن عبدالله (٢/٤٥/ب).

<sup>(</sup>٦) المعروف بـ (مطين) إمام حافظ، صنف المسند، توفي سنة (٢٩٧هـ). انظر: التذكرة (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل يحيى بن عمر الحربي وهو خطأ، وهو أبوزكريا البغدادي والحربي نسبة بمحلة ببغداد، قال فيه الحافظ: تكلموا في روايته عن الهقل (التقريب ٣٥٤/٢).

 <sup>(</sup>٨) الهقل: بكسر الهاء وسكون القاف ثم لام، السكسكي الدمشقي، نزيل بيروت،
 كاتب الأوزاعي، ثقة، توفي سنة ١٧٩هـ (التقريب ٢٢١/٢).

عبدالله بن أبي طلحة (١)، عن أنس مثله (٢).

قال الحافظ ابن حجر(٣): وليس في شيء من طرقه لفظ «ثلاث»، بل أوله عند الجميع (حبب إليّ من دنياكم: النساء) الحديث، ولفظ «ثلاث» تفسير المعنى على أن الإمام أبوبكربن فورك(٤) شرحه في جزء مفرد بإثباتها، وكذلك أورده الغزالي في والإحياء»(٥) واشتهر كذلك على الألسنة(٦). انتهى.

قال الجلال السيوطي (٧): هذا الحديث إلخ. أخرجه الإمام

<sup>(</sup>١) حفيد أبي طلحة الأنصاري الصحابي المشهور ثقة حجة، ت١٣٢ه.

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبراني في الصغير ٢٦٢/١ بهذا الإسناد قوله: «جعلت قرة عيني» فقط وقال: تفرد به يحيى.

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ٢٢٩، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني الأصولي المتكلم صاحب التصانيف الكثيرة، كان أشعرياً وشديد الرد على ابن كرام، نقل الذهبي عن ابن حزم وأبي الوليد الباجي أنه كان يعتقد بانقطاع رسالة محمد على بوفاته، وقال أيضاً: إنه مع صلاحه كان صاحب بدعة وفلتة ورد السبكي على هذا أيضاً، توفي سنة عمد على هذا أيضاً، توفي سنة عمد عمد انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري ص ٢٣٧ ووفيات الأعيان ٤٠٧٥ والسير ٢٨٤/١٧ وطبقات السبكي ٢/٣ والشذرات ٢٨٢/٣

<sup>(</sup>٥) باب آفات النكاح وفوائده (٣٠/٢) وقال العراقي: أخرجه النسائي والحاكم بإسناد جيد، وضعفه العقيلي، قلت: يعني جودة الحديث بدون «ثلاث».

<sup>(</sup>٦) قال الألباني في تخريج المشكاة (١٤٤٨/٣): اشتهرت على ألسنة الناس زيادة (ثلاث) ولا أصل لها في شيء من طرق الحديث، بل هي مفسدة للمعنى.

<sup>(</sup>٧) في تخريج البيضاوي.

[أحمد](١) بن حنبل في كتاب الزهد(٢) من حديث أنس بن مالك، والنسائي في سننه(٢) [٢٠/ب] والحاكم في المستدرك(٤) وقال: إنه صحيح على شرط مسلم(٥).

٢٧٦ \_ قوله(٦): [قال عليه السلام](\*): من مات في أحد الحرمين بعث آمناً يوم القيامة.

قال إسحاق بن راهویه فی مسنده (۷): أنا عیسی بن یونس (۸)، حدثنا ثور بن یزید (۹) حدثنی شیخ عن أنس به.

ورواه البيهقي في الشعب(١٠)من طريق ابن أبي فديك عن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قد تقدم أنه لم أجده في الزهد المطبوع.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في النكاح ١٦٠/٢ من طريق سيار بن حاتم كما تقدم عند النسائي.

<sup>(</sup>٥) ووافقه الذهبي. والحديث حسنه الألباني كما في صحيح الجامع ٨٧/٢ وتخريج المشكاة ١٤٤٨/٣، وتقدم عند البيضاوي برقم ٦٢ مختصراً.

<sup>(</sup>٦) ص ٩٢ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٧) عزاه له الزيلعي وذكر سنده (ص ٨٧).

<sup>(</sup>A) ابن أبي إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل، ثقة مأمون، ت ١٨٧ه، التقريب . ١٠٣/٢

<sup>(</sup>٩) الكلاعي الرحبي، أبو حالد الحمصي، ثقة يرى القدر، ت ١٥٥ه (التقريب ١٠٥١).

<sup>(</sup>١٠) في الباب الخامس والعشرين (٢/١/٢).

سليمان بن يزيد الكعبي (١) عن أنس به وزاد: (ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة).

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢) تاماً من حديث عمر بإسناد فيه ضعف ومجهول (٣).

وقال عبدالرزاق في مصنفه (٤): أنا يحيى بن العلاء، وغيره عن غالب بن عبيدالله رفعه فذكره، ويحمى وغالب ضعيفان جداً (٥).

وأخرجه الدارقطني (٦) من رواية هارون بن أبي قزعة (٧) عن

<sup>(</sup>۱) الخزاعي، أبو المثنى المديني، قال أبو حاتم: منكر الحديث ليس بقوي، (الجرح ١/٤٩/٣).

<sup>(</sup>۲) المسند ص ۱۲ – ۱۳، وكذا البهقي في الشعب (۸۲/۱/۲)، والسنن (۷٤٥/٥).

<sup>(</sup>٣) وهو رجل من آل عمر، قال البيهقي في السنن: إسناده مجهول.

<sup>(</sup>٤) في باب حرمة المدينة كها قال الزيلعي ص ٨٧ لكني لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن العلاء، تقدم، وغالب بن عيدالله هو العقيلي الجزري يروي عن عطاء ومجاهد، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: كان ممن يروي المعضلات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال، انظر ترجته في: التاريخ الكبير ١٠١/٧، والميزان ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>٦) السنن: الحج ٢٧٨/٢.

 <sup>(</sup>٧) وقيل: هارون، أبو قزعة وقيل: هارون بن قزعة، قال البخاري: لا يتابع عليه،
 انظر ترجمته في الكامل ٢٥٨٨/٧ واللسان ١٨١/٦.

رجل من آل حاطب، عن حاطب(١) بتمامه وهو معلول(٢).

ورواه الطبراني في الأوسط<sup>(٣)</sup> والصغير<sup>(٤)</sup> من وجهين: عن عبدالله بن المؤمل عن أبـي الزبير عن جابر بدون الزيادة.

وأورده ابن عدي في ترجمة عبدالله بن المؤمل به (°) وأخرجه البيهقي في الشعب (۱) والطبراني (۷) من حديث عبدالغفور بن سعيد الأنصاري (۸)

انظر ترجمته في التاريخ الكبير ١٣٧/٦، والجرح والتعديل ١٥٥/٦، والكامل ٥/٦٥، والمبروحين ١١٣/٦، والضعفاء للعقيلي ١١٣/٣، والميزان ٢٤١/٢.

<sup>(1)</sup> كذا في السنن والكافي الشاف رقم ٢٣١، ص ٢٨، ووقع في الأصل «جابر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سببة ضعف هارون وجهالة رجل من آل حاطب.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢١/٢))، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عبدالله بن المؤمل.

<sup>(</sup>٤) (۲۲/۲) وفيها من وجه واحد فقط.

<sup>(</sup>٥) الكامل (١٤٥٥/٤) وعبدالله بن المؤمل هو المكي المخزومي ضعيف.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق من الشعب.

<sup>(</sup>٧) في الكبير (٣٩٤/٦) ولفظهها: «من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الأمنين».

يوم الميشمي: فيه عبدالغفور بن سعيد وهو متروك (المجمع ٣١٩/٢).

<sup>(</sup>A) كذا في الأصل، وقال العقيلي وابن أبي حاتم وابن عدي: هو ابن عبدالعزيز، أبو الصباح الواسطي، وقد جاء في المعجم الكبير اسمه كذا: أبو الصباح عبدالغفور بن سعيد الأنصاري، وقال أبو حاتم: روى عن أبي هاشم الرماني، وعند البخاري وابن حبان والذهبي بدون اسم أبيه، فظهر بهذا أن الشخص واحد، و (سعيد) اسم جده، فينسب إليه أيضاً، ويؤيده ما جاء في أحد الأسانيد عند ابن عدي، (ثنا أبو الصباح عن عبدالعزيز بن سعيد عن أبيه)، وما قال أبو حاتم: يروى عن أبيه عن جده.

عن أبي هاشم الرماني<sup>(۱)</sup> عن زاذان<sup>(۱)</sup> عن سلمان، قال البيهقي: عبدالغفور ضعيف، وقد روي بإسناد أحسن من هذا، ثم ذكر طريق عبدالله بن المؤمل.

وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٣) من طريق عبدالغفور، ونقل [عن](٤) ابن حبان أنه كان يضع الحديث.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(٥)</sup>: وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه، فإنه لم يختص بعبدالغفور. انتهى<sup>(٦)</sup>.

۲۷۷ ــ قوله (۷): وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة.

<sup>(</sup>١) قيل: اسمه يحيى بن دينار: ثقة، توفي سنة ١٢٢هـ (التقريب ٤٨٢/٢).

<sup>(</sup>٢) أبو عمر الكندي البزار، صدوق، مال سنة ٨٦هـ (التقريب ٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) الموضوعات (٢١٨/٢) وقد أخرجه مل طريق عبدالله بن المؤمل أيضاً.

<sup>(</sup>٤) زيادة لا بد منها.

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٢٣١، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٦) وتعقبه أيضاً السيوطي وتبعه ابن عراق، فقال السيوطي: أفرط المؤلف في إيراد هذين الحديثين في الموضوعات ثم قال: والذي أستخير الله فيه وأحكم لمتن الحديث بالحسن لكثرة شواهده ثم ذكر الطرق المذكورة، انظر اللآليء ١٧٩/٢، وتنزيه الشريعة ١٧٣/٢، قلت: الطرق المذكورة لا تصل إلى درجة الحسن لغيره فهو حديث ضعيف بجميع طرقه.

<sup>(</sup>V) ص ٨٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿مَنِ ٱلسَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ الآية ٩٠.

أخرجه الترمذي(١) وابن ماجه(٢) من حديث ابن عمر بلفظ: «السبيل: الزاد والراحلة» وفيه: «إبراهيم بن يزيد الخوزي»(٢) وهو ضعيف.

والحاكم (٤) من حديث أنس وهو معلول (٥). وأخرجه الدارقطني (٦) والحاكم (٧) من رواية قتادة عن أنس،

<sup>(</sup>١) الحج: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ح ٨١٣، ١٧٧/٣.

 <sup>(</sup>۲) المناسك: باب ما يوجب الحج ح ۲۸۹٦ (۹۹۷/۲) ولفظهها: وقال رجل:
 یا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة».

<sup>(</sup>٣) المكي، قال الحافظ: متروك الحديث، مات ١٧١هـ (التقريب ٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) في مستدركه: في المناسك ٤٤٢/١ باللفظ الذي أشار المناوي عند الترمذي وابن ماجه، وقال: صحيح على شرطها ولم يخرجاه، وقد تابع حماد بن سلمة سعيد بن أبي عروبة على روايته عن قتادة، ثم أسند رواية حماد وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد وافقه الذهبي في كلتا الروايتين.

قلت: أما رواية سعيد بن أبي عروبة فرواها عنه ابن أبي زائدة، ولم يذكره أي واحد من الذين سمعوا من سعيد قبل الاختلاط ولا بعده، فلا يدرى أروي عنه قبل الاختلاط أم بعده؟

وأما متابعة حماد بن سلمة لسعيد فالراوي عنه هو أبوقتادة عبدالله بن واقد الحراني، وقال أبوحاتم فيه: هو منكر الحديث (الجرح ١٩١/٥).

<sup>(</sup>٥) وعلته ما تقدم آنفاً وما قاله البيهقي: إن الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً، وسيأتي.

<sup>(</sup>٦) السنن: الحج ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٧) تقدم.

لكن قال البيهقي (١): والصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً.

وأخرجه ابن ماجه(۲) عن ابن عباس وإسناده ضعيف(۳)، والصحيح عنه قوله(٤) أخرجه [ابن] المنذر وقال: لا يثبت مرفوعاً (٥). وفي الباب عن على (٦)

وقال في المرفوع: لا أراه إلا وهماً.

(٢) الموضع السابق.

(٣) لأن فيه (سويد بن سعيد) قال فيه الحافظ: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول، (التقريب ٣٤٠/١) قال الألباني: وأخشى أن يكون هذا مما تلقنه لأن أبا عبيدالله المخزومي أوقفه، وهذا أقرب إلى الصواب على ضعفه (الإرواء ٩٨٨).

ولأن فيه هشام بن سليمان الهاشمي المكي قال فيه الحافظ: مقبول.

قلت: رواه أيضاً الدارقطني ٢١٨/٢ من طريق حصين بن مخارق وهويضع الحديث.

(٤) رواه من قول ابن عباس الدارقطني ٢/٨١٨ والبيهقي (٢٣٩١/٤).

(٥) انظر الفتح ٣٧٩/٣.

(٦) رواه الدارقطني ٢١٨/٢ وفيه: الحسين بن عبدالله بن ضميرة، كذبه مالك وأبوحاتم، وقال أحمد: لا يساوي شيئًا، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: ليس بشيء.

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٢٨٨/٢، والجرح والتعديل: ٥٧/٣ \_ ٥٥، والضعفاء للعقيلي ٢٤٦/١ والمجروحين ٢٤٤/١، والميزان ٢٨٨١.

<sup>(</sup>۱) في الكبرى (۳۳۰/٤) بعدما أخرجه من طريق جعفر بن عون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الحسن عن الخبي عن الخبي عن الخبي عن الخبي الخبي

وابن مسعود (١) وجابر (٢) وعبدالله بن عمرو (٣) وأخرجه [٢١] الدارقطني (٤) بأسانيد ضعيفة، قاله الحافظ ابن حجر (٥).

انظر: الجرح والتعديل ٢٩/٢ والمجروحين ٢٠٢/١، والكامل ٤٥٨/٢، والميزان ٢٥٥/١.

(٢) رواه الدارقطني (٢/٥/٦) وفيه عبدالملك بن زياد النصيبي، نقل الألباني عن الأزدي أنه قال: منكر الحديث غير ثقة (الإرواء ٩٨٨).

وفيه محمد بن عبدالله بن عبيد، ضعفه ابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث.

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ١٤٢/١ والصغير ١٨٠/٢ والجرح والتعديل ٣٠٠/٧، والضعفاء للنسائي ص ٩٠، والميزان ٥٩٠/٣.

- (٣) رواه الدارقطني ۲۱۸/۲ وفيه يزيد بن مروان الخلال، وداود بن الزبرقان،
   ومحمد بن عبيدالله العزري، وكلهم ضعفاء ومتروكون.
  - (٤) السنن ٢١٦/٢ ــ ٢١٨.
- (٥) الكافي الشاف رقم ٢٣٥، ص ٢٨، والتلخيص ٢٢١/٢، وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٣٣١/٣، والدارقطني ٢١٧/٢، والبيهقي (٣٣١/٤) من طريق عتاب بن أعين عن الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه، عن عائشة.

قال العقيلي: وفي حديثه عن الثوري وهم، وقال الألباني: قلت: وأيضاً فإن المحفوظ عن سفيان عن يونس إنما هو عن الحسن مرسلاً، هكذا أخرجه البيهقي (٣٢٧/٤) من طريق أبي داود الحفري عن سفيان به.

فالحديث ضعيف بجميع طرقه، انظر التفصيل أكثر من هذا في نصب الراية (٩/٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني ۳۱۸/۳ وفيه (بهلول بن عبيد الكندي الكوفي)، قال فيه أبوحاتم: ضعيف الحديث، ذاهب، وقال أبوزرعة: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يسرق الحديث، وقال ابن عدي: ليس بذاك.

۲۷۸ ـ قوله (۱): ولذلك قال عليه السلام: (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً).

أخرجه الترمذي (٢) من رواية هلال بن عبدالله الباهي (٣)، أخبرنا أبو إسحاق (٤) عن الحارث (٩) عن علي رفعه (من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولا يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً)، وقال: غريب، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبدالله مجهول (٢) والحارث يضعف.

وأخرجه البزار (٧) من هذا الوجه وقال: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه.

وأخرجه ابن عدي (٨) والعقيلي (٩) في ترجمة هلال، ونقلًا عن

 <sup>(</sup>١) ص ٨٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ كُلُفَرُ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنَّ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ ، الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) الحج: باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ح ٨١٢، ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>٣) مولاهم أبو هاشم البصري، قال الحافظ: متروك، من السابعة (التقريب ٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٤) هو السبيعي.

<sup>(</sup>٥) هو الأعور.

<sup>(</sup>٦) تقدم أن الحافظ قال: متروك، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، (الضعفاء ٣٤٨/٤).

<sup>(</sup>٧) المسند (٢٧/أ).

<sup>(</sup>٨) الكامل (٧/ ٢٥٨٠) وقال: ليس الحديث بمحفوظ.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء (٤/٣٤٨).

البخاري أنه منكر الحديث، وقال البيهقي في الشعب<sup>(۱)</sup>: تفرد به هلال، وله شاهد من حديث أبى أمامة.

وأخرجه الدارمي<sup>(۲)</sup> بلفظ: (من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً).

أخرجه شريك (٣) عن ليث بن أبي سليم (٤) عن عبدالرحمن بن سابط (٥) عنه.

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الشعب(٦) وقد أخرجه

<sup>(</sup>۱) الباب الخامس والعشرون (۱/۱/۲)، والحديث رواه أيضاً ابن جرير في تفسيره (۱/۲) من طريق هلال به.

وعزاه السيوطي في الدر ٢٧٥/٢ لابن مردويه وذكره الذهبي في ترجمة هلال (٣١٥/٤) وقال: ويُروى عن على قوله.

<sup>(</sup>٢) السنن: المناسك: باب من مات ولم يحج ٢٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) القاضي: صدوق يخطىء كثيراً، تغير حفظه منـذ ولي القضاء، (التقـريب
 (٣٥١/١).

<sup>(</sup>٤) صدوق، اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك (التقريب ١٣٨/٢).

<sup>(</sup>٥) الجمحي المكي: ثقة كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ١١٨ه (التقريب ٤٠١٨).

<sup>(</sup>٦) ٨/١/٢ (الباب ٢٥) وفي السنن أيضاً في الحج ٣٣٤/٤، وعِزاه السيوطي في الدر (٢/ ٢٧٥) لسعيد بن منصور وأحمد في كتاب الإيمان وأبسي يعلى.

ابن أبي شيبة (١)عن أبي الأحوص (٢) عن ليث عن (٣) عبدالرحمن مرسلًا، لكنه لم يذكر أبا أمامة (٤).

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات<sup>(٥)</sup> من طريق ابن عدي، وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزم يزيد بن سفيان<sup>(٢)</sup> عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، ونقل عن الفلاس أنه كذب أبا المهزم. انتهى<sup>(٧)</sup>.

قال الحافظ ابن حجر (^): وهذا من غلط ابن الجوزي في

<sup>(</sup>١) لعله في المسند لأنه ما وجدناه في المصنف وعزاه السيوطي لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) هو سلام بن سليم: ثقة متقن، مات سنة ١٧٩هـ (التقريب ٣٤٢/١).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى (بن).

<sup>(</sup>٤) وهذا هو الصواب ولعل ذكر أبي أمامة: من شريك وهو يخطىء كثيراً وأبو الأحوص ثقة متقن فروايته ترجح على رواية شريك.

<sup>(</sup>٥) كتاب الحج ٢٠٩/٢.

 <sup>(</sup>٦) لم أجده في الكامل في ترجمته وإنما وجدته في ترجمة عبدالرحمن بن القطامي
 ١٦٢٠/٤.

<sup>(</sup>Y) عبارته: قال عمرو بن علي: رجل لقيته يقال له عبدالرحمن بن القطامي يحدث عن أبي المهزم وكان كذاباً.

فيظهر أن ابن عدي نقل هذا القول في ابن القطامي دون أبي المهزم، وأبو المهزم أيضاً متروك (التقريب ٤٧٨/٢)، والحديث ضعفه الألباني (ضعيف الجامع ٥/٣٥٣).

<sup>(</sup>٨) الكافي الشاف رقم ٢٣٦ (ص ٢٨).

تصرفه، لأن الطريق إلى أبي أمامة(١) ليس فيها من اتهم بالكذب فضلًا عمن كذب.

٧٧٩ \_ قوله (٢): وروي أنه لما نزل صدر الآية أي قوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى اللهُ عليه وسلم أرباب عَلَى اللهُ عليه وسلم أرباب الملل (٩) فخطبهم وقال: إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا، فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمس ملل، فنزل (٣) ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِي كُن الْعَلَمِينَ ﴾ .

أخرجه الطبري<sup>(٤)</sup> من طريق جويبر عن الضحاك وقال: لما نزلت، فذكره وهو معضل<sup>(٥)</sup> وجويبر متروك الحديث ساقط قاله الحافظ ابن حجر<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريقين وقال: أما الأولى ففيها (عمار بن مطر) قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير، وقال ابن عدي: متروك الحديث.

انظر: الضعفاء للعقيلي ٣٢٧/٣ والكامل ١٧٢٧٥.

والثانية فيها: المغيرة بن عبدالرحمن، قال يحيى: ليس بشيء، وفيه ليث، وقد ضعفه ابن عيينة وتركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي وأحمد. قلت: هي طريق شريك المذكورة قبل.

 <sup>(</sup>٢) ص ٨٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ ﴾ الآية ٩٧.

<sup>(\*)</sup> وهم ستة مذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالْقَائِدِينَ هَادُواْ وَالصَّنْدِيثِينَ وَالنَّصَارِ وَالْمَادُواْ وَالصَّنْدِيثِينَ وَالنَّصَارِ وَالْمَحُوسُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ الآية ١٧ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل فنزلت، والمثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٥) لأن الضحاك بينه وبين النبى ﷺ واسطتان.

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ٢٣٨ (ص ٢٩)، وقال في التقريب: راوي التفسير ضعيف جداً (١٣٦/١).

وقال الجلال السيوطي(١): أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير عن الضحاك مرسلًا.

۲۸۰ ـ قوله (۲): نزلت في نفر من الأوس والخزرج كانوا جلوساً يتحدثون فمر بهم شاس بن قيس اليهودي، إلخ، الحديث (۳).

أخرجه الطبري<sup>(٤)</sup> عن يونس [٢١/ب] بن عبدالأعلى عن ابن وهب، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه بلفظه.

وأخرجه ابن إسحاق في المغازي(٥) ومن طريقه الطبري(٦)

<sup>(</sup>١) الدر (٢/ ٢٧٦) وعزاه أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ص ٩٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِن تُطِيعُواْ فَرِهَا مِنَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِئنَبَ ﴾ الأمة ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) تمامه: «فغاظه اجتماعهم وتألفهم فأمر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم، ويذكّرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه، ففعل، فتنازع القوم، وتغاضبوا وقالوا: السلاح، السلاح، فترجه إليهم رسول الله عنى وقال: أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرم كم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم، فعلموا أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاً».

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا الطريق في تفسيره في أي طبعة من طبعاته، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف (التقريب ٤/٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطي في الدر (٢٧٨/٢).

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (الطبراني) وهو تصحيف، وهو في تفسيره (٢٣/٤)، عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به، وابن حميد ضعيف وسلمة هو ابن الفضل الأبرش وثقه يحيى بن معين وجرير، وتكلم فيه غيرهما.

أيضاً، قال: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم فذكره مطولاً، وذكره ابن هشام (۱)، فلم يذكر إسناد ابن إسحاق، وزاد في آخره: (وكان يومئذ على الأوس حضير (۲) بن سماك والد أسيد (۳) وكان على الخزرج عمرو بن النعمان البياضي (٤)، فقتلا جميعاً وأنزل الله في شاس (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُو النِ تُطِيعُوا فَرِبِعَا مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ﴾.

وذكره الثعلبي (٥) والواحدي في أسبابه (٦) عن زيد بن أسلم بغير إسناد.

۲۸۱ \_ قوله (۷): وعن ابن مسعود (وهو أن يطاع فلا يعصي ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى).

<sup>(</sup>١) في سيرته ١/٥٥٥ ــ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) تصحف (حضير) في الأصل إلى (حصين) والمثبت من المصادر، ولعل (حضير) مات قبل مجيء الإسلام إلى المدينة لأن ابنه (أسيد) من السابقين إلى الإسلام على يد مصعب بن عمير (الإصابة).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى (أسد) وهو أُسَيْد ـ بالتصغير ـ بن حضير بن سماك الأوسي الأنصاري أحد النقباء يوم العقبة (ت ٢٠هـ)، ترجمته في أسد الغابة ٩٢/١ والإصابة ٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) صاحب راية المسلمين يوم أحد، ذكره أبوعبيد القاسم في جمهرة النسب ولم يترجم له أحد سوى ابن حجر.

الإصابة: القسم الأول من حرف العين ٢١/٣.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٣/٨٣/ب - ٨٤/أ.

<sup>(</sup>٦) ص ٧٦، وقد رواه بسنده إلى عكرمة نحوه.

<sup>(</sup>٧) ص ٨٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِفِ ﴾ الآية ١٠٢.

أخرجه الحاكم<sup>(1)</sup> من طريق مسعر<sup>(۲)</sup> عن زُبَيْد<sup>(۳)</sup> عن مرة<sup>(٤)</sup>. وكذلك أخرجه عبدالرزاق<sup>(٥)</sup> ومن طريقه الطبري<sup>(٢)</sup> [و<sup>(٣)</sup>] ابن أبي حاتم<sup>(٧)</sup> والطبراني<sup>(٨)</sup> وقال أبونعيم في ترجمة مسعر في الحلية<sup>(٩)</sup>: حدثنا سليمان بن أحمد وهو الطبراني فذكره ثم قال: هكذا رواه الناس عن زبيد موقوفاً.

<sup>(</sup>۱) المستدرك: التفسير ۲۹٤/۲ عن طريق عبيدالله بن موسى وأبي نعيم عن مسعر، وقال: صحيح على شرطها ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) هومسعر بن كدام أحد الأعلام قال الحافظ: ثقة ثبت فاضل، توفي سنة ١٥٣هـ أو ١٥٥هـ (التقريب ٢٤٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) هوزبيد \_ مصغراً \_ اليامي أبوعبد الرحمن الكوفي، ثقة ثبت عابد توفي
 سنة ١٢٢ه (التقريب ٢٥٧/١).

<sup>(</sup>٤) هو ابن شرحبيل الهمداني ثقة عابد توفي سنة ٧٦هـ (التقريب ٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>٥) التفسير رقم ٢٢١/٦٤.

<sup>(</sup>٦) التفسير (٢٥/٤) كها رواه من طريق شعبة وليث \_ ابن أبي سليم \_ وجرير ومنصور والمسعودي ومسعر أيضاً.

<sup>(\*)</sup> سقطت من الأصل ولا بد منها.

<sup>(</sup>٧) التفسير (٢/٥٥/أ).

<sup>(^)</sup> في الكبير (٩٣/٩ ح ٨٥٠١، ٨٥٠١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح والآخر ضعيف، يعني طريق الثوري عن زبيد.

<sup>(</sup>٩) الحلية (٢٣٨/٧) قلت: وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ٨٦) وعزاه السيوطي في الدر للفريابي وعبد بن حمد وابن المنذر، كلهم من طرق عن زبيد عن مرة به موقوفاً.

وأخرجه ابن مردويه (١) من طريق ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد مرفوعاً (٢) أيضاً.

قال الحافظ ابن حجر(٣): وله شاهد عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه البيهقي في الشعب<sup>(٤)</sup> من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، لكنه من نسخة عبدالغني بن سعيد الثقفي<sup>(٥)</sup> عن موسى بن عبدالرحمن الصنعاني<sup>(٦)</sup> وهي ساقطة<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عزاه له ابن كثير في تفسيره (۷۲/۲) والسيوطي في الدر (۲۸۲/۲)، ولم يذكر ابن كثير إسناده كعادته حتى يعرف من هو قبل يونس بن عبدالأعلى عن ابن وهب.

<sup>(</sup>٢) عزاه مرفوعاً ابن كثير والسيوطي للحاكم أيضاً لكنه لم نجده في مظانه، وقال ابن كثير: الأظهر أنه موقوف.

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ٢٤٤ (ص ٢٩)٠

<sup>(</sup>٤) وقال الزيلعي: في الزهد (تخريج الكشاف ص ٩٢).

<sup>(</sup>٥) مصري ذكره الذهبي في الميزان (٦٤٢/٢) ونقل عن ابن يونس تضعيفه، وذكره الحافظ في اللسان (٤٥/٤) وقال: ذكره ابن حبان في الثقات، وابن يونس أعلم به، ونقل عن ابن يونس أنه توفي سنة ٢٢٩هـ.

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (٢٤/٨).

<sup>(</sup>٦) المعروف بأبي محمد المفسر قال ابن حبان: دجال، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير وقال ابن عدي: منكر الحديث، وقال الذهبي: ليس بثقة.

انظر ترجمته في المجروحين ٢٤٢/٢، والكامل ٢٣٤٨/٦، والميزان ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حبان: جمعها من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان وألزقه بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولم يحدث به ابن عباس ولا عطاء سمعه، ولا ابن جريج سمع عن عطاء (المجروحين ٢٤٢/٢).

درجته: صحيح موقوفًا دون مرفوع، صحح الموقوف ابن كثير (٧١/٢).

۲۸۲ – قوله<sup>(۱)</sup>: لقوله عليه السلام: (القرآن حبل الله المتين، لا تنقضي عجائبه) الحديث.

أخرجه الترمذي في فضائل القرآن(٢) من حديث الحارث الأعور عن علي مطولاً وفيه قصة، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حزة الزيات(٣)، وإسناده مجهول(٤). انتهى(٥).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢) وإسحاق (٧) [و] (٨) الدارمي (٩)، والبزار (١٠) من طريق الحارث وقال البزار: لا نعلمه إلا عن علي، ولا نعلمه رواه عنه إلا الحارث.

كلهم من طرق عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث عن الحارث به.

<sup>(</sup>۱) ص ۸۶، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَغْتَى مُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ ﴾ الآية (۱۰۳)، وليس عند البيضاوي قوله: «لا تنقضي عجائبه».

<sup>(</sup>٢) باب ما جاء في فضل القرآن ح ٢٩٠٦ (١٧٢/٥).

 <sup>(</sup>٣) هو حمزة بن حبيب الزيات القاري، الكوفي قال الحافظ: صدوق، ربما وَهِم
 (التقريب ١٩٩/١).

<sup>(</sup>٤) لجهالة أبي المختار الطائي وابن أخي الحارث الأعور، انظر: (التقريب ٢٠٠٤، ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) تمام قوله: (وفي الحارث مقال).

<sup>(</sup>٦) في مسنده كها عزاه له الزيلعي (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٧) عزاه له السيوطي.

<sup>(</sup>٨) سقطت من الأصل ولا بد منها.

<sup>(</sup>٩) السنن: فضائل القرآن، باب فضل من لجرأ القرآن (٢/٤٣٤ ــ ٤٣٥).

<sup>(</sup>١٠) المسند (١٤/ أ\_ب).

قال الحافظ ابن حجر(۱): وله شاهد عن معاذ بن جبل، أخرجه الطبراني(۲) من رواية عمرو بن واقد(۳) عن يونس بن ميسرة(٤) عن أبي إدريس(٥) عنه بلفظ: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن [فقال](٦) علي: ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فذكر الحديث بطوله.

ورواه الحاكم (٧) من حديث ابن [٢٢/أ] مسعود مرفوعاً أيضاً بلفظ (إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به)، الحديث (٨)، أخرجه من طريق صالح بن and (1) عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص عنه وصححه (١٠).

<sup>(</sup>١) الكاني الشاف رقم ٢٤٥ (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٢) لم نجده في الكبير ولا في الصغير، ولا ذكره الهيثمي لكن عزاه له الزيلعي بهذا السند ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) الدمشقي مولى قريش متروك، توفي بعد ١٣٠ﻫ (التقريب ٨١/٢).

<sup>(</sup>٤) ثقة عابد، توفي سنة ١٣٢هـ (التقريب ٣٨٦/٢).

<sup>(</sup>٥) الحنولاني الإِمام تابعي جليل، توفي سنة ٨٠ه (التقريب ٢/٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدته من الكافي الشاف.

<sup>(</sup>٧) المستدرك: فضائل القرآن ١/٥٥٥.

 <sup>(</sup>٨) تمامه: ونجاة لمن تبعه ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه، فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات لا أقول (ألم) حرف، الحديث.

<sup>(</sup>٩) الواسطي: ثقة توفي سنة ١٨٦ه (التقريب ٣٦٢/١).

<sup>(</sup>١٠) قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لصالح بن عمر، واستدركه الذهبي بقوله: إبراهيم ــ الهجري ــ ضعيف.

وما ذكره من التصحيح في حيز المنع فقد أعله الحافظ ابن حجر(١)، كالذهبي بأن إبراهيم المذكور ضعيف.

ولم يطلع على ذلك الجلال السيوطي ولا تأمل إسناده فأقر الحاكم على تصحيحه غافلًا عها ذكر (٢).

۲۸۳ ـ قوله(۲): روي أنه عليه السلام سئل: من خير

قلت: قال فيه الحافظ: لين الحديث، رفع موقوفات، من الخامسة (التقريب ٤٣/١).

وأخرجه عبدالرزاق: المصنف ۴۷۷/۳ والدارمي، فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن ۴۸۲۶۲ والطبراني في الكبير ۱۳۹/۹ ح ۸۶۶۲ كلهم من طريق إبراهيم الهجري به عنه موقوفاً عليه.

قلت: لعل الصواب هو الموقوف فقد أخرج الحاكم في فضائل القرآن (٥٦٦/١) من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي الأحوص عنه موقوفاً عليه بلفظ عطاء بن السائب مختصراً.

كما أخرج ابن جرير بإسنادين أحدهما صحيح بلفظ: حبل الله القرآن (انظر تفسيره ٢١/٤).

(١) الكافي الشاف: المصدر السابق.

(٢) هنا متابعان لإبراهيم في رفعه لكن ليس فيه قوله: القرآن حبل الله.
 الله المستحد ال

الأول: عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاً، عند الخطيب في تاريخه (١/ ٢٨٥).

والثاني: عاصم بن أبي النجود عن أبي الأحوص عنه عند الحاكم (٥٦٦/١) كلاهما بلفظ واقرؤوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما أني لا أقول (ألم) حرف ولكن (ألف) عشر و (لام) عشر و (ميم) عشره.

وحسن الألباني هذا القدر لمتابعة أحدهما للآخر (الصحيحة ٦٦٠).

(٣) ص ٨٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَنَّكُن مِّنكُمْ أَمَدُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُونِ وَلَلْمَوْنَ بِٱلْمَعُرُونِ وَلَلْمَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُونِ وَلَلْمَعُونَ اللَّهِ ١٠٤.

الناس؟ قال: آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم [للرحم](١).

أخرجه أحمد (٢) وأبويعلى والطبراني (٣) والبيهقي (٤) من رواية شريك عن سماك عن درة بنت أبي لهب قالت: كنت عند عائشة فجيء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ناداه وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير، فذكره.

٣٨٤ \_ قوله(٥): لقوله عليه السلام: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد.

أخرجه البخاري(٦) ومسلم(٧) وأبو داود(٨) والنسائي(٩)

ويتبادر من صنيع المناوي أنه ليس بين سماك ودرة أحد، وليس كذلك.

وعبدالله بن عميرة كوفي مقبول، وفي إسناد الطبراني شريك القاضي مع ذلك قال الهيثمي: رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر (المجمع ٣٦٣/٧).

(٥) صَ ٨٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ ۚ ﴾ الآية ١٠٥.

(٦) الأعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ح ٧٣٥٢ (٣١٨/١٣).

(٧) الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ح ١٥ (١٣٤٢/٣).

(٨) الأقضية: باب في المقتضي يخطىء ح ٣٥٧٤ (٦/٤).

(٩) القضاء في الكبرى كها في التحفة (١٥٨/٨) وفي الصغرى عن أبي هريرة (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، ولا بد منه.

<sup>(</sup>٢) في مسئله ٢/٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) في الكبير (٢٤/ ٥٧٦) ح ٦٥٧.

<sup>(</sup>٤) في شعب الإيمان: الباب السادس والخسمين ٩٣/١/٣ كلهم من رواية سماك، عن عبدالله بن عميرة، عن زوج درة، عن درة.

وابن ماجه(١) من حديث عمرو بن العاص بلفظ (إذا حكم الحاكم فاجتهد) إلخ.

 ۲۸٥ – قوله(۲): لما روي أنه عليه السلام أخرها ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة إلخ٣٠.

أخرجه أحمد (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) وابن أبي شيبة (٧) والبزار<sup>(٨)</sup> وأبـي يعلى<sup>(٩)</sup>.

(١) الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ح ٢٣٢٤ (٢٧٦/٧).

قلت: وكذا أحمد في مسنده (١٩٨/٤) ، ٢٠٤) كلهم باسانيدهم عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس ـ مولى عمرو بن العاص ــ عنه.

- (٢) ص ٨٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَنْ أَلْمِلِ ٱلْكِتَكِ أُمَّةً قَالِمَةً يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاتَهَ ٱلَّتِل وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ الآية ١١٣.
- (٣) تمامه: «فقال: أما أنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم».
  - (3) Huit 1/29.
  - (٥) في التفسير في الكبرى كما في التحفة ٧١/٥٧.
  - (٦) المواقيت: باب في وقت صلاة العشاء الآخرة ح ٢٧٤ (ص ٩١ الموارد).
    - (٧) في المسند كما عزاه له الزيلعي ص ٩٦
  - (٨) كشف الأستار (١/ ١٩٠ ـ ١٩١) عزاه اله السيوطي في الدر (٢٩٧/٢).
- (٩) عزاه له في المجمع (٣١٢/١). كلهم بأسانيدهم عن شيبان النحوي عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه.

درجته حسن.

٣٨٦ \_ قوله(١): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الأنصار شعار والناس دثار).

أخرجه الشيخان(٢) من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم(٣) في

وله شاهد من حديث عائشة أخرجه البخاري في المواقيت: باب فضل العشاء ح ٥٦٦ (٤٧/٢) وح ٥٦٩ (٤٩/٢)، وفي الأذان: باب وضوء الصبيان ح ٥٦٢ (٣٤٩/٢) وباب خروج النساء إلى المساجد بالليل ح ٥٦٤، ٣٤٧/٢.

ومسلم: المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها ح ٢١٨ (٤٤١/١) وأحمد (١٩٩/٦) ولفظ الشيخين دما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس.

ولفظ أحمد: «ما ينتظرها أحد من أهل الأديان غيركم».

وشاهد من حديث ابن عمر:

أخرجه البخاري: المواقيت: باب النوم قبل العشاء لمن غلب ح ١٥٧٠ (٢٠/٠) ومسلم: المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها ح ٢٢٠ (٤٤٢/١).

وأبو داود (١٣٧/١) وأحمد (٨٨/٣، ١٢٦) نحوه.

- (١) ص ٨٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ بِطَّانَةٌ ﴾ الآية ١١٨.
- (٢) البخاري: المغازي: باب غزوة الطائف ح ٤٣٣٠ (٤٧/٨) ومسلم في الزكاة:
   باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ح ١٣٩ (٧٣٨/٢).

قلت: وكذا أحمد في مسنده (٤٢/٤) كلهم بأسانيدهم عن عمروبن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عنه.

ورواه أحمد في مسنده عن أبسي هريرة (٢/ ١٩/٤) وعن أبسي قتادة (٥/ ٣٠٧) بلفظ: «الناس دثاري والأنصار شعاري».

(٣) الأنصاري المازني: صحابي شهير يقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب،
 واستشهد بالحرة سنة ٩٣ه (التقريب ٤١٧/١).

أثناء حديث طويل أوله (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنيناً قسم الغنائم)(١).

۲۸۷ \_ قوله(۲)؛ روى أن المشركين لما نزلوا باحد يوم الأربعاء استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. الحديث(۳).

أخرجه ابن جرير(٤) والبيهقي في الدلائل(٥) من طريق

<sup>(</sup>١) تمامه وفاعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يجبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار،، فذكره.

<sup>(</sup>٢) ص ٨٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ غَدَّلْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٣) تمامه: «وقد دعا عبدالله بن أبي ولم يدعه من قبل فقال هو وأكثر الأنصار: أقم يا رسول الله بالمدينة ولا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو إلاّ أصاب منا ولا دخلها إلا أصبنا منه، فكيف وأنت فينا، فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشَرَّ عُبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة، وإن رجعوا رجعوا خائبين، وأشار بعضهم إلى الخروج فقال عليه السلام: إني رأيت في منامي بقرة مذبوحة حولي فأولتها خيراً ورأيت في ذباب سيفي ثلمة فأولتها هزيمة، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فقال رجال فَاتَتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعداثنا، وبالغوا حتى دخل فلبس لأمنه، فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم فقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت، فقال: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمنه فيضعها حتى يقاتل، فخرج».

 <sup>(</sup>٤) في تفسيره (٤/٧٠ – ٧١) وتاريخه (٣/٧٨٧ – ١٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) لم أجده في دلائله من طريق ابن إسحاق بهذا السياق (انظر ٢٠٦/٣ \_ ٢٧٥).

ابن إسحاق<sup>(۱)</sup> وعبدالرزاق في مصنفه<sup>(۲)</sup> عن معمر عن الزهري عن عروة، والطبري<sup>(۳)</sup> من رواية أسباط عن السدي.

 $^{4}$  (تسوموا فإن الملائكة تسومت).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥) وابن جرير (٦) عن عمير بن إسحاق (٧) مرسلاً وزاد (قال: فهو أول يوم وضع فيه الصوف).

ورواه الطبري من وجه آخر(^) عن ابن عون(٩) به وقال

<sup>(</sup>۱) عنه عن الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من العلماء قالوا فذكره.

<sup>(</sup>٢) المغازى (٥/٣٦٣ ــ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٤/٧٧) وتاريخه (١٣٨٨/٣ \_ ١٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) ص ٨٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الجهاد: باب ما قالوا في التسويم في الحرب (٢٦١/١٢) عن محمد بن أبي عدي عن عن ابن عون عنه وفيه قال: قيل لهم، فذكره.

<sup>(</sup>٦) التفسير (٨٢/٤) عن يعقوب عن ابن علية عن ابن عوف به وفيه «إن أول ما كان الصوف يومئذ \_ يعنى يوم بدر \_ قال رسول الله ﷺ فذكر».

<sup>(</sup>٧) مولى بني هاشم قال الحافظ: مقبول من الثالثة (التقريب ٢/٨٦).

<sup>(</sup>A) يتبادر من صنيع المناوي أنه عند الطبري من طريقين وهي الثانية، وليس كذلك فها وجدت إلا طريقاً واحدة ولعله يعني (وجهاً آخر) مما عند ابن أبــي شيبة.

<sup>(</sup>٩) هو عبدالله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري من أقران أيوب السختياني في العلم والعمل والسن، ثقة ثبت فاضل توفي سنة ١٥٠ه (التقريب ١/٤٣٩).

الواقدي<sup>(۱)</sup>: حدثني محمد بن صالح<sup>(۲)</sup> عن عاصم بن عمر<sup>(۳)</sup> عن محمود بن لبيد<sup>(٤)</sup> فذكره.

ورواه ابن سعد (°) من طرق في قصة بدر وفيه: (فقال لأصحابه يومئذ [۲۲/ب] تسوموا فإن الملائكة قد تسومت، قال: فأعلَموا بالصوف في معاقرهم وقلادتهم (۲).

وأما من رواية الواقدي فهو متروك في الحديث.

وأما تسويم الملائكة فهو ثابت من قوله تعالى: ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ بكسر الواو، وهذه القراءة هي المختارة عند عامة قراء أهل المدينة والكوفة (تفسير الطبري ٤/٥٣) واختارها الطبري (٤/٥٥).

وأما قوله عليه السلام «تسوموا» أو «سوموا» فهو الذي لم يثبت بالسند الصحيح. ومعنى قوله «تسوموا» أي اعملوا لها علامة يعرف بها بعضكم بعضاً، (النهاية ٢٩/٤).

فى مغازيه (١/٧٥ \_ ٧٦).

 <sup>(</sup>۲) هو التمار المدني مولى الأنصار قال الحافظ: صدوق يخطىء، توفي سنة ١٦٨هـ
 (التقريب ٢/١٧٠).

<sup>(</sup>٣) ابن قتادة الأوسي الأنصاري المدني، قال الحافظ: ثقة عالم بالمغازي توفي بعد ١٢٠هـ (التقريب ١/٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) الصحابي الأوسي من صغار الصحابة، وجُلُّ روايته عن الصحابة، توفي سنة ٩٦ه، وقيل ٩٧ه (التقريب ٢/٣٢/).

<sup>(</sup>٥) في طبقاته (١٦/٢) بدون إسناد، ولفظه «إن الملائكة قد سومت فسوموا».

<sup>(</sup>٦) درجته: الحديث من رواية عمير بن إساحاق موسل ضعيف لأن عمير بن إسحاق مقبول.

۲۸۹ \_ قوله(۱): وروى أن عتبة بن أبي وقاص شجه يوم أحد وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا(۲) وجه نبيهم بالدم فنزلت أي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءٌ ﴾.

أخرجه عبدالرزاق<sup>(٣)</sup> ومن طريقه الطبري<sup>(٤)</sup> عن معمر، عن قتادة<sup>(٥)</sup> ومن طريق معمر أخرجه ابن سعد<sup>(٦)</sup> سواء.

والحديث في الصحيحين(٢) من حديث سهل بن سعد.

قال الحافظ ابن حجر (^): وسيأتي (١) أن الذي شجه عبدالله بن

<sup>(</sup>۱) ص ۸۸ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ ﴾ الآمة ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) أي بلوا وجهه بالدم (النهاية ٣٩/٢).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره رقم (٤٣٢/٧٥).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٤/٨٨).

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل بعد قتادة (عن عتبة) وهو مقحم.

<sup>(</sup>٦) في طبقاته (٢/٤) عن محمد بن حميد العبدي عن معمر به ولفظها: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم».

<sup>(</sup>۷) البخاري: الجهاد: باب المجن ح ۲۹۰۳ (۹۳/٦) والمغازي، باب ما أصاب النبي على من الجراح يوم أحد ح ٤٠٧٥ (٣٧٢/٧) والطب: باب حرق الحصير ليسد به الدم ح ٧٧٢٥ (١٧٣/١٠).

ومسلم: الجهاد: باب غزوة أحد ح ١٠١ (٤١٦/٣) كـلاهما من رواية أبي حازم عنه وليس فيه ذكر من أصابه أو شجه.

<sup>(</sup>٨) الكافي الشاف رقم (٢٥٥) (ص ٣١)٠

<sup>(</sup>٩) يعني في رقم (٢٦٤) ص (٣٢) من الكافي الشاف وهوفي الفتح السماوي برقم (٢٩٤).

قمئة والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص<sup>(۱)</sup>. في سيرة ابن هشام<sup>(۲)</sup>: من حديث أبي سعيد الخدري أن

(٢) (٨٠/٢) تعليقاً عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عنه. وعند الطبراني في الكبير (١٥٤٠/٨) ح ٧٥٩٦ من حديث أبي أمامة أن عبدالله بن قمئة رمى رسول الله على فشح وجهه وكسر رباعيته فقال: خذها وأنا ابن قمئة، فقال له رسول الله على تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة.

وقال الهيثمي: فيه (حفص بن عمر العدني) وهوضعيف، (المجمع ١١٧/١). وعند الطبري (١١٣/٤) عن الزهري وغيره أن الذي أصاب النبي على عتبة، وأما عبدالله بن قمئة فأصاب مصعب بن عمير فقتله وظن أنه قتل محمداً (ﷺ) وصاح أن محمداً قد قتل، فحصل ما حصل بهذه الإشاعة.

وعند الطبري في تاريخه: أحداث سنة مه (١٤٠٨/٣) عن السدي قال: أتي ابن قمئة الحارثي فرمى رسول الله على بحجر فكسر أنفه وشجه في رأسه فأثقله، وتفرق عنه أصحابه عندما فشا (أن محمداً قد قتل) الحديث.

ويمكن التوفيق بينهما بأن الاثنين اشتركا في مجموع الفعل فنقل كل راو ما رأى. هذا، وأما سبب نزول الآية ففي حديث أنس عند مسلم في الجهاد، باب غزوة أحد ح ١٠٤ (١٤١٧/٣) أنها نزلت بسب قوله عليه السلام في غزوة أحد: وكيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته».

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً، فأنزل الله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ ﴾ المغازي، ح ١٩ ٤٠ (٣٦٥/٧) والتفسير ح ٤٥٥٩ (٢٢٥/٨).

<sup>(</sup>۱) عبارة الحافظ: وقال الواقدي: والمثبت عندنا أن الذي رمى وجه النبي ﷺ عبدالله بن قمئة والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص.

وقد أورد البخاري تسميتهم في المغازي ح ٤٠٧٠ عن سالم بن عبدالله مرسلاً ووصله الإمام أحمد في مسنده (٩٣/٢).

وأخرج البخاري أيضاً (التفسير ح ٤٥٦٠) من حديث أبي هريرة أن رسول الله على كان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر واللهم العن فلاناً وفلاناً \_ لأحياءٍ من العرب \_ حتى أنزل الله ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءَ ﴾ ١٠

وفي رواية مسلم واللهم العن لحيان ورعلًا وذكوان وعصية، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ﴿ يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةً ﴾ . صحيح مسلم: المساجد ح ٢٩٤ ( ٤٦٦/١ ) .

وقال الحافظ توفيقاً لهذه الأحاديث في سبب نزول هذه الآية: (يحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاً، فإنهما كانا في قصة واحدة) (الفتح ٣٦٥/٧).

ويقصد (بالأمرين) قصة شج النبـي ﷺ ودعاءه على فلان وفلان.

وقال في دعائه عليه السلام على ورعل وذكوان وعصية انزول الآية كان في قصة أحد وقصة رعل وذكوان. وإلخ كانت بعد أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول؟

قال: (ظهر لي علة الخبر أن فيه إدراجاً، وإن قوله: دحتى أنزل الله، منقطع من رواية الزهري عمن بلغه، بين ذلك مسلم في رواية يونس عن الزهري فقال هنا: قال \_ يعني الزهري \_ ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت، وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته). (الفتح ٢٢٧/٨).

وقال في موضع آخر: (وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون نزول الآية تراخي عن قصة أحد، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها، والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد، والله أعلم).

ويؤيد ذلك ظاهر قوله في صدر الآية ﴿ لِيَقْطَعَطَرُفَا مِّنَ ٱلَّذِينَكَفُرُوٓا أَوَّ يَكْمِتَهُمْ ﴾ ثم قال: ﴿ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَذِّبَهُمْ ﴾ الفتح (٣٦٦/٧). عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبدالله بن شهاب شجه في جبهته وأن ابن قمئة جرح وجنته فلدخل حلقتان من حلقة المغفر في وجنته ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر فأخذ علي بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائماً، ومص مالك بن سنان أبو سعيد الدم عن وجه النبي عليه السلام. ثم ازدرده (۱)، فقال صلى الله عليه وسلم: (من مس دمه دمي لم تصبه النار).

۲۹۰ ـ قوله(۲): و [عن] (۳) ابن عباس: کسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض.

أخرجه ابن جرير(<sup>1)</sup>.

= وقال: وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر لكنه لا ينافي ما تقدم بخلاف قصة رعل وذكوان.

ثم قال: وطريق الجمع بينه \_ يعني دعاء على من شجه يوم أحد \_ وبين حديث ابن عمر أنه دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معاً فيها وقع له من الأمر المذكور، وفيها نشأ عنه من الدعاء عليهم، وذلك كله في أحد، بخلاف قصة رعل وذكوان، فإنها أجنبية، ويحتمل أن يقال: إن قصتهم كانت عقب ذلك، وتأخر نزول الآية عن سببها قليلًا، ثم نزلت في جميع ذلك والله أعلم، الفتح (٢٢٧/٨).

وأرى أن قول ابن حجر المتقدم ــ وهو الإدراج ــ أقرب للواقع.

(١) أي ابتلع بصوت.

(٢) ص ٨٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرَّانُهُمَا ٱلسَّمَنُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ الآية ١٣٣.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

(٤) في تفسيره ٩١/٤ ولفظه «تقرن السموات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها إلى بعض، فذاك عرض الجنة».

۲۹۱ \_ قوله(۱): [وعن النبي صلى الله عليه وسلم](۲): من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً.

أخرجه أبو داود (٣) من رواية ابن عجلان عن سويل بن وهب (٤)، عن رجل من أبناء [أصحاب] (٥) رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبيه قال ابن طاهر (٦): هذا الصحابي هو معاذ بن أنس وابنه هو سهل (٧).

انظر: الجرح والتعديل ٧٧/٢ والميزان ١٥٧/١ التقريب ٢٦/١.

- (٣) الأدب: باب من كظم غيظاً ح ٤٧٧٨ (١٣٨/٥).
- (١) قال الحافظ: مجهول من الرابعة (التقريب ٣٤٢/١).
  - (a) ما بين المعقوفتين أثبته من سنن أبي داود.
  - (٦) المقدسي ابن القيسراني المتوفي سنة ٥٠٧هـ.
- (٧) ولعل قوله هذا بناء على ما روى الثلاثة عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً «من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي حور شاء».

أخرجه أبو داود في الأدب ح ٤٧٧٧ والترمذي: البر والصلة، باب كظم الغيظ ح ٢٠٠١ (٣٧٢/٤) وابن ماجه: الزهد: باب الحلم ح ٢٠٨٦ (٢/٠٠١).

وقال الترمذي: حسن غريب وحسن الألباني (صحيح الجامع، ٥٠١/٥).

فكون الحديثين في أجر كاظم الغيظ يشير إلى أنهها مرويان عن صحابي واحد برواية تابعي واحد.

قلت: لوزالت جهالة التابعي لكن الراوي عن التابعي ــ وهو سويد بن وهب ــ عهول ولذلك ضعفه الألباني (ضعيف الجامع ٢٤٦/٥).

<sup>=</sup> قلت: فيه أحمد بن المفضل الحفري، ضعفه الأزدي وقال أبو حاتم وابن حجر: صدوق.

<sup>(</sup>١) ص ٨٩ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَٱلْكَنْظِمِينَٱلْغَـيْظُ ﴾ الآية ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من البيضاوي فهو لا بد منه.

ورواه عبدالرزاق<sup>(۱)</sup> وأحمد<sup>(۲)</sup> عنه، والعقيلي<sup>(۳)</sup> من طريقه، قال: أخبرنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أهل الشام يقال له عبدالجليل عن عم له عن أبي هريرة.

قال الحافظ ابن حجر (٤): وعبد الجليل مجهول، فالحديث معلول، وقد خفي ذلك على الجلال السيوطي فساقه (٥) ولم يتعقبه بشيء.

٢٩٢ - قوله (٦): وعن النبي عليه السلام: إن هؤلاء في أمتي

- (٤) الكافي الشاف رقم ٢٥٧ (ص ٣١). والناي قال فيه الحافظ في اللسان ٣٩١/٣: مجهول هو (عبدالجليل) المدني عن حبة العرني، وأما عبدالجليل الفلسطيني فنقل فيه قول البخاري: لا يتابع عليه.
- (°) أي في حاشيته على البيضاوي، وكذا في الدر (٣١٦/٢)، والحديث ضعفه الألباني وعزاه لابن أبي الدنيا في (الغضب) (ضعيف الجامع ٢٤٦/٥).

قلت: له شاهد من حديث ابن عباس بلفظ «ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً». أخرجه أحمد (التفسير ٣٢٧/١) وقال ابن كثير: إسناده حسن:

وبهذا الحديث الحسن يرتقي حديث أبي هريرة إلى درجة الحسن لغيره.

(٦) ص ٨٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَـافِينَ عَنِٱلنَّـاسُّ ﴾ الآية ١٣٤.

<sup>(</sup>١) التفسير رقم (٤٣٨/٨١، ص ١٠١) وعزاه له السيوطي في الدر (٣١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه عنده بعد بحث شديد مستعيناً بجميع الفهارس.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء: ترجمة عبدالجليل الفلسطيني (١٠٣/٣).

قلت: أخرجه أيضاً البخاري في تاريخ الكبير: ترجمة عبدالجليل الفلسطيني (١٢٣/٦) وابن جرير في تفسيره (١٤/٤) من هذا الوجه.

قليل، إلاّ من عصمه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت.

رواه الثعلبي في تفسيره (١) عن مقاتل [٢٣/أ] بن حيان (٢)، بلاغًا، والديلمي في مسند الفردوس، من حديث أنس بن مالك نحوه.

٧٩٣ \_ قوله (٣): [لقوله صلى الله عليه وسلم] (٤): ما أصر من استغفر وإنْ عاد في اليوم سبعين مرة.

أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦) من حديث أبي بكر الصديق.

كذا ساقه الجلال السيوطي (٧) ساكتاً عليه، ولم يصب لإيهامه أنه صالح ولا كذلك بل هو حديث ضعيف فقد قال الحافظ ابن حجر (٨):

<sup>(</sup>١) التفسير (١١٨/٣/ب) وكذا ابن أبي حاتم (٢/٧٠/أ) وهو معضل.

 <sup>(</sup>۲) قال فيه الحافظ: صدوق فاضل أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذبه وإنما كذب الذي بعده (يعني مقاتل بن سليمان) (التقريب ۲۷۲/۲).

 <sup>(</sup>٣) ص ٨٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَصَالُوا ﴾ الآية ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زدناه من البيضاوي لأن المقام يقتضيه.

<sup>(</sup>٥) الصلاة: باب في الاستغفار ح ١٥١٤ (١٧٧/٢).

<sup>(</sup>٦) الدعوات: باب ۱۰۷ ح ۳۰۵۹ (۵۸۸۰).

قلت: وأخرجه أيضاً ابن جرير (٩٨/٤) وابن أبي حاتم (٧١/٢) والبيهقي في الشهادات (١٨٨/١٠).

<sup>(</sup>٧) في حاشيته على البيضاوي وكذا في الدر (٣٢٩/٢).

<sup>(</sup>٨) الكافي الشاف رقم ٢٦١ (ص ٣٢).

هذا الحديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وأبو يعلى (١) والبزار (٢) من طريق عثمان بن واقد (٣) عن أبي نصيرة (٤) عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر قال الترمذي: غريب وليس إسناده بالقوي.

وقال البزار: لا يحفظ إلاّ من حديث أبي بكر بهذا الطريق، وأبو نصيرة [عن مولى لأبي بكر] (٥) لا يعرفان (٦).

ثم قال الحافظ المذكور: لكن له شاهد أخرجه الطبراني في

<sup>(</sup>١) المسند (١/٤/١، ١٢٥).

<sup>(</sup>۲) في مسنده (٤/أ\_ب).

<sup>(</sup>٣) العمري المدني: نزيل البصرة، قال الحافظ: صدوق ربما وهم من السابعة.

<sup>(</sup>٤) بالصاد المهملة مصغراً، ووقع في الأصل (نضرة) بالمعجمة مكبراً، وهو تصحيف والصواب ما أثبت من سنن أبي واود والترمذي والمصادر الأخرى، وهو الواسطي اسمه مسلم بن عبيد قال الحافظ: ثقة من الحامسة (التقريب ٢٥٦/١٢). وراجع أيضاً: الجرح (٨/ ١٨٨ – ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين وقع في الأصل هكذا (وسعد) والصواب ما أثبت من البزار والتهذيب.

ومولى لأبي بكر قال الحافظ: قيل هو أبورجاء، وسكت عنه في التقريب، وقال في التهذيب في المبهمات: قلت: تقدم قول البزار في أن مولى أبي بكر مجهول في ترجمة أبي نصيرة وإن كان محفوظاً ما أشار إليه فقد عرف أنه يقال له (أبورجاء). (التهذيب ٢٧/٣٩).

<sup>(</sup>٦) قلت: قال الحافظ في (أبي نصيرة) ثقة (التقريب ٤٨١/٢)، ونقل في التهذيب عن أحمد أنه ثقة، وعن ابن معين أنه صالح، التهذيب (٣٩٥/١٢).

الدعاء(١) من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه.

۲۹٤ قوله (۲): روي أنه لما رمى عبدالله بن قمئة الحارثي النبي عليه السلام بحجر فكسر رباعيته وشجَّ وجهه، فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان صاحب الراية حتى قتله ابن قمئة وهويرى أنه قتل النبي عليه السلام، فقال: قد قتلت محمداً، وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قُتِل، إلى آخر الحديث.

أخرجه ابن جرير عن السدي هكذا(٣) ووردت أبعاضه موصولة

قلت: أبوشيبة وإن ذكره ابن حبان في الثقات (٣٦٥/٦)، فقال البخاري وابن عدي: لا يتابع على حديثه، وقال الحافظ: مقبول.

انظر: التاريخ الكبير (٤٩٢/٣) والكامل (١٢٢٧/٣) والمغني للذهبي (٢٦٣/١) والميزان (٢١٩٢/١) والتقريب (٢٠٠٠).

والحديث من حديث أبي بكر الصديق ضعفه الألباني (ضعيف الجامع ٥٧٨٥).

<sup>(</sup>۱) (ج ۸، ق ۱۹/ب) عن محمد بن الفضل السقطي عن سعيد بن سليمان - سعدويه - عن أبي شيبة - سعيد بن عبدالرحمن الزبيدي - عن ابن أبي مليكة عنه مثله.

<sup>(</sup>٢) ص ٩١ في تفسير قول عالى: ﴿ أَفَإِيْنَ مَاتَ أَوْقُتِلَ ٱنْقَلَبَتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَدِكُمْ ﴾ الآية ١٤٤.

من طرق(١).

المصاف حتى كان السيف يسقط من يد أحد فيأخذه ثم يسقط فيأخذه).

[أخرجه](١) البخاري(٥) من رواية قتادة عن أنس، به، ورواه

- (٣) تصحف في الأصل إلى (الناس).
  - (٤) زيادة يقتضيها المقام.
- (°) التفسير: باب (أمنة نعاساً) ح ٤٥٦٢ (٢٢٨/٨) بلفظ (غشينا النعاس في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه».

وقد أخرج البخاري في المغازي: باب ٢١ ح ٤٠٦٨ (٣٦٥/٧)، بلفظ: وكنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مراراً يسقط وآخذه ويسقط وآخذه.

<sup>=</sup> تفسيره (١٣٦/٤) عن الزهري وغيره، وفي تاريخه ١٤٠٤/٣ بدون إسناد، وما أحسن ما قال الحافظ: هذا منتزع من عدة أخبار في غزوة أحد ثم ذكر هذه الأخبار وقد تقدم ذكرها في (٢٨٩).

<sup>(</sup>۱) تقدم ذكر بعضها في (۲۸۹) وأخرج بن جرير في تاريخه ۱٤٠١/۳ من حديث الزبير قولَه (صرخ صارخ ألا إن محداً قد قتل)، وأخرج الحاكم في التفسير ٢٩٦/٢ من حديث ابن عباس بلفظ (وصاح الشيطان: قتل محمد، في سياق حديث غزوة أحد وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي).

<sup>(</sup>٢) ص ٩٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نُّمَاسًا ﴾ الآية ١٥٥.

الحاكم (١) بنحوه، وفي آخره: وما أحد إلا ويميد (٢) تحت حجفته (٣) وكذا أخرجه الطبري (٤) من رواية ثابت عن أنس.

قلت: وكذا أبو داود: الحروف والقراءات باب ١، ح ٣٩٧١ (٤/ ٢٨٠).

كلاهما عن قتيبة عن عبدالواحد بن زياد عن خصيف به، وقال الترمذي: وقد روى عبدالسلام بن حرب عن خصيف نحوه، وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه عن ابن عباس.

وقال المنذري: في إسناده (خصيف) وقد تكلم فيه غير واحد (مختصر السنن ٣/٦).

<sup>(</sup>۱) المستدرك: التفسير (۲۹۷/۲) بلفظ «رفعت رأسي يـوم أحد فجعلت أنظر وما منهم أحد إلا وهو يميد تحت حجفته من النعاس، فذلك قوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ الْغَمِ أَمَنَةً لَمُاسَا ﴾ »، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى (يميل) باللام والتصحيح من المصادر، ومعناه يميل ويتحرك (النهاية ٤/٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) بتقديم الحاء على الجيم: الترس من جلد، أو خشب، أو عصب.

<sup>(</sup>٤) التفسير (٤/١٤٠).

 <sup>(</sup>٥) ص ٩٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَعْلُلُ ﴾ الآية ١٦١.

<sup>(</sup>٦) تمامه: «فقال بعض المنافقين لعل رسول الله ﷺ أخذها» أو ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة.

<sup>(</sup>٧) في التفسير: سورة آل عمران باب ٤ ح ٣٠٠٩ (٧٠٠٥).

ابن عباس وحسنه، ورواه الطبراني (۱) وأبويعلى (۲) وابن عدي (۳) والواحدي (٤)، كلهم من هذا الوجه وأعله ابن عدي بخصيف، فالحديث ضعيف ووَهِمَ من حسنه، كالجلال السيوطي (٥) اغتراراً بتحسين الترمذي له (٢).

(٤) ص ٨٤ من طريق أبي يعلى وعنده طريق أخرى (عن مجاهد) عنه، وفيه محمد بن أحمد بن يزيد البلخي قال فيه ابن عدي: (يسرق الحديث) (الكامل ٢٧٩٧/٦).

قلت: والحديث رواه ابن جرير ٤/١٥٥ أيضاً من طريق خصيف عن عكرمة ومقسم وسعيد بن جبير عنه، وعزاه.

وعزاه السيوطي لعبد بن حميد بهذا الرجه (الدر ٣٦١/٢).

ورواه ابن جرير من طريق خصيف أيضاً عن سعيد بن جبير قوله: والحديث ضعيف بجميع الطرق لمدار الإسناد على خصيف وهو ضعيف سيء الحفظ، انظر ترجمته في الجرح ٤٠٣/٣ والتقريب (٢٢٤/١) وتقدم برقم (١٦٥).

(٥) أي في حاشيته على البيضاوي.

(٦) لا يحسن الترمذي حديثاً إلا نظراً إلى مجيء الحديث من غير وجه ثابت عنده، فلعل هذا الحديث ثبت عنده من غير طريق خصيف.

هذا، وقد قال الحافظ في خصيف: صدوق سيء الحفظ.

<sup>(</sup>۱) في الكبير (۲۱/۲۱)، ح ۲۰۲۸).

<sup>(</sup>۲) المسند (۹۰/۵) من طریق عبدالواحد بن زیاد به، کها أخرجه أیضاً (۳۲۷/٤) من طریق شریك عن خصیف عن عكرمة عنه.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٩٤٢/٣) في ترجمة خصيف

٧٩٧ \_ قوله(١): على ما روي أنه بعث طلائع فغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم على من معه ولم يقسم للطلائع ، فنزلت يعني ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي اللهُ يَفُلُ ﴾ .

أخرجه ابن أبي شيبة (٢) عن وكيع، عن سلمة بن نبيط (٣)، عن الضحاك مرسلاً فذكره به وأتم منه، وكذلك أخرجه الطبري (٤) [٢٣/ب]، والواحدي في أسبابه (٩).

۲۹۸ \_ قوله(۱): وعن علي: باختياركم الفداء يوم بدر.
 أخرجه الترمذي(۱) وحسنه، والنسائي(۸).

<sup>(</sup>١) ص ٩٤ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) لعله في مسنده وعزاه له السيوطي في الدر ٣٦٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) نبيط، بنون مصغراً ابن شريط \_ مكبراً \_ أبو فراس الكوفي، قال الحافظ ثقة
 يقال: اختلط من الخامسة (التقريب ٢١٩/١).

<sup>(</sup>٤) التفسر ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) ص ٨٤، والضحاك لم يسمع من صغار الصحابة ففي الحديث إعضال.

<sup>(</sup>٦) ص ٩٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَاذاً قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ الآية ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) (٨) والذي عندهما عن علي أنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن جبريل هبط عليه فقال له: خَيِّرهم \_ يعني أصحابك \_ في أسارى بدر: القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثلهم، قالوا: الفداء ويقتل مناء.

أخرجاه من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عنه.

ومعنى قوله: يقتل قابل منهم: أي يقتل من المسلمين العام القابل عددَ من يقتلون من المشركين.

٢٩٩ ـ قوله(١): يأت بالذي غلَّه يحمله على عنقه كها جاء في الحديث.

رواه البخاري<sup>(۲)</sup> ومسلم<sup>(۳)</sup> من حديث أبي حميد بن عدي بلفظ (والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم شيئاً إلاّ جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه).

ورواه أبو داود(٤) وأحمد(٥) من رواية الزهري عن عروة عن

.

وقال الترمذي: حسن غريب، وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي على مرسلاً (انظر جامع الترمذي: السير باب ١٨، ١٩٥/٤). وأخرج الإمام أحمد (٣١/١، ٣٣) عن عمر بن الخطاب في سياق حديث أساري بدر مثل ما عند البيضاوي عن على.

(١) ص ٩٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِّ ﴾ الآية ١٦٢.

- (Y) الهبة: باب من لم يقبل الهدية لعلة ح ٢٥٩٧ (٥/ ٢٢٠) والأيمان والنذر: باب كيف كانت يمين النبي 選 ح ٦٦٣٦ (٢/ ٢٤١٥) والحيل: باب احتيال العامل ليهدى له ح ٦٩٧٩ (٣٤/ ١٢٧ والأحكام: باب هدايا العمال ح ٢١٧٤ (١٦٤/ ١٣١).
- (٣) الإمارة: باب تحريم هدايا العمال ح ٣٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩ (١٤٦٣/٣) كلاهما في سياق أطول من هذا.
  - (٤) الجهاد: باب في صلح العدوح ٢٧٦٦ (٢١٠/٣).
- (٥) المسند (٣٢٥/٤) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري به في سياق حديث صلح الحديبية، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، لكن يقبل منه هذا لأنه في المغازي.

المسور ومروان بلفظ (لا إغلال(١) ولا إسلال(٢).

ورواه الدارمي (٣)، والطبراني (٤)، وابن عدي (٥)، من رواية كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، رفعه بلفظ (لا نهب ولا إسلال، ولا إغلال ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة).

٣٠٠ قوله(٦): نزلت في شهداء أحد.

أخرجه الحاكم(٧) عن ابن عباس.

## (٧) التفسير (٢/٣٨٧) بلفظ:

قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ﴿ وَلَا تَعْسَابَنَّ ٱلَّذِينَ فُتِلُواْفِ سَبِيلِٱللَّهِ ٱمْوَتَّأَ ﴾

وقد أخرج الحاكم أيضاً في الجهاد ٨٨/٢ والتفسير (٢٩٧/٢)، عن ابن عباس رفعه قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل =

<sup>(</sup>١) الإغلال: الخيانة أو السرقة الخفية.

 <sup>(</sup>٢) الإسلال: مِن سُلَّ البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين الإبل (النهاية مادة: غل، وسل). وقال الدارمي: الإسلال السرقة.

<sup>(</sup>٣) كتاب السير: باب في الغال إذا جاء بما غل ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) في الكبير (١٨/١٧) وقال الهيثمي: فيه كثيربن عبدالله المزني وهـوضعيف (المجمع ٣٣٩/٥).

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢٠٨٠/٦ في ترجمة كثيربن عبدالله المزني.

والحديث من هذا الوجه ضعيف لضعف كثيربن عبدالله المزني.

<sup>(</sup>٦) ص ٩٥٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِ سَبِيلِٱللَّهِ ٱمْوَتَّا ﴾ الآية ١٦٩.

العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا أنّا أحياء في الجنة نُرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله تبارك وتعالى: أنا أبلغهم عنكم، وأنزل الله ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي الْجَلِيلِ ٱللَّهِ آمَوَا لَهُ ﴾ .

فلا أدري أنا: هل المناوي يعني الأول أو الثاني، فإن كان يعني الثاني (كما فهمه ابن همات) فقد أخرجه أبو داود أيضاً: الجهاد: باب فضل الشهداء ح ٢٥٢٠ ابن همات) فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٩٠٤ والبيهقي في الدلائل (٣٠٤/٣ كلهم من طريق ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وأخرجه أحمد ٢٦٥/١ ــ ٢٦٦، وهناد في زهده رقم ١٥٥، والطبري في تفسيره (١٧٠٤) وابن أبي شيبة في مصنفه ٥ / ٢٩٤، ٢٩٥) وعبد بن حميد رقم ٦٦٧ والأجري في الشريعة ص ٣٩٧، والبيهني في عذاب القبر رقم ١٧٩.

كلهم بأسانيدهم عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير عن ابن عباس بدون ذكر سعيد بن جبير.

فقال الدارقطني: تفرد به عبدالله بن إدريس عن محمد بن إسحاق (يعني بذكر سعيد بن جبير (قاله سعيد بن جبير (قاله المنذري في مختصره ٣٣/٣).

وقال المزي: ووقع في بعض الروايات: عن أبي الزبير عن جابر (التحفة ٤٤٢/٤).

على كل حال محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية أحمد وأبو الزبير مدلس وقد عنعن، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

(١) ص ٩٥ في تفسير الآية السابقة.

(٢) سكت المناوي عن تخريجه، ولم يقل شيئًا وقال ابن همات والمدراسي: قال =

٣٠٢ ـ قوله(١): وما روى ابن عباس أنه عليه السلام قال: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش.

أخرجه أبو داود، وأبو يعلى، والبزار، والحاكم (٢) من حديث ابن عباس وصححه الحاكم على شرط مسلم، قال الدارقطني: وأصله في صحيح مسلم (٣) من حديث ابن مسعود بلفظ (أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت. الحديث.

وله شاهد من حديث ابن مسعود (كما سيذكره المناوي) وحديث كعب بن مالك عند الترمذي وأحمد، ولفظ حديث كعب: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة.

أخرجه الترمذي في الجهاد: باب ما جاء في فضل الشهداء، ح ١٦٤١ (١٧٦/٤) وأحمد ٣٨٦/٦.

(٣) الإمارة: باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ح ١٢١ (١٥٠٢/٣) وتقدم في حديث رقم ٩٥ مفصلًا.

<sup>=</sup> السيوطي: هو غلط، إنما تلك آية البقرة يعني قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ آَمَوَنَتُ ﴾ الآية ١٥٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>١) ص ٩٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ﴾ الآية ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) قد صرح الزيلعي والحافظ (وكذا ابن همات) أن المراد بهذا حديث ابن عباس المذكور آنفاً في هامش رقم (٣٠٠) وقد تقدم تخريجه مفصلًا هناك.

٣٠٣ قوله(١): روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه إلخ، إلى قوله: (فنزلت).

أخرجه ابن جرير (٢) عن عكرمة، والسدي وغيرهما، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣) عن ابن إسحاق (٤) عن شيوخه.

٣٠٤ ـ قوله(٥): روي أنه لما نادي عند انصرافه من أحد:

<sup>(</sup>١) ص ٩٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مِمَّا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾ الآبة ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) في تفسيره (۱۷۲/۶ ــ ۱۷۷) وتاريخه (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) باب خروج النبي ﷺ إلى حمراء الأسد (٣١٤/٣). وله طرق عنده (٢١٧/٣، ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن إسحاق قوله، وهو مرسل بجميع طرقه. وقد أخرجه الشيخان من حديث عائشة قالت: يا ابن أختي (عروة) كان أبواك النبي الزبير وأبا بكر من ﴿ اللَّذِينَ السَّجَابُوالِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعَدِما آصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ قال (عروة): لما انصرف المشركون من أحد وأصحاب النبي علم وأصابه ما أصابهم خاف أن يرجعوا فقال: من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة، قال: فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين.

انظر صحيح البخاري: المغازي: باب ٢٥ ح ٢٠٧٧ (٣٧٣/٧) ومسلم: فضائل الصحابة: باب من فضائل طلحة والزبير ح ٥١، ٥٢ (١٨٨٠/٤) مختصراً.

<sup>(</sup>٥) ص ٩٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ لَّذَجَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾ الآية ١٧٣.

يا محمد! موعدنا موسم بدر، الحديث(١).

أخرجه ابن جرير بعضه عن مجاهد (۲) وبقيته عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (۳) وأخرجه الثعلبي (٤) عن مجاهد وعكرمة، وروى ابن سعد في الطبقات (٥) بعضه.

(٥) الطبقات ٢٠/٢.

أخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل (٣١٥/٣ ـ ٣١٧) عن ابن حزم.

يلاحظ هنا أنه قال بعضهم: إن الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد وقصتها، كما روى ابن جرير عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وقال بعضهم: إنها نزلت في غزوة بدر الصغرى، كما روى عن مجاهد.

والمناوي لم يلاحظ هذا الفرق في عزوه، فها عزاه لمجاهد هو في قصة بدر الصغرى وما عزاه لعبدالله بن أبي بكر بن حزم هو في قصة حمراء الأسد التي كانت في الغد من يوم أحد.

ورجح ابن جرير أنها نزلت في قصة حمراء الأسد بدليل سياق الآية فاقرأوها بتمامها: ﴿ الَّذِينَ اَصَّنَوُا مِنْهُمْ وَاتَّقَوَا بَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ اَصَّنَوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوَا اللَّهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ وَلَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْضُوهُمْ ﴾ الآية .

وقال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال إن الذين قيل =

<sup>(</sup>۱) تمامه: «فقال عليه السلام: إن شاء الله، فلما كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل بمر الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه، وبدا له أن يرجع، فمر به ركب من عبد قيس يريدون المدينة للميرة، فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين.

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (١٨١/٤).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (١٧٩/٤) وتاريخه (١٤٢٨/٣ ــ ١٤٢٩).

 <sup>(</sup>٤) التفسير (١٥١/٣ – ١٥٠١) بدون إسناد أي لم يذكرهما.

٣٠٥ - قوله (١): وقيل: لقي نعيم بن مسعود، إلخ (٢). أخرجه ابن سعد في طبقاته (٢).

لرسول الله على وأصحابه من أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كان في حال خروج رسول الله على وخروج من خرج معه في أثر أبي سفيان، ومن كان معه من مشركي قريش منصرفهم عن أحد إلى حراء الأسد. لأن الله تعالى ذِكرُه إنما مدح الذين وصفهم بقيلهم (حسبنا الله ونعم الوكيل: لما قيل لهم: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ مَدَ الذي قد كان نالهم من القروح والكلوم لقوله تعالى: ﴿النِّينَ ٱسْتَجَابُوالِيدَو وَالْكَلُوم لِي مِنْ الْمَا مِنْ القروح والكلوم لقوله تعالى: ﴿النِّينَ ٱسْتَجَابُوالِيدَو وَالْرَسُولِ مِنْ الْمَا مِنْ الْمَا مِنْ القروح والكلوم لقوله تعالى: ﴿النِّينَ ٱسْتَجَابُوالِيدَو وَالْرَسُولِ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ جرحى أصحابه بأحد إلى حراء الأسد.

وأما قول الذين خرجوا معه إلى غزوة بدر الصغرى فإنهم لم يكن فيهم جريح إلا جريح قد تقادم اندمال جرحه وبرأ كلمه وذلك أن رسول الله ﷺ إنما خرج إلى بدر الخرجة الثانية إليها لموعد أبي سفيان (بعد أحد بسنة) (تفسير ابن جرير) 1۸۲/٤).

- (١) ص ٩٦ في تفسير الآية السابقة.
- (٢) تمامه: «وقد قدم معتمراً فسأله ذلك والنزم له عشراً من الإبل فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم: أتوكم في دياركم، فلم يفلت منكم إلا شريد، أفترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم، ففتروا، فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد، فخرج في سبعين راكباً وهم يقولون ﴿حَسَّبُنَا اللَّهُ ﴾.
- (٣) الطبقات (٣/ ٥٩ ٦٠) ذكره بدون إسناد، فقول المناوي (أخرجه) ليس بدقيق، كما ليس فيه أنه عليه السلام خرج في سبعين راكباً، بل فيه (هم ألف وخسمائة وكانت الخيل عشرة أفراس كا ليس فيه (هم يقولون: حسبنا الله). وهذا في قصة غزوة بدر الصغرى. وقد غذوة حمراء الأسد.

٣٠٦ ـ قوله(١): ويعضد قول ابن عمر: (وقلنا: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم يزيد حتى يُدخل صاحبَهُ الجنة، وينقص حتى يُدخل صاحبَه النار.

أخرجه الثعلبي (٢) من رواية علي بن عبدالعزيز (٣)، عن [1/٢٤] حبيب (٤) بن فروخ، عن إسماعيل بن عبدالرهن (٥)، عن مالك، عن نافع عنه.

٣٠٧ \_ قوله(٦): روي أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن منا، ومن يكفر فنزلت: يعني ﴿وَمَاكَانَاللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْفَيْبِ ﴾، إلخ.

أخرجه ابن جرير(٧) عن السدي.

 $- ^{(1)}$  وعن النبي عليه السلام عرضت على أمتي إلخ  $- ^{(1)}$ .

 <sup>(</sup>۱) ص ۹٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا ﴾ الآية ۱۷۳.

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣/٥٥/١أ).

 <sup>(</sup>٣) (٤) (٥) لم أجد تراجمهم.

 <sup>(</sup>٦) ص ٩٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ إِيمُ لِلمَّكُمْ عَلَى ٱلْمَيْتِ ﴾ الآية ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) التفسير (١٨٨/٤)، لكنه أخرجه تحت قولَه تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا التفسير (١٨٨/٤)، لكنه أخرجه تحت قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمِينَ مَنَ الطَّلِيّ ﴾ ثم بدأ فقال: والقول في تأويل قوله ﴿ وَمَا كَانَ الله ﴿ وَمَا كَانَ الله الله للله للله عمداً على الغيب لكن اجتباه فجعله رسولًا ».

<sup>(</sup>٨) ص ٩٧ في تفسير الآية السابقة.

 <sup>(</sup>٩) تمامه: «وأُعلِمتُ من يؤمن بي ومن يكفر، فقال المنافقون: إنه يزعم أنه يعرف من يؤمن ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا» فنزلت.

٣٠٩ ـ قوله(٢): وعنه عليه السلام: (ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله له شجاعاً في عنقه يوم القيامة).

أخرجه البخاري (٣) من حديث أبي هريرة، والترمذي (٤)، والنسائي (٥) من حديث ابن مسعود نحوه.

وقد وقع في الأصل هكذا: والترمذي من حديث أبي هريرة، والترمذي والنسائي من حديث ابن همات على الصواب.

(°) الزكاة: باب التغليظ في حبس الزكاة ح ٣٤٤٣ (٢٧٢/١) ولفظها مثل لفظ البيضاوي، وقول المناوي في حديث ابن مسعود (نحوه)، يشعر بأن لفظ حديث أبي هريرة عند البخاري مثل لفظ البيضاوي، ولفظ حديث ابن مسعود نحوه، وليس كذلك.

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً: النسائي: الزكاة باب مانع زكاة ماله ح ٢٠٨٤ (٢٨٠/١) وأحمد ٢٧٩/٢، ٣٥٥.

وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً: ابن ماجه: الزكاة: باب ما جاء في منع الزكاة ح ۱۷۸٤ (٥٦٨/١).

<sup>(</sup>١) قاله السيوطي كها قال ابن همات (٦٥/١).

<sup>(</sup>٢) ص ٩٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ سَيُطُوَّ أُونَ مَا يَخِلُواْ بِدِهِ الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الزكاة: باب إثم مانع الزكاة ح ١٤٠٣ (٢٦٨/٣) والتفسير: سورة ٣ باب ١٤، ح ١٤٠٥ (٢٣٠/٨) بلفظ (من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع).

<sup>(</sup>٤) التفسير: سورة ٣ ح ٣٠١٧ (٢٣٢/٥) وقال: حسن صحيح.

٣١٠ قوله(١): روي أنه عليه السلام (كتب مع أبي بكر إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام، وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً) إلخ(٢).

أخرجه ابن إسحاق (7)، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، عن ابن عباس، وابن جرير (3)، وابن أبي حاتم (9) عن ابن عباس نحوه.

٣١١ \_ قوله (١): ويؤيده قوله عليه السلام (القبر روضة من رياض الجنة، أو حفزة من حفر النار).

أخرجه الترمذي(٧) من حديث أبي سعيد(٨)

<sup>=</sup> وأخرج مسلم في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة ح ٢٧، ٢٨ (٢/٦٨٤ – ٦٨٥) من حديث جابر بن عبدالله نحوه.

وأخرج النسائي ح ٢٤٨٢ (٢٨٠/١) من حديث ابن عمر نحوه.

<sup>(</sup>١) ص ٩٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَعَنُ أَغَنِيٓ اللَّهِ اللهِ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) تمامه: «فقال فنحاص بن عازوراء: إن الله فقير حتى سأل القرض، فلطمه أبو بكر رضي الله عنه وقال: لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقك فشكاه إلى رسول الله ﷺ وجحد ما قاله فنزلت).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطى في الدر (٣٩٦/٢).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٤/٤) = ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) التفسير (٢/٩٥/ب) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق به، ومحمد ابن أبى محمد مجهول.

<sup>(</sup>٦) ص ٩٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّمَا تُوَّفَّوْكَ أَجُورَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً ﴾ الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) القيامة: باب ٢٦ ح ٢٤٦٠ (٤/٠٤١) وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٨) الخدري رضي الله عنه.

- وهو ضعيف - (١) والطبراني في الأوسط، في ترجمة مسعود بن محمد المرملي (٢) بإسناده إلى أبي هريرة وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا أيوب بن سويد تفرد به ولده محمد (٣) وهو ضعيف.

هكذا ذكره كله الحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup> به يعرف أن حكاية الجلال السيوطي<sup>(0)</sup> للحديث ساكتاً عليه من غير تعرض لحاله قصور أو تقصير.

(۱) لأن في إسناده عطية العوفي وهوضعيف، قال أحمد: ضعيف الحديث، وقال أبوحاتم: ضعيف، وقال الذهبي ضعيف عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر، وقال أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنى بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، انظر:

الجرح والتعديل ٣٨٢/٦ ـ ٣٨٣ والمجروحين (١٧٦/٢) والكامل (٢٠٠٧/٥) والميزان (٧٩/٣) والتقريب (٢٤/٢) وبدريب الراوي (٢٦٩/٢).

## (٢) ق ٢٤٥/ب.

(٣) محمد بن أيوب بن سويد الرملي قال ابن حبان: يروي عن أبيه عن الأوزاعي أشياء الموضوعة لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه، وكان أبو زرعة يقول: هذا الشيخ أدخل في كتب أبيه أشياء موضوعة بخط طري، وكان يحدث بها، وضعفه الدارقطني أيضاً. انظر:

المجروحين (٢٩٩/٢) والضعفاء للدارقطني رقم ٤٩١ والميزان (٤٨٧/٣) والمغني للذهبي (٨٧/٣) والمغني للذهبي (٨٧/٣).

- (٤) الكافي الشاف رقم ٢٩١ ص ١٣٥.
  - (٥) في حاشيته على البيضاوي.

٣١٧ \_ قوله(١): وعن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه).

أخرجه مسلم(٢) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في حديث مطول.

٣١٣ \_ قوله (٣): وعن النبي صلى الله عليه وسلم: (من كتم علماً عن أهله ألجم بلجام من نار).

أخرجه أبو داود<sup>(1)</sup> من رواية حماد بن سلمة<sup>(٥)</sup> والأخران<sup>(٦)</sup> من

<sup>(</sup>١) ص ٩٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَن زُحْنِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَّةَ فَقَدْ فَازَّ ﴾ الآية ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ح ٤٦ (١٤٧٣/٣).

قلت: وكذا أخرجه النسائي في البيعة ١٧٧/٢ وابن ماجه في الفتن ١٣٠٧/٢ وأحمد في مسنده ١٦٠١/٢، ١٩١، ١٩٢، كلهم من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة، عنه.

<sup>(</sup>٣) ص ٩٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ لَتُبَيِّ لُنَّامُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونُهُ ﴾ الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) العلم: باب كراهية منع العلم ح 40/8 (4/8 – 47).

<sup>(</sup>٥) قلت: وكذا أحمد في مسنده ٢٦٣/٢، ٣٠٥، ٣٤٤، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) يعني: الترمذي وابن ماجه.

فأخرجه الترمذي في العلم: باب ما جاء في كتمان العلم ح ٣٦٤٩ ٥/٢٧ وقال: حديث حسن.

وابن ماجه في المقدمة: باب من يسئل عن علم فكتمه ح ٢٦١ (٩٦/١) وكذا أحمد في مسنده ٤٩٥/٢.

رواية عمارة بن زاذان (١) كلاهما عن على (٢).

ورجال أبي داود ثقات، لكن له علة، رواه عبدالوارث (٣) عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء (٤)، ويقال: إن هذا المبهم (حجاج بن أرطأة) (٥).

وفي رواية ابن ماجه التصريح بسماع علي من عطاء، لكن عمارة ضعيف(٦).

(١) تصحف (زاذان) في الأصل إلى (زدان).

وهو الصيدلاني أبو سلمة البصري قال فيه الحافظ: صدوق كثير الخطأ، من السابعة (التقريب ٤٩/٢).

(٢) هو علي بن الحكم البناني أبو الحكم البصري، قال الحافظ: ثقة، ضعفه الأزدي بلا حجة، توفي سنة ١٣١ه (التقريب ٢/٣٥).

(٣) ابن سعيد، قالَ الحافظ: ثقة ثبت توفي سنة ١٨٠هـ (التقريب ٢٧/١).

- (٤) رواه الحاكم ١٠١/١ وابن عبدالبر في بيان العلم (٤/١) وعطاء هو ابن أبي رباح.
- (٥) نقله ابن عبدالبر بعدما رواه بهذا وقد رواه أحمد في مسنده (٢٩٦/٢، ٥٠٨)، وابن عبدالبر (٤/١) وابن الجوزي في العلل (١٩٥/١) من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء به، وقال العقيلي: رواه عبدالواحد بن زياد عن الحجاج به (الضعفاء ٢٥٨/٢).
- (٦) قال البخاري: ربما يضطرب في الحديث، وقال أبوحاتم: لا يحتج به وليس بالمتين، وقال الدارقطني: بصري ضعيف لا يعتبر به.

وقال يحيى بن معين وأحمد: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وتقدم أن الحافظ قال: صدوق كثير الحطأ.

انظر: التاريخ الكبير (٥٠٥/٦) والجرح والتعديل (٣٦٦/٦) وسؤالات البرقاني رقم ٣٧٤، ٣٧٥، والضعفاء للدارقطني رقم ٣٨٢ والميزان (١٩/٣).

ولحديث أبي هريرة طريق أخرى من رواية قاسم [ $^{(7)}$ بن أصبغ  $^{(1)}$  عن أبي الأحوص وهو العكبري  $^{(7)}$  عن أبي الأحوم عن أبيه عن عطاء به، وابن أبي السري له أوهام، وكأنه دخل عليه حديث في حديث.

ورواه الطبراني في الأوسط من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن عطاء، وجابر ضعيف.

وله طرق كثيرة عن أبي هريرة أوردها ابن الجوزي في العلل المتناهية (٤).

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥)،

<sup>(</sup>۱) الأندلسي القرطبي، وصفه الذهبي بالإمامة في العلم والحفظ، وقال: أثنى عليه غير واحد توفي سنة ٣٤٠ه، وقيل ٣٤٥ه، ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس (٢٦٤/١) وجذوة المقتبس ص ٣٣٠، وبغية الملتمس ص ٤٤٧ والتذكرة (٣٨/٢) والسير (٤٧٢/١٥) واللسان (٤٥٨/٤) والشذرات

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الليثي العكبري قاضي عكبرا، كان من أهل العلم والفضل والثقات الحفاظ، تـوفـي ٢٧٩، ترجمته في تاريخ بغداد (٣٦٢/٣) والأنساب (٣٤٥/٩) واللباب (٣٥١/٢).

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن المتوكل أبي السري بن عبدالرحمن الهاشمي مولاهم العسقلاني،
 قال الحافظ: صدوق له أوهام كثيرة، توفي سنة ٢٣٨هـ (التقريب ٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) كتاب العلم: باب إثم من سئل عن علم فكتمه (٩٤/١ – ٩٧) وبين علة كل طريق فكلها معلولة.

<sup>(</sup>٥) كتاب العلم (١٦٩/١) من الإحسان، ورقم (٩٥) من الموارد.

والحاكم (١)، من طريق ابن وهب، عن عبدالله بن عياش (٢) عن

(۱) المستدرك: كتاب العلم (۱۰۲/۱) وقال: هذا حديث صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة.

قلت: أخرجه ابن الجوزي في العلل (٩١/١) وقال: فيه عبدالله بن وهب الفسوي، قال فيه ابن حبان: دجال.

قلت: ابن وهب هذا ليس الفسوي بل هو الإمام المصري المعروف، لأن الراوي عنه هو محمد بن عبدالله بن الحكم وهويروي عن ابن وهب الإمام، وهذا الإسناد معروف عند أهل الحديث (أبو العباس الأصم عن محمد بن عبدالله بن الحكم عن ابن وهب) ولأن ابن عبدالبر رواه في بيان العلم (١/٥) من طريق ابن المبارك عن ابن وهب.

نعم فيه عبدالله بن عياش بن عباس ويألي ما قال العلماء فيه.

(٢) تصحف في الأصل إلى (عباس) وهـ عبدالله بن عيـاش بن عباس القتبـاني أبوحفص المصري، قال أبوحاتم: ليسل بالمتين، صدوق.

وقال أبو داود والنسائي: ضعيف، وقال الحافظ: صدوق يغلط وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل (١٢٦/٥) والميزان (٣/٤٦٩ ـ ٤٧٠) والتهذيب (٥/١٥ ـ ٤٥٠) والتقريب ٤٩/٢ ـ ٤٣٩).

قلت: ففي ضوء هذه الأقوال في عبدالله بن عياش بن عباس القتباني ليس قول الحاكم (ليس له علة) بمسلم، مع ذلك صححه الألباني من حديث ابن عمرو بن المعاص (صحيح الجامع ٣٥١/٥).

قلت: ولعله نظراً إلى تعدد طرق الحديث على أن عبدالله بن عياش قال فيه الحافظ: (صدوق يغلط) وذكره ابن حبان في الثقات فحديثه حسن لغيره.

أبيه(١) عن [أبي(\*)] عبدالرحمن الحبلي(٢) عنه.

وعن ابن عباس، أخرجه الطبراني (٣)، والعقيلي (٤)، وفيه (معمر بن زائدة) (٥) قال العقيلي: لا يتابع عليه (٦).

وله طرق أخرى، قال أبويعلى(٢): حدثنا زهير(٨): أنا يونس بن محمد(٩) أخبرنا أبو عوانة(١٠) عن عبدالأعلى(١١) عن سعيد بن

- (\*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
- (٣) في الكبير (٥/١١) ح ١٠٨٤٥ وقال الهيثمي: فيه إبراهيم بن أيوب الفرساني وهو مجهول (المجمع ١٩٣١).
  - (٤) الضعفاء ٢٠٦/٤.
- (٥) ما ترجم له إلا العقيلي، وأما الذهبي وابن حجر فنقلا ما قاله وما زادا عليه شيئاً
   (انظر الميزان ١٥٤/٤، واللسان ٦٦/٦).
  - (٦) فحديث ابن عباس له علتان:
  - ١ \_ جهالة إبراهيم بن أيوب الفرساني.
  - ٢ \_ عدم وجود متابعة لمعمر بن زائدة.
  - (٧) في مسنده (٤٥٨/٤) وإسناده ضعيف كها سيأتي.
- (A) تحرف في الأصل إلى (رملة) والتصحيح من مسند أبني يعلى، وهو زهير بن حرب أبو خيثمة الإمام المتوفي ٢٣٤هـ.
- (٩) المؤدب البغدادي، قال الحافظ: ثقة ثبت توفي سنة ٢٠٧هـ (التقريب ٣٣١/٢).
  - (١٠) الوضاح بن عبدالله اليشكري الإمام المتوفي ١٧٦هـ (التقريب ٣٣١/٢).
- (۱۱) ابن عامر الثعلبي ضعيف، وهوعند الحافظ، صدوق يهم، من السادسة. انظر: التاريخ الكبير ۷۱/٦ ـ ۷۷ والجسرح والتعـديــل (۲۰/٦ ـ ۲۲) والمجروحين (۲/٥٥/) والضعفاء للعقيلي (۷/۳۰ ــ ۵۸) والميزان (۳۰/۲).

<sup>(</sup>١) هو عياش بن عباس القتباني ثقة توفي ١٣٣ه (التقريب ٩٥/٢).

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن يزيد المعافري الحبلي ثقة، توفي ١٠٠ه (التقريب ٢٦٢/١).

جبير، عن ابن عباس، وأخرجه ابن الجوزي<sup>(١)</sup> من طريق أخرى وضعفها.

وعن أنس: رواه ابن ماجه (۲) من رواية يوسف بن إبراهيم سمعت أنساً به.

وأخرجه ابن الجوزي (٣) من طريق أخرى وضعفها أيضاً.

(۱) في العلل المتناهية (٩٠ ـ ٩٠) من طريقين لكن كلاهما من طريق أبي عوانة عن عبدالأعلى به.

فالأولى من طريق خالد بن يوسف السمتي عن أبسي عوانة به.

والثانية من طريق يونس بن محمد كما هنا.

(٢) المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه ح ٣٦٤ (٩٧/١) وكذا العقيلي (٢) المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه ح ٣٦٤ (٩٧/١) وقال البوصيري: فيه يوسف بن إبراهيم، قال البخاري: صاحب عجائب، وقال ابن حبان: روى عن أنس ما ليس من حديثه، لا تحل الرواية عنه، واتفقوا على تضعيفه.

انظر: التاريخ الكبير (٣٧٨/٨) والجرح والتعديل (٢١٨/٩) والمجروحين (٣١٤/٣) والضعفاء للعقيلي (٤٤٩/٤) والميزان (٦٦/٤).

(٣) في العلل المتناهية (٩٣/١ ـ ٩٤) من للاث طرق:

الأولى: فيها يحيى بن سليم الطائفي، قال أبوحاتم: لا يحتج به.

وقال أحمد: ليس فيه شيء، وقال: تركته، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ توفي ١٩٥ه.

انظر: الجرح والتعديل ١٥٦/٩ والضعفاء للعقيلي (٤٠٦/٤) والميزان (٣٨٣/٤ ـ ٣٨٤) والتقريب (٣٤٩/٢).

والثانية: فيها علي بن زيد بن جدعال، ضعيف معروف.

وعن ابن مسعود وطلق بن علي، كلاهما في الطبراني<sup>(١)</sup>، وعن جابر وعائشة كلاهما في العقيلي<sup>(٢)</sup>.

= \_\_ والثالثة: فيه عمر بن شاكر، قال أبوحاتم: ضعيف الحديث يروي عن أنس المناكير وقال الذهبي: واه، وقال ابن عدي: له نسخة نحو عشرين حديثاً غير عفوظة، وقال الحافظ: ضعيف من الخامسة.

انظر: الجرح والتعديل (١١٥/٦) والكامل (١٧١١/٥) والميزان (٢٠٣/٣) والتقريب (٧٧١٢).

(۱) الكبير (۱۲٥/۱۰) ح ۱۰۰۸۹ من حديث ابن مسعود، وقال الهيثمي فيه سوار بن مصعب وهو متروك (المجمع ١٦٣/١).

وفي الأوسط، وفي إسناده (النضربن سعيد) وقال الهيئمي: ضعفه العقيلي، انظر: المجمع ١٩٣١)، (ما وجدنا في الضعفاء من اسمه، النضربن سعيد).

وحديث طلق في الكبير (٤٠١/٨ ح ٨٢٥١) ولم يورده الهيثمي في المجمع.

قلت: فيه (أيوب بن عتبة) قال أحمد: ضعيف، وقال ابن معين ليس بالقوي، وقال البخاري: هو عندهم لين، وقال النسائي: مضطرب الحديث، وقال مظفر بن مدرك: ليس بشيء.

انظر: التاريخ الكبير(١/ ٤٢٠) والجرح والتعديل (٢٥٣/٢) والضعفاء للنسائي (ص ١٥) والعقيلي (٢٠٨/١) والمجروحين (١٦٩/١) والكامل (٢٠٨/١) والتقريب (١/ ٩٠٠).

(٢) حديث جابر في الضعفاء (٤٢٦/٣) في ترجمة عسل بن سفيان اليربوعي التميمي، وقال: في حديثه وهم.

ومن طريق عسل رواه أيضاً ابن الجوزي في العلل المتناهية (٩٣/١ ــ ٩٣) ونقل عن أبى حاتم أنه منكر الحديث.

قلت: قال أحمد: ليس عندي بقوي الحديث، وقال البخاري، فيه نظر، وقال ابن معين: ضعيف، وقال الحافظ: ضعيف من السادسة. انظر: التاريخ الكبير (٩٣/٧) والصغير (٢٢/٢) والجرح والتعديل (٤٢/٧) والمجروحين (٢٦/٢) والكامل (٥/٢١) والميزان (٢٦/٢) والتقريب (٢٠/٢).

وقد تابع عسلَ بن سفيان (مطرُ الوراق) عند أبي نعيم في أخبار أصفهان (٢٩٧/١) قال ابن معين: مطر الوراق ضعيف في عطاء بن أبي رباح (تاريخ ابن معين ٥٦٨/٢).

كما تابعه (علي بن الحكم) عند الخطيب في الفقيه والمتفقه، (١٨٢/٢)، لكن في إسناده محمد بن سعيد القرشي، قال أبوحاتم: هو منكر الحديث مضطرب الحديث، ضعيف (الجرح والتعديل ٧/٥١٦).

وقد رواه من طريق آخر فيه جعفر بن أبي الليث، قال الذهبي: روى عن ابن عرفة بخبر منكر، ونقل ابن الجوزي عن علي بن العباس العلوي \_ أحد الرواه لهذا الحديث لا أصل لهذا الحديث، ولا نعلم أن الحسن بن عرفة روى عن عبدالرزاق، قال: وهذا حديث منكر.

انظر: العلل المتناهية (٩٨/١ ــ ٩٩) والميزان (٤١٤/١) وأما حديث عائشة فها وجدته في الضعفاء للعقيلي ولا عند أحد غيره.

(۱) الكامل (۷۸۱/۲) في ترجمة حسان بن سياه، وقال: له أحاديث غير ما ذكرته لا يتابعه غيرُه عليه، والضعف يتبين على رواياته وحديثه.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في العلل (١/ ١٠) من طريق الحسن بن سياه، كها رواه من طريق آخر (٩١/١) وقال: فيه خالد ابن حبان: يروي الموضوعات.

قلت: هو أبو الوليد العمري قال البخاري فيه: ذاهب الحديث وقال أبو حاتم: كان كذاباً، وقال العقيلي: يحكي عن الثقات ما لا أصل له.

انظر: التاريخ الكبير (١٨٤/٣) والجرح والتعديـل (٣٦٠/٣) والمجروحـين (١٨٤/٣) والضعفاء للعقيلي (١٧/٢ ــ ١٨ والكامل (٨٨٩/٣).

عند أبي يعلى(١) وأسانيدها كلها ضعيفة.

(و) عن عمرو بن عبسة (٢): أخرجه ابن الجوزي (٣) بلفظ: (فقد برىء من الإسلام) وإسناده ضعيف أيضاً (٤).

قال الإمام أحمد<sup>(٥)</sup>: لا يصح في هذا الباب شيء، كذا حرره أمير المؤمنين في الحديث أبو الفضل ابن حجر<sup>(٢)</sup>، وقد أبهم الجلال السيوطي<sup>(٧)</sup> في مقام البيان، وأجمل في محل التفصيل حيث عزى

<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبوع من مسنده، ورواه ابن الجوزي في العلل (٩٢/١) من طريقين وقال: في الأول (ابن دأب) قال أبو زرعة: يكذب، وفي الثاني يحيى بن العلاء، قال أحمد: كذاب يضع الحديث.

قلت: وهوكها قال: انظر لترجمة محمد بن دأب: الجرح والتعديل (۲۰۰/۷) والميـزان (۵٤۰/۳) والتقريب (۱۰۹/۲) ويحيى بن العـلاء تقدمت تـرجمته في ٣٣.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى (عتبة) والصواب ما أثبت وهو صحابي مشهور أسلم قديماً وهاجر بعد أحد ثم نزل الشام، قال الحافظ: أظنه مات في خلافة عثمان فإنني لم أر له ذكراً في الفتنة، ولا في خلافة معاوية.

انظر: الإصابة (٦/٣) والتقريب (٧٤/٢).

<sup>(</sup>٣) في العلل المتناهية (٩٣/١).

<sup>(</sup>٤) لأن فيه (محمد بن القاسم) قال ابن الجوزي: كان يضع الحديث، قلت: فيه أيضاً (ليث بن أبي سليم) وهوضعيف.

<sup>(</sup>٥) نقل عنه ابن الجوزي في العلل (١٠٠/١) والحافظ في الكافي الشاف.

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ٢٩٤، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٧) في تخريجه لأحاديث البيضاوي.

الحديث إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم (١) بلفظ (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار)، وسكت على ذلك، ولم يبين شيئاً مما ذكره الحافظ، وهذه عادته في مثل هذه المضايق وتشعب الطرق.

وقول القاضي كالزمخشري (٢) (عن أهله) قد تعقبه الحافظان الكبيران بأنه لا أصل له في الحديث.

وعبارة الولي العراقي (٣): لم أجد في ألفاظ هذا الحديث من كتم علماً عن (أهله).

وعبارة الحافظ ابن حجر(٤) ليس في شيء من طرقه (عن أهله).

٣١٤ ـ قوله(°): وعن علي (ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُعَلِّموا).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى (الحافظ) والصواب ما أثبت، وهو في المستدرك (١٠١/١) كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (الكشاف) في تفسير هذه الأية (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) في حاشيته على الكشاف.

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ٢٩٤ (ص ٣٥).

درجته: حسن لغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص نظراً إلى تعدد الطرق والشواهد.

وصححه الألباني من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص كها تقدم.

<sup>(</sup>٥) ص ٩٩ في تفسير الآية السابقة.

[70/أ] رواه الثعلبي في تفسيره (١) من طريق الحارث (٢)، هكذا اقتصر عليه الجلال السيوطي (٣) وهو اختصار مخل، فاستمع لل يتلى عليك:

قال الحافظ ابن حجر<sup>(a)</sup>: الحارث بن أبي أسامة أنا عبدالوهاب الخفاف<sup>(7)</sup> وحدثنا الحسن بن عمارة<sup>(۷)</sup> حدثني الحكم بن عتيبة<sup>(۸)</sup>، عن يحيى بن الجزَّار<sup>(9)</sup> سمعت علياً يقول، فذكره،

التفسير (١٦٨/٣/ - ب).

<sup>(</sup>٢) هو الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند.

<sup>(</sup>٣) في تخريجه لأحاديث البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) ووقع في الأصل (فاستمتع) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٢٩٥ (ص ٣٥).

<sup>(</sup>٦) هو ابن عطاء أبو نصر البصري نزيل بغداد، قال الحافظ: صدوق، ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثاً في فضل العباس، يقال: دلسه عن ثور، توفي سنة ٢٠٤ه، ويقال سنة ٢٠٢ه (التقريب ٢٨/١).

<sup>(</sup>٧) أبو محمد الكوفي قاضي بغداد، قال الحافظ: متروك توفي ١٥٣ه (التقريب ١٦٩/١).

 <sup>(</sup>A) تصحف في الأصل إلى (عيينة) والصواب ما أثبت، وهو ثقة ثبت، إلا أنه ربما
 دلس، توفي ١١٢ه (التقريب ١٩٢/١).

<sup>(</sup>٩) الجزار: بالجيم المفتوحة والزاء المعجمة في آخره الراء المهملة، وقد تصحف إلى (الخزاز \_ بالخاء المعجمة والزائين المعجمتين \_ والتصويب من المصادر) قال الحافظ: قيل اسم أبيه (زبان، وقيل: بل هولقبه، صدوق رمي بالغلو في التشيع من الثالثة (التقريب ٢٤٤٤).

والحسن متروك(١).

ومن طريق الحارث رواه الثعلبي، ورُوِّيناه (٢) في جزء الذراع (٣)، قال (٤): كتب إلى الحارث بن أبي أسامة، فذكره.

وذكره ابن عبدالبر في وقال العلم ويروي عن علي وذكره، وذكره صاحب الفردوس عن علي فكأنه وقف عليه مرفوعاً.

٣١٥ – قوله(٥): روي أنه عليه السلام سأل اليهود عن شيء

انظر: التاريخ الكبير (٣٠٣/٢) والجرح والتعديل (٢٨/٣).

(٢) القائل هو الحافظ.

(٣) تصحف في الأصل إلى (خبر حجة الوداع) والتصويب من تخريج الزيلعي،والحافظ.

والذراع هو أبو بكر أحمد بن نصر بن عبدالله بن الفتح الذراع، له جـزء في الحديث رواه الحافظ بإسناده.

وهذا الأثر رواه أيضاً الزيلعي بإسناده إلى الذراع به (تخريج الزيلعي ص ١١٨). (٤) القائل هو الذراع.

(٥) ص ٩٩ الآية ١٨٨.

<sup>(</sup>۱) تقدم قول الحافظ فيه، وقال شعبة: أفادني الحسن بن عمارة عن الحكم \_ نحو سبعين حديثاً \_ فلم يكن لها أصل، وقال أحمد: متروك، أحاديثه موضوعة لا يكتب حديثه، وقال ابن معين: ليس بشيء وقال أبوحاتم أيضاً: متروك الحديث.

مما في التوراة فأخبروه بخلاف ماكان فيها، وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا، فنزلت، يعني قوله ﴿ لَاتَحَسَبَنَ (١) ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ الآية.

الحديث متفق عليه (۲) من رواية حميد بن عبدالرحمن (۳) من حديث ابن عباس.

٣١٦\_ قوله (٤): وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو إلخ (٥). أخرجه الشيخان (٦) عن أبي سعيد الخدري وعبد بن حميد في تفسيره (٧) عن رافع بن خديج.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهو على قراءة ابن كثير وأبي عمر على أن الفاعل قوله (الذين) وقراءة الجمهور بالتاء المثناة الفوقية وفتح الموحدة، على أن الخطاب للرسول ﷺ، ومن ضم الموحدة جعل الخطاب له وللمسلمين (البيضاوي ص ٩٩).

<sup>(</sup>۲) البخاري: تفسير سورة آل عمران: باب ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ ح ٢٥٦٨ . (۲۳۳/۸).

ومسلم. المنافقين: باب ١ ح ٨ (٢١٤٣/٤)، ولفظها: (أن مروان قال لَبُوابِه: اذهب يا رافع، إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرىء فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذباً لنُعَذَّبن أجمعون، فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبى على يهود فسالهم) فذكراه مطولاً.

<sup>(</sup>٣) هو حميد بن عبدالرحمن بن عوف، الزهري رضي الله عنه، تابعي شهير.

<sup>(</sup>٤) ص ٩٩ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: وثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف واستحمدوا به).

<sup>(</sup>٦) الموضع السابق من صحيحها قبل حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٧) عزاه له السيوطي في الدر (٢/٤٠٤) وعزاه الحافظ في الفتح (٢٣٤/٨) وابن كثير في تفسيره (١٥٨/٢) لابن مردويه .

٣١٧ ـ قوله (١): وقيل: نزلت في المنافقين، إلخ (٢). لم أقف عليه.

صلى الله عليه وسلم (ويل لمن قرأ ولم يتفكر) أي لم يعتبر بها.

أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤) من حديث عائشة.

= وقال الحافظ توفيقاً بين السبين المأثورين من الصحابين: (ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاً، وبهذا أجاب القرطبي وغيره، وحكى الفراء أنها نزلت في قول يهود: نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة، ومع ذلك لا يقرون بمحمد فنزلت.

روى ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورجحه الطبري، ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك، أو نزلت في أشياء خاصة، وعمومُها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب، وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه والله أعلم (الفتح ٢٣٣/٨).

- (١) ص ٩٩ في تفسير الآية السابقة.
- (۲) تمامه: «فإنهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الـذي
   لم يفعلوه على الحقيقة».
- (٣) ص ٩٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَ فِي لَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَنفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ
   لَكَيْنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنبِ ﴾ الآية ١٩٠).
  - (٤) الرقاق: باب التوبة (١٠/٤ ــ ١١) من الإحسان.

وتقدم في حديث رقم (١٠١) تحت الآية ١٦٤ من سورة البقرة.

وعزاه السيوطي في الدر (٤٠٩/٢) لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في التفكر، وابن مردويه والأصبهاني في الترغيب وابن عساكر.

٣١٩ \_ قوله(١): وعنه صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢) والطبراني (٣) من حديث معاذ.

هكذا حكاه الجلال السيوطي مقتصراً عليه، ولم يذكر من حاله شيئاً، وهو قصور، والحديث ضعيف كها بينه الحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup>، حيث قال: أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق<sup>(0)</sup> والطبراني من حديث معاذ، وفي إسناده موسى بن عبيدة<sup>(٢)</sup> وهو ضعيف.

وأخرجه الثعلبي في تفسير (العنكبوت)(٧) وابن مردويه في تفسير (الواقعة).

<sup>(</sup>١) ص ٩٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ الآبة ١٩١.

<sup>(</sup>٢) المصنف: الدعاء: باب في ثواب ذكر الله عز وجل (٣٠٢/١٠).

 <sup>(</sup>٣) في الكبير (١٥٧/٢٠) ح ٣٢٦، من طريق ابن أبسي شيبة، وقال الهيشمي فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف (المجمع ٧٥/١٠).

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ٣٠١ (ص ٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: المطالب العالية (٢٤٣/٣).

<sup>(</sup>٦) هو الربذي المدني قال أحمد: منكر الحديث، وقال القطان: كنا نتقيه تلك الأيام، وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال أبوحاتم: منكر الحديث، وقال أبوزرعة: ليس بقوي الحديث. انظر: التاريخ الكبير (٢٩١/٧) والجرح والتعديل (١٦٠/٨) والمجروحين (٢٣٤/٢) والضعفاء للعقيلي (١٦٠/٤).

<sup>(</sup>٧) وفي تفسير آل عمران أيضاً (١٧١/٣/أ). والعنكبوت (٣/م – ١٦٠/ب).

۳۲۰ قوله (۱): لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب تومى إيماء).

أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> وأصحاب السنن الأربعة<sup>(۳)</sup> من حديث عمران بن حصين قال: كانت بي واسير فذكر الحديث وليس فيه (ذكر الإيماء).

وأورده (٤) صاحب الهداية (٩) [٧٥/ب] كالرنخشري (٢) والمصنف.

۳۲۱ ـ قوله (۷): كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا عبادة كالتفكي).

<sup>(</sup>١) ص ٩٩ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>۲) تقصیر الصلاة: باب إذا لم یطق قاعداً صلی علی جنب ح ۱۱۱۷ (۲/۸۵)، من طریق إبراهیم بن طهمان.

<sup>(</sup>٣) أبو داود: الصلاة: باب صلاة القاعد ح ٢٥٥ (١/٥٨٥)، والترمذي: الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ح ٣٧٧ (٢٠٨/٢).

وابن ماجه: الصلاة: باب ما جاء في صلاة المريض ح ١٣٣٣ (٣٨٦/١)، كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن عبدالله بن بريدة عنه، ولم يعزه المزي للنسائي.

<sup>(</sup>٤) يعني بلفظ (تؤمي إيماء).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير: باب صلاة المريض (٣/٢).

<sup>(</sup>٦) الكشاف (١/٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) ص ١٠٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، الآية الآية . ١٩١.

أخرجه ابن حبان في الضعفاء (١)، والبيهقي في الشعب (٢) من رواية أبي رجاء محمد بن عبدالله الحبطي – من أهل تستر (٣) – عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال لابنه الحسن: يا بني! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا مال أعوز (٤) من العقل، ولا فقر أشد من الجهل، ولا عقل كالتدبير، ولا ورع كحسن الخلق، ولا عبادة كالتفكر) الحديث بطوله.

وأبو رجاء قال البيهقي: ليس بالقوي (٥)، وقال ابن حبان (٢): يروى عن الثقات [ما] (٧) ليس من حديث الإثبات، فالحديث ضعيف، كما قاله الجلال السيوطي (٨).

٣٢٧ \_ قوله(٩): وعنه صلى الله عليه وسلم: (بينها رجل

<sup>(</sup>١) أي: المجروحين (٣٠٧/٢)، لكن عنده (عن أبي إسحاق عن الحارث، عن على).

<sup>(</sup>٢) الباب الثالث والثلاثون ١٤٨/١/٢ وعنده (لا حسب كحسن الخلق، ولا ورع كالكف).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى (السير) والمثبت من المجروحين.

<sup>(</sup>٤) ما لا يوجد مع الحاجة إليه (الوسيط مادة عوز).

<sup>(</sup>٥) في الشعب ١٤٨/١/٢.

<sup>(</sup>٦) في المجروحين ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٧) سقطت كلمة (ما) من الأصل.

<sup>(</sup>A) في حاشيته على تفسير البيضاوي.

<sup>(</sup>٩) ص ١٠٠ في تفسير الآية السابقة.

مستلق<sup>(۱)</sup> على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السهاء والنجوم فقال: أشهد أن لك رباً وخالقاً اللهم اغفر لي) فنظر الله إليه فغفر له.

أخرجه أبو الشيخ ابن حيان (٢)، والثعلبي (٣) من حديث أبي هريرة، كذا حكاه الجلال السيوطي (٤) وأطلقه ساكتاً عليه، فأوهم أنه جيد الإسناد، والأمر بخلافه، بل هو حديث ضعيف لضعف أحد رواته، كما بينه الحافظ ابن حجر (٥) حيث قال: الحديث رواه الثعلبي من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وفي إسناده من لا يعرف (٢).

٣٢٣ \_ قوله(٧): ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.

لم يذكر المصنف أنه حديث مع أنه حديث مرفوع أخرجه الشيخان (^)، من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (مستلقياً) والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (أبو الشيخ وابن حبان)، عزاه له السيوطي في الدر (٢/٠١٠).

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٧١/٣/ب من طريق أبي الشليخ.

<sup>(</sup>٤) أي في تخريجه للبيضاوي.

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٣٠٣ ص ٣٦، والضعيف هوعبدالله بن جعفر والد علي بن المديني، رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) تقدم أن فيه والد علي بن المديني وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٧) ص ١٠٠ في تفسير قوله تعالى:﴿ وَتُوَفَّنَا مُلِّمَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ الآية ١٩٣.

<sup>(</sup>٨) البخاري: الرقاق: باب من أحب الله لح ٢٥٠٧ (٢١١/٢٥٧).

ومسلم: الذكر: باب من أحب الله ح ٤ (٢٠٦٥/٤).

كها أخرجاه أيضاً من حديث أبي موسى (خ: ح ٦٥٠٨) (م: ح ١٨)، ومسلم من حديث عائشة ذكره البخاري تعليقاً.

٣٧٤ \_ قوله(١): وعن ابن عباس: الميعاد: البعث بعد الموت. لم أقف عليه(٢).

٣٢٥ \_ قوله(٣): وفي الأثار (من حزبه(٤) أمر فقــال خمس مرات: «ربنا» أنجاه الله مما يخاف).

لم أقف عليه<sup>(٥)</sup>.

٣٢٦\_ قوله (٢): روى أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء) فنزلت، يعني قوله تعالى: ﴿ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِن كُم مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنكَنَّ ﴾ الآية.

أخرجه الترمذي(٧) من رواية عمرو بن دينار عن رجل من ولد

والسبب أنه أخرجه بعد حديث أم سلمة (يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْأُ مَافَضَّ لَ اللَّهُ بِهِ مِبْعَضَ كُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ النساء: ٣٢.

<sup>(</sup>١) ص ١٠٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَا تُعَزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَتَّ إِنَّكَ لَا تُعْلِفُ ٱلِّيمَادَ ﴾ ، الآية

<sup>(</sup>٢) وقال ابن همات: لم أجده (تحفة الراوي ٦٧/أ).

<sup>(</sup>٣) ص ١٠٠ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) كذا في البيضاوي وتحفة الراوي ووقع في الأصل وفيض الباري (حزنه)، ومعناه: إذا نزل به أمر (النهاية ٣٧٧/١).

<sup>(</sup>٥) قاله السيوطي كما في تحفة الراوي (٦٧/أ).

<sup>(</sup>٦) ص ١٠٠ في تفسير الآية ١٩٥.

 <sup>(</sup>٧) التفسير: سورة النساء ح ٣٠ ٢٣ (٢٣٧/٥)، أخرجه الترمذي في تفسير النساء
 مع أن الآية من سورة آل عمران ١٩٥.

أم سلمة عنها، والحاكم (١) من رواية سفيان عن عمرو بن دينار وصححه من حديثها.

(١) المستدرك: التفسير (٢/٣٠٠).

والرجل من ولد أم سلمة هو (سلمة بن أبي سلمة) كما جاء التصريح به عند الحاكم وابن جرير والطبراني.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى.

قلت: قال الحافظ: سلمة هذا هوسلمة بن عبدالله بن أبي سلمة المخزومي ينسب إلى جد أبيه، أخرج له الترمذي فلم يسمه، قال: عن رجل من ولمد أم سلمة، وسماه الحاكم، مقبول من الثالثة.

انظر: التهذيب (١٤٨/٤ – ١٤٩)، والتقريب (٢٧٧١).

والحديث أخرجه ابن جريـر في تفسيره (٢١٥/٤)، والـطبراني في الكبـير (٢٤٩/٢٣) ح ٢٥٢ من هذا الوجه.

وقال الهيشمي: فيه يعقوب بن حميد، وثقه ابن حبان وضعفه غيره (المجمع ٦/٧).

قلت: يعقوب هذا عند الطبراني والحاكم وقد تابعه ابن أبي عمر العدني عند الترمذي وعبدالرزاق، وأسد بن موسى عند ابن جرير، وقال الحافظ فيه: صدوق ربما وهم (التقريب ٢/٣٧٥).

نعم: فيه رجل من ولد أم سلمة مقبول كما تقدم.

وأخرجه ابن جرير من طريق مؤمل بن إسماعيل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنها.

ومؤمل قال فيه ابن معين: ثقة، وقال أبوحاتم: صدوق كثير الخطأ، وقال الحافظ: صدوق سيىء الحفظ، ونقل الذهبي عن البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث، ولم أجده في تاريخه الكبير ولا في الصغير ولا في الضعفاء، فلعله في الأوسط.

٣٢٧ \_ قوله(١): روى أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين عيش فيقولون: [٢٦/أ] إن أعداء الله فيها نرى من الخير، وقد هلكنا من الجوع والجهد، فنزلت، يعني قوله تعالى: ﴿ لَا يَغُرَّنّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَاكِ ﴾ (٢).

لم أقف عليه (٣).

٣٢٨ ـ قوله (٤): قال عليه السلام: (ما الدنيا في الآخرة إلاّ مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليّم فلينظر بم يرجع).

ويأتي هذا الحديث عند البيضاوي برقم ٣٦٣.

<sup>=</sup> انظر ترجمته في الكبير (٤٩/٨)، والجرح (٣٧٤/٨)، والتقريب (٢/٩٠).

وقال الترمذي في رواية مجاهد عن أم سلمة: مرسل، قاله في حديث أخرجه في تفسير النساء ح ٣٠٢٧، في الموضع المذكور آنفاً، وكذا أخرجه أحمد (٣٢٢/٦)، والعبراني في وابن جرير (٣٤٠/٤، ٤٧)، والحاكم: التفسير (٣٠٥/٣ ـ ٣٠٦)، والطبراني في الكبير (٣٨/٧٣) ح ٣٠٩ كلهم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوا مَا فَضَلَ اللَّهُ يُمِدِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾، وعند الطبراني زيادة في آخره (ثم أنزلت ﴿ أَنِي لاَ أَضِيعُ عَلَ عَدِلِ ﴾ الآية.

<sup>.1+1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي بدون إسناد (الأسباب ص ٩٢).

<sup>(</sup>٤) ص ١٠١ في تفسير الآية السابقة.

أخرجه مسلم (٥)، من حديث ابن شداد (٢).

٣٢٩ ـ قوله(٣): نزلت في ابل سلام(٤) وأصحابه.

أخرجه ابن جرير(٥) عن ابن حريج.

· ٣٣٠ \_ قوله (٢): في أربعين من نجران، الخ (٧).

لم أقف عليه (^).

ترجمته في: الاستيعاب (٤٨٢/٣)، وأسا الغابة (٣٥٣/٤)، والإصابة: القسم الأول من حرف الميم (٤٠٧/٣).

- (٤) في البيضاوي (عبدالله بن سلام).
- (٥) في تفسيره (٢١٩/٤) والثعلبي أيضاً ٣/١٧٦/أ \_ ب.
  - (٥) ص ١٠١ في تفسير الآية السابقة.
- (٧) تمامه: (واثنين وثلاثين من الحبشة، وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا).
  - (٨) ذكره الثعلبي في تفسيره (١٧٦/٣/ أ\_ ب) عن عطاء.

<sup>(</sup>۱) الجنة: باب فناء الدنيا وبيان الحشريوم القيامة، ح ٥٥ (٢١٩٣/٤) قلت: وكذا أخرجه أيضاً الترمذي: الزهد: باب ٥ ح ٢٣٢٢، (٥٦١/٥)، وابن ماجه: الزهد: باب مثل الدنيا ح ٤١٠٨ (٢)، (١٣٧٦/٢، وأحمد (٢ / ٢٧٩، ٢٣٠). وراجع زهد وكيع (رقم ٥٥) وزهد هناد (٥١٧).

<sup>(</sup>٢) هو المستورد بن شداد بن عمرو القرشي أخوبني فهر، صحابي حجازي نزل الكوفة له ولأبيه صحبة، توفي سنة ٤٥هـ

<sup>(</sup>٣) ص ١٠١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ الآية ١٩٩.

٣٣١\_ قوله(١) وقيل: في أصحمة(٢) النجاشي لما نعاه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فصلى عليه، إلى آخره(٣).

ذكره الثعلبي<sup>(1)</sup> من قول ابن عباس، وقتادة<sup>(0)</sup>، ولفظه (فخرج إلى البقيع وكشف له عن أرض المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي، والباقي نحوه، وقد ذكر إسناده إليها أول الكتاب<sup>(1)</sup>، وذكره الواحدي<sup>(۷)</sup> بلا إسناد.

ورواه الطبري (^) وابن عدي في ترجمة أبي بكر الهذلي (٩) \_ قال

<sup>(</sup>١) ص ١٠١ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى (أصحاب) والتصويب من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) تمامه (فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلى على علج نصراني لم يره قط).

<sup>(</sup>٤) التفسير ١٧٦/٣/أ ب.

 <sup>(</sup>٥) وأيضاً من قول جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٦) وفي الكافي الشاف (آخر الكتاب) ص ٣٧.

 <sup>(</sup>٧) الأسباب ص ٩٣ كما أخرجه بالإسناد أيضاً ص ٩٣ ــ ٩٤ من حديث أنس
 وليس فيه ذكر سرير النجاشي.

وحديث أنس أخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار ٣٩٢/١)، وقال الهيشمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات، (المجمع ٣٨/٣)، وعزاه السيوطى لابن المنذر وابن مردويه، (الدر ٤١٥/٢).

<sup>(</sup>A) التفسير ٢١٨/٤ كيا رواه بسند صحيح عن قتادة قوله، ورواه من قول ابن جريج أيضاً.

<sup>(</sup>٩) الكامل ١١٧١/٣ وأبوبكر الهذلي قيل اسمه (سلمى بن عبدالله) قال الحافظ: أخبارى متروك الحديث (التقريب ٤٠١/٢).

الحافظ ابن حجر (۱): وهو (۲) ضعيف \_ عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن جابر دون قوله (ونظر إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي)، وزاد فيه (وكبر أربعا).

والطبراني في الأوسط<sup>(۳)</sup> من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أسي سعيد (لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النجاشي قال: أخرجوا فصلوا على أخ لكم لم تروه قط، فخرجنا وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا<sup>(٤)</sup> خلفه، وصلى وصلينا، فلما انصرفنا قال المنافقون: انظروا إلى هذا: يصلي على علج نصراني لم يرقط، فأنزل الله: ﴿وَإِنَّ مِنَّ أَهِّلِ ٱلْكِتَكِبُ الحديث(٥).

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٣٠٨ (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٢) يعنى: أبا بكر الهذلي.

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٣٨/٣ ـ ٣٩) وقال الهيشمي: فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد،
 والصواب ابن زيد، وهوضعيف.

كها رواه في الكبير ١٣٦/٢٢ ح ٣٦١، عن وحشي بن حرب قاتل حمزة، وقال الهيثمي: فيه سليمان بن أبي داود الحراني وهو ضعيف (المجمع ٣٩/٣).

وقال الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي: يظهر من هذا أن في نسخة الهيثمي زيادة (عن أبيه) بين محمد بن سليمان بن داود الحراني وبين وحشي، وليس في نسختنا ذلك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمجمع (صفنا).

<sup>(</sup>٥) هذا وأما صلاة النبي على النجابي فقد ثبت، أخرجه الشيخان، انظر صحيح البخاري: الجنائز: باب الرجل ينعى إلى أهل البيت بنفسه ح ٢٤٥ (١١٦/٣). وانظر الأرقام ١٣١٨، ١٣٢٧، ١٣٢٨، ومسلم: الجنائز: باب التكبير على الجنازة ح ٢٦، ٦٧ (٢/١٥٤ – ٦٥٦).

٣٣٢ \_ [قوله(١): وعنه عليه السلام] من رابط يوماً وليلة في سبيل الله، الحديث(٢).

أخرجه أحمد (٣) وابن أبي شيبة (٤) من حديث سلمان بهذا اللفظ (٥) وأصله في صحيح مسلم (٢) بمعناه ــ وابن حبان من حديث

(٣) المسند ٥/٠٤٤.

ولفظه في الطريـق الثانية (رباط يوم في سبيل الله كصيام شهر وقيامه، ومن مات في سبيل الله) الحديث (٤٤٠/٥).

ولفظه في الطريق الثالثة (رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه صائباً لا يفطر وقائباً لا يفتر) (٤٤١/٥)، فهو مثل لفظ ابن حبان.

ولم أجد عند أحد لفظ (صيام شهر رمضان) ولعله سهو قلم من البيضاوي.

(٦) الإمارة: باب فضل الرباط في سبيل الله ح ١٦٣، (١٥٢٠/٣)، ولفظه أيضاً
 مثل لفظ أحمد في طريقه الثانية.

والحديث أخرجه غير واحد بألفاظ متقاربة (راجع صحيح الجامع ١٧١/٣، ١٧٢) و (٢٩٤/٥).

<sup>(</sup>١) ص ١٠١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرَابِطُوا ﴾ الآية ٢٠٠، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٢) تمامه (كان كعدل صيام شهر رمضان وقيامه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة).

<sup>(</sup>٤) المصنف: الجهاد (٥/٣٣٧) ومثل لفظ أحمد الآتي (٥/٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند ابن أبي شيبة، فلفظ أحمد في إحدى طريقيه (من رابط يوماً أو ليلة كان له كصيام شهر للقاعد، ومن مات مرابطاً في سبيل الله) الحديث (٥/ ٤٤٠).

سلمان (رباط يوم وليلة في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه: صائم لا يفطر، وقائم لا يفتر).

٣٣٣ ـ قوله(١): من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكتُه حتى تجب(٢) الشمس.

هذا الحديث أخرجه الطبراني (٣) من حديث ابن عباس، قال الحافظان: الهيثمي (٤) وابن حجر (٥): وهو ضعيف (٦)، وقد خفي حاله (٧) على الجلال السيوطي فلم يحكم عليه بشيء (٨).

٣٣٤ ـ قوله(٩): حديث من قرأ سورة (آل عمران) أعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم.

<sup>(</sup>١) ص ١٠١ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) أي تميل إلى جهة الغرب (الوسيط: مادة وجب).

ولفظ الكشاف: (حتى تحجب).

<sup>(</sup>٣) في الكبير (٤٨/١١) ح ١١٠٠٢.

<sup>(</sup>٤) المجمع (٢/١٦٨).

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٣١١ (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٦) حكم عليه الألباني بالوضع فقال: قول الحافظ في تخريج الكشاف: إسناده ضعيف، فيه قصور، فقد قال هو في ترجمة طلحة هذا، \_ أي طلحة بن زيد\_ متروك. (الضعيفة رقم ٤١٥) وانظر التقريب (٣٧٨/١).

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (مثاله) والصواب ما أثبث.

أي في حاشيته على تفسير البيضاوي.

<sup>(</sup>٩) ص ١٠١ في آخر السورة.

[۲۲/ب] أورده ابن الجوزي في الموضوعات (١) من حديث أبى [ابن] (٢) كعب.

وقال: هذا حديث فضائل السور مصنوع بلاشك فيه (مخلد بن عبدالواحد) قال ابن حبان: منكر الحديث جداً ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات، وقد اتفق (بزيع) و (مخلد) على رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، وقد قال أحمد ويحيى: على بن زيد ليس بشيء.

وبعد هذا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع، فإنه قد استنفذ السور وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله على (الموضوعات).

قلت: انظر ترجمة أبي الخليل بـزيع بن حسـان في: الجرح، (٢١/٢)، والمجروحين (١٩٨/ – ١٩٩)، والميزان (٣٠٦/١).

وترجمة مخلد بن عبدالواحد في: الجرح (٣٤٨/٨)، والمجروحين (٤٣/٣)، والميزان (٨٣/٤) ومن طريق بزيع بن حسان أخرجه أيضاً العقيلي في ترجمته من الضعفاء (١٩٦/١).

ومن طريق مخلد أخرجه أيضاً ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الزيلعي ص ١٢٣.

كها أخرجه ابن مردويه عن طريق يوسف بن عطية عن هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم عن أبي، ويوسف هذا وضاع (انظر المجروحين (٣٤/٣)، ويأتي الكلام على هارون قريباً.

(٢) سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>۱) أبواب تتعلق بالقرآن: باب فضائل القرآن (۲۳۹/۱ – ۲۲۹)، من طريق أبي الخليل بزيع بن حسان ومخلد بن عبدالواحد كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعاً (من قرأ سورة كذا وكذا فله كذا وكذا، فذكر سورة سورة).

قال السيوطي (1): وهذا الحديث الموضوع الذي روي عن أبيّ في فضائل القرآن سورة سورة، وقد نبه أئمة الحديث وحفاظه ونقاده قديمًا وحديثاً على أنه موضوع، وعابوا على من أورده من المفسرين في تفاسيرهم، انتهى (٢).

قال الحافظ ابن حجر(٣): لكن حديث هذه السورة رواه

(٢) قال ابن القيم: ومنها ـ من الأحاديث التي لم تثبت ـ (ذكر فضائل السور، وثواب من قرأ سورة كذا فله أجر كذا من أول القرآن إلى آخره، كما ذكر ذلك الثعلبي، والواحدي في أول كل سورة، والزمخشري في آخرها، قال عبدالله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوها.

(المنار المنيف فصل ٣٢ ص ١١٣).

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة مخلد بن عبدالواحد: عن ابن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي على بذلك الخبر الطويل الباطل في فضل السور، فما أدرى من وضعه إن لم يكن مخلد افتراه.

وقال الشوكاني: ولا خلاف بين الحفاظ أن حديث أبي بن كعب هذا موضوع، وقد اغتر به جماعة من المفسرين فذكروه في تفاسيرهم كالثعلبي، والواحدي، والزخشري، ولا جرم فليسوا من أهل هذا الشأن (الفوائد المجموعة: باب فضائل القرآن ص ٢٩٦).

(٣) الكافي الشاف رقم ٣١٠ ص ٣٧.

<sup>(</sup>١) في حاشيته على تفسير البيضاوي.

## الواحدي في تفسيره الأوسط من وجه آخر من حديث أبي أمامة(١).

## \* \* \*

(١) قلت: في إسناده (سلام بن سليم المدائني) عن هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم عن أبية عن أُبيّ .

قال السيوطي: ومن طرقه الباطلة طريق هارون بن كثير عن زيد بن أسلم به، وهارون هذا غير معروف ولم يحدث به عن زيد غيره، وهو غير محفوظ عن زيد بن أسلم. (اللآلى: باب فضائل القرآن ٢٢٧/١).

قلت: سلام بن سليم المدائني قال فيه البخاري وأبوحاتم: تركوه، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد لها.

انظر: التاريخ الكبير ١٣٣/٤، والجرح (٢٦٠/٤)، والمجروحين (٣٣٩/١)، والميزان (١٧/٢)، وأكثر روايات الثعلبي من هذا الطريق وذكره الخليلي في الإرشاد من حديث ابن عباس مرفوعاً وقال: روى نوح بن أبي مريم الجامع في فضائل القرآن سورة سورة عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس، فقيل له: من أين لك هذا؟ قبال: لأن الناس قد اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وغيره، فحرضتهم على قراءة القرآن. (اللآلي ٢٢٧/١) (لم أجده في الإرشاد المحقّق).

وقال ابن الجوزي: وقد روى في فضائل السور أيضاً ميسرة بن عبدربه، قال عبدالرحمن بن مهدي: قلت لميسرة: من أين جئت بهذه الأحاديث (من قرأ كذا فله كذا)؟ قال: وضعته أرغب الناس فيه.

(الموضوعات ٢٤١/١).

وأخرج ابن الجوزي من طريقين عن محمود بن غيلان عن مؤمل حدث عن شيخ مجهول بالمدائن، فلقيه فقال: من حدثك بهذا؟ فقال: حدثني شيخ بالواسط فصِرتُ إليه، فقلت: من حدثك بهذا؟ فقال: شيخ بالبصرة، فصرت إليه، =

انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله «سورة النساء»

فقلت: من حدثك بهذا؟ فقال: شيخ بعبّادان، فصرت إليه، فادخلني بيتاً فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني، فقلت: يا شيخ! من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا وجوههم إلى القرآن.

وفي طريق آخر (إنا اجتمعنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، وزهدوا فيه، وأخذوا في هذه الأحاديث، فقعدنا فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيه).

(الموضوعات ۲۲۱/۱ ۲۲۲).

## ٤ – سورة النساء

**٣٣٥** - [قوله]<sup>(۱)</sup>: وعنه عليه السلام: (الرحم معلقة بالعرش) الحديث<sup>(۲)</sup>.

أخرجه الشيخان(٣) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) ص ١٠٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ ، الآية ١، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تمامه: تقول: «ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله).

<sup>(</sup>٣) لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ من حديث عائشة بل لفظه: (الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته) (الأدب: باب من وصل وصله الله ح ٥٩٨٩ (٤١٧/١٠).

نعم أخرج مسلم بهذا اللفظ: البر والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ح ١٧ (١٩٨١/٤).

وكلاهما بأسانيدهما عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عنها. وقد رواه أحمد (٦٢/٦) بإسناد مسلم لكن لفظه أيضاً مثل لفظ البخاري بدون قوله (شجنة).

وأخرج أحمد (١٦٣/٢، ١٩٣) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بلفظ (الرحم معلقة بالعرش ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها).

وقد رواه البخاري أيضاً لكن ليس عنده الشطر الأول (الأدب: باب ليس الواصل المكافىء ح ٥٩٩١ (٢٣/١٠).

٣٣٦\_ قوله(١): روي أن رجلًا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ طلب لمال منه فمنعه فنزلت يعني قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا﴾.

أخرجه الثعلبي(٢) والواحدي (٣) من قول مقاتل والكلبي(٤).

۳۳۷ \_ قوله(٥): على ما روي أنه تعالى لما عظم أمر اليتامى تحرجوا من ولايتهم وما كانوا يتحرجون(٢) من تكثير النساء وإضاعتهن فنزلت:

أخرجه ابن جرير<sup>(٧)</sup>.

- (٥) ص ١٠٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِمُواْ مَاطَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاَهِ مَثْنَى وَتُلَتَ وَرُبِيعٌ ﴾ الآية ٣.
- (٦) وقع في الأصل (يخرجون) وهو تصحيف، والتصحيح من تفسير البيضاوي وفي تفسير ابن جرير (يتحوبون).
- (٧) في تفسيره (٢٣٣/٤، ٢٣٤) عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة، وابن عباس وفي إسناده عن ابن عباس، أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف.

وقد أخرج الشيخان تأويلاً آخر عن عائشة قالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

انظر: صحيح البخاري: التفسير: سورة النساء باب ١ (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>١) ص ١٠٢ الآية ٢.

 $<sup>(1/\</sup>xi) - (1/\xi) - (1/\xi)$  (۲).

<sup>(</sup>٣) الأسباب ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) وهما كذابان.

۳۳۸ ـ قوله (۱): لقوله عليه السلام: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وعليه (۲) وأقيمت عليه (۳) الحدود.

أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس، قال: إسناده ضعيف.

٣٣٩ – قوله(٤): وعنه عليه السلام أن رجلًا قال له: إن في حجري يتيماً أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالاً ولا واق بما له.

أخرجه الثعلبي (٥) من طريق معاوية بن هشام (٦) عن ابن أبي نجيح عن الحسن العرني (٧) عن ابن عباس.

<sup>=</sup> ومسلم: التفسير ح ٦ (٢٣١٣/٤ ـ ٢٣١٤) وما في الصحيحين أرجح على ما رواه ابن جرير بسند ضعيف.

<sup>(</sup>١) ص ١٠٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا لِلْغُوا ٱلذِّكَاحَ ﴾ الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) في البيضاوي (وما عليه).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (عليهم) والتصويب من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) ص١٠٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيَّأَكُمُّ بِالْمَعْرُونِ ﴾ الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) (١٦/٤/ أ\_ب).

<sup>(</sup>٦) القصار أبو الحسن الكوفي ويقال له معاوية بن العباس: قال الحافظ: صدوق له أوهام توفي سنة ٢٠٤هـ (التقريب ٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٧) هو ابن عبدالله العرني الكوفي، قال الحافظ: ثقة أرسل عن ابن عباس وهو في الرابعة (التقريب ١٦٧/١).

ورواه عبدالرزاق<sup>(۱)</sup>، وابن المبارك في البر والصلة<sup>(۱)</sup>، وابن المبارك في البر والصلة<sup>(۱)</sup>، والطبري<sup>(۳)</sup> عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن العربي، فذكره مرسلاً<sup>(3)</sup>.

وهو عند ابن أبي شيبة في البيوع<sup>(ه)</sup> عن إسماعيل عن أيوب عن عمرو كذلك.

ورواه أحمد(٦)، وأبو داود( $^{(V)}$ )، والنسائي( $^{(A)}$ )، وابن ماجه( $^{(P)}$ )، وغيرهم( $^{(V)}$ ) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (جاء رجل) إلخ.

ورواه ابن حبان (۱۱) من رواية صالح بن رستم (۱۲) عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) عزاه له السيوطي في الدر (٢/٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) رقم ٢٠٩ من تحقيق الأخ عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، (ق ٢٤٠/ب).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٦٠/٤) ووقع فيه الحسن البصري وهوخطأ.

<sup>(</sup>٤) وهذا الطريق أقوي مما قبله، وقد تقدم أن الحسن العربي كان يـرسل عن ابن عباس.

<sup>·(</sup>TV4/7) (0)

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/٢٨٦، ٢١٥).

<sup>(</sup>٧) الوصايا: باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم ح ٢٨٧٧ (٢٩٢/٣).

 <sup>(</sup>٨) الوصايا: باب ما لوصي اليتيم إذا قام عليه ح ٣٦٩٨ (٢/١٢٥).

<sup>(</sup>٩) الوصايا: باب قوله ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْمَا كُلُّ بِٱلْمَعَرُونِ ﴾ ح ٢٧١٨ (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/۱۱۰/ أـب) كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١١) البر والصلة: باب ما جاء في الأيتام ح ٢٠٤٨ ص ٥٠١ (الموارد).

<sup>(</sup>١٢) تصحف في الأصل إلى (مسلم) وهو صالح بن رستم أبو عامر الخزاز البصري، قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ، من رجال مسلم (التقريب ٢٦٠/١).

دينار عن جابر قال: جاء [إلى](١) رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلخ.

أخرجه ابن عدي في الكامل<sup>(٢)</sup> [٧٧/أ] في ترجمة صالح بن رستم، وهو أبو عامر الخزاز وضعفه عن ابن معين<sup>(٣)</sup>.

ورواه أبو نعيم في الحلية (٤) في ترجمة عمرو بن دينار وقال: تفرد به الخزاز وهو [من] (٥) ثقات البصريين (١)، هكذا حرره الحافظ ابن حجر (٧).

انظر: الجرح والتعديل (٤٠٣/٤) والكامل (١٣٨٩/٤ – ١٣٩٠) وثقات ابن حبان (٤٥٧/٦) والتقريب (٣٦٠/١).

والنتيجة أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن لأن ابن معين وأباحاتم من المشددين، والمتوسطون وثقوه، مثل أحمد، وأبو داود، وله شاهد حسن كها تقدم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) الكامل (١٣٩٠/٤) وقال: لا أعرفه إلاّ من هذا الطريق وهو غريب، ولا أعلم يرويه عن ابن عامر غير جعفر بن سليمان (الضبعي).

قلت: قال الحافظ في جعفر هذا: صدوق زاهد لكنه كان يتشيع. (التقريب / ١٣١).

<sup>(</sup>٣) لكن ضعفه هذا ينجبر بالشواهد.

<sup>(</sup>٤) الحلية (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة لا بد منها.

<sup>(</sup>٦) قال أحمد في صالح بن رستم: صالح الحديث، وقال أبو داود: كان ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صالح، وقال ابن عدي: روي عنه يحيى القطان مع شدة استقصاءه وهو عندي لا بأس به، ولم أر له حديثاً منكراً جداً، وقال الحافظ: صدوق كثير الخطأ وذكره ابن حبان في ثقاته.

<sup>(</sup>٧) الكافي الشاف رقم ٣٢٣ (ص ٣٨ ـ ٣٩).

الأوس بن الصامت خلف زوجته أن الأوس بن الصامت خلف زوجته أم كجة وثلاث بنات إلخ. الحديث (٢).

أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الفرائض عن ابن عباس بطوله، لكن سماه (أوس بن ثابت) (٤) وقال: ترك ابنتين وابناً صغيراً، وسمى ابن عمه خالداً وعرفجة وقال في آخره: (وأعطى

ولم يذكر ابن عبدالبر وابن الأثير من اسمه (أوس بن ثابت) من الصحابة غير (أخى حسان بن ثابت).

وقد ذكر الحافظ في الإصابة الاختلاف في ذلك الصحابي ووفاته وورثته والاختلاف في سبب نزول هذه الآية، فليراجع هناك (الإصابة ١٠/١) و (٤٨٧/٤).

وأما أوس بن الصامت فلم يذكر أحد قصة الوراثة ونزول الآية فيها، بل ذكروا أنه هو الذي ظاهر من امرأته ووطئها قبل أن يكفر.

راجع للتفصيل: الاستيعاب (٧٦/١) وأسد الغابة (١٤٦/١) والإصابة (٨٥/١).

<sup>(</sup>١) ص ١٠٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِللِّسَاءَ فَضِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوبَ ﴿ اللَّهِ ٧.

<sup>(</sup>٢) تمامه: فروى ابنا عمه (سويد وعرفطة) أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن على سُنّة الجاهلية، فجاءت أم كجة إلى رسول الله ﷺ، فشكت إليه فنزل) (بالاختصار).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر (٤٣٨/٢) وابن حجر في الإصابة (٨٠/١). والحديث ضعيف بهذا الإسناد لأن الحافظ صرح بأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه، والكلبي متروك.

<sup>(</sup>٤) ذكر الحافظ هذا الحديث في ترجمة (أوس بن ثابت) و (أم كجة) (الإصابة ١/ ٨٠) و (٥/ ٤٨٧).

المرأة الثمن وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وليس فيه (في مسجد الفضيح).

٣٤١ عليه السلام قال: يبعث الله قوماً من قبورهم تأجج أفواههم ناراً فقيل: من هم، فقال: ألم تر أن الله يقول ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْماً ﴾ الآية، الحديث.

أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (7) وابن أبي حاتم في تفسيره (4), وابن حبان في صحيحه (6).

٣٤٢ \_ قوله(٦): روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة

وعزاه السيوطي لأبي يعلى والطبراني أيضاً وقال الهيثمي: فيه زياد بن المنذر وهو كذاب (المجمع ٢/٧).

قلت: قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال أحمد: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث واهي الحديث، وقال الحافظ: كذبه ابن معين. انظر: التاريخ الكبير (٣٧١/٣)، والجرح والتعديل (٣٠١/٣).

(٦) ص ١٠٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَانِهَا قُرُكُمْ وَأَبْنَا قُرُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعاً ﴾ الآية ١١.

<sup>(</sup>١) ص ١٠٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّوَلَ ٱلْمِتَنَكَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَازًا ﴾ الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) تصحف في البيضاوي إلى (أبي بردة).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر (٤٤٣/٢).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢/١١٣/أ).

<sup>(</sup>٥) البعث: باب كيف يبعث الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، ح ٢٥٨٠ ص ٦٣٩ (من الموارد).

من الأخر في الجنة. إلخ<sup>(١)</sup>.

أخرجه الطبراني في الكبير (٢) وابن مردويه في تفسيره (٣) عن ابن عباس أنه عليه السلام قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته، وولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك، فيقول: يا رب قد عملت في ولهم فيأمر بإلحاقهم به.

٣٤٣ \_ قوله (١): وكلالة [من] (٥) ليس بوالد (٦) ولا ولد.

ورواه أيضاً في الصغير (٢٢٩/١) وقال الهيثمي: فيه محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو ضعيف (المجمع ١١٤/٧).

قلت: قال ابن حبان: يروي عن أبيه وغيره من المشايخ العجائب، التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة، وقال ابن عدي: له عن ثقات بواطيل.

وقال الذهبي: حدث بوقاحة عن مالك وشريك ببلايا.

وقال الدارقطني: كان يضع الحديث.

انظر: الجروحين (٣٠٥/٢) والضعفاء للدارقطني رقم ٤٩٠، والكامل (٥/٢٩٠) والميزان (٦٢٥/٣).

فالحديث موضوع، حكم عليه الألباني أيضاً بالوضع (ضعيف الجامع ١٧٨/١).

- (٣) عزاه له السيوطي في الدر (٦٣٢/٧).
- (٤) ص ١٠٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَّهُ ۗ الآية ١٢.
  - (٥) ما بين المعقوفة فن أثبيته من البيضاوي.
  - (٦) عبارة البيضاوي: (من ليس له بوالد ولا ولد).

<sup>(</sup>١) تمامه: سأل أن يرفع فيرفع بشفاعته.

<sup>(</sup>۲) (۱۱/۱۱) ح ۱۲۲۴۸.

هذا حديث أخرجه ابن أبي شيبة (١) والطبري (٢) وسعيد بن منصور من رواية الشعبي قال: قال أبو بكر لما سئل عن الكلالة قال: أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء (الكلالة ما خلا الوالد والولد).

وفي رواية سعيد، والطبري (٣) كلام عمر أيضاً (٤).

٣٤٤ ـ قوله<sup>(٥)</sup>: ولذلك قيل: من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع من جهالته.

أخرج ابن جرير<sup>(٦)</sup> عن أبي العالية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: (كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة).

<sup>(</sup>١) المصنف: الفرائض (١١/١١ع ــ ٤١٦) ولفظه: الكلالة ما عدا الوالد والولد.

<sup>(</sup>٢) (٣) وقع في الأصل: الطبراني في الموضعين، ولم أجده في الكبير ولا في الصغير، ولم يعزه السيوطي له في الدر (٧٥٦/٢). ولا الهيشمي. وقد عزاه لعبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارمي والطبري والسفق.

وهو في سنن الدارمي في الفرائض: باب الكلالة (٣٦٥/٣ ـ ٣٦٦) وتفسير الطبري (٢٨٤/٤) وسنن البيهقي: الفرائض (٢٧٥/٦) كلهم من طريق عاصم الأحول عن الشعبي، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في مصنف ابن أبيي شيبة، وسنن الدارمي، والهيهقي كلام ابن عباس أيضاً.

<sup>(</sup>٥) ص ١٠٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّةِ بِجَهَلَاةٍ ﴾ الآبة ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) التفسير (٢٩٨/٤) وهو مرسل، ومرسل أبي العالية لا يقبل.

وأخرج ابن جرير أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وقتادة نحـوه موقـوفاً عليهم (٢٩٨/٤ ــ ٢٩٩).

ما لم يغرغر.

أخرجه الترمذي (۲) \_ وحسنه \_ وابن ماجه (۳) والحاكم (٤) وصححه من حديث ابن  $عمر^{(0)}$ ، وأخرجه ابن جرير (٦) من حديث أبى أيوب واسمه بشير بن كعب وهو تابعي فهو مرسل.

درجته من حديث ابن عمر:

قال البوصيري: في إسناده مكحول الدمشقي وهو مدلس، وقد عنعن وقال الحافظ: ثقة كثير الإرسال (التقريب ٢٧٣/٢).

قلت: وما أرسل هنا فقد رواه عن جبير بن نفير عن ابن عمر، لكن فيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال فيه الحافظ: صدوق يخطىء وتغير بآخره (التقريب ٤٧٤/١).

وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال ابن معين في رواية: ضعيف، وقال في رواية أخرى: لين، وقال ابن عدى: يكتب حديثه على ضعفه.

وقال ابن معين في رواية: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: شامي لا باس به، =

<sup>(</sup>١) ص ١٠٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَلُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) الدعوات: باب في فضل التوبة ح ٣٥ (٥٤٧/٥) وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) الزهد: باب ذكر التوبة ح ٤٢٥٣ (٢/١٤٢٠)، وراجع التحفة ح ٦٦٧٤.

<sup>(</sup>٤) التوبة (٤/٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) من حديثه أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (١٣٢/٢ ــ ١٥٣) كلهم من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عنه إلاّ عند ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وقال المزي: هذا وهم. (تحفة الأشراف ٥/٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٢٠١/٤ ـ ٣٠٢) وكذا عن الحسن موسلًا.

٣٤٦ قوله (١): وكان الرجل إذا مات وله عصبة [٧٧/ب] ألقى ثوبه على امرأته، إلخ (٢).

أخرجه ابن جرير(٣) وابن أبي حاتم(١) عن ابن عباس.

= وقال أبوحاتم: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: رجل صدق لا بأس به (انظر: الكواكب النيرات ص ٤٧٦).

فالنتيجة أنه صدوق لكنه تغير بآخره فلا يدري هل روي هذا الحديث قبل تغيره أو بعده؟

يظهر أنه قبل تغيره لأنه روى عنه هذا الحديث الوليد بن مسلم (عند ابن ماجه) وعلى بن عياش (عند أحمد).

والحديث رواه ابن البيلماني عن أبيه عن نفر \_ أو رجل \_ من الصحابة (عند أحمد 270/%) والحاكم (270/%) وقال الحاكم: هـو عبدالله بن عمرو بن العاص.

وله شاهد من حديث أبي ذر بلفظ: إن الله يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب، قالوا: يا رسول الله وما وقوع الحجاب؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة.

أخرجه أحمد (٥/١٧٤) والحاكم (٢٥٧/٤) وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبى.

فبهذين الشاهدين يرتقي حديث ابن عمر إلى درجة الحسن، وقد حسنه الألباني (صحيح الجامع ١٥١/٢).

- (١) ص ١٠٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهَا ﴾ الآية ١٩.
- (۲) تمامه: وقال: أنا أحق بها، ثم إن شاء تزوج بها بصداقها الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها، وإن شاء عضلها لتفتدي بما ورثت من زوجها.
  - (٣) التفسير (٢٠٧/٤) وفي إسناده جماعة من الضعفاء من أسرة واحدة.
    - (٤) التفسير (١٢١/٢/أ) وفي إسناده كاتب الليث وهو ضعيف.

٣٤٧ \_ قوله (١): أو ما أشار إليه النبي عليه السلام بقوله: (أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمته).

أخرجه مسلم (٢) من حديث جابر في صفة الحج فقال فيه: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (٣).

وأخرجه أبويعلى (٤)، والبزار (٥)، والطبري (٦)، من رواية موسى بن عبيدة الربذي (٧) أحد الضعفاء، عن صدقة بن يسار (٨)،

<sup>=</sup> وقد أخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بها من أهلها إن شاء بعضهم تزوج بها، وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فنزلت (٤/٥٠٤).

<sup>(</sup>١) ص ١٠٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَتَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) الحج: باب حجة النبي ﷺ ح ٧ (٨٨٩/٢) في سياق حديث حجة النبي ﷺ ـ الطويل، ورواه الطبري (٣١١/٤) مقتصراً على ما يتعلق بالنساء.

<sup>(</sup>٣) كلمة الله: قيل معناه قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِمْمُونِ أَوْتَسْرِيحُ بِالْحِسَنِ ﴾ . وقيل: المراد كلمة التوحيد إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، وقيل: قوله تعالى: ﴿ فَأَنكِكُمُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ ﴾ قيل: هذا الثالث هو الصحيح (النووي ١٨٣/٨).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه الهيثمي له (٢٦٨/٣).

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (٢/٣٤) أثناء حديث حطبة مني.

<sup>(</sup>٦) التفسير (٣١١/٤) في سياق أطول من هذا.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (الزيدي) وهو تصحيف، وتقدم.

 <sup>(</sup>٨) الجزري نزيل مكة، قال الحافظ: ثقة من الرابعة مات سنة ١٢٣هـ (التقريب ٢٦٦/١).

عن ابن عمر (١)، رفعه (أيها الناس إن النساء عوان في أيـديكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله) (٢).

والعوان: جمع عانية وهي الأسيرة (٣).

-75 ما يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه عليه حديث عائشة وابن عباس.

٣٤٩ قوله (٦): لكن الرسول عليه السلام فرق بينها، فقال

<sup>(</sup>١) ووقع في الأصل (عمه) وهو خطأ والتصحيح من المصادر.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي: رواه البزار وفيه (عبيدالله بن موسى) وهو ضعيف (٣٦٨/٣).

<sup>(</sup>٣) من (عَنَى) ومنه حديث (ويفك العانية)، وحديث: (أطعموا الجاشع وفكوا العانى).

انظر: النهاية مادة (عنا) والوسيط ٢/٦٣٩).

<sup>(</sup>٤) ص ١٠٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾ الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٥) حديث عائشة: البخاري: الشهادات: باب الشهادة على الأنساب، ح ٢٦٤٦ (٥) حديث عائشة: البخاري: الشهادات: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي على ح ٢١٠٥ (٢٥٣/٥)، وفرض الخمس: باب ﴿ وَأَمَهَنتُكُمُ مُ النِّي َ أَرْضَعْنَكُمُ مَ ﴾ ح ٢٠١٩)، والنكاح: باب ﴿ وَأَمَهَنتُكُمُ النِّي آرْضَعْنَكُمُ مَ وَ ١٠٩٥ (١٣٩/٩)، ومسلم: الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ح ١، ٢، ٩ ومسلم: الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ح ١، ٢، ٩ (١٠٧٠).

وحديث ابن عباس: البخاري: الشهادات: باب الشهادة على الأنساب ح ٢٦٤٥ (٢٥٣/٥)، ومسلم: الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ح ٢١، ١٣ (١٠٧١/٢، ١٠٧٢).

<sup>(</sup>٦) ص ١٠٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَتَهِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيَهِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُ مِيهِنَّ ﴾ الآية ٢٣.

في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها: (إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها، ولا يحل له أن يتزوج أمها).

رواه أبو قرة موسى بن طارق الزَّبِيْدي (١) في السنن، قال: ذكر المثنى بن الصباح (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها).

وأخرجه أبو يعلى والبيهقي (٣) من طريق ابن المبارك عن المثنى به والمثنى ضعيف.

لكن رواه الترمذي (٤) والبيه في (٥) أيضاً من طريق ابن لهيعة عن عمرو به، وقال (٢): لا يصح وإنما يرويه المثنى وابن لهيعة وهما ضعيفان. انتهى.

<sup>(</sup>١) اليماني ولى قضاء زبيد، قال الحافظ: ثقة يغرب، من التاسعة.

وقال الزركلي: ثقة مأمون له مصنفات منها (السنن) مجلد واحد رتبها على الأبواب أصابت كتبه علة فكان يتورع في الأخبار فيقول (ذكر)، توفي سنة ٢٠٣هـ (انظر: التقريب ٢٨٤/٢ والأعلام ٧/٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) اليماني نزيل مكة، قال الحافظ: ضعيف اختلط بآخره، توفي سنة ١٤٩هـ (التقريب ٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى ١٦٠/٧.

<sup>(</sup>٤) النكاح: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج المرأة البنتها أم لا؟، ح ١١١٧ (٤٢٥/٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) أي الترمذي (٤٢٦/٣) وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>: ويشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى لأن أبا حاتم قال<sup>(۲)</sup>: لم يسمع ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب شيئاً، فلهذا لم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن.

**٣٥٠**\_ قوله<sup>(٣)</sup>: غير أنه روى عن علي<sup>(٤)</sup>.

أخرجه ابن أبي حاتم<sup>(٥)</sup>.

٣٥١ ـ قوله (٢): ولذلك قال عثمان وعلي: (حرمتهما آية، وأحلتهما آية)، يعنيان هذه الآية، وقوله:

﴿ أَوْمَامَلُكُتْ أَيْمَانُكُمُّ ﴾ (٧).

أما حديث عثمان: (سئل عن الأختين مما ملكت اليمين)؟

وقال في التلخيص [موانع النكاح ١٩٦٣]: وقال غيره (أي غير الترمذي).

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٣٣٧، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) المراسيل: ص ١١٤.

٣١) ص ١٠٨ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (أنه جعله شرطاً)، يعني كون الربيبة في الحجر.

<sup>(</sup>٥) التفسير (١٧٤/٢/ب ــ ١٧٤/١)، ولفظه: قال مالك بن أوس بن الحدثان: كانت عندي امرأة فتوفيت، فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب، فقال: ما لك؟ قلت: توفيت المرأة، قال: ألها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف، قال: تزوجها، فقلت: وأين قوله تعالى: ﴿ وَرَبَهَا مُنْ اللَّهِ فَا مُجُورِكُم ﴾ قال: إنما هي إذا كانت في حجرك. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) ص ١٠٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَن تُجْمَعُواْ بَيْنَ ۖ ٱلْأَخْتَكَيْنِ ﴾ الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: الآية ٣.

فقال: لا آمرك ولا أنهاك، أحلتها آية وحرمتها أخرى [فأخرجه مالك](١).

وأخرجه الشافعي (٢) عن مالك، وابن أبي شيبة (٣) من طريق مالك، والدارقطني (٤) من طريق معمر، عن الزهري، وهو أشبه بلفظ المصنف (٥).

وأما حديث علي [ $^{(Y)}$ ] فرواه البزار وابن أبي شيبة وأبو يعلى  $^{(A)}$  من رواية أبي صالح الحنفي قال: قال علي للناس:

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زدناه من تحفة الراوي، وهي زيادة لا بد منها، فبدونها لا يستقيم الكلام.

أخرجه مالك في الموطأ: في النكاح: باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ح ٣٤، ٢/٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) الأم: كتاب النكاح: باب ما يحرم الجمع بينه ٥/٣.

<sup>(</sup>٣) المصنف: النكاح: باب يكون الرجل عنده الأختان المملوكتان ١٦٩/٤، كلاهما عن مالك عن الزهري عن قبيصة بن ذويب عنه، وعند الجميع: (وأما أنا فلا أحب أن أفعل ذلك).

<sup>(</sup>٤) السنن: المهر ٢٨١/٣ عن الزهري عل قبيصة بن ذويب عنه.

<sup>(</sup>٥) يعني الذي في طريق معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذويب عنه فهو بلفظ: (لا آمرك ولا أنهاك)، ومن طريق معمر به أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً ١٧٠/٤ لكن عنده (الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عنه).

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار: النكاح ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>V) المصنف £/١٦٩.

<sup>(</sup>A) لم أجده في مسنده المطبوع، وعزاه له الهيثمي في المجمع وقال: رجاله رجال الصحيح (المجمع ٢٦٩/٤).

سلوني، فقال ابن الكوَّا: حدثنا يا أمير المؤمنين عن الأختين المملوكتين، قال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، وإني لا أحله ولا أحرمه، ولا آمر به ولا أنهى عنه (١)، ولا أفعله أنا، ولا أحد من أهل بيتي (٢).

٣٥٢\_ قوله(٣): فرجَّحَ على التحريمَ وعثمان التحليلَ.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(3)</sup>: أما علي ففي رواية الموطأ<sup>(9)</sup>، ثم خرج السائل فلقي رجلًا من الصحابة، ــ قال الزهري: أحسبه قال: علي ــ فسأله، فقال له: لكني أنهاك ولوكان لي سبيل على من فعله لجعلته نكالً<sup>(1)</sup>.

وأما رواية عثمان فلم أجد عنه التصريح بالتحليل وإنما توقف.

-707 قوله  $(^{(V)})$ : وقوله عليه السلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام.

<sup>(</sup>١) في الأصل (به) بدل (عنه).

<sup>(</sup>٢) هذا، وعند مالك وابن أبي شيبة والدارقطني في حديث عثمان: (ثم لقي السائل علياً بالباب، فقال علي: لكني أنهاك ولوكان لي عليك سبيل ثم فعلت لأوجعتك. وسيأتي.

<sup>(</sup>۳) ص ۱۰۸.

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ٣٤٠ (ص ٤١) والتلخيص ١٧٤/٣).

<sup>(</sup>٥) وكذا في رواية ابن أبسي شبية ٤/١٧٠ والدارقطني من طريق معمر.

<sup>(</sup>٦) وفي رواية البزار أنه قال: (لا آمر به ولا أنهى عنه)، فكأنه أيضاً توقف مثل عثمان.

أو هذا ما ذهب إليه آخراً، وهو الذي يستقيم مع الأدلة.

<sup>(</sup>٧) ص ١٠٨ في تفسير الآية السابقة.

قال الولي العراقي (١): لا أصل لهذا الحديث، وقال الشيخ تاج الدين السبكي (٢): هو حديث رواه جابر الجعفي \_ وهو ضعيف \_ عن الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع (٣) غير أنها قاعدة صحيحة في نفسها ولم يخرج عنها إلا ما ندر.

وقد عورض الحديث بما رواه ابن ماجة (٤) والدارقطني (٥) من حديث ابن عمر: (لا يحرم الحرامُ الحلالَ).

وليس بمعارض لأن المحكوم به في الأولى إعطاء الحلال حكم الحرام تغليباً واحتياطاً لا صيرورته في نفسه حراماً.

وقال الزركشي (٦): هذا الحديث لأيعرف مرفوعاً، ورواه

<sup>(</sup>١) في تخريجه للكشاف.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الأشباه والنظائر (كما في تحفة الراوي).

<sup>(</sup>٣) لأن الشعبي لم يسمع من عبدالله بن مسعود (المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٦٠).

وكذا قال البيهقي في الكبرى ١٦٩/٧ وقال أيضاً: إنما رواه غيره، أي جابر الجعفي، عن الشعبي من قوله غير مرفوع إلى ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) النكاح: باب لا يحرم الحرام الحلال ح ٢٠١٥، ١٩٤١.

<sup>(</sup>٥) النكاح ٢٦٨/٣، وفي إسنادهما (عبدالله بن عمر العمري) وهوضعيف، ورواه الدارقطني أيضاً عن عائشة، وفي إسناده (عثمان بن عبدالـرحمن الوقـاصي) وهو متروك (التقريب ٢٩/٢).

والحديث ضعفه الألباني (الضعيفة رقم ٣٨٥، وضعيف الجامع، ٦/٨٠).

<sup>(</sup>٦) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص ٢٥٠ رقم ٣٢٩).

عبدالرزاق في مصنفه (١) موقوفاً، وحدثنا سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال: قال عبدالله (٢): ما اجتمع حلال وحرام إلّا غلب الحرام الحلال.

قال سفيان: (ذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإنه يفارقها). انتهى (٣).

٣٥٤\_ قوله (٤): لقول أبي سعيد: (أصبنا سبياً يوم أوطاس، ولهن أزواج فكرهنا (٥) أن نقع عليهن، فسألنا النبي عليه السلام، فنزلت الآية فاستحللناهن) الحديث.

أخرجه مسلم<sup>(٦)</sup>.

٣٥٥ \_ قوله (٧): وقيل: نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة

<sup>(</sup>١) المصنف: الطلاق: باب الرجل يزني بأم امرأته ح ١٢٧٧١، ١٩٩/٠.

<sup>(</sup>٢) ابن مسعود رضي الله عنه، كما تقدم عن السبكي.

<sup>(</sup>٣) أي ما في المصنّف، قال الألباني: لا أصل له (الضعيفة رقم ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) ص ١٠٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ أَهُ اللَّهِ ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (فكرهن) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) الرضاع: باب جواز وطيء المسبية بعد الاستبراء ح ٣٤، ٣٤، ٣٥، (١٠٧٩/٢).

قلت: وكذا أحمد ٧٢/٣، ٨٤، والطيالسي في مسنده ص ٢٩٦، ح ٢٧٣٩ ولفظه مثل لفظ المصنف، وعزاه السيوطي في الدر ٤٧٨/٢ لجماعة كثيرين.

<sup>(</sup>٧) ص ١٠٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَا أَسْتَمْتَعُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُمَنَّ أَجُورَهُ كَ فَرِيضَةً ﴾ الآية ٢٤.

أيام <sup>(١)</sup>.

أخرجه ابن أبي حاتم (٢) عل ابن عباس.

٣٥٦\_ قوله (٣): كما (٤) روي أنه عليه السلام أباحها، ثم أصبح يقول: يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلّا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة.

أخرجه مسلم (٥) من رواية الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه.

قال الحافظ ابن حجر (٢): وقوله: (ثم أصبح) لم يُرِد به أنه قال ذلك صبيحة الليلة التي أباحه قبلها بيوم، بل أراد أنه قال ذلك صباحاً.

قلت: وقد أخرج البخاري من حديث سلمة بن الأكوع إباحة المتعة، ثم من حديث علي نسخها بقوله: (إن النبي على نهى عن لحوم الحمر الأهلية والمتعة يوم خيبر) (كتاب النكاح: باب نهي رسول الله على عن نكاح المتعة أخيراً ح ١١٥٥ (١٦٦/٩).

يراجع على هذا الموضوع (رسالة تحريم نكاح المتعة) لأبي الفتح المقدسي بتحقيق شيخنا الشيخ حماد الأنصاري.

(٦) الكافي الشاف رقم ٣٤١/٣١ (ص ٤١).

<sup>(</sup>١) تمامه (حين فتحت مكة).

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (٢/١٢٦/أـب) وفي إسناده «موسى الربذي» وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ص ١٠٨ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) في البيضاوي: (لما) باللام.

<sup>(</sup>٥) النكاح: باب نكاح المتعة ح ٢١، ٢/٥/٢، وفيه زيادة: (فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً).

عن این عباس ثم رجع، أي عن (1): وجوزها(1) ابن عباس ثم رجع، أي عن ذلك قبل موته.

أخرجه الترمذي (7) بسند ضعيف(1) عنه، قاله الحافظ ابن حجر(9).

۳۰۸ قوله (۲): (قال عليه السلام: الحرائر صلاح البيت، والاماء هلاكه).

أخرجه الثعلبني (٧) من رواية أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي (٨)، أخبرنا أحمد بن يوسف العجلي (٩)، أخبرنا يونس بن

الطبراني في الكبير ٢٠٥/١، ح ٢٠٧٨، والبيهقي في الكبرى ٢٠٥/٧ ـــ الطبراني في الكبرى ٢٠٥/٧ ــ ٢٠٦، كلاهما من طريق موسى بن عبيدة الربذي.

<sup>(</sup>١) ص ١٠٨ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) يعني المتعة.

<sup>(</sup>٣) النكاح: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ح ١١٢٢ (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٤) وسبب ضعفه (موسى بن عبيدة الربذي) فهو ضعيف، وقد تقدم، وقد روي مثل هذا القول عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٣٤٤ (ص ٤١).

<sup>(</sup>٦) ص ١٠٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصَّبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّهُ ۗ الآية ٢٥. أي عن نكاح الأمة.

<sup>(</sup>٧) التفسير (٤٠/٤/ب).

 <sup>(</sup>٨) وقع في الأصل (اليماني) بالنون والصواب ما أثبت من المصادر، وهو متروك كها سيأتي قريباً.

<sup>(</sup>٩) لم أجد ترجمته.

مرداس (۱) خادم أنس، قال: كنت بين أنس وأبي هريرة فقال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أحب أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج) [الحرائر](۲)، وقال أبو هريرة: سمعته يقول: الحرائر صلاح البيت، والأماء فساد البيت، أو قال: هلاك البيت.

قال الحافظ ابن حجر (٣): في إسناده أحمد بن محمد وهو متروك، وكذبه أبو حاتم (٤)، ويونس لا نعرفه.

(٤) انظر: الجرح والتعديل ٧١/٢، وراجع أيضاً: تاريخ بغداد ٥٥٥ ـ ٦٦، وحديث أنس: (من أحب أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحراثر)، رواه ابن ماجه في النكاح، باب تزويج الحراثر، ح ١٨٦٢، ١٨٦١.

وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف كثير بن سليم، وفي إسناده (سلام) وهو ابن سليمان بن سوار، قال ابن عدي: عنده مناكير، وقال العقيلي: في حديثه مناكير، انظر ترجمة كثير بن سليم وهو الضبي في (الميزان ٣٠٥/٣ \_ حديثه مناكير، والتقريب ٢/١٣٢).

وأما حديث أبي هريرة (الحرائر صلاح البيت)، فقد عزاه الألباني للديلمي وقال: موضوع (ضعيف الجامع ١٠٠/٣).

<sup>(</sup>١) يأتي أنه مجهول.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل وزدته من سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ٣٤٦ (ص ٤٢).

٣٥٩ قوله (١٠): وعن ابن عباس (ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت:

- ١ \_ ﴿ يُرِيدُاللَّهُ إِيْكِينَ لَكُمْ ﴾ ١
- ٧ ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ ۞ .
  - ٣ ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ ٣
- ٤ ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْـ لُهُ ﴾ 🕲 .
  - ٥ \_ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ ﴾ (١)
  - ٦ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ ١
  - ٧ \_ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ﴾ ١
  - ٨ \_ ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ (١).

أخرجه البيهقي في الشعب<sup>(٣)</sup> من رواية صالح المري<sup>(٤)</sup> عن قتادة، قال: قال ابن عباس: (ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس، أولهن: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبَيِّنَ لَكُمُ ﴾ فذكره.

<sup>(</sup>١) ص ١٠٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَوِّفَ عَنكُم ﴾ ، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) عند الطبري (وكذا عزاه السيوطي لابن أبي الدنيا والبيهقي) أن الآية الثامنة قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَابِينَ أَحَدِمِنَّهُمْ ﴾ ، الآية ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في مظانه إلّا ما جاء عن ابن مسعود وسيأتي عنه.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (المزي) بالزاء المعجمة، والصواب المهملة، وهو صالح بن بشير بن وداع المري – بضم الميم وتشديد الراء. قال الحافظ: ضعيف، توفي سنة ١٧٧ه أو بعدها (التقريب ٥٩٨/١).

وهو عند الطبري<sup>(۱)</sup> من هذا الوجه وصالح ضعيف، وقتادة عن ابن عباس منقطع<sup>(۲)</sup>.

٣٦٠ قوله (٣): ويؤيده ما روى ابن عمرو بن العاص تأوله في التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه النبي عليه السلام.

أخرجه أبو داود (٤) من رواية عبدالرحمن أبي جبير عن عمرو بن العاص وعلقه البخاري (٥) فقال (٦) يذكر عن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>۱) التفسير ٥/٥٤، وعزاه السيوطي أيضاً لابن أبسي الدنيا في التوبة، وأخرج ابن جرير ٥/٥٤ والبيهقي في الشعب (٣٦٤/٢/١) عن ابن مسعود وفيه (خمس آيات) وفي إسناده رجل لم يسم.

<sup>(</sup>٢) روى ابن أبسي حاتم بسنده عن أحمد أله قال: ما أعلم قتادة، روى عن أحد من أصحاب النبى ﷺ إلّا عن أنس رضى الله عنه. (المراسيل ص ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) ص ١٠٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَانَا مُنْكُمُّ مُ الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ ح ٢٣٨/١ ، ولفظه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي على فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿ وَلاَ لَقَتُلُوا أَنفُكُم مُ مُ فضحك رسول الله على ولم يقل شيئاً.

<sup>(°)</sup> الطهارة: باب إذا خاف الجنب على نفسه (١/٤٥٤). ذكره في الترجمة فقال: يذكر عن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٦) تحرفت العبارة في الأصل إلى (فلم يذكر عمرو بن العاص) والتصويب من الكافي الشاف.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>: وهذا الحديث اختلف فيه على يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبدالرحمن، فرواه عنه يحيى بن أيوب هكذا، وخالفه عمرو بن الحارث سنداً ومتناً.

أما السند فزاد بين عبدالرحمن وعمرو (أبا قيس) مولى عمرو، وأما المتن فقال بدل (التيمم): فتوضأ وغسل مغابنه (٢).

وقال في التلخيص والفتح ما ملخصه:

اختلف فيه على (عبدالرحمن بن جبير) فقيل عنه عن أبي قيس عن عمرو، وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطة لكن الرواية التي فيها (أبو قيس) ليس فيها ذكر التيمم، بل فيها أنه غسل مغابنه فقط.

وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفيه (تيمم).

ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعاً، فيكون قد غسل ما أمكن، وتيمم للباقي.

وله شاهد من حديث ابن عباس وأبي أمامة عند الطبراني. (الفتح ١/٤٥٤، والتلخيص ١/٠٥٠).

قلت: هو عند الطبراني في الكبير ٢٣٤/١١ ح ١١٥٩٣.

وقال الهيثمي: فيه يوسف بن خالد السمتي وهوكذاب (المجمع ٢٦٤/١).

وأما حديث أبي أمامة فلم أجده في الكبير ولا في الصغير، ولم يعزه له الهيثمي ولعله (أبو أمامة بن سهل بن حنيف) فإنه رواه عن عبدالله بن عمرو بن العاص مثله، وقال الهيثمي: فيه أبو بكر بن عبدالرحمن الأنصاري، لم أجد من ذكره (المجمع ٢٦٣/١).

(٢) ومغابن جمع (مغبن) وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب. (النهاية ٣٤١/٣).

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٣٥١ (ص٤٤).

ووافق يحيى بن أيوب<sup>(۱)</sup> عليه ابنُ لهيعـة عند إسحـاق بن راهويه<sup>(۲)</sup> وأخرجه بالسند الأول.

وأخرجه ابن حبان (۲) بالسند الثاني وأخرجه بالسندين الحاكم (٤) [7/ أ] والدارقطني (۵). انتهى.

ومنه استُفِيدَ أن الحديث فيه المطراب متناً وإسناداً، ومن أطلق تصحيحه كالجلال السيوطي (٢) لم يصب.

الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين).

<sup>(</sup>۱) هو (يحيى بن أيوب الغافقي المصري أبو العباس)، قال الحافظ: صدوق ربما وهم، توفي سنة ١٦٨ه (التقريب ٣٤٣/٢).

<sup>(</sup>٢) وعند أحمد أيضاً (٢٠٣/٤) وابن أبي حاتم ١٢٩/٢/ب.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه: الطهارة: باب ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال (٤٣٨/٢) من الإحسان).

<sup>(</sup>٤) المستدرك: الطهارة ١٧٧/١، وقال في الإسناد الأول: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وعندي أنها عللاه بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب)، ثم ذكر الإسناد الثاني وقال: حديث جرير هذا لا يعلل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة.

<sup>(</sup>٥) السنن: الطهارة (١/٨٧١، ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) في تخريجه لأحاديث البيضاوي: ولم يقل شيئاً في الدر (٢/٤٩٧).

<sup>(</sup>٧) ص ١١٠ في تفسير قوله تعالى:﴿ إِن تَجَلَّتُنِبُواْكَبَأَيْرِمَالُنْهُونَ عنه ﴾ الآية ٣١.

أخرجه ابن أبي حاتم (١) وروى إلى سبعين.

قال عبدالرزاق<sup>(۲)</sup>: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى سبعين أقرب.

وروى الطبري (٣) من رواية قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلًا سأله عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب، لأنه لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار.

قلت: وقد أخرج البخاري: الوصايا: باب قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱمَّوْلَ الْكَالَةِ عَلَى الْمُحَسَنَات ح ١٨٥٧ (٣٩٣/٥) والحدود: باب رمي المحصنات ح ١٨٥٧).

ومسلم: الإيمان: باب بيان الكبائر ح ١٤٥، (٩٢/١)، وأبو داود: الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ح ٢٨٧٤ (٣٩٤/٣).

والنسائي: الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم ح ٣٧٠ (١٢٥/٢).

كلهم بأسانيدهم عن أبي الغيث عن أبي هريرة بلفظ (اجتنبوا السبع الموبقات) إلا عندهم (السحر) بدل (عقوق الوالدين).

- (٢) المصنف: الكتاب الجامع: باب الكبائر (١٠/١٠)، أخرجه أيضاً ابن جرير (٢) المصنف: (٤٦/٥) من هذا الوجه.
- (٣) التفسير (٤١/٥) عن المثنى، قال: ثنا أبوحذيفة قال: ثنا شبل عن قيس بن سعد به، ورجاله كلهم ثقات إلا المثنى بن إبراهيم الأملي شيخ الطبري فلم أجد من ترجم له.

<sup>(</sup>۱) التفسير (۱۳۱/۲) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: الكبائر سبع، فذكره وفيه (والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة) بدل، (وعقوق الوالدين)، وفي إسناده (فهد بن عوف) وهو كذاب، انظر الميزان (۳۲۲/۳).

٣٦٢ \_ قوله (١): كما قال عليه السلام: ليس الإيمان بالتمني. سيات (٢).

٣٦٣ \_ قوله(٣): روى أن أم سلمة قالت: يا رسول الله! يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزلت.

أخرجه الترمذي (٤) والحاكم (ه) وصححه من حديثها.

وله (7): روى أن سعد (7) بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبى زهير فلطمها،

قلت: وكذا رواه أحمد في مسنده (٦/٣٢٢)، وابن جرير في تفسيره (٤٦/٥، ٤٧) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٨٠) ح ٦٠٩.

وقال الترمذي: هذا حديث مرسل وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد أم سلمة، وتقدم في رقم ٣٢٦ أن أم سلمة قالت: تذكر الرجال في الهجرة ولا تذكر النساء فنزلت: (إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أثنى) الآية ١٩٥، من آل عمران، وتقدم الكلام على إسناده هناك.

<sup>(</sup>١) ص ١١٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنَمَنَّوْاْ مَافَضً لَا اللَّهُ يُهِ عِنْكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) عند قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَا لِيَّ أَهَـلِ ٱلْكِتَنبِّ ﴾ الآية ١٢٣، من هذه السورة وبرقم ٤٠٧ عند البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) ص ١١٠ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) التفسير: سورة النساء ح ٣٠٢٢، (٥/٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) المستدرك: التفسير (٢/٣٠٥ ـ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) ص ١١١ في تفسير قوله تعالى ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَكَةِ ﴾ الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (سعيد) وهو خطأ، والتصحيح من المصادر.

فانطلق بها أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: ليقتص منه، فقال: أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذي أراد الله خير، ورفع القصاص.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup>: كذا ذكره الثعلبي<sup>(۲)</sup> والواحدي<sup>(۳)</sup> عن مقاتل به، ولأبي داود في المراسيل<sup>(1)</sup> وابن أبي شيبة<sup>(۵)</sup> والطبري<sup>(۱)</sup> عن الحسن أن رجلًا لطم وجه امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه فقال: القصاص، فنزلت ﴿ الرِّبَالُ وَالسَّمُونِ عَلَى النِّسَاءِ ﴾

ولابن مردویه بإسناد واه (۷) نحوه، ولم يقل: القصاص، وزاد:

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٣٥٣ (ص ٤٢ – ٤٣).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٤/٥٠/أ).

<sup>(</sup>٣) الأسباب ص ١٠٠، ورواه بإسناده عن الحسن والجهني (مجهول).

<sup>(</sup>٤) باب ما جاء في القسامة ص ١٣.

<sup>(</sup>٥) المصنف: الديات: باب القصاص من الرجال والنساء (٢٢٩/٩).

<sup>(</sup>٦) التفسير ٥٨/٥ من طريقين عنه، ورجال الأول كلهم ثقات، لكنه مرسل الحسن ومراسيله لا تقبل.

روى نحوه عن قتادة وابن جريج والسدي مرسلًا.

<sup>(</sup>٧) ذكر ابن كثير سنده فهو من طريق موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن عمد عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً وهذا سند مركب.

(أردت أمراً وأراد الله غيره)<sup>(١)</sup>.

٣٦٥ - قوله (٢): وعنه صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إن نظرتَ إليها سرتْك وإن أمرتَها أطاعتْك، وإذا غبتَ عنها حفظتْك في مالك (٣) ونفسها، وتلا الآية، أي قوله تعالى: ﴿ فَٱلصَّكُ لِحَنتُ قَلْنِكَتُ ﴾.

أخرجه أبو داود (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من رواية مجاهد (٧) عن ابن عباس: لما نزلت: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَــَةَ ﴾

ثم قال ابن همات: لعله تحريف من بعض الرواة أو النساخ لاتحاد طرقها وإن أمكن التوجيه بحمل الإضافة فيها على إضافة الملابسة بسبب تصرف المرأة في مال الزوج فكأنه مالها. (تحفة الراوي ٧٤/ب).

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة موجودة عند الطبري (٥/٥٥) أيضاً عن الحسن مرسلًا، وقد رواه الواحدي بإسناده عن الجهني (ص ١٠٠).

درجته: لم يثبت مرفوعاً وأما مرسلًا فإسناده صحيح إلى قتادة والحسن.

<sup>(</sup>٢) ص ١١١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَٱلْتَمْنَالِحَنْتُ قَنْنِنْتُ ﴾ الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخ البيضاوي لكن في الأصل والكشاف وتخريج الزيلعي والحافظ وتحفة الراوي وفيض الباري (مالها)، ولعله هكذا كان في نسخهم لأن ابن همات صرح بأن ما في المصادر يدل على أن الصواب (مالك) إلا الحاكم فعنده (مالها ونفسها). انظر: النكاح (١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) الزكاة: باب في حقوق المال ح ١٦٦٤ (٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٥) التفسير (٢/٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) الكبرى: الزكاة (٨٣/٤).

<sup>(</sup>٧) تصحف في الأصل إلى (مهلهل).

الحديث(١).

وفيه: (ألا أخبركم بخير ما يكنز<sup>(۲)</sup> [المرء]<sup>(۳)</sup>: المرأة الصالحة إذا نَظَرَ إليها سرته، وإذا أَمَرَها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته<sup>(٤)</sup>.

وعزاه ابن كثير (٨٢/٤) لأبي داود بذكر عثمان أبي اليقظان، لكن المزي لم يذكره.

وُلعل من ضَعَّفَ هذا الحديث مثل الألباني (في ضعيف الجامع ٩٩/٣) ومحقق مسند أبعي يعلى إنما ضعفه لأجل عثمان.

وأما محقق مسند أبي يعلى فقد صرح بذلك ولم أطلع على سبب تضعيف الألباني فإنه أحاله إلى الضعيفة رقم ١٣١٩.

ويمكن أنه ضَعَّفه بسبب تضعيف شعبة حديثَ جعفر بن إياس عن مجاهد كما في عذيب الكمال (١٩٢/١).

وصححه الحاكم مع أن في إسناده (عثمان أبا اليقظان) وتعقبه الذهبي بقوله: (عثمان لا أعرفه والخبر عجيب).

وتصحف في المستدرك المطبوع (عثمان أبو اليقظان) إلى (القطان) وجاء في المخطوطة على الصواب.

<sup>(1)</sup> تمامه: كبر ذلك على المسلمين فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبى الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله على فذكره.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (تكنز) بالمثناة الفوقية والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المصادر، ويدل على ضرورة إثباتها قوله: إذا نَظَر، الخ.

<sup>(</sup>٤) قلت: أخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (٤/٣٧٨ – ٣٧٩)، كلهم من طريق غيلان بن جامع عن عثمان أبي اليقطان عن جعفر بن إياس، عن مجاهد عنه، إلا أبا داود فأخرجه من طريق غيلان عن جعفر بن إياس به ولم يذكر عثمان أبا اليقظان، وأشار إلى ذلك البيهقي، وغيلان سمع من جعفر بن إياس، ورجال الإسناد كلهم ثقات.

و النسائي (١) من رواية [٢٩ /ب] سعيد عن أبي هريرة قال: سئل النبي عليه السلام عن خير النساء فقال: التي تطيع (٢) إذا أمر، وتسر إذا نظر، تحفظه في نفسها وماله. وإسناده حسن (٣).

وأخرجه الحاكم<sup>(۱)</sup> والبزار<sup>(۱)</sup> والطبري<sup>(۱)</sup> وغيرهم<sup>(۷)</sup> من طرق عن سعيد<sup>(۸)</sup>.

وفي الباب عن أبي أمامة عند ابن ماجه (٩) وإسناده ساقط (١٠). وعن عبدالله بن سلام عند الطبراني (١١) وعن ثوبان (١٢)

<sup>(</sup>١) النكاح: باب أي النساء خير ح ٣٣٢٣ (٦٤/٢).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (تطع) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) لأجل (محمد بن عجلان) وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) النكاح (١٦١/٢، ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) المسند (ق ١٢٤/ب/ نسخة كوبرلي).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٥/ ٦٠).

<sup>(</sup>٧) أحمد في مسنده (٢ / ٢٥١، ٢٣٤، ٣٨)، والطيالسي ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>A) أي سعيد المقبري، فكلهم أخرجه من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي معشر أبي هريرة، إلا الطيالسي والبزار، والطبري، فأخرجوه من طريق أبي معشر السندي عن المقبري عنه، وأبو معشر ضعيف، وتابعه ابن عجلان.

<sup>(</sup>٩) النكاح: باب أفضل النساء ح ١٨٥٧ (١/٩٩).

<sup>(</sup>١٠) لأنه من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عنه، وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١١) المجمع (٤/٣٧٤)؛ وقال الهيثمي: فله زريك بن أبيي زريك، ولم أعرفه.

قلت: وثقه ابن معين وابن الجنيد (الجرح ٣/٦٢٤).

<sup>(</sup>١٢) لم أجد من أخرجه.

وغيرهم <sup>(۱)</sup> هكذا ذكره الحافظ ابن حجر <sup>(۲)</sup>.

٣٦٦ قوله (٣): وعنه صلى الله عليه وسلم: (الجيران ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام، وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد: حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب (٤).

أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديها وأبو الشيخ في كتاب الثواب، وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه وابن عدي في الكامل من حديث ابن عمر، وكلاهما ضعيف».

قلت: هو في كشف الأستار (٣٨٠/٢) والمجمع (١٦٤/٨).

وقال البزار: لا نعلم عن النبى ﷺ إلا بهذا الإسناد.

وقال الهيثمي: رواه البزار عن شيخه عبدالله بن محمد الحارثي، وهو وضاع.

قلت: عبدالله هذا تابعه الحسين بن عيسى البسطامي عند الحسن بن سفيان وأبي نعيم (٢٠٧/٥) وقال الحافظ في البسطامي: صدوق صاحب حديث من رجال الشيخين (التقريب ١٧٨/١).

لكن مدار الإسناد عند الجميع على (عطاء الخراساني)، وخلاصة الأقوال فيه أنه صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس (التقريب ٣٢/٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبن أبي شيبة عن يحيى بن جعدة نحوه مرسلًا، انظر المصنف: النكاح (۲) أخرجه أبن أبي شيبة عن يحيى بن جعدة نحوه مرسلًا، انظر المصنف: النكاح

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ٣٥٤، ص ٤٣، والحديث حسن من حديث أبي هريرة وعبدالله بن سلام، وراجع صحيحة الألباني رقم ١٦٣٨.

<sup>(</sup>٣) ص ١١١ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَٱلْجَارِٱلْجُنُبِ ﴾ الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سقط تخریجه من الأصل أو سکت عنه المناوي، وقد خرجه ابن همات (٧٤/ب) والمدارسي (٤٦/ب) فقالا:

٣٦٧ ـ قوله (١): إذ روى أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله تعالى على أفواههم، الخ (٢).

أخرجه الحاكم (٢) \_ وصحح (٤) \_ عن ابن عباس.

۳٦٨ قوله (°): روى أن عبدالرحمن بن عوف صنع مائدة ودعا نفراً (۲) من الصحابة، الحديث (۷).

= وذكره البخاري في الضعفاء ص ٨٩ وقال ابن حبان: رديء الحفظ كثير الوهم، يخطىء ولا يعلم، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. (المجروحين ١٣١/٢).

ولعل الألباني ضعف هذا الحديث لهذا السبب (ضعيف الجامع: ٨٨/٣).

أو لأجل (عبدالرحمن بن فضيل) الراوي عن عطاء، فلم أجد من ترجم له فكأنه مجهول.

وأما من حديث عبدالله بن عمر فأورده ابن عدي في الكامل وقال ابن همات: وكلاهما (حديث جابر وابن عمر) ضعيف.

- (١) ص ١١١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكْنُمُونَ اللَّهَ حَلِيثًا ﴾ الآية ٤٣).
- (۲) تمامه: (فیشهد علیهم جوارحهم فیشتد الأمر علیهم فیتمنون أن تسوی بهم الأرض).
- (٣) التفسير (٣٠٦/٢)، قلت: وكذا أخرجه ابن جرير (٩٤/٥)، والبيهقي
   في الأسهاء والصفات: باب بدء الخلق ص ٣٨٠ ــ ٣٨١.
  - (٤) قال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
  - (٥) ص ١١٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا تَقَلَّرَبُواْ الصَّكَاوَةَ وَأَنشُرْ شُكَارَىٰ﴾ الآية ٤٣.
    - (٦) تصحيف في الأصل إلى (فقرا) بالفاء والقاف.
- (٧) تمامه: حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا، حتى ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدهم ليصلي بهم فقرأ (أعبد ما تعبدون) فنزلت.

أخرجه أصحاب السنن الثلاثة (١)، وأحمد (٢)، والبزار (٣)، والحاكم (٤)، والطبري (٥) نحوه دون قوله: (فكانوا يشربون) الخ (٢).

كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي.

واختلف على عطاء في اسم الداعي، وفي اسم المصلي، ففي

<sup>(</sup>۱) أبو داود: الأشربة: باب ما جاء في تحريم الخمر ح ٣٦٧١ (٨٠/٤) من طريق سفيان الثوري.

والترمذي: التفسير: سورة النساء ح ٣٠٢٦ (٢٣٨/٥) من طريق أبي جعفر الرازي.

والنسائي: التفسير في الكبرى كها في تحفة الأشراف (٤٠٧/٧) من طريق أبي جعفر أيضاً.

<sup>(</sup>٢) وكذا عزاه له الحافظ، لكني بحثت في مسنده حديثاً حديثاً فلم أجده فيه ولم يعزه له الزيلعي ولا ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧١، ٢٧٢)، وقد عزاه لغيره من المذكورين هنا.

ولعل الحافظ حصل له وهم من قول الزيلعي: رواه الحاكم في الأشربة من طريق أحمد، فعزاه لأحمد والمناوي ينقل ما يكتب الحافظ ولوخطأ.

<sup>(</sup>٣) المسند (٥٤/ب).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٣٠٧/٢) من طريق سفيان، والأشربة (١٤٢/٤) من طريق سفيان موصولًا، ومن طريق خالد الطحان عن أبي عبدالرحمن مرسلًا.

<sup>(</sup>٥) التفسير (٩٤/٥) من طريق سفيان موصولًا، ومن طريق حماد مرسلًا.

 <sup>(</sup>٦) تمامه: (فكانوا لا يشربون عند أوقات الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها،
 فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر، ثم نزل تحريمها).

رواية أبى جعفر الرازي عنه(١) عند الترمذي: صنع لنا عبدالرحمن. وكذا للحاكم من طريق خالد الطحان(٢) عنه.

وعند أبى داود: (إن رجلًا دعاه وعبدَالرحن).

وللترمذي عن على: فقَدَّمُوني . ولأبى داود (فقدموا علياً).

وللنسائي من طريق أبى جعفر أيضاً: فقدموا عبدالرحمن بن عوف واتهمه البزار.

وكذا(٣) للحاكم، والطبري عن الثوري(٣) وللطبري أيضاً عن حماد بن سلمة، وللحاكم عن خالد (٤) ذكره الحافظ ابن حجر (°).

قلت: قال الترمذي في درجة الحديث: حسن صحيح غريب.

وقال الحاكم في التفسير: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) أي عن عطاء بن السائب وأبو جعفر سلىء الحفظ وروى عن عطاء بعد الاختلاط (راجع التقييد والإيضاح ص ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن عبدالله الواسطى ثقة لكنه روى عن عطاء بعد الاختلاط. (راجع التقييد والإيضاح: المصدر السابق).

<sup>(</sup>٣) أي تقديم عبدالرحمن للصلاة وهو عند الحاكم في الأشربة، وأما في التفسير فليس فيه ذكر من دعاهم ومن صلى بهم.

<sup>(</sup>٤) يتبادر منه أنه عند الطبري والحاكم مل رواية حماد وخالد أيضاً أن عبدالرحمن هو الذي تقدم للصلاة وليس كذلك، بل في رواية حماد وخالد أن علياً تقدم للصلاة، وروايتهما مرسلة.

<sup>(</sup>٥) الكافي رقم ٣٦٣ ص ٤٤.

۳٦٩ قوله(١): وما روى أنه عليه السلام تيمم ومسح يده إلى مرفقيه.

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup> بسند ضعیف<sup>(۳)</sup>.

وفي هذا الحديث فائدة كبيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى
 علي دون غيرهم، وقد برأه الله منه فإنه راوي هذا الحديث.

ووافقه الذهبى.

وقال في الأشربة في طريق وكيع عن سفيان عن عطاء: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، واختلف فيه على عطاء على ثلاثة أوجه: هذا أولها وأصحها، ثم أخرجه من طريق ابن مهدي عن سفيان به، ومن طريق خالد الطحان به مرسلا وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة، والحكم لحديث سفيان الثوري فإنه أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن السائب.

وقال الحافظ: والأول: الأصح.

قلت: في رواية سفيان عند أبي داود أن علياً صلى بهم، قلت: فلعل القصة تكررت بهما، والله أعلم.

- (١) ص ١١٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَلَاية ٤٣.
- (۲) الطهارة: باب التيمم ح ۳۳۰ (۲۳٤/۱) من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر بلفظ (ضرب بيديه على الحائط مسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه).
- (٣) وسبب ضعفه (محمد بن ثابت العبدي)، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم.

وقال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على (ضربتين) ورووه فعل ابن عمر.

وقال الحافظ: ضعف ابن معين وأبـوحاتم وأحمـد والبخاري، وقـال أحمد =

رسول الله صلى الله عليه وسلم) الخ<sup>(۱)</sup>.

ذكره الثعلبي (٣) عن الكلبي.

٣٧١ ـ قوله(٤): وقيل: في حيى بن أخطب، الخ(٥).

والبخاري: ينكر عليه حديث التيمم، وزاد البخاري: خالفه أيوب وعبيدالله والناس فقالوا عن نافع عن ابن عمر فعله، ورواه ابن الهاد عن نافع (عند أبي داود ح ٣٣١)، فذكره بتمامه إلا أله قال: مسح وجهه ويديه، والذي تفرد به محمد بن ثابت في هذا ذكر الذراعين.

التلخيص (١٥١/١).

- (١) ص ١١٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ ، الآية ٤٩ .
- (٢) تمامه: (فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: لا، قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم ما عملنا بالنهار كُفِّرَ عنا بالليل، وما عملنا بالليل كُفِّر عنا بالنهار.
  - (٣) التفسير (٧/٢/ب) الحلبية، والكلبي متهم وهومعضل.
- (٤) ص ١١٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ وَالْمِحِبَّتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُّ لَآءَ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾ الآية ٥٩.
- (٥) تمامه: (وكعب بن أشرف وجمع من اليهود خرجوا إلى مكة يحالفون قريشاً على محاربة رسول الله ﷺ، فقالوا: (يعني قريشاً)، أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم، فاستحدوا لألهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا).

## أخرجه الطبراني(١) والبيهقي في الدلائل(٢) عن ابن عباس.

(٢) باب ما جاء في قتل كعب بن أشرف (٤٥٩/٢) كلاهما بإسنادهما عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عنه.

وليس عند أيها قوله (وأنتم أقرب إلى محمد) إلى آخره بل لفظهها: (أنتم أهل العلم القديم وأهل الكتاب فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا: أنتم خير منه وأهدى سبيلا)، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَضِيبُ مِن ٱلصَّحَتَابِ ﴾ إلى آخر الآية.

قال الهيثمي: وفيه (يونس بن سليمان الجمال) ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح (المجمع ٦/٧).

نعم أخرج ابن جرير (٥/١٣٤) وعزاه السيوطي لعبدالرزاق من قول عكرمة نحو لفظ البيضاوي (الدر ٥٦٣/٢).

قلت: عند البيهقي: (محمد بن يونس الجمال) ولعل هذا هو الصواب لأن المزي ذكره في تلاميذ ابن عيينة ولم يذكر من اسمه (يونس بن سليمان الجمال) فلا ندري أهما شخصان أم تحرف من قبل بعض نساخه (محمد بن يونس الجمال) إلى (يونس بن سليمان الجمال).

وإذا كان الصواب (محمد بن يونس الجمال) فهو بغدادي ضعيف. (التقريب ٢٢٢/٢).

وأخرج ابن جرير (١٣٤/٥) عن عكرمة قوله: وهو أقرب لسياق البيضاوي وعزاه السيوطي لعبدالرزاق أيضاً (الدر ٥٦٣/٢).

ونحو سياق الطبراني والبيهقي أخرج الإمام أحمد: (كما في تفسير ابن كثير ٢٩٥/٢) وابن جرير (١٣٣/٥) كلاهما من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس، ورجاله ثقات، وبهذا يتقوى حديث الطبراني والبيهقي.

وقال ابن كثير: وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف.

<sup>(</sup>١) في الكبير (١١/١١١) ح ١١٦٤٥.

٣٧٢ \_ قوله(١): وإِنْ نَزَلَتْ يوم الفتح في عثمان بن طلحة بن عبدالدار لما أغلق باب الكعبة وأبى أن يدفع المفتاح، إلخ(٢).

ذكره الثعلبي (٣) ثم البغوي (٤) بغير إسناد، وكذا ذكره [/٣٠]، الواحدي في الوسيط والأسباب (٥) وقال فيه: (ما دام هذا البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان) هكذا ذكره الحافظ ابن حجر (٦) وقال الجلال السيوطي (٧): الحديث أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس نحوه.

والكلبي متروك وأبو صالح ضعيف.

وقال ابن كثير: هذا من المشهورات وحكمها عام. (راجع تفسير ابن كثير ٢٠٠٠/٢).

<sup>(</sup>١) ص ١١٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتَتِ إِلَى آهِلِهَا ﴾ الآية ٥٨.

<sup>(</sup>۲) أوله: خطاب يعم المكلفين والأمانات. وتمامه: ليدخل فيها، وقال: لوعلمتُ أنه رسول الله لم أمنعه، فلوى علي كرم الله وجهه بيده وأخذه منه وفتح فدخل ساله العباس رضي الله عنه أن يعطيه الفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت، فأمره الله أن يرده ويعتذر إليه، وصار ذلك سبباً لإسلامه، ونزل الوحي بأن السدانة في أولاده أبداً.

<sup>(</sup>٣) التفسير (٩/١/٣/أـب) في الحلبية.

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢/٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) ص ١٠٤ ــ ١٠٥ وأسنده عن مجاهد أيضاً.

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ٣٦٩ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٧) في تخريجه لأحاديث البيضاوي والدر (٢/٥٧٠)، وقال ابن كثير: هو من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه.

٣٧٣ \_ قوله (١): عن ابن عباس: كان منافقاً، خاصم يهودياً فرفعه اليهودي إلى النبي عليه السلام، الحديث (١).

أخرجه الثعلبي<sup>(۱)</sup> عنه بلفظ وأخرجه ابن أبي حاتم<sup>(1)</sup> من طرق عن ابن عباس مختصراً، كذا ذكره الجلال السيوطي<sup>(۱)</sup>، وقال ابن حجر<sup>(۱)</sup>: والحديث ذكره الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين يقال له (بشر).

وذكره الواحدي(٧) أيضاً، ولابن أبي حاتم(٨) وابن مردويه(٩)

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۰ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَ كَاللَّهُ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَكَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّلْعُوتِ ﴾ الآية ٦٠.

<sup>(</sup>Y) تمامه: (ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنها تحاكما إلى رسول الله ﷺ فحكم لليهودي، فلم يرض المنافق بقضائه وقال: نتحاكم إلى عمر، فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله ﷺ فلم يرض بقضائه وخاصم إليك) إلى آخر القصة.

<sup>(</sup>٣) التفسير (١/٨١/٤) عن الكلبي عن أبي صالح عنه.

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢/١٥٢/ب - ١٥٣/أ).

<sup>(</sup>٥) في تخريج أحاديث البيضاوي والدر (٧/٢٥).

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ٣٧١ (ص ٤٥) وتقدم أنه عند الثعلبي تعليقاً.

<sup>(</sup>٧) الأسباب (ص ١٠٧ ــ ١٠٨) بدون إسناد (قال الكلبي عن أبي صالح).

<sup>(</sup>٨) التفسير (٢/١٥٤/ب).

 <sup>(</sup>٩) عزاه له ابن كثير (٣٠٨/٢) والسيوطي (الدر ٢/٥٨٥) وقال ابن كثير: هو أثر غريب وهو مرسل وابن لهيعة ضعيف.

من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود: (اختصم رجلان إلى النبي عليه السلام فقضى بينها فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر، فجاء الآخر عمر، فانطلق إليه فضرب عنق الذي قال: ردنا إلى عمر، فجاء الآخر فأخبره فقال: كنت ما أظن عمر يجترىء على قتل مؤمن، فأنزل الله تعالى:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾(١) الآية.

فأهدر دمه.

٣٧٤ قوله(٢): وقيل: إنها ٢) والتي قبلها(٤) نزلت في حاطب ابن أبي بلعتة خاصم زبيراً في شِراج(٥) من الحرة كانا يسقيان بها النخل، إلخ.

قال ابن أبي حاتم (١): حدثنا أبي، أخبرنا عمروبن

<sup>=</sup> قلت: هو من رواية أحد العبادلة (ابن هب) عنه ورواية العبادلة عنه مقبولة عند المحدثين كها تقدم، لكن بقي كونه مؤسلًا ومخالفاً لما جاء في الصحيحين من حديث الزبير الآتي بعد هذا.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) يعني قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَبَّيْنَهُمَّ ﴾ الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٤) يعني قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَامَنُوا بِمَا ٱلْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرعُمُونَ إِلَى الطَّلغُوتِ ﴾ . 
يُريدُونَ أَن يَتَمَا كُمُونًا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) شراج: بمعجمة مكسورة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل (النهاية: ٢-٤٥٦).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٢/١٥٤/ب).

عثمان (١)، [أخبرنا أبو حيوة] (٢) أخبرنا سعيد بن عبدالعزيز (٣) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الآية قال: أنزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة، اختصا في ماء فقضى النبي عليه السلام أن يسقي الأعلى ثم الأسفل.

وأصله في الصحيحين<sup>(3)</sup> أتم منه من غير تسمية حاطب، أخرجاه من طريق الزهري عن عروة<sup>(6)</sup> قال: اختصم الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة، إلخ، قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الآية.

٣٧٥ \_ قوله (٢): قال عليه السلام: (من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم).

<sup>(</sup>١) لا أدري من هو.

<sup>(</sup>٢) زيادة من تفسير ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) التنوخي إمام توفي سنة ١٦٧هـ (التقريب ٣٠١/١).

<sup>(</sup>٤) البخاري: المساقاة: باب شرب الأعلى قبل الأسفل، ح ٢٣٦١ (٣٨/٥) وباب شرب الأنهار ح ٢٣٦٥، ٢٣٦٠ (٣٤/٥) وباب شرب الأنهار ح ٢٣٦٠) وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ح ٢٧٠٨ (٥/٩٠٥) وفي التفسير: سورة النساء باب ١١، ح ٥٥٥٥ (٨/٤٥٨).
ومسلم: الفضائل: باب وجوب اتباع النبي على ح ١٨١٩/٤ (١٨٩٠٥)

<sup>(</sup>٥) هو عند مسلم عن عروة عن أخيه عبدالله بن الزبير وكذا عند البخاري، في المساقاة ح ٢٣٥٩، و ٢٣٦٠، وقال البخاري: ليس أحد يذكر عروة عن عبدالله إلا الليث فقط (٣٤/٥).

والحديث رواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة وكلهم من طريق عروة عن عبدالله بن الزبير مثل ما عند مسلم والبخاري في ح ٢٣٥٩، ٢٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) ص ١١٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾ الآية ٦٨.

أخرجه أبو نعيم في الحلية(١) من حديث أنس.

٣٧٦ ـ قوله (٢): روي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه يوماً وقد تغير وجهه، إلخ (٣).

قال الحافظان: الولي العراقي والحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup>: ذكره الثعلبي في تفسيره<sup>(۰)</sup> بلا إسناد ولا راو، ونقله الواحدي [۳۰/ب] في أسباب النزول<sup>(۱)</sup> عن الكلبي وأخرجه من طريقه البيهقي في

<sup>(</sup>۱) في ترجمة أحمد بن أبي الحواري (۱۰/ ۱۰) وقال: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى ابن مريم عليه السلام، فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي على فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه، وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل.

وقال الألباني: موضوع، في الطريق إلى أحمد بن حنبل جماعة لم أعرفهم فلا أدري من وضعه منهم (الضعيفة ح ٤٣٢).

والحديث أورده أيضاً في العنكبوت، الظر رقم (٧٨١).

 <sup>(</sup>٢) ص ١١٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَحَمَٰ أُوْلَكَتِمِكَ رَفِيقًا ﴾ الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٣) تمامه: ونحل جسمه فسأله عن حاله فقال: ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الأخرة فخفت أن لا أراها هناك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك، وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداً، فنزلت.

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ٣٧٤، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥) التفسير (٤/٨٤/ب).

<sup>(</sup>٦) ص ۱۱۰.

الشعب<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(۲)</sup> وعنه ابن مردويه<sup>(۳)</sup> من طريق خالد بن عبدالله<sup>(۱)</sup> عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن عباس نحوه<sup>(۹)</sup>.

ورواه الطبري<sup>(۱)</sup> من طريق يعقوب القمي<sup>(۷)</sup> عن جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير نحوه مرسلاً.

ورواه الطبراني في الصغير (^) والواحدي (٩) موصولاً من طريق

قلت: وقد روى عبدالله بن خالد الواسطى عن عطاء بعد الاختلاط.

(انظر: التقييد والإيضاح ص ٤٤٤، والكواكب ص ٣٣٠).

- (٣) عزاه له ابن كثير (٣١١/٢) والسيوطى (الدر ٢/٨٨٥).
  - (٤) هو الواسطى، تقدم.
- (٥) لفظهم (إن رجلًا قال: يا رسول الله! إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل في شيئًا فأنزل علي، وأحب أن أكون معك في الدرجة، فلم يرد عليه رسول الله على شيئًا فأنزل الله عز وجل هذه الآية).
  - (٦) التفسير (٩/٤/٥) وروى نحوه عن قتادة والسدي أيضاً.
    - (٧) وقع في الأصل (العمي) وهو خطأ، وقد تقدم.
- (٨) في ترجمة أحمد بن عمرو المكي (٢٦/١) وقال: لم يروه عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إلا فضيل \_ ابن عياض \_ تفرد به عبدالله بن عمران \_ العابدي \_.
  - (٩) الأسباب ص ١١١.

<sup>(</sup>۱) الباب الرابع عشر (ص ۲۳٤) من طريق خلف بن خليفة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قوله. ولم يذكر ابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) الكبير (۱۲/۱۲ ـ ۸۷) ح ۱۲۰۰۹ وقال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط (المجمع ۷/۷).

عبدالله بن عمران العابدي (١)، عن فضيل بن عياض (٢)، عن منصور (٣) عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله! والله إنك لأحب إلى من نفسي، الحديث نحوه.

وأخرجه الواحدي (٤) من طريق أخرى عن مسروق قال: قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فذكره مختصراً، ومن طريق روح عن قتادة كذلك مرسلاً.

٣٧٧ \_ قوله (٥): ولذلك قال عليه السلام: ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى. قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا.

أخرجه الشيخان(٢).

<sup>(</sup>١) ووقع في الأصل: العائدي، بالهمزة، والتصحيح من التقريب حيث قال: بالموحدة، وهو المخزومي المكي، قال فيه الحافظ: صدوق، توفي سنة ٧٤٥هـ (التقريب ٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) الزاهد المشهور، قال الحافظ: ثقة إمام توفي ١٨٧هـ (التقريب ١١٣/٢).

<sup>(</sup>٣) هو ابن المعتمر قال الحافظ: ثقة ثبت التوفي ١٣٢هـ (التقريب ١٧٧/).

<sup>(</sup>٤) الأسباب ص ١١٠٠.

<sup>(</sup>٥) ص ١١٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَأَا أَلَمَا لَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَنَا لَلَّهِ ﴾ الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٦) البخاري: المرضى: باب تمني المريض الموت ح ٣٧٢٥ (١٢٧/١٠)، والرقاق: باب القصد والمداومة على العمل ح ٣٤٦٣ (٢٩٤/١١)، ومسلم: المنافقين: باب لن يدخل الجنة أحد بعمله ح ٣٦ (٢١٧٠/٤) من حديث أبي هريرة. وقد أخرجاه: من حديث عائشة نحوه، ومسلم من حديث جابر (المواضيع المذكورة في صحيحها).

ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة في أكثر مَن عشرين موضعاً (راجع المعجم المفهرس ٢/ مادة (رحمة).

٣٧٨ - ٣٧٨ قوله (١): كما قالت عائشة: (ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر).

٣٧٨ \_ هذان حديثان فإن حديث عائشة أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) عنها مرفوعاً بلفظ (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها).

٣٧٩ وأخرج البخاري (٤) ومسلم (٥) عن أبي سعيد الخدري (٦) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلّا كفر الله من خطاياه).

وأخرج الترمذي (٧) عن أبي موسى أن النبي عليه السلام قال (٨): (لا يصيب عبداً نكبة فها فوقها أو دونها إلاّ بذنب، وما يعفو

<sup>(</sup>١) ص ١١٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَصَالِكَ مِن سَيِّنَةُ وَفِن نَّفْسِكُ ﴾ الآية (٧٩).

<sup>(</sup>٢) المرضى: باب ما جاء في كفارة المريض ح ٥٦٤٠ (١٠٣/١٠).

 <sup>(</sup>٣) البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن ح ٥٠، ٥٠
 (١٩٩٢/٤). وتقدم برقم (٤٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري ح ٥٦٤١، ٥٦٤٢، من الباب المذكور.

<sup>(</sup>٥) ح ٥٢ من الباب المذكور.

<sup>(</sup>٦) وعن أبسي هريرة معاً.

<sup>(</sup>٧) التفسير:سورة ﴿ حَمَّ عَسَّقَ ﴾ ح ٣٧٨(٥/٣٧٨) وفيه (شيخ من بني مرة) مجهول.

<sup>(</sup>٨) وقع في الأصل (قالا) وهوخطأ.

الله عنه أكثر)(١).

۳۸۰ قوله (۲): روي أنه عليه السلام قال: من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله، فقال المنافقون: لقد قارف (۳) الشرك وهو ينهى عنه ما يريد إلا أن نتخذه رباً كما اتخذت النصارى عيسى، فنزلت، يعني ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّامُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾.

قال الولي العراقي: لم أقف عليه هكذا، وقال الحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup>: لم أجده.

٣٨١ ـ قوله (٥): روي أنه عليه السلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت يعني ﴿فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ .

أخرجه ابن جرير(٦) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) لفظه أقرب إلى لفظ البيضاوي، إلّا أنه عزاه إلى عائشة ولفظها كما في الصحيحين أو لفظ حديث أبي سعيد الخدري لا يطابق ما يقصد البيضاوي.

والحديث من حديث أبي موسى لجهالة شيخ من بني مرة، كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) ص ١١٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (فارق) بتقديم الفاء على القاف وهو خطأ، والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ٣٧٥ ص ٤٦.

٥) ص ١٢٠ في تفسير الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في تفسيره تحت هذه الآية ولا في تاريخه إلا قوله عليه السلام: (والـذي نفسي بيده لولم يخرج معي أحد لخرجت وحدي) (التاريخ: ٣/١٤٦٠).

٣٨٢ ـ قوله (١): قال عليه [٣١/أ] السلام: (من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له، وقال له الملك: ولك مثل ذلك).

أخرجه مسلم (٢) من حديث أبي الدرداء بلفظ: (إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة (آمين) ولك بمثل ذلك).

وأخرجه أحمد<sup>(٣)</sup> والبخاري في الأدب<sup>(٤)</sup> بلفظ: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال: (آمين ولك بمثل ذلك).

۳۸۳ ـ قوله<sup>(٥)</sup>: روي أن رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك، فقال: وعليك السلام ورحمة الله، الحديث<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ١٢٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُو نَصِيبُ مِنْهَ ۖ ﴾ الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الذكر: باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ح ٨٦، ٨٧ (٢٠٩٤/٤).

<sup>(</sup>٣) المسند (٥/١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يعني الأدب المفرد: باب دعاء الأخ بظهر الغيب ح ٦٢٥ (ص ١٩٣) قلت: وقد أخرجه مسلم أيضاً سنداً ومتناً (ح ٨٨).

<sup>(</sup>٥) ص ١٢٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِنَجِيَّةٍ فَكَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْرُدُّوهَاً ﴾ الآية ٨٦.

<sup>(</sup>٦) تمامه: وقال الآخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك، فقال الرجل: نقصتني؟ فأين ما قال الله تعالى وتلا الآية، فقال: لم تترك لي فضلًا فرددت عليك مثله.

أخرجه أحمد في الزهد (١) وابن جريس (٢) وابن أبي حاتم (٣) وابن مردويه (٤) والطبراني (٩) من حديث سلمان.

ورواه الطبراني أيضاً (٦) من حديث عكرمة عن ابن عباس.

(٥) في الكبير (٣٠٢/٦) ح ٦١١٤) كلهم بأسانيدهم عن هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عنه.

وقال الهيثمي: فيه هشام بن لاحق قواه النسائي وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح (المجمع ٣٣/٨).

قلت: روى ابن أبي حاتم بسنده عن أحمد قال: كان يحدث عن عاصم الأحول كتبنا عنه أحاديث ورفع عن عاصم أحاديث أسندها إلى سلمان لم ترفع، وأنكر شبابة حديثاً حدثناه هشام عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي رضي الله عنه (في الحج بسجدتين) قال شبابة: أنا قد سمعت حديث هذا الشيخ وأنكره.

وقال البخاري: قال علي بن المديني: اكتب لي هذا الحديث.

انظر: التاريخ الكبير (٣٠١/٨) والجرح (٦٩/٩ ـ ٧٠) ولم يقل ابن كثير في هذا الإسناد شيئاً وقال السيوطي: بسند حسن.

(٦) في الكبير (٣٥٨/١١) ح ١٢٠٠٧، وفي الأوسط كما في المجمع (٣٣/٨) وقال الهيثمي: فيه نافع بن هرمز وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) لم أجده في الزهد المطبوع، وعزاه له السيوطي في الدر (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>۲) التفسير (٥/١٩٠).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢/١٦٤/ب).

<sup>(</sup>٤) عزاه له ابن كثير في تفسيره (٣٢٥/٢) والسيوطي في الدر (٢٠٥/٢).

<sup>(\*)</sup> وقع في الأصل هنا «والطبري» وهو مقحم.

قال الحافظ ابن حجر (1): والراوي له عن عكرمة (ناس)(7) منهم نافع بن(7) هرمز وهو ضعيف(1).

٣٨٤ – [قوله] (٥): وذلك أن ناساً منهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البدو، إلخ (٦).

أخرجه أحمد(٧) من حديث عبدالرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٣٧٧ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (ناساً) وهو خطأ وعبارة الحافظ: والراوي له عن عكرمة أبو هرمز نافع بن هرمز.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والمجمع (٣٣/٨) وفي الكبير (٣٥٨/١١) والجرح والتعديل (٤٥٥/٨) (نافع أبو هرمز) فالنتيجة أنه (نافع بن هرمز أبو هرمز) كها تقدم عند الحافظ.

<sup>(</sup>٤) وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: ضعيف الحديث، وقال أبوحاتم: متروك الحديث (الجرح والتعديل ٨/٥٥٤).

درجة الحديث: حديث سلمان يتقوى بحديث ابن عباس إلى درجة الحسن لغيره.

 <sup>(</sup>٥) ص ١٢١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَالَكُمْ فِى ٱلْمُنْفِقِينَ فِتْكَيْنِ ﴾ الآية ٨٨.
 وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (لاجتواء المدينة، فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة، حتى لحقوا بالمشركين فاختلف المسلمون في إسلامهم).

<sup>(</sup>٧) المسند (١٩٢/١) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن أبي سلمة عنه بلفظ (إن قوماً من العرب أتوا رسول الله ﷺ المدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة حماها فأركسوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي ﷺ، فقالوا: لهم: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة =

٣٨٥ [قوله:](١) وقيل: نزلت في المتخلفين يوم أحد (٢).

أخرجه الشيخان (٣) من حديث زيد بن ثابت.
٣٨٦ قوله (٤): أو في قوم أظهروا الإسلام وقعدوا (٥) عن الهجرة.

أخرجه ابن جرير(٦) وابن أبي حاتم(٧) عن ابن عباس.

وهو من طريق الضعفاء من أسرة واحدة (محمد بن سعيد العوفي عن آبائه) وأخرج البخاري: التفسير: باب ١٩، (٢٦٢/٨) والفتن: باب ١٧ (٣٧/١٣) أن هؤلاء نزل فيهم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَدَ مِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم ﴾ ويأتي برقم ٣٩٤.

فاجتوينا المدينة، فقال بعضهم: نافقوا وقال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون،
 فأنزل الله: ﴿ فَمَالَكُمْ فِي اللَّهُ نَافِقِينَ فِثَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُنَّهُم بِمَاكُنَّ بُواً ﴾ الآية.

قلت: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن وروايته هذه مخالفة لما في الصحيحين (وهو الحديث الأتي).

<sup>(</sup>١) ص ١٢١ في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين زدناه حسبها تقدم.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (المحلقين قوم أحمد) وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) البخاري: فضائل المدينة: باب المدينة تنفي الخبث ح ١٨٨٤ (٩٦/٤)
 والمغازي: باب غزوة أحد ح ٤٠٥٠ (٣٥٦/٧) وفي التفسير: باب ﴿فَمَالَكُمْ فِي النَّايْفِقِينَ فِتَدَيِّنَ ﴾ ح ٤٥٨١ (٢٥٦/٢).

ومسلم: المنافقين ح ٦ (٢١٤/٤) كلاهما بإسنادهما عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبدالله بن يزيد ــ الخطمي ــ عنه.

<sup>(</sup>٤) ص ١٢١ في تفسير الأية السابقة.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (رفعه راء) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) التفسير (٥/١٩٣).

<sup>(</sup>٧) التفسير (٢/١٦٦/ب).

 $^{(1)}$ : فإنه عليه السلام وادع وقت  $^{(1)}$  خروجه إلى مكة (\*).

أخرجه ابن أبي حاتم (٣) من مرسل الحسن (٤) نحوه.

٣٨٨ ـ قوله (٥٠): وعن النبي صلى الله عليه وسلم (كل معروف صدقة).

[أخرجه] البخاري (٢) من حديث جابر، ومسلم (٧) من حديث حذيفة.

٣٨٩ ـ قوله (^): قال ابن عباس: لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمداً.

<sup>(</sup>١) ص ١٢١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيشَقَ ﴾ الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى (زاد ثم رمت).

<sup>(\*)</sup> تمامه (وادع هلال بن عويمر الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه، ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ماله).

<sup>(</sup>٣) التفسير (١٦٦/٢/ب ـ ١٦٦/١) وليس فيه عن الحسن، وإنما فيه عن ابن عباس بلفظ (نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي) إلخ.

<sup>(</sup>٤) ومرمل الحسن لا يقبل.

<sup>(</sup>٥) ص ١٢٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا آَن يَصَّدَدُ قُوَّا ﴾ الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٦) الأدب: باب كل معروف صدقة ح ٢٠٢٢ (٤٤٧/١٠).

<sup>(</sup>٧) الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل معروف ح ٥٦ (٢٩٩٧).

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. وهو صنيع المناوي.

 <sup>(</sup>A) ص ۱۲۲ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِدًا ﴾ الآية ٩٣.

## متفق عليه<sup>(١)</sup> من رواية سعيد بن جبير عنه.

## (تنبيه)

قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن يقتل مؤمناً متعمداً (٢) التوبة؟ قال: لا، إلا (٣) النار، فلما ذهب قال له جلساءه: ما هكذا كنت تفتينا؟ قال: إني لأحسب (٤) رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً، فبعثوا في أثره (٥) فوجدوه كذلك (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري: التفسير: سورة الفرقان باب ﴿ وَٱلَّذِينَ لَايَدَّعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ ح ٤٧٦٤ (٨/٤٩٤) وانظر الأرقام ٤٧٦٢، ٤٧٦٣.

ومسلم: التفسير: ح ١٩، ٢٢٠ (٢٣١٨/٤) كلاهما في سياق أطول من هذا.

<sup>(</sup>٢) كلمة (متعمداً) ليس في المصنَّف ولا في الدر.

<sup>(</sup>٣) رسمه في الأصل (إلى).

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (لا أحسب) وهو خطأ وفي المصنف (إني أحسبه رجل مغضب) وذكره السيوطي في الـدر (عن ابن أبي شيبة) فقال: إني (أظنه). (الـدر ٢٩/٢).

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (أمره) والمثبت من المصنف والدر.

 <sup>(</sup>٦) المصنف: الديات: باب من قال: للقاتل توبة (٣٦٢/٩) وعزاه السيوطي
 لعبد بن حميد والنحاس من طريق سعد بن عبيدة أيضاً (الدر ٢٢٩/٢).

ورجال ابن أبي شيبة كلهم ثقات، وليس بين الروايتين تعارض، فها في الصحيحين فهو رأيه الأخير كها في رواية أحمد (٢٢٢/١) وابن جرير (٢١٨/٥) في قاتل المؤمن غير العمد.

• ٣٩٠ \_ قولهٔ (١): روي أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غزت أهل فدك، الحديث(٢).

أخرجه الثعلبي (٣) عن ابن عباس وابن أبي حاتم (٤) عن جابر.

٣٩١ \_ قوله(٥): وقيل: إنها نزلت في المقداد، إلخ(٦).

<sup>(</sup>١) ص ١٢٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِذَاضَرَ بَشُرْفِ سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَىَ إِلَيْ كُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِنًا ﴾ الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فهربوا وبقي مرداس ثقة بإسلامه، فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد، فلما تلاحقوا به وكبروا كبر ونزل وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، السلام عليكم، فقتله أسامة واستاق غنمه، فنزلت.

<sup>(</sup>٣) التفسير (١٠٤/٤) عن الكلبي: عن أبي صالح عنه، ونحوه عند البخاري كما سياتي بعد قليل.

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢/١٧٢/١) وفيه: أنزلت ﴿ وَلَا نَقُولُواْ ﴾ في مرداس. وقد روى الشيخان نحوه من حديث أسامة بغير هذا السياق، فرواه البخاري في المغازى: باب بعث النب ﷺ أسامة الى الحُ قات ح ٢٦٩٩ (١٧/٧) وفي

المغازي: باب بعث النبي ﷺ أسامة إلى الحُرقات ح ٢٦٩٩ (٧١٧٥) وفي الديات: باب قول الله: ﴿ وَمِن أَحِياها ﴾ ح ٢٨٧٧ (١٩١/١٢) ومسلم في الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد قوله (لا إله إلا الله) ح ١٥٨، ١٥٩ (١٩٦/١١) ومسلم في الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد قوله (لا إله إلا الله) ح ١٥٩، ١٥٩ في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلًا فقال: (لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي ﷺ فقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: وأفلا شققت عن قلبه إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>٥) ص ١٢٣ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (مر برجل في غنيمة فأراد قتله فقال: (لا إله إلا الله)، فقتله أسامة ــكذا في البيضاوي وهو خطأ ــ وقال: وَدَّ لو فَرَّ بأهله وماله.

أخرجه [77/ب] البزار<sup>(۱)</sup> من حديث ابن عباس. 77 وعن زيد بن ثابت أنها نزلت، إلخ<sup>(۳)</sup>.

(۱) كشف الأستار (٤٥/٣) وفيه (بعث رسول الله ﷺ سرية فيها المقداد، فلما أتوا القوم وجدوا قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير فقال: (أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله المقداد) الحديث.

وقال الهيثمي: إسناده جيد (المجمع ٨/٧ ــ ٩).

وقد أخرج مسلم من حديث المقداد أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فقطع إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفاقتله؟ بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله، فقلت: يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفاقتله؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) (الإيمان ح ١٥٥، ١/٩٥).

وقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك وَلَانَقُولُواْلِمَنَ ٱلْفَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّنَ مُؤْمِنًا وقوله ﴿عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ البخاري: التفسير: باب ١٧ (٨/ ٢٥٨) ح ٤٩٩١.

وقال الحافظ: وورد في سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخر ثم ذكر الحديث عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي وقال:

وهذه عندي قصَّة أخرى، ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معاً (الفتح ٢٥٩/٨).

- (٢) ص ١٢٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَنْمِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ ﴾ الآية ٩٥.
- (٣) تمامه: ولم يكن فيها ﴿غَيْرَأُولِ ٱلضَّرَرِ ﴾ فقال ابن أم مكتوم: وكيف وأنا أعمى، فغشي رسول الله ﷺ في مجلسه الوحي، فوقعت فخذه على فخذي فخشيت أن ترضها، ثم سري عنه فقال: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ ٱلضَّرَرِ ﴾

أخرجه البخاري<sup>(1)</sup> من رواية مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت نحوه، وأبو داود<sup>(۲)</sup> والحاكم<sup>(۳)</sup> من رواية خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت باللفظ المذكور<sup>(3)</sup> كذا حرره الحافظ ابن حجر<sup>(6)</sup> وقد عزاه الجلال السيوطي إلى البخاري وأبي داود والترمذي وأطلق فأوهم أن الكل اتفقوا عليه باللفظ المذكور ولا كذلك.

۳۹۳ ـ قوله (٢): وعليه (٧) قوله عليه السلام: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.

والحديث من طريق مروان أخرجه أيضاً أحمد (١٨٤/٥) والترمذي وابن جرير (١٤٥/٥) وله طرق أخرى عندهما.

وقد أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب أيضاً نحوه، انظر: صحيح البخاري ح ٢٨٣١، في الجهاد، وصحيح مسلم: الإمارة، باب ٤٠ (٥٠٨/٣). وقد اتفقت الروايات من جماعة من الصحابة على أنها نزلت في ابن أم مكتوم (راجع تفسير الطبري، والدر ٢ / ٦٣٩ ـ ٦٤٠).

<sup>(</sup>۱) الجهاد: باب قول الله ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ ﴾ ح ۲۸۳۲ (۲۰۹۶) والتفسير: باب ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ ﴾ ح ۲۰۹۲ (۲۰۹۸).

<sup>(</sup>٢) الجهاد: باب الرخصة في القعود من العذر ح ٢٥٠٧ (٢٤/٣).

 <sup>(</sup>٣) الجهاد (٨١/٢ ـ ٨١) وكذا ابن أبى حاتم (١٧٢/٢ ب ـ ١٧٣/أ).

<sup>(</sup>٤) ليس عند أحد بهذا اللفظ، هو عندهم بنحوه.

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٣٩٠، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٦) ص ١٢٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ ﴾ الآية ٩٦.

 <sup>(</sup>٧) يُوجِّه تكرار قوله تعالى: ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ وَاحدة .

قال السيوطي (١) لا أعرفه مرفوعاً, وأقول: هذا عجيب منه مع سعة نظره، فقد أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (٢) والخطيب البغدادي في تاريخه (٣) من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: (قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: جهاد النفس وهواها).

٣٩٤ \_ قوله (٤): نزلت في ناس من مكة ولم يهاجروا (٥). أخرجه الطبراني (٦) عن ابن عباس.

وفيه: ليث بن أبي وسليم وهو ضعيف.

وأورده البيضاوي في الحج برقم (٧٢٨) وهناك كلام أكثر من هذا.

(٤) ص ١٢٣ في تفسير ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَاكَةِكَةٌ ظَالِمِيَّ ٱنفُسِيمٌ ﴾ الآية ٩٧.

(a) تمامه: (حين كانت الهجرة واجبة).

(٦) الكبير (٢٠٥/١١) بلفظ (إن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين فكثروا سواد المشركين فيأتي السهم برماية فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فانزل الله عز وجل فيهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّنُهُمُ الْمَلَيْحِكَةُ ﴾ الآية.

إذا كان قصد المناوي هذا الحديث فقد أخرجه أيضاً البخاري: التفسير باب ١٩ ح ٢٥٩٦ (٢٦٢/٨) والفتن: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم ح ٧٠٨٥ (٣٧/١٣).

وتقدم في ح ٣٨٦ في تفسير ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِئْتَتَيْنِ ﴾ نحوه عن ابن عباس وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر) خطأً من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) تسديد القوس (باب القاف: قدمتم من الجهاد الأصغر...).

 <sup>(</sup>٣) في ترجمة واصل بن حمزة (١٣/ ٥٢٥ ــ ٥٢٥) وفي آخره: قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه.

**٣٩٥** ـ قوله<sup>(١)</sup>: وعنه عليه السلام: (من فر بدينه من أرض إلى أرض)، الحديث<sup>(٢)</sup>.

أخرجه الثعلبي في تفسير العنكبوت (٣) من حديث الحسن مرسلاً.

٣٩٦ ـ قوله(٤): والآية نزلت في ضمرة(٥)، إلخ.

أخرجه ابن جرير (٢)، عن سعيـد بن جبير نحـوه، وذكـره الثعلبي (٧) بغير إسناد.

<sup>(</sup>١) ص ١٢٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةَ فَنُهَا جِرُوا فِيهَا ﴾ الآية ٩٧.

 <sup>(</sup>۲) وتمامه: (إن كان شبراً من الأرض استوجبت له الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم
 ونبيه محمد عليهها الصلاة والسلام).

 <sup>(</sup>٣) التفسير (١٦٢/٤/ب) وفي تفسير النساء أيضاً (١٠٨/١). ومرسلات الحسن
 لا تقبل.

<sup>(</sup>٤) ص ١٧٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقَرُجُ مِنْ يَتَتِدِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِدِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدَّ وَقَعَ ٱجْرُوعُكَى ٱللَّهِ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل والطبري في رواية ابن عباس. وفي رواية سعيد بن جبير الذي أشار إليه المناوي (ضمرة بن العيض) وفي الواحدي (حبيب بن ضمرة) وفي البيضاوي (جندب بن ضمرة) وفي ابن أبي حاتم (ضمرة بن جندب).

قال الحافظ في الإصابة: اختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من عشرة أوجه والقصة واحدة لواحد (الإصابة: القسم الأول من حرف الضاد ٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٥/٢٣٨، ٢٤٠ – ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) التفسير (١٠٩/٤).

وأخرجه الواحدي(١) من طريق عكرمة عن ابن عباس.

٣٩٧ \_ قوله(٢): ويؤيد أنه عليه السلام أتم في السفر.

أخرجه الشافعي في الأم<sup>(۱)</sup> وابن أبي شيبة<sup>(1)</sup> والبزار<sup>(۱)</sup>، والبيهقي<sup>(۱)</sup> من طريق عطاء عن عائشة أن رسول الله

والموقوف على عكرمة أخرجه ابن جريـر (٢٣٩/٥) والواحـدي في الأسباب (ص ١١٩) من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عنه. وتعدد طرق الأثر يشعر بأن له أصلًا.

وأخرجه أيضاً ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة ضمرة بن عمـرو الخزاعي (٤٥/٣).

- (٢) ص١٧٤في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَاضَرَتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوامِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾
  - (٣) الآية ١٠١. المسافر (١/٩٧١) عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو.
- (٤) في المصنف: الصلاة: باب في المسافر إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعاً (٤٥٢/٢) عن وكيع عن المغيرة بن زياد.
  - (٥) كشف الأستار: صلاة المسافر (١/٣٢٩) من طريق المغيرة.
  - (٦) الصيام: (١٨٩/٢) من طريق طلحة بن عمرو والمغيرة وعمرو بن سعيد.
- (٧) الكبرى: الصلاة: باب من ترك القصر (١٤١/٣) من طريق الدارقطني عن المحاملي عن سعيد بن محمد بن ثواب عن أبي عاصم عن عمر بن سعيد، كلهم =

<sup>(</sup>۱) لعله في إحدى تفاسيره، لأنه في أسبابه موقوف على عكرمة، نعم أخرجه أبويعلى (١٥) وابن أبي حاتم (كها في تفسير ابن كثير ٣٤٦/٢) من طريق أشعث وابن جرير (٥/ ٧٤٠) من طريق شريك القاضي، عن عمرو بن دينار، كلاهما (أشعث، وعمرو) عن عكرمة، عن ابن عباس، وأشعث، وشريك القاضي كلاهما فيه ضعف. وأورده الواحدي تعليقاً عن عطاء، عن ابن عباس.

صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم). قال الدارقطني: إسناده صحيح<sup>(۱)</sup>.

عن عطاء عنها، ونقل البيهقي عن الدارقطني أن هذا إسناد صحيح، وقال لهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، وكلهم ضعيف.

(١) قال هذا في طريق عمر بن سعيد، وقال في طلحة والمغيرة: ضعيف قلت: فيه (سعيد بن محمد بن ثواب) ذكره الخطيب في تاريخه (٩٤/٩) ولم يقل فيه شيئًا إلا أنه أورد حديثاً من طريقه، ونقل عن يحيى بن صاعد أنه خالفه غيره في الإسناد.

وقال الألباني: هو مجهول الحال فلا تطمئن النفس لصحة هذا الحديث.

وقال: قد خالفهما ــ يعني المغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو ــ عمرُ بن ذر فقال: أخبرنا عطاء بن أبسي رباح أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوبة أربعاً.

أخرجه البيهقي (١٤٢/٣) وقال: عمر بن ذر كوفي ثقة، فروايته أولى وهي تدل على أن الإتمام إنما هو عن عائشة موقوفاً، وهذا ثابت عنها من غير طريق: في الصحيحين وغيرهما، وأما الرفع فلم يثبت عنها من وجه يصح (الإرواء رقم ٥٦٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هوكذب على رسول الله ﷺ (زاد المعاد باب هدي النبي ﷺ في قصر الصلاة ٤٦٤/١)، وراجع أيضاً مجموع فتاواه (١٤٤/٣٤).

وقال ابن القيم: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي ﷺ قال ابن عباس غيره: تأولت كها تأول عثمان، وأن النبي ﷺ كان يقصر دائهاً، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثاً وقال: فكان رسول الله ﷺ يقصر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم، أي هو (زاد المعاد ٢٩٥١).

قلت: حديث عائشة هو الحديث الآتي بعد هذا برقم ٣٩٨.

وقال الهيثمي: اختلف في المغيرة بن زياد (المجمع ١٥٧/٢).

٣٩٨ ـ قوله(١): وإن عائشة اعتمرت، الحديث(٢).

أخرجه النسائي (٣) والدارقطني (٤) وحسنه، والبيهقي (٩) وصححه من حديث عبدالرحمن بن الأسود عنها، وأخرجه النسائي (٦) من طريق أخرى عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عنها، وقال (٧): الأول متصل.

٣٩٩ \_ قوله (٨): لقول عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير

والحديث رجاله ثقات، وحكم عليه الدارقطني بالاتصال، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية حكم عليه بالانقطاع، بين عبد الرحمن بن أسود وعائشة، وضعف الحديث بسبب هذا الانقطاع وبدليل أن النبي عليه السلام لم يعتمر في رمضان، كما هو مستفاض، ولم تكن عائشة تخالف النبي عليه، وهو يصلي بأصحابه مقصراً ؟؟؟.

راجع للتفصيل مجموع فتاواه (١٤٤/٢٤ ــ ١٥٥).

<sup>(</sup>١) ص ١٧٤ في تفسير الاية السابقة.

 <sup>(</sup>۲) تمامه: (اعتمرت مع رسول الله ﷺ وقالت: يا رسول الله! قصرت وأتممت،
 وصمت وأفطرت، فقال: أحسنت يا عائشة).

<sup>(</sup>٣) تقصير الصلاة: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ح ٤٥٧ (١٧٠/١).

<sup>(</sup>٤) الصيام (١٨٨/٢).

<sup>(</sup>٥) الكبرى: الصلاة (١٤٢/٣).

<sup>(</sup>٦) والصواب: البيهقي لأن المزي لم يذكر هذا الطريق ولا أشار إليه، بل أحاله إلى محمد بن يوسف الفريابي ونقل هذا القول عن البيهقي دون النسائي، وهذا قاله البيهقي بعدما أخرجه من الوجهين (انظر تحفة الأشراف ٤٧٤/١١) والكبرى (١٤٢/٣).

<sup>(</sup>٧) تقدم أن القائل هو البيهقي دون النسائي.

<sup>(</sup>٨) ص ١٧٤ في تفسير الآية السابقة.

قصر على لسان نبيكم، أخرجه النسائي (١)، وابن ماجه (٢) من رواية عبدالرحمن [٣٧/أ] بن أبى ليلي عن عمر (٣).

ورواه البزار<sup>(1)</sup> من هذا الوجه وقال: اختلف فيه على زُبيد<sup>(0)</sup> عن عبدالرحمن، فالأكثر على هذا الوجه، وحدث به يزيد بن زياد بن أبي الجعد<sup>(1)</sup> عن زبيد عن عبدالرحمن عن كعب بن عجرة<sup>(۷)</sup>، وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه<sup>(۸)</sup>.

وهذه الزيادة تؤيد من أعل الرواية الأولى بالانقطاع بين ابن أبي ليلى وبين عمر رضي الله عنه، قال النسائي بعد الرواية الأولى (١٦٧/١) وأبوحاتم في المراسيل (ص ١٢٥): عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر حتى قال أبوحاتم لم يره، بينها أنكر هو نفسه إدخال كعب بن عجرة بين ابن أبي ليلى وعمر فقال في رواية يزيد بن زياد بن أبي الجعد: الثوري أحفظ (العلل ١٣٨/١).

<sup>(</sup>۱) كتاب الجمعة: باب عدد صلاة الجمعة ح ۱٤۲۱ (۱۹۷/۱)، من طريق شعيب، شريك، وباب تقصير الصلاة في السفر ح ۱٤٤١ (۱۹۹/۱) من طريق شعيب، وفي العيدين: باب عدد صلاة العيدين ح ۱۵۹۷ (۱۸۷/۱) من طريق الثوري.

<sup>(</sup>٢) الصلاة: باب تقصير الصلاة ح ١٠٦٣ (٣٣٨/١) من طريق شريك، ثلاثتهم عن زبيد عن ابن أبى ليلي عنه.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (عمرو) بالواو وهو خطأ، والتصحيح من المصادر.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في مسنده في باب وابن أبي ليلى، عن عمر».

<sup>(</sup>٥) هوزُبيد \_مصغراً \_ اليامي \_ بالتحتانية \_ قال الحافظ: ثقة ثبت، توفي سنة ٢٧٧ه، أو بعدها (التقريب ٢٥٧/١).

<sup>(</sup>٦) الأشجعي الكوفي، قال الحافظ: صدوق من السابعة (التقريب (٢/٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) أي عن كعب بن عجرة عن عمر.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق من سننه ح ١٠٦٤.

وقال أبونعيم في الحلية (٣٥٤/٤) بعدما أخرج الحديث من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد: رواه عن زبيد بدون ذكر كعب بن عجرة: سماك بن حرب والثوري وشعبة وشريك وعلي بن صالح، والجراح بن مليح أبو وكيع، وعمرو بن قيس الملائي، وعبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن والقاسم بن الوليد، وقيس بن الربيع، وعبدالله بن ميمون الطهوي، ويزيد بن زبيد، زياد بن أبي الجعد، ويزيد بن عبدالله، وعمار بن رزيق، وعبدالرحمن بن زبيد، ويحيى بن أبي أنيسة، وياسين الزيات.

هذا، وقد ادعى بعض العلماء صحة سماع ابن أبي ليلى عن عمر، فقد قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (٣٤/١) وأسند عبدالرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبويعلى في مسنده (١٨٦/١) ح ٢١١ وأبو نعيم في الحلية (٣٥٣/٤) عال عبدالرحمن بن أبي ليلى: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة فاستقبلنا أميرُ مكة نافع بن علقمة إلى آخر الحديث، وإسناده حسن.

وكذا ما رواه ابن سعد في الطبقات (١١٠/٦) والدارقطني في الصيام (١٦٧/٢) والبيهقي في الكبرى، الصيام (٢٤٨/٤) من طرق عن عبدالرحمن بن أبسي ليلى قال: كنت عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال، الحديث.

قلت: كلهم بإسنادهم عن عبدالأعلى بن عامر الثعلبي عن ابن أبي ليلى وعبدالأعلى هذا كذاب، وتقدم، فلا ينهض بهذا الحديث دليل على سماع ابن أبي ليلى من عمر، لكنه يوافق ما قال مسلم وما رواه أبويعلى، ويؤيده كذلك ما قاله أبو نعيم في الحلية (٣٦٣/٤) والذهبي في السير (٣٦٣/٤) من أنه ولد في خلافة أبي بكر الصديق فيمكن سماعه منه.

وقد جاء التصريح بسماعه منه في رواية يزيد بن هارون عند أحمد (٣٧/١) قال: قال يزيد بن هارون: ابن أبــى ليلى قال: سمعت عمر رضى الله عنه. وأخرجه البزار من طريق أخرى عن زيد بن وهب عن عمر.
قال الحافظ ابن حجر(۱): وفيه ياسين الزيات،
وهو ضعيف(۲)، وقد عزاه الجلال السيوطي إلى النسائي وابن ماجه
مقتصراً عليهما ولم يبين رتبته.

••• عوله (٣): لقول عائشة (أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في الحضر، أخرجه الشيخان (٤).

## (٢) انظر ما قاله العلماء فيه في:

التاريخ الكبير (٤٢٩/٨) والجرح والتعديل (٣١٢/٨) والضعفاء للعقيلي (٤٦٤/٧) والمجروحين (١٤٢/٣) والكامل (٢٦٤١/٧).

(٤) البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه ح ١٠٩٠ (٥٦٩/٢).

ومسلم: صلاة المسافرين ح ۲، ۳ (٤٧٨/١) كلاهما من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عنها.

وفيه: قال الزهري: قلت لعروة: فها بال عائشة كانت تتم في السفر؟ قال: تأولت كها تأول عثمان.

ويؤيده أيضاً ما عند الطحاوي: قال ابن أبي ليلى: خطبنا عمر فذكر الحديث
 (شرح معاني الآثار: باب صلاة المسافر ٢١/١١).

والذين أنكروا سماعه أنكروه بناء على ما قاله بعض المؤرخين أنه ولد في وسط خلافة عمر (لست بقين من خلافة عمر)، نقل هذا القول الذهبي بصيغة التمريض.

وقد ذهب الألباني إلى صحة سماعه منه، وصحح الحديث على شرط الشيخين (الإرواء ١٠٥/٣ ــ ١٠٦).

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف، رقم ٣٩٧، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ص ١٧٤ في تفسير الآية السابقة.

وسلم عليه وسلم الله عليه وسلم يذات الرقاع  $^{(4)}$ : كما فعله رسول الله عليه وسلم بذات الرقاع  $^{(6)}$  أخرجه الشيخان  $^{(7)}$ .

ومسلم: صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، ح ٣٠٩، ٣١٠ (١/٥٧٥ ــ ٥٧٦).

أخرجه البخاري في الرواية الأولى ومسلم في الثانية عن صالح بن خوات عمن شهد مع النبـي ﷺ صلاة الخوف.

<sup>(</sup>١) ص ١٢٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَتَأْتِ طُ آيِفَةً أُخْرَكَ لَرَيُصَكُواْ فَلَيْصَالُواْ مَعَكَ ﴾ الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) تمام كلامه (ظاهره يدل على أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة) كما فعله النبى ﷺ ببطن النخل.

<sup>(</sup>٣) البخاري: المغازي: باب غزوة ذات الرقاع ح ٣١٣٤ (٢٦/٧) تعليقاً فقال: قال أبان: حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن جابر فذكره، ومسلم صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف ح ٣١١، ٣٩٢ (٢٠/١) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن أبان، به.

<sup>(</sup>٤) ص ١٢٥ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) تمام كلامه: (إن كانت الصلاة ركعتين فيكفيه أن يصلي بالأولى ركعة وينتظر قائماً حتى يتموا صلاتهم منفردين، ويذهبوا إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فيتم بهم الركعة الثانية ثم ينتظرهم قاعداً حتى يتموا صلاتهم، ويسلم بهم (كما فعله رسول الله ﷺ بذات الرقاع).

<sup>(</sup>٦) البخاري: المغازي: باب غزوة ذات الرقاع ح ٤١٣٠، ١٣١١ (٢١/٢). ٤٢٢).

\* وله (١): نزلت في طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر، سرق درعاً من جار له اسمه قتادة بن النعمان في جراب رقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند زيد بن السمين اليهودي، الحديث في نزول قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَالِمِنِينَ خَصِيمًا ﴾.

ذكره الثعلبي (٢) من رواية أبي صالح عن الكلبي عن ابن عباس، ونقله الواحدي عن المفسرين في الأسباب (٣).

ورواه الطبري<sup>(۱)</sup> من رواية سعيد عن قتادة، قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في شأن طُعمة<sup>(۱)</sup> بن أبيرق فذكر القصة.

وأخرجه الترمذي (٦)، والحاكم (٧) مطولًا من رواية محمد بن

<sup>=</sup> والرواية الثانية للبخاري والأولى لمسلم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة.

فالمبهم هو (سهل بن أبي حثمة) رضي الله عنه مع أن جهالة الصحابي لا تضر.

<sup>(</sup>١) ص ١٢٦ في تفسير الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>Y) التفسير (117/4) - (117/1).

<sup>(</sup>٣) ص ١٢٠ ــ ١٢١ قال: هذا قول جماعة من المفسرين.

<sup>(</sup>٤) التفسير (٥/٧٦٧) كما أخرجه عن مجاهد (٥/٥٦٥) ورجاله إلى كليهما ثقات.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل طعيمة، والصواب ما أثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٦) التفسير، سورة النساء ح ٣٠٣٦ (٥/٢٤٤ – ٢٤٥).

<sup>(</sup>V) الحدود (٤/٥٨٠ ـ ٣٨٨).

سلمة (۱) [عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده] (۲).
ورواه يونس وغيره عن ابن إسحاق عن عاصم مرسلاً (۳).

٤٠٤ ـ قوله (٤): روي أن طعمة هرب إلى مكة، وارتد،
 ونقب حائطاً بها في أهله فسقط الحائط فقتله.

ومحمد بن سلمة هذا (الحراني) ثقة توفي سنة ٢٧١هـ (التقريب ١٦٦/٢).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدركته من الكافي الشاف، وهي زيادة لا بد منها وبدونها لا يستقيم الكلام.

وعاصم هو ابن عمر بن قتادة بن النعمان ثقة عالم بالمغازي، توفي بعد ١٢٠هـ (التقريب ١٨٥١).

وأبوه (عمر بن قتادة) مقبول التقريب (٢/٢) وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه كها قال الترمذي صحابي شهد بدراً، توفي سنة ٢٣هـ (التقريب ٢٣/٢).

(٣) قاله الترمذي: لكن رواية الحاكم من طريق يونس ــ وهــو ابن بكير ــ عن ابن إسحاق عن عاصم عن أبيه عن جده موصولًا كها تقدم آنفاً.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، وروى يونس بن بكير وغيره عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر مرسلاً.

قلت: محمد بن سلمة ثقة، وقد رواه يونس أيضاً مرفوعاً موصولاً كها عند الحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وسكت الذهبي.

قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم، فالحديث حسن.

(٤) ص ١٢٦ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>١) رواية الحاكم ليست من طريق محمد بن سلمة، إنما هي من طريق يونس بن بكير به موصولاً.

أخرجه الطبراني(١) من حديث قتادة بن النعمان.

من عليه (7): لأن الأعمال بالنيات، متفق عليه (7) من عمر.

الله ﷺ فقال: عنى ﴿ إِنَّ الله ﷺ فقال: إِنَّ الله ﷺ فقال: إِنَّ الله ﷺ فقال: إِنَّ الله ﷺ فقال: يعني ﴿ إِنَّ الله ﷺ فقال: يُشْرِكَ بِدِ، ﴿ إِنَّ اللهُ الله

قلت: هو جزء من الحديث الذي عند الترمذي من طريق محمد بن سلمة، والحاكم من طريق يونس، كلاهما عن ابن إسحاق به موصولاً.

وأخرجه أيضاً ابن جرير (٧٦٥/٥) من طريق محمد بن سلمة، وعزاه ابن كثير والسيوطي لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ.

تفسير ابن كثير (٢/ ٣٦١) والدر (٢/ ٦٧٠).

- (٢) ص ١٢٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِعَآ هَمْ ضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ الآية ١١٤.
- (٣) البخاري: بدء الوحي باب ١ ح ١ (٩/١)، والإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية، ح ٥٤ (١/٥٥١) والعتق: باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ح ٢٠٧٠ (٥/١٦٠) ومناقب الأنصار باب هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة ح ٢٠٩٨ (٢٢٦/٧) والنكاح: باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة، ح ٣٨٩٨ (١١٥/٩) والأيمان والنذور: باب النية في الأيمان، ح ١٩٨٩ (١١٥/٩).

ومسلم: الإمارة: باب قوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنية) ح ١٥٥ (٣/١٥١٥).

(٤) ص ١٢٧ في تفسير الآية ١١٦.

الكبير (١٩/١٩ ـ ١١) ح ١٥.

ذكره الثعلبي (١) من رواية الضحاك عن ابن عباس، قال: نزلت ﴿ إِنَّاللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٤٠ في شيخ من الأعراب، قال الحافظ ابن حجر (٢): وهو منقطع (٣).

٤٠٧ ـ قوله (٤): وقيل: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب، وصدقه العمل.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(٥)</sup> عن الحسن موقوفاً عليه. ٨٠٤ \_ قوله<sup>(٢)</sup> روي أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا

<sup>(</sup>١) التفسير (١٤٠/٤/ب \_ ١٢١/أ) تعليقاً عن الضحاك به.

<sup>(</sup>٢) الكاف الشاف: رقم ٤٠٣، ص ٤٩.

 <sup>(</sup>٣) لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس، تقدم الكلام على هذا الإسناد مراراً.
 قلت: وفيه علة ثالثة وهي التعليق.

<sup>(</sup>٤) ص ١٢٨ في تفسير قول تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا آَمَانِي ٓ اَهْلِ ٱلْكِتَابُ ﴾ الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) المصنف: الإيمان (٢٢/١١) وعزاه له السيوطي في اللهر (٢/٩٥) وكذا الخطيب موقوفاً في اقتضاء العلم والعمل رقم ٥٦، وفيه أبو بشر الحلبي وهو مجهول (التقريب ٢/٩٥٧).

وأورده الألباني في ضعيف الجامع (٥٧/٥) وعزاه لابن النجار والديلمي عن أنس مرفوعاً وقال: موضوع.

وتقدم عند البيضاوي مرفوعاً برقم ٣٦٢، وهناك قال المناوي (سيأتي).

<sup>(</sup>٦) ص ١٢٨ في تفسير الآية السابقة.

[٣٢/ب] الحديث(١) أخرجه ابن جرير(٢) عن مسروق مرسلًا.

**١٠٩ ـ ق**وله <sup>(٣)</sup>: وقيل: الخطاب مع المشركين، لم أقف عليه <sup>(٤)</sup>.

وروى نحوه عن ابن عباس وقتادة وأبي صالح والسدي، وأثر ابن عباس فيه ضعفاء من أسرة واحدة ورجال أثر قتادة ثقات.

(٣) ص ١٢٨ في تفسير الآية السابقة.

(٤) قلت: أخرج ابن جرير في تفسيره (٥/ ٢٩٠) من طرق عن مجاهد قال في قوله
 ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيٓ كُمْ وَكَا آَمَانِيَ آهَـٰ لِ ٱلْهِ تَنْبُ ﴾ قال: قالت قريش: لن نبعث ولن نعذب، ورجال إحدى الطرق ثقات.

وأخرج عن ابن زيد قال: جاء حيى بن أخطب إلى المشركين فقالوا: يا حيى! إنكم أصحاب كتب فنحن خير ام محمد واصحابه? فقال: أنتم خير منه فذلك قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّّهُ اللّّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

وأخرج ابن أبي حاتم (١٨٣/٢) عن ابن عباس قال: قبالت اليهبود والنصارى: لا يدخل الجنة غيرنا، وقالت قريش، لا نبعث فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ إِلَمَانِيَكُمْ وَلَا آَمَانِيَكُمْ وَلَا آَمَانِيَ الْمَانِيَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

ورجح ابن جرير أنه خطاب مع المشركين بدليل أن المسلمين لم يجر ذكر الأمانيهم فيها مضى من الآي قبل قوله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ ﴾ (انظر: تفسيـره ٢٩١/٥).

<sup>(</sup>١) تمامه: (فقال أهل الكتاب، نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون: نحن أولى منكم، نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب المتقدمة فنزلت).

<sup>(</sup>۲) في تفسيره ٩٨٨/ من طرق عن الأعمش عن أبي الضحى عنه، ورجاله ثقات.

٤١٠ قوله (١): لما روي أنها لما نزلت قال أبو بكر (٢): فمن ينجو مع هذا يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: أما تحزن؟ أما تمرض؟ أما تصيبك اللأواء (٣)؟، قال: بلى يا رسول الله، قال: هو كذلك.

أخرجه أحمد<sup>(1)</sup> وابن حبان<sup>(٥)</sup> والحاكم<sup>(٦)</sup>

- (١) ص ١٢٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُّزُ بِهِ، ﴾ الآية ١٢٣.
- (٢) وقعت العبارة في الأصل كذا (لما روي أنه عليه السلام لما نزلت قال أبو بكر:
   فمن ينجو إلخ) والمثبت من البيضاوي.
  - (٣) وقع في الأصل: الاكواء، وهو تصحيف.
    - (٤) المسئد (١١/١).
  - (٥) التفسير: النساء ح ١٧٣٤، ١٧٣٥ (وص ٤٢٩ موارد الظمآن).
  - (٦) معرفة الصحابة (٧٤/٣ ـ ٧٥) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

قلت: ضعيف لانقطاعه فإنه رواه ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر، وأبو بكر بن أبي زهير لم يدرك أبا بكر (انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٥٨).

وبهذا الوجه أخرجه أبو يعلى في مسنده (٩٧/١) والطبري في تفسيره (٢٩٤/٥).

وأخرجه ابن جرير (٣٩٤/٥) من وجه آخر موصول ورجاله ثقات إلا يزيد بن حيان لعله أخو مقاتل بن حيان هو صدوق يخطىء.

وذكر ابن كثير هذا الإسناد فقال: (زيد بن حباب) بدل (يزيد بن حيان) وإذا كان كذلك فهو صدوق يخطىء في حديث الثوري.

وقال البيضاوي: بعدما نقل هذا القول: ويدل عليه تقدم ذكرهم، أي ليس الأمر بأماني المشركين وهو قولهم: (لا جنة ولا نار) أو قولهم: (إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء \_ المسلمون \_ لنكونن خيراً منهم وأحسن حالاً) ولا أماني أهل الكتاب وهو قولهم: ﴿ لَنَ يَدَّخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَنَ كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَى ﴾ .

## ٤١١ – قوله(١): روي أن إبراهيم عليه السلام بعث إلى خليل

وأخرجه أيضاً ابن جرير من وجه آخر موصول، وفيه، زياد بن أبي زياد
 الجَصَّاص، وعلي بن زيد بن جدعان، وكلاهما ضعيف.

وله وجه آخر موصول عند ابن مردویه، ذکره ابن کثیر (۲/۱۳۷).

وله شاهد من حدیث أبي هریرة، أخرجه الترمذي في التفسیر، سورة النساء ح ٣٩٤/٥) ٢٤٧ – ٢٤٧) وابن جریر في تفسیره (٣٩٤/٥) كلاهما بإسنادهما عن ابن عیینة عن ابن محیصن، عن محمد بن قیس بن مخرمة عنه قال: لما نزل ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ المُجْزَيِدِ م ﴾ شق ذلك على المسلمین فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ فقال: قاربوا وسددوا، وفي كل ما یصیب المؤمن كفارة حتى الشوكة یشاكها أو النكبة ینكبها (لفظ الترمذي).

ورجاله كلهم ثقات إلا ابن محيصن وهو عمر بن عبدالرحمن بن محيصن قال الحافظ مقبول (التقريب ٩/٢٥).

لكن قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، فلعله قاله نظراً إلى متابعاته وشواهده.

وله شاهد مرفوع من حدیث عائشة عند ابن حبان (رقم ۱۷۳۳) وسعید بن منصور ذکره ابن کثیر (۳۷۱/۲) وسکت عنه، قلت: رجاله کلهم ثقات.

وشاهد من حديث عائشة موقوفاً عليها أخرجه الحاكم في التفسير (٣٠٨/٢) وسكت عنه لكن الذهبي رمز بـ (خ م).

قلت: رجاله رجال الشيخين إلا أبا المهلب فهو من رجال مسلم فقط وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح (المجمع ١٢/٧).

درجته: الحديث بمتابعاته وشواهده يصل إلى درجة الحسن.

(١) ص ١٢٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِنَّ هِيعَ خِلِيلًا ﴾ الآية ١٢٥.

له بمصر إلخ (١)، الوارد في ذلك أخرجه عبدالرزاق (٢) وابن جرير (٣) وابن المنذر وابن أبي حاتم (٤) في تفاسيرهم عن زيد بن أسلم.

217 \_ قوله (٥): سبب نزوله أن عيينة بن حصن أق النبي عليه السلام قال: أُخبِرنا أنك تعطي الابنة النصف، والأخت النصف، وإنما نورث من يشهد القتال ويحوز الغنائم) فقال عليه السلام (كذلك أمرت).

قال الجلال السيوطي(٦): لم أقف عليه هكذا، والثابت في

<sup>(</sup>۱) تمامه: (في أزمنة أصابت الناس من يمتار منه، فقال خليله: لوكان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت، ولكن يريد للأضياف، وقد أصابنا ما أصاب الناس، فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملاً منها الغرائر حياء من الناس، فلما أخبروا إبراهيم ساءه الخبر، فنام وقامت سارة إلى غرارة منها فأخرجت حواري واختبزت فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فاشتم رائحة الخبز فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: من خليلك المصري فقال: بل هو من خليلي الله، فسماه الله خليلاً).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في تفسيره تحت هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (١٩١/٥) بدون إسناد قال: قيل سماه الله خليلًا، فذكره لكن فيه أن إبراهيم عليه السلام ارتحل هو نفسه.

وقال ابن كثير: في صحة وقوعه نظر، وغايته أن يكون خبراً إسرائيلياً لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي (خليل الله) لشدة محبة ربه عز وجل لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. (تفسير ابن كثير ٢/٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) لم يذكره في تفسير هذه الآية (١٨٥/٢).

 <sup>(</sup>٥) ص ١٢٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ ﴾ الآية ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) أي في تخريج أحاديث البيضاوي.

الصحيحين (١) وغيرهما (٢) من حديث عائشة قالت: كان الرجل يكون عنده اليتيمة وهو وليها، ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق (٣) فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلًا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزل قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفَتُونَكَ فِي النِّسَآ اِ الْحَ

وله طرق كثيرة مرفوعة ومرسلة (٤) وأقرب ما رأيته مما يوافق ما ذكره المصنف ما أخرجه الحاكم في المستـدرك(٥) وصححه عن

وأخرجه أبو داود: النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، ح ٢٠٦٨ واخرجه أبو داود: النكاح: باب القسط في الأصدقة ح ٣٣٤٨ (٧٧/٢) والدارقطني: النكاح (٣١٥/٣) كلهم من طريق الزهري عن عروة عنها في سياق آخر أطول من هذا، وبهذا السياق أخرجه أيضاً الشيخان.

<sup>(</sup>۱) البخاري: التفسير سورة النساء بـاب ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنَهَى ﴾ ح ٢٥٥٨ (٢٦٥/٨) وفي ح ٢٠٠٠ (٢٣٨/٨) وفي النكاح: باب من قال: لا نكاح إلا بولي ح ١٦٢٥ (١٦٣/٩) وباب إذا كان السولي هـو الخاطب ح ١٦١٥ (١٦٦/٩) ومسلم: التفسير ح ٨٧، ٩ (٢٣١٥/٤).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير في تفسيره (١٩١/ – ١٩١) كلهم من طريق هشام عن عروة عنها مبذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (الغرق) وهو تصحيف، والتصحيح من المصادر، والعذق بفتح المهملة وسكون المعجمة: النخلة، وبالكسر: القنو، والمراد هنا الأول (الفتح ٢٣٩/٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٩٢/٥) عن ابن عباس، وسعيـد بن جبير وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي.

<sup>(</sup>٥) المستدرك: التفسير (٣٠٨/٢) وكذا ابن جرير (٧٩٩/٥) كلاهما من طريق =

ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر، ولا يورثون المرأة، فلما كان الإسلام قال الله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَدِ ﴾ في أول السورة في الفرائض(١).

وأخرج ابن جرير (٢) وابن المنذر (٣) عن سعيد بن جبير قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، ولا يرث الصغيرة ولا المرأة شيئاً، فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا: أيرث الصغير والمرأة كما يرث المرجل؟ فقالوا للنبي عليه السلام، فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتَقَنُّونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ ﴾، الآية.

وأخرجه عبد بن حميد<sup>(3)</sup> وابن جرير<sup>(٥)</sup> عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئاً، كانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون خيراً [٣٣/أ]، فنزلت.

<sup>=</sup> عطاء بن السائب، عن سعيد بن جرير، عنه بلفظ: كانوا لا يورثون صبياً حتى عتلم، وعند ابن جرير زيادة (النساء).

وعطاء بن السائب اختلط بآخره والراويان عنه (جرير بن عبدالحميد وعمار بن زريق) رويا عنه بعد الاختلاط (التقييد والإيضاح ٤٤٣ – ٤٤٤) كما أن عطاء ضعيف في سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>١) يعني أول آية في بيان الفرائض وهي التي أورد البيضاوي هذا الأثر في تفسيرها.

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (١٩٢/٥).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي (الدر ٧٠٧/٢).

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطي (الدر ٢٠٧/٢).

<sup>.(141/0) (0)</sup> 

عليه وسلم عليه وسلم ين نسائه فيعدل ويقول: هذا قسمي فيها أملك فلا تؤاخذني فيها علك ولا أملك) يعنى المحبة.

أخرجه أحمد<sup>(٢)</sup> والأربعة<sup>(٣)</sup> وابن حبان<sup>(٤)</sup> والحاكم<sup>(٥)</sup>، وصححه من رواية أبي قلابة<sup>(٦)</sup> عن عبدالله بن يزيد<sup>(٧)</sup> عن عائشة، وفيه (يعني القلب).

\$12 - قوله (<sup>(^)</sup>: وعن النبي صلى الله عليه وسلم: (من

<sup>(</sup>١) ص ١٣٠ في تفسير قول تعالى: ﴿ وَلَن نَسَـ تَطِيعُوۤا أَن نَمَـ لِلُواْ بَيْنَ النِسَـآءِ ﴾ الآية ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) في مسئده (٦/ ١٤٤/).

<sup>(</sup>٣) أبو داود: النكاح باب في القسم بين النساء ح ٢١٣٤ (٦٠١/٣).
والترمذي: النكاح: باب التسوية بين الضرائر ح ١١٤٠ (٣/٤٤)، والنسائي:
عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، ح ١٩٧٥
(١٩٣٨ – ٨٤) وابن ماجه: النكاح: باب القسمة بين النساء، ح ١٩٧١
(١٩٣٢).

<sup>(</sup>٤) النكاح: باب ما جاء في القسم ح ١٣٠٥ (ص ٣١٧ موارد الظمآن).

<sup>(</sup>٥) المستدرك: النكاح (١٨٧/٢) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٦) الجرمي عبدالله بن زيد، قال الحافظ: ثقة فاضل كثير الإرسال، توفي سنة ١٠٤هـ، وقيل: بعدها (التقريب ٤١٧/١).

<sup>(</sup>٧) هو الخطمي رضيع عائشة، وثقه العجلي (ثقاته ص ٢٨٣).

<sup>(^)</sup> ص ١٣٠ في تفسير قول تعالى: ﴿ فَكَلا تَعِيدُ أُواكُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ الآية ١٢٩.

كانت له امرأتان ويميل مع إحداهما(١) جاء يوم القيامة وأحد شِقيه مائل).

أخرجه أصحاب السنن<sup>(۲)</sup> والحاكم<sup>(۳)</sup> من رواية بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال الترمـذي: لا نعرفـه مرفـوعاً إلا من حـديث همام<sup>(٤)</sup>.

وقال الحافظ: ثقة وربما وهم (التقريب ٣٢١/٢) وقال البرديجي: وأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة و (همام) وأبان والأوزاعي فينظر في الحديث: فإن الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي على وعن أنس بن مالك من وجه آخر لم يُرفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي على، ولا من طريق عن أنس إلا من رواية الذي ذكرت لك كان منكراً، انتهى (علل ابن رجب عن أنس إلا من رواية الذي ذكرت لك كان منكراً، انتهى (علل ابن رجب).

ونقل الحافظ عن عبدالحق أنه قال: خبر ثابت، ورده الحافظ بقوله: لكن عليه أن هماماً تفرد به وأن هشاماً رواه عن قتادة فقال: كان يقال (التلخيص ٢٠١/٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل (أحدهما) وهو خطأ والتصحيح من البيضاوي والمصادر.

<sup>(</sup>۲) أبو داود: النكاح، باب في القسم بين النساء ح ۳۱۳۳ (۲۰۱/۳) والترمذي: النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ح ۱۱٤۱ (۴۷/۳) والنسائي: عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ح ۳۳۹٤ (۸۳/۲) وابن ماجه: النكاح: باب القسمة بين النساء ح ۱۹۲۹ (۲۳۳/۱) كلهم من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه.

<sup>(</sup>٣) المستدرك: النكاح (١٨٦/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وكذا قال ابن دقيق العيد (التلخيص ٢٠١/٣).

<sup>(</sup>٤) نص كلامه: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: (ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ) (وهمام هو ابن يحيى).

الله عليه وسلم من العرب (٢). هو خطاب لمن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب (٢).

قوله (٣): لما روي أنه عليه السلام لما نزلت يعني قوله تعالى: ﴿ إِن يَشَأَيُدُ هِبَكُمْ آَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ – ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ظهر سلمان وقال: إنهم قوم هذا \_ يعني أبناء فارس \_.

أخرجه الطبري (٤) من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بهذا وقال: يعنى عجمة الفرس.

<sup>=</sup> والحديث صححه الألباني (صحيح الجامع ٥/٠٥٠)، أحاله إلى الصحيحة رقم (٢٠٧٧).

وله شاهد من حديث أنس أخرجه أبو نعيم في أخبار أصفهان (٣٠٠/٢)، وفي إسناده محمد بن الحارث الحارثي، ضعيف متروك (راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٣١٨٥/٣).

<sup>(</sup>١) ص ١٣٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِن يَشَأَيُذَ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِتَاخَرِينَ ﴾ الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) سكت المناوي عن تخريجه، وأما ابن همات والمدراسي فلم يذكرا هذا بالمرة.

<sup>(</sup>٣) ص ١٣٠ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) بل ذكره تعليقاً فقال: حُدِّثتُ عن عبدالعزيز بن محمد ـ وهو الدراوردي ـ عن سهيل به (انظر تفسيره ٣١٩/٥).

نعم، وصله في تفسير سورة (محمد) عند قوله تعالى: ﴿ وَلِن تَتَوَلَّوَا يَسَـ تَبَدِلُ فَوَمًا عَنْهِ مِن اللهِ عن أبيه عن أبي هريرة وفيه زيادة: «ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجاله من الفرس» (تفسيره 17/٢٦ ـ ٢٧).

21۷ قوله (۱): إذا روى أن ابن سلام وأصحابه قالوا: يا رسول الله! إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه) فنزلت \_ يعني ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَالْكِنَبِ اللّذِى نَزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ : قال: فآمنوا كلهم.

ذكره الثعلبي (٢) من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وذكره الواحدي في الأسباب (٣) عن الكلبي بغير سند.

قال الحافظ جمعاً بين السببين: ويحتمل أن يكون ذاك صدر عند نزول كل من الأيتين (الفتح ٦٤٣/٨).

حديث الدراوردي هذا أخرجه متابعة بعد حديث سليمان بن بلال عن ثور عن أبى الغيث عنه بلفظ (لوكان الإيمان) إلخ.

وأخرجه مسلم من طريق الدراوردي عن ثور به أصولاً دون متابعة، (الصحيح: فضائل الصحابة، باب فضل فارس ح ٢٣١، ١٩٧٢/٤).

وقد استوعب أبو نعيم طرقه في أول تاريخ أصبهان.

وقد أخرجه البخاري من طريق عبدالعزيز الدراوردي أيضاً لكنه عنه عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة، وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَءَاخُرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا لِمُعَالَى الْعَيْثُ عَن أَبِي هريرة، وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَءَاخُرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا لِمُعَالَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

 <sup>(</sup>١) ص ١٣١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ
 عَلَىٰ رَسُولِهِ مِوَالْكِئْبِ الَّذِي آنزَلَ مِن قَبْلٌ ﴾ الآية ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٣٢/٤/أ-ب) تعليقاً عن الكلبي به.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في الطبعتين من الأسباب.

81۸ \_ قوله(۱): وأما قوله عليه السلام: [ثلاث](۱) من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أوتمن خان).

أخرجه مسلم (٣) من حديث أبي هريرة بلفظ (آية المنافق ثلاث) إلخ، وفي رواية (٤): من علامات المنافق ثلاث.

قال الشيخ سعدالدين (°): ثلاث مبتدأ، والجملة بعده صفة له (۲) والأحسن أن يجعل ثلاث خبراً مقدماً، أو مبتدأ لخبر، و [هو] (۷) خصال، و «من» إذاً مفسر له، أي في الوجود ثلاث.

<sup>(</sup>١) ص ١٣٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلتَّارِ ﴾ الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من البيضاوي، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٣) الإيمان: باب بيان خصال المنافق ح ١٠٧ (٧٨/١)، من رواية مالك بن عامر عنه، وح ١٠٩من حديث سعيد بن المسيب عنه.

<sup>(</sup>٤) ح ١٠٨ من رواية العلاء عن أبيه عنه، وأما بلفظ (ثلاث من كن فيه فهو منافق) فاخرجه النسائي من حديث ابن مسعود بدون قوله (وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم) وفيه (فمن فيه خصلة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها) (السنن: الإيمان: باب علامة المنافق ح ٢٦٧/٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) أي التفتازاني في حاشية الكشاف (١٧٥/ب).

<sup>(</sup>٦) (ثلاث) نكرة، ونكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا وصفت بجملة شرطية بعدها كها هنا، هذا الذي يقصده التفتازاني.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل فحصل في الكلام اضطراب فأثبته من حاشية التفتازاني ليستقيم الكلام.

119 ـ قوله(١): إن رجلًا أضاف قوماً فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت يعني قوله تعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهَّرَبِٱللَّهُ وَمِ ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهَّرَبِٱللَّهُ وَمِ ﴾ (٢).

أخرجه عبدالرزاق<sup>(٣)</sup> وعبد بن حميد<sup>(١)</sup> وابن جرير<sup>(٥)</sup> عن مجاهد مرسلًا.

٤٢٠ قوله (٢٠): نزلت في أحبار اليهود قالوا [٣٣/ب] إن كنت صادقاً فأتنا بكتاب من الساء جملة كما أتى به موسى عليه السلام.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) التفسير رقم (١٤٨/ ٦٢٩) وعزاه له السيوطي (الدر ٢/٧٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق من الدر.

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (٢/٦، ٣) من طريق المثنى بن الصباح، وابن جريج عنه، طريق ابن جريج فيه سنيد، وهو ضعيف، وأما طريق المثنى بن الصباح ففيه الحسن بن يحيى شيخ الطبري، لم نجد من ترجم له، والمثنى بن الصباح ضعيف، فالحديث فيه علتان:

١ \_ ضعف المثنى وسنيد.

۲ – وإرسال مجاهد.

<sup>(</sup>٦) ص ١٣٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْكِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبَّا مِنَ ٱلسَّمَآءَ ﴾ الآية ١٥٣.

رواه الطبري<sup>(١)</sup> من طريق أسباط عن السدي، قال: قالت اليهود للنبي: إن كنت صادقاً، إلخ.

الله قوله: روي أن رهطاً من اليهود سبّوه وأمه فدعا عليهم فمسخهم الله قردة، إلخ.

أخرجه النسائي عن ابن عباس بنحوه.

الزمان، فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة الزمان، فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة، وهي ملة الإسلام وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات، ويلبث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه.

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل (الطبراني) وهو خطأ والصواب ما أثبت فقد أخرجه الطبري في تفسيره (٧/٦) عن محمد بن الحسين عن أحمد بن المفضل عن أسباط به.

قال الحافظ في أحمد بن المفضل: صدوق في حفظه شيء (التقريب ٢٦/١).

وأخرج نحوه عن محمد بن كعب القرظي وفي إسناده أبو معشر السندي وهو ضعيف.

وروى الطبري قولاً آخر فقال: وقال آخرون: بل سألوه أن ينزل عليهم كتاباً خاصة لهم ثم أسنده عن قتادة بسند صحيح ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن أهل الكتاب سألوه أن يسأل ربه أن ينزل عليهم كتاباً من السياء آية معجزة جميع الخلق عن أن يأتوا بمثلها، شاهدة له بالصدق آمرة لهم بالاتباع (٨/٦).

<sup>(</sup>٢) ص ١٣٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ مَبْلُ مَوْتِهِ ۗ ﴾ الآية ١٥٩.

أخرجه ابن حبان (۱) وأبو داود (۲) من رواية همام عن قتادة، عن عبدالرحمن بن آدم (\*) عن أبي هريرة بدون قوله: (فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به).

وروى هـذه (۳) الـزيـادة الـطبـري (<sup>۱)</sup> من قـول ابن عبـاس وابن جرير، والحاكم (۵) وصححه عنه موقوفاً.

قال الجلال السيوطي<sup>(٦)</sup>: قوله في هذا الحديث (ويلبث في الأرض أربعين سنة، قال الحافظ عمادالدين ابن كثير<sup>(٧)</sup>: يشكل عليه

<sup>(</sup>١) الفتن باب ما جاء في خروج الكذابين والدجال ح ١٩٠١، ١٩٠٣ (الموارد).

<sup>(</sup>٢) الملاحم: باب خروج الدجال ح ٤٣٧٤ (٤٩٨/٤ ـ ٤٩٩)، قلت: وكذا أحمد في مسنده (٢٢/٦) وإسناده صحيح، وابن جرير في تفسيره (٢٢/٦) والحاكم في المستدرك: كتاب التاريخ (٢/٥٥) وقال: صحيح الإسناد وقال الذهبي: صحيح.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: رواه بهذه الزيادة، والصواب ما أثبت لأن ما في الأصل يشعر بأن الطبري والحاكم أخرجا مثلها أخرج أبو داود وابن حبان إلاّ قوله (فلا يبقى أحد) إلخ، فهو عند الطبري والحاكم وليس عند أبيي داود، وابن حبان.

وليس كذلك بل الطبري والحاكم أخرجا هذه الزيادة فقط، وجاءت العبارة كما أثبت في تحفة الراوى (ق ٨٥/أ).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (١٩/٦، ٢٠، ٢١) من طرق وبألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٥) المستدرك التفسير (٢/٣٠٩).

<sup>(\*)</sup> تصحف في الأصل إلى (أدهم) وهو البصري صاحب السقاية، صدوق.

<sup>(</sup>٦) في تخريج البيضاوي.

<sup>(</sup>V) في تفسيره (٣١٩/٢).

ما ثبت في صحيح مسلم<sup>(۱)</sup> من حديث ابن عمرو (أنه يمكث في الأرض سبع سنين)<sup>(۲)</sup>.

قال: اللهم إلا أن (٣) تحمل هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافاً إلى مكثه فيها قبل رفعه إلى السهاء، وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وثلاثين سنة على المشهور، والله أعلم.

وقال البيهقي في كتاب (البعث والنشور): هكذا في هذا الحديث على أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض أربعين سنة، وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو في قصة الدجال، (فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يلبث الناس بعده سبع سنين، ليس بين اثنين عداوة) فيحتمل أن قوله (ثم يلبث الناس بعده) أي بعد موته.

وعليه لا يكون مخالفاً لما قبله، وهو أرجح لأمور:

<sup>(</sup>١) الفتن: باب في خروج الدجال ح ١١٦ (٢٢٥٩/٤).

<sup>(</sup>٢) لفظ مسلم في صحيحه (ثم يمكث الناس سبع سنين) (٢٠٥٩/٤)، وإنما هو في بيان مدة إقامة الناس من بعد قتل الدجال أو موت عيسى عليه السلام إلى أن تهب الريح الباردة التي تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، (انظر النص الكامل في صحيح مسلم).

إذاً فلا تعارض بين الحديثين.

<sup>(</sup>٣) وقعت العبارة في الأصل كذا (اللهم إن كان إلا أن تحمل) إلخ، وفي تفسير ابن كثير (فيحتمل والله أعلم أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله، فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح) انتهى.

\_ أحدها: أن هذا الحديث<sup>(١)</sup> ليس نصاً في الإخبار عن مدة لبث<sup>(٢)</sup>.

عيسى، وذاك (٣) نص فيها.

- الثاني: أن (ثم) يؤيد هذا التأويل لأنها للتراخي.
- الثالث: قوله: فيلبث الناس بعده، لأن المتجه أن الضمير
   فيه لعيسى لأنه أقرب مذكور<sup>(1)</sup>.
- الرابع: أنه لم يرد في ذلك إلا هذا الحديث المحتمل(٥)، ولا [٣٤/أ] ثاني له، وورد مكث عيسى أربعين سنة في عدة أحاديث من طرق مختلفة، منها الحديث المذكور وهو صحيح.

ومنها ما أخرجه الطبراني<sup>(٦)</sup> من حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: ينزل عيسى ابن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة.

<sup>(</sup>١) يعني حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم المتقدم قريباً.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى (لبس).

<sup>(</sup>٣) يعني حديث أبي هريرة المتقدم عند أبي داود وابن حبان والحاكم وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) إليك نص الحديث (فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين (كها في صحيح مسلم) أو (ثم يلبث الناس بعده سبع سنين) (كها نقله البيهقي في البعث) على كل لا تعارض بين الحديثين.

 <sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (المتحمل) بتقديم المثناة على المهملة، وهو تصحيف، والصواب
 ما أثبته، ومعناه: قوله عند مسلم (فيمكث سبع سنين) كلام محتمل.

<sup>(</sup>٦) في الأوسط كما في المجمع (٢٠٥/٨) وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

ومنها ما أخرجه أحمد في الزهد عن أبي هريرة قال: يلبث عيسى ابن مريم في الأرض أربعين سنة لويقول للبطحاء: سيلي عسلاً لسالت.

ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده (١) عن عائشة مرفوعاً في حديث الدجال (فينزل عيسى ابن مريم فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً).

وورد أيضاً من حديث ابن مسعود عند الطبراني.

فهذه الأحاديث المتعددة الصريحة أولى من ذلك الواحد المحتمل، انتهى كلام البيهقي.

أخرجه ابن جرير (٣) عن ابن عباس.

٤٧٤ \_ قوله (٤): روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لِمَ تَعِيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى، إلخ، فنزلت [يعني] (٥) قوله ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ

<sup>(</sup>١) (٦/٥٧) وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>٢) ص ١٣٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا آَنْزَلَ إِلَيْكُ ﴾ الآية ١٦٦.

 <sup>(</sup>٣) في تفسيره (٣١/٦) من طريقين عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى
 زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبير أو عكرمة عنه، ومحمد بن أبي محمد مجهول.

<sup>(</sup>٤) ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) عبارة الأصل (فنزلت قوله) فأضفت ما بين المعقوفتين كي تستقيم العبارة.

عَبْدًالِلَّهِ ﴾ الآية (١)، عزاه الواحدي في أسباب النزول (٢) للكلبي (٣).

٤٢٥ قوله (٤): روي أن جابر بن عبدالله كان مريضاً فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كلالة، فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت \_ يعني \_ ﴿إِنِأُمْرُوُّأُهُلكَ﴾ الآية (٥).

متفق عليه (٦) من رواية ابن المنكدر عنه وأخرجه أصحاب السنن (٧).

<sup>(</sup>۱) رقم ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) من قوله هو بدون إسناد.

<sup>(</sup>٤) ص ١٣٨.

<sup>(</sup>۵) رقم ۱۷۲.

<sup>(</sup>٦) البخاري: المرضى، باب عيادة المغمى عليه ح ٥٥١٥ (١١٤/١٠)، وباب وضوء العائد للمريض ح ٥٦٧٦ (١٣٢/١٠) والفرائض: باب قول الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم ﴾ ح ٦٧٢٣ (٣/١٢) وباب ميراث الأخوات والإخوة ح ٣٠٤٦ (٢/١٣)، والاعتصام: باب ٨، ح ٢٠٠٩ (٢٩٠/١٣). وفقطه في ح ٥، ومسلم: الفرائض: باب ميراث الكلالة ح ٥ – ٨ (٢٣٤/٣) ولفظه في ح ٥، ٧، ٨ (فنزلت آية الميراث) وفي ح ٥ زيادة ذكر الآية ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ وفي ح ٦ فنزلت ﴿يوصيكم الله في أولادكم ﴾ .

<sup>(</sup>۷) أبو داود: الفرائض: باب في الكلالة ح ۲۸۸۳ (۳۰۸/۳) والترمذي الفرائض: باب ميراث الأخوات ح ۲۰۹۷ (٤١٧/٤) والنسائي في الطهارة: باب الانتفاع بفضل الوضوء ح ۱۳۸ (۱۰/۱) دون ذكر نزول الآية وفي الفرائض والتفسير في الكبرى بتمامه كما في تحفة الأشراف (۷/۲۰ ۳۲۲، ۳۲۲).

وابن ماجه: الفرائض: باب الكلالة ح ٢٧٢٨ (٩١١/٢) كلهم من طريق سفيان عن ابن المنكدر، والشيخان والنسائي أيضاً من طريق شعبة عن ابن المنكدر عنه.

٤٢٦ قوله (١): وهي آخر ما نزل في الأحكام.
 [أخرجه] (٢) الشيخان (٣) وأصحاب السنن الثلاثة (٤) عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ الآية.

## (تنبيه)

روى النسائي(٥) من طريق يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) ص ١٣٨ في تفسير الآية السابقة.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدته لأنه هو صنيع المناوي في جميع تخريجاته
 في الكتاب.

<sup>(</sup>٣) البخاري: التفسير: سورة النساء، باب (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) ح 2003 (٢٦٧/٨) وسورة براءة باب (براءة من الله ورسوله) ح 2003 (٣١٦/٨).

ومسلم: الفرائض: باب آخر آية أنزلت آية الكلالة ح ١١ (١٢٣٦/٣) كلاهما من طرق عن شعبة عن أبي إسحاق عنه كها أخرجه أيضاً مسلم من طريق ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عنه ح ١٠.

<sup>(</sup>٤) أبو داود: الفرائض: باب من كان ليس له ولد وله إخوة ح ٢٨٨٨ (٣١٠/٣) والنسائي في الفرائض والتفسير كها في تحفة الأشراف (٢/٢، ٢٥) كلاهما عن طريق أبي إسحاق عنه، والترمذي في التفسير سورة النساء ح ٣٠٤١ (٣٤٩/٥) من طريق أبي السفر عن البراء مثله.

<sup>(</sup>٥) في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٧٨/٥).

وفي البخاري<sup>(۱)</sup> من رواية الشعبي عن ابن عباس: آخر آية نزلت آية الربا.

وفي الطبراني<sup>(۲)</sup> من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت على النبي عليه السلام ﴿لَقَدَّ جَاءً صَـُمُ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ ﴾ الآية.

27۷ – قوله (٣): عن النبي صلى الله عليه وسلم (من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل يتيم ومؤمنة، وورث ميراثاً وأعطى من الأجر كمن اشترى محرراً وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم).

رواه الثعلبي (٤) والواحدي (٥) من حديث أبي بن كعب، وهو موضوع كما تقدم التنبيه عليه (٦).

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير: البقرة باب ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهُ ﴾ ح ٤٥٤٤ (٢٠٥/٨).

<sup>(</sup>۲) الكبير (۱۹۷/۱ ح ۵۳۳) وقال الهيشمي فيه (علي بن زيد بن جدعان) وهوضعيف (المجمع ۳۹/۷) وللتوفيق بين هذه الأقوال. انظر حاشية ح رقم (٤٣٥)، وحديث رقم (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) ص ١٣٩ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (في أول السورة).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره الوسيط.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، ضمن فضائل السور وقد تقدم الكلام على إسناد هذا الحديث في آخر سورة آل عمران برقم ٣٣٤.

## ه \_ سورة المائدة

27۸ – [قوله](۱): روي أنها(۲) نزلت عام القضية في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب أنه كان فيهم المحطم(۳) شريح بن ضبيعة(٤) وكان قد استاق سرح المدينة.

أخرجه ابن جرير<sup>(ه)</sup> عن عكرمة وسمي المذكور (الحطم بن هند البكري)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدته حسبها تقدم وهو في ص ١٤٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢٠.

 <sup>(</sup>٢) في البيضاوي (أن الآية) وما في الأصل يشعر إلى وقت نزول السورة دون هذه
 الآية وما في البيضاوي هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) وكذا في ابن جرير، وفي البيضاوي (الحطيم).

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (ضبعة) وهو تصحيف، وفي أسباب الواحدي (ضبيع).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (٦/٩٥).

<sup>(</sup>٦) في تفسير ابن جرير (الحطم أخو بني ضبيعة بن ثعلبة البكري)، وأما الحطم بن هند البكري فهو في رواية السدي (٥٨/٦) وهي نحوها، وطريق أثر عكرمة ضعيف وأما طريق السدي فهو حسن، وذكر الواحدي في أسبابه ص ١٢٥ عن ابن عباس بنحوه.

٤٢٩ – قوله<sup>(١)</sup>: وقيل: أراد يوم نزولها، وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة بعرفة في حجة الوداع.

أخرجه الشيخان(٢) وغيرهما(٣) عن عمر (\*).

٤٣٠ - قوله (٤): لقوله عليه السلام: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك \_ زاد في الكشاف: فأكله الأسد).

قال الطيبي (٥): الحديث موضوع، ورُدَّ بأن الحاكم أخرجه في المستدرك (٦) من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه كان

كلاهما عن طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عنه.

<sup>(</sup>١) ص ١٤٠ في تفسير قولمه تعالى: ﴿ الْيَوْمَيْسِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ غَشَوْهُمْ وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُوا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

<sup>(</sup>۲) الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه ح 20 (۱۰٥/۱) والمغازي: باب حجة الوداع ح ٤٠٠٤ (١٠٨/٨) والتفسير: سورة المائدة: باب واليوم أكملت لكم دينكم ح ٢٠٦٦ (٤٢٠/٨) والاعتصام: ح ٢٢٦٨ (٢٤٥/١٣) ومسلم: التفسير ح ٣، ٤، ٥ (٤٧٠/٨) كلاهما من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عنه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: المنفسير: المائدة ح ٣٠٤٣ (٥٠/٥)، والنسائي: الحج: باب ما ذكر في يوم عرفة ح ٣٠٠٥ (٣٨/٢)، والإيمان: باب زيادة الإيمان، ح ٥٠١٥ (٢٦٦/٢).

<sup>(\*)</sup> وقع في الأصل (ابن عمر) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ص ١٤١ في تفسير قوله تعالى ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ الآية ٤.

أي في تخريجه للكشاف.

<sup>(</sup>٦) التفسير: سورة أبي لهب (٢/٣٩٥).

لهب بن أبي لهب يسب النبي عليه السلام فقال: (اللهم سلط عليه كلبك) فخرج في قافلة يريد الشام فنزلوا منزلاً فقال: إني أخاف دعوة عمد فحطوا متاعه حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد فانتزعه فذهب).

قال الحاكم: صحيح الإسناد(١).

٤٣١ \_ قوله (٢): لقوله عليه السلام لعدي بن حاتم (فإن أكل معه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه).

متفق عليه (٣) من حديث عدي بن حاتم.

٤٣٧ \_ [قوله](٤) قوله عليه السلام (سنوا بهم سنة أهـل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.

 <sup>(</sup>١) ووافقه الذهبي، قلت: فيه: العباس بن الفضل الأنصاري، عن الأسود بن
 شيبان، وذكره المزي في تلاميذ الأسود (العباس بن الفضل الأزرق).

أياً كان منها فكلاهما متروك، انظر التقريب (٣٩٨/١) فقول الطيبي هو الصواب، أو نقول: هو ضعيف جداً.

 <sup>(</sup>٢) ص ١٤١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَكُلُّوا مِنْا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري: الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب ح ٥٤٨٣ (٢٠٩/٩) وباب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر، ح ٥٤٨٦ وباب ما جاء في الصيد ح ٥٤٨٧ (٦١٢/٩).

ومسلم: الصيد باب الصيد بالكلاب المعلمة ح ٢، ٣ (٣/٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه حسبها تقدم وهو في ص ١٤١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكَنَا حِلِّ لَكُرُ ﴾ الآية ٥.

أخرجه مالك في الموطأ<sup>(۱)</sup> والشافعي<sup>(۲)</sup> عنه، عن جعفر<sup>(۳)</sup> عن أبيه عن عمر أنه قال: ما أدري ما أصنع في أمرهم \_ يعني المجوس \_ فقال له عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب \_ قال مالك: يعني في الجزية \_ ولم يذكر فيه (الجملة الأخيرة)<sup>(3)</sup>.

وروى عبدالرزاق<sup>(۵)</sup> وابن أبي شيبة<sup>(۱)</sup> والبيهقي<sup>(۷)</sup> من طريق الحسن بن محمد بن علي<sup>(۸)</sup> قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قُبل ومن أصر ضربت عليهم الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة.

<sup>(</sup>١) الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس ح ٤٢ (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>۲) في مسنده: الجزية ح ٤٣٠ (١٣٠/٢) (ترتيب مسند الإمام الشافعي) وكذا عبدالرزاق في المصنف: كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس ح ٢٥٠٠٥ (٦٨/٦ – ٦٦) وكتاب أهل الكتابين: باب هل يقاتل أهل الشرك من غير أهل الكتاب (٣٢٤/١٠) عن ابن جريج عن جعفر به، كما أخرجه عن ابن جريج عن عمر رضي الله عنه ابن جريج عن عمر وبن دينار عن بجالة التميمي عن عمر رضي الله عنه ح ٢٠٠٢٤ (٦٨/٦).

الإسناد الأول منقطع، والثاني متصل صحيح.

<sup>(</sup>٣) هوجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، جعفر الصادق قال الحافظ: صدوق فقيه إمام، توفي ١٤٨هـ (التقريب ١٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) يعني: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.

 <sup>(</sup>٥) (٦) (٧) عبدالرزاق المصنف: الكتاب أهل الكتاب ح ١٠٠٢٨ (١٩٢/٦ - ٧٠)
 وكتاب أهل الكتابين (٣٢٦/١٠) والبيهقي في الكبرى (١٩٢/٩).

 <sup>(</sup>٨) هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه: ابن الحنفية، قال الحافظ ثقة فقيه، توفي سنة ١٠٠ (التقريب ١٧١/١).

وفي رواية عبدالرزاق (غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم) وهو مرسل، وفي إسناده (قيس بن الربيع)(١) وهو ضعيف.

قال البيهقي: وإجماع أكثر المسلمين عليه.

**٤٣٣** ـ يؤكده قوله (٢): وقال ابن عباس: لا تحل الحربيات. لم أقف عليه (٢).

ع٣٤ \_ قوله<sup>(٤)</sup>: لما روي أنه عليه السلام صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح) إلخ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي جميع المصادر (قيس بن مسلم)، وهو الجدلي، ذكره المزي في تلاميذ الحسن بن محمد بن على ولم يذكر (قيس بن الربيع).

وقيس بن مسلم ثقة (التقريب ٢/١٣٠) فإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ص ١٤١ في تفسيره قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخُصَّنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ الآية ٥، قال البيضاوي: وإن كن حربيات، وقال ابن عباس: لا تحل الحربيات).

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن جرير في تفسيره (١٠٧/٥) عنه أنه قال: من نساء أهل الكتاب من يحل لنا ومنهم من لا يحل لنا ثم قرأ ﴿ قَلْنِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُ الْحَقِ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُ اللَّهِ وَمِن اللَّهُ عَلَى الجزية حل لنا نساؤه ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه.

 <sup>(</sup>٤) ص ١٤٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (فقال عمر: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: عمداً فعلته).

أخرجه مسلم(١) والأربعة(٢) من حديث بريدة.

عليه السلام (المائدة آخر القرآن نزولًا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها).

أخرجه الحاكم<sup>(1)</sup> من طريق جبير بن مغيرة قال: دخلت على عائشة فقالت: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم، فقالت<sup>(0)</sup>: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها [٣٥/أ] من الحلال<sup>(1)</sup> فأحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه).

هكذا ذكره موقوفاً قال الحافظان: الولي العراقي (٧) وابن حجر (^): لم نقف عليه مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ح ٨٦ (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>۲) أبوداود: الطهارة: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ح ۱۷۲ (۱۲۰/۱۰) والترمذي: الطهارة باب ما جاء أن يصلي الصلوات بوضوء واحد ح ۲۱ (۸۹/۱) والنسائي: الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة، ح ۱۳۳ (۱۹/۱) وابن ماجه: الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة ح ۵۱۰ (۱۷۰/۱).

كلهم من طرق عن سليمان بن بريدة عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) ص ١٤٢ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) المستدرك: التفسير (٣١١/٢) وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (فقال) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل محلى بالألف واللام وفي المستدرك (حلال).

<sup>(</sup>٧) في حاشيته على الكشاف.

 <sup>(</sup>A) لعل قوله هذا سقط من الكافي الشاف المطبوع، وهو موجود عند الزيلعي
 (ص ۱۷۲).

وروى الترمذي (١) والحاكم (٢) عن عبدالله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت (سورة المائدة والفتح) (٣)، وأشار الترمذي إلى أن المراد بقوله: ﴿وَٱلْفَـتَّحُ ﴾ ﴿ إِذَا جَـآءَ نَصَّـرُ ٱللَّهِ ﴾

قال: وقد روي عن ابن عباس قوله(٤).

٤٣٦ \_ قوله<sup>(٥)</sup>: لأنه عليه السلام مسح على ناصيته.

قال المباركفوري: فإن قلت: ما وجه التوفيق بين حديث عبدالله بن عمرو، وهذا وبين ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ النَّهُ يُقْتِيكُمُ فِي الْكَلَالَةُ ﴾ (وقد تقدم عند البيضاوي برقم (٤٧٦).

قلت: قال البيهقي: يجمع بين هذه الاختلافات بأن كل واحد أجاب بما عنده.

وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي على وكل قالم بضرب من الاجتهاد، وغلبة النظن (تحفة الأحوذي ١٠٣/٤).

وانظر أيضاً الأرقام (٢٢١، ٢٢٦).

(٥) ص ١٤٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱمْسَكُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ الآية ٦.

<sup>(</sup>١) التفسير: الماثدة ح ٣٠ (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق من المستدرك.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ونسخة تحفة الأحوذي (١٠٣/٤) وعبدالرحمن بن محمد عثمان، وتحفة الأشراف (٣٥٣/٦) وأما نسخ إبراهيم عطوة وعارضة الأحوذي، والمستدرك للحاكم، فليس فيها (والفتح).

<sup>(</sup>٤) الموضع السابق من جامع الترمذي، ويتبادر من كلام المناوي أن قول ابن عباس نحو قول عبدالله بن عمرو، وليس كذلك، بل نص كلام الترمذي وروي عن ابن عباس أنه قال: (آخر سورة أنزلت: ﴿إِذَاجِكَآءَ نَصَّـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَّحُ ﴾ ليس فيه ذكر المائدة.

أخرجه مسلم (١) من حديث المغيرة بن شعبة في قصة فيها (ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه).

وللطبراني<sup>(۲)</sup> من حديثه أن النبي عليه السلام توضأ ومسح على ناصيته.

277 – قوله: حين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. (٣)

أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) من حديث عبادة بن الصامت.

والقصة أنه قال: تخلف رسول الله هي وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمُّ الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي هي ذهب يتأخر فأوما إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي هو وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا.

<sup>(</sup>٢) في الكبير (٢٠/ ٣٨٠ ح ٨٨٦، ٨٨٧، ٨٨٨) والناصية: مقدم الرأس.

<sup>(</sup>٣) ص ١٤٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِدِيرٍ ذَقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس ح ٧١٩٩ (١٩٢/١٣).

<sup>(</sup>٥) الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ح ٤١ (١٤٧٠/٣) كلاهما من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عنه، وليس عند البخاري (في العسر واليسر).

عليه وسلم وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر معاً، فلما صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر معاً، فلما صلوا ندموا ألا كانوا أكبوا عليهم، وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى العصر فرد الله كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف).

أخرجه الطبري<sup>(۲)</sup> من رواية النضر بن عمر، عن عكرمة عن ابن عباس، بتغيير سنده، ولفظه (قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلقي المشركين بعسفان، فلما صلى الظهر فرأوه يركع ويسجد قال بعضهم لبعض: كان يرصد لكم، لو أغرتم عليهم، فاعلموا بكم، قال: قال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى) والباقي نحوه.

وأصله في مسلم (٣) من رواية أبي الزبير عن جابر (غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوماً من جهينة فقاتلونا قتالاً شديداً، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لوملنا عليهم لأقتطعناهم فقالوا: إنه سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى، فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حضرت العصر صَفَّنا صفين، الحديث.

<sup>(</sup>١) ص ١٤٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَمَا يُهُا الَّذِينَ عَامَنُوا الْذَكُرُو انِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصَكُمٌ ﴾ الآية ١١.

 <sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (الطبراني) وهو خطأ، وجاء في تخريج الزيلعي (ص ١٧٧)،
 والكافي الشاف رقم ٤٤٦، ص ٥٣ على الصواب ولم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف ح ٣٠٨ (١/٥٧٥).

وللترمذي (١) والنسائي (٢) من طريق عبدالله بن شقيق (٣) عن أبى هريرة نحوه.

179 \_ قوله(<sup>1)</sup>: وقيل: إشارة إلى ما روي أنه عليه السلام أتى قريظة [70/ب] ومعه الخلفاء الأربعة، إلخ<sup>(٥)</sup>.

أخرجه ابن إسحاق في المغازي<sup>(٢)</sup> ومن طريقه البيهقي<sup>(٧)</sup> وأبو نعيم<sup>(٨)</sup> في الدلائل ـ قال: حدثني والدي إسحاق بن يسار عن

<sup>(</sup>۱) التفسير: النساء ح ۳۰۳۰ (۲٤٣/٥)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبدالله بن شقيق عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٢) التفسير: الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٠/١٣٥) كلاهما من طريق عبدالله بن شقيق عن أبى هريرة.

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (عبدالله بن مسعود) وهو خطأ، والصواب ما أثبت وهو هكذا في تحفة الأشراف والترمذي.

<sup>(</sup>٤) ص ١٤٣ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (يستقرضهم دية مسلمين قتلها عمروبن أمية الضمري خطأ، يحسبها مشركين، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، اجلس حتى نطعمك ونقرضك، فأجلسوه وهموا بقتله، فعمد عمروبن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه، فأمسك الله يده، فنزل جبريل فأخبره فخرج).

<sup>(</sup>٦) ذكر عنه ابن هشام في سيرته (١٩٠/٢) وأخرجه ابن جرير من طريقه (١٤٤/٦).

 <sup>(</sup>٧) باب غزوة بني النضير (٣/ ١٨٠ – ١٨١) وباب غزوة بني النضير أيضاً
 (٣٥٤/٣).

 <sup>(</sup>٨) باب من الأخبار في غزوة بني النضير (٢/ ٦٢٨، ٦٢٩) والخبر عند البيهقي
 وأبي نعيم ليس من الطريق الذي ذكره المناوي فهو عند البيهقي (١٨٠/٣) =

المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من أهل العلم وذكره مطولًا.

على الله عليه وسلم منزلاً وعلى سلاحه بشجرة وتفرق الناس عنه فجاء أعرابي وسل (٢) منزلاً وعلى سلاحه بشجرة وتفرق الناس عنه فجاء أعرابي وسل (٢) سيفه فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله، فأسقطه جبريل من يده، وأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) الحديث.

متفق عليه (٣) من رواية أبى سلمة عن جابر نحوه وللبخاري

وأبي نعيم (٦٢٩/٢) من طريق محمد بن عمرو بن خالد الحراني عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: خرج رسول الله على فذكر نحوه.

كها هو عند البيهقي (٣٥٤/٣) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلاً أيضاً وعند أبي نعيم (٣٥٤/٣) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ومن طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس وعند الجميع (أتى بني النضير) دون (بني قريظة) وهو الصواب، وكذا عند الطبري (١٤٤/٦) من طريق ابن إسحاق، عن عمر بن عاصم وعبدالله بن أبي بكر بن حزم.

<sup>(</sup>١) ص ١٤٣ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (سال) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) البخاري: الجهاد: باب من علق سيفه بالشجر ح ٢٩١٠ (٩٦/٦) وباب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة ح ٢٩١٣ (٩٧/٦) والمغازي: باب غزوة ذات الرقاع ح ٤١٣٤ (٢٦/٧) ومسلم: الفضائل باب توكله على الله ح ١٤ (١٧٨٧/٤) كلاهما من رواية أبي سلمة وأبي سنان الدؤلي عنه، وعند البخاري (ح ٤١٣) وعند مسلم (ح ١٤) (في رواية) من رواية أبي سلمة وحده.

من وجه آخر عن جابر<sup>(١)</sup>.

المجاه عوله (٢): روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصر إلخ (٣) أخرجه ابن جرير (٤).

المرء عوله (٥): لما روي أن ابن مسعود قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية يعني ﴿وَنَسُواْحَظُامِّمَاذُكِرُواْ بِيَّهِ (٦).

أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن المبارك في الزهد(٢) قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) البخاري ح ٣٥٣٥ وكذا مسلم ح ١٣ من طريق أبي سنان وحده عنه.

<sup>(</sup>٢) ص١٤٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَاذَ أَلَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ وَبَعَثَ نَامِنْهُ مُ

<sup>(</sup>٣) تمامه: (أمرهم الله بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون وقال: إني كتبتها لكم داراً، وقراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناصركم، وأمر موسى أن يأخذ من كل سبط كفيلاً عليهم بالوفاء بما أمروا به فأخذ عليهم الميثاق، وسار بهم فلها دنى من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون الأخبار، ونهاهم أن يحدثوا قومهم فرأوا أجراماً عظيمة وباساً شديداً فهابوافرجعوا وحدثوا قومهم إلا كالب بن يوقنا).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (١٤٩/٦) عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق، وابن حميد ضعيف جداً، وسلمة ـ وهو الأبرش ـ كثير الخطأ، والخبر من الإسرائيليات، وإسناده منقطع.

وروى عن مجاهد والسدي نحوه.

<sup>(</sup>٥) ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٣.

<sup>(</sup>٧) باب فضل أبي هريرة ص ١٥٦ وفيه (عن القاسم والحسن بن سعد).

عبدالرحمن المسعودي (١) عن القاسم عن عبدالله قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها).

قال الحافظ ابن حجر (٢) وهذا منقطع (٣) وكذا أخرجه الدارمي (٤) والطبراني (٥).

(٣) لأنه من طريق القاسم المسعودي عن ابن مسعود، وقال الهيثمي: القاسم بن لم يسمع من جده (المجمع ١٩٩/١) وقال ابن المديني: لم يلق القاسم بن عبدالرحمن من أصحاب النبي ﷺ غير جابر بن سمرة.

قلت: في سنن الدارمي: قال القاسم: قال لي عبدالله بن مسعود وله طريق آخر متصل وسيأتي.

(٤) السنن: المقدمة، باب التوبيخ لمن طلب العلم لغير الله (١٠٥/١).

(٥) في الكبير (٢١٢/٩) ح ٨٩٣٠.

قلت: وكذا ابن المبارك في الزهد ص ٢٨، ووكيع في الزهد رقم ٢٦٩ في إحدى طريقيه، وأبو خيثمة في العلم رقم ١٣٢ والخطيب في اقتضاء العلم العمل رقم ٩٦ وأبو نعيم في الحلية (١/١٣١) وابن عبدالبر في بيان العلم (١/٢٣٩) كلهم من طريق المسعودي عن القاسم عن عبدالله بن مسعود.

وأخرجه وكيع في الزهد (٢٦٩ في إحدى طريقيه) والبيهقي في المدخل رقم ٤٨٧ عن المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه.

وسماع وكيع من المسعودي قبل الاختلاط (انظر علل ابن رجب ٢/٥٧٠) وقد سمع عبدالرحمن بن عبدالله من أبيه (انظر الجرح والتعديل ٢٤٨/٥) والتهذيب (٢١٥/٦) والتقريب (٤٨٨/١) فإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (المسعود) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ٤٤٩ ص ٥٤.

السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام الله بعده بمن بني إسرائيل ففتح (أريحا) وقام فيها ما شاء الله ثم قبض (۳).

عدالله المقتول، ولا تكن عبدالله المقتول، ولا تكن عبدالله المقتول،

أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات من حديث خباب بن الأرت (٥).

وإسناده ضعيف لضعف ابن حميد شيخ الطبري وجهالة بعض أهل العلم.

- (٤) ص ١٤٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَهِنْ بَسَطَتَ إِلَى َيْدَكَ لِنَقْنُكُنِي مَا آَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكُ ﴾ الآية ٢٨.
- (٥) ما اهتديت إلى مكانه في الطبقات بعد البحث، نعم أخرجه أحمد في مسنده (٥) ما اهتديت إلى مكانه في الطبقات بعد القاعد فيها خير من القائم، والقائم والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي قال: فإن أدركت ذلك فكن عبدالله المقتول) قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: (ولا تكن عبدالله القاتل).

أخرجه من طريق أيوب وسليمان بن بلال، عن حميد بن هلال عن رجل من عبدالقيس عن خباب، والرجل هذا مجهول.

<sup>(</sup>١) ص ١٤٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا عُكَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَلِيهُونَ فِي الْآرَضِ ﴾ الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (لمن) وهو خطأ والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/ ١٨٣ – ١٨٤) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني بعض أهل العلم بالكتاب الأول فذكره في سياق طويل جداً في آخره (قدم يوشع بن نون إلى أريحا في بني إسرائيل فدخلها بهم وقتل الجبابرة الذين كانوا فيها، ثم دخلها موسى ببني إسرائيل، فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم ثم قبضه الله لا يعلم قبره أحد من الخلائق.

المطلوم. الستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتبد المطلوم.

قال الطيبي<sup>(٥)</sup>: المستبان مبتدأ وقوله [ما]<sup>(٢)</sup> قالا فعلى البادي جملة شرطية خبر له، و (ما) في قوله (ما لم يعتد المظلوم) مصدرية، فيها معنى المدة، وهي ظرف لمتعلق الجار والمجرور الذي هو خبر

<sup>=</sup> وأخرجه من حديث خالد بن عرفطة (٢٩٢/٥) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

ومن طريق علي بن زيد أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢٥/٤) ح ٤٠٩٩ والحاكم في المستدرك (٥١٧/٤) وقال: تفرد به علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجا بعلي، وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>١) ص ١٤٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) البر والصلة: باب النهي عن السباب ح ٦٨ (٢٠٠٠/).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل (وللبخاري).

<sup>(</sup>٤) باب المستبان ما قالا فعلى الأول ح ٤٢٣.

وكذا أخرجه أبو داود: الأدب، باب المستبان ح ٤٨٩٤ (٢٠٣/٥) والترمذي: البر: باب ما جاء في الشتم ح ١٩٨١ (٣٥/٤) وأحمد في مسنده (٢٣٥/٢٣، ٤٨٨، ٤٨٨) وقال الترمذي: حسن صحيح وله شاهد من حديث عياض بن حماد أخرجه أحمد في مسنده (١٦٢/٤، ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) أي في حاشيته على الكشاف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

المبتدأ، والمعنى المستبان الذي قالاه استقر ضرره على الذي بدأ بالسب مدة عدم اعتداد المظلوم عندما سبه البادي، فإذا جاوز استقر ضرره (١) وما [٣٦] قالاه عليهما معاً.

الله عبر في أمره ولم يدر ما يصنع عبر في أمره ولم يدر ما يصنع عبد إذ<sup>(٣)</sup> كان أول ميت من بني آدم فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة.

أخرجه عبد بن حميد (٤) عن عطية العوفي.

٤٤٧ ـ قوله (٥٠): وفي الحديث (الوسيلة منزلة في الجنة).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (فيه) وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) ص ١٤٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُوكَ يُورَى
 سَوَّةً ٱلْخِيدِ ﴾ الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (إذا) وهو خطأ والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطي في الدر (٦٢/٣) لكن لفظه (لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله وكره أن يأتي به آدم فيحزنه فبعث الله غرابين) إلى آخره، وفيه زيادة في الأخير (فلما رأى ما صنع الغراب ﴿ قَالَ يَكُونَلُمَ اللهُ عَرَاتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْفَرَابِ فَأُودِيَ سَوَّهَ أَلَى اللهُ عَرَاتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلُ هَلَذَا ٱلْفَرَابِ فَأُودِيَ سَوَّهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَرَاتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلُ هَلَذَا ٱلْفَرَابِ فَأُودِيَ سَوَّهَ اللهِ اللهُ الل

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٩٧/٦) إلى قوله (فتأكله) وقد عزاه السيوطي لهما معاً.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس والسدي ومجاهد وقتادة وعبيد بن سليمان نحوه (١٩٧/٦، ١٩٨).

وما في القرآن يغني عها في هذه الآثار المرسلة.

<sup>(</sup>٥) ص ١٤٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱبْتَغُوَّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ الآية ٣٠.

أخرجه مسلم<sup>(۱)</sup>.

ربع دینار (القطع فی ربع دینار فصاعداً)، أخرجه الشیخان ( $^{(7)}$  من حدیث عائشة بلفظ (تقطع الید فی ربع دینار فصاعداً).

قوله (3): لأنه عليه السلام أتى بسارق فأمر بقطع يمينه [منه](9).

ومسلم في الحدود: باب حد السرقة ح ٢، ٣ (١٣١٣، ١٣١٣) بلفظ (لا تقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً)، وكلاهما من رواية عمرة عنها، وأخرجه غيرهما أيضاً.

وأخرجه مسلم أيضاً بلفظ (كان النبي ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار) ح ١ في الباب المذكور.

<sup>(1)</sup> الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن ح ١١ (٢٨٨/١) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في سياق طويل وهو: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.

<sup>(</sup>٢) ص ١٤٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْ مُوَا أَيْدِيَهُ مَا ﴾ الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري: الحدود: باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقَطَ مُوَا آَيْدِيَهُما ﴾ ح ٦٧٨٩ (٩٦/١٢) وح ٢٧٩٠ بلفظ (تقطع يد السارق في ربع دينار) ٦٧٩١ بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار).

<sup>(</sup>٤) ص ١٤٩ في تفسير الآية السابقة وتمام قول البيضاوي (ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب والجمهور على أنه الرسغ لأنه عليه السلام) إلخ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ولا بد منه، وهو موجود في تفسير البيضاوي.

أخرجه البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبدالله بن أبى ربيعة.

٤٥٠ قوله (١): روي أن شريفاً من خيبر زنى بشريفة وكانا عصنين فكرهوا رجمها، إلخ (٢).

أخرجه ابن إسحاق في المغازي (٣): حدثني ابن شهاب سمعت رجلًا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره.

وأخرجه البيهقي في الدلائل(٤) من رواية معمر عن الزهري

<sup>(</sup>١) ص ١٥٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامَرَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَيْمَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَدُرُوا ﴾ الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فأرسلوهما مع رهط منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله عنه، وقالوا: إن أمركم بالجلد والتحميم فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم فلا، فأمرهم بالرجم فأبوا عنه فجعل ابن صوريا حكماً وقال له: أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه، وحلاله وحرامه: هل تجد فيه الرجم على من أحصن؟ قال: نعم، فوثبوا عليه، فقال: خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب، فأمر بالزانيين فرجما عند باب المسجد).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر (٧٥/٣) وليس فيه ذكر (خيبر) ففيه (إن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول الله ﷺ المدينة، وقد زنى رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود)، فذكر نحوه.

وعزاه أيضاً لابن المنذر وقد أخرجه أيضاً: ابن جرير في تفسيره (٢٣٣/٦) والبيهقي في الكبرى، الحدود: باب ما جاء في حد الذميين (٢٤٦/٨ ـ ٢٤٧)، وإسناده ضعيف لجهالة رجل من مزينة.

<sup>(</sup>٤) باب ما جاء في مسائل اليهوديين (٢٦٩/٦) وقد أخرجه من طريق يونس بن بكير أيضاً عن ابن شهاب كها في الكبرى.

مطولاً، زاد فيه قصة الملك الذي كان زنى منهم فلم يرجموه، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر (١) وغيره (٢) مختصراً.

**٤٥١** \_ قوله<sup>(٣)</sup>: روي أن أحبار اليهود قالوا<sup>(٤)</sup>: اذهبوا بنا إلى محمد الحديث<sup>(٥)</sup>.

أخرجه ابن جرير (٦) وابن أبي حاتم (٧) والبيهقي في

ومسلم: الحدود: باب رجم اليهود ح ٢٦ (١٣٢٦/).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (أبي هريرة) والصواب ما أثبت لأنها لم يخرجاه من حديث أبي هريرة بل أخرجاه من حديث ابن عمر، فأخرجه البخاري في المناقب: باب قوله تعالى: ﴿ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ﴾ ح ٣٦٣٥ (٣١/٦) وفي الحدود: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم ح ٣٨٤١ (١٦٦/١٢) وفي التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة ح ٧٥٤٣ (٥١٦/١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث البراء بن عازب ح ٢٨ وسياقه أتم من سياق حديث ابن عمر، وفيه ذكر الآيات ٤١، ٤٤، ٥٥، ٤٧ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) ص ١٥٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَحْذَرُهُمَّ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَاۤ أَزَلَ اللَّهُ إِلَّكَ ﴾ الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (قال) وهو خطأ وجاء في البيضاوي على الصواب.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (لعلنا نفتنه عن دينه فقالوا: يا محمد! قد عرفت أنا أحبار اليهود وإنا إن اتبعناك اتبعتنا اليهود كلهم، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكم إليك فتقضي لنا عليهم، ونحن نؤمن بك ونصدقك، فأبى عن ذلك رسول الله عليهم،

<sup>(</sup>٦) في تفسيره (٦/٣٧٣ ــ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٧) التفسير (٣/١٠/أ-ب).

الدلائل(١)، عن ابن عباس.

٤٥٢ ـ قوله (٢) قال عليه السلام: لا تتراءى ناراهما.

أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٤) والنسائي (٥) من حديث جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم (٦) فاعتصمه ناس بالسجود الحديث، وفيه: (وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم (٧) بين أظهر المشركين قالوا: ولم ؟ قال: لا تتراأى (٨) نارهما).

<sup>(</sup>١) باب ما جاء في دخول عبدالله بن سلام على رسول الله ﷺ (٣٦/٢٥).

كلهم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد، عن سعيـد بن جبير أو عكرمة \_ في الدلائل وعكرمة وهو خطأ \_ عنه، ومحمد بن أبى محمد مجهول.

<sup>(</sup>٢) ص ١٥٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبُوَلُمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ الآية ٥١.

<sup>(</sup>۳) الجهاد: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ح ۲٦٤٥ (۲۰۱۳ ـ ۱۰۰)مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) السير: باب كراهة المقام بين أظهر المشركين ح ١٦٠٤ (١٥٥/٤) مرفوعاً. كلاهما من رواية قيس عن جرير مرفوعاً.

<sup>(</sup>٥) القسامة: باب القود بغير حديدة ح ٤٧٨٤ (٢٤٠/٢) عن قيس مرسلاً.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (خثعمة) وهو خطأ والتصحيح من المصادر.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (يقيمه) وهو خطأ واضح.

 <sup>(</sup>A) وقع في الأصل (لا تتراى) وهو خطأ، وفي البيضاوي (لا تتراأى) وفي أبـي داود
 (لا تراءى) وفي الترمذي (لا ترايا) وفي النسائي (لا تراأى).

قال الفوجياني: قوله: (لا تراأى ناراهما) هـومن التراثي وهـو (تفاعـل) من (الرؤية) ومنه قوله: ﴿ فَلَمَّاتَرَهُمَا الْجَمْعَانِ ﴾ وكان أصله (تتراءى) بتائين حذفت إحداهما.

وصله أبو معاوية (١) عن إسماعيل (٢) عن قيس (٣) عنه، وأرسله غيره من أصحاب إسماعيل: كعب بن سليم ووكيع وهشيم، ومروان بن معاوية (٤).

وتابعه حجاج بن أرطأة عن إسماعيل موصولاً (٥) وحجاج ضعيف.

ورجح البخاري وغيره المرسل<sup>(٦)</sup> وخالف الجميع حفص بن غياث، فرواه عن إسماعيل عن قيس، عن خالد بن الوليد<sup>(٢)</sup> أخرجه الطبراني<sup>(٨)</sup> كذا ذكره الحافظ ابن حجر<sup>(٩)</sup>.

ومعناه (لا ينبغي لمسلم أن ينزل بقرب الكافر بحيث يقابل نار كل منها نار صحبه حتى كأن نار كل منها ترى نار صاحبه (التعليقات السلفية ٢٤٠/٢). وانظر: النهاية (١٧٧/٢) ومعالم السنن للخطابي (١٠٥/٣).

<sup>(</sup>۱) الضرير محمد بن خازم عند أبي داود والترمذي ح ١٦٠٤، والطبراني في الكبير (٣٤٣/٢) وكذا وصله صالح بن عمير عنده، لكن الراوي عنه (إبراهيم بن ميمون) ليس بثقة.

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي خالد الأحسى ثقة ثبت توفي سنة ١٤٦هـ (التقريب ١٨/١).

<sup>(</sup>٣) هو ابن أبــي حازم.

<sup>(</sup>٤) وكذا (عبدة) عند الترمذي ح ١٦٠٥ وقال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطى وجماعة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الكبرى: السير (١٢/٩ ـ ١٣).

<sup>(</sup>٦) حكاه عنه الترمذي (١٥٦/٤) وكذا رجحه أبوحاتم (العلل ٣١٤/١).

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (الوكيل) وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٨) في الكبير (٤/٤٣١) ح ٣٨٣٦ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع ٢٥٣/٥).
 لكن قال الحافظ في حفص: تغير حفظه قليلًا في الآخر (التقريب ١٨٩/١).

<sup>(</sup>٩) الكاني الشاف رقم ٤٥٧ (ص ٥٥).

وبه يعلم قصور الجلال السيوطي حيث قال<sup>(۱)</sup>: الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن جرير بن عبدالله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ [٣٦/ب] ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله! ولم؟ قال: لا تتراأى ناراهما.

جملى الله عليه وسلم (إن لي موالي) الحديث (٣).

أخرجه ابن جرير الطبري (<sup>4)</sup>: من رواية عطية العوفي قال: جاء رجل يقال له عبادة فذكره مرسلاً أتم (<sup>(0)</sup> منه.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى شيبة(٦) وله طريق أخرى

<sup>(</sup>١) في تخريج البيضاوي، والحديث صححه الألباني (الإرواء ١٢٠٧) وصحيح الجامع (١٦/٢) وراجع التفصيل في الإرواء.

<sup>(</sup>٢) ص ١٥٣ في تفسير قوله ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُكَدِعُوكَ فِيمِ يَقُولُونَ غَنْتَى آن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً ﴾ الاية ٥٢.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (من اليهود كثر عددهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم، وأُوالي الله ورسوله فقال ابن أُبَيّ: إني رجل أخاف الدواثر لا أبرأ من ولاية موالي، فنزلت).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٣/٥/٦) كما أخرج عن الزهري وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت نحوه مرسلاً.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (ما تم منه قوله) وهو تصحيف وخطأ.

<sup>(</sup>٦) المصنف: الفضائل كما عزاه له الزيلعي (١٨٦) والسيوطي في الدر (٩٩/٣).

أخرجها ابن إسحاق في المغازي(١).

عوله (۲): مسيلمة، تنبأ (۳) وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد) [toldeta]

وه على الله عليه وسلم خالداً. وسول الله صلى الله عليه وسلم خالداً.

الصواب: فبعث إليه أبو بكر(^) خالداً.

<sup>(</sup>۱) وهي طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أخرجها ابن جرير من طريق. وعزاه السيوطي لابن مردويه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت نحوه، ولفظ حديث عبادة بن الصامت (في نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله على فبرثت إليه من حلف يهود.

<sup>(</sup>٢) ص ١٥٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَن يُرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِدِ ۗ الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (مسلمة نقبا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك، فأجاب: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)، فحاربه أبو بكر رضي الله عنه بجند المسلمين وقتله وحشي قاتل حزة).

<sup>(°)</sup> بياض في الأصل وقال الحافظ: أخرجه الواقدي من طريق حبيب بن عمير الأنصاري.

<sup>(</sup>٦) ص ١٥٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ يُرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ ۗ الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (نبياً) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الأثير: أرسل إليه النبي ﷺ ضرار بن الأزور الأسدي ليقاتله فيمن =

807 \_ قوله(١): روي أنه عليه السلام أشار إلى أبي موسى وقال: هم قوم هذا.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢) والطبراني (٣) والحاكم (٤) \_ وصححه \_ من حديث عياض بن عمرو الأشعري .

وقیل: الفرس لأنه علیه السلام سئل عنهم فضرب (۲) یده علی عاتق سلمان وقال: هذا وذووه (۷).

قال الحافظان: العراقي وابن حجر(^): هكذا أورده، هو وهم

أطاعه ثم توفي رسول الله ﷺ، فعظم أمر طليحة فأرسل إليه أبو بكر خالد بن
 الوليد فقاتله، إلخ (أسد الغابة ٦٤/٣).

وراجع أَضاً الإصابة (٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>١) ص ١٥٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْرِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ﴾ الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٢) في مسنده كها قال السيوطي (الدر ١٠٢/٣) وكذا قال ابن همات.

<sup>(</sup>٣) في الكبير (٢٧١/١٧) ح ١٠١٦، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع (٦٦/٧).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٣١٣/٢) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي قلت: وكذا ابن جرير في تفسيره (٣٨٤/٦) من طرق وفي إحدى طرقه (عن عياض عن أبي موسى نفسه) كما أخرج عن شريح بن عبيدة نحوه، وساق أقوالاً وآثاراً في تفسير هذه الآية ورجح ما روي عن عياض الأشعرى.

<sup>(</sup>٥) ص ١٥٣ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (في حزب) والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (ودورت) والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٨) الكافي الشاف رقم ٢٥٥ ص ٥٧.

منه، فإن هذا الكلام إنما ورد في آية الجمعة (١) من طريق أبي (٣) الغيث، عن أبي هريرة وهو متفق عليه (٣): وفي آية القتال (٤) رواه الترمذي (٩) من حديث أبي هريرة.

هائل، على حين سأله سائل، الحديث (7): نزلت في (4)

أخرجه ابن أبي حاتم (٨) عن سلمة بن كهيل، والحاكم في

<sup>(</sup>١) يعني قوله تعالى: ﴿ وَمَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّايَلُحَقُواْ بِهِمَّ ﴾ الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (أفي الغيث) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) البخاري: التفسير: سورة الجمعة: باب قوله: ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ ح ١٩٩٧ (٨٤١/٨) ومسلم: فضائل الصحابة: باب فضل فارس ح ٢٣١ (١٩٧٢/٤) وتقدم برقم (٤١٦) وانظر (٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) يعني سورة (محمد) وهي تسمى أيضاً سورة القتال، والآية هي قوله تعالى: ﴿ وَلِن تَتَوَلَّوْا بَسَ تَبَدِلْ فَوَّمَّا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُونُوۤ أَمَّتُ لَكُمْ ﴾ ، الآية ٣٨، ويأتي عند البيضاوي برقم (٨٨٣).

<sup>(</sup>٥) التفسير: سورة محمد ح ٣٢٦٠ (٣٨٣/٥) وقال: حديث غريب في إسناده مقال (لأن فيه شيخاً مجهولاً من أهل المدينة).

وقد تابع (عند الترمذي ح ٣٢٦١) هذا المجهول (عبدالله بن جعفر والمد ابن المديني) وهو ضعيف (التقريب ٤٠٧/١).

<sup>(</sup>٦) ص ١٥٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمْ دَكِعُونَ ﴾ الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٧) تمامه: (وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه).

<sup>(</sup>۸) التفسير (۱٤/۳/أ) وهو معضل.

علوم الحديث (۱)، عن علي، والطبراني في الأوسط (1)، وعنه ابن مردويه (1)، من حديث عمار بن ياسر).

قال الحافظ ابن حجر (٤): وفي إسناده (خالد بن يزيد العمري) (٥)، وهو متروك.

ورواه الثعلبي<sup>(٦)</sup> من حديث أبي ذر، وإسناده<sup>(۷)</sup> ساقط<sup>(۸)</sup>، انتهى.

وقد عزاه الجلال السيوطي إلى هؤلاء ساكتاً عليه، ولم يبين ضعفه وهو تقصير.

<sup>(</sup>١) النوع الخامس والعشرون: معرفة الأفراد من الحديث (ص ١٠٢)، وفي إسناده عيسى بن عبدالله بن عبيدالله بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن آبائه، وهو سند مركب لا أصل له.

<sup>(</sup>٢) عزاه له السيوطي في الدر (١٠٥/٣)، كما عزاه له الهيثمي في المجمع (١٧/٧) وقال: فيه من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٣) عزاه له ابن كثير (١٣٠/٣) والسيوطي (١٠٥/٣).

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ٤٦٣ ص ٥٦.

<sup>(°)</sup> انظر ترجمته في التاريخ الكبير (۱۸٤/۳) والجرح والتعديل (٣٦٠/٣) والمجروحين (٢/٤٦). والكامل (٨٨٩/٣) والميزان (٢/٤٦).

<sup>(</sup>٦) في تفسيره (٢/٥٦/أ) من الحلبية.

<sup>(</sup>V) وقع في الأصل (إسناد ساقط).

 <sup>(</sup>٨) ساق ابن كثير هذه الأثار وضعفها كلها وقال: هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت كها تقدم (١٣١/٣).

**٤٥٩** \_ قوله<sup>(١)</sup>: نزلت في رفاعة<sup>(٢)</sup>، إلخ<sup>(٣)</sup>.

أخرجه ابن جرير الطبري<sup>(1)</sup> وابن المنفر<sup>(0)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(1)</sup>، عن ابن عباس.

وله  $(^{\vee})$ : روي أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول (أشهد أن محمداً رسول الله) قال: أحرق الله الكاذب، فدخل خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم فطارت منها شرارة  $(^{\wedge})$ ، الحديث.

أخرجه الطبري<sup>(٩)</sup> عن السدي [٣٧أ].

<sup>(</sup>١) ص ١٥٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَانَتَخِذُوا الَّذِينَ اَخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُوا وَلِمِبَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا اللَّذِينَ المَّخَذُوا وَلِمِبَا مِنَ اللَّذِينَ اللَّهِ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (فقاعة) وهو تصحيف، والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث، أظهرا الإسلام ثم نافقا، وكان رجال من المسلمين يوادونهما).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٦/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطي في الدر (١٠٧/٣).

 <sup>(</sup>٦) التفسير (١٤/٣/أـب) وفيه عن محمد بن أبي محمد قوله هو، فهو معضل،
 وكلهم من طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٧) ص ١٥٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّغَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبّا ﴾ الآية ٥٨.

<sup>(</sup>A) في البيضاوي (فتطاير نارها فأحرقه وأهله).

<sup>(</sup>٩) وقع في الأصل (الطبراني) وهوخطأ، فقد أخرجه الطبري في تفسيره (٢٩١/٦) عن محمد بن الحسين عن أحمد بن المفضل عن أسباط، عن السدي. ومحمد بن الحسين لم أجد من ترجم له، وأحمد بن المفضل ـ وهو الحفري ـ في حفظه شيء (التقريب ٢٦/١).

: 17 ـ [قوله] (١): والآية خطاب ليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به، إلخ (٢).

أخرجه الواحدي في الأسباب<sup>(٣)</sup> والوسيط، والطبري<sup>(٤)</sup> عن ابن عباس.

٤٦٢ \_ قوله (٥): وعن النبي عليه السلام: بعثني الله برسالته فضقت بها ذرعاً، الحديث (٦).

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٧) من حديث أبى هريرة،

<sup>(</sup>١) ص ١٥٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلَّا أَنْ مَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا ٓ أَنْزِلَ إِلَيْنَاوَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾ الآية ٥٩.

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدناه حسبها تقدم من صنيع المناوي.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فقال: أومن بالله ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ إلى قول ه ﴿ وَمَحَنُ لَذُمُسَلِمُونَ ﴾ (البقرة: ١٣٦) فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى عليه السلام لا نعلم ديناً شراً من دينكم).

<sup>(</sup>٣) ص ١٣٤ بدون إسناد، فقوله (أخرجه) غير دقيق.

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٢٩٢/٦) وفي إسناده (محمد بن أبسي محمد مولى زيد بن ثابت) وهو مجهول.

وأخرجه البيهقي في الدلائل (٦/ ٢٧٥) وفي إسناده الكلبي، وهو متروك.

 <sup>(</sup>٥) ص ١٥٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّامِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (فأوحى الله تعالى: إن لم تبلغ رسالتي عذبتك، وضمن لي العصمة).

 <sup>(</sup>٧) عزاه له الزيلعي وذكره سنده، فهو من طريق عطاء الخراساني عنه، وعطاء صدوق. (تخريج الزيلعي ص ١٩٠).

وأبو الشيخ في تفسيره (١) والواحدي في الوسيط، من مرسل الحسن بغير إسناد وما أوهمه كلام الجلال السيوطي من أنه أسنده لا أصل له، وإنما ذكر إسناده ابن راهويه.

وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت، فأخرج رأسه من قبة آدم فقال: انصرفوا  $(^{(7)})$  يا أيها الناس فقد عصمنى الله من الناس.

أخرجه الترمذي (٤) والحاكم (٥) وأبو نعيم، والبيهقي، كلاهما في دلائل النبوة (٢) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) عزاه له السيوطى في الدر (١١٦/٣).

وفي الأصل كرر هنا (وأبو الشيخ في تفسيره).

<sup>(</sup>٢) ص ١٥٦ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (انصفوا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) التفسير: سورة المائدة ح ٣٠٤٦ (٢٥١/٥) وقال غريب.

<sup>(</sup>٥) المستدرك: التفسير (٣١٣/٢) وقال: صحيح الإسناد، وافقه الذهبي، قلت: أخرجاه من طريق الحارث بن عبيد عن سعيد الجُريري، والجُريري اختلط بآخره ولم أجد من ذكر الحارث فيمن رووا عن الجُريري قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، والحارث صدوق يخطىء (التقريب ١٤٢/١).

وقال الترمذي: رواه بعضهم عن الجُريري عن عبدالله بن شقيق، ولم يذكر عائشة، قلت: رواه ابن جرير (٣٠٧/٦).

<sup>(</sup>٦) والذي في دلائل النبوة لأبي نعيم هو عن أبي ذر، انظر (١/٥٥٠). وأخرجه البيهةي في الدلائل: باب قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك (١٨٤/٢).

وأخرجه الطبراني<sup>(۱)</sup> من حديث [أبي]<sup>(۲)</sup> سعيد، وأخرجه أبو نعيم من حديث أبي  $(\dot{\epsilon}_{1})^{(1)}$  وله طرق أخرى<sup>(1)</sup>.

- (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
- (٣) وقع في الأصل (أبي) وهو خطأ، والتصحيح من تحفة الراوي، وأخرجه أبو نعيم في الدلائل كما تقدم، وفي إسناده غالب بن عبيدالله العقيلي وهو متروك. (الميزان ٣٣١/٣).
  - (٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٥٧/١١) ح ١١٦٦٣ من حديث ابن عباس.

وقـال الهيثمي: فيه النضـر بن عبدالـرحمن، وهو ضعيف، (وانـظر التقريب ٢٠٢/٢).

وعزاه ابن كثير للطبراني من حديث عصمة بن مالك الخطمي، وفي إسناده الفضل بن المختار.

قال أبوحاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالبواطيل.

وقال الأزدي: منكر الحديث جداً.

وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها.

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦٩/٧) والكامل (٢٠٤٠/٦) والميزان (٣٥٨/٣) واللسان (٤٤٩/٤).

وأخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة قال: بينها النبي ﷺ نازل تحت شجرة إذ جاءه أعرابي فأخذ السيف ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: الله، فأنزل الله والله والله يَعْصِمُكَ ﴾ .

انظر: موارد الظمآن: التفسير: المائدة ج ٢٧٣٩، وفي إسناده (مؤمل بن إسماعيل) وهو صدوق سيء الحفظ.

<sup>(</sup>١) في الصغير (١٤٩/١) وقال الهيثمي: فيه عطية العوفي، وهو ضعيف، (المجمع ١٧/٧) وأخرجه في الأوسط أيضاً من هذه الوجه.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>: ولم أجده من حديث أنس، وقد نبه عليه الطيبي <sup>(۲)</sup> والتفتازاني<sup>(۳)</sup>.

النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه فقرأه (٥) ثم دعا جعفر بن النبي طالب والمهاجرين معه وأحضروا الرهبان والقسيسين، فأمر جعفراً أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ (٦) سورة (مريم) فبكوا وآمنوا بالقرآن.

درجته: ضعيف بجميع طرقه وخاصة من حديث ابن عباس، وعصمة بن مالك الخطمي وأبي سعيد الخدري قال ابن كثير في حديث ابن عباس وأبي سعيد: فيه نكارة فإن هذه الآية مدنية، وهذا الحديث يقتضي أنها مكية (ابن كثير /120/٣).

ويلاحظ أن في أحاديث ابن عباس وأبي سعيد أن أبا طالب كان يحرس النبي ﷺ أو يبعث من يحرسه، فلما نزلت﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ ﴾ ترك الحرس.

وقال أبوحاتم: كثير الخطأ (انظر: الجرح ٢٧٤/٨) والتقريب. وهو من عند الشيخين من حديث جابر، وليس فيه ذكر نزول الآية (انظر رقم ٤٤٠).

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٤٧٢ (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٢) أي في حاشيته على الكشاف.

<sup>(</sup>٣) في حاشيته على الكشاف.

<sup>(</sup>٤) ص ١٦٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْمَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَرَهُواْمِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ الآية ٨٣ \_ ٨٥، وما بين المعقوفتين زدناه حسبها تقدم.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (والصحابة) وهو خطأ، والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (فقرىء) والمثبت من البيضاوي.

قال الولي العراقي: لم أجده، قال الحافظ ابن حجر (١): وأظن صاحب الكتاب ذكره بالمعنى من قصة جعفر بن أبي طالب مع عمرو بن العاص، لما أرسلته قريش بهديتها إلى النجاشي ليدفع إليهم جعفراً ورفقائه، فإن معنى ما ذكر موجود فيها، إلا قراءة (مريم) (٢) أخرجها ابن إسحاق في المغازي (٣) من طريق ابن هشام (٤) من حديث أم سلمة.

٥٦٤ \_ قوله (٥): وقيل: نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلًا من

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٧٧٦ ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (طه) والصواب (مريم) وذكر قراءتها موجود في المغازي.

<sup>(</sup>٣) باب: حديث الهجرة إلى الحبشة (ص ١٩٤ ــ ١٩٧) قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عنها، وإسناده حسن، فإن القصة تتعلق بالمغازي والسير، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.

وقد أخرج عن الزهري أنه قال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي وأصحابه، وأخرجه أيضاً ابن جرير (٧/٥).

وأخرجه ابن أبي حاتم (٢٣/٣/أ ـ ب) من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب وعروة وأبى بكر بن الحارث بن هشام مرسلاً.

وأخرج ابن جرير (٥/٧) بسند صحيح عن عروة قال: كانوا يرون أن هذه الآيات نزلت في النجاشي.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (ابن حبان) وهو تحريف، ففي المغازي (أبو بكر بن الحارث بن هشام) فكأن الحافظ كان كتب (ابن هشام) فتحرف إلى (ابن حبان) والمناوي ينقل من «الكافي الشاف» حرفياً، حتى الأخطاء.

<sup>(</sup>٥) ص ١٦٠ في تفسير الآية السابقة.

قومه وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (يس) فبكوا وآمنوا.

أخرجه ابن جرير(١) عن سعيد بن جبير.

277 — قوله (۲): روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف القيامة لأصحابه يوماً وبالغ في إنذارهم) الحديث (۳).

ذكره الواحدي في أسباب النزول<sup>(1)</sup> بلفظ المصنف عن المفسرين بغير إسناد.

وقد أورد الطبري<sup>(٥)</sup> من طريق السدي فقال: جلس يوماً رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر [٣٧/ب] الناس ثم قام،

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٤/٧) كما أخرج عن السدي أنه قال: بعث النجاشي إلى النبي ﷺ اثني عشر رجلًا يسألونه ويأتون بخبره، فقرأ عليهم رسول الله ﷺ القرآن فبكوا، فأنزل الله فيهم: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ﴾ إلى آخر الآية.

<sup>(</sup>٢) ص ١٦٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا يُحْرَرُ مُواْطَيِّبَنْتِ مَآاْمَلَّ اللَّهُ لَكُمْمَ ﴾ الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين وأن لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك، ولا يقربوا النساء والطيب، ويرفضوا الدنيا، ويلبسوا المسوح، ويسيحوا في الأرض ويجبوا مذاكيرهم، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: إني لم أؤمر بذلك، إن لانفسكم عليكم حقاً، فصوموا وأفطروا، وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم، وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) فنزلت.

<sup>(</sup>٤) ص ١٣٧ – ١٣٨ وفيه زيادة في الأخير: ثم خرج إلى الناس وخطبهم فقال: (ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم) إلخ.

 <sup>(</sup>٥) في تفسيره (٧/٩ ــ ١٠).

ولم يزدهم على التخويف، فقام ناس من أصحابه فذكره بمعنى ما تقدم.

وهو منتزع من أحاديث، وأصله في الصحيحين<sup>(1)</sup>، عن عائشة أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواجه عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، وأنام وأقوم، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

وفي الصحيحين (٢) عن سعد بن أبي وقـــاص قــال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.

وفي الصحيحين(٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص في قصة

<sup>(</sup>۱) البخاري: النكاح: باب الترغيب في النكاح ح ٥٠٦٣ (١٠٤/٩) ومسلم: النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ح ٥ (١٠٢٠/٢).

 <sup>(</sup>۲) البخاري: النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء ح ٥٠٣٢، ٤٧٠٥
 (١١٧/٩).

ومسلم ح ٦ و ٧ و ٨ في الموضع السابق من صحيحه.

<sup>(</sup>٣) البخاري: التهجد: باب ٢٠ ح ١١٥٣ (٣/٣) والصوم: باب حق الضيف في الصوم ح ١٩٧٤ (١١٧/٤) وباب حق الجسم في الصوم ح ١٩٧٥ (١١٧/٤) وباب حق الجسم في الصوم ح ١٩٧٥) والأدب: باب لزوجك عليك حق ح ١٩٩٥ (٢٩٩/٩) والأدب: باب حق الضيف ح ١٦٣٤ (٢١/١٠٥) ومسلم: الصوم: باب النهي عن صوم الدهر ح ١٨١، ١٨٦ (٨١٣/٢).

مراجعته النبي عليه السلام في الصوم والصدقة، فقال عليه السلام: صم وأفطر، وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقاً.

وروى الطبري<sup>(۱)</sup> من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: أراد رجال منهم (عثمان بن مظعون) وعبدالله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم، ويلبسوا المسوح).

ومن طريق ابن جريج عن عكرمة (٢) أن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً مولى أبي حذيفة في جماعة من الصحابة تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المُسُوح (٣)، وحرموا طيبات الطعام واللباس وهموا بالاختصاء واجتمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحَرِّمُوا طَيِبَتِ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكُمْ ﴾ الآية، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لأنفسكم عليكم حقاً، فصوموا وأفطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا.

27۷ ـ قوله (٤): لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير).

في تفسيره (٧/٧ – ١١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١١/٧) وفي إسناد كلا الأثـرين سنيد وهـوضعيف وما في الصحيحين يغني عنه.

<sup>(</sup>٣) المسح: كساء الشعر، والكثير منه (المُسُوح) بضم الميم، (لسان العرب مادة مسح).

<sup>(</sup>٤) ص ١٦٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُ كُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانُ فَكَفَّن رَثُهُ وَإِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ الآية ٨٩.

أخرجه مسلم(١) من حديث أبي هريرة.

١٦٨ \_ قوله (٢) لقوله عليه السلام: (شارب الخمر كعابد الوثن).

أخرجه البزار(٣) من حديث مجاهد عن عبدالله بن عمرو بهذا،

(۱) کتاب الأیمان: باب ندب من حلف یمیناً فرأی غیرها خیراً منها ح ۱۱، ۱۲، ۱۳
 (۱) کتاب الأیمان: باب ندب من حلف یمیناً فرأی غیرها خیراً منها ح ۱۱، ۱۲، ۱۲

كلها أخرجه أيضاً من حديث عدي بن حاتم ح ١٥، ١٦، ١٧ (١٢٧٢، ١٢٧٠).

وقد أخرج البخاري من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عنها.

انظر: الصحيح: فرض الخمس باب ١٥ ح ٣١٣٣ (٢٣٦/٦) وانظر: المغازي: باب ٧٤، ٨٥، والذبائح: باب ٢٦، والأيمان: باب ١، ٤، ١٨ والأحكام باب ٥٦.

ومسلم: الأيمان ح ٩.

كها أخرجاه من حديث عبدالرحمن بن سمرة بلفظ (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك واثت الذي هو خير).

انظر: صحيح البخاري: الأحكام: باب ٥، ٦ ومسلم: الأيمان ح ١٩ وتقدم من حديث عبدالرحمن بن سمرة برقم (١٦٩) وتخريجه من حديث غيرهما.

(٢) ص ١٦١ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْمَذَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآة فِٱلْمُثَرِّ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ السِّوعَيٰ الصَّلَوْلَ ﴾ ، الآية ٩١.

(٣) كشف الأستار: الأشربة: باب في شارب الخمر (٣٥٣/٣).

ورواه الحارث بن أبي أسامة (١)، وأبو نعيم في الحلية (٢) من طريقه من رواية الحسن عن عبدالله بن عمرو، به، وفيه (الحليل بن زكريا) (٣) وفي الذي قبله (ثابت بن محمد) (١) [٣٨/أ] وهو أصلح حالاً من الخليل.

ولابن ماجه(٥) من حديث أبى هريرة (مدمن الخمر كعابد وثن)

وقال أبوحاتم: صدوق، (الجرح ٤٥٨/٢).

فقول المناوي (هو أصلح حالًا من الخليل) ليس بدقيق.

وقال الهيثمي: فيه فطر بن خليفة وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر (المجمع ٥/٧٠). قلت: هو أيضاً من رجال البخاري (التقريب ١١٤/٢).

(٥) الأشربة: باب مدمن الخمر ح ٣٣٧٥ (١١٢٠/٢).

وقال في الزوائد: محمد بن سليمان ضعفه النسائي وابن عدي، وقواه ابن حبان، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

قلت: انظر الجرح والتعديل (٢٦٧/٧ ــ ٢٦٨) والكامل (٢٢٣٤/٦) ولم أجده في ضعفاء النسائي.

<sup>(</sup>١) المطالب العالية: الأشربة وحد السكر (٢/١٠٥) وبغية الباحث رقم ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والصواب (تاريخ أصبهان) فأخرجه فيه في ترجمة الحسن البصري (٢) كذا في الأصل وجاء في تخريج الزيلعي (١٩٣) وتحفة الراوي على الصواب ويؤكد هذا أن الحديث غير موجود في البغية، فهرس أحاديث الحلية.

 <sup>(</sup>٣) الشيباني البصري، قال الحافظ: متروك (التقريب ٢٢٨/١) وانظر أيضاً:
 الضعفاء للعقيلي (٢٠/٢) والكامل (٩٣٠/٣) والميزان (٦٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) هو الكناني العابد قال الحافظ: صدوق يخطىء في أحاديث، من رجال البخاري (التقريب ١٧٧/١).

وإسناده جيد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني، عن سهل عن أبيه عنه به.

ورواه ابن حبان (۱) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ وقال: يشبه أن يكون فيمن استحلها.

وفي مسند إسحاق<sup>(۲)</sup> من رواية عمر بن عبدالعزيز عن بعض الصحابة بلفظ (من شرب الخمر فمات مات كعابد وثن).

وللطبراني في الأوسط<sup>(٣)</sup> من حديث أنس بلفظ (المقيم على الخمر كعابد وثن) قال الحافظ ابن حجر<sup>(٤)</sup>: وإسناده ضعيف<sup>(٥)</sup>.

٤٦٩ \_ قوله(٦): روي أنه لما نزل تحريم الخمر قالت

<sup>=</sup> وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢٢٣٤/٦) من طريق محمد بن سليمان به. وقال: هذا الخطأ من ابن الأصبهاني حيث قال: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة كأن هذا الطريق أسهل عليه، وقد روي عن سهيل بإسناد آخر مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) الموارد: الأشربة ص ٣٣٥ وليس فيه قوله (وقال يشبه أن يكون فيمن استحلها)، وفي إسناده (عبدالله بن خراش بن حوشب) وهو ضعيف وأطلق عليه ابن عمار: الكذاب (التقريب ٢/١١٤).

<sup>(</sup>٢) عزاه له الزيلعي (ص ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) عزاه له الهيثمي وقال: فيه (جنادة بن مروان) وهو متهم (المجمع ٥/٥٧).

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ٤٧٧ (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٥) بسبب جنادة بن مروان ولم أجد ترجمته في المصادر التي بين أيدينا، والحديث صححه الألباني (صحيح الجامع ٢٧٧١) والإيمان لأبي عبيد (ت ١٦٦) ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦) ص ١٦١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَسِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ الإِذَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

الصحابة: يا رسول الله! فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميس)، فنزلت \_ يعني قوله: ﴿ لَيُسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ﴾ الآية.

رواه أحمد(۱) من رواية ابن وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: ﴿ يَسَّعُلُونَكُ عَنِ الْحَمِّرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ (۲) فقال الناس: لم تحرم علينا (۱) إنما قال: (فيهما إثم) فكانوا يشربونها، حتى كان يوم (٤) من الأيام صلى رجل المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكُوة وَأَنتُد في قراءته فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَربُوا الصَّكُوة وَأَنتُد في قراءته فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَقْدَرُكُوا الصَّكُوة وهو يفيق، فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمَنْدُولُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ الآية (١) [فقالوا:](٢) فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسِ: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله انتهينا يا رب، وقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان؟ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا وَحَمِلُوا وَحَمِلُوا وَحَمِلُوا وَحَمَلُوا وَمَا الله علم الشيطان؟ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللهِ الله عَمَلُ الشيطان؟ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الله عَمَلُ الشيطان؟ فأنول الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الله عَمَلُ الشيطان؟ فأنول الله: ﴿ لَيُسَ عَلَى الله عَمَلُ الشيطان؟ فأنول الله: ﴿ لَهُ الله عَمَلُ الشيطان؟ فأنول الله عَمَلُ الشيطان؟ فأنول الله عَمَلُ الشيطان؟ فأنوا يشربون المؤراء الله عَمَلُ الشيطان؟ فأنوا يشربون الحمد ويأكلون المؤراء ويؤراء الله عَمَلُ الشيطان؟ فأنوا يشربون الحمد ويأكلون المؤراء ويؤراء ويؤر

<sup>(</sup>۱) فی مسئده (۲/۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) ولفظ أحمد: (ما حرم علينا إنما قال).

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (يؤم) وهو خطأ والتصحيح من المسند.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: آية ٤٣.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: آية ٩٠.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من المسند.

الصَّلِحَاتِ مُنَاحٌ ﴾ ، الآية (١).

قال الحافظ ابن حجر(7): وإسناده ضعيف(7).

وروى الطبري(1): من حديث علي بن أبي طلحة عن

- (٢) الكافي الشاف رقم ٧٨٤ (٥٩).
- (٣) لأن فيه أبا معشر السندي وهوضعيف.
- (٤) وقع في الأصل (الطبراني) وهو خطأ، لأن الطبراني لم يخرجه من طريق علي بن أبي طلحة إنما أخرجه من طريق عكرمة، وسعيد بن جبير، فأخرجه من طريق عكرمة في الكبير (٢٧٨/١١)، ح ١١٧٣٠) ومن طريق سعيد بن جبير في الكبير أيضاً (٢٥٧/١٢).

ومن طريق عكرمة أخرجه أيضاً الترمذي: التفسير: سورة المائدة، ح ٣٠٥٧ (٥/٥٥)، وأحمد (٢٧٤/١)، وأحمد (٢٧٤/١).

والحاكم: الأشربة (١٤٣/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

قلت: هو من رواية سماك عن عكرمة وقد تقدم مراراً أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة.

ومن طريق سعيد بن جبير أخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيـره (٣٤/٧)، والحاكم: الأشربة (١٤١/٤ ــ ١٤٢) وسكت عنه.

وقال الذهبي: على شرط مسلم، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

قلت: بل الحديث حسن لأن فيه (ربيعة بن كلثوم) وفيه كلام يسير، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي مرة: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به باس.

وذكره ابن عدي في الكامل وقال: ليس له إلا القليل من الحديث.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية ٩٣.

ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ﴾ الآية، فقالوا: يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فأنزل الله الآية.

وفي المتفق عليه (۱) عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم (۲) يومئذ الفضيخ (۹)، فأمر منادياً فنادى: (ألا إن الخمر [۳۸/ب] قد حرمت) الحديث.

فقال بعض القوم: قد قتل فلان وفلان وفلان وهي في بطونهم؟ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَا

وقال الحافظ: صدوق يهم وهو من رجال مسلم.

انظر: الجرح والتعديل (٤٧٨/٣)، والكامل (١٠١٩/٣)، وضعفاء النسائي ص ٤٤، والتقريب (٢٤٨/١).

وأما من طريق علي بن أبي طلحة فأخرجه الطبري في تفسيره (٣٨/٧)، وفي إسناده (أبو صالح كاتب الليث) وهو ضعيف ولكن روايته هذه مقبولة، نظراً إلى متابعاته.

<sup>(</sup>۱) البخاري: المظالم: باب صب الخمر في الطرق ح ٢٤٦٤ (١١٢/٥) وانظر أيضاً: تفسير الماثلة باب ١١ ح ٤٦٢٠ (٢٧٨/٨)، ومسلم: الأشربة: باب تحريم الخمر ح ٣ (١٥٧٠/٣).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (لخمرهم) وهوخطأ، والتصحيح من المصادر.

<sup>(\*)</sup> بالخاء المعجمة: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ (النهاية مادة فضخ)، وقال ابن منظور: عصير العنب وهو أيضاً شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار (لسان العرب مادة فضخ).

الله تعالى الله تعالى الحديبية ابتلاهم الله تعالى بالصيد، وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهم وهم محرمون).

أخرجه ابن أبي حاتم $^{(Y)}$  عن مقاتل بن حيان.

الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور).

أخرجه الشيخان(٤) من حديث عائشة.

٤٧٢ \_ قوله: وفي رواية أخرى (الحية) بدل (العقرب). أخرجها مسلم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۶۲ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِنَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِثَنَ وِمِنَ الضَّيْدِ تَنَالُهُۥ اَيْدِيكُمُ وَرِمَا مُكُمُّمُ الآية ۹٤.

<sup>(</sup>۲) التفسير (۳۱/۳)ب) وهو مرسل.

 <sup>(</sup>٣) ص ١٦٢ في تفسير قولة تعالى: ﴿ لَانْقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَانْتُمْ حُرُمٌ ﴾ الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري: جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب ح ١٨٢٩ (٣٤/٤). وبدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ح ٣٣٨٤ (٣٥٥/٦). ومسلم: الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ح ٢٨، ٦٩، ٧٠، ٧١ (٢/٧٥٨).

كيا أخرجاه من حديث حفصة وابن عمر، انظر: البخاري ح ١٩٢٨، (٣٤/٤)، ومسلم ح ٧٣ (٨٥٨/٢) لحديث حفصة.

والبخاري: ح ١٨٢٦ ومسلم ح ٧٧، ٧٦، لحديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) ح ٦٧ (٨٥٦/٢) من طريق سعيد بن المسيب عنها. وأما الرواية السابقة فهي من طريق عروة عنها.

٤٧٣ \_ قوله (١): إذ روى أنه عَنَّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله فنزلت.

قال الجلال السيوطي (٢): إنما هو أبو قتادة، والحديث مخرج في الصحيحين (٣) من روايته وأنه هو الذي فعل.

قال الطيبي (1): وما وجدت حديث أبي اليسر (٥) في

(٣) البخاري: جزاء الصيد: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم، ح ١٨٢١ (٣) (٢٧/٤) وباب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال ح ١٨٢٢ – ٢٦/٤) وباب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد ح ١٨٢٣ (٤/٢٦ – ٢٦/٤) وباب لا يشير المحرم إلى الصيد، ح ١٨٢٤ (٤/٨٢) (وانظر أيضاً: الهبة: باب ٣، والجهاد باب ٤٦، ٨٨، والأطعمة، باب ١٩، والذبائح باب ١٠).

ومسلم: الحج باب تحريم الصيد للمحرم ٥٦، ٥٧، ٥٩، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٣٦، ٦٤، ٣٦٠).

وليس عند أيهما ذكر لنزول الآية.

(٤) أي في حاشية الكشاف.

(٥) أبو اليسر هو كعب بن عمرو الأنصاري أبو اليسر بفتحتين، صحابي بدري توفي بالمدينة سنة ٥٥ه (التقريب ٢/١٣٥).

وقال العيني: قال مقاتل في تفسيره: كان أبو اليسر واسمه (عمرو بن مالك الأنصاري محرماً في عام الحديبية بعمرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه: ﴿ لَاَنْقَنْلُواْ الْمُسَيّدَ وَأَنْتُمْ مُرُمٌ ﴾ ، وقال ابن إسحاق وموسى بن عقبة، والواقدي وآخرون، نزلت في (كعب بن عمرو، وكان محرماً في عام الحديبية فقتل حمار وحش) (العمدة ١٩٠/١٠).

<sup>(</sup>١) ص ١٦٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَيْدًا فَجَزَآ أَ مُّقَلُمَاقَلَكُ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) في تخريجه للبيضاوي.

الأصول(١).

3٧٤ \_ قوله(٢): لقوله عليه السلام في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته).

أخرجه مالك<sup>(٢)</sup>، والبيهقي<sup>(٤)</sup> وأبو داود<sup>(٥)</sup> والترمذي<sup>(٢)</sup>، وابن ماجه<sup>(٨)</sup>، وابن خزيمة<sup>(٩)</sup>، وابن حبان <sup>(١٠)</sup>،

نعم لا ندري مدى صحة ما قال مقاتل وهو ضعيف.

- (٢) ص ١٦٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ صَنِّدُٱلْبَحْرِ ﴾ الآية ٩٦.
  - (٣) الطهارة: باب الطهور للوضوء ح ١٢ (٢٢/١).
    - (٤) الكبرى (١/٣).
  - (٥) الطهارة: باب الوضوء بماء البحر ح ٨٢ (٢٤/٢).
  - (٦) الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر ح ٦٩ (١٠٠/١ ـ ١٠١).
    - (٧) الطهارة: باب ماء البحرح ٥٩ (١١/١).
    - (٨) الطهارة: باب الوضوء بماء البحر ح ٣٨٦ (١٣٦/١).
  - (٩) الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء بماء البحر (١/٥٩).
    - (١٠)الطهارة: (٢/ ٣٩٠). (الإحسان).

لكن ما وجدنا في كتب تراجم الصحابة من اسمه (عمروبن مالك) ونسبته الأنصاري وكنيته أبو اليَسَر، بل عند الجميع أن أبا اليسر هو كعب بن عمرو الأنصاري وهذا يتفق مع ما نقله العيني عن ابن إسحاق وآخرين.

<sup>(</sup>١) تقدم عن العيني نقلاً عن مقاتل أن سبب نزول هذه الآية هو: أن أبا اليسر قتل حمار وحش في حالة الإحرام فنزلت وهذا يتفق مع ما قاله البيضاوي وأما أبو قتادة فلم يكن محرماً وكان جائزاً له أن يصيد فها كانت هناك حاجة إلى أن ينزل فيه القرآن.

والحاكم (1) والدارقطني (1) \_ وصححه (1) من حديث أبي هريرة.

ما لم تصطادوه، أو يُصَد لكم).

أخرجه أحمد (٥) والحاكم (٦) \_ وصححه \_ من حديث جابر.

وكذا أبو داود: المناسك: باب لحم الصيد للمحرم ح ١٨٥١، (٢٠٨/٢)، والترمذي: الحج باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ح ٨٤٦ (٢٠٤/٣).

كلهم من طرق عن يعقوب بن عبدالرحمن الزهري الإسكندراني عن عمر مولى المطلب عن المطلب ـ ابن عبدالله بن حنطب ـ عن جابر.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، لكن قال الترمذي: والمطلب لانعرف له سماعاً من جابر، وقال أبوحاتم: لم يسمع من جابر (المراسيل ص ١١٠).

قلت: يشهد له حديث أبي قتادة المتفق عليه وقد تقدم برقم ٤٧٣، ونقل الترمذي عن الشافعي، والعمل على هذا.

<sup>(</sup>١) الطهارة: (١/١٤٠، ١٤١).

<sup>(</sup>٢) الطهارة (١/٣٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل أعني بعد قوله (الدارقطني) والصواب: أن مكانه بعد قوله (الحاكم) لأن الدارقطني لم يتكلم على درجة الحديث، وقد تكلم الحاكم وصححه والمناوي نفسه يستعمل هذه العبارة بالنسبة للحاكم والترمذي لأنها يتكلمان على درجة الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) ص ١٦٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَخُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُٱلْبَرِمَادُمُتُمْ حُرُمًا ﴾ الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٥) في مسنده (٣٦٢/٣).

<sup>(</sup>٦) المستدرك: الحج (٢/٢٥١).

273 \_ قوله (١): روى أنها نزلت في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يوقعوا بهم فنهوا عنه وإن كانوا مشركين (٢).

٤٧٧ \_ قوله (٣): روى أنه لما نزلت: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ قال سراقة بن مالك، الخ، الحديث (٤).

أخرجه ابن جرير (٥) عن أبي هريرة لكن فيه أن القائل عكاشة بن محصن.

(٣) ص ١٦٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا تَشَتَلُوا عَنْ أَشْيَآ أَهِ ١٩٣ فَي تَفْسِر قوله تعالى: ﴿ لَا تَشَتَلُوا عَنْ أَشْيَآ أَهِ ١٠١.

- (٤) تمامه (أفي كل عام؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعاد ثلاثاً فقال: لا ، ولوقلت: نعم لـوجبت، ولووجبت مـا استطعتم، فـاتركـوني ما تركتكم) فنزلت.
- (٥) في تفسير (٨٢/٧) من طريقين في إحداهما: (محصن الأسدي)، وفي الثانية (عكاشة بن محصن) وهو الصواب لأنه لا يوجد في الصحابة من اسمه محصن الأسدي، وهنا اثنان من اسمها (محصن) لكنها من الأنصار، وأما والد عكاشة (محصن الأسدى) فليست له صحبة.

والحديث عزاه السيوطي لأبي الشيخ وابن مردويه (الدر ٢٠٦/٣)، كما عزاه لابن حبان لكنه لم يصرح باسم السائل بل الذي فيه (قال رجل) فذكره.

وقد روی نحو هذا من حدیث علی وابن مسعود، وأبـي أمامة، وابن عباس، ومجاهد مرسلًا.

<sup>(</sup>١) ص ١٦٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿قُللَّايَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوَأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوَأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَٱلطَّيِّبُ وَلَوَأَعْجَبَكَ كَثْرَةً الْخَبِيثِ فَٱلطَّيْبُ وَلَوَأَعْجَبَكَ كَثْرَةً

<sup>(</sup>٢) سكت المناوي عن تخريجه أو سقط تخريجه من النسخ، وأورده البيضاوي أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا الثَّهَرَ اللَّهِ اللَّهُ مَا المائدة : ٢، برقم تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا الثَّهَرَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِل

وأما حديث علي فأخرجه الترمذي: الحج: باب ما جاء في فرض الحج ح ٨١٤ (١٧٨/٣) وتفسير المائدة ح ٣٠٥٥ (٢٥٦/٥).

وابن ماجه: المناسك: باب فرض الحج ح ۲۸۸۴ (۹۶۳/۲)، وأحمد (۱۱۳/۱) وابن أبي حاتم (۳۷/۳)ب) والدارقطني: الحج (۲۸۰/۲) وهـومن طريق أبي البختري عنه، قال الترمذي: حسن غريب.

وقال ابن كثير: قِال الترمذي: سمعت محمداً يقول: أبو البختري لم يدرك علياً (ابن كثير ٣/٢٠٠).

ولا يوجد هذا القول في النسخ المطبوعة للترمذي ولم أجده إلا في تحفة الأشراف (٣٧٨/٧).

ونقل ابن أبي حاتم عن شعبة وعلي بن المديني أن أبا البختري لم يدرك علياً ولم يره ولم يسمع منه (المراسيل ص ٧٦، ٧٧).

وأعل الحديث بالانقطاع الحافظُ في التلخيص (٢٢٠/٢).

وحديث ابن مسعود أخرجه ابن مردويه (كها في الدر ٢٠٦/٣)، ولا أدري مدى صحة إسناده.

وحديث أبيي أمامة أخرجه ابن جرير (٨٢/٧) والطبراني في الكبير، (١٨٧/٨، ح ٧٦٧١).

وقال الهيثمي: إسناده جيد (المجمع ٢٠٤/٣) وأما ابن كثير فقال: في إسناده ضعف (تفسيره ٢٠١/٣).

قلت: لعله ضعفه لأجل (عبدالرحمن بن أبي الغمر أبي زيد)، فقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، (الجرح ٥/٢٧٤).

وكذلك الحافظ في التهذيب (٢/٦٧ ــ ٢٥٠) ولم يذكره في التقريب.

وأما قول الهيثمي فلعله بناء على أنه ذكره ابن حبان في الثقات، (٣٨٠/٨). =

٤٧٨ – قوله (١): وعن ابن عباس أنه عليه السلام كان يخطب ذات يوم غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال: لا أُسْأَل عن شيء إلا أجبت، فقال رجل: أين أبي (٢)؟ فقال: في النار، وقال آخر: من أبي؟ فقال: حذافة، وكان يدعى لغيره، فنزلت يعني قوله تعالى: ﴿ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاتَهُ الآية.

أخرج البخاري نحوه وهو بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة (٣).

<sup>=</sup> وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن جرير (٨٣/٧) وابن أبي حاتم (٣٨/٣) من رواية محمد بن سعد العوفي عن آبائه وكلهم ضعفاء من أسرة واحدة.

كما رواه ابن جرير من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف كما تقدم في رقم ٣٣.

والحديث صحيح بمجموع طرقه، وفي سبب نزول الآية قول آخر، انظر الحديث الآتي.

<sup>(</sup>١) ص ١٦٢ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل والبيضاوي (أين أنا) ولا معنى له، والمثبت من تفسير ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) إنما أخرج البخاري بعضه من حديث أنس قال: خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أموراً عظاماً، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا، فقام عبدالله بن حذافة فقال: من أبي؟، قال: أبوك (حذافة) ثم أكثر يقول: سلوني: فبرك عمر على ركبتيه، فذكر إلى آخر الحديث ثم أكثر يقول: سلوني: فبرك عمر على ركبتيه، فذكر إلى آخر الحديث (الصحيح: مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال ح ٥٤٠، ٢١/٢)، والاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، ح ٧٩٩٤ (٢١/٥٢).

ثم أخرج من حديث أبي موسى قال: سئل النبي ﷺ عن أشياء كرهها، فلما \_

٤٧٩ \_ قوله(١): كما قال عليه السلام: من رأى منكراً واستطاع أن يغيره بيده فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم إ٣٩] يستطع فبقلبه.

أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عها شئتم فقال رجل: من أبي، فذكره
 إلى آخر الحديث مختصراً من حديث أنس (الصحيح: العلم: باب الغضب في الموعظة ح ٩٢، ١٨٧/١).

وليس في حديث أيها ذكر سؤال الرجل الذي قال: أين أبي، ولا ذكر نزول الآية.

وأما بهذا اللفظ ومن حديث أبي هريرة فقد أخرجه ابن جرير (٨١/٧) ولم أجد تراجم رجال إسناده.

وأخرج الشيخان من حديث أنس أنه قال: خطب رسول الله 瓣 خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، فغطى أصحاب رسول الله 瓣 وجوههم، لهم حنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان، فنزلت هذه الآية.

(البخاري: تفسير المائدة، باب ۱۲، ح ۲۲۲۱، ۲۸۰/۸)، مسلم: الفضائل: باب توقير النبي 瓣 ح ۱۳۲، (۱۸۳۲/٤).

وأخرج البخاري من حديث ابن عباس ح ٤٦٢٢، وابن جرير (٨٠/٧) أنه قال: كان قوم يسألون رسول الله ﷺ استهزاء يقول الرجل: من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: ﴿لَاتَسْتَلُواْ عَنَ أَشْيَاتَهُ ﴾ حتى فرغ من الآية.

وقد روى في سبب نزولها أقوال أخرى ذكرها الحافظ في الفتح ثم جمع بينها ثم قال: لا مانع أن تتعدد الأسباب وما في الصحيح أصح (الفتح ٢٨٢/٨).

(١) ص ١٦٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ ۗ الآية ١٠٥.

أخرجه مسلم (١) من حديث أبي سعيد.

٠٨٠ ـ قوله(٢): وقيل: كان الرجل إذا أسلم قـالوا لـه: سفهت أباك، فنزلت: ﴿ لَا يَضُرُّكُم ﴾ (٣).

الما المام (3): إذ روى أن تميعاً الداري وعدي بن بداء أخرجا إلى الشام (7) الخ.

- (٤) ص ١٦٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ تَمْيِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِٱلْصَّــَلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّا إِذَالْمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾
- (٥) (بدًاء) بفتح الموحدة وتشديد الدال، ومات نصرانياً (هامش سنن أبي داود. ووقع في الأصل (يزيد) وفي البيضاوي (زيد) وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبت من المصادر.
- (٦) تمامه (خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعها بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلماً، فلما قدموا الشام مرض بديل فدّون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله، ومات، ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال، منقوشاً بالذهب فغيباه، فوجد أهله الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فترافعوا إلى رسول الله على فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ اَمَنُوا اللهُ عَلَيْ بعد صلاة العصر عند المنبر وخلى سبيلهما ثم وجد الإناء فحلفهما رسول الله على بعد صلاة العصر عند المنبر وخلى سبيلهما ثم وجد الإناء في أيديهما فأتاهما بنو أسهم في ذلك فقالا: قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقربه، فرفعوهما إلى رسول الله على فنزلت: ﴿ فَإِنْعُرُ ﴾ الآية بينة فكرهنا أن نقربه، فرفعوهما إلى رسول الله على فنزلت: ﴿ فَإِنْعُرُ ﴾ الآية بينة فكرهنا أن نقربه، فرفعوهما إلى رسول الله يكل فناعة فحلفا).

<sup>(</sup>١) الإيمان: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ح ٧٨، (٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) ص ١٦٤ في تفسير الآية السابقة.

 <sup>(</sup>٣) سكت المناوي عن تخريجه وقال ابن همات: أخرجه الثعلبي عن ابن زيد
 (٣) حلبية).

أخرجه الترمذي (١) مطولاً من رواية ابن إسحاق عن أبي النضر وهو محمد بن السائب الكلبي عن باذان يعني أبا صالح، مولى أم هانىء عن ابن عباس عن تميم الداري، فذكره وقال: ليس إسناده بصحيح (٢).

وأخرجه البخاري<sup>(٣)</sup> وأبو داود<sup>(١)</sup> مختصراً.

<sup>(</sup>۱) التفسير: المائدة ح ۳۰۹۹ (۲۰۸/٥)، وابن جريسر أيضاً (۱۱٥/٧) وعندهما: قال تميم: فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه، فلما أسلمت تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم للخبر وأديت إليهم خسمائة درهم وأخبرت أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله على فحلف فأنزل الله: ﴿ يَا يُهُمُ اللهِ عَمْرُونِ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْيَعَافُوا أَنْ تُردَا يَكُنُ المِدَا الله عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء.

<sup>(</sup>٢) لأن في إسناده (الكلبي)، انظر التفصيل في الترمذي (٢٥٩/٥)، وقد أخرج الترمذي أيضاً من حديث ابن عباس (عقب هذا الحديث) مختصراً من وجه آخر، ومن هذا الوجه أخرجه البخاري وأبو داود، وقد أشار المناوي إلى إخراجهما فيما

<sup>(</sup>٣) الوصايا: باب قول الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ ح ٧٧٨٠ (٣) الوصايا: باب قول الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ اللهِ عَلَى بن عبدالله .

<sup>(</sup>٤) الأقضية: باب شهادة أهل الذمة ح ٣٦٠٦ (٣٠/٤)، عن الحسن بن علي والترمذي وابن جرير (١١٥/٧) عن سفيان بن وكيع، ثلاثتهم عن يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة وأبويعلى (٣٣٨/٤ - ٣٣٩) من طريق يحيى بن زكريا كلاهما عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فذكره محتصراً نحو سياق البيضاوي.

قال الحافظ في رواية البخاري: أخرجه المصنف في التاريخ فقال: حدثنا علي بن المديني وهذا مما يقوى ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله (قال لي) في الأحاديث =

۱۸۲ – قوله (۱): روى أنها (\*) نزلت يوم الْأَحَد فلذلك اتخذه النصارى عيداً (۲).

8A۳ ـ قوله(۳): روى أنها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها، حتى سقطت الغ(٤).

التي سمعها لكن حيث يكون في إسناده نظر أوحيث تكون موقوفة) (الفتح ٥/٠١٠).

قلت: الحديث حسن نظراً إلى متابعاته، وحكم ابن كثير على القصة بالصحة (انظر تفسيره ٢١٥/٣).

- (١) ص ١٦٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّرَبُنَا آَذِنَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا ﴾ الآية ١١٤.
  - (\*) أي المائدة.
- (٢) سكت المناوي عن تخريجه، وقال ابن همات: لم أقف عليه، والذي ذكره شراح البخاري في حديث: (نحن الآخرون السابقون) أن سبب اتخاذ النصارى يوم الأحد عيداً أنه أول يوم بدأ الله فيه بخلق الخلق، فاستحق التعظيم (تحفة الراوي ق ٢٠١/أ).
  - (٣) ص ١٦٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَى الآية ١١٥.
- (٤) تمامه: (فبكي عيسى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة، ثم قام فتوضأ وصلى وبكى ثم كشف المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين) إلى آخر القصة.

والخبر سكت عنه المناوي وقال ابن همات: أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في (العظمة) عن سلمان مطولاً، وقال المدراسي: لم يخرجه السيوطي، قلت: أخرجه البغوي في تفسيره (٧٩/٢٧) عن سلمان مطولاً.

انظر: تحفة الراوي (ق ٢٠١/ب) وفيض الباري (ق ٥٩/أ).

ع ۱۸۵ \_ قوله (۱): وعن مجاهد: (هذا مثل ضربه الله تعالى مثلًا لفترحي المعجزات) (۲).

عليه السلام: (من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات بعدد كل يهودي يتنفس في الدنيا).

رواه ابن مردويه (٤) والثعلبي (٥) والواحدي، وابن الجوزي في الموضوعات (٦) من حديث أبى بن كعب.

\* \* \*

<sup>(1)</sup> ص ١٦٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) سكت عنه المناوي وقال ابن همات: أخرجه ابن جمرير، فهو في تفسيره (١٣٥/٧) ورجح ابن جرير نزول المائدة بدليل أن الله لا يخلف وعده، انظر التفصيل في تفسيره.

<sup>(</sup>٣) ص ١٦٩ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٤) عزاه له الزيلعي ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) التفسير (١/٣٣/٢) من الحلبية.

<sup>(</sup>٦) في أبواب تتعلق بالقرآن ضمن فضائل السور في حديث واحد (٢٣٩/١ ـ ٢٢٩) وتقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤) وهو موضوع كسابقه في فضائل السور.

## ٦ \_ سورة الأنعام

**٤٨٦** ـ قوله<sup>(١)</sup>: كما مثل جبريل في صورة دحية.

هذا حديث متفق عليه (٢) من رواية أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد، قال نبئت (٣) أن جبريل أق النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة ، فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : من هذا: فقالت: دحية الكلبي .

وأخرج النسائي (٤) بسند صحيح عن ابن عمر قال: كان جبريل يأتي النبي عليه السلام في صورة دحية الكلبي.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷۰ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْجَمَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَمَلْنَهُ رَجُـ لَا وَلَلْبَسْـنَا عَلَيْهِـ مِ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ الآية ٩.

<sup>(</sup>۲) البخاري: المناقب: باب علامات النبوة ح ۳۲۳۶ (۲/۹۲۹) وفضائل القرآن: باب ح، ح ۴۹۸ (۳/۹).

ومسلم: فضائل الصحابة: باب من فضائل أم سلمة ح ١٠٠ (١٩٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (ثبت) وهـوخطأ، والتصحيح من الصحيحين وفي بعض الروايات (أنبئت).

<sup>(</sup>٤) في العلم (في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٥/٤٤٤) عن شريك عن الركين بن الربيع.

وأخرَجه أيضاً أحمد في مسنده (١٠٧/٢) عن عفان عن إسحاق بن سويد كلاهما عن يحيى بن يعمر عنه، وإسناده صحيح لغيره نظراً إلى المتابعات.

وأخرج الطبراني<sup>(۱)</sup> عن أنس أن النبي عليه السلام قال: (كان جبريل يأتيني على صورة دحية الكلبي)<sup>(۲)</sup>، قال أنس: وكان رجلاً جسياً جميلاً أبيض.

قال الحافظ ابن حجر(7): وفي إسناده عفير(3) بن معدان وهو ضعيف(9).

ولأبي نعيم في الدلائل( $^{7}$ ) من رواية صفوان بن عمرو $^{(Y)}$  عن شريح بن عبيد $^{(A)}$  عن النبي عليه السلام قال: رأيت جبريل في خلقه الذي خلق عليه وكنت أراه قبل ذلك في صور مختلفة وأكثر ما كنت أراه في صورة دحية الكلبي، ورجاله ثقات إلّا [ $^{7}$ 9) أنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) في الكبير (١/ ٢٣٤) ح ٧٥٨.

والأوسط أيضاً (المجمع ٣٧٨/٩).

<sup>(</sup>٢) وقع التكرار في الأصل (وأخرج الطبراني) إلى قوله (دحية الكلبي).

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ٢، ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (عقرب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>ه) وكذا قال الهيثمي (المجمع ۲۵۷/۸) و (۳۷۸/۹). وانظر أقوال العلماء في عفير في: الجرح والتعديل (۳٦/۷) وضعفاء العقيلي (۴۰/۳۳) والكامل (۲۰۱۹/۵) والمجروحين (۱۹۸/۲) والميزان (۸۳/۳) والتقريب (۲۵/۲).

<sup>(</sup>٦) الفصل الرابع عشر في ذكر بدء الوحي (١/ ٢٨٨ ــ ٢٨٩).

 <sup>(</sup>٧) السكسكي أبوعمرو الحمصي قال الحافظ: ثقة توفي ١٥٥ه (التقريب
 (٣٦٨/١).

<sup>(</sup>٨) الحضرمي الحمصي: قال الحافظ ثقة توفي بعد المائة، التقريب (٣٤٩/١).

وروى ابن سعد<sup>(۱)</sup> من طريق يحيى بن يعمر عن ابن عمر كان جبريل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبى.

الفاطرحتى عباس: ما عرفت معنى الفاطرحتى الفاطرحتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها (أي ابتدأتها).

أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (٣)، وفي فضائـل القـرآن، بإسناد حسن ــ ليس فيه إلا إبراهيم بن مهاجر (٤)، وابن جرير في

<sup>(</sup>۱) في الطبقات (٤٨٧/٣ ــ ٤٨٩) وتقدم أن أحمد والنسائي أيضاً أخرجاه من طريق عيمي بن يعمر عن ابن عمر.

وروى أحمد (١٤٦/٦) من حديث عائشة نحوه كها روي من حديث أبي سعيد (٣٣٤/٣) بلفظ: ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهاً (دحية).

وفيه ليث بن أبي سليم وهوضعيف، وفي حديث عائشة (مجالد) وهوليس بالقوي وقد تغير في آخره (التقريب ٢/٢٩/).

<sup>(</sup>٢) ص ١٧٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) في مادة (فطر) (٣٧٣/٤) ونقله عنه ابن الأثير في النهاية.

<sup>(</sup>٤) لعل معنى قوله هذا (ليس فيه لين إلا إبراهيم بن مهاجر) يعني رجال الإسناد كلهم ثقات إلا إبراهيم بن مهاجر.

قلت: هو إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي، قال الحافظ: صدوق لين الحفظ من الخامسة، من رجال مسلم.

وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبوحاتم: ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به (الجرح والتعديل ١٣٣/٢) ورواه ابن جريس عن ابن وكيع وهوضعيف.

تفسيره<sup>(١)</sup>.

۱۹۸۸ قوله (۲): نزل حين قال قريش: يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله (۳).

**١٨٩ \_ قوله(٤)**: روي أن أبا جهل كان يقول: ما نكذبك<sup>(٥)</sup>، الحديث<sup>(٦)</sup>.

أخرجه الترمذي<sup>(۷)</sup>، والحاكم<sup>(۸)</sup> \_\_\_\_\_\_

(٣) سكت عنه المناوي.
 قلت: ذكره الواحدي في الأسباب عن الكلبي بدون إسناد. (الأسباب ص ١٤٣).

(٤) ص ١٧٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَذِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ الآية ٣٣.

(٥) وقع في الأصل (ما يكذبك) بالتحتانية، والصواب بالنون.

(٦) تمامه: (وإنك عندنا صادق، وإنما نكذب ما جئتنا به، فنزلت).

(٧) التفسير: سورة الأنعام ح ٣٠٦٤ (٢٦١/٥) من طريق سفيان الثوري.

(٨) المستدرك: التفسير (٣١٥/٢) من طريق إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه. أخرجه الترمذي من طريق معاوية بن هشام عن سفيان به، ثم أخرج من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان به، لكنه أوقف على ناجية، وقال: لم يذكر فيه عن على وهذا أصح.

<sup>(</sup>۱) في تفسير الأنعام (١٥٨/٧ ــ ١٥٩) وقال ابن همات: أخرجه في تفسير سورة الفاطر، وليس كذلك.

<sup>(</sup>٢) ص ١٧١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءِ أَكْبُرُ شَهَدَةً ﴾ الآية ١٩.

وصححه(١) من حديث علي.

• ٤٩ ـ قوله (٢): كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء. أخرجه البخاري ومسلم (٣).

**٤٩١** \_ قوله (<sup>٤)</sup>: وعن ابن عباس (حشرها موتها).

وأخرجه أحمد في مسنده (٢ / ٢٣٥، ٣٢٣) من طريق العلاء أيضاً، كما أخرجه نحوه (٣٦٣/٢) من طريق يحيى بن عقيل عن أبـي هريرة.

وأخرجه ابن جرير بلفظ المصنف (١٨٨/٧ ــ ١٨٩).

والجماء: التي لا قرن لها (النهاية ٣٠٠/١) والجلحاء: كذلك (النهاية ٢٨٤/١).

(٤) ص ١٧٤ في تفسير الآية السابقة.

وهذا الموقوف على ناجية أخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره (١٨٢/٧) والموقوف
 أصح إسناداً من الموصول لأن الموصول من طريق معاوية بن هشام قال الحافظ
 فيه: صدوق له أوهام.

وأما الموقوف فهو من طريق ابن مهدي وهو إمام، ورواه عن ابن مهدي اسحاق بن منصور عند الترملذي \_ وبندار ويحيى بن آدم \_ عند ابن جرير \_.

<sup>(</sup>١) قال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الذهبي: ما أخرجا لناجية.

<sup>(</sup>٢) ص ١٧٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحَشِّرُونَ ﴾ الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في صحيح البخاري ولم يعزه له المزي من أي طريق، نعم أخرجه مسلم في البر والصلة: باب تحريم الظلم ح ٦٠ (١٩٩٧/٤) من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.

أخرجه ابن جرير<sup>(۱)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup>.

رمكر بالقوم (7): لما روي أنه عليه السلام قال: (مكر بالقوم ورب الكعبة).

قال الجلال السيوطي: لم أقف عليه مرفوعاً، إنما هو قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم (٤) عنه بزيادة (أعطوا حاجتهم ثم أخذوا). لكن روى أحمد (٥) والطبراني (٦) والبيهقي في شعب الإيمان (٧)

<sup>(</sup>١) في تفسيره (١٨٨/٧) وقال: وقال الأخرون: الحشر في هذا الموضع يعني به الجمع لبعث الساعة وقيام القيامة، ثم أخرج حديث أببي هريرة المذكور آنفاً، وأخرج من حديث أببي ذر أن عنزين انتطحتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون فيها انتطحتا؟ قالوا: لا ندري، قال: لكن الله يدري وسيقضي بينها.

وقال: جائز أن يكون معنياً به حشر القيامة، وجائز أن يكون معنياً به حشر الموت وجائز أن يكون معنياً به الحشران جميعاً) (١٨٩/٧).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣/ ١٨٦/أ).

<sup>(</sup>٣) ص ١٧٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَ بَكِلِّ ا شَيٍّ ﴾ الاية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢/٧٠/أ).

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/١٤٥).

<sup>(</sup>٦) في الكبير (١٧/ ٣٣١) ح ٩١٣.

<sup>(</sup>۷) قلت: وكذا ابن جرير في تفسير (۱۹۰/۷) والدولابي في الكنى (۱۱۱/۱) كلهم بأسانيدهم عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر، وتابع حرملة ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم (ابن جرير ۱۹۰/۷)، قال =

من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً (إن رأيت الله يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عِلَهِ والتي بعدها.

298 ـ قوله(١): وروي أنهم قالوا: لوطردت هؤلاء الأعبد عنا \_ يعنون فقراء المسلمين وهم عمار، وصهيب، وخباب، وسلمان \_ جلسنا إليك وحادثناك، فقال: ما أنا بطارد المؤمنين، قالوا(٢): فأقمهم عنا إذا جئنا، فقال: نعم طعماً في إيمانهم).

رواه البيهقي في الشعب والواحدي في الأسباب (٣) من رواية سجعد بن ربعي عن سلمان قال: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ عيينة بن بدر (١) والأقرع بن حابس وذووهم \_ فقالوا: يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جباتهم \_ يعنون أبا ذر وسلمان وفقراء المسلمين، وكانت

الألباني: هذا إسناد قوي رجاله ثقات غير هؤلاء \_ يعني الذين رووا عن حرملة \_ ففيهم كلام لكن بعضهم يقوي بعضاً ومتابعة ابن لهيعة ثقة فإن ابن لهيعة ثقة في نفسه، وإنما يخشى من سوء حفظه، فإذا تابعه ثقة فذلك دليل على أنه حفظ (الصحيحة ١٥٦/١ رقم ٤١٤) وحسنه العراقي (الإحياء ١١٥/٤).

<sup>(</sup>١) ص ١٧٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِاً لَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيَّ ﴾ الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (قال) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في أسبابه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل والكافي، والصواب (عيينة بن حصن) وهو الفزاري.

عليهم جبات صوف لم يكن عليهم غيرها \_ جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك فأنزل الله ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ [ 1 / أ] مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم الله وله ﴿ لِلطَّالِمِينَ نَارًا ﴾، فقام عليه السلام يلتمسهم . الحديث .

وروى ابن ماجه (۱) وابن أبي شيبة (۲) والطبراني (۳) وأبو نعيم في ترجمة خباب (۱) وإسحاق (۵) وأبو يعلى (۱) والبزار (۷) والبيهقي (۸) والواحدي (۹) من طريق أبى الكنود عن خباب في قوله تعالى:

قال الهيثمي: إسناده صحيح ورجاله ثقات (المجمع ٢٠/٧) لكن قال ابن كثير: وهذا حديث غريب فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إنما أسلها بعد الهجرة بدهر. (ابن كثير ٢٥٥/٣).

وهو كها قال، فليس رجاله كلهم ثقات ففيه أسباط والسدي. وهما معروفان وفيه أبو الكنود وهو: عبدالله بن عامر أو ابن عمران أو ابن عـويمر، وقيـل: ابن سعيد، وقيل: عمر بن حبش، قال الحافظ: مقبول (التقريب ٤٦٦/٢) وقد أخرج مسلم في الزهد: باب في فضل سعد بن أبي وقـاص ح ٤٥، ٤٦ =

<sup>(</sup>١) الزهد: باب مجالسة الفقراء ح ٤١٢٧ (١٣٨٢ - ١٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) المصنف: الفضائل كما عزاه له الزيلعي لكني لم أجده فيه.

<sup>(</sup>٣) في الكبير (٤/٨٧) ح ٩٦٩٣.

<sup>(</sup>٤) الحلية (١٤٦/١ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) عزاه له الزيلعي ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) عزاه له الزيلعي.

<sup>(</sup>٧) عزاه له الزيلعي.

<sup>(</sup>A) الدلائل: باب ما جاء في جلوسه مع الفقراء (١/٣٥٢).

<sup>(</sup>٩) الأسباب ص ١٤٦، وكذا ابن جرير (٢٠١/٧).

﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ الآية، قال: جاء الأقرع وعيينة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعد في ناس من ضعفاء المسلمين فذكره مطولاً.

٤٩٤ \_ قوله(١): وروي أن عمر قال له: لو فعلت حتى تنظر

= (١٨٧٨/٤) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي ﷺ في ستة نفر فقال المشركون للنبي ﷺ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا.

قال: كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهها، فوقع في نفس رسول الله على ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عـز وجل ﴿ وَلَا تَظْرُوا لَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَوْةِ وَالْمَيْسَى ﴾ الآية.

وهذا مع ما هو في صحيح مسلم أشبه بما عند البيضاوي، إلا قوله: وسلمان. وأخرج أحمد (٢٦٨/١٠) وابن جرير (٢٠٠/٧) والطبراني في الكبير (٢٦٨/١٠) من حديث ابن مسعود قال: مر ملأ من قريش بالنبي على وعنده خباب وصهيب وعمار ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد! رضيت بهؤلاء من قومك؟ هؤلاء الذين مَنَّ الله عليهم من بيننا، أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك، فنزلت هذه الآية.

قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة (المجمع ٢١/٧).

قلت: فيه أشعث بن سوار وهو من رجال مسلم لكن قال فيه ابن معين: لا شيء، وقال أحمد: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: لين (انظر: (الجرح ٢٧١/٢ ح ٢٧٢) والميزان (٢٦٤/١) والتقريب (٢٩/١).

قلت: يشهد له ما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص وهو أشبه بما عند البيضاوي إلا قوله: وسلمان، فإنه لم يكن بمكة.

(١) ص ١٧٦ في تفسير الآية السابقة.

إلى ماذا يصيرون(١) فدعا بالصحيفة وبِعَلِيٌّ ليكتب فنزلت.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(۲)</sup>: هذا من حدیث خباب المذکور آنفاً (۳)، دون مشورة عمر واعتذاره (<sup>٤)</sup>.

وقيل: إن قوماً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فلم يرد عليهم شيئاً فانصرفوا، فنزلت يعني قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلَتِنَا ﴾ الآية ٥٤.

أخرجه الفريابي (٦) وعبـد بن حميد (٧) وابن جـرير (٨) عن ماهان (٩) مرسلًا.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (ننظر إلى ماذا يبصرون) والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ٨ (ص ٦١).

<sup>(</sup>٣) وهذا عند جميع من أخرج حديث خباب إلاّ البيهقي والواحدي، فليس عندهما، وقد أخرجه ابن جرير والواحدي من قول عكرمة وعزاه السيوطي لابن المنذر (الدر ٢٧٢/٣).

<sup>(</sup>٤) مشورته واعتذاره أخرجه ابن جرير والواحدي من قول عكرمة المذكور، قال: فلما نزلت أقبل عمر ليعتذر من مقالته.

<sup>(</sup>٥) ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) عزاه له السيوطي (الدر ٢٧٦/٣).

<sup>(</sup>٧) عزاه له السيوطى (الدر ٣/٢٧٦).

<sup>(</sup>A) في تفسيره (٢٠٧/٧) من طريق يحيى بن سعيد وقبيصة عن سفيان عن مجمع عن ماهان قال، فذكره.

 <sup>(</sup>٩) هو ماهان الحنفي أبو صالح الكوفي قال الحافظ: ثقة، قتله الحجاج سنة ٨٣هـ
 (التقريب ٢٧٧/٢).

297 ـ قوله (۱): روي أن المسلمين قالوا: لئن كنا نقوم كلما استهزؤا بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد ونطوف، فنزلت يعني قوله تعالى: ﴿ وَمَاعَلَ ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمِّن شَيْءِ وَلَا كِن ذِكَرَىٰ لَعَلَّهُ مُ يَنْقُونَ ﴾ (۲)(۳).

اباه عبادة الأوثان، فنزلت: يعني قوله تعالى: ﴿ وَأُمِّرَنَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ الْمَلَمِينَ ﴾ (٥)(٦).

الصحابة وقالوا: أينا (^) لم يظلم نفسه؟ فقال عليه السلام: ليس الصحابة وقالوا: أينا (^) لم يظلم نفسه؟ فقال عليه السلام: ما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه:

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷۹.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٣) سكت عنه المناوي وقال ابن همات والمدراسي: أخرجه البغوي في تفسيره عن ابن عباس نحوه، قلت: ذكره عنه تعليقاً (انظر تفسيره ٢/١٠٥) فقولهما (أخرجه) ليس بدقيق.

<sup>(</sup>٤) ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) سكت عنه المناوي وقال ابن همات: لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٧) ص ١٨٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ مَا مَنُواْ وَلَدْ يَلْسِسُوٓا إِيمَانَهُ مُرِظُلُمٍ أُوْلَتَهِكَ لَمُثُمُ الْأَمَنَ ﴾ الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٨) وقع في الأصل (اننا) وهو خطأ.

## ﴿ يَنْبُنَى لَاتُشْرِكَ بِأَلِلَّهِ إِلَيْ الشِّرْكَ لَظُلَّمُّ عَظِيمٌ ﴾ (١)(٢).

299\_ قوله (٣): روي أن مالك بن الصيف قاله لما أغضبه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى: هل تجد فيها [أن](٤) الله يبغض الحبر السمين؟ [قال: نعم قال:](٥) فأنت الحبر السمين.

أخرجه الواحدي في الأسباب<sup>(٦)</sup> من طريق سعيد بن جبير، والطبري<sup>(٧)</sup> من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير.

وأخرج أيضاً عن عكرمة وفي إسناده (سنيد) وهو أيضاً ضعيف، وأخرج نحوه عن السدي لكن فيه (فنحاص اليهودي) وهو من رواية موسى بن هارون عن عمرو بن حماد ورواية موسى عن عمرو رواية كتاب فلا اعتداد بها.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: آية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سكت عنه المناوي مع أنه مخرج في الصحيحين فقد أخرجه البخاري في الإيمان: باب ظلم دون ظلم ح ٣٧ (٨٧/١) وانظر أيضاً: الأنبياء باب ٨ وباب (لقد آتينا لقمان الحكمة، وتفسير الأنعام باب ٣، وتفسير لقمان، باب ١، واستتابة المرتدين، باب ١، ٩.

ومسلم: الإيمان: باب صدق الإيمان وإخلاصه ح ١٩٧ (١١٤/١) كلاهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ص ١٨٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاقَدَرُوا أَللَّهَ حَتَّى قَدْرِهِ عِلْهِ قَالُواْ مَا آَنَزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِيِّن شَمَّرُ ﴾ الآية ٩١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) ص ١٤٧ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٧) في تفسيره (٧/٧٧) عن ابن حميد وهوضعيف.

٥٠٠ قوله (١): وقيل: الخطاب لمن آمن من قريش.
 أخرجه الطبرى (٢) عن مجاهد.

وله (٣): [٠٠٠] كعبدالله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فلما نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فلما نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فلما نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فلما نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فلما نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فلما نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَتْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فلما نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فلما نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَتْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فلما نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَتْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَّا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَّا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَاهُ

أخرجه الواحدي(٥) عن الكلبي عن أبي صالح عن

۱ للراد بذلك جماعة من اليهود والنصارى رواه عن محمد بن كعب القرظي وقتادة وابن عباس.

۲ \_ أن المراد بذلك (مشركوا قريش) رواه عن مجاهد وابن عباس ورجحه (انظر تفسير ۲۹۸/۷ \_ ۲۹۹).

ومن جملة ما استدل لذلك القول أنه ليس من دين اليهود إنكار أن ينزل الله على بشر شيئاً.

- (١) في تفسير الآية السابقة.
- (٢) (٢٦٨/٧) وتقدم ترجيحه لهذا القول.
- (٣) ص ١٨٤ في تفسير قول تعالى: ﴿ أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ الأبة ١٩٣.
- (٤) تمامه: فلما بلغ قوله ﴿ثُوَّأَنْشَأَنَهُ خَلَقًاءَاخَرٌ ﴾ قال عبدالله ﴿فَتَبَارَكَاللَّهُ أَحْسَنُ الْمُؤْتِينَ ﴾ تعجباً من تفصيل خلق الإنسان، فقال عليه السلام، (اكتبها فكذلك نزلت) فشك عبدالله وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذباً لقد قلتُ كما قال.
- (°) في الأسباب (ص ١٤٨) تحت الآية ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ ۗ ، قال: هذا قول ابن عباس في رواية الكلبي .

وروى الطبري قولين آخرين في تفسير الآية:

ابن عباس، والطبري<sup>(۱)</sup> مختصراً من رواية أسباط عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَى اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ الآية، قال: نزلت في عبدالله بن سعد بن أبي سرح<sup>(۲)</sup> أسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أملى عليه (سميعاً عليماً) كتب هـو (عليماً

قلت: هو من رواية أحمد بن المفضل الحفري وتقدم أن الحافظ قال: صدوق شيعي في حفظه شيء، وقال أبوحاتم كان من رؤساء الشيعة (الجرح والتعديل ٧٧/٢).

وذكره الواقدي في المغازي (٨٥٥/٢) بدون إسناد، وذكره أيضاً ابن الأثـير مختصراً (أسد الغابة ١٧٣/٣).

وأخرج أبو داود في الحدود: باب الحكم فيمن ارتد ح ٤٣٥٨ (٢٧/٤) والنسائي في المحاربة: باب توبة المرتد ح ٤٠٧٤ (١٦٢/٢ ــ ١٦٣/) من حديث ابن عباس قال: كان عبد الله بن أبي سرح يكتب للنبي ﷺ فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله ﷺ أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله ﷺ.

وإسناده حسن وليس فيه ما ذكره الواحدي عن ابن عباس وابن جرير عن السدى.

وأما ارتداده فثابت، وثابت أنه أسلم وحسن إسلامه كها سيأتي.

(٢) وعبدالله بن سعد بن أبي سرح الأموي هو أخ لعثمان رضي الله عنه من الرضاعة وَلاه عثمان على مصر، وقد فتحها مع عمرو بن العاص وفتح في زمن ولايته على مصر بلاد أفريقية واغتنم مالاً كثيراً، توفي في حالة الصلاة، واختلف في سنة وفاته وصحح ابن كثير سنة ست وثلاثين، وكذا ابن الأثير.

انظر ترجمته في البداية والنهاية (٢٩٧/٤، ٥/٣٥٠) والإصابة (٣١٦/٢) وأسد الغابة (١٧٣/٣).

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٢٧٣/٧) بزيادة في الأخير.

حكيماً)، وإذا قال: (عليهاً حكيهاً) كتب (سميعاً عليهاً) فشكك وكفر، وقال: إن محمداً يوحى إليه فقد أوحي إلي، وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل، فلحق بالمشركين.

وروي(١) أن هذه القصة كانت لابن خطل.

أخرج ابن عدي في ترجمة أصرم (٢) بن حوشب (٣) أحد المتروكين، من حديث علي، قال: كان ابن خطل يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل (غفور رحيم) كتب (رحيم غفور) فذكر الحديث، وفيه (ثم كفر ولحق بمكة، فقال النبي عليه السلام: من قتل ابن خطل فله الجنة.

أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات<sup>(٤)</sup> من هذا الوجه ونقل عن ابن معين تكذيب أصرم<sup>(٢)</sup>.

أما قتل ابن خطل بأمر النبي ﷺ فهو غرج في الصحيحين فأخرجه البخاري في جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ص ١٨٤٦ (٥٩/٤) وفي الجهاد: باب قتل الأسير ح ٣٠٤٤ (١٦٥/٦) وفي المغازي: باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح ح ٢٨٦٤ (١٥/٨) ومسلم في الحج: باب دخول مكة بغير إحرام ح ٤٥٠ (٢٩٠/٢) كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) هو قول المناوي ولم يذكره ابن همات ولا المدراسي.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (أحوم) والتصحيح من المصادر.

وهو أصرم بن حوشب بن هشام قاضي همذان، قال البخاري: متروك الحديث، وكذا قال أبوحاتم وقال ابن معين: كذاب خبيث (انظر: التاريخ الكبير (٥٦/٢) والجرح (٣٣٦/٢).

<sup>(</sup>٣) الكامل (٢/٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) باب في ذكر معاوية بن أبي سفيان (١٦/٢ ــ ١٧).

#### (تنسبيه)

### قال ابن سيد الناس(١) في سيرته(٢): (تشفع ابن أبي سرح

(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله ابن سيد الناس، أبـو الفتح اليعمري الأندلسي الأصل المعري، صاحب التصانيف منها: (عيون الأثر) توفي سنة ٧٣٤ه، (التذكرة ١٥٠٣/٤).

#### (٢) في عيون الأثر (٢/١٧٥) وتقدم في ترجمته.

وأما قوله: (فقبله عليه السلام بعد تلوم) فيشير إلى ما روى عن سعد بن أبي سرح عند أبي وقاص قال: لما كان يوم الفتح اختباً عبدالله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي فقال يا رسول الله: بايع عبدالله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومات يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومات إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين).

انظر: سنن أبي داود: الجهاد، باب قتل الأسير ح ٢٦٨٣ (١٣٣/٣)، وكتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد ح ٤٣٥٩ (٤/٧٥)، والنسائي: المحاربة: باب الحكم في المرتد ح ٤٠٧١ (١٦٢/١)، والبزار (كما في كشف الأستار ٢٤٣٧ – ٣٤٤) وأبو يعلى في مسنده (٢/١٠١ – ١٠١) والطحاوي في شرح معاني الأثار (٣٣٠/٣)، والحاكم (٤٥/٧)، والبيهقي في النكاح (٧/٤)، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (١٧٢٣) نظراً إلى شاهد له من حديث أنس، في قصة مثل قصة ابن أبي سرح لرجل آخر، في غزوة حنين، أخرجه أحمد (٣/١٥١) وأبو داود في الجنائز (٣/٣٥) - ٣٤٥)، ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجمع (١٦٨/١) وحسنه الألباني.

بعثمان فقبله عليه السلام بعد تلوم، وحسن بعد ذلك إسلامه حتى لم ينقم عليه فيه بشيء ومات ساجداً).

قال ابن حجر الحافظ الجليل(١): وما نقل من أن ابن أبي سرح هذا قرظي غلط بين وإنّما هو قرشي عامري.

وله (٢): روى أنه عليه السلام كان يطعن في آلهتهم فقالوا: لينتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهكم، فنزلت يعني قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسَابُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

٠٠٣ ـ قوله (٥): وقيل: كان المسلمون يسبونها فنهوا لثلا يكون سبهم سباً لله (٦).

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ١٥، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) ص ١٨٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِيرَ ۚ يَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوا ﴾ الاية ١٠٨.

<sup>.</sup>۱۰۸ (۳)

<sup>(</sup>٤) سكت عنه المناوي، قلت: أخرجه ابن جرير في تفسيسره (٣٠٩/٧) وابن أبي حاتم (١٠١/٣)، كلاهما عن ابن عباس، وليس فيه الشطر الأول (كان يطعن في آلهتهم) وفي إسناده (أبو صالح كاتب الليث) وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) ص ١٨٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٦) سكت المناوي عنه أيضاً، قلت: أخرجه ابن جرير (٣٠٩/٧) وابن أبي حاتم (٦) سكت المناوي عنه أيضاً، قلت: أخرجه ابن جريد (١٠٢/٣) بسند صحيح عن قتادة، وعزاه السيوطي لعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ (الدرر ٣٣٩/٣).

وإن لم يذكر اسم الله عليها(٢). لقوله عليه السلام: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها(٢).

أخرجه عبد بن حميد (٣) عن راشد بن سعد مرسلًا.

وهذا يؤيد ما عليه الإمام أبوحنيفة من التفريق بين العامد والناسي، كها نقل عنه البيضاوي نفسه، فلنقرأ نص كلامه: الآية ظاهرة في تحريم متروك التسمية عمداً أو نسياناً، وإليه ذهب داود وعن أحمد مثله، وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه السلام: (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها) وفرق أبو حنيفة بين العملة والنسيان.

ذكر ابن كثير المذاهب الثلاثة وأدلتها فليراجع تفسيره (٣١٦/٣ – ٣١٩).

نعم، قد روى (بمعنى اللفظ الذي ساقه البيضاوي) عن الصلت السدوسي أحد التابعين الذين ذكرهم ابن حبان في الثقات (٤٧١/٦)، أخرجه أبوداود في المراسيل (باب الضحايا والذبائح ص ١٦ وتحفة الأشراف (٢٣٥/١٣)، ولفظه (ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله).

وهذا المرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله (السنن: الصيد والذبائح ٢٩٦/٤).

وقال ابن كثير: واحتج البيهقي أيضاً بحديث عائشة أن ناساً قالـوا: =

<sup>(</sup>١) ص ١٨٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَرَبُنَّكُم السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ، الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (عليه) والمثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) والذي عزاه السيوطي لعبد بن حميد عن راشد بن سعد لفظه يخالف ما عزاه المناوي عن راشد، فلفظه كما في الدر (٢٤٩/٣): (ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم «ما لم يتعمد» والصيد كذلك).

٠٠٥ ـ قوله(١): لما روى أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف حتى صرنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يوحى إليه، والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه فنزلت: يعني قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَاكِةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْتَى مِشْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ ﴾ (٢)(٢).

وإليه أشار عليه السلام حين سئل عنه فقال: [13/أ] نور يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن فينشرح له أو ينفسح) فقالوا: هل لذلك أمارة يعرف بها، فقال: نعم، الإجابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله.

يا رسول الله! إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال:
 سموا عليه أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر (رواه البخاري:
 الصيد والذبائح: باب ذبيحة الأعراب ٦٣٤/٩).

ويميل قلبي إلى ما ذهب الإمام أبوحنيفة ومن معه من التفريق بين العمد والنسيان والدلائل في المطولات ذكر بعضها ابن كثير.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٤.

 <sup>(</sup>٣) سكت عنه المناوي وقال ابن همات والمدراسي: نقله البغوي في تفسيره،
 (٣) عن مقاتل، قلت: مقاتل ضعيف والخبر معضل.

<sup>(</sup>٤) ص ١٩٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِ يَكُمُ يَشْرَحُ صَدَرَ وُلِلْإِسْلَنَدِّ ﴾ الآية ١٢٥.

أخرجه الفريابي<sup>(۱)</sup> وعبد بن حميد<sup>(۲)</sup> وابن جرير<sup>(۳)</sup> من حديث أبي جعفر<sup>(1)</sup> مرسلاً، وأخرجه الحاكم<sup>(۵)</sup> والبيهقي في شعب الإيمان<sup>(۲)</sup> موصولاً من حديث ابن مسعود.

o.۷ \_ قوله(٧): روى أنهم كانوا يعينون شيئاً من حرث ونتاج

- (3) أبو جعفر هذا عبدالله بن مسور بن عبدالله بن عون بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي سكن المدائن روى عن النبي هم مرسلاً كان يضع الحديث ويكذب. (انظر ترجمته في التاريخ الكبير (١٩٥/٥)، والجرح والتعديل ١٦٩/٥).
- (٥) المستدرك: الرقاق (٣١١/٤) وسكت عليه، وتعقبه الذهبي فقال: عدي ساقط، وقال الحافظ: متروك (التقريب ١٧/٢).
  - (٦) ٣٧٧/٣/٢، والزهد أيضاً (١١٧/٥/ب)، من طريق عدي أيضاً.

قلت: وكذا أخرجه ابن جرير (٢٧/٨)، من طريق أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وبعض الناس يقبلون حديثه عن أبيه لأنه الواسطة رجال ثقات، وأخرجه ابن جرير من طريق المسعودي عن ابن مسعود وهو منقطع. وله طرق كثيرة كلها معللة راجع للتفصيل زهد وكيع.

(٧) ص ١٩٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجَمَلُواْلِقِومِتَاذَرَاْمِنَ ٱلْحَصَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِ وَ وَجَمَلُواْلِقِومِتَاذَرَاْمِنَ ٱلْحَصَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِ فَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَاذَا لِللَّهِ مُكَاذَا لِللَّهُ مُكَانَا لِللَّهِ مُعَادًا لِللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهِ مُعَادًا لِللَّهِ مُعَادًا لَهُ مُعَادًا لِللَّهُ مُعَادًا لِللَّهِ فَعَادًا لِللَّهُ مُعَادًا لِللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) عزاه له السيوطى (الدر ٣٥٤/٣).

<sup>(</sup>٢) عزاه له السيوطي (الدر ٣٥٤/٣).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (٢٦/٨، ٢٧) من ثلاثة طرق عنه.

قلت: وكذا ابن المبارك في الزهد (رقم ٣١٥، ص ١٠٦) ووكيع في الزهد (رقم ٥٠)، وابن أبي حاتم (١٠٨/٣/ب) والبيهقي في الأسماء (ص١٥٦).

لله ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين وشيئاً منها لآلهتهم وينفقونه (١) على سدنتها (٢)، ويذبحون عندها، ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى بدلوه بما لآلهتهم (٣) وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حباً لألهتهم (٤).

٥٠٨ قوله (٥): وعن حذيفة والبراء بن العازب كنا نتذاكر الساعة [إذ أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تتذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة] (٢) قال: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان، ودابة الأرض، وخسفاً بالمشرق وخسفاً بالمغرب، والدجال، وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى ونار تخرج من عدن.

قلت: أخرج ابن أبي حاتم (١١١/٣/ب) والبيهقي في سننه: الضحايا (١٠/١٠) عن ابن عباس بمعناه وفي إسناده (أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف).

وأخرج ابن أبي حاتم (١١١/٣/ب) من وجه آخر عنه وفيه (عطية العوفي) وهوضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) في الأصل (ينفقون) والمثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (سدنتهم) والمثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (بذلوه لألهتهم) والمثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) سكت عنه المناوي.

<sup>(</sup>٥) ص ١٩٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْيَأَتِكَ بَتَشُ مَايِكَ رَبِّكُ ﴾ الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيد من البيضاوي.

قال الحافظ: ابن حجر<sup>(۱)</sup>: لم أجده وفي مسلم عن حذيفة<sup>(۲)</sup> نحوه.

وقال الولي العراقي: إنما هو معروف من حديث حذيفة بن أسيد. رواه مسلم في صحيحه (٣).

 (٣) الفتن: باب الآيات التي تكون قبل الساعة ح ٣٩، (٢٢٢٥/٤ – ٢٢٢٦) وفيه نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.

أخرجه مسلم من طريق شعبة وابن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري ثم قال: قال شعبة، وحدثني عبدالعزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حدنيفة بن أسيد مثل ذلك، ولم يذكر النبي على وقال أحدهما في العاشر: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وقال الآخر: وربح تلقي الناس في البحر.

والحاصل أن الحديث رواه عن أبي الطفيل اثنان: (١) فراته (٢) وعبدالعزيز.

وهذا الإسناد مما استدركه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير فرات عن أبي الطفيل من وجه صحيح، ورواه عبدالعزيز بن رفيع وعبدالملك بن ميسرة موقوفاً (الإلزامات والتتبع ص ٢٢٨).

ورجح النووي، وشيخنا الدكتور ربيع رفعه بدليل زيادة الثقة مقبولة انظر شرح النووي (٢٦/١٨) وبين الإمامين (ص ٢٧٤)، وله خمسة شواهد مرفوعة اثنان منها في صحيح مسلم والأربعة منها ذكرها شيخنا الدكتور ربيع، والخامس في المستدرك (٤٢٨/٤) من حديث واثلة بن الأسقع.

<sup>(</sup>١) في الكافي الشاف رقم ١٦، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) هو ابن أسيد كها يأتي.

••• [قوله] (١): قوله عليه السلام: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة.

[أخرجه] (٢) أصحاب السنن (٣) إلا النسائي، من رواية محمد بن عمرو عن أبي هريرة دون «كلها» في المواضع الثلاثة، لكن عند أبي داود في الأخيرة (ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة) (٤).

وللترمذي (كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي (٥). أخرجه ابن حبان،

<sup>(</sup>١) ص ١٩٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْدِينَهُمْ ﴾ الآية ١٥٩، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدناه حسبها تقدم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ولا بد منه.

<sup>(</sup>٣) أبو داود: السنة باب ١ ح ٤٥٩٦ (٥/٥)، والترمذي: الإيمان، باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة ح ٢٦٤٠ (٢٥/٥) وابن ماجه: الفتن: باب افتراق الأمم ح ١٣٢١ – ١٣٢١).

قلت: وكذا أحمد (٣٣٢/٢) كلهم من رواية محمد بن عمرو عنه.

<sup>(</sup>٤) لكنه من حديث معاوية دون حديث أبي هريرة ح ٤٥٩٧.

<sup>(</sup>٥) لكنه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص دون أبي هريرة ح ٢٦٤١. وقال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. قلت في إسناده (عبدالرحمن الأفريقي) وهو ضعيف، لكن هذه الزيادة صحيحة، انظر للتفصيل صحيحة الألباني ح ٢٠٣، ٢٠٣.

### ورواه الطبراني(٢) من حديث عوف بن مالك كذلك، إلا أنه

(۱) يتبادر من قول المناوي هذا أن ابن حبان، والحاكم أخرجاه بهذا اللفظ، أي (ما أنا عليه وأصحابي) من حديث أبي هريرة، وليس كذلك إنما أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (٢٦٤١)، والحاكم (١٢٩/١) من حديث عبدالله بن عمرو، وأخرجه ابن حبان (رقم ١٨٣٤)، والحاكم (١٢٨/١) من حديث أبي هريرة مثل الأخرين.

(٢) في الكبير (١٨/٧٠/ح ١٢٩).

وأخرجه أيضاً: ابن ماجه في الفتن: باب افتراق الأمم ح ٣٩٩٢، (١٣٢٢/٢) وابن أبي عاصم في (السنة) (٣٢/١)، ح ٣٣ واللالكائي في شرح اعتقاد السنة (١٠١/١)، ح ١٤٩.

كُلهم من طريق عمرو بن عثمان الحمصي عن عباد بن يوسف عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عنه.

قال البوصيري: فيه مقال، وراشد بن سعد قال فيه أبوحاتم: صدوق وعباد بن يوسف لم يخرج له سوى ابن ماجه، وليس له عنده سوى هذا الحديث قال ابن عدي (الكامل ١٦٥٢/٦) روى أحاديث تفرد بها، وذكره ابن حبان في الثقات (٤٣٥/٨)، وباقى رجاله ثقات.

وقال الألباني: هذا إسناً جيد رجاله ثقات معروفون غير عباد بن يـوسف وهو الكندي الحمصي وقد ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه غيره، وروى عنه جمع (الصحيحة رقم ١٤٩٢).

وَقَالَ نَي (السَّنة) نِّي عباد بن يوسف: هو ثقة إن شاء الله (رقم ٦٣).

ولعل قوله: (وثقه ابن ماجه وابن أبي عاصم) إنما قاله بناء على أنها أخرجا له، أو وجد توثيقها له؟ لا أدرى.

وأما ابن أبي حاتم فسكت عنه ولو سلمنا قول الحافظ فيه فقد توبع عباد بن يوسف في هذا الحديث (أي من حديث معاوية عند أبي داود بهذه الزيادة).

قال: «فرقة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار» قيل: من هي؟ قال: الجماعة.

ومن حديث أبى أمامة في الأوسط(١)(\*).

ولأبي نعيم (٢) وابن مردويه من حديث زيد بن أسلم عن أنس نحوه.

كما أخرجه من طريق أبي غالب عنه (٣٢١/٨، ٣٢٧، ٣٢٨)، بهذا اللفظ وقال الهيثمي: فيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات، وكذا أحد إسنادي الكبير (المجمع ٢٥٨/٧ ــ ٢٥٩).

(\*) وقع هنا في الأصل «من حديث زيد بن أسلم عن أنس نحوه». وهو هنا مقحم، ويأتي في مكانه الصحيح.

(٢) في ترجمة زيد بن أسلم من الحلية ٢٧٧/٢.

قلت: وحديث أنس قد أخرجه ابن ماجه في الفتن: باب افتراق الأمم ح ٣٩٩٣ (١٣٢٢/٢) والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص ٢٤ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قتادة عنه، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح (وانظر أيضاً مصباح الزجاجة ٤/١٨٠).

وقال الألباني معلقاً عليه: في تصحيحه نظر عندي، وأنه لا باس به في الشواهد (الصحيحة رقم ٢٠٤).

وأخرجه أحمد (١٢٠/٣) من طريق النميري ــزياد بن عبدالله وتحرف إلى العميري ــ عنه، والنميري ضعيف (تقريب ٢٦٩/١).

<sup>(</sup>۱) انظر: المجمع (۲۰۸/۷) قلت: أخرجه في الكبير أيضاً بهذا اللفظ، انظر (۱) انظر: المجمع وعن أبي الدرداء، وواثلة وأنس بن مالك، وفيه (كثير بن مروان) قال الهيثمي: ضعيف جداً، كذبه يحيى والدارقطني (المجمع ۲۰۲/۱، مروان).

وللبزار<sup>(۱)</sup> والبيهقي في المدخل<sup>(۱)</sup> من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص [11/ب] نحوه.

= وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٤٢/٦) من طريق يزيد الرقاشي وأبي معشر السندي وكالاهما ضعيف (وانظر مع التقريب: المجمع (٢٢٦/٦) و (٢٥٨/٧).

وأخرجه الآجري في الشريعة (ص ١٧) وأبويعلى (٣٢/٧) من طرق عن مبارك بن سحيم عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس ومبارك متروك (التقريب ٢٢٧/٣).

وأخرجه الخطيب في الشرف ص ٢٤، ٤٠ من طريق الزبير بن عدي عن أنس. وتقدمت الإشارة في الهامش السابق إلى أن الطبراني أخرجه عن أنس مع أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأن فيه كثير بن مروان وهوضعيف جداً.

وأخرجه أسلم في تاريخ واسط (ص ١٩٦) والعقيلي في الضعفاء (ترجمة عبدالله بن سفيان ٢٩٦/١) والطبراني في الصغير (٢٥٦/١) والجورقاني في الأباطيل ح ٢٨٣، كلهم من طريق عبدالله بن سفيان الخزاعي الواسطي عن يحيى بن سعيد عن أنس، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه ليس له أصل من حديث يحيى بن سعيد، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الإفريقي.

ثم أخرج حديث عبدالرحمن الإفريقي من حديث عبدالله بن عمرو (وتقدم) وأقر العقيليِّ: الذهبيُّ في الميزان (٢٩١/٣).

(١) لم أجده في مسنده.

(٢) لعله في الجزء المفقود من المدخل لأنه ليس في الجزء الموجود المطبوع بتحقيق أستاذنا الدكتور محمد ضياء الأعظمي.

ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه الترمذي في الإيمان (ح ٢٦٤١) والعقيلي في الضعفاء (٢٦٢/٢) والحاكم في المستدرك في العلم (١٢٨/١ – ١٢٨) وتقدمت الإشارة إلى درجته.

وأخرجه أسلم بن سهل الواسطي في تاريخها (١) من حديث جابر مثله وبين أن السائل عن ذلك (عمر بن الخطاب).

قال الحافظ ابن حجر (۲): وفي إسناده راو لم يسم. وفي الباب عن سعد ابن أبي وقاص، عند ابن أبي شيبة (۳) وفيه (موسى بن عبيدة)، وهو ضعيف (٤).

وعن معاوية: أخرجه أبو داود<sup>(٥)</sup> وأحمد<sup>(١)</sup> والحاكم <sup>(٧)</sup> وإسناده حسن.

واتفقت هذه الطرق على العدد المذكور أولًا، وخالفهم كثيربن

<sup>(</sup>۱) في ترجمة (محمد بن الهيثم السمسار (ص ٢٣٥) قال: حدثنا شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس عن جدته عن جابر مرفوعاً تفرقت، فذكره ثم قال جابر قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله.

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ١٧، ص ٦٣. والراوي المبهم هي «جدةُ» عمرو بن قيس.

<sup>(</sup>٣) في المسند كما عزاه له الزيلعي ص ٢٠٦ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البزار أيضاً من طريق موسى بن عبيدة الربذي (الكشف ٩٧/٤) وقال الهيثمي: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف (المجمع ٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٥) السنة: باب ١، ح ٤٥٩٧ (٥/٥).

<sup>(</sup>٦) المسئد (١٠٢/٥).

<sup>(</sup>٧) المستدرك: العلم (١/١٨) وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو، وعمرو بن عوف المزني تفرد بأحدهما عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، والآخر كثير بن عبدالله المزني، ولا تقوم بها الحجة.

عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، فجعل قوم موسى (سبعين فرقة) وقوم عيسى (إحدى وسبعين) وهذه الأمة (اثنتين وسبعين) وعبر (أ) في كل منها: (كلها ضالة إلا واحدة) وقال في الأخيرة (الإسلام وجماعته) أخرجه الطبراني (٢) والحاكم (٣).

قلت: وحديث معاوية أخرجه أيضاً الدارمي في السير: باب في افتراق هذه الأمة (٢٤١/٢).

ربر الله وتقدم عن الحاكم تصحيحه، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الكافى الشاف.

وقال الألباني: وإنما لم يصححه \_ الحافظ \_ لأن أزهر بن عبدالله لم يوثقه غير العجلي (في الثقات ص ٥٩) وابن حبان (الثقات ٢٨/٤) (الصحيحة رقم ٢٠٤).

وقال الحافظ: صدوق تكلموا فيه للنصب (التقريب ٧/١٥).

(١) تصحف في الأصل والكافي الشاف إلى (غير).

(٢) في الكبير ١٧/١٧/ح ٣.

(٣) المستدرك: العلم (١٢٩/١) ووقع فيه في قوم موسى أيضاً (إحدى وسبعين) وهو خطأ، والصواب ما في الأصل والكبير.

وكثير بن عبدالله المزني ضعيف معروف.

والحديث مع الزيادة \_كلها في النار إلا واحدة \_ قال فيه العراقي أسانيدها جياد، وقال ابن تيمية في المسائل: هو حديث صحيح مشهور.

وقال في الاقتضاء: هذا حديث محفوظ.

وأورده الألباني في الصحيحة، وقال في الزيادة (إنها زيادة صحيحة وردت عن غير واحد من الصحابة بأسانيد جياد).

راجع (تخريج الإحياء ١٩٩/٣)، والاقتضاء ١١٨/١) والصحيحة رقم ٢٠٤، و ١٤٩٢، وصحيح الجامع (٣٥٨/١). واقتصر الجلال السيوطي كعادته فلم يبين من حاله شيئاً.

والم: (أنزلت على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف [ملك] على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف  $[abla]^{(7)}$  لهم زجل  $(abla)^{(7)}$  بالتسبيح والتحميد).

قال الجلال السيوطي: أخرج هذا القدر الطبراني في المعجم الصغير<sup>(٤)</sup>، وأبو نعيم في الحلية<sup>(٥)</sup>، وابن مردويه<sup>(٦)</sup> في تفسيره من

ويوسف بن عطية متروك (التقريب ٣٨١/٢).

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢١٥/١٢) ح ١٢٩٣٠) وابن الفريس (رقم ١٩٧) من حديث ابن عباس نحوه وفيه (علي بن زيد بن جدعان وهوضعيف).

وقال الهيثمي: فيه كلام وبقية رجاله ثقات (المجمع ٢٧٠/٢).

كها أخرجه من حديث أنس بلفظ (ومعها موكب من الملائكة يسد ما بـين الخافقين).

<sup>(</sup>١) ص ١١٩٩ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزيد من البيضاوي.

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (وجل) والصواب بالزاي كما في البيضاوي والمصادر المشار إليها ومعناه: صوت رفيع عال كما في النهاية ٢/٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) في ترجمة إبراهيم بن نائلة (٨١/١) وقال: لم يروه عن ابن عون إلاّ يــوسف ابن عطية، تفرد به إسماعيل بن عمرو.

<sup>(</sup>٥) في ترجمة عبدالله بن عون (٤٤/٣) عن الطبراني وقال: غريب من حديث ابن عون لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل عن يوسف.

<sup>(</sup>٦) عزاه له ابن كثير (٣٤/٣) وذكر أنه رواه عن الطبراني بإسناده، وعزاه له أيضاً السيوطى في الدرر (٢٤٣/٣).

حديث ابن عمر<sup>(١)</sup>.

۱۱ م. قوله (۲): فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوماً وليلة).

أخرجه الثعلبي (٣) من حديث أبي بن كعب قال الحافظ ابن حجر (٤) فيه (أبوعصمة) (٥) وهومتهم بالكذب، والجملة

وأخرج هذا الحديث ابن مردويه من طريق السالمي أيضاً (ابن كثير ٢٣٣/٢) وعزاه السيوطي لأبي الشيخ والبيهقي في الشعب (الدر ٢٤٣/٣).

وأخرج الحاكم (٣١٥/٢) والبيهقي في الشعب (٣٦٤/٢/١) نحوه من حديث جابر وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هذا هو السدي ولم يخرجه البخاري وردًّ عليه الذهبي بقوله: لا، والله لم يدرك جعفر السدى، وأظن هذا موضوعاً.

وبمعنى الحديث روى عن على وأبي جحيفة وابن مسعود رضي الله عنهم، عزاه لهم السيوطي (الدر ٢٤٣/٣ ـ ٢٤٤)، وهو لا يسوق الأسانيد فلم تتبين درجتها).

- (١) وقع في الأصل (ابن عمرو) وهوخطأ.
  - (٢) ص ١٩٩ في آخر السورة.
  - (٣) التفسير ٢/٧٢/ب/ حلبية.
  - (٤) الكافي الشاف رقم ١٨، ص ٦٣.
  - وتقدم الكلام على إسناده في ٣٣٤.
- (٥) هو نوح بن أبي مريم المروزي يعرف بالجامع، قال الحافظ: كذبوه في الحديث، =

وقال الهيثمي: رواه الطبراني \_ لعله في الأوسط عن شيخه (محمد بن عبدالله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي)، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات، (المجمع ۲۰/۷).

الأولى (١) عند الطبراني في الصغير في ترجمة إبراهيم بن نائلة من حديث ابن عمر، وفيه يوسف بن عطية، وهو ضعيف.

\* \* \*

<sup>=</sup> وقال ابن المبارك: كان يضع.

قلت: كان يضع في فضائل القرآن لترغيب الناس فيه، انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٤٨/٣) وضعفاء العقيلي (٣٠٤/٤)، والمجروحين (٤٨/٣) والميزان (٢٧٩/٤) والتقريب (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>١) يعني الحديث الذي قبله برقم ١٠٥ وقد تقدم الكلام عليه هناك.

# ٧\_ سورة الأعراف

۱۱۵ \_ قوله(۱) ويؤيده ما روي (أن الرجل يؤت به إلى الميزان فتنتشر عليه تسعة وتسعون سجلًا) إلخ الحديث(۲).

أخرجه الترمذي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بنحوه .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۰ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَنَن تَقُلَتَ مَوَازِيثُ مُ فَأُولَتُهِكَ هُمُ ٱلْمُقُلِحُونَ ﴾ الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) تمامه: كل سجل من البصر فيخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة).

<sup>(</sup>٣) الإيمان: باب ما جاء فيمن يمـوت وهويشهـد أن لا إله إلا الله، ح ٢٦٣٩ (٣/٤ ــ ٢٤) من طريق ابن المبارك.

<sup>(</sup>٤) الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ح ٤٣٠٠ (١٤٣٧/٢) من طريق ابن أبي مريم.

<sup>(</sup>٥) الزهد: باب في الخوف والرجاء ح ٢٥٢٤ (ص ٦٢٥ الموارد)، من طريق ابن المبارك.

 <sup>(</sup>٦) المستدرك: الإيمان (٦/١) من طريق يونس المؤدب، كلهم عن الليث بن سعد
 عن عامر بن يحيى عن أبي عبدالرحمن الحبلي عنه في سياق أطول من ذلك.

العظيم (ليأتي العظيم السلام: (ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة).

أخرجه البخاري(٢) ومسلم(٣) من حديث أبي هريرة.

٥١٤ قوله (٤): قال عليه السلام: (من تواضع لله رفعه،
 ومن تكبر وضعه الله).

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥) من حديث عمر بن الخطاب.

€

وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين، وهو صحيح على شرط مسلم، فقد احتج مسلم بأبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعامر بن يجيى مصري ثقة، والليث إمام ويونس المؤدب ثقة متفق على إخراجه في الصحيحين.

قلت: وكذلك رجال الترمذي وابن ماجه كلهم ثقات.

<sup>(</sup>١) ص ٢٠٠ في تفسير الآية السابقة.

 <sup>(</sup>۲) التفسير: سورة الكهف باب ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَدَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاآ بِهِ عَمِطَتْ أَعَمَالُهُمْ ﴾
 ۲۷۲۹ (۲۲۸/۸).

 <sup>(</sup>٣) صفات المنافقين باب صفة القيامة والجنة والنارح ١٨ (٢١٤٧/٤).
 كلاهما من طريق المغيرة الحزامي عن أبي الزناد عنه بزيادة في الأخير: اقرأوا إن شتم ﴿ فَلَانْتِيمُ فَمُ مَنْ فَكُم الْقِينَمُ وَرَزْنًا ﴾ ، الكهف ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٠٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرِجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّنغِرِينَ ﴾ الآية ١٣.

<sup>(</sup>٥) الباب ٥٧ (١١٥/١/٣) بسندين صحيحين (موقوفاً، ومرفوعاً).

٥١٥ \_ قوله(١): وعن ابن عباس ﴿ مِّنَابَيْنِ [٤٢] أَيَدِيهِمْ ﴾ من قبل الدنيا و ﴿ وَعَنَّ أَيْمَانِهِمْ وَعَنَ مَنَالِهِمْ وَعَنَ أَيْمَانِهِمْ وَعَنَ شَمَايِلِهِمْ ﴾ من قبل الدنيا و ﴿ وَعَنَّ أَيْمَانِهِمْ وَعَنَ شَمَايِلِهِمْ ﴾ من جهة حسناتهم وسيئاتهم).

أخرجه ابن أبي حاتم (٣).

ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيها فنزلت يعني قوله تعالى: ﴿ يَبَنِي عَادَا مَقَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِيَاسًا يُورَى مَوَّمَ يَكُمُ ﴾ (٥).

أخرجه عبد بن حميد (٦) عن سعيد بن جبير وأصله في صحيح

لكن عنده (من بين أيديهم) من قبل الدنيا، (ومن خلفهم) من قبل الأخرة، وهو قول ثان في تفسير هذه الآية والذي عند البيضاوي أخرجه ابن جريسر (١٣٦/٨) من طريق كاتب الليث بالإسناد المعروف، وكاتب الليث ضعيف.

<sup>(</sup>١) ص ٢٠١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَاكْتِينَةُ مُرِّئُ بَيْنِ ٱلَّذِيهِمْ ﴾ الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) الأية ١٧.

 <sup>(</sup>٣) التفسير (٣/١٣٤/٣/ب – ١٣٥/أ) من طريق عطية العوفي عنه.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٦، والأثر ساقه البيضاوي في تفسير هذه الآية وعزاه المناوي لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير ولم يقل شيئاً، ومع أن الأثر قد ساقه غيره في تفسير قوله تعالى: ﴿ خُدُواْزِينَتَكُرُ عِندُكُلِ مَسْجِدِ ﴾ الآية ٣١.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي له في تفسير قوله تعالى ﴿ خُذُواْزِينَتَّكُرْعِندَكُلْ مَسْجِدِ ﴾ (الدر ٢٣٩/٣).

مسلم (١) من حديث ابن عباس.

البس عباس (كل ما شئت، والبس ما شئت، والبس ما أخطأتك خصلتان: سرف وخيلة).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(٣)</sup> وعبد بن حميد في تفسيره<sup>(٤)</sup>، والنسائي<sup>(٥)</sup>، وابن ماجه<sup>(٢)</sup>، وأحمد<sup>(٧)</sup> والحاكم<sup>(٨)</sup> من

(۱) التفسير: باب قوله: ﴿ حُدُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ ح ۲٥ (٢٣٢٠/٤) وهو من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ولفظه: (كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً؟ تجعله على فرجها وتقول: البوم يبدو بعضه أو كله فيا بدا منه فيلا أحيله فنزلت هذه الآية ﴿ خُدُواْزِينَتَكُمْ عِندُكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ .

وأخرجه ابن جرير (١٦٠/٨) وابن أبي حاتم (١٤١/٣/ب) أيضاً من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وأخرج ابن جرير وابن أبسي حاتم أيضاً نحو لفظ البيضاوي من طريق العوفي عن ابن عباس، وفي إسناده جماعة من الضعفاء من أسرة واحدة.

- (٢) ص ٢٠٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْوَالْشَرِبُواْ وَلَالْشُرِبُواْ ۖ الآية ٣١.
- (٣) المصنف: الأدب واللباس (٤٠٥/٨) عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عنه، وعن يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن عمرو به.
  - (٤) عزاه له السيوطي (٤٤٣/٣) أعني من حديث عمرو بن شعيب به.
    - (٥) الزكاة: باب الاختيال في الصدقة ح ٢٥٦٠ (٢٩٢/١).
  - (٦) اللباس: باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو غيلة ح ٣٦٠٥ (٢/١١٩٢).
    - (۷) المستد (۱۸۱/۲).
- (٨) المستدرك: الأطعمة (١٣٥/٤) وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وكلهم من رواية عمرو بن شعيب به إلا ابن أبسي شيبة، فهو أخرجه من حديث ابن عباس وعبدالله بن عمرو معاً.

رواية عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ورفعه (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة).

٥١٨ \_ قوله(١): وقال علي بن الحسين بن واقد: جمع الطب في نصف آية ﴿ وَكُلُوا وَالشَّرِفُوا وَلاَتُسُرِفُوا ﴾ (٢)

ان أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم).

أخرجه ابن سعد (°) من رواية جعفر بن محمد عن أبيه، والطبري (٦)، من رواية معمر عن قتادة كلاهما عن علي وكلاهما منقطع.

<sup>(</sup>١) ص ٢٠٣ في تفسير الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سكت عنه المناوي وذكره صاحب الكشاف أيضاً وقال الزيلعي: غريب جداً، وقال الحافظ ابن حجر: لم أجد له إسناداً (تخريج الكشاف للزيلعي ص ٢١٠، وللحافظ رقم ٢٥، ص ٦٤).

 <sup>(</sup>٣) ص ٢٠٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَنَزْعَنَامَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّي ﴾ الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (لا أرجو) وهو خطأ فاحش مخالف لما قصده علي رضي الله عنه، والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) الطبقات ترجمة الزبير (١١٣/٣) عن قبيصة عن سفيان عن جعفر به، كها رواه عن قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم نحوه وهو أيضاً منقطع.

<sup>(</sup>٦) في تفسيره (١٨٣/٨) عن محمد بن عبدالأعلى عن محمد بن ثور عن معمر به.

وفي ابن أبي شيبة<sup>(۱)</sup> في رواية ربع*ي*<sup>(۲)</sup> عن علي، وهو متصل، قاله الحافظ ابن حجر.

٥٢٠ قوله (٣): سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسب المرء أن يقول، إلخ (٤).

أخرجه أبويعلى (٥) من رواية قيس عن مولى سعد، أن سعداً سمع ابناً له يقول: (اللهم إني أسألك الجنة وغرفها، وأعوذ بك من النار وأغلالها، وكذا وكذا) فقال سعد: قد سألت الله خيراً كثيراً،

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي: في المصنف في آخر الكتاب، انظر تخريج الكشاف للزيلعي ص ٢١، وابن حجر ٢٦، ص ٦٤، وأخرج ابن جرير (١٨٣/٨) من طريقين عن إسرائيل عن الحسن البصري عن على أنه قال: ص ٣١، ٣٧).

<sup>(</sup>٢) هوربعي بن حراش ثقة مخضرم معروف، توفي سنة ١٠٠هـ.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٠٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَدْعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِاَيْحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ثم قرأ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعَنَّدِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) المسند (٧١/٢) من طريق شبابة بن سوار، وأخرجه أبو داود: الصلاة، باب الدعاء ح ١٤٨٠ (١٦٢/١) من طريق يحيى القطان وأحمد (١٧٢/١) الدعاء ح ١٨٠٠) من طريق ابن مهدي، وأبي النضر وغندر، كلهم عن شعبة عن زياد بن غراق عن قيس بن عباية عن مولى لسعد.

وفي طريق يحيى القطان عند أبي داود وأبي النضر وغندر عند أحمد (١٨٣/١) عن مولى لسعد عن ابن لسعد أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول فذكره.

وإسناده ضعيف لجهالة مولى لسعد، وابن لسعد.

وتعوذت به من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره، وقال: لا أدري قوله: «بحسب المرء» إلى آخره من قول سعد، أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وقد علم أن في الإسناد مجهولاً(١) وقد أورده السيوطي، ولم ينبه على ذلك.

وصدر الحديث (٢) في أبي داود (٣) وابن ماجه (٤) وصحيح ابن حبان (٥) ومستدرك الحاكم (٦) من حديث عبدالله بن مغفل (٧).

ا ۱۲۵ \_ قوله (<sup>۸)</sup>: وقیل: لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذریة إلى قوله: لحدیث رواه عمر <sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) وفي طريق يحيمي القطان وأبمي النظر وغندر مجهولان: مولى لسعد، وابن لسعد.

<sup>(</sup>٢) يعني قوله: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء).

<sup>(</sup>٣) الطهارة: باب الإسراف في الماء ح ٩٦ (٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) الدعاء: باب كراهية الاعتداء في الدعاء ح ٣٨٦٤ (٢/١٢٧١).

<sup>(</sup>٥) الإحسان: كتاب التاريخ (٢٦٩/٨) من تَحقيق كمال الحوت.

<sup>(</sup>٦) المُستدرك: (١/ ٥٤٠) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وكلهم من طريق قيس بن عباية أبي نعامة الحنفي عن عبدالله بن مغفل ولفظ الحديث (إن عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول: (اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة) فقال: أي بني سل الله الجنة وتعوذ به النار، فإني معت النبي على يقول: إنه يكون في هذه الأمة يعتدون في الدعاء).

وعِن أبيي داود والحاكم في الطهور والدعاء.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (معقل) وهو خطأ، والتصحيح من المصادر.

 <sup>(</sup>٨) ص ٢٢٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَشَرَكَ مَا بَا أَوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمَّ أَفَتْهِ كُنَّا مَا فَعْلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ الآية ١٧٣.

<sup>(</sup>٩) نص كلامه (وقيل لما خلق الله آدم أخرج ذرية من ظهره كالذر وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق، وألهمهم ذلك، لحديث رواه عمر).

قال بعضهم: أخرجه مالك (١) [٢٤/ب] وأحمد (٢)، والبخاري في تاريخه (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) وحسنه والنسائي (٦)، وابن حبان (٧)، والحاكم (٨) والبيهقي (٩) عن مسلم بن يسار الجهني أن

- (٣) في ترجمة نعيم بن ربيعة الأودي (٩٧/٨).
- (٤) السنّة: باب في القدر ح ٤٧٠٣، ٤٧٠٤ (٥٠/٥).
  - (٥) التفسير: سورة الأعراف ح ٣٠٧٥ (٢٦٦/٥).
- (٦) التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١١٤/٨).
- (٧) القدر: باب في أخذ الميثاق، ح ١٨٠٤ (ص ٤٤٧ الموارد).
  - ( $\Lambda$ ) المستدرك: التفسير ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ 2  $\Upsilon$ 4).
- (٩) الأسهاء والصفات: باب ما ذكر في اليمين والكف ص ٣٢٥، كلهم من طريق مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار عنه إلا البخاري وأبا داود ؛ في ٤٧٠٤) فقد روياه عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

لكن قال الترمذي بعد أن حسنه: مسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً.

قلت: هذا الرجل هو (نعيم بن ربيعة الأزدي) وحديثه أخرجه أبو داود ح ٤٠٧٤ والبخاري في تاريخه كها تقدم.

ونعيم هذا سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات (٥/٧٧) وقال الحافظ: مقبول (التقريب ٣٠٥/٢). والحديث له شواهد صحيحة وحسنة.

<sup>(</sup>١) القدر: باب النهي عن القول بالقدر ح ٢ (٨٩٨/).

<sup>(</sup>٢) المسند (١/٤٤، ١٥).

عمر سئل عن آية وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هذه للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون.

۲۲ه ـ قوله<sup>(۱)</sup>: \_\_\_\_

فأخرج أحمد (٤/١٨٦) وابن سعد في الطبقات (٣١٩/٣) والحاكم في المستدرك: الإيمان (٣١٩/١) من حديث عبدالرحمن بن قتادة السلمي ولفظه (إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر.

أورده الألباني في الصحيحة رقم ٤٨ ونقل قول الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي.

قلت: إسناده حسن لأجل معاوية بن صالح والحسن بن سوار، وبقية رجاله ثقات.

وأخرج أحمد (٤٤١/٦) والبزار والطبراني (كها في المجمع ١٨٥/٧) من حديث أبى الدرداء نحو حديث عبدالرحمن بن قتادة.

وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني (الصحيحة ٤٩).

وأخرجه أحمد (١٦٧/٢) وابن أبي عـاصم في السنـة (١٥٤/١ – ١٥٥) ح ٣٤٨، وأبو نعيم في الحلية في ترجمة شفي بن ماتع (١٦٨/٥).

كلهم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص نحو حديث عمر في سياق أطول منه.

وحسنه الألباني (الصحيحة ٨٤٨) و (تخريج السنة)، وقد روى بمعناه عن جماعة من الصحابة ذكرهم السيوطي في الدر (٥٩٨/٣ ــ ٢٠٧٦).

(١) ص ٢٣٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةٌ يَهَدُونَ مِا لَعَجِّ وَبِهِ مَيْعَلِلُونَ ﴾ الآية ١٨١.

[لقوله](١) عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى أن يأتى أمر الله.

أخرجه الشيخان(٢) من حديث معاوية والمغيرة.

٥٢٣ ـ قوله (٣): روي أنه عليه السلام صعد على الصفا، الحديث (٤).

ومسلم: الإمارة: باب قوله ﷺ (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) ح ۱۷۱ (۱۰۲۳).

كلاهما من حديث المغيرة ولفظه عند البخاري (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)، ولفظ مسلم (لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون).

وأما حديث معاوية فأخرجه مسلم: الإمارة، الباب المذكور ح ١٧٤ (١٥٢٤/٣. وأخرج مسلم من حديث ثوبان ح ١٧٠، بلفظ (ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك).

وأخرج أيضاً من حديث جابر بن عبدالله ح ١٧٣، ولفظه: (يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة).

- (٣) ص ٢٣٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَنَفَكَّرُواْ مَابِصَاحِيهِم مِن حِنَّةً ﴾ الآية 1٨٤.
- (٤) تمامه: (فدعاهم فَخِذاً فَخِذاً يحذرهم بأس الله، فقال قائلهم: إن صاحبكم عِنون بات يُهوَّت إلى الصباح) فنزلت.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأضفته لأنه هو صنيع المناوي.

<sup>(</sup>٢) البخاري: الاعتصام: باب ١٠ قول النبي ﷺ: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) ح ٧٣١١ (٢٩٣/١٣).

أخرجه ابن جرير الطبري<sup>(۱)</sup> قال الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>: بإسناد صحيح إلى قتادة، قال: ذكر لنا فذكره وزاد: فأنزل الله ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا ﴾ الآية.

 $^{(7)}$ : قال عليه السلام و (إن الساعة تهيج بالناس) الحديث  $^{(3)}$ .

أخرجه ابن جرير<sup>(٥)</sup> بهذا اللفظ بالإسناد<sup>(١)</sup> المذكور قبله إلى قتادة قال: (ذكر لنا) فذكره.

وفي الصحيحين(٧) عن أبي هريرة رفعه (لتقومن(٨) الساعة وقد

<sup>(</sup>١) في تفسيره (١٣٦/٩).

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ٤٢، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٣٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا تَأْتِيكُو ٓ إِلَّا بَغَنَّهُ ﴾ الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقدم سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه).

<sup>(</sup>۵) في تفسيره (۱٤٠/۹).

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (إسناد) بدون الألف واللام وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۷) البخاري: الرقاق: باب ٤٠ ح ٢٥٠٦ (٣٥٢/١١) والفتن باب ٢٥، ح ١٧٢١
 (٧) من طريق شعيب.

ومسلم: الفتن: باب قرب الساعة ح ١٤٠ (٢٢٧٠/٤) من طريق ابن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

وسياق البخاري أطول، وليس الحديث عنـد مسلم بهذا اللفظ، فلفظه: (والرجلان يتبايعان الثوب فها يتبايعانه حتى تقوم).

<sup>(</sup>A) وقع في الأصل (لتقدمن) والمثبت من البخاري.

نشر الرجلان ثوبهما بينهما، فلا يتبايعانه ولا يطويانه) الحديث.

٥٢٥ ــ قوله (١): وعن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قرأ ابن آدم السجدة) الحديث (٢).

أخرجه مسلم (7) وابن ماجه (8) من حديث أبي هريرة. (7) عن قرأ (9) الحديث (7). رواه الثعلبي (7) عن أبيّ، وهو موضوع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٢٣٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ يُسَبُّجُدُونَ ﴾ الآية ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله أُمِر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرتُ بالسجود فعصيت فلي النار).

<sup>(</sup>٣) الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ح ٦٣٣ (٨٧/١) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب.

<sup>(</sup>٤) إقامة الصلاة: باب سجود القرآن ح ١٠٥٧ (٣٣٤/١) عن أبي بكربن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) ص ٢٣٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس ستراً وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة).

<sup>(</sup>٧) في تفسيره (١٠٢/٢) من الحلبية. تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٨ ـ سورة الأنفال

وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم بدر، الخ.

أخرجه أحمد(٢) وإسحاق وابن حبان(٣) والحاكم(٤) من حديث

(٤) المستدرك: قسم الفيء (١٣٥/٢) والتفسير (٣٢٦/٢)، قلت: وكذا أخرجه البيهقي في الكبرى في قسم الفيء والغنيمة (٢٩٢/٦)، في سياق طويل.

أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي في إحدى طريقيهما من طريق سليمان الأشدق عن محدول عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة.

وابن حبان والحاكم والبيهقي في الطريق الثانية بهذا الإسناد لكنهم زادوا بين مكحول وأبى أمامة (أبا سلام ممطور الحبشي).

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد (٣٢٧/٥) وابن جرير في تفسيره (١٧٢/٩)، والبيهقي (٣١٥/٦)، كلهم بالإسناد السابق (الثاني) بلفظ (قال أبو أمامة: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال؟ فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله نق فقسمه رسول الله بين المسلمين عن سواء.

<sup>(</sup>١) ص ٢٣٤ في سبب نزول قوله تعالى ﴿ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ ﴾ الآية ١.

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) الموارد ص ٤١٠ رقم ١٦٩٣).

أبي أمامة عن عبادة بن الصامت.

۵۲۸ قوله(۱): وقیل: (شرط رسول الله صلی الله علیه وسلم لمن کان له عناء)(۲)، الحدیث.

أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) [والحاكم] (٦) - وصححه - من حديث ابن عباس.

وتمام الحديث: لمن كان له عناء أن ينفله فتسارع الشبان حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين ثم طلبوا نفلهم وكان المال قليلًا، فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا ردئاً لكم وفئة تنحازون إليها، فنزلت فقسمها رسول الله على السواء).

- (٣) الجهاد: باب في النفل ح ٢٧٣٧ (٣/١٧٥).
- (٤) في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٣٢/٥).
- (٥) التفسير: الأنفال ح ١٧٤٣ ص ٤٣١ موارد الظمآن.
- (٦) المستدرك: التفسير (٢٢١/٣ ـ ٢٢٢، ٣٢٦)، وسقط ما بين المعقوفتين من الأصل وزدته من (تحفة الراوي) و (فيض الباري) وهو الصواب، لأن كلمة (وصححه) يستعملها المناوي للحاكم، وقد أخرجه كها رأينا وخاصة لفظه في ص ٢٢١ ـ ٢٢٢، أقرب إلى لفظ البيضاوي من لفظ غيره.

وكلهم أخرجه من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عنه، وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) ص ٢٣٤؛ في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ الآية (١).

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل وقد ضبطه ابن همات (بالمعجمة والمد وقال: معناه: النفع، وقع في البيضاوي (بالمهملة) وضبطه المدراسي (عَنًا) ضبط القلم وقال: معناه زيادة قوة، لكنه ما وجدناه في كتب المعاجم.

كذا حكاه الجلال السيوطي عن تخريج هؤلاء ولم يذكره سواه فاقتضى كلامه أنهم رووا كله، وهو غفلة منه فقد قال الحافظ: قوله حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين) ليس في هذا الحديث أصلاً.

١٩٥ \_ قوله(١): وعن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر، الخ، الحديث(٢).

أخرجه أحمد(٣) [٤٣] وابن أبي شيبة(٤) وأبـوعبيد(٥)، وسعيد بن منصور (٦) كلهم قال : حدثنا أبو معاوية ،

قلت: وكذا ابن جرير في تفسيره (١٧٣/٩) بإسناده عن أبي معاوية به ورجاله ثقات ومحمد بن عبيدالله هو الثقفي، ثقة لكنه لم يدرك سعد بن أبي وقاص (المراسيل ص ١٨٤).

وأخرجه أيضاً وأبو داود: الجهاد: باب في النفل ح ٢٧٤٠ (١٧٧/٣) والترمذي: التفسير، سورة الأنفال ح ٣٠٧٩ (٢٩٨/٥) والنسائي في الكبرى =

<sup>(</sup>١) ص ٢٣٤ في سبب نزول السورة.

<sup>(</sup>Y) تمامه (قتل أخي عمير وقتلتُ به (سعيدَ بن العاص) وأخذت سيفه، فأتيت به رسول الله هي واستوهبته منه فقال: ليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض، وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي فها جاوزت إلا قليلًا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله هي: سألتني السيف وليس لي وقد صار لى، فاذهب فخذه).

<sup>(</sup>٣) المسند (١٨٠/١) عن أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطى (الدر ٤/٣).

<sup>(</sup>٥) في كتاب الأموال (كتاب الخمس باب (١) ص ٣٨٢).

<sup>(</sup>٦) لم يعزه له السيوطي في اللار (٣/٤).

" (تحفة الأشراف ٣١٧/٣) وابن جرير (١٧٣/٩) والبيهقي (٢٩١/٦) كلهم مِن رواية عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد نحوه.

وأخرج مسلم في الجهاد: باب الأنفال ح ٣٣ (١٣٦٧/٣)، من رواية سماك عن مصعب بن سعد عن سعد نحوه مختصراً.

كما أخرج البخاري في الأدب المفرد باب بر الوالد المشرك ص ١٧، رقم ٢٤، ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص، ح ٤٣، ٤٤ (مسلم في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص، ح ٢٩، ٤٤ (١٨١٧ – ١٨١٧) والبيهقي في الكبرى: قسم الفيء (١٩١/٦) كلهم أيضاً من رواية سماك عن مصعب عن سعد نحوه في سياق طويل قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله، فذكر الثانية فقال: إني كنت أخذت سيفاً أعجبني فقلت: يا رسول الله!هب لي هذا فنزلت: ﴿ يَسْمَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾

ولمسلم في الجهاد ح ٣٤، (١٣٦٧/٣) أيضاً من رواية سماك به نحوه لكنه لم يذكر فيه البقية الثلاث.

قلت: لا تعارض بين السببين فقد كانت كلا الواقعتين في غزوة بدر فنزلت الآية جواباً لكليهها.

وقال ابن جرير جمعاً بين الأقوال: أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى أخبر في هذه الآية عن قوم سألوا رسول الله على الأنفال أن يعطيهموها فأخبرهم الله أنها لله، وأنه جعلها لرسوله وإذا كان ذلك معناه جاز أن يكون نزولها كان من أجل اختلاف أصحاب رسول الله على، وجائز أن يكون من أجل مسألة من سأله السيف الذي ذكرنا عن سعد أنه سأله إياه، وجائز أن يكون من أجل مسألة من سأله قسم ذلك بين الجيش) (تفسير الطبري (١٧٥/٩).

- (\*) هو أبو إسحاق الشيباني.
- (\*) هو أبو عون الثقفي، ثقة، من الرابعة، (التقريب ١٨٧/٢).

قال ابن حجر<sup>(۱)</sup>: قلت: وفي روايتهم (فقتلت سعيـد بن العاص)، ولم يقولوا به.

وذلك أن عير قريش [أقبلت] من الشام، الخ(2).

وفي سيرة ابن هشام(°) من قول ابن عباس وأخرجه ابن جرير(٢) بعضه عن ابن عباس(٦) وبعضه عن عروة بن الزبير(٧)، وبعضه عن السدي(٨) كذا ذكره الجلال السيوطي وقوله: في سيرة ابن هشام، الخ صريح في أن(\*) ابن هشام روى ذلك كله وكذا

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٥٢ ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٣٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَاتِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴾ الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون راكباً منهم أبوسفيان، وعمروبن العاص، ومخرمة بن نوفل، وعمرو بن هشام، فأخبر جبريـل عليه السـلام رسول الله على فأخبر المسلمين) إلى آخر القصة.

<sup>(</sup>٥) باب غزوة بدر الكبرى (٦١٦/١ ـ ٦٠٧) نقلًا عن ابن إسحاق قال: حدثني ابن شهاب وعاصم وعبدالله بن أبي بكر عن عروة وغيره عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٦) في تفسيره (١٨٢/٩) من طريق ابن إسحاق به مختصراً في (١٨٥/٩) مطولاً ومن
 رواية على بن أبسي طلحة عنه في (١٨٦/٩).

<sup>. 140/4 (</sup>Y)

<sup>.147/4 (4)</sup> 

<sup>(\*)</sup> وقع في الأصل (فإن) والصواب ما أثبت.

ابن جرير، وهذا سهو منه، فإنها لم يقولا: إن في أهل العير (عمرو بن هشام) وهو (أبوجهل) فإنه لم يكن من العير، وإنما كان في النفير (١) وهذا معروف مشهور، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر (٢) وغيره.

۱۳۰ - قوله (۳): إنه عليه السلام لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير، فناداه العباس، الحديث (۱).

أخرجه أحمد (٥) والترمذي (٦) وحسنه، \_والحاكم (٧)\_

والنفير: جماعة ينفرون في أمر: أي يخرجون خاصة في الحرب، (النهاية ٥٧/٥).

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: قد تقدم مراراً أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ويستبعد هذا عن العباس، فإنه كان من الأسارى فكيف عرف قول الله هذا؟

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (النفر) وهو خطأ، والعيرا: الإبل بأحمالها، وقيل: هي قافلة الحمير فكثرت حتى سميت كل قافلة (النهاية ٣٢٩/٣).

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ٥٦ (ص ٦٧).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٣٥ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (فقال: لا يصلح، فقال له: لم؟ فقال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك فكره بعضهم).

<sup>(°)</sup> المسند (۲۲۹/۱، ۳۱۴، ۳۲۳) عن يحيى بن أبي بكير، وعبسدالرزاق ويحيى بن آدم.

<sup>(</sup>٦) التفسير: سورة الأنفال ح ٣٠٨٠ (٧٦٩/٥) من طريق عبدالرزاق.

<sup>(</sup>V) المستدرك: التفسير (٣٢٧/٢)، من طريق أبي نعيم، كلهم عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمه عنه.

وصححه من حديث ابن عباس بزيادة قال: (صدقت).

۱۹۳۵ قوله (۱): وعن عمر أنه عليه السلام نظر إلى المشركين، الجديث (۲).

أخرجه مسلم<sup>(۳)</sup> من حديث ابن عباس عن عمر، وكذا الترمذي<sup>(٤)</sup>.

**٥٣٣ \_ قوله (٥)**: روى ابن عمر أنه كان في سريسة، الحديث (١).

أخرجه أبو داود $^{(Y)}$  والترمذي $^{(\Lambda)}$  \_ وحسنه \_ والبخاري في

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِذُكُمُ بِأَلْفِ يَنَ ٱلْمَلَتِكَةِ ﴾ الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) تمامه: وهم ألف، وإلى أصحابه وهم ثلاثماثة، فاستقبل القبلة ومدّ يديه يدعو: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فما زال كذلك حتى سقط رداؤه، فقال أبو بكر: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك.

<sup>(</sup>٣) الجهاد: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ح ٥٨ (٣/١٣٨٣ - ١٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) التفسير: سورة الأنفال ح ٣٠٨١ (٧٦١/٥) وكذا أحمد (٣٠/١ ـ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) ص ٢٣٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ لِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِنْ فِنْتَةِ فَقَدْبَآةً بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ﴾ الآية ١٦.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (بعثهم رسول الله ﷺ ففروا إلى المدينة، فقلت يــا رسول الله نحن الفرارون؟ فقال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم).

<sup>(</sup>٧) الجهاد: باب في التولي يوم الزحف ح ٢٦٤٧ (١٠٦/٣ – ١٠٦).

<sup>(</sup>٨) الجهاد: باب ما جاء في الفرار يوم الزحف ح ١٧١٦ (٢١٥/٤).

الأدب المفرد ــ من رواية يزيد بن أبي زياد (١) عن ابن أبي ليلي.

وكذا أحمد(٢) وإسحاق(٣) وابن أبي شيبة (١) وأبويعلى، والبزار(٥).

وله (۲) روی أنه الما طلعت قریش (۷) یوم بدر، الحدیث (۸).

وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه.

وقال أحمد: لم يكن بالحافظ ليس بذاك.

وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يجتج به.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٢٦٥/٩)، وضعفاء النسائي، ص ١١٢، والكامل (٢٧٢٩/٧)، والمجروحين (١١٢/٣)، والميزان (٤٢٣/٤).

- (٦) ص ٢٣٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكَ ٱللَّهَ قَلَلَهُمْ ۖ ﴾ الآية (١٧).
  - (٧) وقع في الأصل (قريشاً) وهو خطأ، والتصحيح من البيضاوي.
- (٨) تمامه: قال عليه السلام: (هذه قريش جاءت بخيلاتها وفخرها يكذبون =

 <sup>(</sup>۱) هو الهاشمي الكوفي، قال الحافظ: ضعيف كبر فتغير صار يتلقن وكان شيعياً،
 توفي سنة ١٣٦ه (التقريب ٢/٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) المسئد (٢/٧٠، ٨٦، ١١١).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه السيوطي له (الدر ٣٨/٤).

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطي (الدر ٣٨/٤).

<sup>(°)</sup> قلت: وكذا ابن سعد في الطبقات في ترجمة ابن عمر (١٤٥/٥). وإسناده ضعيف لأجل يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي، وقد تقدم قريباً قول الحافظ فيه.

أخرجه ابن جرير عن عروة مرسلاً (١) وليس فيه (أمر جبريل له بذلك)، وروى ابن جرير وابن مردويه (أمر جبريل له بذلك) عن ابن عباس (٢)، ولم يقف عليه الطيبي فقال: لم يذكر أحد من أثمة الحديث أن هذه الرمية كانت يوم بدر، وإنما هي يوم حنين.

واغتر به الشيخ سعدالدين (٣) فقال: المحدثون على أن الرمية لم تكن إلا يوم حنين.

وليس كها قال الطيبي وإن كان له إلمام بالحديث، لكنه لم يبلغ فيه درجة الحافظ، ومنتهى نظره الكتب الستة والموطأ [٤٣/ب] ومسند أحمد ومسند الدارمي لا يخرج من غيرها، وكثيراً ما يورد صاحب الكشاف الحديث المعروف فلا يحسن تخريجه، ويعدل إلى ذكر ما هو في معناه مما في هذه الكتب وهو قصور في التخريج.

كذا ذكر هذا التعقيب على (الطيبي) الجلال السيوطي، وأبرق وأرعد وأوهم أن ذلك من عندياته التي لم يسبق إليها.

رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني، فأتاه جبريل وقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم بها، فلما التقى الجمعان تناول كفا من الحصباء فرمى بها في وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا، وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول الرجل: (قتلت وأسرت)، فنزلت.

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٢٠٤/٩) عن هشام بن عروة وليس عن عروة.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر فی تفسیره (۲۰۰/۹).

<sup>(</sup>٣) التفتازاني في حاشيته على الكشاف: (٢٤٨/م/٢).

ولا كذلك وقد نبه على ذلك قبله الحافظ ابن حجر(١) وغيره، قال الحافظ بعد حكايته ذلك عن الطيبي ما نصه:

وهذا تعقب<sup>(۲)</sup> غير مرضي، فقد روى الواقدي ذلك في المغازي في يوم بدر أيضاً من عدة طرق.

قال: وكذا ابن جرير الطبري من طرق(٣) ثم ساقها.

**٥٣٥ ــ قوله (٤): وقيـل: إنه نـزل في طعنة طعن بهـا إلى** آخره (٩).

أخرجه ابن جرير(٦) \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٦٤ ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) في الكافي الشاف (تعقيب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٠٤/٩)، ٢٠٠٥) عن قتادة وحكيم بن حزام ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والسدي وابن زيد، وتقدم عنده عن هشام بن عروة وابن عباس.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٣٧ في تفسيره قوله تعالى: ﴿ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِنَ اللَّهَ رَئَّ ﴾ الآية ١٧.

 <sup>(</sup>a) تمامه: (طعن بها أبئي بن خلف يوم أحد ولم يخرج منه دم، فجعل يخور فمات).

<sup>(</sup>٦) والذي في تفسير ابن جرير (٢٠٥/٩) عن الزهري هوأنه قال: (جاء أبي بن خلف الجمحي إلى النبي على بعظم حائل فقال ألله محيمي هذا يا محمد وهو رميم؟ وهو يفت العظم فقال النبي على: يحييه الله ثم يميتك ثم يدخلك النار، فلما كان يوم أحد قال: والله لأقتلن محمداً إذا رأيته، فبلغ ذلك النبي فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله) ولم يذكر قتله ولا نزول الآية. ورواية سعيد بن المسيب عند ابن أبي حاتم.

وابن أبى حاتم (١) عن سعيد بن المسيب والزهري.

۵۳٦ \_ قوله(۲): أو رمية سهم رماه<sup>(۳)</sup> يوم خيبر<sup>(٤)</sup>، الخ<sup>(٥)</sup>.

أخرجه ابن جرير<sup>(۲)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۷)</sup> عن عبدالرحمن بن  $(^{(\Lambda)}$ .

وكذا قال الشيخ أحمد شاكر (٤٤٦/١٣ ــ ٤٤٨) ومحققو تفسير ابن كثير (٥٧٢/٣) وقال الشيخ أحمد شاكر: يوشك أن يرجح سقوط شيء من أخبار أبى جعفر في هذا الموضع.

(٧) التفسير (٣/ ٢٣٤/أ).

(٨) تحرف في الأصل إلى (عبدالرحمن بن الزبير).

قال ابن كثير: وهذا غريب، وإسناده إلى عبدالرحمن بن جبير جيد ولعله اشتبه عليه، أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله، وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أثمة العلم، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) التفسير (۲۳۳/۳/ب – ۲۳۳/۱) من طريق الزهري عن ابن المسيب وفيه ذكر نزول الآية، وكلاهما مرسل، لكن مراسيل سعيد بن المسيب تقبل، انظر: مراسيل ابن أبي حاتم ص ٦ وجامع التحصيل (ص ٣٣، ٣٤، ٢٢٣) وسير أعلام النبلاء (٢٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) ص ٢٣٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (رواه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وقع في البيضاوي (حنين) والصواب ما في الأصل.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (رماه نحو الحصن فأصاب ابن أبي الحقيق على فراشه).

 <sup>(</sup>٦) كذا عزاه له ابن كثير (٣/٧١هـ ٥٧١) والسيوطي في الدر (٤١/٤)، لكن
 لم أجده في تفسيره عند هذه الآية.

 $^{(1)}$  عليه السلام مر على أبي بن  $^{(1)}$  وهو يصلي، الحديث.

أخرجه الترمذي(٤) والنسائي(٩) من حديث أبي هريرة.

(٢) زيادة لا بد منها، زدته من البيضاوي.

(٣) وقع في الأصل (أبي سعيد الخدري) تبعاً للبيضاوي وهو خطأ، والعجب من المناوي أنه نقل تخريج الحديث عن الحافظ حرفياً لكنه لم يصحح هذا الخطأ مع أنه جاء في الكافي الشاف على الصواب (انظر رقم ٦٥ ص ٦٨).

وهذا صدر الحديث رقم (١٦)، تمامه: (فدعاه فعجل صلاته ثم جاءه فقال: ما منعك عن إجابتي؟ قال: كنت أصلي، قال: ألم تخبر فيها أوحي إليَّ ﴿ ٱسۡتَجِيبُوا لِللَّهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾

إلى هنا نقله البيضاوي عند هذه السورة، وأما في آخر الفاتحة فذكر الجزء الأخير وهو: (ألا أخبرك بسورة لم تنزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها، فقال: بلى يا رسول الله، قال: فاتحة الكتاب، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته).

(٤) (٥) تقدم تخريجه مفصلاً في رقم (١٦) في آخر الفاتحة.

(٦) ص ٢٣٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا لَٰخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَتِكُمُ ﴾
 الآية ٢٧.

(٧) تمامه: (إحدى وعشرين ليلة فسألوه الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحا بأرض الشام فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة وكان مناصحاً لهم لأن عياله وماله في أيديهم، فأرسل أبا لبابة، فقالوا: ما ترى؟ هل ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار إلى حلقه) إلى آخر القصة (قصة نزول توبته).

<sup>(</sup>١) ص ٢٣٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ الآمة ٢٤.

أخرجه الثعلبي<sup>(۱)</sup> عن الكلبي، وابن إسحاق في المغازي<sup>(۱)</sup> عن معيد بن كعب السلمي<sup>(۳)</sup>، والبيهقي في الدلائل<sup>(٤)</sup> من طريق

(٣) ابن كعب بن مالك: كان قائد أبيه بعدما عمي، قال الحافظ: مقبول من الثالثة
 (التقريب ٢٦٢/٢).

قلت: قول الحافظ هذا بناء على أنه سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات (٤٣٢/٥)، وإلا فإنه من رجال الشيخين ولم يزد المزي على قوله (ذكره ابن حبان في الثقات)، ولم نجد فيه قولاً لأحد من الأثمة جرحاً ولا تعديلاً، ويكفينا أنه من رجال الشيخين وإن قال الحافظ: مقبول.

(٤) باب مرجع النبي على من الأحزاب (١٦/٤) من طريق ابن إسحاق عن معبد بن كعب السلمي، ولم نجده في دلائله من طريق ابن المسيب، إلا أنه قال بعد حديث معبد: هكذا قال ابن إسحاق بإسناده، وزعم سعيد بن المسيب أن ارتباطه بسارية التوبة كان بعد تخلفه عن غزوة تبوك حين أعرض عنه رسول الله على، وهو عاتب عليه بما فعل يوم قريظة ثم تخلف عن غزوة تبوك فيمن تخلف.

ثم قال: وفي رواية علي بن أبي طلحة وعطية العوفي عن ابن عباس في ارتباطه حين تخلف عن غزوة تبوك ما يؤكد قول ابن المسيب.

قلت: قد أخرج عبدالرزاق (٤٠٦/٥) عن معمر عن الزهري أنه قال: كان أبو لبابة بمن تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية، ثم ذكر قصة تونته.

كما أخرج عن معمر عن الزهري عن ابن كعب (في المصنف عن كعب، وهو خطأ) قال: وأشار إلى بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد، فأشار إلى حلقة الذبح، وتخلف عن النبي على في غزوة تبوك ثم تاب الله عليه بعد ذلك. فيترجح عندي أن قصة ارتباطه بالسارية وقبول توبته كانت بعد غزوة تبوك حين عوتب على ما فعله يوم بني قريظة ثم على تخلفه عن غزوة تبوك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٤٣/٦/ب) وعن الزهري أيضاً بدون إسناد.

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه ابن هشام في سيرته (٢٣٦/٢) ومن طريقه أخرجه البيهقي.

سعید بن المسیب فی قصة طویلة وعبد الرزاق (۱) عن معمر عن الزهری والواقدی (7) عن معمر عن الزهری عن ابن کعب (7).

٥٣٩ ـ قوله (٤): وذلك أنه لما سمعوا بإسلام الأنصار، إلخ (٥).

أخرجه ابن إسحاق في المغازي (٦) وابن جرير (٧) وأبو نعيم في الدلائل (٨) عن ابن عباس وعبدال رزاق (٩) عن عروة بن الزبير،

<sup>(</sup>١) المصنف: المغازي: باب من تخلف في غزوة تبوك (٤٠٦/٥) وتقدم ما جاء عنده في الهامش قبل هذا.

<sup>(</sup>٢) المغازي: باب غزوة بني قريظة (٢/٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (عن أبي بن كعب) والصواب ما أثبت وكذا جاء في المغازي وهو معبد بن كعب بن مالك المتقدم، أو (عبدالرحمن بن كعب) لأن الزهري يروي عنه أيضاً.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٣٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلنَّهِ تُوكَ أَوْيَقُ تُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكُ ﴾ الآية ٣٠).

<sup>(</sup>٥) تمامه: (فزعوا فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره، فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: أنا شيخ من نجد لسمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأياً ونصحاً) إلى آخر القصة.

<sup>(</sup>٦) ذكر عنه ابن هشام في سيرته (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٧) في تفسيره (٢٧٧/٩) من طريق ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٨) باب عصمة رسول الله ﷺ حين تعاهد المشركون على قتله (٢٥٨/١ ــ ٢٦١).

 <sup>(</sup>٩) المصنف: المغازي: باب من هاجر إلى الحبشة (٣٨٩/٥ ـ ٣٩٠) لكنه عن
 معمر عن قتادة دون عروة.

والواقدي<sup>(١)</sup>، وابن سعد<sup>(٢)</sup> عن عائشة.

ووهم الطيبي حيث قال: إنه في مسند أحمد وليس فيه ذكر إبليس رأساً (٣).

• ٤٠ ــ قوله (٤): لما روي أنه عليه السلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقى على خمسة، الحديث.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (٥) ، وأبو داود في المراسيل (٢) ، وابن جرير (٧) عن أبي العالية مرسلاً ، كذا أفاده الحافظ ابن حجر (٨) ، وذكره الجلال السيوطي من غير عزوه إليه على [٤٤/أ] عادته ثم تبجح (٩) به فقال: لم يخرجه الطيبي لعزته (١٠) ، وخرَّج ما بعده لكونه في الأصول المشهورة.

<sup>(</sup>١) رواه عنه ابن سعد كما سيأتي في الهامش الآتي.

<sup>(</sup>٢) باب ذكر خروج رسول الله ﷺ وأبى بكر إلى المدينة (٢٧٧/١) عن الواقدي عن معمر عن الزهري عن عروة عنها.

<sup>(</sup>٣) يعنى في حديث ابن عباس وهو كها قال المناوي (انظر المسند ١٩٤٨).

<sup>(</sup>٤) ص ٧٤٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَعَلَمُوٓ الْنَمَاعَنِهُ مِن شَيْءِ فَأَنَ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ إلى آخر الآية ٤١.

<sup>(</sup>٥) ص ٤٠٨ \_ ٤٠٩، باب سهم النبي ﷺ من الخمس.

<sup>(</sup>٦) باب في قسم الخمس ص ١٦ وانظر تحفة الأشراف (١٩٣/١٣).

<sup>(</sup>٧) في تفسيره (٣/١٠ ـ ٤) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، وهذا إسناد ضعيف وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨) الكافي الشاف رقم ٧١، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٩) افتخر وتباهى (المعجم الوسيط مادة بجع).

<sup>(</sup>١٠) أي لقتله. (المعجم الوسيط مادة عزز).

ا **۱۵۵ ـ قوله <sup>(۱)</sup>: روي أنه عليه السلام قسم سهم ذوي <sup>(۲)</sup>** القربى، الحديث <sup>(۳)</sup>.

أخرجه أبو داود<sup>(3)</sup> وابن ماجه<sup>(†)</sup> من حديث جبير<sup>(۲)</sup> بن مطعم وفي الصحيحين<sup>(۷)</sup> بعضه.

- (٣) تمامه: (قسم سهم ذوي القربى عليها أي بني هاشم وبني عبدالمطلب فقال له عثمان: وجبير بن مطعم: هؤلاء ليعني بني هاشم إخوتك، لا تنكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في الإسلام، وشبك بين أصابعه.
- (٤) كتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس ح ٢٩٧٨، ٢٩٨٠ (٣٨٢/٣ \_ ٣٨٢ \_ ٣٨٢ \_ ٣٨٣ \_ .
- (٥) الجهاد: باب قسمة الخمس ح ٢٨٨١ (٩٦١/١) ولفظه مثل لفظ أبي داود في ٢٩٧٨، قال: جبيربن مطعم: جاء مو وعثمان بن عفان إلى رسول الله على يكلمانه فيها قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب، فقالا: قسمت لإخواننا بني هاشم وبني المطلب، وقرابتنا واحدة، فقال: إنما أرى بني هاشم وبني عبدالمطلب شيئاً واحداً، ولفظ أبي داود (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد).
  - (٦) وقع في الأصل (زبير) بالزاي وهو خطأ.
- (۷) البخاري: فرض الخمس: باب (ومن الدليل على أن الخمس للإمام) ح ٣١٤٠ (٧) البخاري: فرض الخمس: باب مناقب قريش ح ٣٠٥٧ (٣٠٣/٦) والمغازي: باب غزوة خيبر ح ٤٧٢٩ (٤٨٤/٧) كلهم من طرق، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه، ولفظه مثل لفظ أبي داود في ح ٢٩٧٨، ولم يعزه المزي لمسلم من أي طريق عن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>١) ص ٢٤٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِذِي ٱلْفَرْكَ ﴾ الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (بني) وهو تصحيف، والتصحيح من البيضاوي.

الما الما الما الما الما الما وأهلكت عاد الما وأهلكت عاد بالدبور).

أخرجه الشيخان(٢) من حديث ابن عباس.

٥٤٣ \_ قوله(٣): وعن عقبة بن عامر سمعته عليه السلام على المنبر يقول: (ألا إن القوة الرمى) قالها ثلاثاً.

أخرجه مسلم عنه<sup>(٤)</sup>.

350 \_ قوله<sup>(٥)</sup>: روي أنه عليه السلام أتى يوم بدر بسبعين أسيراً، الحديث<sup>(٢)</sup>.

ومسلم: الاستسقاء: باب في ربح الصباء والدبور، ح ١٧ (٢١٧/٢).

كلاهما عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عنه، وأخرجه مسلم أيضاً من رواية سعيد بن جبير عنه.

<sup>(</sup>١) ص ٢٤٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَنَذْهَبَرِيمُكُمَّ ﴾ الآية ٤٦، قال: الريح مستعارة للدولة، وقيل: المراد به الحقيقة فإن النصرة لا تكون إلاّ بريح يبعثها الله، وفي الحديث، فذكره.

<sup>(</sup>۲) البخاري: الاستسقاء: باب قول النبي ﷺ (نصرت بالصبا) ح ۱۰۳۰ (۲/ ۵۲۰) وبدء الخلق باب ٥، ح ۳۲۰٥ (۳۰۰/٦) والأنبياء باب ٦، ح ٣٣٤٣ (٣٧٦/٦) والمغازي: باب غزوة الخندق، ح ٤١٠٥ (٣٩٩/٧).

 <sup>(</sup>٣) ص ٢٤٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُ مِين قُوَّةٍ ﴾ الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٤) الإمارة: باب فضل الرمي ح ١٦٧ (١٥٢٢/٣).

 <sup>(</sup>٥) ص ٧٤٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَلَّهُ أَسْرَىٰ حَقَّىٰ يُتْدِخِ فِي ٱلْأَرْضِّ
 تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ﴾ الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب، فاستشار فيهم، فقال أبو بكر: =

أخرجه أحمد (١) وابن جرير (٢) وابن أبي حاتم (٣) من حديث ابن مسعود، ومسلم (٤) من حديث ابن عباس عن عمر، في حديث طويل نحوه.

ووله (°): روي أنه عليه السلام قال: لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر، وسعد بن معاذ.

<sup>=</sup> قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم، وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك، وقال عمر: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر، وإن الله أغناك عن الفداء) إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>١) المسند (١/٣٨٣، ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) في تفسيره (۱۰/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (١٩/٤/ب) قلت: وأخرجه الترمذي في الجهاد: باب في المشورة (٣) في تفسير الأنفال (٢١٣/٤) مح الإشارة إلى القصة الطويلة، وفي تفسير الأنفال (٢١/٥) أطول مما في الجهاد، وأخرجه الحاكم: المغازي (٢١/٣ ـ ٢٢) والبيهقي في الدلائل (١٣٨/٣).

كلهم من رواية أبى عبيدة عن أبيه ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) الجهاد: باب الإمداد بالملائكة ح ٥٨ (١٣٨٥/٣) في سياق أطول من ذلك، لكنه من حديث ابن عباس نفسه، ففيه، (قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى، فذكره.

نعم: حدث ابن عباس الشطر الأول من الحديث عن عمر رضي الله عنه وحديث عمر هذا أخرجه أيضاً أحمد (٢٠/٣، ٣٢) والبيهقي في الدلائل (١٣٧/٣).

<sup>(</sup>٥) ص ٢٤٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَوَ إِلاَ كِنَنْكُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ الآية ٦٨.

أخرجه ابن جرير (١) عن ابن إسحاق بلفظ (لو نزل من السهاء عذاب لما نجا منه غير عمر بن الخطاب، وسعد بن معاذ).

ورواه الواقدي في المغازي<sup>(۲)</sup> من وجه آخر منقطع، وروى ابن مردويه<sup>(۳)</sup> من حديث ابن عمر رفعه (لونزل العذاب ما أفلت إلا ابن الخطاب).

٥٤٦ ـ قوله (٤): روي أنها نزلت في العباس (٥)، الحديث (٦).

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (٤٨/١٠) لكن ليس فيه ذكر عمر بن الخطاب، وفيه زيادة: لقوله: (أي لقول سعد بن معاذ) يا نبي الله كان الإثخان أحب إلي من استبقاء الرجال).

<sup>(</sup>٢) لم نجده في مغازيه.

 <sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في سياق أطول من ذلك (الـدر ١٠٨/٤) وعزاه أيضاً
 لابن المنذر وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٤) ص ٧٤٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّي تُقَالِمَن فِيَ أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى آلْأَسْرَى إِن يَسْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنَا أَخِذَ مِنكُمْ ﴾ الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (القياس) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (كلفه رسول الله ﷺ أن يفدي نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث، فقال: يا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بقيت؟ فقال: أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك، وقلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث لي حدث فهولك ولعبدالله وعبيدالله والفضل وقدم، فقال: ما يدريك؟ قال: أخبرني ربي تعالى، قال: فأشهد أنك صادق وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المستدرك: معرفة الصحابة (٣٢٤/٣)

<sup>(</sup>٢) قال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) ص ٢٤٦ في آخر السورة، وتمامه: (من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له
 يوم القيامة وشاهد أنه بريء من النفاق، وأعطي عشر حسنات) إلخ.

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٣٥/٦/ب) وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢٤٠/١) وتقدم الكلام على إسناده في ٣٣٤.

## ٩ \_ سورة التوبة

معه و قوله (۱): كان النبي عليه السلام إذا نزلت سورة، الحديث (۲).

أخرجه أصحاب السنن الأربعة (٣) وابن حبان (٤) وأحمد (٥)،

(٢) تمامه: (أو آية بَينٌ موضعها وتوفي ولم يبين موضعها، وكانت قصتها تشابه قصة (الأنفال) وتناسبها، لأن في الأنفال ذكر العهود، وفي «براءة» نبذُها، فضمت إليها).

(٣) أبو داود: الصلاة: باب من جهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) ح ٧٦٨ (٤٩٨/١).

والترمذي: تفسير (التوبة) ح ٣٠٨٦ (٢٧٢/٥).

والنسائي: فضائل القرآن في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٦١/٧) ولم يعزه المزي لابن ماجه.

(٤) الصلاة: باب القراءة في الصلاة ح/٥٦/ (ص ١٢٥ موارد الظمآن).

(٥) المسئد (١/٥٧٥، ٢٩).

<sup>(</sup>١) ص ٢٤٦ في بداية السورة.

وإسحاق(۱) وأبو يعلى(۲) والبزار(۱) والحاكم(۱) وصححه من حديث ابن عباس، قال: سألت عثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من (المئين فقرنتم)(۱) بينها، فذكر الحديث بطوله سوى قوله: (وكانتا تدعيان(۱) القرينتين) فلم يذكرها إلا إسحاق(۷).

- (٣) المسند (٩٧/ب).
- (٤) المستدرك: التفسير (٢/ ٢٢١، ٣٣٠).
- (٥) ما بين القوسين وقع في الأصل (المتين فلرنتم) وهو تصحيف.
- (٦) وقع في الأصل (تدعى) والصواب ما أثبته من الكافي الشاف.
- (٧) ولم يذكر البيضاوي هذه الزيادة، والحديث أخرجه المذكورون من طريق يزيد الفارسي عنه، وقال الترمذي حسن، وقال الحاكم في الموضع الأول صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال في الموضع الثاني، صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي أيضاً، لكن الشيخ أحمد شاكر ضعفه بل قال: هوعندي ضعيف جداً (المسند رقم ٣٩٩).

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: لا يصح أن يكون ما انفرد به \_ يزيد الفارسي \_ معتبراً في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر، ثم قال: فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر. (تفسير المنار، آخر سورة الأنفال، ٩٨٥/٩).

ودليلهما كون يزيداً الفارسي هذا مجهولًا، ونقلا أقوال العلماء فيه.

قلت: فرق جمهور العلماء بين يزيد بن هرمز وبين يزيد الفارسي، وهو الذي تقرر عليه رأي العلماء، وابن هرمز ثقة، والفارسي قال فيه أبوحاتم: ليس به بأس، وقال الحافظ: مقبول.

<sup>(</sup>۱) عزاه له الزيلعي ص ۲٤٣.

<sup>(</sup>٢) عزاه له الزيلعي ص ٢٤٣.

الله صلى الله على الله على الله علياً الحديث (٢).

متفق عليه (٣) من عدة أحاديث.

وقال الشيخ أحمد شاكر في الأخير: فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضع بتحسين الترمذي ولا بتصحيح الحاكم ولا بموافقة الذهبي، وإنما العبرة للحجة والدليل.

قلت: تفرد به الفارسي وهومقبول حيث يتابع ولم يتابع فهو لين، فلا يقبل منه خاصة في مثل هذه القضية كها قال الشيخ أحمد شاكر ومحمد رشيد رضا.

(١) ٢٤٦ في تفسير الآية الأولى.

- (٢) تمامه: (ليقرأها على أهل الموسم وكان قد بعث أبا بكر أميراً على الموسم فقيل له: لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال: لا يؤدي عني إلا رجل مني، فلها دنا عليَّ سمع أبو بكر الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله على، فلها لحقه قال: أمير أم مأمور؟ قال: مأمور، فلها كان يوم التروية خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم، وقام علي عند جمرة العقبة يوم النحر وقال: يا أيها الناس إني رسول رسول الله على إليكم، فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية ثم قال: أمرت بأربع، أن لا يقرب بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده).
- (٣) البخاري: الصلاة، باب ما يستر من العورة ح ٣٦٧ (٢/١٧٤)، والحج: باب لا يطوف بالبيت عريان ح ١٦٢٢ (٤٨٣/٣) والجزية، باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ح ٣١٧ (٢٧٩/٦) والمغازي، باب حج أبي بكر بالناس ح ٣٣٦٣ (٨/٨) والمغازي، باب حج أبي بكر بالناس ح ٣٨٨ وباب ٤ (٨/٨) والتفسير: سورة التوبة، ح ٤٦٥٥، ٢٥٥٦ (٨/٣١٧).

ومسلم: الحج: باب لا يحج البيت مشرك ح ٤٣٥ و (٩٨٢/٢) كلاهما من حديث أبي هريرة مختصراً، وليس فيه (ذكر قوله: لا يؤدي عني إلا رجل مني).

<sup>=</sup> انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٣٦٧/٨)، والجرح (٢٩٣/٩ ــ ٢٩٤) والتهذيب (٣٦٧/١ ــ ٣٧٣).

••• حوله (١) في بعض الروايات: (لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي).

أخرج هذه الرواية أحمد $(^{(1)})$  والترمذي $(^{(1)})$  وحسنه من حديث أنس.

اده \_ [٤٤/ب] قوله (٤٠): روى أنه عليه السلام وقف يوم النحر عند الجمرات، الخ (٠٠).

ذكره البخاري<sup>(٦)</sup> معلقاً وأبو داود<sup>(٧)</sup> والحاكم<sup>(٨)</sup> من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) ص ٧٤٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) لم أجده بعد بحث شديد.

<sup>(</sup>٣) التفسير: سورة التوبة ح ٣٠٩٠ (٣/٥/٥)، رجاله ثقات إلا سماك بن حرب فالحديث حسن.

وأخرجه أحمد (٣/١) من حديث أبي بكر رضي الله عنه بلفظ (أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني) ورجاله ثقاب.

كما أخرجه (١٦٤/٤، ١٦٥) هو وابن أبي عاصم في السنة (٩٨/٢) كلاهما مقتصراً على هذا، من حديث حبشي بن جنادة.

وأخرجه ابن أبي عاصم من حديث سعاً بن أبي وقاص نحوه بزيادة في آخره، ولم يقل الألباني في كلا الحديثين شيئاً.

<sup>(</sup>٤) ص ٧٤٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ يُوْمَ ٱلْحَيِّمَ ٱلْأَحْبَرِ ﴾ الآية ٣.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (فقال هذا يوم الحج الأكبر).

<sup>(</sup>٦) البخاري: الحج: باب الخطبة أيام منى ح ١٧٤٢ (٣/٥٧٤) بقوله قال هشام بن عمار: أخبرني نافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٧) المناسك: باب يوم الحج الأكبر ح ١٩٤٥ (٤٨٣/٣).

<sup>(</sup>A) المستدرك: التفسير (٣٣١/٢) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، وأخرجه ابن ماجه: المناسك، باب الخطبة يوم النجر ح ٣٠٥٨، (٢٠١٦/٢)، من طريق صدقة بن خالد وعزاه الحافظ للطبراني والإسماعيلي من طريق دحيم، ثلاثتهم عن هشام بن الغاز به وإسناده حسن.

وفي الباب عن على أخرجه مرفوعاً وموقوفاً وعن ابن [أبي](١) أوفى عند الطبراني(٢) وعن ابن مسعود في تاريخ أصبهان(٣) لأبي نعيم.

(٣) في ترجمة (علي بن الصباح الأعرج الحداد) (٦/٢) في سياق طويل، وتسمية يوم النحر بـ (الحج الأكبر) ورد أيضاً عن النبي على من حديث عبدالله بن الزبير، أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير كها في المجمع (٣/٢٧٠) وقال: فيه (فرات بن أحمد) وهوضعيف.

ومن حديث عبدالله بن العباس: أخرجه الطبراني في الكبير: (١٧٢/١١) ح ١١٣٩٩ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (٢٧١/٣).

ومن حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي: الفتن: باب ما جاء (دماؤكم وأموالكم عليكم حرام) ح ٢١٥٩ (٤٦١/٤) وقال: حديث حسن صحيح.

قلت: في إسناده (سليمان بن عمرو بن الأحوص) قال فيه الحافظ: مقبول، فلعل قول الترمذي هذا نظراً إلى شواهده.

وفي حديث هؤلاء الثلاثة أنه عليه السلام سأل: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم الحج الأكبر، فقال: دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، الحديث.

وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بجني (لا يحج بعد العام مشرك) إلى أن قال: (ويوم الحج الأكبر يوم النحر) وإنما قيل (الأكبر) من أجل قول الناس (الحج الأصغر) (البخاري: الجزية باب ١٦، ٦ /٢٧٩).

وإعلان أبي هريرة هذا كان بأمر من أبي بكر، وكان النبي ﷺ أمّر أبا بكر على الحج، فحكم هذا الإعلان حكم المرفوع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) مسند ابن أبي أوفى مفقود من المعجم الكبير، ولم يعزه الهيثمي في المجمع لأي معجم من المعاجم الثلاثة له.

٥٥٢ \_ قوله(١): [لقوله عليه السلام](٢): الحج عرفة.

أخرجه أحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٢)، وابن ماجه (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) والدارقطني (١١) والبيهقي (١١) من

- (٣) المسند (٤/ ٢٠٩، ٣٣٥).
- (٤) المناسك: باب من لم يدرك عرفة ح ١٩٤٩ (٢/ ٤٨٥ ٤٨٦).
- (٥) الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ٨٨٩٢، (٣٧/٣)، ونقل عن ابن عيينة أنه قال: أنه أجود حديث رواه الثوري.
  - (٦) الحج: باب فرض الوقوف بعرفة ح ٣٠١٩ (٣٩/٢).
  - (٧) المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر اليلة جمع ح ٣٠١٥ (٢٠٠٣/٢).
  - (٨) الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة ح ١٠٠٩ ص ٢٤٩ (موارد).
    - (٩) المستدرك: الحج (١/٤٦٤) ولم يقل شيئاً وقال الذهبي: صحيح.
      - (١٠) المواقيت (٢/ ٧٤٠ ــ ٢٤١).
- (۱۱) الكبرى: الحج (۱۱، ۱۱) ولفظه (الحج عرفات، الحج عرفات)، وكذا الدارمي: المناسك: باب بما يتم الحج (۲/۰) كلهم بأسانيدهم عن بكيربن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر، ورجاله ثقات، وإسناده صحيح ويشهد له حديث عروة بن مضرس أخرجه أبو داود ح ۱۹۰۰، والترمذي ح ۱۹۰۸، وابنسائي ح ۳۰۲۳ (۲٤۱/۲)، وابن ماجه ح ۳۰۱۳، وأحمد (۲۲۱/۲)، والدارمي (۲۲۱/۲) بلفظ:

<sup>(</sup>١) ص ٧٤٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدته من البيضاوي لموافقة صنيع المناوي في إيراد الأحاديث.

حديث عبدالرحن بن يعمر(١).

**٥٥٣** ـ قوله (٢): روى أنه لما أسر العباس، الخ (٣).

أخرجه الطبري (ئ) وابن المنذر (٥) وابن أبي حاتم (٦) وأخرجه أبو الشيخ ( $^{(Y)}$ ) عن الضحاك بلفظه.

وأخرجه أيضاً ابن جريـر (٩٦/١٠) عن الحسين بن الفـرج عن أبـي معاذ =

<sup>= (</sup>قال جئت رسول الله ﷺ وهو بجمع فقلت: جئت يا رسول الله من جبال طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً تم حجه، وقضى تفثه) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل وصحيح ابن حبان (معمس) والصواب ما أثبت وهو الكيلي ر صحابى نزل الكوفة ومات بخراسان (التقريب).

<sup>(</sup>٢) ص ٢٤٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهِ دِينَ عَلَى أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهِ دِينَ عَلَى أَنفُسِهم بِالْكُفُوْ ﴾ الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (عيره المسلمون بالشرك وأغلظ له على رضى الله عنه في القول، فقال: تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا، إنا لنعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة ونسقى الحجيج، فنزلت).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (١٠/٩٥) في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ ﴾ ، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطى (الدر ١٤٥/٤).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٤/٣٤/أ)، كلهم عن ابن عباس وفي إسناده كاتب الليث وهو ضعيف، والثعلبي مثله بدون إسناد (٦/٨٤/أ ـ ب).

<sup>(</sup>٧) عزاه له السيوطى (الدر ١٤٦/٤).

٥٥٤ ــ قوله(١): عن النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله:
 إن بيوتي في أرضي: المساجد، وإن زُوَّاري فيها عُمَّارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، الحديث(٢).

قال الحافظ(٣): لم أجده هكذا، وفي الطبراني عن سلمان(٤)،

(الأثر ٦٩١/ج ١/ ٥٠٤).

(١) ص ٢٤٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَايَعْ مُرُمَسَنَجِدَاللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ مَا أَيْتُومِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللّهُ مَا أَنْ مِنْ أَنْ مَا أَنْ مِنْ أَنْ مَا أَنْ فَالْمُعُمْ مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مُنْ أَنْ مُعْمَالِهُ مَا أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنِهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْم

(٢) تمامه (فحق على المزور أن يكرم زائره).

(٣) الكافي الشاف رقم ٩٦، ص ٧٣.

(٤) وقع في الأصل (عثمان) وهو خطأ، والصواب (سلمان) فأخرجه عنه الطبراني في الكبير (٣١٣/٦) ح ٦١٤٥ من طريق ثابت البناني وأيضاً (٣١٣/٦) ح ٦١٤٥ من طريق داود بن أبي هند، كلاهما عن أبي عثمان ــ النهدي ــ عنه.

وقال الهيثمي: أحد إسناديه رجالُه رجالُ الصحيح (المجمع ٢/٣١).

قلت: يعني بأحدِ إسناديه إسناد طريق داود (وأما طريق ثابت فقد روى عنه (سعيد بن زربى) قال ابن حبان فيه: يـروي الموضـوعات عن الأثبـات، (المجروحين ٢/٨١١).

وأخرجه ابن حبان في المجروحين (٨٩/٢) من طريق عمر بن حبيب عن داود بن أبي هند به، وعمر قال فيه: كان ممن ينفرد بالمقلوبات.

وذكره ابن طاهر في تذكرة الموضوعات رقلم (٨٧٨).

الفضل بن خالد عن عبيد بن سليمان عه، والحسين بن الفرج كذا في الطبعتين (طبعة دار المعرفة، وطبعة الحلبي)، وفي طبعة أحمد محمد شاكر (الحسن) وكذا الصواب لأنه كذا جاء في تفسير الآية (٣٤)، من البقرة، وقال أحمد محمد شاكر: لا نعرفه.

مرفوعاً: (من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائرة).

**٥٥٥** \_ قوله(١): نزلت في المهاجرين الخ<sup>(٢)</sup>.

وأخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة سهل بن عبدالله بن الفرحان (٢١٣/١٠) عن أبي سعيد الخدري بلفظ (يقول الله يوم القيامة: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي أن يكون جيرانك؟ فيقول عمار مسجدي).

وقال غريب من حديث أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواري، لا أعلم رواه له راوياً إلا دراجاً.

قلت: فيه مع ضعف دراج (بقية وابن لهيعة) ودراج من رجال التقريب، والإسناد ضعفه أيضاً العراقي في تخريج الإحياء (فضيلة المسجد وموضع الصلاة ١٥٢/١)، وقال أيضاً: وهو في (الشعب) نحوه موقوفاً على أصحاب رسول الله ﷺ.

وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ البيضاوي والحديث صحيح بلفظ: ما من مسلم يتوضأ، فيحسن وضوءه ويأتي المسجد إلا كان زائر الله إلى آخره) من حديث سلمان عند الطبراني بالإسناد الثاني (عن محمد بن الحسين بن مكرم) البغدادي، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا عمي عبدالله بن سعيد، عن داود به، كها تقدم.

وتصحف في الكبير محمد بن الحسين إلى (الحسن) ويحيى بن سعيد إلى (يحيى بن شعبة).

- (١) ص ٢٥٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا تَتَخِذُوٓا مَالِكَ أَكُمْ وَلِخُوَالَكُمْ أَوْلِيكَ أَهَ ﴾ ، الآية ٢٤.
  - (٢) تمامه: (لما أمروا بالهجرة قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا).

<sup>=</sup> وأخرج الطبراني في الكبير (١٩٩/١٠) ح ١٠٣٧٤ نحوه، وقال الهيثمي: فيه عبدالله بن يعقوب الكرماني وهو ضعيف (المجمع ٢٧/٢).

أخرجه الثعلبي (١) عن ابن عباس.

٥٥٦ \_ قوله (٢): وقيل نزلت نهياً (٣)، الخ (٤).

أخرجه الثعلبي (٥) عن مقاتل.

**٥٥٧** \_ قوله(<sup>17</sup>): وحنين واد، إلى آخر الحديث<sup>(٧)</sup>.

أخرجه مسلم (^) من حديث العباس ببعض يسير، وفي الدلائل

<sup>(</sup>١) التفسير (٨٧/٦) تعليقاً عن جويبر عن الضحاك عنه، وفيه ثلاث علل: التعليق، وضعف جويبر، والانقطاع بين الضحاك وابن عباس.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥٠ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) ووقع في الأصل (بيتاً) وهو تصحيف، والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (عن موالاة التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة).

<sup>(</sup>٥) التفسير (١٥٨/٢/ب) من الحلبية بلفظ: (نزلت في السبعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة فنهى الله عن ولايتهم).

<sup>(</sup>٦) ص ٢٥١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ ، الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٧) تمامه: (بين مكة والطائف حارب فيه رسول الله على والمسلمون \_ وكانوا اثني عشر ألفاً \_ العشر الذين حصروا مكة، وألفان انضموا إليهم من الطلقاء، فلما التقوا قال النبي على وأبو بكر أو غيره من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة، إعجاباً بكثرتهم إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>٨) الجهاد: باب غزوة حنين ح ٧٦ (٣/١٣٩٨ ــ ١٣٩٨)، وليس فيه (قال النبي ﷺ أو أبو بكر أو غيره من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة) وكذا أخرجه أحمد (٢٠٧/١).

للبيهقي (١)، عن الربيع بن أنس (أن رجلًا قال يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة) فشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم) قال الربيع: (وكانوا اثني عشر ألفاً).

٥٥٨ \_ قوله(٢): روي أن ناساً جاؤوا إلى رسول الله صلى الله

وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح.

وأخرج ابن المنذر عن الحسن نحو حديث أنس وفيه (فكره رسول الله ﷺ ما قالوا وما أعجبتهم كثرتهم) (انظر الدر ١٥٨/٤).

وأخرج الواقدي في المغازي (باب غزوة حنين ٨٨٩/٣) عن معمر عن الزهري وغيره قالوا: خرج رسول الله ﷺ في اثني عشر ألفاً فلما فصل قال رجل من أصحابه: لو لقينا بني شيبان ما بالينا، ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة، فأنزل الله في ذلك ﴿ لَقَدَّ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ الآية.

إسناده صحيح والواقدي مقبول في المغازي.

على كل حال لم يثبت أن النبي ﷺ قال هذا القول ولا ينبغي له أن يقول مثل هذا القول.

(٢) ص ٢٥١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَآءً ﴾
 الأية ٢٧.

<sup>(</sup>۱) باب غزوة حنين (۱۲۳/۵ ــ ۱۲۴) وهو من رواية أبي جعفر الرازي عنه، وأبو جعفر ضعيف، كها أن فيه أحمد بن عبدالجبار العطاردي وهو أيضاً ضعيف.

وأخرج الحاكم في المستدرك (المغازي ٤٨/٣) من حديث أنس قال: لما اجتمع يوم حنين أهل مكة والمدينة أعجبتهم كثرتهم فقال القوم: اليوم والله نقاتل، فلما اشتد القتال ولوا مدبرين) إلى آخر الحديث.

عليه وسلم، الحديث<sup>(١)</sup>.

ذكره الثعلبي (٢) بلفظ المؤلف عن أنس بغير إسناد، وهذه القصة ذكرها ابن إسحاق في المغازي (٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذكرها البخاري (٤) من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان.

ويؤيده أن عمر لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

<sup>(</sup>۱) تمامه: (وأسلموا وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وقد مببي أهلونا وأولادنا، وأخذت أموالنا، فقال رسول الله على: اختاروا: إما سباياكم وإما أموالكم) فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً، فقام رسول الله على وقال: إن هؤلاء جاؤوا مسلمين وأنا خيرناهم بين الـذراري والأموال، فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً، فمن كان بيده شيء وطابت نفسه أن يرده فشأنه، ومن لا، فليعطنا وليكن قرض علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه، فقالوا: رضينا وسلمنا، فقال: لعل فيكم من لا يرضى، فمروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا فرفعوا أنهم قد رضوا.

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣/٩١/٦/ محمودية) في سياق طويل بدون ذكر أي صحابي، و (١٥٩/٢)ب ــ ١٦٠/أ) من الحلبية.

<sup>(</sup>٣) نقله عنه ابن هشام في سيرته باب أمر ألموال هوازن وسباياها، (٢/٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) المغازي: باب قول الله ﴿ وَيَوْمَ حُنَايَٰ إِذَا أَعْجَالُتُكُمُ مَكُنَّاتُكُمُ ﴾ ح ٤٣١٨، ٤٣١٩، ٤٣١٩، ٤٣١٨، ٤٣١٨، ٤٣١٨،

 <sup>(</sup>٥) ص ٢٥٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلَّذِيمِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ وَهُمْ صَلْعِرُونَ ﴾ الآية ٢٩.

أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> إلى هنا، وأما قوله: (وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب) فحديث آخر<sup>(۲)</sup> أخرجه مالك في الموطأ والشافعي في الأم عنه عن جعفر عن أبيه عن عمر [٥٤/أ] أنه قال: (ما أدري ما أصنع في أمرهم، فقال ابن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب).

٥٦٠ قوله (٣): روى الزهري أنه عليه السلام صالح عبدة الأوثان إلا من كان من العرب.

أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (٤) عن معمر عنه، وزاد فيه (قبل الجزية من أهل نجران وكانوا مجوساً).

المامين فذكر عمر، على المسلمين فذكر عمر، إلخ(7).

أخرجه أبو داود(٧).

<sup>(</sup>١) الجزية: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ح ٤١٥٦، ٤١٥٧.

<sup>(</sup>٢) وتقدم عند البيضاوي برقم (٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٥٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) التفسير رقم (١٠٣٨/٣٥).

<sup>(</sup>٥) ص ٣٥٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَــَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (فذكر عمر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم).

<sup>(</sup>٧) الزكاة: باب في حقوق المال ح ١٩٦٤ (٣٠٦/٢) من حديث ابن عباس وفيه قال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق فقال يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال، فذكر الحديث.

۱۳۰ – قوله (۱): [وقوله عليه السلام] (۲) ما أدى زكاته فليس بكنز، الحديث.

[أخرجه] (٣) الطبراني في الأوسط (١) وابن مردويه (٥)، وابن عدي (٢)، والبيهقي (٧)، من حليث ابن عمر.

= وفيه زيادة، فكبر عمر \_ ثم قال النبي ﷺ: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته) الحديث.

رجاله ثقات وإسناده صحيح.

وأخرجه أيضاً الحاكم: الزكاة (٤٠٩/١) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي والبيهقي (٨٣/٢) والشعب (٢/٨/١) ــ ٤٦٩).

- (١) ص ٢٥٣ في تفسير الآية السابقة.
- (٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وزدناه من البيضاوي لأن صنيع المناوي هكذا في إيراد أحاديث البيضاوي.
  - (٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وزدناه لأن المقام يقتضيه.
- (٤) عزاه له الهيثمي وقال: فيه سويد بن عبهالعزيز وهو ضعيف. (المجمع ٦٤/٣).
  - (٥) عزاه له السيوطى (الدر ١٧٧/٤).
- (٦) الكامل: ترجمة سويد بن عبدالعزيز (٣/ ١٢٦٢) وقال: رفعه سويد وغيره رواه موقوفاً.
- (۷) الكبرى: الزكاة (۸۲/٤ ـ ۸۳) كلهم بأسانيدهم عن سويد بن عبدالعزيز عن ابن عمر، وتقدم قول الهيثمي فيه، وقال الحافظ: لين الحديث (التقريب ۳٤٠/۱).

وأخرجه البيهقي (٨٣/٤) من طريق نافع وعبدالله بن دينار عنه موقوفاً وقال: وهذا هو الصحيح، والموقوف أخرجه البخاري (٢٧١/٢ و ٣٧٤/٨). ٥٦٣ \_ قوله(١): [وأما قوله](٢): من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها.

أخرجه البخاري في تاريخه (۳) وابن جرير (٤) وابن مردويه من حديث أبي ذر والطبراني من حديث أبي أمامة.

وأخرج أبو داود من حديث أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي فليس بكنز.

(سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب الكنز ٢١٢/٢ ــ ٢١٣).

وقال المنذري: في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسن الحراني، وقد أخرج له البخاري وتكلم فيه غير واحد (مختصر السنن ٢/١٧٥).

وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس روى بآخرة أحاديث منكرة، وما أرى إلا أنها من قبل خصيف (أحد من شيوخه).

وقال: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة، وقال ابن معين: ثقة، وقال الحافظ: صدوق يخطىء.

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (١٢/٧ – ١٣) والتقريب (٣/٢). قلت: هو حسن إن شاء الله، وقد تابعه محمد بن مهاجر الشامي عند الحاكم (٣٩٠/١) والبيهقي في الكبرى: الزكاة (٨٣/٤) وهو ثقة، لكن في إسناده (أحمد بن الفرج أبو عتبة الحجازي الكندي) قال ابن أبي حاتم: محله عند الصدق، لكن نقل الخطيب عن محمد بن عوف تضعيفه، بل كذبه غير واحد (تاريخ بغداد 1.5

- (١) ص ٢٥٣ في تفسير الآية السابقة.
- (٢) ما بين المعقوفتين زدناه من البيضاوي لأنه هكذا صنيع المناوي في إيراد أحاديث البيضاوي.
  - (٣) في تاريخ البخاري الأوسط وهو مفقود.
- (٤) التفسير (١١٩/١٠) وكذا أحمد (١٦٨/٥) وفيه أبو مجيب مجهول. (تعجيل =

كذا عزاه السيوطي للطبراني<sup>(۱)</sup> وظاهره أنه رواه باللفظ المذكور، ولا كذلك بل بلفظ (ما من عبد يموت فترك أصفر أو أبيض إلا كوي به) أما الأول<sup>(۱)</sup> فبلفظ الكتاب.

هُمْ عنه](٤): (أربعة آلاف في دونها نفقة وما فوقها كنز).

أخرجه عبدالرزاق(°) والطبري(٦) وابن [أبي] حاتم(٧) وأبو الشيخ عن على موقوفاً.

ص ٥١٨) وكذا «فلان بن عبدالواحد» وفي تفسير ابن جـرير «عبـدالواحـد» ولم أجده في التعجيل.

<sup>(</sup>۱) في الكبير (١٦٨/٨) ح ٧٦٣٦ وقـال الهيثمي: فيه بقية وهو مدلس. (المجمع ١٢٥/٣) قلت: وقد عنعن.

<sup>(</sup>٢) يعني حديث أبي ذر، عزاه السيوطي لأحمد والترمذي والنسائي والحاكم مثله لكن لم أجده في المصادر المذكورة بعد بحث شديد إلا عند أحمد، وقد تقدم، ولفظه (ما من إنسان \_ أو قال: أحد \_ ترك صفراء، أو بيضاء إلا كوي بها).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٥٣ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدناً من البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) المصنف: الزكاة: باب كم الكنز (١٠٩/٤) عن الثوري.

<sup>(</sup>٦) التفسير (١١٨/١٠ ــ ١١٩) من طريق عبدالرزاق، وتحرف فيه (الثوري) إلى (الشعبي).

<sup>(</sup>٧) عزاه له السيوطي في الدر (٤/ ١٧٩) ووقع في الأصل (ابن حاتم) كلهم من طريق الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة \_ ابن أم هانيء \_ عن علي ورجاله ثقات وإسناده صحيح.

٥٦٥ ـ قوله (١): روي أن المشركين لما طلعوا فوق الغار، الحديث (٢).

قال ابن حجر<sup>(٣)</sup>: لم أجده هكذا، وفي الصحيحين<sup>(٤)</sup> عن أبى بكر إلى قوله: (الله ثالثهما).

**٥٦٦ \_** قوله<sup>(٥)</sup> (فأعماهم الله عن الغار)<sup>(٦)</sup>.

أخرجه ابن سعد (٧) والبزار (٨) والطبراني (١) والبيهقي (١٠)

ومسلم: فضائل الصحابة: بأب من فضائل أبي بكر الصديق ح ١ (١٨٥٤/٤) كلاهما من حديث أنس عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما).

(٥) ص ٢٥٤ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>١) ص ٢٥٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ نَصَكُرُهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اللَّهَ ١٤٠ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فأشفق أبو بكر على رسول الله ﷺ، فقال عليه السلام: ما ظنك بإثنين ثالثها الله؟ فأعماهم الله عن الغار).

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف (رقم ١٢٠، ص ٧٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري: مناقب الأنصار: باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة ح ٣٩٢٢ (٢٥٧/٧) والتفسير: سورة التوبة ح ٤٦٦٣ (٣٢٥/٨).

<sup>(</sup>٦) قطعة من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٧) باب ذكر خروج النبي ﷺ وأبي بكر إلى المدينة (٢٢٩/١).

<sup>(</sup>A) لم أجده في كشف الأستار، وعزاه له الهيثمي (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٩) في الكبير في مسند المغيرة بن شعبة (٢٠/٣٠، ح ١٠٨٢).

<sup>(</sup>١٠) الدلائل: باب خروج النبي ﷺ وأبو بكر إلى الغار (٢/٨٢٨).

وأبو نعيم في الدلائل(١) من حديث ألس وزيد بن أرقم والمغيرة.

077 \_ قوله<sup>(٢)</sup>: وقيل (لما دخلا<sup>(٣)</sup> الغار) الحديث<sup>(٤)</sup>.

أخرجه المذكورون من هذا الوجه(٤).

٥٦٨ - قوله (٥): قيل: إنها نزلت في أبى الجواظ المنافق (٦).

وقال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم (المجمع ٣/٥٥).

قلت: عون بن عمرو القيسي قال فيه ابنن معين: لا شيء.

وقال البخاري: منكر الحديث مجهول، وقال أبوحاتم: شيخ، وقال العقيلي: لا يتابع عليه.

انظر ترجمته في: الجرح (٣٨٧/٦) وضعفاء العقيلي (٤٢٧/٣) واللسان (٣٠٦/٣).

وأبو مصعب المكي ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح ٤٤١/٩) ولم نجد ترجمته في مصادر أخرى فهو مجهول.

(٢) ص ٢٥٤ في تفسير الآية السابقة.

(٣) وقع في الأصل (دخل) والصواب ما أثبت من البيضاوي.

(٤) هو جزء من الحديث السابق.

(٥) ص ٢٥٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَن إِنلْمِرُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ الآية ٥٨.

(٦) وقع في الأصل (ابن الخراط) والصواب ما أثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>۱) الفصل السابع عشر (۲/۱۹ ـ ۲۰ ) كلهم من طريق عوين \_عون \_ بن عمرو عن أبي مصعب المكي عنهم.

قال الحافظان \_ العراقي وابن حجر(١) \_ لم نجده.

٥٦٩ \_ قوله (٢): وقيل: في ذي الخويصر (٣) رأس الخوارج.

متفق عليه (٤) من حديث أبي سعيد مطولًا واللفظ للبخاري.

. ٥٧٠ \_ قوله (٥): وأنه عليه السلام سأل المسكنة وتعوذ من الفق.

الأول رواه الترمذي(٦) من حـديث أنس وأخـرجــه أيضــاً

<sup>(1)</sup> الكافي الشاف رقم ١٢٦ (ص ٧٦).

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (الخومصر)، وفي البيضاوي (ابن ذي الخويصرة)، والصواب ما أثبته من المصادر).

وذو الخويصرة من بني تميم كما في الصحيحين، قتله على رضي الله عنه في وقعة النهروان.

<sup>(</sup>٤) البخاري: المناقب: باب علامات النبوة ح ٣٦١٠، (٣١٧ – ٦١٨) ومسلم: الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم ح ١٤٨ (٧٤٤/٢) كلاهما من رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن عنه في حديث طويل، لكن ليس عند أيهما ذكر نزول الآية في أمر ذي الخويصرة.

وأخرجاه من رواية عبدالرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد نحوه، وليس فيه أيضاً ذكر نزول الآية.

<sup>(</sup>٥) ص ٢٥٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِمِينِ ﴾ الآية ٦١.

<sup>(</sup>٦) الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين بدخلون الجنة قبل أغنيائهم ح ٢٣٥٢ (٥) الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين مسكيناً وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة) قالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: (إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً).

## ابن ماجه (1) والحاكم (7) \_ وصححه $\perp$ من حديث أبي سعيد.

- = وقال: هذا حديث غريب، قلت: فيه (الحارث بن النعمان الليثي) قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الحافظ: ضعيف.
- انظر ترجمته في: ضعفاء البخاري ص ٢٨ والجرح والتعديل (٩١/٣) وضعفاء النسائي ص ٣٠، والتقريب (١٤٤/١)
- (۱) الزهد: باب مجالسة الفقراء ح ٤١٢٦ (١٣٨١/٣) مثل حديث أنس إلى قوله : (واحشرني في زمرة المساكين).

وكذا عبد بن حميد (المنتخب من مسنده ص ١٨٩، ح ١٠٠٠) والخطيب في تاريخ بغداد (١١١/٤) كلهم من طريق يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد مثله

ويزيد بن سنان \_ وهو أبو فروة الرهاوي \_ ضعيف، متفق على تضعيفه.

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٢٦٦/٩ ــ ٢٦٧) والميزان ٢٧٧/٤ والتقريب (٣٦٦/٢).

وأبو مبارك مجهول (انظر: سنن الترمذي (١٨٠/٥) ومصباح الزجاجة (٢١٨/٤) والتقريب (٣٦٩/٢) والإرواء رقم ٨٦١).

(٢) أخرجه الحاكم في الرقاق (٣٢٢/٤) وكذا البيهقي في الكبرى في الصدقات (٢) (١٣/٧) من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي عن أبيه عن عطاء به مثله بزيادة في آخره، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والسيوطي في اللآليء (٣٢٥/٢).

فقال الألباني: هذا عجيب منهم خاصة الذهبي، فقد أورد يزيد بن خالد هذا في الضعفاء ص ٢٠٧ والميزان (٦٤٥/١) وساق أقوال الأثمة فيه، وكلها تتفق على تضعيفه، وساق له أحاديث، فها أنكرت عليه هذا أحدها، وقال الحافظ: ضعيف.

...........

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٣٥٩/٣) والمجروحين (٢٨٤/١) والكامل (٨٨٣/٣).

وذكر الألبان شاهدين للحديث:

أحدهما: من حديث عبادة بن الصامت وقال: أخرجه تمام في فوائده والضياء
 في المختارة (١/٦٥٥ - ٢).

وقال السيوطي في اللآلىء (٣٢٥/٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخه وحقق الألباني أن في إسناده عبيد الشامي الأوزاعي في عداد المجهولين (الإرواء رقم ٨٦١).

\_ وثانيهها: من حديث ابن عباس أخرجه الشيرازي في الألقاب، وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو متروك.

ثم قال: والخلاصة: أن جميع طرق هذا الحديث لا تخلو من قادح، إلا أن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاً، فإن بعضها ليس شديد الضعف، كحديث أبي سعيد وعبادة والأحاديث تصل بمجموعها إلى درجة الحسن، وقد جزم العلائي بصحته (انظر الإرواء رقم ٨٦١).

قلت: والعجب من الشيخ الألباني أنه قال في كلا الموضعين (في الإرواء وصحيح الجامع) (صحيح)، وبعد التخريجات قال: هو حسن، وهذا هو الصواب، وهو حسن لغيره لا لذاته.

والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: الزهد (١٤١/٣–١٤٢) من حديث أبي سعيد وأنس، فتعقبه كل من السيوطي، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢٠٤/٣).

وقال البيهقي في معناه: إنه عليه السلام لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة، وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع، فكأنه على سأل الله تعالى أن لا يجعله من الجبارين المتكبرين وأن لا يحشره في زمرة الأغنياء المترفين (السنن ١٢/٧).

والثاني رواه أبو داود (١) من حديث أبي بكرة أنه عليه السلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر.

٥٧١ \_ قوله (٢): لا تحل الصلاقة لغني، الحديث (٣).

أخرجه أبو داود<sup>(۱)</sup>، وابن مالجه<sup>(۱)</sup>، من حديث [14/ب] أبى سعيد.

وأخرجه النسائي أيضاً من حديث أبني سعيد الخدري (الاستعادة: باب الاستعادة من شر الكفر ح ٥٤٨٧ (٣٧٤/٣) مختصراً مثل لفظ البيضاوي بزيادة في الأخير (وعذاب القبر) وإسناد أبى داود حسن، وكذا إسناد النسائي.

هذا والتعوذ من الفقر مخرج في الصحيحين كما قبال الحافظ في التلخيص (١٠٩/٣) ولم أجده.

- (۲) ص ۲۰۸ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱلْفَكْرِهِينَ ﴾ الآية ٦١.
- (٣) تمامه: (إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله ولغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها).
  - (٤) الزكاة: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهمو غني ح ١٦٣٦ (٢٨٨/٢)
    - (٥) الزكاة: باب من تحل له الصدقة ح ١٨٤١ (١/ ٨٨٥ \_ ٥٩٠).

كلاهما من طريق عبدالرزاق عن معمر اعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار =

<sup>(</sup>۱) الأدب: باب ما يقول إذا أصبح ح ٠٠٠ (٣٢٥/٥) وكذا أحمد (٤٢/٥) كلاهما من طريق عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه في سياق طويل.

قلت: وأخرجه أيضاً النسائي: الافتتاح باب التعوذ في دبر الصلاة ح ١٣٤٨ الشحام (١٥٨/١) وأحمد في مسنده (٣٦/٥، ٣٩، ٤٤) كلهم من طريق عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه، وسياق النسائي وأحمد مختصر.

...........

= عنه، وكذا الحاكم (١٠٧/١) والبيهقي (١٥/٧) وعبدالرزاق أخرجه في المصنف (١٠٩/٤).

وأخرجه مالك في الموطأ: الزكاة: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها (٢٦٨/١)، ومن طريقه أبو داود ح ١٦٣٥، والحاكم: الزكاة (٢٠٧/١) والبيهقي: الزكاة (١٥/٧) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً ولم يذكر أبا سعيد.

قلت: رواية ابن عيينة أخرجها ابن عبدالبر في التمهيد (٩٦/٥) وقد أخرجه أيضاً من طريق إسماعيل بن علية به.

وقال الألباني: كأنه يشير إلى ترجيح المرسل، ولكنه قد ذكر البيهقي (١٥/٧) هذا وزاد عليه أن الثوري قال تارة: عن رجل عن أصحاب النبي ﷺ (كما في المصنف ١٠٩/٤)، ورواه أبو الأزهر السليطي عن عبدالرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده.

ثم ساق (أي البيهقي) إسناده إلى أبي الأزهر فكأنه أشار بذلك إلى ترجيح الموصول وجزم بذلك الحاكم (٤٠٨/١) فقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك عن زيد بن أسلم، ثم ساقه من طريق مالك ثم قال: هو صحيح (يعني موصولاً) فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده.

ثم قال الألباني: ووافقه الذهبي وهو الراجح عندي لعدم تفرد معمر بوصله كما تقدم في كلام البيهقي.

وقال ابن عبدالبر: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم، ذكره المنذري في مختصره (٢/٧٣٥) عنه وأقره (لكن لم أجده في التمهيد). ٧٧٥ \_ قوله(١): روي أن ركب المنافقين، إلخ<sup>(٢)</sup>.

أخرجه ابن جرير(٣) عن قتادة.

٥٧٣ ـ قـوك (أنها قصـور من اللؤلؤ والزبرجد، والياقوت).

أخرجه ابن أبي حاتم (٥) وابل مردويه (٦) من طريق الحسن

- (١) ص٢٥٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَاأَلْتُهُمْ لَيَقُولُ ۚ إِنَّمَا صَحُنَّا غَنُوسٌ وَلَلْمَبُ ﴾ الآية ٦٦.
- (٢) تمامه: (مروا على رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه، هيهات هيهات، فأخبر الله تعالى نبيه، فدعاهم فقال: قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: لا والله ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابك، ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر).
- (٣) في تفسيره (١٧٣/١٠) وإسناده صحيح، وأخرجه عن محمد بن كعب وغيره،
   وفي إسناده (أبو معشر) وهو ضعيف.
  - (٤) ص ٢٦٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمُسَدَكِلُ طَيْبَةً ﴾ الآية ٧٧.
    - (٥) التفسير  $(2/17/1 \psi)$ .
    - (٦) عزاه له السيوطي (الدر ٢٣٧/٤).

وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ١١١) أنه صححه جماعة.

قلت: وبمن صححه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه (الزكاة ٢١/٤) (راجع الإرواء رقم ٨٧٠).

قال: سألت عمران بن حصين وأبا(۱) هريرة عن تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّنِ ﴾ قالا: على الخبير سقطت، سألناعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون سريراً، على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون، على كل فراش امرأة من الحور العين، في كل بيت سبعون مائدة، في كل مائدة سبعون لوناً من كل طعام، في كل بيت سبعون وصيفاً أو وصيفة، فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأتي على ذلك كله.

٥٧٤ \_ قوله (٢): عدن دار الله، الحديث (٣).

وقال الهيثمي: فيه جسر بن فرقد وهو ضعيف وقد وثقه سعيد بن عامر وبقية
 رجاله ثقات (المجمع ۲/۳۰).

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه مرفوعاً إلا عمران وأبا هريرة، ولا نعلم لهما طريقاً إلا هذا وجسر لين الحديث والحسن لا يصح له سماع من أبي هريرة من رواية الثقات (الكشف ٢/٣ه).

انظر ترجمة جسر بن فرقد في التاريخ الكبير (٢٤٦/٢)، والجرح (٣٨/٢٥).

وأخرج الإمام أحمد في مسنده (٣٠٤/٢ ــ٣٠٥) من حديث أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب، ولبنة فضة وبلاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلي ثيابه، ولا يفني شبابه.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (أبسي) وهوخطأ.

 <sup>(</sup>٢) ص ٢٦١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فِ جَنَّاتِ عَلْمَنَّ ﴾ الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (لم تر عين قط، ولم تخطر على قلب بشر، لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون، والصديقون، والشهداء، يقول الله: طوبسي لمن دخلك).

أخرجه البزار<sup>(۱)</sup> وابن جرير<sup>(۲)</sup> والدارقطني في المؤتلف والمختلف<sup>(۳)</sup> وابن مردويه من حديث أبى الدرداء.

وه (<sup>1)</sup>: [وعنه عليه الصلاة والسلام] (\*): إن الله يقول لأهل الجنة، الحديث (°).

[أخرجه](٢) البخاري(١) ومسلم(٨) من حديث

(١) كشف الأستار (١٩٢/٤).

(۲) التفسير (۱۸۰/۱۰).

(٣) كلهم من طريق زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عنه.

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا أبو الدرداء، وزيادة لا نعلم روى عنه غير الليث، ولا نعلم أسند فضالة عن أبى الدرداء غير حديثين.

وقال الهيثمي: فيه (زيادة بن محمد) وموضعيف (المجمع ٤١٢/١٠)، قلت: قال الحافظ: منكر الحديث (التقريب ١/٢٧١).

- (٤) ص ٢٦١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرِضْوَانَ مِنْ اللَّهِ أَكَبُرُ ﴾ الآية ٧٢.
  - (\*) زيادة من البيضاوي.
- (٥) تمامه: (هل رضيتم فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم يعط أحد من خلقك، فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك، فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً).
  - (٦) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وزدناه وفق صنيع المناوي.
- (۷) الرقاق: باب صفة الجنة والنارح ۱۹۶۹ (٤١٥/١١)، والتوحيد: باب كلام الرب مع أهل الجنة ح ۷۰۱۸ (٤٨٧/١٣).
- (A) الجنة: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ح ٩ (٢١٧٦/٤)، كلاهما من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه.

[أبي]<sup>(۱)</sup> سعيد.

007 قوله(7): روي أنه عليه السلام أقام في غزوة تبوك، الحديث(7).

أخرجه البيهقي في الدلائل<sup>(٤)</sup> عن عروة بن الزبير. **٥٧٧ \_** قوله<sup>(٥)</sup>: إن خمسة عشر منهم توافقوا، الحديث<sup>(٢)</sup>. أخرجه أحمد<sup>(٧)</sup> من حديث

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٦١ في تفسير قوله تعالى: ﴿يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ ﴾ الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المتخلفين، فقال الجُلاَس بن سويد: لئن كان ما يقول محمد لإخواننا حقاً لنحن شر من الحمير، فبلغ ذلك رسول الله على فاستحضره، فحلف بالله ما قاله، فنزلت).

<sup>(</sup>٤) باب مرجع النبي ﷺ من تبوك (٢٨١/٥ ــ ٢٨٢) وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف، وليس الأثر عن العبادلة عنه.

<sup>(</sup>٥) ص ٢٦١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَهَمُّواْبِمَا لَتُرْبَيَا لُواَّ ﴾ الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن ظهر راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليل، فأخذ عمار بن ياسر بخطام ناقته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل، وقعقعة السلاح فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله، فهربوا).

<sup>(</sup>٧) المسند (٥٣/٥) ولفظه (لما أقبل رسول الله ﷺ أمر منادياً أن رسول الله ﷺ أخذ العقبة فلا يأخذها أحد، فبينها رسول الله ﷺ يقوده حذيفة ويسوق به عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عماراً وهو يسوق برسول الله ﷺ

أبي (١) الطفيل.

۸۷ه \_ قوله (۲): نزلت في ثعلبة بن حاطب، الحديث (۳). أخرجه الطبراني (٤) والبيه في في الشعب والدلائل (٥)

وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله ﷺ لحذيفة: قد قد، حتى هبط رسول الله ﷺ فلما هبط نزل ورجع عمار فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون، قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله ﷺ فيطرحوه) الحديث.

في إسناده (الوليد بن عبدالله بن جميع) قال فيه الحافظ: صدوق يهم (التقريب ٢/٣٣٣).

والخبر أخرجه البيهقي في الدلائل: باب رجوع النبي على من تبوك (٥/٥٥، ٢٥٧ – ٢٥٨) عن عروة وابن إسحاق، وفي إسناد عروة (ابن لهيعة) وفي إسناد ابن إسحاق (أحمد بن عبدالجبار العطاردي)، وكالاهما ضعيف وحديث أبى الطفيل حسن.

- (١) وقع في الأصل (أبو) وهوخطأ.
- (٢) ص ٢٦١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَنْهَدَاُللَّهَ لَـ مِنْ مَاتَنْنَا مِنْ فَضَّـلِهِ. لَنَصَّدَقَنَ ﴾ الأيتان ٧٥، ٧٦.
- (٣) تمامه: (أنى رسول الله ﷺ وقال: ادع الله أن يرزقني مالاً، فقال عليه السلام: (يا تعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه) فراجعه وقال: والله الذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطن كل ذي حق حقه فدعا له) الحديث المشهور.
  - (٤) الكبير (٨/ ٢٦١ ــ ٢٦١) ح ٧٨٧٧.
  - (٥) باب قصة ثعلبة بن حاطب (٩٠/٥) + ٢٩١).

وابن أبي حاتم (١) وابن جرير (٢)، وابن مردويه (٣) كلهم من طريق على [ابن] (٤) يزيد عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(٥)</sup>: وهذا إسناد ضعيف جداً<sup>(٦)</sup>، كذا قال [و]<sup>(٧)</sup> قد خفي ذلك على الجلال السيوطي فعزى الحديث إلى تخريج هؤلاء ولم يتعقبه بشيء.

(٦) وذلك من أجل (علي بن يزيد الألهاني) وتقدم هذا السند مراراً، ومن هو ثعلبة هذا؟ لا حاجة لنا إلى تحقيق هذا بعد أن ثبت كون هذه القصة غير صحيحة، والقصة رواها ابن عبدالبر في الاستيعاب (٢٠١/١)، وابن الأثير (٢٣٧/١)، وذكرها الحافظ في القسم الأول من حرف الثاء (١٩٨/١).

وأثبت الحافظ شخصين بهذا الاسم أحدهما صحابي بدري والآخر منافق وهو صاحب هذه القصة.

قلت: حقق القول فيها وأثبت بطلانها الأستاذ عداب محمود الحمش في تأليف مستقل سماه (ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه)، بدلائل وحجج قاطعة، فليراجع هناك.

والحاصل أن القصة باطلة محضة.

(٧) زيادة لا بد منها.

<sup>(1)</sup> التفسير (1/27/v - 27/1).

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٠/١٨٩).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي (الدر ٢٤٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف (الكشاف ٢٩٢/٢).

٥٧٩ ـ قوله(١): روي أنه عليه السلام حث على الصدقة، فجاء عبدالرحمن بن عوف، الحديث(٢).

أخرج قصة تصدق (عبدِالرحن): ابنُ جرير(٣) وابن مردويه(٤)

(٢) تمامه: (فجاء عبدالرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: كان لي ثمانية آلاف فأقرضت ربي أربعة وأمسكت لعيالي أربعة، فقال: بارك الله فيها أعطيت وفيها أمسكت، فبارك الله له حتى صولحت إحدى امرأتيه على نصف الثمن على ثمانين ألف درهم.

وتصدق عاصم بن عدي بمائة وسق تمر، وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع تمر، فقال المنافقون: ما أعطى عبدالرحمن وعاصم إلا رياء، ولقد كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل، ولكنه أحب أن يذكره بنفسه ليعطى من الصدقات، فنزلت).

(٣) التفسير (١٠/ ١٩٤).

(٤) عزاه له السيوطي (الدر 2/100/2) كما عزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم (2/100/2).

قلت: في إسناده (كاتب الليث) وهو ضعيف، وأخرجه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس وفي إسناد جماعة من الضعفاء.

وأخرجه ابن جرير من حديث أبلي سلمة (١٩٥/١٠) وابن أبي حاتم (٧٤/٤)، ورجاله ثقات إلا المثنى بن إبراهيم الأملي شيخ الطبري، فلم أجد من ترجم له.

وتابع المثنى (أبوكامل) عند البزار (الكاشف ٣/٥١) وأبو كامل هو الجحدري ثقة حافظ (التقريب ١١٢/٢).

<sup>(</sup>١) ص ٢٦٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ اللهِ يَكَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ ﴾ الآية ٧٩.

عن ابن عباس، وقصة مصالحة إحدى امرأتيه: الطبراني وقصة عاصم: ابن جرير<sup>(۱)</sup> عن ابن إسحاق، وقصة أبي عقيل [أخرجه البزار<sup>(۲)</sup> من حديث أبي هريرة والطبراني<sup>(۳)</sup>

= وعمر بن أبي سلمة فهو صدوق يخطىء (التقريب ٥٦/٢).

وهذا الحديث وصله (طالوت بن عباد) عند البزار وابن مردويه (كما في الدر ٤/٢٤٩)، فقال: بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وطالوت بن عباد هو الصيرفي الضبعي، قال أبو حاتم: صدوق، (الجرح والتعديل ٤٩٥/٤٥).

فارتفع الحديث إلى درجة الحسن مرفوعاً متصلاً أيضاً.

(۱) التفسير (۱۹٦/۱۰) عن ابن حميد الرازي عن سلمة الأبرش عنه، وابن حميد ضعيف وسلمة صدوق كثير الخطأ.

(٢) تقدم في الهامش (٤) من الصفحة السابقة وليس عند البزار صراحة باسم أبي عقيل، وهذا نص ما عنده (وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر) الحديث.

وقصة تصدق أبي عقيل مخرج في الصحيحين وقد صرح باسمه عندهما، فأخرجه البخاري في التفسير: سورة التوبة باب ١١ ح ٤٦٦٨، (٣٣٠/٨).

ومسلم: الزكاة: باب الحمل أجرة يتصدق بها ح ٧٧ (٧٠٦/٢) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي واثل عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورها فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مراء، وجاء أبو عقيل بنصف صاع فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا فنزلت (الذين يلمزون) الآية، ولعل الرجل المبهم هو (عبدالرحمن بن عوف).

(٣) الكبير (٥٢/٤) ح ٣٥٩٨ من طريق زيد بن الحباب عن خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه.

وابن مردويه (١) من حديث أبي عقيل] (٢) نفسه وفي كل نزول الآية بسببه.

٥٨٠ ـ قوله (٣): روى أن عبدالله بن عبدالله بن أبي ـ وكان رجلًا [٤٦/أ] صالحًا (٤)، الخ (٥).

قال ابن حجر(٦): لم أجده بهذا السياق وأصله في المتفق عليه(٧)

<sup>(</sup>١) عزاه له السيوطي (الدر ٤/٢٥٠)، وقال الهيثمي: رجاله ثقات إلا خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه (المجمع ٧/٣٣).

قلت: وأخرجه ابن جرير (١٩٦/١٠) وابن أبي حاتم (٧٤/٤) من طريق زيد بن الحباب لكنهما أدخلا بين زيد وخالد (موسى بن عبيدة الربذي) وموسى ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل فعصل الاضطراب في العبارة، وزدته من (تحفة الراوي) و (فيض الباري).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِن أَشَتَغَفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُمَّ ﴾ الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٤) في البيضاوي (وكان من المخلصين).

<sup>(</sup>٥) تمامه: (سأل رسول الله على في مرض أبيه أن يستغفر له ففعل فنزلت، فقال عليه السلام: لا أزيدن على السبعين، فنزلت: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ السَّعَفَرَتَ لَهُمَ أَمَ لَمُ مَنَّ مَنَعُفِرَ اللَّهُ لَمُمَّ أَى يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُمَّ أَى .

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ١٣٥ (ص ٧٨).

<sup>(</sup>۷) البخاري: التفسير: سورة التوبة، باب ۱۲، ح ۲۷۰ (۳۳۳/۸)، ومسلم: فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر، ح ۲۵ (۱۸۶۵/۶) وفي صفات المنافقين، ح ۳ (۱۲٤۱/۶) كلاهما من طريق أبي أسامة عن عبيدالله العمري عن نافع عنه وأخرجه البخاري من رواية ابن عباس عن عمر بن الخطاب نفسه وبصيغة المتكلم، ح ۲۷۱۶.

٥٨١ ـ قوله(١): روي أن ابن أبيَّ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فلما دخل عليه سأل أن يستغفر له ويكفنه في شعاره الذي على جسده ويصلى عليه، الحديث(٢).

أخرجه الحاكم (٣) وصححه، والبيهقي في الدلائل (٤) من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>١) ص ٢٦٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصُلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِيِّتُهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فلها مات أرسل قميصه ليكفن فيه وذهب ليصلي عليه فنزلت)، وقيل: صلى عليه ثم نزلت.

<sup>(</sup>٣) لم يخرجه الحاكم بهذا اللفظ، فلفظه (خرج رسول الله ﷺ يعود عبدالله بن أبي في مرضه الذي مات، فلها دخل عرف فيه الموت، قال: قد كنت أنهاك عن حب يهود، فقال: قد أبغضهم سعد بن زرارة فمه، فلها مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله إن عبدالله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه، فنزع قميصه فأعطاه إياه.

<sup>(</sup>المستدرك: الجنائـز ٣٤١/١). وقال: صحيح على شـرط مسلم، ووافقه الذهبـي.

<sup>(</sup>٤) إنما أخرجه البيهقي إلى قوله (أبغضهم سعد بن زرارة فمه) (الدلائل: باب ما جاء في مرض عبدالله بن أبي ٢٨٥/٥). ويكفينا ما في الصحيحين.

٥٨٢ \_ قوله (١): لإلباسه العباس قميصه حين أسر ببدر. أخرجه البخاري (٢) من حديث جابر.

مه صل على آل أبي أوفى).

أخرجه الجماعة(٤) إلا الترامذي من حديث عبدالله بن

(۲) الجنائز: باب هل يخرج الميت من القبر لعلة ح ١٣٥٠ (٢١٤/٣)، والجهاد: باب الكسوة للأسارى ح ٣٠٠٨ (٤/٦) ولفظه في الجهاد: (لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي على له قميصاً فوجدوا قميص عبدالله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي الله فلذلك نزع النبي على قميصه الذي ألبسه).

قال ابن عيينة: كانت له عند النبي الله يلا فأحب أن يكافئه بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم، وكان كسى عباساً قميصاً).

قال سفيان: فيرون أن النبي ﷺ ألبس عبدالله قميصه مكافأة لما صنع.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون قوله (أي في الجهاد): «فلذلك» من كلام سفيان أدرج في الحبر بينته رواية على بن عبدالله في هذا الباب (أي في الجنائز) (الفتح /٢١٥/٣).

(٣) ص ٢٦٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ الآية ٩٩.

(٤) البخاري: الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ح ١٤٩٧ (٢٦١/٣)، والمغازي: باب غزوة الحديبية ح ٤٦٦٦ (٤٤٨/٧)، والدعوات: باب قول الله (وصل عليهم) ح ٣٣٣٢ (١٣٦/١١)، وباب: هل يصلي على غير النبى على خير النبي على خير النبي على خير النبي النبي المسلم: الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقته =

<sup>(</sup>١) ص ٢٦٣ في تفسير الآية السابقة.

[أبي](١) أوفي.

 $^{(7)}$ : وهم طائفة من المتخلفين أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد، الخ $^{(7)}$ .

كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عنه بلفظ: كان النبي على إذا أتاه قوم بصدقة قال: (اللهم صل على آل فلان)، قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: (اللهم صل على آل أبى أوفى).

- (١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدناه من المصادر.
- (٢) ص ٢٦٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَوَاخْرُونَ أَعْرَفُوا إِنْدُنُو بِهِمْ ﴾ الآية ١٠٢.
- (٣) تمامه: (لما بلغهم ما نزل في المتخلفين فقدم رسول الله هي فدخل المسجد على عادته فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى تحلهم، فقال: وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم فنزلت، فأطلقهم).
  - (٤) عزاه له السيوطي في الدر (٤/٢٧٥).
- (٥) باب حديث أبي لبابة وأصحابه (٢٧٢/٥) بزيادة في آخره وهي تأتي برقم (٥٨٥) وفي إسناده عبدالله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف.
  - (٦) ص ٢٦٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ خُذْمِنُ أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةً ﴾ الآية ١٠٣.
    - (٧) تمامه: (قال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً، فنزلت).

<sup>=</sup> ح ۱۷۱ (۲/۲۰۷ – ۷۰۷) وأبو داود: الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة ح ۱۷۹ (۲٤٦/۲ – ۲٤۷) وابن ماجه: الزكاة: باب ما يقال عند إخراج الزكاة، ۷ – ح ۱۷۹۲ (۷۲/۱) والنسائي: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة ح ۲۲۱۱ (۲۷۸/۱) وكذا أحمد (۳۵۳/٤).

أخرجه ابن جرير(١) والبيهقي في الدلائل(٢) من حديث ابن عباس.

وهلال بن الربيع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الربيع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموهم، فلها رأوا ذلك أخلصوا نياتهم وفوضوا أمرهم إلى الله.

أخرجه الشيخان(٥) من حديث كعب بن مالك مطولًا.

 $^{(7)}$  عمرو في ان بني عمرو الله عوف لما بنو مسجد  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) التفسير (١٦/١١) مختصراً كما عند البيضاوي.

 <sup>(</sup>۲) باب حدیث أبي لبابة (۲۷۲/٥) في آخر الحدیث الذي تقدم قبل هذا
 برقم (۵۸٤) وفي إسناده (کاتب اللیث) کها تقدم.

وأخرجه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس وفي إسناده جماعة من الضعفاء (محمد بن سعد العوفي وآباؤه).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَالنَفُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرٍ ٱللَّهِ ﴾ ، الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (بن هولا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) البخاري: المغازي: باب حديث كعب بن مالك ح ٤٤١٨ (١١٣/٨ = ١١٦) ومسلم: التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك ح ٥٣ (٢١٢٠/٤ = ٢١٢٨) كلاهما من رواية ابنه عبدالله بن كعب عن أبيه.

<sup>(</sup>٦) ص ٢٦٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّفَكَذُواْ مَسْجِلًا ضِرَارًا ﴾ الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (عمير) وهو خطأ.

قباء، إلخ(١).

قال الولي العراقي: هكذا ذكره الثعلبي (٢) من غير سند ولا راو، وقد روى بعضه ابن جرير (٣) وابن مردويه وقال الحافظ ابن حجر (٤): لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد، وليس صدره بصحيح فإن مسجد قباء، كان قد أسس والنبي عليه السلام بقباء أول ما هاجر، وبناء مسجد الضرار كان في سنة غزوة تبوك فبينها تسع سنين.

لكن روى ابن مردويه(٥) من طريق محمد بن سعد العوفي عن

<sup>(</sup>۱) تمامه: (سألوا رسول الله على أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه فحسدهم إخوانهم بنوغنم بن عوف فبنوا مسجداً على قصد أن يؤمهم فيه (أبوعامر الراهب) إذا قدم من الشام، فلما أتموه أتوا رسول الله على فقالوا: إنا قد بنينا مسجداً لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة، فصل فيه حتى نتخذه مصلى، فأخذ ثوبه ليقوم معهم، فنزلت فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشي، فقال لهم: (انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه) فقعل واتخذ مكانه كناسة.

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٤٦/٦/ب).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٤/١١) وهو نفس الحديث الذي أشار إليه المناوي بعد قليل بقوله (تكن روى ابن مردويه من طريق محمد بن سعد العوفي) إلخ.

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ١٥٢ (ص ٨٠ ـ ٨١).

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطي (الدر ٢٨٥/٤).

وتقدم أن ابن جرير أيضاً أخرجه بهذا الطريق في تفسيره (٢٤/١١) ومحمد بن سعد العوفي وآباؤه ضعفاء.

وكان من الأحسن أن يذكر المناوي هنا حديث أبي رهم كلثوم بن حصين =

أبيه عن عمه عن أبيه عن (١) جده عطية بن سعد عن ابن عباس قال: لم بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء خرج رجاله [5,7] منهم بخدج (٢) جد عبدالله بن حنيف ووديعة بن حزام (٣) ومجمع بن جارية (٤) فبنوا مسجد النفاق، الحديث.

ومن قوله: (وبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء)(°) إلى آخره،

الغفاري، وحديث الزهري، ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقبل رسول الله ﷺ من تبوك حتى نزل بذي أوان، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله: إنا بنينا مسجداً لذي الحاجة والعلة، فذكر نحوه، وهو أشبه بلفظ البيضاوي إلا صدره.

وقد ذكره المناوي بعد قليل.

وكان على البيضاوي أن يذكر هذا.

وحدیث أبي رهم عزاه السيوطي لابن إسحاق وابن مردویه (الدر ۲۸۹/۶) وحدیث الزهري ویزید بن رومان وغیرهما أخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۳/۱۱) وفي إسناده ابن حمید الرازی وهوضعیف.

- (١) وقع في الأصل (و) بدل (عن) والصواب ما أثبت.
- (٢) وقع في الأصل (يخرج) وهو تصحيف، والتصحيح من المصادر.
- (٣) وقع في الأصل (من خذاعة) بدل (ابن حزام) والتصحيح من المصادر.
- (٤) وقع في الأصل (معهم جارية) ففيه احتمالان: أولهما: أن العبارة صحيحة فيكون معناها (وكان معهم (جارية) وهو جارية بن عامر الأنصاري.

وثنانيهها: أن العبنارة وقع فيهنا تصحيف، والصواب (مجمع بن جنارية) وهو ابن جارية بن عامر، وكلاهما كان من الذين بنوا مسجد الضرار.

(راجع تفسير ابن جرير ۲۱/۲۲).

(٥) ليس هذا القول بهذا اللفظ عند البيضاوي، انظر نص كلامه ص ٧٦٧.

ذكره ابن إسحاق في المغازي<sup>(۱)</sup> والطبري<sup>(۲)</sup> من طريقه عن الزهري، ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>(۹)</sup> حتى نزل بذي أوان<sup>(۳)</sup> بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، فكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو يتجهز لغزوة تبوك، الحديث.

ولم يذكر في الذين أرسلوا إلى هدمه سوى مالك بن الدخشم<sup>(٤)</sup> ولم يذكر وحشياً قاتل حمزة وعامر بن سكن.

ورواه ابن مردويه (٦) من طريق إسحاق قال: ذكر الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم، فذكر نحوه.

وأما كونهم بنوه بسبب أبي عامر فرواه ابن مردويه (Y) من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس، انتهى .

<sup>(</sup>١) ذكره عنه ابن هشام في سيرته (٢/ ٧٩٥ ــ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) التفسير (١١/٢٣) وتقدم.

<sup>(\*)</sup> يعني من غزوة تبوك، كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (ذي أروان) وهو خطأ، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>راجع معجم البلدان ١/٢٧٥).

وذي أروان بئر بالمدينة نفسها (معجم البلدان ٢/١).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى (أبوخشمة).

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى (معن بن معدي).

<sup>(</sup>٦) تقدمت الإشارة إلى أنه عزاه له السيوطي.

<sup>(</sup>٧) عزاه له السيوطى (الدر ٢٨٤/٤).

٥٨٨ – قوله (١): يعني (الراهب) فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين، انهزم مع هوازن [وهرب] (٢) إلى الشام، إلخ (٣).

لم أقف عليه (٤).

= قلت: وأخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره (٢٤/١١) وابن أبي حاتم (٩٥/٤/ب ـــ ٩٥/١) والبيهقي في الدلائل، باب رجوع النبي ﷺ من تبوك وأمره بهدم مسجد الضرار (٢٦٣/٥).

وفي إسناده (أبو صالح كاتب الليث) وهو ضعيف، وأخرج ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس نحوه وفيه (الحسين سنيد) وهو ضعيف، كها أخرج نحوه عن جماعة من التابعين.

وأخرج عبدالرزاق في تفسيره رقم ١٠٩٦/٩٣ ومن طريقه ابن جرير (٢٥/١١) بسند صحيح عن عائشة نحوه لكنه عند عبدالرزاق من قول عروة دون عائشة.

- (١) ص ٢٦٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِرْصَكَاذًا لِّمَنْ حَارَبُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية ١٠٧.
  - (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وزدته من البيضاوي.
- (٣) تمامه: (ليأتي من قيصر بجنوده ليحارب بهم رسول الله ﷺ ومات يقنسرين وحيداً).
- (٤) قلت: وأما سفره إلى الشام ليأتي بجنود قيصر ليحارب رسول الله هي فأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل كها تقدم برقم ٥٨٧ من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فيه (قال أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم، فأخرج محمداً وأصحابه) الحديث.

اله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فقال: أنا على سفر، إذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه، فلما قفل (٣) كرر عليه، فنزلت.

لم أقف عليه (٤).

• • • • • • قوله (٥): يعني مسجد قباء أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام مقامه بقباء من الاثنين إلى الجمعة لأنه أوفق للقصة.

قال الطيبي (<sup>٢)</sup>: لأن كلا المسجدين (<sup>٧)</sup> مبنيان في قباء وبانيها أخوان، بنو عمرو بن عوف، وبنو غنم بن عوف.

<sup>(</sup>١) ص ٢٦٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (أن) وهو خطأ والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (نقل) بالنون والقاف، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) قلت: تقدم من حديث أبي رهم الغفاري والزهري ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقبل رسول الله على يعني من تبوك حتى نزل بذي أوان وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: إنا قد بنينا مسجداً لذي الحاجة والعلة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال: إني على جناح سفر، ولو قد قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه، فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد فدعا مالك بن الدخشم، إلى آخر الحديث، هذا أشبه بما ذكره البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) ص ٢٦٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَمُسْجِدُ أُسِيسَ عَلَى التَّقْوَىٰ ﴾ الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) أي في حاشيته على الكشاف.

<sup>(</sup>٧) يعنى مسجد قباء ومسجد الضرار.

وقال الشيخ سعدالدين (۱): لأن الموازنة بين مسجدين بنيا بقباء وترجيح أحدهما على الآخر أوقع وأدخل في المناسبة من (۲) الموازنة بين مسجد بقباء ومسجد بالمدينة، وقد بنى مسجد الضرار بنو غنم بن عوف طلباً للفضل والزيادة على إخوتهم الذين بنوا مسجد قباء.

ما نص عليه رسول الله صلى الأنسب ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الذي أشار إليه المصنف بعد وهو مخرج في صحيح مسلم (٣).

وسلم ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء، الحديث (٥).

قال الحافظ ابن حجر(٦): لم أجده هكذا [٤٧] وكأنه ملفق

<sup>(</sup>١) يعني التفتازاني في حاشيته على الكشاف (٢٦٤/أ).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (بين) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) وهو قوله عليه السلام (سألت رسول الله ﷺ عنه فقال: (هو مسجدكم هذا مسجد المدينة)) أخرجه مسلم في الحج: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ﷺ بالمدينة، ح ٥١٤ (١٠١٥/٢).

<sup>(</sup>٤) ص ٢٦٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِيُّونَ أَن يَنْظَهَّـرُوأً ﴾ الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (فقال عليه السلام: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا: فأعادها، فقال عمر: إنهم مؤمنون وأنا معهم، فقال عليه السلام: أترضون بالقضاء؟ قالوا: نعم، قال: أتصبرون على البلاء؟ قالوا: نعم، قال: أتشكرون في الرخاء؟ قالوا: نعم، قال عليه السلام: مؤمنون ورب الكعبة، فجلس ثم قال: يا معشر الأنصار: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم فها الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟ فقالوا: نتبع الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار الماء فتلا ﴿ رَجَالٌ يُحِبُّونَ مَا نَهُ مَا نَتْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ فَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْك

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ١٥٤ (ص ٨١).

من حديثين، فإن صدره أخرجه الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> من حديث ابن عباس إلى قوله (ورب الكعبة) وروى بقيته ابن مردويه<sup>(۲)</sup>.

**٥٩٣** \_ قوله (٣): لقوله عليه السلام: سياحة أمتي الصوم. لم أقف عليه (٤).

وأخرج هو (ابن جرير) عن عبيد بن عمير عن النبي ﷺ بلفظ: سئل النبي ﷺ عن السائحين فقال: هم الصائمون، وإسناده حسن مرسل، لأن عبيد بن عمير لم يسمع من النبي ﷺ.

كما أخرج من حديث أبي هريرة مرفوعاً وفي إسناده حكيم بن خذام، (تصحف إلى ابن حزام) وهو متروك الحديث.

انظر: التاريخ الكبير (١٨/٣) والجرح والتعديل (٢٠٣/٣) نعم نعم: أخرج هـو والطبـراني في الكبـير (٢٠٦/٩) بسنـد حسن عن ابن مسعـود، قـال: السائحون: الصائمون.

وأخرجه ابن مردويه من حديثه مرفوعاً كها في الدر (٢٩٨/٤) وأخرج ابن جرير نحوه عن جماعة من الصحابة والتابعين وهذا يشعر بأن لهذا المعنى أصلاً ثابتاً، وأخرج أبو داود في الجهاد (١٢/٣) من حديث أبي أمامة (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) وإسناده حسن ولا منافاة بين الحديثين.

<sup>(</sup>١) لم أجده في مظانه في مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) عزاه له السيوطي في الدر (٤/ ٢٨٩ ــ ٢٩١) من حديث جماعة من الصحابة، كما عزاه لكثير من المخرجين سوى ابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلسَّنَيْحُونَ ﴾ الآية ١١٢.

<sup>(</sup>٤) قلت: أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٥/١١) عن عائشة موقوفاً عليها بلفظ: (سياحة هذه الأمة الصيام) وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف بل متروك.

**٩٤ \_ قوله(١)**: روي أنه عليه السلام قال لأبي طالب لما حضرته الوفاة إلخ<sup>(٢)</sup>.

أخرجه البخاري(٣) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه.

ها قوله (٤): وقيل لما افتتح مكة خرج إلى الأبواء، الحديث (٥).

أخرجه الطبراني (٦) من حديث ابن عباس بسند ضعيف لا يعول عليه.

<sup>(</sup>١) ص ٢٦٩ في تفسير قوله تعالى : ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّهِ مِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ اَن يَسْتَغْفِرُواْ ﴾ الآية ١١٣.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (قُلْ كلمةً أحاجً بها عند الله فأبى فقال عليه السلام: لا أزال أستغفر لك ما لم أُنَّهُ عنه، فنزلت).

<sup>(</sup>٣) مناقب الأنصار: باب قصة أبي طالب ح ٣٨٨٤ (١٩٣/٧) قلت: وكذا أخرجه مسلم في الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، ح ٣٩ (١/٤٥) كلاهما من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبيه، وفي آخره زيادة ونزلت ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾ .

<sup>(1)</sup> ص ٢٦٩ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (فزار قبر أمه ثم قام مستعبراً فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن، واستأذنته في الاستغفار فلم يأذن لي، وأنزل علي الآيتين).

<sup>(</sup>٦) لم أجده في الكبير ولا في الصغير ولا في مجمع الزوائد في مظانه.
نعم أخرج ابن جرير في تفسير (٤٢/١١) عن بريدة بن الحصيب الأسلمي مثله،
لكن ليس فيه ذكر نزول الآيتين.

وإسناده حسن لأجل أحمد بن إسحاق الأهوازي، وبقية رجاله ثقات.

وأخرج نحوه عن ابن عباس بسند ضعيف ولفظه (أراد أن يستغفر لأمه، فنهاه الله عن ذلك فقال: وإن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه فأنزل الله وَمَا كَانَكَ اَسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ ﴾ .

٥٩٦ قوله(١): روي أن أبا خيثمة بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء الحديث(٢).

أخرجه البيهقي في الدلائل (٣) من طريق ابن إسحاق عن عبدالله بن أبى بكر بن حزم نحوه.

وذكره ابن سعد<sup>(٤)</sup> بغير سند، وأخرجه الواقدي في المغازي<sup>(٩)</sup> عن زيد بن ثابت.

۹۷ - قوله(۲): كن أباخيثمة، فكان هو(۲) ففرح به

وفي إسناده أحمد بن عبدالجبار العطاردي، وهو ضعيف.

وأخرجه أيضاً عن موسى بن عقبة (٢٢٥/٥ ــ ٢٢٦).

<sup>(</sup>١) ص ٢٧٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿مَاكَانَالِأَهْلِٱلْمَدِينَةِوَمَنَّحَوِّهُمُ مِّنَٱلْأَعْرَابِأَنَ يَتَخَلَّفُواْعَنَرَسُولِٱللَّهِ﴾ الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>Y) تمامه: (فرشت له في الظل وبسطت له الحصير، وقربت له الرطب والماء البارد، فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء، ورسول الله 難 في الضح والريح، ما هذا بخير، فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورعه ومر كالريح فمد رسول الله 難 طرفه إلى الطريق فإذا بركب يزهاه السراب، فقال: كن أبا خيثمة، فكان هو، ففرح به رسول الله 難 واستغفر له).

<sup>(</sup>٣) باب لحوق أبـي ذر وأبـي خيثمة برسـول الله ﷺ بعد خـروجه (٢٢٢/٥ \_ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) باب غزوة تبوك (١٦٦/٢).

<sup>(°)</sup> باب غزوة تبوك (۹۹۸/۳) وليس هو من حديث زيد بن ثابت، بل ذكره بدون سند بقوله: (قالوا) وأما حديث زيد بن ثابت فهو حديث قبل هذا.

<sup>(</sup>٦) هذا جزء من الذي قبله.

 <sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (فكأنه ففرح) وهو خطأ، وقع في تحفة الراوي (فكأنه خرج)
 وهو أيضاً خطأ والصواب ما أثبت من البيضاوي والمصادر.

رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له.

روى البيهقي (١) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم أن أبا خيثمة لحق النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه بتبوك حين نزلها فقال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة، فقال هو والله أبو خيثمة.

وفي الاستيعاب(٢): هو أبو خيثمة الأنصاري أحد بني سالم من الخزرج شهد أحداً وبقي إلى أيام يزيد بن معاوية.

وقال ابن حجر (٣): إن أبا خيثمة اسمه عبدالله بن خيثمة السالمي، وللقصة طرق أخرى عند الطبراني(٤): من طريق إبراهيم بن

قال الحافظ في الإصابة (في ترجمة سعد بن خيثمة): وزعم أبو نعيم أن سعد بن خيثمة هذا هو أبو خيثمة الذي تخلف يوم تبوك ثم لحق ثم ساق في ترجمته من طريق إبراهيم بن عبدالله بن سعد بن خيثمة عن أبيه عن جده قال: تخلفت في غزوة تبوك وساق القصة، والحق أنه غيره لإطباق أهل السير على أن صاحب هذه الترجمة (يعني سعد بن خيثمة) استشهد ببدر (الإصابة ٢٥/٢).

قلت: ولعل الخطأ من يعقوب بن محمد الزهري فإنه ضعيف كما تقدم وقال الحافظ: كثير الوهم والرواية عن الضعفاء (التقريب ٣٧٧/٢).

<sup>(</sup>١) الموضع السابق من الدلائل وكها قلنا: هو جزء من الذي قبل هذا.

<sup>(</sup>٢) الكني في الاستيعاب (١/٤).

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ١٦١ (ص ٨٢) والإصابة (٣٠٣/٢) وكذا قال الواقدي في المغازي (٩٩٨/٣).

<sup>(</sup>٤) في الكبير (٣٧/٦ ــ ٣٨) ح ٥٤١٩ وقال الهيثمي: فيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف (المجمع ١٩٣٠).

عبدالله بن سعد بن خيثمة، أخبرنا أبي عن أبيه قال: تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حتى مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت حائطاً فذكر الحديث نحوه.

وفي الصحيحين (١) في حديث كعب بن مالك الطويل: وفيه فلما بلغ تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك، فذكر الحديث.

وفيه: فبينا هم كذلك إذا هم برجل يزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة.

وقع للشيخ سعدالدين (٢) هنا تبجح (٣) وذلك أن صاحب الكشاف أورد قطعة من حديث كعب بن مالك في تخلفه وفيه (فقيل: ما خلفه إلا حسن برديه والنظر في عطفيه، فقال: [٧٤/ب] معاذ الله، ما أعلم إلا فضلاً وإسلاماً.

هكذا وقع له قال: وقديماً (٤) كان يختلج في صدري أنه ليس بحسن الانتظام أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام.

<sup>(</sup>۱) لم يخرج البخاري هذا القدر من حديث كعب بن مالك الطويل، نعم أخرجه مسلم في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، ح ٥٣ (٢١٢٠/٤).

<sup>(</sup>٢) التفتازاني في حاشيته على الكشاف (٢٦٦/أ).

<sup>(</sup>٣) الافتخار والتباهي.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (قد ما).

ثم يرد عليه كالمغضب ويُنهى عن مكالمته: حتى تبين لي باتفاق مطالعتي تفسير الوسيط وجامع الأصول أن هذا تحريف وتصحيف، والصواب: فقال معاذ: والله(١) يعني معاذ بن جبل(٢) صرح بذلك فيها(٣) وهذا المقام مما لم ينتبه له أحد من الناظرين في الكتاب.

ومن العجب العجاب من الفاضل الطيبي، فلقد كان في غاية التصفح بكتب الأحاديث والتفحص عن القصص، انتهى.

فانظر إلى هذا التبجح في هذه الجراءة التي هي عبارة عن «وَاوٍ» سقطت من ناسخ (٤).

**٩٩٥ \_ قوله (°)**: وعن أبي [هريرة] (٢): آخر ما نزل هاتان الأيتان.

أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل(٧).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (وكعب) وهو خطأ فاحش وخلاف المقصود ولا معنى له.

<sup>(</sup>٢) وعبارة الصحيحين (فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيراً).

<sup>(</sup>٣) أي في تفسير الوسيط للواحدي وجامع الأصول لابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) كانت العبارة (قال معاذ: والله، إلخ) فلما سقطت الواو صارت العبارة كذا، قال: معاذ الله، فصار من كلام النبى ﷺ.

<sup>(</sup>٥) ص ٢٧٢ في تفسير الآيتين الأخيرتين من السورة.

 <sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (أبي أخر) وهو تصحيف، ووقع في تحفة الراوي (أبي) أي
 ابن كعب لكن في جميع نسخ البيضاوي (عن أبي هريرة).

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

وله (١): عليه السلام: ما نزل علي القرآن (٢) إلا آية آية، وحرفاً حرفاً ما عدا (٣) سورة براءة، و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱحَدَّــ ﴾ فإنها نزلتا [علي ً] (٤) ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة.

أخرجه الثعلبي من حديث عائشة بزيادة في آخره.

كلهم يقول: يا محمد استوص الله خيراً، قال الولي العراقي: هو منكر جداً، وقال الحافظ ابن حجر(°) إسناده واه.

قال الطيبي (٢): وقوله: (حرفاً بين الحرف بمعنى: الطرف والجانب، والمراد هنا الجملة المفيدة سواء كانت آية أم أقل أم أكثر.

وقال التفتازاني (٢): هذا يخالف ما أورده في فضيلة سورة الأنعام من أنها نزلت جملة فتحمل على التخصيص (٨) إن جوزنا تخصيص العام بعد استثناء البعض منه، انتهى (٩).

<sup>(</sup>١) ص ٢٧٢ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (آخر ما نزل، إلخ) وهو خطأ والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) في البيضاوي (ما خلا).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ١٦٧ (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٦) أي في حاشيته على الكشاف.

<sup>(</sup>٧) في حاشيته على الكشاف.

<sup>(</sup>٨) وتحرفت العبارة في المخطوط إلى (فتحل على التحقيق).

<sup>(</sup>٩) كلمة (انتهى) مكانها الصحيح بعد قوله (لكفى)، وجاءت في تحفة الراوي على الصواب، فكلام التفتازاني ينتهي هناك.

ويخالف أيضاً ما ثبت في أحاديث صحيحة وردت في أسباب نزول كثير من الآيات (١) فإنها نزلت منفردة وذلك يدل على أن السورة لم تنزل جملة، ولو لم تكن إلا آية ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ لكفى (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي من آيات سورة التوبة، فعبارة تحفة الراوي (من آيات التوبة).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى (لكبي).

## ۱۰ ـ سورة يونس

**٦٠٠ \_** قوله<sup>(١)</sup>: وقيل: الحسني: الجنة<sup>(٢)</sup>.

هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم  $(^{7})$ ، وعن أصحابه: أبي بكر وصحابته، وأبي موسى، وعبادة وغيرهم  $(^{3})$ ، والأحاديث فيه كثيرة، فحكاية المؤلف له تغفل غير جيد، ولعله مشى على  $(^{9})$  قول الزنخشري  $(^{7})$  [ $(^{8})$ ]: (زعمت المشبهة والمجبرة  $(^{7})$  أن الزيادة النظر إلى وجه الله، وجاؤا فيه بحديث مرقوع.

<sup>(</sup>١) ص ٢٧٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْتَنَى وَزِيادَ أَنُّهُ الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (والزيادة: اللقاء).

<sup>(</sup>٣) الإيمان: باب رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ح ٢٩٧ (١٦٣/١) من حديث صهيب قال: قال النبي ﷺ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل)، ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا الْمُشْتَى وَزِيكَ ادَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا التفسير عنهم ابن كثير في تفسيره (١٩٨/٤) وعن ابنَ عباسَ، وحذيفة وابن المسيب وابن أبـي ليلي وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (عليه) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الكشاف (١٨٨/٢) في تفسير هذه الآية.

<sup>(</sup>٧) هكذا يعبر المعتزلة لأهل السنة.

قال الطيبي: هو عنده بالقاف، أي (مفترى) (\*) وعند أهل السنة مرفوع بالفاء.

وقال في الانتصاف<sup>(۱)</sup>: منكر نحليه بل كذبوا بما لم يحيطوا به علماً، والحديث مدون في الصحاح.

۲۰۱ ـ قوله(۲): روى أنه مكث فيهم بعد الدعاء أربعين سنة (۲).

على المرفوض (٢٠٠ وعن يعقوب (٥) (فلتفرحوا) بالتاء (٦) على الأصل المرفوض (٧).

<sup>(\*)</sup> وقع في الأصل (يفترى) بالياء، والصواب (مفترى) بالميم.

<sup>(</sup>١) أي الانتصاف بما في الكشاف من الاعتزال، للإمام أحمد بن المنير الاسكندري على حاشية الكشاف (١٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ص ٢٨٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَعُونَكُمُا ﴾ الآية ٨٩، وقدمه المناوي على رقم ٢٠٦ وهو في تفسير البيضاوي بعده.

<sup>(</sup>٣) سكت عنه المناوي وذكره ابن جرير في تفسيره (١٦١/١) عن ابن جريج بدون إسناد، وعزاه السيوطي لابن المنذر عن ابن عباس (الدر ٢٨٥/٤).

<sup>(</sup>٤) ص ٢٨٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فِيَدَٰلِكَ فَلَيۡفُرَجُواْ ﴾ الآية ٥٨).

<sup>(</sup>٥) أحد القراء العشرة يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري إمام أهل البصرة ومقرئها المتوفي سنة ٢٠٥ه، ترجمته في: غاية النهاية (٢/٦٨٣)، ومعرفة القراء (٦٥/١).

<sup>(</sup>١) أي الفوقية.

<sup>(</sup>٧) قال شيخ زاده في حاشيته على البيضاوي (٣١/٣):

وأصل الأمر سواء كان أمر الغائب أو أمر المخاطب بأن يكون باللام، فأصل =

أخرج أبو داود(١) عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: ﴿ قُلْ بِفَضْ لِٱللَّهِ وَبِرَحْمَ يَدِ فَيُذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ ﴾ .

قال صاحب الكشاف(٢) في غيره: كأن النبي صلى الله عليه

(اضرب) دلتضرب، لكنهم حذفوا اللام في أمر المخاطب لكثرة استعماله كها حذفوا حرف المضارعة أيضاً لذلك تخفيفاً، ثم أدخلوا همزة الوصل احترازاً عن الابتداء بالسكن، وهذا معنى قول المصنف (على الأصل المرفوض).

قلت: يعنى الأصل الذي قد رُفِض استعمالُه.

وقال الشهاب: أي روى (فلتفرحوا) بلام الأمر وتاء الخطاب على أصل أمر المخاطب المتروك فيه، فإن أصل صيغة الأمر باللام، فحذفت مع تاء المضارعة واجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بالساكن، فإذا أتى بأمر المخاطب فقد استعمل الأصل المتروك فيه وهذا أحد القولين للنحاة فيه، وقيل إنها صيغة أصلية (حاشية الشهاب على البيضاوي ٥/٤).

(۱) الحروف والقراءات ح ۳۹۸۱ (۲۸۰/۶) وفي إسناده عبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى، قال فيه الحافظ: مقبول (التقريب ۲۷/۱).

أي حيث يتابع ولم يتابع فهو لين، وسكت عليه أبو داود وقال المنذري: في إسناده الأجلح، ولا يحتج بحديثه (مختصر السنن 7/٦).

(٢) لم أجد قوله هذا في تفسير هذه الآية، وقال الشهاب الخفاجي: وفي هوامش الكشاف عن المصنف \_ أي الزنخشري: إن هذه القراءة إنما قرىء بها لأنها أوَّل على الأمر بالفرح إلى آخر.

ونقل عن ابن جني أنه قال: وقراءة (فلتفرحوا) بالتاء الفوقية، خرجت على أصلها وذلك أن أصل المخاطب (اللام) كها قررناه، ولم يفعلوا ذلك بأمر الغائب لأنه لم تكثر كثرته ولذا لم يؤمر باسم الفاعل كـ (صه).

والذي حسنه هنا أن النفس تقبل الفرح فذهب به إلى قوة الخطاب فلا يقال (فلتحزنوا) إلا إذا أريد صغارهم وإرغامهم، ومنه أخذ العَلَّمة ما ذكره.

وسلم إنما أقرأ القرآن بالأصل لأنه أول على الأمر بالقراءة، وأشد تصريحاً به إيذاناً بأن الفرح بفضل الله.

٦٠٣ ـ قوله(١): ولذلك قال عليه السلام: لا أشك ولا أسأل.

أخرجه عبدالرزاق<sup>(۲)</sup> وابن جرير<sup>(۱۱)</sup> عن قتادة، قال! بَالْغُنَـا فَذَكَره.

٣٠٤ \_ قوله(٤): من قرأ سورة يونس، الحديث(٥).

رواه ابن مردويه، والثعلبي (٦) والواحدي، عن أبي، وهو موضوع أورده ابن الجوزي في الموضوعات(٧).

## \* \* \*

<sup>(1)</sup> ص ۲۸۷ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّٱ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَّ مَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَهُونَ ٱلْكِيتَ مِن قَبْلَكُ ﴾ الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) في تفسيره رقم (١١٤٠/٢٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير (١٦٨/١١) من طريقين صحيحين عنه، كما أخرجه عن سعيد بن جبير أيضاً.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٩٠ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صَدَّقَ بيونس، وبعدد من غرق مع فرعون.

<sup>(</sup>٦) في تفسيره (٣/٧/أ).

<sup>(</sup>٧) أبواب ما يتعلق بالقرآن (١/ ٢٤٠) وتقدم الكلام على إسناده في ٣٣٤.

## ۱۱ ـ سورة هود

مرح [قوله] (١): قيل: نزلت في طائفة من المشركين، الخ (٢).

الثابت في البخاري(٣) أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا

وقوله: قيل نزلت في طائفة من المشركين، ذكره العيني في (العمدة) بدون عزوه إلى أحد، وقال: كان النبي على إذا مر عليه يثني صدره ويطأطىء رأسه كيلا يراه، فأخبر الله تعالى نبيه عليه السلام بما تنطوي عليه صدورهم ويثنون يكتمون ما فيها من العداوة (العمدة: التفسير ٢٨٨/١٨).

وهذا الذي ذكره العيني في المشركين قاله عبدالله بن شداد في المنافقين أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨٣/١١) من ثلاثة طرق عنه، أحدها رجالها ثقات. وفسره مجاهد فقال: شكا وامتراء (ابن جرير ١٨٣/١١) وهذا أيضاً ينطبق على المنافق.

<sup>(</sup>١) ص ٢٩٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَلْنُونَ صُدُورَهُرُ لِيَسْتَخْفُواْمِنَّهُ ﴾ الآية (٥). وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (قالوا: إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد ـ عليه السلام ـ كيف يعلم).

<sup>(</sup>٣) التفسير: سورة هود، باب ١ ح ٤٦٨١، ٤٦٨٦ (٣٤٩/٨) من رواية محمد بن عباد بن جعفر قال: كان ابن عباس يقرأ: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُرُ ﴾ قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون، فذكره.

يستحيون أن يتخلوا أو يجامعوا، فيفضوا بفروجهم إلى السهاء.

فعلى هذا (ثني الصدر) على ظاهره لا على المجاز(١).

7.7 \_ قوله (٢): قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أحسن عقلًا، وأورعكم عن محارم الله وأسرع في طاعة الله.

أورده داود بن المحبر(٣) في كتاب (العقل)(٤) والحارث(٥) في

وعلى هذا يكون الضمير في قوله ﴿ لِيَسْتَخْفُواْمِنَّهُ ﴾ للنبي ﷺ.

وعلى الرواية الصحيحة يكون الضمير لله تعالى وإذا يكون ثني الصدر على المعنى الحقيقي .

هذا ما قصده المناوي وهذا على مذهب من يثبت المجاز في القرآن لكن ليس المجاز في القرآن على مذهب السلف.

- (٢) ص ٢٩١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً ﴾ الآية ٧.
- (٣) ابن قحدم البصري نزيل بغداد صاحب كتاب (العقل) الوضاع المعروف هلك سنة ٢٠٦ه. سنة ٢٠٦ه. ترجمته في: التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٤) والجرح والتعديل (٣/ ٤٢٤)، والمجروحين (٢٩١/١) والكامل (٣/ ٩٦٥) والميزان (٢٠/٢) والتقريب (٢/ ٢٣٤).
  - (٤) عزاه له السيوطى (الدر ٤/٤٠٤).
    - (٥) رقم (٨١٣) عن داود بن المحبر.

وذكر ابن جرير تأويلات أخرى للآية، ورجع تأويل من قال: إنهم كانوا يفعلون ذلك جهلًا منهم بالله أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم أو تناجوه بينهم.

ثم ذكر دليل هذا التأويل، وهذا التأويل ودليله أيضاً يؤيد ما في الصحيح وما في الصحيح .

<sup>(</sup>١) يعني معنى (ثني الصدر المجازي) إخفاء المنافقين أو المشركين العداوة للنبي ﷺ والإعراض عما يأمره به.

مسنده عنه، والطبري<sup>(۱)</sup> وابن مردویه<sup>(۲)</sup> من طریقه عن عبدالواحد بن زیاد<sup>(۳)</sup> [عن کلیب]<sup>(٤)</sup> بن وائل عن ابن عمر وداود ساقط.

وابن مردویه أیضاً من طریق محمد بن أشرس<sup>(۵)</sup> عن سلیمان بن عیسی<sup>(۱)</sup> عن الثوري عن کلیب کذلك، وإسناده أسقط من الأول<sup>(۲)</sup>.

۱۰۷ \_ قوله (^): [وعن النبي صلى الله عليه وسلم] (١) رحم الله أخى لوطاً كان يأوى إلى ركن شديد.

<sup>(</sup>١) التفسير (١٢/٥) تعليقاً بقوله: (حُدَّثنا عن داود به).

<sup>(</sup>٢) عزاه له السيوطي (الدر ١٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل وتفسير الطبري (زيد) والصواب ما أثبت، راجع تهذيب الكمال (ترجمة داود بن المحبر وعبدالواحد بن زياد، كليب بن وائل).

فهو عبدالواحد بن زياد العبدي البصري، قال الحافظ: ثقة، من رجال الجماعة توفي ١٧٦هـ (التقريب ٢١/١٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من تفسير ابن جرير.

وكليب بن وائل هو التيمي البكري المدني نزيل بغداد، قال الحافظ: صدوق، روى له البخاري من الرابعة (التقريب ١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (أشريس) والصواب ما أثبته من المصادر وهو السلمي، متهم (الميزان ٤٨٥/٣).

<sup>(</sup>٦) هو سليمان بن عيسى بن نجيح السجزي، كذاب مصرح، له كتاب في العقل (الكامل ١١٣٦/٣، واللسان ٩٩/٣).

<sup>(</sup>٧) وسببه (سليمان بن عيسى) و (محمد بن أشرس).

 <sup>(</sup>A) ص ٣٠٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْ اَوْ يَالِكُ زُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٩) سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

أخرجه الشيخان(١) من حديث أبي هريرة.

قال الطيبي: كأنه عليه السلام استغرب منه هذا القول، وعده نادرة منه إذ لا يمكن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه.

مهم الله سأل جبريل فقال: يعني (٣)، ظالمي أمتك، ما من ظالم منهم إلا وهو بمعرض حجر (٤) حتى يسقط عليه من ساعة إلى ساعة.

قال الولي العراقي [٤٩/ب] ذكره الثعلبي<sup>(٥)</sup> بغير إسناد، ولم أقف له على إسناد.

 <sup>(</sup>۱) البخاري: أحاديث الأنبياء، باب ۱۱، ح ۳۳۷۲ (٤١١/٦)، وفي التفسير:
 سورة يوسف باب ٥ ح ٤٦٩٤ (٣٦٦/٨).

ومسلم: الإيمان: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ح ٢٣٨، (١٣٣/١) كلاهما من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عنه في سياق أطول من هذا.

وأخرج البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء باب ١٥ ح ٣٣٧٥، (٢١٥/٦) ومسلم: في الفضائل: بـاب من فضائـل إبراهيم عليه السلام، ح ١٥٣ (١٨٤٠/٤) من طريق الأعرج عنه مختصراً مثل ما عند البيضاوي.

وأخرج البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء باب ١٩ ح ٣٣٨٧، (٤١٨/٦) من طريق سعيد بن المسيب وأبى عبيدة عنه في سياق أطول.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٠٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاهِنَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ يَبَعِيدٍ ﴾ الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (معنى) وهو خطأ، والصواب ما أثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يعرض) بدل (بمعرض حجر) والمثبت من البيضاوي.

 <sup>(</sup>٥) التفسير (٧/٥٣/٧ \_ ٥٥/أ) عن أنس مرفوعاً بدون إسناد.

قال الطيبي: (بمعرض حجر)(١) أي يعرض له.

۲۰۹ \_ قوله(۲): قال عليه السلام: شيبتني سورة هود.

أخرجه الترمذي (٣) \_ وحسنه \_ من حديث ابن عباس، قال:

(٣) التفسير: سورة الواقعة ح ٣٢٩٧ (٤٠٢/٥) من طريق شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عنه، وفيه (الواقعة، والمرسلات وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت).

وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك: تفسير هود (٣٤٣/٢) وأبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي إسحاق (٤/٣٥٠)، كلاهما من طريق شيبان به.

وشيبان تابعه أبو الأحوص أخرج هذه المتابعة ابن سعد (٤٣٦/١)، والحاكم: التفسير (٤٧٦/٢) وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي ووافقها الألباني (الصحيحة رقم ٩٥٥).

كما تابعه إسرائيل وأخرج هذه المتابعة ابن سعد في الطبقات، (١/٤٣٥).

قال الترمذي: وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة نحو حديث شيبان عن أبى إسحاق ولم يذكر فيه عن ابن عباس.

فقال الألباني: قد أعل بالاختلاف في إسناده فقد اتفق شيبان وأبو الأحوص على وصله من هذا الوجه وهما ثقتان، فاتفاقها حجة، ثم وجدت لها متابعاً آخر وهو إسرائيل عند ابن سعد قرنه مع شيبان (الصحيحة رقم ٩٥٥).

قلت: رواية أبي بكر بن عياش مقابل هؤلاء الثقات الثلاثة لا يلتفت إليها لأن في حفظه شيئاً، قال الحافظ: لما كبر ساء حفظه، (التقريب ٣٩٩/٢).

وقال الترمذي: وروى علي بن صالح هـذا الحديث عن أبـي إسحــاق عن أبـي جحيفة (الصحابـي) نحو هذا.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (يعرض حجر) وهو خطأ، والمثبت من البيضاوي.

 <sup>(</sup>٢) ص ٣٠٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ الآية ١١٢.

قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت؟ قال: شيبتني هود والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت.

قال الطيبي: قيل (هود) هنا غير منصرف ك(ماه) و (جويبار)، في إسمي بلد بين الأسباب الثلاثة، لأن المراد به في الحديث السورة لا النبى.

• ٦١٠ ـ قوله (١): وفي الحديث (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينها ما اجتنبت (٢) الكبائر).

أخرجه مسلم(٣) من حديث أبي [هريرة](٤) بلفظ (الصلوات

فرواية عَلِي هذا أخرجها أبو نعيم في الموضع المذكور من الحلية، وذكر الاختلاف
 في إسناده، والحديث له شاهد:

١ ـ من حديث عقبة بن عامر أخرجه الـطبراني في الكبـير (١٧٦/١٧)،
 ح ٧٩٠، ولفظه: (هود وأخواتها).

٢ ـ ومن حديث عمران بن حصين: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد،
 (١٤٥/٣) وقال الألباني: إسناده حسن (الصحيحة رقم ٩٥٥)، وراجع التخريجات والشواهد للحديث في الصحيحة وصحيح الجامع (٢٣١/٣).

<sup>(</sup>١) ص ٣٠٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ ﴾ الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) تصحفت العبارة في الأصل إلى (إمام اجتنب).

<sup>(</sup>٣) الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات، ح ١٤، ٥٠، ١٥ (٢٠٩/١) من ثلاثة طرق عن أبي هريرة، لفظه في الطريق الأولى (ما لم تغش الكبائر) وفي الثانية ليست هذه العبارة أصلاً وفي الثالثة (إذا اجتنب الكبائر) وفيها زيادة (ورمضان إلى رمضان).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل فيتبادر أنه من حديث أبي بن كعب، وليس كذلك بل هو من حديث أبي هريرة.

الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.

وأخرج الحاكم (١) من حديث أبي هريرة رفعه: (الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما).

النبي النبول أن رجلًا أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتها(٣)، فنزلت.

أخرجه الشيخان(٤) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>۱) المستدرك: العلم (۱۱۹/۱) والتوبـة (۲۰۹/٤) وقال: صحيح الإسناد، لا أعرفه علة ووافقه الذهبـي.

قال ابن همات: يشبه أن يكون لفظ المصنف مركباً من اللفظين.

وراجع لطرق الحديث وشواهده وألفاظه (تعظيم قدر الصلاة) للمروزي (٨٢) وتعليق الأخ عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي عليه.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٠٨ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) أي لم أجامعها.

<sup>(</sup>٤) البخاري: التفسير: سورة هود باب ٦ ح ٤٦٨٧ (٣٥٥/٨)، ومسلم: التوبة: باب قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات ح ٣٩ (٤/٢١١٥) كلاهما من طريق يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عنه بلفظ: (إن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتي النبي على فذكر ذلك له فنزلت (فذكر الآية) فقال الرجل: أَلِيْ هذه يا رسول الله؟ قال: (لمن عمل بها من أمتي)، وفي طريق معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه به لكنه بلفظ: (إنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيده كأنه يسأل عن كفارتها فذكر مثله؛ وراجع لطرق الحديث وألفاظه وشواهده صحيح مسلم ح ٤٢، ٣٤، ٤٤، ٥٥ وتعظيم قدر الصلاة ح ٦٩ ـــ وشواهده صحيح مسلم ح ٢٤، ٣٤، ٤٤، ٥٥ وتعظيم قدر الصلاة ح ٢٩ ـــ ٨٢.

٦١٢ \_ قوله(١): (من قرأ سورة هود) الحديث.

رواه ابن مردويه، والواحدي عن أبي، وهو موضوع قالـه ابن الجوزي<sup>(۲)</sup> وغيره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٣٠٨ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) الموضوعات (١/ ٢٣٩ ــ ٢٤٢) وتقدم الكلام على إسناده في ٣٣٤.

# ۱۲ 🗕 سورة يوسف 🦯

ملى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن النجوم التي رآهن يوسف، فسكت حتى نزل جبريل فقال: إن أخبرتك هل تُسلم؟ إلخ الحديث(٢).

أخرجه سعيد بن منصور<sup>(٣)</sup> والبزار<sup>(٤)</sup> وأبو يعلى<sup>(٥)</sup> وابن جرير<sup>(٢)</sup> وابن المنذر<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) ص ٣٠٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَحَدَعَشَرَكُوَّكُبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ ﴾ الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فقال: نعم، قال: حرثان، والطارق، الذيال، وقابس، وعمودان، والفيلق، والمصبح، والضروح، والفرغ، ووثاب، وذو الكتفين، رآها يوسف، والشمس والقمر، نزلن من السياء وسجدن له) فقال اليهودي: والله إنها لأسماؤها.

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي (الدر ٤٩٨/٤).

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٥) وكذلك عزاه له السيوطي في الدر (٤٩٨/٤) لكني لم أجده في مسنده المطبوع.

<sup>(</sup>٦) التفسير (١٥١/١٢).

<sup>(</sup>V) عزاه له السيوطي (الدر ٤٩٨/٤).

والحاكم (١) والبيهقي (٢) وغيرهم (٣)، قال أبو زرعة: حديث منكر، وابن الجوزي (٤): موضوع.

(١) المستدرك: تعبير الرؤيا (٣٩٦/٤).

(٢) الدلائل: باب مطلب أسماء النجوم التي سجدت ليوسف عليه السلام (٢/٧٧٦) وقال: تفرد به الحكم بن ظهير.

(٣) كابن أبي حاتم في تفسيره (١/١٩٨/٤) والعقيلي في الضعفاء في ترجمة الحكم بن ظهير (١/٢٥٩) وابن حبان في المجروحين (١/٢٥٠) وابن الجوزي في الموضوعات (١/١٤٥ – ١٤٦) كلهم من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن عبدالرحمن بن سابط عنه إلا الحاكم، فأخرجه من طريق أسباط بن نصر عن السدى به.

وصححه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي.

(٤) في الموضوعات (١٤٦/١) وقال أيضاً: وكان واضعه قصد شين الإسلام بمثل هذا وفيه جماعة ليسوا بشيء.

وقال ابن حبان: هذاً الحديث لا أصل له من حديث رسول الله ﷺ.

وقال العقيلي: لا يصح في هذا المتن عن النبي ﷺ شيء من وجه يثبت.

وتعقب السيوطي في اللآليء (٩٠/١ – ٩٠) وابن عراق في تنزيه الشريعة (١٩٣/١) على ابن الجوزي في إعلال الحديث بالحكم بن ظهير، فذكرا متابعة أسباط بن نصر للحكم وقالا: زالت تهمة (الحكم)، قال السيوطي: متابع قوي. وقال محققا تنزيه الشريعة: إن الحديث لا يزال منكراً وتقتضي نكارته الحُكْم بوضعه جزماً، إلى أن قالوا: (فرفعه إلى النبي ﷺ من أوهام أحدهما \_أي الحكم أو أسباط بن نصر \_ قطعاً، وهو في الحقيقة من الإسرائيليات.

وأما إعلال ابن الجوزي (بالسدي) فقد وهم هو في ظنه أنه السدي الصغير (محمد بن مروان) وليس كذلك بل هو السدي الكبير إسماعيل بن عبدالرحمن) (ملخصاً من السيوطي وابن عراق).

والحديث أورده الذهبي في تلخيص الأباطيل (رقم ٢٩) والميزان في ترجمة الحكم (٥٢/١) والحافظ في الإصابة في ترجمة بستاني الإسرائيلي (١٤٧/١) وبستاني هو الذي سأل النبى ﷺ عن النجوم.

۱۱۶ ـ قوله(۱): وفي الحديث (الصبر الجميل: الذي لا شكوى فيه).

أخرجه ابن جرير (٢) عن حِبًان بن أبي جبلة مرسلًا، وضبطه ابن حبان في «الثقات» (٣) بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة، قال: ومن قاله بفتح الحاء وبالياء المثناة من تحت فقد وهم (١) وهو تابعي ثقة (٥).

**٦١٥ ـ قوله (٦):** ولذلك قيل: أفرس الناس ثلاثة: عزيـز مصر، إلـخ (٧).

<sup>(</sup>١) ص ٣١١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَصَبِّرٌ جَمِيلًا ﴾ الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٦٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) (١٨١/٤) ولم يضبطه باللفظ بل قال: ومن قال (حُيَّان) فقد وهم.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى قول ابن حبان وما بعده قول المناوي.

<sup>(</sup>٥) لكن الحديث ضعيف لضعف (سنيد الحسين بن داود) والإرسال.

 <sup>(</sup>٦) ص ٣١٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِى اَشْتَرَىنَهُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَنِهِ اَكْرِمِى
 مَثْوَبَلُهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا أَوْنَدَّ خِذَهُ وَلَداً ﴾

 <sup>(</sup>٧) تمامه: (وابنة شعیب التي قالت: یا أبت استأجره، وأبو بكر حین استخلف عمر
 رضی الله عنهها).

أخرجه سعيـ لا بن منصور (١) وابن أبي شيبـ (1) والحاكم (1) وصححه (1) عن ابن مسعود.

717 ـ قوله (٥): وعن النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم أربعة صغار، ابن ماشطةِ فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب [1/٤٩]

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٨٥/٨) ح ٨٨٣٠، ٨٨٣٠ من طريق سفيان وسعيد بن منصور عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود.

وقـال الهيثمي: رجال أحـدهما رجـال الصحيح، إن كـان محمـد بن كثير هو (العبدي) وإن كان هو (الثقفي) فقد وثق على ضعف كثير فيه. (المجمع ٢٦٨/١٠).

قلت: إن كان سفيان هو (الثوري) فمحمد بن كثير هو العبدي، وإن كان هو ابن عيينة فمحمد بن كثير هو الثقفي ــ المصيصي.

ويؤيد كونه (محمد بن كثير العبدي) رواية الحاكم فأخرجه من طريق وكيع عن سفيان به، ووكيع وإن كان روى عن السفيانين لكن جل روايته عن الثوري.

والطريق الأخرى للطبراني رجالها أيضاً ثقات إلا شيخ الطبراني محمد علي الصائغ المكي، ذكره ابن حبان في الثقات (١٥٢/٩) والنتيجة أن الأثر صحيح.

(٥) ص٣١٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَشَهِ دَشَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ الآية ٢٦.

<sup>(</sup>١) عزاه له السيوطي (الدر ١٧/٤) ومن طريقه أخرجه الطبراني كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) لعله في المسند فلم أجده في المصنف في مظانه، وعزاه له السيوطي (١٧/٤).

<sup>(</sup>٣) المستدرك: التفسير (٣٤٥/٢) من رواية أبي الأحوص عنه، وفي معرفة الصحابة (٩٠/٣) من رواية أبى عبيدة عنه.

<sup>(</sup>٤) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في كلا الطريقين مع أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فكأن تصحيحها بناء على أن الواسطة معروفة بينهها.

جريج <sup>(١)</sup> وعيسى.

قال الطيبي: يرده دلالة الحصر في حديث الصحيحين (٢) عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم وصاحب جريج، وصبي كان يرضع أمه فمر راكب حسن الهيئة فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقال الصبي: اللهم لا تجعلني مثله.

قال بعضهم: (وهذا منه على جاري عادته من عدم الاطلاع على طرق الأحاديث، والحديث الذي أورده المصنف صحيح أخرجه أحمد في مسنده (٣)، وابن حبان في صحيحه (٤)

قلت: وكذا أبويعلى في مسنده (٣٩٤/٤ ـ ٣٩٥) وابن جرير في تفسير يوسف (١٩٣/١٢) والطبراني في الكبير (٢٠/١٠ ـ ٤٥١) ح ١٢٢٧٩ والبزار كها في كشف الأستار في الإيمان (٣٧/١) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه موقوفاً عليه عقب حديث ماشطة ابنة فرعون المرفوع.

وقال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب قد اختلط (المجمع ٢٠٨/٨).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (جرير) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) البخاري: أحاديث الأنبياء، باب قول الله (واذكر في الكتاب مريم) ح ٣٤٣٦ (٢/٦/٦).

ومسلم: البر والصلة، باب تقديم بر الـوالدين عـلى صلاة التـطوع ح ٨ (٣٠٧/٤ ـ ١٩٧٧ ـ ١٩٧٦ كلهم من طريق جرير بن حازم عن ابن سيرين عنه.

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ٣٠٩ ــ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) الإيمان: باب ما جاء في الوحي والإسراء ح ٣٦ (ص ٣٩ الموارد).

والحاكم(١) في المستدرك وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً.

ورواه الحاكم<sup>(۲)</sup> أيضاً من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين<sup>(۳)</sup>.

وفي حديث الصحيحين المذكور آنفاً زيادة عن الأربعة: الصبي الذي كان يرضع أمه، فصاروا خمسة وهم أكثر من ذلك(٤).

ففي صحيح مسلم<sup>(٥)</sup> (تكلم الطفل في قصة أصحاب الأخدود).

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر بقوله: وفات الحافظ الهيثمي أن حماد بن سلمة سمع
 من عطاء قبل اختلاطه (المسند رقم ۲۸۲۲).

قلت: هوكها قال الشيخ، وانظر التقييد والإيضاح ص ٤٤٣ والكواكب النيرات ص ٣١٩.

<sup>(</sup>۱) وكذا عزاه له الزيلعي في تخريجه ص ٣٠٣ لكني لم أجده في مظانه من المستدرك بعد بحث شديد وهو في مستدركه في التاريخ (٩٥/٢) من حديث أبى هريرة، يذكره المناوى بعد هذا.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: التاريخ (٢/٥٩٥) من طريق جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لكنه إذا عَدَّهم عَدَّ أربعة كها في حديث ابن عباس الموقوف وكها عند البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) وقال: لم يخرجاه، وقد وهم، فإنها أخرجاه من هذا الوجه كما تقدم، لكن عندهما ثلاثة: (عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وصبي كان يرضع أمه) الحديث.

<sup>(</sup>٤) يعني الثلاثة الذين في الصحيحين منهم: الصبي الذي كان يرضع أمه ولم يرد له ذكر في عد هؤلاء الأربعة عند الحاكم من حديث أبي هريرة، وعند المذكورين من حديث ابن عباس فصاروا خمسة.

<sup>(</sup>٥) الزهد: باب قصة أصحاب الأخدود ح ٧٣ (٢٢٩٩/٤) من حديث صهيب الطويل.

وروى الثعلبي<sup>(۱)</sup> عن الضحاك أنهم ستة زاد معهم يحيى بن زكريا.

٦١٧ \_ قوله(٢): ولذلك ينهي عنه(٣).

أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (٤) عن جابر قال: نهى

نقل الحافظ في الفتح عن القرطبي أنه قال في قوله عليه السلام: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: (في هذا الحصر نظر إلا أن يحمل على أنه عليه السلام قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك، وفيه بُعد، ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيداً بالمهد وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد).

وعلق الحافظ على قول القرطبي هذا: (لكنه يعكر عليه أن في رواية ابن قتيبة أن الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن سبعة أشهر، وصرح بالمهد في حديث أبي هريرة).

ولمزيد من الكلام راجع الفتح (٤٨٠/٦).

(٢) ص ٣١٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَمُنْ مُثَّكًا ﴾ الآية ٣١.

(٣) أي عن الاتكاء في الطعام والشراب.

(٤) العقيقة: باب في الأكل والشرب بالشمال (٢٩٤/٨) ولكن ليس فيه (وأن يأكل متكتاً).

وأخرجه ابن ماجه أيضاً في العقيقة: باب الأكل باليمين ح ٣٢٦٨ (١٠٨٨/٢) ولفظه: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال، وليس فيه أيضاً قوله (وأن يأكل متكئاً).

قال الحافظ في الفتح (١/٩٥) لم يات فيه \_ أي في الأكل متكئاً \_ نهي صريح. قاله الحافظ هذا على ترجمة البخاري (باب الأكل متكئاً) وأخرج البخاري في هذه =

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٧٧/٧) ولم يذكر هذا وإنما ذكر بلفظ البيضاوي عن ابن عباس.

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله وأن يأكل متكتاً.

وظاهر كلام المصنف أنه ينهى عن الشراب متكثاً أيضاً، وهو كذلك إلا أن الرواية به عزيزة(١).

مراح قوله(٢): وفي الحديث: لم تعط أمة من الأمم (إنا لله وإنا إليه راجعون) عند المصيبة إلا أمة محمد، ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وإنما قال: يا أسفا).

<sup>=</sup> الترجمة من حـديث أبـي جحيفة أن النبـي ﷺ قـال: (إني لا آكل متكئـاً) و (لا آكل وأنا متكيء).

<sup>(</sup>الأطعمة: باب الأكل متكثاً ح ٥٣٩٨، ٥٩٩٥ (٥٤٠/٩)).

وذكر الحافظ عن ابن شاهين أنه أخرج من حديث أنس أن النبي ﷺ لما نهاه جبريل عن الأكل متكثاً لم يأكل متكثاً بعد ذلك.

ثم قال: واختلف السلف في حكم الأكل متكناً فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضاً لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم.

قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكناً لم يكن في ذلك كراهة، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة.

قال الحافظ: وفي الحمل نظر، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن جماعة من الصحابة والتابعين جواز ذلك (الفتح ٥٤١/٩ ــ ٥٤٢).

<sup>(</sup>١) يعني قليلة جداً كها تقدم آنفاً.

 <sup>(</sup>٢) ص ٣٢٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَسَفَىٰعَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ الآية ٨٤.

أخرجه الثعلبي بهذا اللفظ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

ورواه الطبراني في كتاب الدعاء(١) وابن مردويه من هذا الوجه بدون قوله(٢): ألا(٣) ترى إلى يعقوب، إلخ.

ورواه عبدالرزاق<sup>(٤)</sup> وابن جرير<sup>(٥)</sup> موقوفاً على سعيد بن جبير وكذا رواه البيهقي في شعب الإيمان<sup>(٦)</sup> ثم قال: وقد رفعه بعض الضعفاء إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء.

719 قوله (۷) بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده (إبراهيم) وقال: القلب يجزع، الحديث (۸).

أخرجه الشيخان(٩) من حديث أنس نحوه.

<sup>(</sup>١) الجزء السادس، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (فعله) وهو خطأ فاحش.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل ما رسمه (إلى).

<sup>(</sup>٤) التفسير رقم (١٢٩٨/٦٣).

<sup>(</sup>٥) التفسير (٣٩/١٣) من طريق عبدالرزاق عن الثوري عن سفيان العصفري عنه.

<sup>(</sup>٦) الباب السيعون (٢٧٨/٢/٣).

قلت: وكذا ابن أبى حاتم في تفسيره (٢٣٥/٤).

<sup>(</sup>٧) ص ٣٢٢ في تفسير قُوله تعالى ﴿ وَٱلْيَضَّتْ عَيْسَنَاهُ مِنَ ٱلْحُرُّةِ ﴾ الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٨) تمامه: (والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون).

<sup>(</sup>٩) البخاري: الجنائـز: باب قـول النبـي ﷺ (إنا بـك لمحزونـون) ح ١٣٠٣ (١٧٢/٣ ــ ١٧٢).

٦٢٠ قوله (١): قيل رأى مَلَكَ الموتِ في المنام فسأل عنه فقال: هو حي.

قال بعضهم: قوله (في المنام) زيادة باطلة رواية ومعنى، فإن النبي لا يتعذر عليه رؤية الملائكة يقظة حتى [٤٩/ب] يحتاج إلى جعلها مناماً (٢).

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (٣) عن النضر بن عربي (٤) قال: بلغني أن يعقوب عليه السلام مكث أربعة وعشرين عاماً لا يدري أحي يوسف أم ميت؟ حتى تمثل له ملك الموت فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، قال: فأنشدك بإله يعقوب: هل قبضت روح يوسف، قال: لا، فعند ذلك قال: ﴿ يَكَبَيْ اَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن بُوسُفَ وَآخِيهِ ﴾ (٥).

ومسلم: الفضائل: باب رحمة النبي ﷺ الصبيان والعيال ح ٦٢ (١٨٠٧/٤ \_\_
 ١٨٠٨) كلاهما بإسناده عن ثابت البناني عنه، في سياق أطول من هذا.

<sup>(</sup>١) ص ٣٢٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ الآية ٨٦.

<sup>(</sup>٢) قلت: وأي غرابة في هذا إذا صح السند؟ ومعروف لدى الجميع أن منام النبي أيضاً وحي، لكن الأثر من الإسرائيليات وليس لـه سند متصـل مرفـوع، فهو مردود من جهة السند.

<sup>(</sup>٣) التفسير (٤/ ٢٣٦/ أ ب) وهو معضل.

<sup>(</sup>٤) الباهلي الحراني، قال الحافظ: من الطبقة السادسة لا بأس به (التقريب ٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>ه) الآية ٨٧.

771 \_ قوله(١): واختلف في أن حرمة التصدق تعم الأنبياء أو تخص نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام.

أخرج ابن جرير (٢) عن سفيان بن عيينة أنه سئل هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألم تسمع قول ه و فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأٌ إِنَّ اللَّهَ يَجَزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾.

ومنه قوله عليه السلام في القصر (هذه صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته).

أخرجه البخاري(٤).

77٣ \_ قوله (٥): وما روي عن ابن عباس أن الرسل ظنوا أنهم أخلفوا ما وعدهم الله من النصر، إن صح.

<sup>(</sup>١) ص ٣٢٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَوْفِلْنَا ٱلْكَيْلُوتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۗ ﴾ الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير (٥٣/١٣) وإسناده منقطع بين القاسم - شيخ الطبري - وبين سفيان فقال القاسم: يحكى عن سفيان، فذكره.

وحكى ابن جرير اختلافاً في المسألة فأخرج عن سعيد بن جبير أن الصدقة كانت حراماً على الأنبياء السابقين أيضاً، وفي إسناده (سنيد) وهو ضعيف.

ومال ابن جرير إلى ما ذكره عن سفيان بدليل أن الصدقة في المتعارف إنما هي إعطاء الرجل ذا الحاجة بعض أملاكه ابتغاء ثواب الله عليه.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٢٣ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل وتحفة الراوي وفيض الباري، وهو خطأ، وإنما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: باب ١ ح ٤ (٤٧٨/١) وراجع تحفة الأشراف (١١٥/٨) والتلخيص (٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) ص ٣٢٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَظَلُّواۤ أَنَّهُمْ قَدْكُ لِبُواۡ جَآ هُمْمْ نَصْرُنَا ﴾ ، =

قال الطيبي ما أصحه، فقد رواه البخاري في صحيحه (۱). ٦٢٤ – (قوله)(۲): علموا أرقاءكم [وأقرباءكم] (۴) سورة يوسف

= الآية ١١٠.

(۱) التفسير: سورة البقرة: باب ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّ وَلَمَّا يَأْتِكُم مِّنْلُ الَّذِينَ خَلَوْاً مِن قَلْ اللهِ اللهُ الل

فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: قالت عائشة: معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرؤها ﴿ وَمَلنَّوا اللهُ مَثْقَلَةً .

وحديث عائشة هذا أخرجه أيضاً في تفسير (يوسف) ح ٤٦٩٥ (٣٦٧/٨).

وقال الحافظ: وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسل، وليس الضمير للرسل، كما بينته، ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتها ولعلها لم يبلغها عن يرجع إليه في ذلك، وقد قرأها بالتخفيف أثمة الكوفة من القراء: عاصم ويحيى بن وثاب والأعمش، وحمزة والكسائي، ووافقهم من الحجازيين أبوجعفر بن القعقاع، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي عبدالرحمن السلمي والحسن البصري، ومحمد بن كعب القرظي في آخرين.

ولمزيد من الكلام حول اختلاف القراءة والتأويل الناتج من هذا الاختلاف راجع (الفتح ٣٦٨/٨).

- (٢) ص ٣٢٦ في آخر السورة وما بين القوسين سقط من الأصل وهو لا بد منه.
  - (\*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وزدته من البيضاوي.

الحديث(١).

ورواه الثعلبي (7) والواحدي (7) وابن مردويه، عن أبي وهو موضوع، قال ابن كثير(3): وهو منكر من سائر طرقه.

\* \* \*

وفي رواية الثعلبي (سلام بن مسلم \_ ويقال: سليم \_ المدائني، وقال ابن كثير: هو متروك، وقال البخاري: تركوه، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف الحديث.

انظر ترجمته في (التاريخ الكبير (١٣٣/٤) والجرح والتعديل ٢٦٠/٤) وتقدم الكلام على هذا الإسناد في رقم (٣٣٤).

<sup>(</sup>١) تمامه: (فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه هوَّن الله عليه سكرات الموت وأعطاه الله القوة على أن لا يحسد مسلماً).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢١/٧).

<sup>(</sup>٣) لعله في الوسيط.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسيره (٢٩٤/٤) وقد ذكر رواية الثعلبي بسنده عن أبي بن كعب، وذكر لها متابعات.

### ١٣ - سورة الرعد

وعن النبي عليه السلام: (لولا عفو الله وتجاوزه ما هنيء لأحد العيش ولولا وعيده وعقابه لاتَّكَلَ<sup>(٢)</sup> كـل أحد).

أخرجه ابن أبي حاتم (7) والثعلبي (3) والواحدي من رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد (3) من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً (7).

777 - قوله (V): وعن ابن عباس: سئل النبي عليه السلام

<sup>(</sup>١) ص ٣٢٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُومَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَدُومَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَكُومَغُفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَكُومَ عَلَى اللَّهِ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) اتكل من الاتكال.

<sup>(</sup>٣) التفسير (٤/٢٥٣/ب).

<sup>(</sup>٤) التفسير (١٢٢/٧).

<sup>(</sup>٥) ابن جدعان، ضعيف، تقدم مراراً.

<sup>(</sup>٦) مراسيل ابن المسيب تقبل، لكن بقي ضعف علي بن زيد بن جدعان.

 <sup>(</sup>٧) ص ٣٢٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ - ﴾ الآية ١٣.

عن (الرعد) فقال: مَلَك مُوَكَّل بالسحاب معه مخاريق<sup>(١)</sup> من نار يسوق بها السحاب.

أخرجه الترمذي (٢) وصححه (٣).

ربيعة، الخ(1): روي أن عامر بن الطفيل وأربـد(1) بن

قلت: في إسناده (بكيربن شهاب الكوفي: قال فيه أبوحاتم: شيخ، وقال الحافظ: مقبول، (انظر: الجرح والتعديل (٢٠٤/٢)، والتقريب ١٠٧/١) والحديث من هذا الوجه أخرجه أيضاً أحمد (٢٧٤/٢)، في سياق أطول من سياق الترمذي وكذا النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤/٤/٣) وابن أبي حاتم في تفسيره (١٤/أ) كلهم من طريق بكيربه.

- (٤) ص ٣٢٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآ أَوَهُمُّ مَا يَشَا أَهُ وَهُمُّ مَا يَعُبَدِ لُونَ فِي ٱللَّهِ ١٣٠.
- (٥) وقع في الأصل ما رسمه (أزيد) بالمعجمة والتحتانية وهو خطأ، والصواب ما أثبت من المصادر بالمهملة والموحدة، وأربد هو أخو لبيد بن ربيعة.
- (٦) تمامه: (وفدا على رسول الله ﷺ قاصدين لقتله عليه السلام فأخذه عامر بالمجادلة وأربد من خلفه ليضربه بالسيف فتنبه له الرسول ﷺ وقال: اللهم اكفنيها بما شئت، فأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته ورمي عامر بغدة فمات في بيت سلولية وكان يقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية) فنزلت.

<sup>(</sup>۱) ثوب يلف، ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً، وأراد أنه آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه، ويفسره ابن عباس (البرق سوط من نور تزجر به الملائكة السحاب). (النهاية / مادة «خرق» ۲۹/۲).

<sup>(</sup>٢) التفسير: سورة الرعد ح ٣١١٧ (٥/٢٩٤) في سياق طويل.

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ التي بين أيدينا وتحفة الأشراف (حسن غريب) إلا نسخة تحفة الأحوذي ففيها (حسن صحيح غريب).

أخرجه الثعلبي (١) من حديث ابن عباس والطبراني (٢) وابن مردويه (٣) والطبري (٤) والعقيلي (٥) وأبو يعلى (٦) من رواية علي بن أبي سارة، عن ثابت عن أنس.

- (٢) في الأوسط كما في الدر (٢٥/٤).
- (٣) عزاه له السيوطي (الدر ٢٥/٤).
  - (٤) التفسير (١٣/١٢٥).
- (٥) في ترجمة علي بن أبي سارة (٢٣٢/٣).
- (٦) في مسنده (٨٩/٦) كلهم بأسانيدهم عن علي بن أبي سارة به، لكن سياقهم غير سياق البيضاوي فإليكم سياق حديث أنس:

بعث النبي على مرة رجلًا إلى رجل من فراعنة العرب، أن ادعه لي، فقال: يا رسول الله: إنه أعتى من ذلك، قال: اذهب إليه فادعه، قال: فأتاه فقال: رسول الله على يدعوك فقال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمِن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس؟ قال: فأتى الرجل النبي على فأخبره فقال: (ارجع إليه فادعه) قال: فأتاه فأعاد عليه ورد عليه مثل الجواب الأول، فأتى النبي في فأخبره فقال: ارجع إليه فادعه، قال: فرجع إليه فبينها هما يتراجعان الكلام بينها إذ بعث الله سحابة بحيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه، فأنزل الله: (ويرسل الصواعق) الآية، وفي إسناده «علي بن أبي سارة»، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان:

انظر ترجمته في (التاريخ الكبير ٢٧٨/٦) والجسرح (١٨٩/٦) والمجروحين (١٠٤/٢)، لكن تابعه ديلم بن غزوان عند أبي يعلى (١٠٤/٦ ـ ٨٨) والبيهقي في الدلائل (٢/٣٨) وهو ثقة (مجمع الزوائد ٤٢/٧).

<sup>(</sup>۱) التفسير (۱۲٦/۷/ب – ۱۲۲/۱) وإسناده ضعيف لأجل السدي والكلبي، وأخرجه أيضاً ابن جرير (۱۲۲/۱۳) في سياق أطول من هذا.

٦٢٨ ـ قوله (١): كقولهم (فساعد الله أشد، ومُوْسَاه أَحَد).
 هو حديث مرفوع (٢).

ان نتبعك، الخ<sup>(۱)</sup>: وقيل: إن قريشاً قالوا: يا محمد، إن سرَّك أن نتبعك، الخ<sup>(۱)</sup>.

أخرجه [٥٠/أ] أبويعلى في مسنده(٥) من حديث الزبيربن العوام بنحوه.

قال الهيثمي: رواه أبويعلى من طريق عبدالجبار بن عمر الأيلي عن عبدالله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهما وثق، وقد ضعفهما الجمهور (المجمع ٨٥/٧).

قلت: قال ابن معين في عبدالجبار: ضعيف ليس بشيء، وقال أبوحاتم: ضعيف منكر الحديث جداً، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، (انظر: الجرح والتعديل ٣١/٦ ــ ٣٢).

وعبدالله بن عطاء قال فيه ابن معين: لا شيء، وقال أبوحاتم: شيخ (انظر: الجرح ١٣٢/٥).

<sup>(</sup>١) ص ٣٢٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَشَدِيدُٱلۡلِحَالِ﴾ الآية ١٣.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤٧٣/٣) و (٤٧٣/٤) من حديث أبي الأحوص رضي الله عنه
 في سياق طويل هذا جزء منه.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٣٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْأَنَ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِدِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِدِ ٱلْأَرْضُ ﴾ الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (فسَيِّر بقراءتك الجبالَ عن مكة حتى تتسع لنا فنتخذ فيها بساتين وقطائع أو سخر لنا الريح لنركبها ونتجر إلى الشام، أو ابعث لنا به قصي بن كلاب وغيره من آبائنا ليكلمونا فيك، فنزلت).

<sup>(</sup>٥) ٢٠/٢ ـ ٤١ من طريق عبدالجبار بن عمر الأيلي عن عبدالله بن عطاء بن إبراهيم عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام عنه.

رواه المشعلبي (٣) والسواحدي وابسن مسردويه عسن أبي وهو موضوع (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٣٣٥ في آخر السورة.

 <sup>(</sup>۲) تمامه: (أعطي من الأجر عشر حسنات بوزن كل سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة).

<sup>(</sup>٣) التفسير (١١٨/١٧/ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٠) وتقدم الكلام على السند في (٣٣٤).

#### ١٤ - سورة إبراهيم

**٦٣١** ـ قوله<sup>(۱)</sup>: وفسرت (الشجرة الطيبة) بالنخلة، وروى ذلك مرفوعاً.

(٥) المستدرك: التفسير (٢/٣٥٢) وقال:

قلت: وكذا أخرجه ابن جرير (٢٠٥/١٣) وأبويعلى في مسنده (١٨٢/٧ ــ ١٨٢/٥)، كلهم بأسانيدهم عن حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس عن النبى ﷺ.

ورواه غير حماد بن سلمة موقوفاً على أنس فأخرج الترمذي من طريق أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه عن أنس نحوه ولم يرفعه، وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

ثم قال: وروى غير واحد مثل هذا موقوفاً ولا نعلم رفعه غير حماد بن سلمة =

<sup>(</sup>١) ص ٣٤٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿كَشَجَرَوْطَيِّبَةٍ ﴾ الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) التفسير: سورة إبراهيم ح ٣١١٩ (٥/٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١/٢٤١).

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطي (الدر ٢٢/٥).

٦٣٢ \_ قوله (١): روي أنه عليه السلام ذكر قبض روح المؤمن فقال: ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له: من ربك، وما دينك ومن نبيك، فيقول: ربي الله وديني الإسلام، ونبيي محمد، فينادي مناد من السماء (أن صدق عبدي). هذا طرف من حديث طويل أخرجه أبو داؤد (٢) وأبو عوانة (٣)،

وأخرج ابن جرير (٢٠٥/١٣)، وعزاه السيوطي لعبدالرزاق (الدر ٢٢/٥) وعزاه الحافظ ابن حجر لعبد بن حميد (النكت الظراف، ٢٤١/١) كلهم من طريق الحجاج بن المنهال عن مهدي بن ميمون عن شعيب بن الحبحاب قال: كان أبو العالية يأتيني فأتاني يوماً في منزلي فانطلقت معه إلى أنس بن مالك، فدخلنا معه إلى أنس فجيىء بطبق عليه رطب، فقال أنس لأبي العالية: كل فدخلنا معه إلى أنس فجيىء بطبق عليه رطب، فقال أنس لأبي العالية: كل يا أبا العالية، فإن هذه من الشجرة التي قال الله في كتابه:

ذكر ابن رجب عن البيهقي أنه قال: حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ثم قال ابن رجب: وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت فإنه يخطىء في حديثهم كثيراً، وغير حماد أثبت عندهم كحماد بن زيد و... (علل ابن رجب ٦٧٢/٢ ـ ٦٢٣).

فعلى هذه القاعدة يرجح هنا ما رواه غير حماد بن سلمة، وهم جماعة كها تقدم.

<sup>=</sup> ورواه معمر وحماد بن زید وغیر واحد ولم یرفعوه، ثم أورد حدیث حماد بن زید عن شعیب به موقوفاً.

<sup>(</sup>١) ص ٣٤٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُشَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ الشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) السنة: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ح ٤٧٥٣ (٥/١١٤ ــ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبوع.

والحاكم (١) وأحمد (٢) وابن راهويه وابن أبي شيبة (٣) وأبو يعلى (٤) من رواية المنهال بن عمرو، عن زاذان عن البراء.

وأصله في الصحيحين(٥) من رواية سعد بن عبيدة عن البراء مرفوعاً.

 $^{(7)}$ : ومن قرأ سورة إبراهيم، الخ $^{(7)}$ :

(٥) البخاري: الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر ح ١٣٦٩ (٣٣١/٣).

ومسلم: الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارح ٧٣ (٢٢٠١/٤) ولفظها: قال النبي ﴿ مُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ المَنُوأُ بِالْقَوْلِ الشَّالِتِ ﴾. قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله ونبيي محمد ﷺ، فذلك قوله عز وجل: ﴿ مُثَيِّتُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّالِتِ فِي الْمُيَوْقِ الدُّنِيَ وَفِي اللَّهَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِهُ الللللللِهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

والحديث له شاهد من حديث أنس أخرجه الشيخان في المواضع المذكورة من صحيحها.

- (٦) ص ٣٤٤. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
- (٧) تمامه: (أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام، وعدد من لم يعبد).

<sup>(</sup>١) المستدرك: الإيمان (١/٣٧ ــ ٣٩) وصححه على شرطهها.

<sup>(</sup>٢) المسند (٤/٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) المصنف: الجنائز: باب في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر (٣/٠٣٥).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المطبوع من مسنده.

ورواه مردويه والثعلبي والواحدي عن أبي، وهو موضوع(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢٤٠/١) وتقدم الكلام على السند في (٣٤٠).

## ١٥ ـ سورة الحجر

3٣٤ ــ قوله(١): وقيل: رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول فازد حموا عليه، فنزلت.

لم أقف عليه(٢).

٩٣٥ \_ قوله(٣): وقيل: إن امرأة حسناء، الخ<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن همات: رواه الواحدي في أسباب النزول عن الربيع بن أنس، (تحفة الراوي (ق ١٩٠/أ)).

قلت: إنما ذكره عنه عقب حديث ابن عباس الآي بعد هذا، فلا يعتمد عليه، وقد خالفه ما رواه جماعة من الأثمة مسنداً عن ابن عباس، وهو الحديث الآتي.

(٤) تمامه: (كانت تصلي خلف رسول الله ﷺ، فتقدم بعض القوم لئلا ينظر إليها وتأخر بعض ليبصرها، فنزلت).

<sup>(</sup>١) ص ٣٤٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخْرِينَ ﴾ الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) وكذا قال المدراسي (فيض الباري ٧٧/ب).

<sup>(</sup>٣) ص ٣٤٦ في تفسير الآية السابقة.

أخرجه الترمذي (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤)، والخاكم (٥) \_ وصححه  $_{(7)}$  وأبو يعلى وأحمد (٧) والبزار، والطبري (٨) وابن أبي حاتم (٩) من رواية أبي الجوزاء أوس بن عبدالله (١٠) عن ابن عباس.

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه إلا ابن عباس ولا له طريق الاهذه.

وقال الترمذي (۱۱): روى عن أبي الجوزاء مرسلًا وهو أشبه، انتهى.

<sup>(</sup>۱) التفسير: سورة الحجر ح ٣١٢٢ (٣٩٦/٥) ويذكر المناوي قول الترمذي في هذا الحديث قريباً.

<sup>(</sup>٢) الإمامة: باب المنفرد خلف الصف ح ٨٧١ (١٠١/١).

<sup>(</sup>٣) إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة ح ١٠٤٦ (٣٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) التفسير: سورة الحجر ح ١٧٤٩ (ص ٤٣٣/ الموارد).

<sup>(</sup>٥) المستدرك: التفسير (٢/٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وبقية كلام الحاكم يأتي قريباً.

<sup>(</sup>۷) المسند: (۱/۳۰۵).

<sup>(</sup>٨) التفسير (١٤/٢٦).

<sup>(</sup>٩) عزاه له السيوطي في الدر (٧٣/٥).

وكذا الطيالسي في مسنده ص ٣٥٤ والطبراني في الكبير (١٧١/١٢)، كلهم بأسانيدهم عن نوح بن قيس الحُداني عن عمرو بن مالك عن أبسي الجوزاء عنه.

<sup>(</sup>١٠) هو من ثقات التابعين توفي سنة ٨٣ه (التقريب ٨٦/١).

<sup>(</sup>۱۱) تمام كلامه: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح.

وقال ابن كثير في تفسيره (٤٥٠/٤): فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبدالرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك أنه سمع أبا الجوزاء يقول: فذكر =

#### والمرسل في تفسير عبدالرزاق(١)(٢).

= نحوه ثم قال: فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر.

وقال الحاكم: قال عمرو بن علي \_ الفلاس \_: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة، ووافقه الذهبي وقال: هو صدوق خرج له مسلم.

والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر وقال: تعليل الترمذي وابن كثير ليس بعلة (المسند ٢٧٨/٤/٢٧٨٤)

قلت: تصحيح الحاكم والذهبي وأحمد شاكر بناء على أن زيادة الثقة مقبولة، فقد وثق نوح بن قيس ابنُ معين وأحمد، وقال الحافظ: صدوق.

انظر الجرح والتعديل (٤٨٣/٨) والتقريب (٣٠٨/٢).

هذا ويظهر من ترجمة (جعفر بن سليمان) في الجرح والتعديل أنه أقل درجة من (نوح بن قيس)، انظر: الجرح (٤٨١/٢)، وفيه أيضاً قال الحافظ (صدوق / مع (التقريب ١/١٣١).

(١) التفسير رقم (١٤٠٤/١٩) ولفظه: في الصفوف في الصلاة، ولم يذكر القصة ولا نزول الآية.

قلت: وهو أيضاً في تفسير ابن جرير (٢٦/١٤) هذا وذكر ابن جرير تأويلين آخرين في الآية:

١ 🗕 المستقدمين من الأمم والمستأخرين من أمة محمد ﷺ.

٢ ـــ المستقدمين في الخير والمستأخرين عنه.

وأسند كلا التأويلين عن جماعة من السلف ثم قال: (وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول من قال: معنى ذلك، ولقد علمنا الأموات منكم فتقدَّم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم عمن هو حي ومن هو حادث منكم عمن لم يحدث بعد) لدلالة ما قبله من الكلام على ما بعده.

وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء، والمستأخرين فيه لذلك ثم يكون الله عز وجل عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق.

(٢) وقع في الأصل بعد قوله: «عبدالرزاق» (من حديث ابن عباس) ولا معنى له بعد قوله: (والمرسل).

وعن أبي بكر(1) (من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيماً وعظم صغيراً).

قال الولي العراقي: لم أقف عليه، و[قال] (٢) الحافظ ابن حجر (٤): لم أجده من حديث أبي بكر، ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده ومن طريقه الطبراني في معجمه (٥) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة حمزة النصيبي(٦) عن زيد بن

<sup>(</sup>١) ص ٣٥٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْشُرْءَاكَ ٱلْمَظِيمَ لَاتَمُدُنَّ عَلَيْهِمْ ﴾ الآيتان ٨٧ و ٨٨.

 <sup>(</sup>۲) كذا في البيضاوي، وأما الأصل فقد وقع فيه (ومن حديث: من أوتي) إلخ، وفي تحفة الراوي (۱۹۱/ب) ومن حديث أبي بكر، وفي فيض الباري (۷۷/ب) وحديث أبي بكر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف ص ٩٣ رقم ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) الكبير كما في المجمع (١٥٩/٧) في سياق أطول من هذا ولفظه (من قرأ). وقال الهيثمي: فيه إسماعيل بن رافع وهو متروك.

قلت: إسماعيل بن رافع هو المدني أبو رافع، قال ابن معين: ضعيف وقال أحمد: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الحافظ: سيء الحفظ. (انظر ترجمته في الجرح ٢/١٦٩ والتقريب ٢/٩١).

<sup>(</sup>٦) الكامل (٧٨٧/٢) ولفظه: (من تعلم القرآن وظن أن أحداً) فذكره.

رفيع (١)،عن أبي عبيدة (٢) عن ابن مسعود رفعه، وحمزة [٠٥/ب] اتهموه بالوضع (٣).

٦٣٧ \_ قوله (٤): وروي أنه عليه السلام وافى بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة، الحديث (٥).

انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٣/٣) والجرح والتعديل (٢١٠/٣) والمجروحين (٢٧٠/١).

وأورد البخاري في ترجمة رجاء الغنوي في التاريخ الكبير (٣١١/٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥٠٠/٣) أنه روى عن النبي ﷺ، فذكرا نحوه، وقال الذهبي في تجريد أسهاء الصحابة (١٨٢/١) له حديث لا يصح في فضل القرآن.

<sup>(</sup>۱) الجنزري: روى عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، وروى عنه معمر وزيد بن أبي أنيسة، قال أبوحاتم: ثقة لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الذهبي: ضعفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات (٣١٤/٦) وكذا ابن شاهين، وقال أبو داود: جزري ثقة.

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦٣/٣) والميزان (١٠٣/٢) واللسان (٥٠٦/٢).

 <sup>(</sup>۲) ابن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لم يدرك أباه لكن الناس يقبلون روايته عنه
 لأن الواسطة معروفة بينها، وقد تقدم الكلام على هذا مراراً.

<sup>(</sup>٣) قال البخاري فيه: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال أحمد: مطروح الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه.

<sup>(</sup>٤) ص ٣٥٠ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (فيها أنواع البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة، فقال المسلمون: لوكانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله، فقال لهم (لقد أعطيتم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع).

لم أقف عليه (١).

٦٣٨ \_ قوله (٢): وفي الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاضهة والمستعضهة)(٣).

أخرجه أبويعلى في مسنده (٤) وابن عدي في الكامل (٥) من حديث ابن عباس وفي إسناده زمعة بن صالح (٢) عن سلمة بن وهرام، قال الحافظ ابن حجر (٧): وهما ضعيفان.

وله شاهد عند عبدالرزاق(٨) من روايته عن ابن جريج عن

<sup>(</sup>۱) وقال المدراسي: لم يذكر السيوطي من خَرَّجه (فيض الباري ۷۷/ب) وقال ابن همات: ذكر الواحدي في الأسباب ص ۱۸۷ عن الحسين بن الفضل قال: إن سبع قوافل وافت من بصرى و (أذرعات) ليهود قريظة والنضير في يوم واحد، فذكره، وقال: ويدل على صحة هذا قوله على أثرها ﴿ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَكَ ﴾ الآية.

وأذرعات بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الراء المهملة: موضع بالشام (انظر: الصحاح مادة ذرع).

 <sup>(</sup>٢) ص ٣٥٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ جَعَـ الْوَا الْقُرْمَ انْ عِضِينَ ﴾ الآية ٩١.

<sup>(</sup>٣) أي الساحرة والمستسحرة (النهاية ٢٥٥/٣) وفي تفسير عبدالرزاق (١٤٢١/٣٦) عن عكرمة قال: العضه: السحر بلسان قريش، يقولون للساحرة: العاضهة.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) في ترجمة (سلمة بن وهرام) (٢/١/٢/ب) وسقطت ترجمة سلمة بن وهرام من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (رفعه صالح) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) الكافي الشاف رقم ٢٤٤ ص ٩٤.

<sup>(</sup>A) لم أجده في تفسيره تحت هذه الآية.

علي(١).

٦٣٩ \_ قوله(٢): قيل: كانوا خمسة، إلخ(٣).

أخرجه الطبراني<sup>(1)</sup> وابن مردويه<sup>(۵)</sup> وأبو نعيم<sup>(۱)</sup>، والبيهقي معاً في الدلائل<sup>(۷)</sup> من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) وفي تحفة الراوي (١٩١/ب) عن عطاء وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٢) ص ٣٥١ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُفَّيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْرِءِينَ ﴾ الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (من أشراف قريش: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، وعدي بن قيس، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب يبالغون في إيذاء النبي على والاستهزاء به، فقال جبريل عليه السلام لرسول الله على: أمرت أن أكفيكهم، فأوما إلى ساق الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظماً لأخذه، فأصاب عرقاً في عقبه فقطعه فمات، وأوما إلى أخمص العاص فدخلت فيه شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات، وأشار إلى أنف عدي بن قيس فامتخط قيحاً فمات، وإلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات، وإلى عيني الأسود بن المطلب فعمي.

<sup>(</sup>٤) في الأوسط كما في المجمع (٤٦/٧ ــ ٤٧) وقال الهيثمي: فيه محمد بن عبدالحكيم النيسابوري، لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطي بسياق مختصر مما عزاه للطبراني والبيهقي (الدر ١٠٢/٥).

 <sup>(</sup>٦) الدلائل: باب قول الله ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ (٣١٦/٢) وليس في إسناده محمد بن عبدالحكيم الذي في إسناد الطبراني، مع أن السيوطي عزاه لهما معاً وقال: بسند حسن.

<sup>(</sup>٧) باب (المستهزئون وأسماؤهم) وما عجل الله لهم من الخزي والهوان (٣١٦/٢). وعزاه السيوطي للضياء في المختارة (الدر ١٠٢/٥) والحديث صحيح بإسناد البيهقي.

وعنه عليه السلام أنه كان إذا حزبه أمر، 75- الخ(7).

تقدم تخريجه في سورة البقرة (٣).

٦٤١ \_ قوله(٤): من قرأ سورة الحجر، الحديث(٥).

موضوع رواه الثعلبي (٢) من طريق أبي الخليل (٧) عن علي بن زيد (٨) عن زر بن حبيش (\*) عن أبي بن كعب وهو موضوع كما مر في سائر السور (٩).

#### \* \* \*

(٢) تمامه: (فزع إلى الصلاة).

(٣) برقم ٦١.

- (٤) ص ٣٥١ في آخر السورة.
- (٥) تمامه: (كان له من الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين والأنصار، والمستهزئين بمحمد ﷺ).
  - (٦) في أول السورة قد سقطت الأوراق من بداية السورة إلى الآية ٩٢.
    - (٧) هو بزيع بن حسان، تقدم في (٣٣٤).
      - (٨) ابن جدعان، تقدم.
    - (\*) وقع في الأصل (خميس) وهو تصحيف.
- (٩) وقع في الأصل (السورة) والصواب ما أثبت، والحديث بهذه الطريق أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢٢٩، ٢٣٠) وتقدم الكلام على السند ٣٣٤.

<sup>(</sup>١) ص ٣٥١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْنَعَلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴾ الآيتان: ٩٧، ٩٨.

#### ١٦ \_ سورة النحل

على المنبر: ما تقولون أن عمر قال على المنبر: ما تقولون فيها، إلخ(7).

لم أقف عليه (٣).

(١) ص ٣٥٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْيَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَغُونُونِ ﴾ الآية ٤٨.

(٢) تمامه: (فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا، التخوف، التنقص، فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم، قال شاعرنا (أبوكبير) يصف ناقته:

تخوف الرحل منها تأمِكا قَرِداً كما تخوف عُودَ النَبْعَةِ السَفَنُ

فقال عمر: عليكم بديوانكم لا تضلوا، قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم).

(٣) لم يذكر المدراسي أصلًا في فيض الباري.

وقال ابن همات: قال السيوطي: لا يحضرني الآن تخريجه، لكن أخرج ابن جرير (١١٣/١٤) عن عمر أنه سألهم عن هذه الآية فقالوا: ما نرى إلا أنه عند تنقص ما يردده من الآيات، فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله، فخرج رجل ممن كان عند عمر فلقي أعرابياً فقال: يا فلان ما فعل ربك؟ قال: قد تخيفته \_ يعني تنقصته \_ فرجع إلى عمر فأخبره، فقال: قدر اللهذلك. (تحفة الراوي ١٩٤٤/ب).

قلت: وقع في تحفة الراوي (ما فعل دينك) بدل (ما فعل ربك)، وكذا (تخوفته) بدل (تخيفته)، و (قد رأيت ذلك) بدل (قدر الله ذلك) والمثبت من طبعات تفسير ابن جرير.

ثم قال ابن همات: روى القرطبي في تفسيره (١١/١١) عن سعيد بن المسيب ما رواه المصنف بلفظه مع شيء مما أخرجه ابن جرير، وقال أحمد القسطلاني في شرح البخاري من سورة النحل (١٨٨/٧ الميمنية) وروي بإسناد فيه مجهول عن عمر فذكره بلفظ المصنف.

قلت: في إسناد ابن جرير (سفيان بن وكيع) وهو ضعيف، وفيه أيضاً رجل لم يسم عن عمر.

والبيت لم يذكر في شعر أبي كبير الهذلي في ديوان الهذليين، وقد عزاه الجوهري لذي الرمة (الصحاح مادة خوف ١٣٥٩/٤) وفيه: (ظَهْرَ النبعة) بدل (عود النبعة).

ونسبه ابن منظور لابن مقبل (لسان العرب مادة خوف ١٠١/٩) ونسبه صاحب الأغاني لابن مزاحم الثمالي (تاج العروس) ووقع عند ابن جرير وابن منظور والزبيدي (تخوف السير) بدل (تخوف الرحل).

وعلق ابن همات في تخريجه على البيت فقال:

قوله (تامكا) بالمثناة الفوقية اسم فاعل من (تمك السنام يتمك تمكاً، أي طال وارتفع، فهو تامك) أي سنام مرتفع، وقوله (قَرِدا) بفتح القاف وكسر الراء أي متراكياً أو مرتفعاً، و (النبعة) بضم النون \_ هكذا قال وعند غيره بالفتح \_ واحد النبع، وهو شجر يتخذ منه (القسي)، و (السَفَن) بفتح السين والفاء: ما ينحت به الشيء كالمبرد وهو فاعل (تخوف) ومفعوله (عود) أو (ظهر).

ومعنى البيت: إن رحل ناقته أثر في سنامها المتراكم \_ أو المرتفع \_ وتنقص كما ينقص المبرد عود النبعة، والتخوف بمعنى التنقص بَيَّنَه كل من ابن جرير وابن منظور والجوهري في المواضع المذكورة، وقال ابن جرير في معنى الآية (يهلكهم بتخوف وذلك بنقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يملك جميعهم).

٣٤٣ ـ قوله(١): وعن قتادة أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، الحديث(٢).

أخرجه البخاري<sup>(۳)</sup> ومسلم<sup>(۱)</sup> من حديث أبي سعيد الخدري نحوه، وليس في آخره (فكأنما أنشط من عقال)<sup>(۵)</sup>.

على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: (أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم)(٧).

<sup>(</sup>١) ص ٣٦٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فقال: اسقه العسل، فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فها نفع، فقال: اذهب فاسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فشفاه الله تعالى فبرىء، فكأنما أنشط من عقال).

<sup>(</sup>٣) الطب: باب الدواء بالعسل ح ٥٦٨٤ (١٣٩/١٠) وباب: دواء المبطون ح ٥٦٨٦ (١٦٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) ومسلم: السلام: باب التداوي بسقي العسل ح ٩١ (١٧٣٧ ــ ١٧٣٧) كلاهما من طريق قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. وراجع لاختلاف ألفاظ الحديث: الفتح (١٦٩/١٠ ــ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) ورد هذا اللفظ في حديث الرقية بفاتحة الكتاب للديغ الحية، أخرجه البخاري في الإجارة باب ١٦ والطب باب ٣٩.

<sup>(</sup>٦) ص ٣٦٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَآسَتَهِذُ بِأَلِقَهِ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ الآية ٩٨.

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

 <sup>(</sup>٧) تمامه: (فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أمر جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ).

أخرجه الثعلبي<sup>(۱)</sup> مسلسلاً عن شيخه أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي إلى ابن مسعود، ورواه الواحدي في الوسيط عن الثعلبي.

**٦٤٥** ـ قوله<sup>(٢)</sup>: روي أن قريشاً أكرهوا عماراً، إلخ<sup>(٣)</sup>.

ذكره الثعلبي<sup>(٤)</sup> عن ابن عباس بغير سند، ورواه الحاكم من حديث زر<sup>(٥)</sup> عن ابن مسعود<sup>(٦)</sup>.

- (٣) تمامه: (وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد فقتلت سمية، وقتلوا ياسراً، وهما أول قتيلين في الإسلام، وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرهاً، فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفر، فقال: كلا، إن عماراً مليء إيماناً من فرقه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه، فأتى عمار رسول الله على وهو يبكي، فجعل رسول الله على يسح عينيه، فقال: ما لك إن عادوا لك فعد لهم بما قلت).
  - (٤) التفسير (٢١١/٧/ب) وكذا الواحدي في الأسباب ص ١٩٠.
    - (٥) وقع في الأصل (ذر) بالذال والصواب ما أثبت.
      - (٦) وقع في الأصل (مسعر) وهو تحريف.

## ويلاحظ هنا أمران:

- الأول: هذه القصة لم أجدها في مظانها من المستدرك من حديث ابن مسعود، إنما هي من حديث محمد بن عمار بن ياسر، انظر: (المستدرك: التفسير / ٣٥٧)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (وليس فيه قوله (إن عماراً ملىء... إلخ)).
- والثاني: والذي من حديث ابن مسعود هو قوله عليه السلام: مليء عمار إيماناً إلى مشاشه، بدون ذكر القصة، وليس هذا الحديث من رواية زر عنه بل هو من رواية عمرو بن شرحبيل عنه (انظر المستدرك: معرفة الصحابة ٣٩٢/٣).

التفسير (۲۰۸/۷).

<sup>(</sup>٢) ص ٣٦٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُمُ مُطْمَعِنُّ لِإِلَّا يَعَنُونِ ﴾ الآية ١٠٦

وبهذا الإسناد أخرجه أيضاً النسائي في الإيمان: باب تفـاضل أهـل الإيمان ح ٥٠١٠ (٢٦٥/٢).

وكأن البيضاوي خلط بين حديثين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان رقم ٩١، والمصنف: الفضائل (١١٨/١٢) وأحمد في فضائل الصحابة رقم ١٦٠٠ عن عمرو بن شرحبيل مرسلًا ولم يذكرا (ابن مسعود) وقال الألباني: مرسل صحيح.

والحديث له شاهد عن علي وعائشة رضي الله عنهم، فحديث علي أخرجه ابن ماجه في المقدمة: باب فضل عمار ح ١٤٧ (٥٢/١) وابن أبي شيبة في الإيمان رقم ٩٢ وأبو نعيم في الحلية (١/٩٣١).

وفي إسناده هانىء بن هانىء، قال فيه الحافظ: مستور (التقريب ٣١٥/٢) لكن قال الذهبي: قال النسائي: لا بأس به (الكشاف ٢١٨/٣).

وحديث عائشة أخرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم ١٦٠٣ والبزار (كشف الأستار ٢٩٥/٣) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ٢٩٥/٩) وقال الدكتور وصي الله: لوسمع المطلب بن زياد من أبي إسحاق قبل الاختلاط، قلت: الأغلب أنه سمع منه قبل الاختلاط.

والحديث صحيح، صححه الألباني مرفوعاً من حديث ابن مسعود، إلا أنه رد على الحاكم في حكمه على شرطه الشيخين، وصححه أيضاً مرسلاً من حديث عمرو بن شرحبيل، وصححه أخونا الدكتور وصي الله محمد عباس بإسناد النسائي، لأن جهالة الصحابي لا تضر (راجع الصحيحة ٨٠٧، وفضائل الصحابة ١٦٠٠).

وهو صحيح إن شاء الله من حديث عائشة أيضاً، وبهذه الشواهد يرتقي حديث على إلى درجة الحسن. ورواه ابن سعد من طريق منصور عن مجاهد(١).

٦٤٦ ـ قوله (٢): روي أن مسيلمة أخذ رجلين، الحديث (٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٤) عن الحسن مرسلاً وعبدالرزاق في تفسيره عن معمر معضلاً.

7٤٧ قوله (٥): وقيل: إنه عليه السلام لما رأى حمزة وقد شل به، الحديث (٦).

<sup>(</sup>١) والذي وجدته عنده في ترجمة عمار ما عند الحاكم من حديث محمد بن عمار ويلفظه.

انظر: الطبقات: ترجمة عمار (٢٤٩/٣) ومن هذا الوجه واللفظ أخرجه أيضاً أبونعيم في ترجمة عمار في الحلية (١٤٠/١).

<sup>(</sup>٢) ص ٣٦٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (فقال لأحدهما: ماتقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فماذا تقول في ؟ قال: أنت أيضاً، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فها تقول في ؟ قال: أنا أصم، فأعاد عليه ثلاثاً، فأعاد جوابه، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له).

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطي في الدر (١٧٢/٥).

<sup>(</sup>٥) ص ٣٦٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَافَبَتُكُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوفِبْ تُمْرِيدِ ۗ ﴾ الآية ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (قال والله لئن أظفرني الله لأمثلن بسبعين مكانك، فنزلت).

أخرجه البزار<sup>(۱)</sup> والطبراني<sup>(۲)</sup> من حديث أبي هريرة. **٦٤٨ ـ قوله<sup>(۳)</sup>:** من قرأ سورة النحل، إلخ<sup>(٤)</sup>. هو موضوع كما مر<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كشف الأستار (٣٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) المجمع (١١٩/٦) كلاهما في سياق أطول من هذا، وقال الهيثمي: فيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٧٠ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (لم يحاسبه الله بما أنعم عليه في دار الدنيا وإن مات يوم تلاها أو ليلته كان له من الأجر كالذي مات وأحسن الوصية).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢ / ٢٣٩، ٢٤٠) والنكارة ظاهرة في قوله (٥) أخرجه ابن الجوزي أي الموضوعات (٢٣٤).

## ١٧ \_ سورة الإسراء

789 ـ قوله(١): لما روي أنه عليه السلام قال: بينا أنا في المسجد الحرام الخ<sup>(٢)</sup>.

أخرجه [٥١] الشيخان<sup>(٣)</sup> من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا في الحِجْر، وذكر الحديث بطوله.

٢٥٠ ـ قوله(٤): لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان نائماً في بيت أم هانىء، الحديث(٥).

ومسلم: الإيمان: باب الإسراء ح ٢٦٤ (١/١٥٠) وفيه (بينها أنا عند البيت).

<sup>(</sup>١) ص ٣٧٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ الآية ١.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (عند البيت بين النائم واليقظان، إذ أتاني جبريل بالبراق).

 <sup>(</sup>٣) البخاري: بدء الخلق: باب الملائكة ح ٣٢٠٧ (٣٠٢/٦)، ومناقب الأنصار:
 باب المعراج ح ٣٨٨٧ (٢٠١/٧) وفيه (بينها أنا في الحطيم وربما قال: في الحجر).

<sup>(</sup>٤) ص ٣٧٠ في تفسير الآية السابقة.

 <sup>(</sup>٥) تمامه: (بعد صلاة العشاء فأسري به، ورجع من ليلته وقص القصة عليها، =

قال الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>: وذكره الثعلبي<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس بغير سند، وكأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه، ثم رأيته من رواية جويبر<sup>(۱)</sup>، عن الضحاك عن ابن عباس، أخرجه الحاكم في الإكليل والبيهقي<sup>(1)</sup> عنه، ولكن لم يسق لفظه.

ورواه النسائي<sup>(ه)</sup>\_\_\_\_\_\_\_

وقال: مُثِّل لي النبيون فصليت بهم، ثم خرج إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشاً فتعجبوا منه استحالةً، وارتد ناس ممن آمن به، وسعى رجال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن كان قال لقد صدق، فقالوا: أتصدقه على ذلك، قال: إن أصدقه على أبعد من ذلك، فسمي الصديق، واستنعته طائفة سافروا إلى بيت المقدس، فجلي له، فطفق ينظر إليه وينعته إليهم، فقالوا: أما النعت فقد أصاب، فقالوا: أخبرنا عن عيرنا، فأخبرهم بعدد جمالهم وأحوالها، وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس، يقدمها جمل أورق، فخرجوا ينشدون العير إلى الثنية فصادفوا العير كما أخبرهم، ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين).

- (١) الكافي الشاف رقم ٢٧١ (ص ٩٧).
- (٢) لم أجد سورة الإسراء من تفسيره في القسم المخطوط الموجود في المكتبة المركزية.
- (٣) جويبر بن سعيد الأزدي راوي التفسير ضعيف جداً، انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٢١٧/١)، والجرح (٢١٧/١)، والمجروحين (٢١٧/١)، والميزان (٢٧٧/١)، والتقريب (١٣٦/١).
- (٤) لم أجده في مظانه من الدلائل من هذا الوجه، لكن أخرجه البيهقي من وجوه يأتي بيانها.
- (٥) التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣٨٩/٤) من طريق المعتمر بن سليمان.

أخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل: باب الإسراء (٣٦٣/٣ ـ ٣٦٤) من طريق النضر بن شميل وهوذة، ثلاثتهم عن عوف به، وليس في حديثه هذا ذكرُ المكان الذي أسري منه ولا ذكر تسمية أبي بكر «بالصديق».

باختصار عن هذا من رواية عوف<sup>(۱)</sup> عن زرارة بن أوفی<sup>(۲)</sup> عن ابن عباس.

وأورده ابن سعد (٣) وأبو يعلى (٤) والطبراني (٥) من حديث أم هانيء مطولاً.

وأخرج الطبري أيضاً من حديث أم هانىء لكنه من طريق أبي صالح مولاها عنها مختصراً (التفسير ٢/١٥).

وورد ذكر تسمية (الصديق) في حديث عائشة عند الحاكم في المستدرك معرفة الصحابة (٣٦١/٣)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في الندلائل (٣٦٠/٢) بسند صحيح عن أبي سلمة بن عبدالرحمن مرسلاً.

ويلاحظ هنا أمران:

 <sup>(</sup>۱) هو عوف الأعرابي بن أبي جميلة، ثقة تـوفي ١٤٦هـ أو ١٤٧هـ، (التقريب
 ٨٩/٢).

<sup>(</sup>٢) العامري البصري قاضي البصرة من ثقات التابعين، توفي ٩٣هـ، (التقريب / ٢).

 <sup>(</sup>٣) الطبقات: باب ذكر ليلة أسري برسول الله ﷺ إلى بيت المقدس (٢١٣/١ \_
 (٣) من طريق أبي مرة مولى عقيل، عنها نحوه.

<sup>(</sup>٤) المجمع (٤١/٩ ــ ٤٢) مختصراً على تسمية أبى بكر بالصديق،

<sup>(</sup>٥) في الكبير (٤٣٢/٢٤ ــ ٤٣٤) ح ١٠٥٩ من طريق عكرمة عنها نحوه، وأخرجه مختصراً على تسمية أبي بكر (بالصديق) في ترجمة أبي بكر (٨/١) وفي إسناده عبدالأعلى بن أبي المساور وهو متروك (المجمع ٤٢/٩).

الله المالية ا

الأول: تبعاً للحافظ ابن حجر اقتصر المناوي في تخريج هذا الحديث على المصادر الأخرى غير المذكورة مع أن أكثر ما فيه مخرج في الصحيحين، والمصادر الأخرى غير ما ذكرها.

فأخرج البخاري في مناقب الأنصار: باب حديث الإسراء ح ٣٨٨٦، (١٩٦/٧) وفي تفسير الإسراء: باب (أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام) ح ٤٧١٠ (٣٩١/٨).

ومسلم: في الإيمان: باب ذكر المسيح ح ٢٧٦ (١٥٦/١) كلاهما من حديث أبي هريرة بلفظ (لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه).

كيا أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أيضاً بنحو ما تقدم عندهما، (ح ٢٧٢). وأخرج البزار (الكشف ٢٥/١) والطبراني في الكبير (٣٣٨/٧ – ٣٤٠) والبيهقي في الدلائل (٢/٥٥٠ – ٣٥٠) كلهم من طريق إسحاق بن إبراهيم الزبيدي عن عمرو بن الحارث عن عبدالله بن سالم الأشعري، عن الزبيدي – محمد بن الوليد بن عبدالرحمن، عن جبير بن نفير، عن شداد بن أوس بنحو ما عند البيضاوي إلا وجه تسمية أبي بكر (بالصديق).

وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢٥/٥): حديث شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كها ذكره البيهقي، ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك، والله أعلم.

وقال الهيثمي: فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وثقه ابن معين، وضعفه النسائي (المجمع ٧٤/١).

وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الحافظ: صدوق، يهم كثيراً، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب.

وكان ذلك قبل الهجرة بسنة هو قول ابن مسعود وجـزم به · النووي(١).

= انظر: الجرح (۲۰۹/۲)، والتقريب (۱/۵۶).

والثاني: اختلاف الروايات في المكان الذي أسري منه، ففي الصحيحين أنه أسري من المسجد الحرام، وفي حديث أم هانىء أنه كان نائماً في بيتها وفي طبقات ابن سعد من حديث عائشة أو ابن عباس أنه أسري من شعب أبى طالب.

فوفق الحافظ بين هذه الأقوال بقطع النظر عن درجة الأسانيد فقال: والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانيء، وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته، وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه فنزل منه الملك، فأخرجه من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعاً، وبه أثر النعاس ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق، وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق، وهذا يؤيد هذا الجمع. (الفتح جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق، وهذا يؤيد هذا الجمع. (الفتح

ورجح ابن جرير أنه أسري من المسجد الحرام بدليل قوله تعالى: (المسجد الحرام) هو الذي يتعارفه الناس بينهم إذا ذكروه.

(۱) لم نجد مصدراً لقول ابن مسعود، وقول النووي ذكره الحافظ في الفتح، (۲۰۳/۷) لعله في كتاب آخر له، وأما شرحه لصحيح مسلم فلم أجده فيه، إنما نقل فيه قول الحربي أنه كان قبل الهجرة بسنة، وقول الزهري أنه كان بعد مبعثه بخص سنين، لكن أخرج البيهقي عنه في الدلائل (۲۰۴۲) أنه قال: كان قبل خروجه إلى المدينة بسنة، وكذا رواه عن عروة كما أخرجه ابن سعد (۲۱٤/۱) عن ابن عمر وابن عباس، وأم هانيء، وكذا حكاه عنهم ابن سيد الناس في عيون الأثر (۲/۲۳۱)، وعزاه السيوطي عن عبدالله بن عمرو بن العاص (الدر ۲۱۰/۵) لابن مردويه.

وقد وصل الاختلاف في زمان الإسراء إلى عشرة أقوال، ذكرها الحافظ في الفتح، وراجع لهذه الأقوال مع الفتح تفسير ابن جرير (أول الإسراء) وتفسير ابن كثير (٥/٠٤) وتاريخه (١٠٨/٣) والدر (٢١٠/٥ ــ ٢١١).

وقیل: بثلاث سنین، وقیل: بخمس سنین، ورجحه القاضی عیاض (۱).

روح إلى الروح إلى الروح إلى المراد (آدم) فإنه لما انتهى الروح إلى سُرَّته ذهب لينهض فسقط.

أخرجه ابن جرير(٣) عن ابن عباس.

707 قوله ( $^{(3)}$ ): روى أنه عليه السلام دفع أسيراً إلى سودة الحديث ( $^{(0)}$ ).

قال الولي العراقي: لم أقف عليه، والحافظ ابن حجر(٢٠):

<sup>(</sup>١) لم أجده في الشفاء، وإنما فيه «لا خلاف أنها كانت بعد الوحي، وقد قال غير واحد: إنها كانت قبل الهجرة بسنة» (الباب الأول ١٥٠/١).

<sup>(</sup>٢) ص ٣٧٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَبُولًا ﴾ الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) التفسير (٤٨/١٥) بلفظ: لما نفخ الله في آدم من روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحماً ودماً، فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر فهو قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ قال ضجراً: لا صبر له على سراء ولا ضراء.

وفي إسناده (بشربن عمارة) وهوضعيف، انـظر: التاريـخ الكبير (٧٨/٢) والجرح (٣٦٢/٢) والتقريب (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) ص ٣٧٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِّدُ عَآءَمُ بِٱلْخَيْرِ ۗ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَبُولًا ﴾ الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (فرحمته لأنينه فأرخت أكتافه فهرب فدعا عليها بقطع اليد، ثم ندم فقال عليه السلام: اللهم إنما أنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي عليه رحمة له، فنزلت).

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ٤٧٣ ص ٩٧.

لم أجد لسودة وإنما وقفنا عليه لعائشة، ورواه الواقدي في المغازي(١) من طريق مولاها(٢) عنها، أن النبي عليه السلام دخل عليها باسير وقال لها: احتفظي به، قالت: فلهوت مع امرأة فخرج ولم أشعر، فلاخل عليه السلام وسأل عنه: فقلت: والله لا أدري غفلت عنه فخرج، فقال: قطع الله يدك، ثم خرج عليه السلام فصاح به فخرجوا في طلبه حتى وجدوه، ثم دخل علي فرآني وأنا أقلب يدي، فقال: مالك؟ قالت: أنتظر دعوتك، فرفع يديه وقال: اللهم إنما أنا بشر، آسف وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوتك عليه بدعوة فاجعلها له زكاة وطهراً (٣).

قال: كذا رويناه من التاسع من حديث المخلص(٤) وهو المعروف بجزء ابن الطلابة.

<sup>(</sup>١) باب سرية زيد بن حارثة إلى العيص (٢/٥٥٥ ــ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو ذكوان أبو عمرو، مدني، ثقة من رجال الشيخين (التقريب ٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) في المغازي: (رحمة) وليس فيه (طهراً).

وفي إسناده: موسى بن محمد بن إبراهيم المدني، قال الحافظ: منكر الحديث (التقريب ٢٨٧/٢).

لكن تابعه محمد بن عمرو بن عطاء عند المخلص كما يأتي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الزيلعي بإسناده إلى ابن الطلابة أبي العباس أحمد بن أبي طالب أنا أبو القاسم عبدالعزيز بن علي بن الحسن الأنماطي، أنا الشيخ أبي طاهر محمد بن عبدالرحمن، ثنا العباس المخلص، ثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان به.

<sup>(</sup>تخريج الزيلعي ص ٣٥٤) ومحمد بن عمرو بن عطاء ثقة (التهذيب).

**٦٥٣ \_ ق**وله(١): وفي الحديث. حير المال سُكة مأبورة ومُهْرَة (٢) مأمورة (٣).

أخرجه أحمد (٤) وابن أبي شيبة (٩) في مسنديهما والطبراني في الكبير (٢) من حديث سويد بن هبيرة، وأبو عبيد (٧) من رواية مسلم بن بديل (٨) عن إياس بن زهير (٩) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- (٣) السُّكة: بضم السين: الطريقة المصطفة من النخل، والمابورة: ما أبسر من النخل، يقال: أبرت النخل وأبَّرت، فهي مأبورة ومؤبَّرة، ومعنى الحديث: خير المال نتاج أو زرع، انظر (النهاية ١/٤١)، وقوله مأمورة: أي كثير النتاج (النهاية ١/٥٠).
- (٤) المسند (٤٦٨/٣) وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح (المجمع (٥٠٨/٥)).
  - (٥) عزاه له الزيلعي ص ٣٥٤.
  - (۲) ۲/۷۷۱، ح ۱۷۹۲، ۱۷۹۲.
  - (٧) في غريب الحديث له: مادة سكك (٣٤٩/١) بدون إسناد.
- (A) العدوي: روى عن إياس بن زهير وأبي هريرة، وروى عنه عبدالله بن عون وأبو نعامة العدوي، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم (انظر: التاريخ الكبير ٧/٥٥٠، والجرح ١٨١/٨).
- (٩) وقع في الأصل (إياس بن وهب) وهو خطأ، والصواب ما أثبت من المصادر المذكورة وغيرها.

وإياس بن زهير وهو أبو طلحة البصري: روى عن سويد بن هبيرة، روى عنه مسلم بن بديل: سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم (انظر: التاريخ الكبير ١٨٥٨). والجرح والتعديل ٢/٩٧٩).

<sup>(</sup>١) ص ٣٧٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَمَّرْنَا مُثَّرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا ﴾ الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (شهرة) وهو تصحيف.

عن سويد بن هبيرة (١).

قال إسحاق(٢): وقفه (٣) النضر بن شميل وغيره يرفعه (٤).

منع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة من قتل أبيه وهو في صف المشركين.

وإنما ذكره الحافظ في القسم الأول بناء على ما جاء في بعض طرق الحديث قال: سمعت رسول الله ﷺ، فذكر الحديث.

وعند أحمد: عن النبي ﷺ، وعند الطبراني: قال قال النبي ﷺ.

وقال أبو حاتم: تابعي ليست له صحبة، كذا رواه عبدالوارث ومعاذ بن معاذ عن أبي نعامة عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة قال: بلغني عن النبي على فذكر الحديث، وغلط روح بن عبادة فروى عن أبي نعامة عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة قال: سمعت النبي على فذكرا الحديث (الجرح والتعديل ٣٣٣/٣).

وكذلك ذكره ابن حبان في ثقاته في التابعين وقال: يروي المراسيل. (الثقات 4 ٣٢٣)، ويميل ابن منده والألباني إلى كونه تابعياً.

والحـديث ذكره البخـاري في ترجمـة إياس بن زهـير (٤٣٩/١) وابن الأثـير وابن عبدالبر، والحافظ في ترجمة سويد بن هبيرة.

انظر: أسد الغابة (٣٨١/٢)، والاستيعاب (٢/١١٥)، والإصابة (٢/١٠١).

(٢) عزاه له الزيلعي ص ٣٥٤.

(٣) وقع في الأصل (وفيه) والصواب ما أثبت.

(٤) والحديث ضعفه الألباني (ضعيف الجامع ٣/ ١٤١).

(٥) ص ٣٧٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ فَلَا نَقُلُلُمْ مُمَا أُنِّ ﴾ الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>۱) العبدي الدئلي، ذكره الحافظ في القسم الأول من حرف السين (الإصابة ١٠٠/٢ ــ ١٠١).

قال الولي العراقي: لم أقف عليه، والحافظ ابن حجر: لم أجده(١).

م **٦٥٥ \_ قوله (٢)**: روي أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن أبوي بلغا من الكبر، الخ (٣).

قل الولي العراقي: لم أقف عليه (٤).

707 \_ قوله (°): وعن النبي عليه السلام أنه قال لسعد وهو يتوضأ، الخ (۲).

أخرجه أحمد(٧) وابن ماجه (٨) وأبو يعلى (٩) والبيهقي (١٠) من

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف ص ٩٩ رقم ٢٨٥، وقال الحافظ: لا يصح عن والد حذيفة أنه كان في صف المشركين فإنه استشهد بأُحُد خطاً.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٧٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ كَارَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (إني ألى منهها ما وليا مني في الصغر فهل قضيتهها حقهها؟ قال: لا فإنهها كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك، وأنت تفعل ذلك وتريد موتهها).

 <sup>(</sup>٤) قال ابن همات: وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده، وبيض له الحافظ الزيلعي
 (تحفة الراوي ق / ٢٠١/ب).

 <sup>(</sup>٥) ص ٣٧٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُبُذِّرْ بَالْذِيرًا ﴾ الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار).

<sup>(</sup>٧) المسند (٢/١٢١).

<sup>(</sup>٨) الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء ح ٢٥ (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٩) عزاه له الزيلعي ص (٣٥٨).

<sup>(</sup>١٠) في الشعب في الباب العشرين (٢/١).

حديث عبدالله بن عمرو<sup>(۱)</sup>، قال الحافظ ابن حجر<sup>(۲)</sup>: وفي إسناده ابن لهيعة<sup>(۳)</sup> وهو ضعيف<sup>(٤)</sup>.

وعن جابر قال: بینا رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس أتاه صبی فقال: إن أمي تستكسیك (٦) درعاً (٧)، الحدیث (٨).

قال الولي العراقي: لم أقف عليه، وقال الحافظ ابن حجر(٩):

<sup>(</sup>١) وأخرج ابن أبسي شيبة في المصنف (٦٦/١) عن هلال بن يساف قال: كان يقال: في الوضوء إسراف ولوكنت على شاطيء نهر.

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ٢٨٧ (ص ٩٩).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (أبسي) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وقال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف لضعف حيى بن عبدالله، وعبدالله بن لهيعة) (مصباح الزجاجة رقم ١٧٤).

قال البخاري في (حيي) فيه نظر (التاريخ الكبير ٧٦/٣).

<sup>(</sup>٥) ص ٣٧٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُ بَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا لَبُسُطُهَ كُلُّ ٱلْسَطِ ﴾ الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (يستكيك) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (ذرعاً) بالذال المعجمة وهو خطأ، والصواب بالدال المهملة.

<sup>(</sup>A) تمامه: (فقال عليه السلام: ساعة إلى ساعة يظهر، فَعُدُلَنا فذهب إلى أمه فقالت: قل له: إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك، فدخل عليه السلام داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناً، وأذن بلال، وانتظروا الصلاة فلم يخرج، فأنزل الله ذلك).

<sup>(</sup>٩) الكافي الشاف رقم ٢٨٩ (ص ٩٩).

لم أجده (١).

70۸ \_ قوله (۲): ويؤيده قوله عليه السلام (من قفا مؤمناً بما ليس فيه)، إلخ (۲).

قال الحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup>: لم أره بهذا اللفظ مرفوعاً، وإنما ذكره أبو عبيد في الغريب<sup>(0)</sup> من مرسل حسان بن عطية <sup>(7)</sup> ورواه الطبراني في مسند الشاميين من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ (من قذف مؤمناً أو مؤمنة حبس في ردغة الخبال<sup>(۷)</sup> حتى يأتي بالمخرج).

ورواه أبو داود في سننه (^) من حديث ابن عمر بلفظ (من قال

- (٤) الكافي الشاف رقم ٢٩١ ص ٩٩.
- (٥) مادة (قفى) (٤٠٧/٤) وفيه (وقفه) بدل (حبسه).
- (٦) المحاربي الدمشقي، لقي أبا أمامة الباهلي، قال الحافظ: ثقة فقيه، توفي بعد
   ١٢٠هـ (التهذيب ٢٥١/٢) والتقريب (١٦٢/١).
- (٧) وقع في الموضعين من الأصل (درغة الخيال) بتقديم الدال على الراء، وبالتحتانية والصواب بتقديم الراء على الدال، وبالموحدة.

والردغة: بفتح الراء وسكون الدال: طين، ووحل كثير، والخبال: \_ بالموحدة \_ الفساد: ويكون في الأفعال والأبدان والعقول، قال ابن الأثير: وردغه الخبال: جاء تفسيره في الحديث أنها عصارة أهل النار، (النهاية مادة خبل وردغ، (٨/٢).

(A) الأقضية: باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ح ٣٥٩٧، =

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي حاتم (كها في تحفة الراوي ص ٢٠١) عن المنهال بن عمرو نحوه وبين المنهال وبين النبي ﷺ مفاوز.

 <sup>(</sup>٢) ص ٣٧٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج).

في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما<sup>(۱)</sup> قال).

ورواه الحاكم (٢) \_ وصححه (٣) \_ من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ: (من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج).

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٤) وأبو نعيم في الحلية (٥) من حديث معاذ بن أنس بلفظ (من قفا مؤمناً بما ليس فيه يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال).

<sup>= (</sup>۲۳/٤) في سياق أطول من هذا.

قلت: وكذا أخرجه أحمد (٧٠/٢) كلاهما من طريق عمارة بن غـزية عن يحيـى بن راشد عنه، ورجاله حسن.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (ما).

<sup>(</sup>٢) والمستدرك: البيوع (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الباب الثالث والخمسون (٩/١/٣).

<sup>(</sup>٥) في ترجمة عبدالله بن المبارك (١٨٨/٨، ١٨٩) من طريقين عن إسماعيل بن يحيى عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه.

ولفظه في الطريق الأولى: (من رمى مؤمناً بشيء يريد شينه)، وفي الثانية: (من قال في مؤمن ما لا يعلم) الحديث.

وقال: هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل عن سهل، وإسماعيل بن سهل المعافري قال فيه الحافظ: مجهول من السادسة (التقريب: ٧٥/١)، وانظر: التهذيب (٣٣٦/١).

۳۵۹ ـ قوله(۱): وعن ابن عباس أنها(۲): المكتوبة في ألواح موسى.

أخرجه ابن جرير<sup>(٣)</sup>.

٦٦٠ \_ قوله(٤): روي أنه لما ورد ماء بدر(٥) قال، الخ<sup>(٦)</sup>.

أخرجه مسلم(٧) بنحوه من حديث أنس.

٦٦١ قوله (^): وقيل: رأى قوماً (٩) من بني أمية، الحديث (١٠).

<sup>(</sup>۱) ص ۳۷٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْمَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخُرَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا تَمْشَ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَجًّا ﴾ الآيات من ۲۲ – ۳۷.

<sup>(</sup>٢) أي الخصال المذكورة في تلك الآيات.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في مظانه من تفسيره.

<sup>(</sup>٤) ص ٣٧٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاٱلرُّءُيَّاٱلَّتِيٓ أَرَيْنَكَ ﴾ الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل ما رسمه (مانذر) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هذا مصرع فلان، فتسامعت به قريش واستسخروا منه).

<sup>(</sup>٧) الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ح ٧٦ (٢٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>٨) ص ٣٧٩ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٩) وقع في الأصل (مؤمناً) وهو خطأ، والتصحيح من البيضاوي.

<sup>(</sup>١٠) تمامه: (يرقون منبره وينزون عليه نزو القردة فقال: هوحظهم من الدنيا يعطونه بإسلامهم).

## أخرج ابن جرير(١) عن سهل بن سعد قال: رأى رسول الله بني

(۱) التفسير (۱۱۲/۱۵ – ۱۱۳) وفي إسناده عبدالمهيمن بن سهل بن سعد، وهو ضعيف جداً، قال البخاري: منكر الحديث.

وكذا قال أبو حاتم، وقال الحافظ: ضعيف.

انظر: التاريخ الكبير (٦/١٣٧)، والجرح (٦٧/٦)، والتقريب: (١٥٥١).

وأخرج الحاكم في الفتن (٤٨٠/٤) والجورقاني في الأباطيل (٢٥٣/١)، من طريق الزنجي مسلم بن خالد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ (رأيت في المنام بني الحكم أو بني أبيي العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة، فما رئي النبي على مستجمعاً ضاحكاً حتى توفي على).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، لكنه جمله على شرط مسلم فقط، ثم أورده في تلخيص الأباطيل ص ٨٣، ومختصر العلل (ص ٩٦٩)، وأعله بالزنجي كيا أعله به الجورقاني وقال: حديث باطل وكذا أعله ابن الجوزي في العلل (٢١٣/٢).

وله طریق أخرى عند أبــي يعلی في مسنده (٢/١٦٥/٢) والجورقاني (٢/٢٥٤)، وهـي :

طريق ابن أبي حازم عن العلاء بن عبدالرحمن به، أورده ابن الجوزي في العلل (٢١٢/٢)، والذهبي في مختصره ص ٩٧٠، وتلخيص الأباطيل ص ٨٣.

وقال الجورقاني: هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة، وليس لهذا الحديث أصل من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم عن العلاء، وإنما هو مشهور من حديث الزنجي عن العلاء.

وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح إلا مصعب \_ الزبيـري \_ وهو ثقـة، (المجمع ٥/٢٤٤).

قلت: أما إعلال الجورقاني وابن الجوزي وغيرهما هذا الحديث بالزنجي فمسلم =

فلان ينزون على منبره نزو القردة (١) فساءه ذلك، فأنزل الله الآية. ٦٦٢ \_ قوله (٢): ومنه قوله عليه السلام: يا خيل الله اركبي. تقدم في سورة يوسف (٣).

= لكن إعلالها بأبي عمرو الحيري فمدفوع، بأن قال الذهبي رداً على قول ابن طاهر: ما كان الرجل ـ ولله الحمد ـ غالياً في ذلك (أي التشيع)، وقد أثنى عليه غير واحد.

قلت: وقد وثقه السمعاني (الأنساب ٢٢٦/٤ ــ ٣٢٧).

هذا وأبو عمرو الحيري في سند الجورقاني فقط، ويكفينا أن الحديث عند أبي يعلى في مسنده (٢/١٦٥/٢)، وقد أخرجه عن مصعب بن عبدالله عن ابن أبي حازم به.

نعم: يرجع ضعف الحديث إلى العلاء فقد وثقه أحمد وضعفه غيره، فقال ابن معين: ليس حديثه بحجة، وقال أيضاً: ليس بذاك، لم يزل الناس يتقون حديثه.

وقال أبو زرعة: هو ليس بأقوى ما يكون، وقال أبوحاتم: روى عنه الثقات، وأنا أنكر من حديثه أشياء (انظر الجرح ٣٥٧/٦).

وقال الحافظ: صدوق ربما وهم (التقريب ٢/٢٢ – ٩٣).

قلت: فيمكن أن يكون هذا الحديث من جملة ما أنكره أبوحاتم، وقد وهم فيه لأن متن الحديث فيه نكارة، فإن منبر النبي على قد رقبي عليه صحابيه الجليل معاوية رضي الله عنه بن بني أمية، كما رقبي عليه الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم، من بني الحكم.

- (١) والنزو: قال ابن الأثير: نزوت عليه إذا وثبت عليه (النهاية ٥/٤٤).
- (٢) ص ٣٧٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ الآية ٦٤.
- (٣) عند قوله تعالى: ﴿ أَيَّتُهُمَ ٱلْمِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ الآية ٧٠ من سورة يوسف.
   لكن المناوي قد وهم هنا فإنه لم يذكره هناك، نعم ذكره ابن همات في سورة =

777 قوله (1): نزلت في ثقيف قالوا: لا ندخل في أمرك، إلخ(7).

قال الولي العراقي: لم أقف عليه، وذكره الثعلبي (٣) عن ابن عباس.

يوسف وخرجه (تحفة الراوي ق ١٦٥/ب) قال: أخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ (في باب المثلة، ونسخها ص ١٩٩) من حديث سعيد بن جبير في قصة العرنيين بلفظ (فأمر النبي ﷺ فنودي يا خيل الله اركبي).

وفي سيرة ابن عائذ (كما في عيون الأثر ٢٨/٢) عن قتادة: بعث النبي ﷺ يوم الأحزاب منادياً ينادي: يا خيل الله اركبي. وبوب أبو داود في سننه (باب النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي، (كتاب الجهاد ٥٥/٣).

وأخرج العسكري (كما في تحفة الراوي) عن أنس أن حارثة بن النعمان قال: يا نبي الله ادع الله لي بالشهادة، فدعا، فنودي يوماً: يا خيل الله اركبي: فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد، انتهى.

وقال في النهاية (٩٤/٢) قوله: يا خيل الله على المضاف أراد: يا فرسان خيل الله، وهذا من أحسن المجازات وألطفها.

- (١) ص ٣٨١ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنكَادُواْ لَيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْسَاۤ إِلَيْكَ لِنَقْتَرِي
- (٢) تمامه: حتى تعطينا خصالًا نفتخر بها على العرب، لا نعشر، ولا نحشر ولا نحني في صلاتنا، وكل رِبًا لنا فهو لنا، وكل ربا علينا فهو موضوع، وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة، فإن قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني.
  - (٣) لم أجد تفسير سورة الإسراء في المخطوطة الموجودة في الجامعة الإسلامية.

وذكر البيضاوي قولًا آخر في تأويل الآية بقوله: وقيل في قريش قالوا: لا نمكنك من استلام الحجر حتى تلم بآلهتنا وتمسحها بيدك.

وهذا أخرجه ابن جرير (١٥/١٥) عن سعيد بن المسيب بسند ضعيف.

374 \_ قوله (۱): وقيل: الآية نزلت في اليهود، إلخ (۲). أخرجه [۲۰/أ] ابن أبي حاتم (۳) والبيهقي (٤) من حديث عبدالرحمن (٥).

ويدل عليه قوله (٦٦٥ - قوله (٦٦٥ - أتاني جبريل لللهمس حين زالت، فصلى بى الظهر.

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وابن مردويه في تفسيره (٧)

وذكر ابن جرير قولاً ثالثاً: أن ثقيفاً قالوا: يا رسول الله: أجِّلْنا سنة حتى يهدي لألهتنا فإذا قبضنا الذي يهدي لألهتنا أخذنا، ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة، فهم رسول الله على أن يعطيهم، وأن يؤجلهم فأنزل الله، فذكر الآية، وفي إسناده سلسلة من الضعفاء.

<sup>(</sup>١) ص ٣٨١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لِنَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ الأبة ٧٦.

<sup>(</sup>٢) تمامه (حسدوا مقام النبي على بالمدينة فقالوا: الشام مقام الأنبياء، فإن كنت نبياً فالحَقَّ بها حتى نؤمن بك، فوقع ذلك في قلبه فخرج مرحلة فنزلت، فرجع ثم قتل منهم بني قريظة وأجلى بني النضير).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطى في الدر (٥/٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) الدلائل: باب ما روي في سبب خروج النبي ﷺ إلى تبوك (٢٥٤/٥) وفي إسناده (أحمد بن عبدالجبار العطاردي) مجمع على ضعفه.

<sup>(</sup>انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٢٦٢/٤) والتقريب (١٩/١).

<sup>(</sup>٥) هو ابن عنم رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٦) ص ٣٨١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَقِدِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٧) عزاه له الزيلعي ص ٣٦٤ من حديث أبي مسعود الأنصاري.

قال ابن حجر(١) وهو منقطع.

والبيهقي في المعرفة (٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري (٣).

777 ـ قوله (٤): لما روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: (هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي).

والانقطاع بين أبي بكر بن حزم وأبى مسعود الأنصاري.

(٣) وأصل حديث أبي مسعود في الصحيحين وغيرهما بدون تفسير الوقت.

انظر: البخاري: مواقيت الصلاة: باب ١ ح ٥٦١ (٣/٢) ومسلم: المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس ح ١٦٦، ١٦٧ (٢/٥/١) من طريق مالك عن الزهري.

ورد تفسير الأوقات عند أبي داود: الصلاة: باب ما جاء في المواقيت ح ٣٩٤ (٣٧٨/١) من طريق أسامة بن زيد الليثي عن الزهري به، وقال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري معمر، ومالك وابن عيينة وشعيب وغيرهم ولم يذكروا الوقت الذي صلى فيه.

وأصله في الصحيحين من حديث أنس وفي صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنها.

انظر: البخاري: المواقيت: باب وقت الظهر عند الزوال ح ٥٤٠ (٢١/٢) ومسلم: الفضائل: باب توقيره ﷺ، ومسلم: ح ١٣٦ (١٨٣٢/٤).

وحديث بريدة: مسلم: المساجد ح ١٧٦.

(٤) ص ٣٨٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمَوُدًا ﴾ الآية ٧٩.

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٢٩٩، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) من طريق أبي بكر بن حزم عن عروة عن أبي مسعود وأخرجه أيضاً ابن جرير (١٣٧/١٥) ورجاله ثقات لكنه منقطع بين أبي بكر بن حزم وأبي مسعود كها عند ابن مردويه.

أخرجه الترمذي (١) وأحمد (٢) وابن أبي شيبة (٣) من طريق داود بن يزيد الأودي (٤) عن أبيه عن أبي هريرة.

وفي الباب عن أنس عند البخاري في التوحيد(٥) وعن ابن عمر

(٣) المصنف: كتاب الفضائل (١١/٤٨٤) رقم ١١٧٩٤.

وكذا ابن جرير (١٤٥/١٥ ـ ١٤٦) والبيهقي في الدلائل (٤٨٤/٥) كلهم بأسانيدهم عن داود بن يزيد الأودي به.

(٤) الكوفي، قال فيه الحافظ: ضعيف، وهو كها قال: (انظر الجرح (٢٢٧/٣)). والتقريب ٢/٥٣١).

فتحسين الترمذي بناء على شواهده، انظر لشواهده الدر المنثور (٣٢٤/٥)،

(٥) باب قول الله تعالى: ﴿ وَجُونَيْوَمَ نِزَاضِرَةً ﴾ ح ٧٤٤٠ (٤٢٢/١٣) بقوله: قال حجاج بن المنهال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عنه: وقال الحافظ: كذا عند الجميع إلا في رواية أبي زيد عن الفربري فقال فيها: حدثنا حجاج.

قلت: أخرج البخاري نفسه في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ح ٢٥٦٥ (٤١٧/١١) عن مسدد فقال: حدثنا مسدد، حدثنا أبوعوانة عن قتادة عنه، فذكره.

والرواية في كلا الموضعين سواء إلا قوله ثم تلا: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴾ قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم) فليست هذه الزيادة في رواية مسدد.

<sup>(</sup>١) التفسير: سورة الإسراء ح ٣١٣٧ (٣٠٣/٥) وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) المستد (٢/١٤٤، ٢٨٥).

عنده في الزكاة (١) وعن ابن مسعود عند النسائي (٢) والحاكم (٣)، وأصله عند مسلم (٤).

واختلف في وصله وإرساله على الزهري عن علي بن حسين(°)(\*).

(۱) باب من سأل الناس تكثراً ح ۱٤٧٥ (٣٣٨/٣) بلفظ (إن الشمس تُدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد ﷺ، فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم).

وأخرجه أيضاً في تفسير الإسراء باب ١١ ﴿ عَمَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَاماً عَمْوُدًا ﴾ ح ٤٧١٨ (٣٣٩/٨) بلفظه: (إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثّى كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود).

(٢) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٧٣/٧) من طريق أبي الزعفراء عنه.

(٣) التفسير (٣٦٤/٢) من طريق أبى واثل عنه.

(٤) الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة ح ٣٢٠ (١٧٩/١) من طريق يزيد الفقير عن جابر بلفظ: فإنه مقام محمد ﷺ المحمود الذي يخرج الله به من يخرج.

(٥) أخرجه الحاكم في الأهوال (٤/ ٥٧٠) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن علي بن الحسين عن جابر مرفوعاً، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله: لكن أرسله عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بنحه.

وقال الحاكم عقب هذا الحديث: وقد أرسله يونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن الزهري، ثم أخرجه من طريق يونس عن الزهري عن على عن على عن رجل لم يسم. كما أخرجه من طريق معمر عن الزهري عن على بن الحسين مرسلاً.

والصواب هو المرسل من هذا الوجه لكن يكفينا ما في الصحيحين.

(\*) وقع في الأصل (حسن) وهـوخطأ والصـواب مـا أثبت من الحــاكم، وهوزين العابدين. 777 \_ قوله(١): روي عن ابن مسعود أنه عليه السلام دخل مكة يوم الفتح الحديث(٢).

أخرج البخاري (٣) ومسلم (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) عن ابن مسعود قال: دخل النبي عليه السلام مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: ﴿ وَقُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَى ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ .

وأخرج الطبراني في الصغير(٧) وابن مردويه والبيهقي في الدلائل(٨) عن ابن عباس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة

<sup>(</sup>١) ٣٨٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلُكَانَ زَهُوقًا ﴾ الآية ٨١.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (وفيها ثلاثماثة وستون صنهاً، فجعل ينكت بمخصرة في عين واحد واحد منها فيقول: جاء الحق وزهق الباطل، فينكب لوجهه حتى ألقوا جميعاً).

<sup>(</sup>٣) التفسير: الإسراء، باب (وقل جاء الحق)ح ٤٧٢٠ (٨٠٠/٨).

<sup>(</sup>٤) الجهاد: باب فتح مكة، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة ح ٨٧ (١٤٠٨/٣).

<sup>(</sup>٥) التفسير: سورة الإسراء ح ٣١٣٨ (٣٠٣/٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٦٦/٧).

كلهم بأسانيدهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة عنه.

<sup>(</sup>٧) إنما فيه من حديث ابن مسعود من الوجه المذكور (١/٧٨).

<sup>(</sup>A) باب دخول النبي ﷺ مكة يوم الفتح (٧١/٥ ـ ٧٢) قال: إسناده ضعيف ويؤيده ما قبله، أي حديث ابن مسعود.

يوم الفتح، وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صناً، قد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص، فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي به إلى كل صنم منها فَيَخِرُّ لوجهه يقول: ﴿ وَقُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُكَانَ زَهُوقًا ﴾ حتى مر عليها كلها.

ما الجهف، الحديث (٢). لما روي أن اليهود قالوا لقريش: سلوه عن أصحاب الكهف، الحديث (٢).

قال الحافظ ابن حجر (٣): لم أجده هكذا، وقد ذكره ابن هشام في السيرة (٤) عن زيد عن ابن إسحاق، وكذا أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٩).

<sup>(</sup>١) ص ٣٨٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْـرِرَقِي ﴾ الأية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أجاب عنها، أو سكت فليس بنبي وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي، فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح).

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ٣٠٦، ص١٠٢.

<sup>(3)</sup>  $(1/1 \cdot 7 - A \cdot 7)$ .

<sup>(</sup>٥) وأخرج البخاري في العلم: باب قول الله: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْفِلْمِ إِلَّاقَابِ لَا ﴾
ح ١٢٥ (٢٢٣/١) وانظر الأرقام ٢٧١١ ، ٢٧٩٧، ٢٤٥٦، ٢٤٦٧ ومسلم: في صفات المنافقين ح ٣٦ (٢١٥٧/٤) كلاهما من حديث ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي على في حرث وهو متكىء على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح قال: فسكت النبي على فلم يرد عليه شيئاً، فعلمت أنه يوحى إليه فأنزل الله: ﴿ وَيَشَنُلُونَكَ عَنِ الرَّقِ ﴾ الآية، وهذا يخالف ما ذكره البيضاوي، وانظر رقم (٢٨١) و (٢٠٧).

779 \_ قوله(١): روي أنه عليه السلام لما قال لهم ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب(٢)، الحديث(٣).

أخرجه ابن مردويه بنحوه عن عكرمة، كذا قاله الجلال السيوطي، وقال الحافظ ابن حجر(1): كذا ذكره الثعلبي في تفسير لقمان (٥) بغير سند ولا راو.

وروى ابن مردويه من طريق علي بن عاصم عن داود بن أبى هند عن عكرمة، لا أعلمه إلا عن ابن عباس<sup>(٦)</sup>.

٦٧٠ \_ قوله(٧): روى أنه قيل [٥٢ /ب] لرسول الله: كيف

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِالِرِ إِلَّاقَلِيلَا ﴾ الآية ۸٥.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (الجواب) وهو خطأ، والتصحيح من البيضاوي.

 <sup>(</sup>٣) تمامه: (فقال: بل نحن وأنتم، فقالوا: ما أعجب شأنك، ساعة تقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وساعة تقول هذا، فنزلت ﴿ وَلَوْأَنَّمَا فِي اللَّهُ فِي مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ٣٠٧ (١٠٢).

<sup>(</sup>٥) التفسير (٣٥٢/٣) أو (ق ١٧٦/ب).

<sup>(</sup>٦) قلت: قد أخرج أحمد (٢٥٥/١) والطبري (١٥٥/١٥) من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس نحوه.

كها أخرج ابن جرير نحوه (١٥٧/١٥) عن عطاء بن يسار، لكن إسناده ضعيف لأن شيخ ابن إسحاق لم يسم.

 <sup>(</sup>٧) ص ٣٨٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ﴾ الآية ٩٧.

يمشون على وجوههم، الحديث(١).

أخرجه أحمد (٢) وإسحاق والبزار والترمذي (٣) \_ وحسنه (٤) \_ من حديث أبي هريرة، قال ابن حجر (٥): وفيه علي بن زيد (٢) وهو ضعيف.

قال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا السند.

ورواه ابن مردویه من روایة أبي داود ( $^{(Y)}$  عن أنس مثله وأصله في الصحیحین  $^{(\Lambda)}$  عن أنس.

٦٧١ \_ قوله(٩): وعن صفوان أن يهودياً سأل النبي عليه

<sup>(</sup>۱) تمامه: (قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم).

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/٤٥٣ \_ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) التفسير: سورة الإسراء ح ٣١٤٢ (٥/٥٠).

<sup>(</sup>٤) قال: هذا حمدیث حسن وقد روی وهیب عن ابن طاؤس عن أبیه عن أبي هریرة شیئاً من هذا.

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٣٠٨ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) ابن جدعان: ضعیف معروف.

<sup>(</sup>٧) هو نفيع أبو داود الأعمى، متروك (التقريب ٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>A) التفسير: سورة الفرقان: باب ١ (٤٩٢/٨) والرقاق: باب الحشر، ح ٣٥٧٣ (٣٧٧/١١) ومسلم: صفات المنافقين: باب يحشر الكافر على وجهه ح ٥٤ (٢١٦١/٤) كلاهما من طريق قتادة عنه قال: إن رجلًا قال: يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة: بلى وعزة ربنا.

 <sup>(</sup>٩) ص ٣٨٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِشْعَ ءَايَنْتِ ﴾ الآية ١٠١.

السلام عنها فقال: أن لا يشركوا بالله شيئًا، الحديث(١).

أخرجه الترمذي (٢) \_ وقال حسن صحيح \_ والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٩) وقال: صحيح لا يعرف له علة.

7۷۲ \_ قوله: ويؤيده قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فسأل).

أخرجه سعيد بن منصور في سننه وأحمد في الزهد عن ابن عباس.

عليه وسلم يقول: يا الله، يا رحمان، فقالوا: إنه ينهانا أن نعبد إلهين، وهو يدعو إلهاً آخر.

<sup>(</sup>۱) تمامه: (ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا عصنة، ولا تفروا من الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت، فقبل اليهودي يده ورجله).

 <sup>(</sup>۲) الاستئذان: باب ما جاء في قبلة اليد والرجل ح ۲۷۳۳ (۷۷/۵) والتفسير:
 سورة الإسراء ح ۳۱٤٤ (۳۰٦/۵).

 <sup>(</sup>٣) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٩٢/٤) والمحاربة: باب السحر ح ٤٠٨٣ (١٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) الأدب: باب ما جاء يقبل يد الرجل ح ٣٧٠٥ (١٢٢١/٢) وليس فيه إلا تقبيل اليهود يد النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) المستدرك: الإيمان (٩/١).

<sup>(</sup>٦) ص ٣٨٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ اللَّهَ أَوِادْعُواْ الرَّحْمَانُّ ﴾ الآية ١١٠.

أخرجه ابن جرير<sup>(١)</sup> وابن مردويه<sup>(٢)</sup> عن ابن عباس.

٦٧٤ قوله (٣): روي أن أبا بكر كان يخفف ويقول: أناجي ربي، الحديث (٤).

أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير<sup>(٥)</sup> عن محمد بن سيرين، قال: نبئت أن أبا بكر، فذكره مرسلا، وأصله عند أبي داود<sup>(٢)</sup> والترمذي<sup>(٧)</sup> وابن حبان من حديث أبي قتادة، قال الترمذي: رواه أكثر الناس، فلم يذكروا أبا قتادة<sup>(٨)</sup>.

وفي إسناد ابن جرير الحسين سنيد وهو ضعيف.

وأخرج ابن جرير عن مكحول مرسلاً نحوه، وعزاه السيوطي لابن مردويه من حديث عائشة نحوه.

- (٣) ص ٣٨٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْهَرْبِصَلَائِكَ وَلَا تَعَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ ١١٠.
- (٤) تمامه: (وعمر رضي الله عنه كان يجهر ويقول: اطرد الشيطان، وأوقظ الوسنان، فلم انزلت أمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يرفع قليلًا وعمر أن يخفض قليلًا).
  - (٥) التفسير (١٥/١٥) وإسناده صحيح.
- (٦) الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ح ١٣٢٩ (٨١/٨ ـ ٨٨).
- (٧) الصلاة: باب ما جاء في قراءة الليل ح ٤٤٧ (٣٠٩ ٣٠٠) وأخرجه أيضاً الحاكم في الصلاة (٣٠١) كلهم من طريق يحيى بن إسحاق عن ثابت البناني عن عبدالله بن رباح عن أبى قتادة.
- (A) تمام قوله: (هذا حديث غريب وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث) إلخ.

<sup>(</sup>١) التفسير (١٥/١٨١).

<sup>(</sup>۲) عزاه له السيوطي (الدر ٥/٣٤٨).

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه (١): أخطأ فيه يحيى بن إسحاق (٢) والصواب مرسل.

وفي الباب عن على أخرجه البيهقي في الشعب(\*).

من بني عبدالمطلب عَلَّمه هذه الآية.

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.

ورواه عبدالرزاق<sup>(٥)</sup> وابن أبي شيبة<sup>(٦)</sup> في مصنفيهما من حديث عمرو بن شعيب معضلاً<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أجده في مظانه من العلل ولا في الجرح.

 <sup>(</sup>۲) هو السالحيني أو السيلحيني، قال ابن معين والحافظ: صدوق، توفي سنة ۲۲۰هـ
 (۱لجرح ۱۲٦/۹ والتقريب ۳٤۲).

<sup>(\*)</sup> الباب (١٩) (٣٤٩/٢/١) بسند صحيح وعنده عن أبي هريرة أيضاً، وحديثها متصل مرفوع.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٨٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَرُّنَا خِذْ وَلَدَّا وَلَرَّيَكُنَ لَمُرْسِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ إلى آخر الآية ١١١.

<sup>(</sup>٤) باب ما يلقن الصبي إذا أفصح بالكلام ح ٢٦٦ (ص ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) المصنف: العقيقة، باب مايستحب للصبى أن يعلم إذا تكلم (٤/٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) المصنف: فضائل القرآن: في الصبيان متى يتعلمون القرآن (١٠/٥٥٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبدالرزاق عن ابن عيينة عن عبدالكريم بن أمية عن النبي ﷺ. وأخرجه ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عبدالكريم بن أمية عن عمرو بن شعيب عن النبي ﷺ.

فقول المناوي في كليهما (من حديث عمرو بن شعيب) ليس بدقيق.

ورواه ابن السني من وجه آخر (۱) عن ابن عيينة عن عبدالكريم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

۲۷۲ ـ قوله (۲): وقیل: أصحاب الرقیم قوم آخرون كانوا
 ثلاثة (۳)، إلى قوله: وقد رفع ذلك النعمان بن بشیر.

أخرجه عبـد بن حميد (٤) وابن المنـذر (٥) وابن أبـي حـاتم (٦) وابن مردويه (٧) في تفاسيرهم.

وفي إسناد ابن السني (سفيان بن وكيع) وهـوضعيف، وكـذا عبـدالكـريم وهو ابن أبـي المخارق.

قال محقق مصنف عبدالرزاق: أخرجه الإمام أحمد من طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يذكر الجزء والصفحة وإني لم أجده في الفهارس التي بين أيدينا.

(٢) ص ٣٨٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ ﴾ الآية ٩ من سورة الكهف.

وليلاحظ أن مكان هذا الحديث بعد رقم ٦٧٧ لأنه في تفسير سورة الكهف، ولعل الناسخ هو الذي قدمه خطأ.

(٣) تمامه: (خرجوا يرتادون لأهليهم فأخذتهم السياء، فآووا إلى الكهف، فانحطت صخرة وسدت بابه، فقال أحدهم: اذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله يرحمنا ببركته، فقال أحدهم: استعملت أجراء ذات يوم، الحديث المشهور.

(٤) - (٧) عزاه لهم السيوطي (الدر ٣٦٣).

قلت: وكذا أحمد في مسنده (٢٧٤/٤ ـ ٧٧٥) والقصة في الصحيحين من =

<sup>(</sup>۱) لم نجده فيه إلا من وجه واحد وهو عن ابن عبينة عن عبدالكريم به، نعم أخرج ابن السني من طريق الحسين بن واقد عن عبدالكريم عن عمرو بن شعيب قال: وجدت في كتاب جدي عن رسول الله على قال: إذا أفصح أولادكم فعلموهم: لا إله إلا الله، ثم لا تبالوا متى ماتوا، وإذا ثغروا فمروهم بالصلاة.

٣٧٧ \_ قوله(١): من قرأ (بني إسرائيل) فرَقَ قلبه، إلخ(٢). ورواه ابن مردويه والثعلبي(٣) والواحدي عن أبي وهو موضوع(٤).

\* \* \*

<sup>=</sup> حديث ابن عمر ومسند أحمد من حديث أنس (١٤٢/٣ ـ ١٤٣). انظ : مرحم الخاري: الأن ابن حدث الخال (٦/ ٥٠٥) معمل

انظر: صحيح البخاري: الأنبياء: حديث الغار (٢٥٠٥) ومسلم: الذكر (٢٠٩٩/٤).

<sup>(</sup>١) ص ٣٨٦ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنة).

<sup>(</sup>٣) تفسير الإسراء من تفسير الثعلبي غير موجود في القسم المخطوط في الجامعة الإسلامية.

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ١٨ \_ سورة الكهف

ماروم فمر آلام  $[1/6]^{-1}$  وعن معاوية أنه غزى الروم فمر بالكهف، الغ(7).

أخرجه ابن أبي حاتم (٣) وعبد بن حميد (٤) وأبو بكر بن أبي شيبة (٥) من رواية يعلى بن مسلم (٦) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال الحافظ ابن حجر (٧): وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸۹ في تفسير قوله تعالى: ﴿لَوِاَطَلَقَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَادًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبُ ﴾ الآية ۱۸.

 <sup>(</sup>۲) تمامه: (فقال لو كشفت لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم، فقال له ابن عباس: ليس
 لك ذلك، وقد منع الله تعالى من هو خير منك، فقال: ﴿ لَوِ الطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ
 مِنْهُمْ فِرَارًا ﴾ فلم يسمع، وبعث ناساً فلما دخلوا جاءت ربيح فاحرقتهم).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطى في الدر (٣٦٦/٥).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه له السيوطي في الدر ولا ابن همات في تحفة الراوي، وذكروا بدله، (ابن المنذر)، نعم ذكر المدراسي أنه قال ابن حجر: أخرجه عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٥) لعله في المسند لأنى لم أجده في المصنف في مظانه.

<sup>(</sup>٦) ابن هرمز المكي، أصله من البصرة، ثقة من رجال الشيخين (التقريب: ٣٧٨/٢).

<sup>(</sup>٧) الكافي الشاف رقم ٣١٣ (ص١٠٣).

٦٧٩ \_ قوله(١): وعن على: هم سبعة وثامنهم كلبهم.

لم أقف عليه، إنما رأيته عن ابن مسعود، رواه ابن أبي حاتم (٢)، وعن ابن عباس رواه الفريابي (٣) وابن جرير وغيرهما.

٩٨٠ \_ قوله (°): أسماؤهم: تمليخاً، الخ<sup>(٦)</sup>.

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (٢): في النطق بها اختلاف كثير، ولا يقع الوثوق من ضبطها بشيء.

وهذه الأسياء عن ابن عباس، رواه الطبراني في معجمه الأوسط(^)، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) ص ٣٩٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَأَبُّهُمْ ﴾ الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) عزاه له السيوطي في الدر (٥/٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي.

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢٢٦/١٥ ـ ٢٢٦) من طرق عن قتادة عنه، وقتادة لم يسمع من ابن عباس وهو نفسه قال: بلغنا عن ابن عباس، وكان يقول ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) ص ۳۹۰.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (ومكشملينا، ومشلمينا، ومرنوش، وبرنوش، وشاذنوس).

<sup>(</sup>٧) الفتح (٥٠٥/٦) في شرح كتاب الأنبياء: باب ﴿ أَمْحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَنَبَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ .

<sup>(</sup>A) عزاه له الهيثمي في المجمع (٥٣/٧) وقال: فيه (يحيى بن أبي روق» وهو ضعيف.

وهو كما قال؛ انظر ترجمته في: ضعفاء العقيلي (٤٢٢/٤) والميزان (٤٧٤/٤) واللسان (٢٥٣/٦).

۱۸۱ – قوله<sup>(۱)</sup>: قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح، الخ<sup>(۲)</sup>.

أخرجه ابن المنذر(٣) عن مجاهد.

 $7AY = \overline{ae}(1)$ : روي أنه لما نزل قال عليه السلام: (إن شاء الله).

أخرجه ابن مردويه (٥) من حديث ابن عباس.

لكن في السيرة: قال ابن إسحاق: حدثني رجل من أهل مكة عن عكرمة عن ابن عباس، وفي الطبري (رجل من أهل مصر عن سعيد بن جبير عنه.

وتقدم برقم (٦٦٨) مثل هذا السؤال تحت الآية: ﴿ وَيَشْئُلُونَكَ عَنِ ٱلرَّوجُ ﴾ الآية ٨٥، من الإسراء، وسياق ذاك السؤال غير سياق هذا السؤال، فليراجع السؤالين وتخريجها، وانظر أيضاً (رقم ٧٠٧).

<sup>(</sup>١) ص ٣٩٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاْئَ ۚ إِنِّ فَاعِلُ ذَالِكَ غَدُّا ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ الآية ٢٣.

 <sup>(</sup>۲) تمامه: (وأصحاب الكهف وذي القرنين، فسألوه فقال: اثتوني غداً أخبركم،
 ولم يستثن، فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر يوماً حتى شق عليه وكذبته قريش).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي (الدر ٣٧٦/٥) في سياق طويل، وأخرج ابن إسحاق في السيرة ص ١٩١/١٥ ـ ١٩٣، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (١٩١/١٥ ـ ١٩٢) نحوه في سياق طويل.

<sup>(</sup>٤) ص ٣٩٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرزَّبَّكَ إِذَانَسِيتٌ ﴾ الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطي في الدر (٣٧٧/٥) لكنه بلفظ (إن النبي ﷺ حلف على يمين فمضى له أربعون ليلة، فأنزل الله: ﴿ وَلَانَقُولَنَّ لِشَاتَ، إِنِّي فَاعِلُّ ذَالِكَ غَدًا ۖ ﴾ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ واستثنى النبى ﷺ بعد أربعين ليلة)

أخرجه سعيد بن منصور (٣) وابن جرير (٤) والطبراني (٥) والحاكم (٦) عنه.

**٦٨٤ \_ قوله(٧): وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى** شيئاً فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضره.

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (^) من حديث أنس.

(٦) المستدرك: الأيمان والنذر (٣٠٣/٤) من طريق علي بن مسهر ثلاثتهم عن الأعمش عن مجاهد؟ قال: حدثني به ليث بن أبى سليم عن مجاهد (كها عند الطبري والطبراني).

وإذا كان كذلك فليث بن أبي سليم ضعيف، قال الحافظ: اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك (التقريب ١٣٨/٢) مع ذلك قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي: رجاله ثقات (٥٣/٧).

- (٧) ص ٣٩٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَآإِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ الآية ٤٠.
- (A) الباب ٣٣ (١١٨/١/٢) تعليقاً عن أبي بكر الهذلي، عن ثمامة بن أنس عنه، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ٢٠٦) متصلاً، وأبو بكر الهذلي متروك، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٩٨/٥) وتخريج الكلم (رقم ٢٤٤).

<sup>(</sup>١) ص ٣٩٠ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) أي (ولو استثنى بعد سنة ما لم يحنث لم يحنث).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي (الدر ٥/٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) التفسير (١٥/ ٢٢٩) من طريق هشيم.

<sup>(</sup>٥) في الكبير (٦٨/١١) ح ١١٠٦٩ من طريق أبي معاوية.

٦٨٥ ـ قوله(١): لقول عمر: لا يكون حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً.

لم أقف عليه (٢).

٦٨٦ \_ قوله(٢): روي أن موسى خطب الناس، الخ(٤).

أخرجه الشيخان<sup>(٥)</sup> من حديث أبي بن كعب، وليس فيه (بعد هلاك القبط ودخول مصر خطبة بليغة فأعجب منها).

وعزاه السيوطي في الحاشية إليه لكنه لم يذكر له مخرجاً، ولم يجزم الطيبي في عزوه إليه، حيث قال: قيل من كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.

وذكره الميداني في الأمثال (رقم ٣٥٢٨)، ولم يذكره فيها نسب إلى عمر، ففي العزو إليه توقف.

- (٣) ص ٣٩٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْقَاكَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰنَهُ لَآأَبُـرَحُ حَتَّى أَتِلُغَ مَجْـمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَّأَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ الآية ٦٠ وما بعدها.
- (٤) تمامه: (بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فأعجب بها، فقيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك، فقال: لا فأوحى الله إليه: بل عبدنا خضر وهو بمجمع البحرين)، الحديث المشهور.
- (٥) البخاري: العلم: باب ما ذكر في ذهاب موسى ﷺ في البحر إلى خضر ح ٧٤ (١٦٨/١) والخروج في طلب العلم ح ٧٨ (١٧٣/١)، وباب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله ح ١٣٢، (٢١٧/١)، وراجع =

<sup>=</sup> وأخرج ابن السني (٣٥٩) والطبراني في الصغير (٢١٢/١) والبيهقي في الشعب (١١٨/١/٢) عن أنس أيضاً نحوه، وهو أيضاً ضعيف (ضعيف الجامع ٥/٨٦٨) والكلم الطيب (رقم ١٣٨).

<sup>(</sup>١) ص ٣٩٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ مُوْبِقًا ﴾ الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن همات: ذكره في الكشاف (٣٩٤/٢) بدون عزوه إلى عمر.

مه ٦٨٧ \_ قوله (١): وقيل إن موسى سأل ربه: أي عبادك أحب إليك، الغ (٢).

أخرجه ابن جرير $^{(7)}$  وابن المنذر $^{(1)}$  وابن أبي حاتم $^{(9)}$  في تفاسيرهم عن ابن عباس.

٦٨٨ \_ قوله(٦): [عن النبي صلى الله عليه وسلم](٩) رحم

= أيضاً: أحاديث الأنبياء: باب حديث الخضر (٣١/٦)، والتفسير، سورة الكهف ح ٤٧١٥ (٤٤٨/١٣).

ومسلم: الفضائل: باب من فضائـل الخضر ح ۱۷۱، ۱۷۲ (٤/۱۵۰۰ – ۱۸۵۰).

وليس ذكر الخطبة إلا عند البخاري في التفسير ففيه: (إنه قام خطيباً في بني إسرائيل).

(١) ص ٣٩٦ في تفسير الآية السابقة.

(٢) تمامه: (قال الذي يذكرني ولا ينساني، فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى، قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى، أو ترد عن رديء، فقال: إن كان في عبادك أعلم مني فادللني عليه، قال: أعلم منك الخضر، قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند بالصخرة، الحديث.

(٣) التفسير (١٥/٧٧٧).

(٤) عزاه له السيوطي (الدر ٥/٤١٩).

(٥) التفسير، وفي إسناده محمد بن حميد وهو ضعيف، وراجع لتفصيل طرق هذا الحديث وألفاظه: (الدر المنثور من ٥/٩٠٤ إلى ٤٠٩/٥).

(٦) ٣٩٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَإِن سَأَلَنُكَ عَن ثَيْءِ بَعْدَ هَافَلَا تُصَنجِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ﴾ الآية ٧٠.

(\*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وزدته من البيضاوي.

الله أخي موسى، الحديث(١).

أخرجه ابن مردویه من حدیث ابن عباس، وأبو داود (۲) بنحوه، وابن حبان (۳) من روایة حمزة الزیات (۶) عن أبي (۳) إسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن أبی، وأصله في مسلم (۲).

**٦٨٩** ـ قوله(٧): وعن ابن عباس أن نجدة الحروري كتب

<sup>(</sup>١) تمامه: (استحيمي فقال ذلك، ولو لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب).

<sup>(</sup>٢) الحروف والقراءات ح ٣٩٨٤ (٢٨٦/٤) ولفظه: إذا دعا بدأ بنفسه، فقال: رحمة الله علينا وعلى موسى) فذكره، وزاد: لكنه قال، فتلا الآية.

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي (٣٧٥).

قلت: وكذا أخرجه ابن جرير (١٥/ ٢٨٨) وأخرج الترمذي في الدعوات: باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه ح ٣٣٨٥ (٤٦٣/٥) إلى قوله: إذا دعا بدأ بنفسه من هذا الوجه، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>٤) هو حمزة بن حبيب الزيات القارىء الكوفي، قال فيه الحافظ: صدوق ربما وهم، توفي سنة ١٥٦ه أو ١٥٨ه (التقريب ١٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (ابن) بدل (أبي) وهو خطأ، والتصحيح من المصادر، وهو أبو إسحاق السبيعي وهو اختلط بآخره، ولم أجد من صرح بأن رواية حمزة الزيات عنه قبل الاختلاط أو بعده، ويظهر مما كتبه العراقي في التقييد والإيضاح أن سماع حمزة منه يمكن أنه وقع قبل الاختلاط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) الفضائل: باب من فضائل الخضر ح ١٧٢ (١٨٥١/٤) في سياق حديث طويل هذا جزء منه، ولفظه قريب من لفظ أبى داود.

<sup>(</sup>٧) ص ٣٩٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْفُلْدُونَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُفْيَنَا وَكُفُونَا فَي الآية ٨٠.

إليه، الخ(١).

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢) وأصله عند مسلم (٣).

٩٩٠ ـ قـوله(٤): كنـز لها من ذهب وفضـة [روي ذلـك مرفوعاً](٥).

أخرجه البخاري في تاريخه (٦) والترمنذي (٧) والحاكم (٨) \_ وصححه \_ من حديث أبي الدرداء، قال الحافظ ابن حجر (٩):

<sup>(</sup>١) تمامه: (كيف قتله وقد نهى النبي عن قتل الولدان؟ فكتب إليه: إن علمت ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل).

 <sup>(</sup>۲) المسند (٤٢٣/٤ ـ ٤٢٤) و (٥/٤٤) من طرق عن يزيد بن هرمز عنه في سياق طويل هذا جزء منه.

<sup>(</sup>٣) الجهاد: باب النساء الغازيات والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب، ح ١٣٨، ١٣٩ (٣) الجهاد: باب النساء الغازيات والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب، ح ١٣٨، ١٤٤ (١٤٤٥/٣) أيضاً من طرق عن يزيد بن هرمز عنه في سياق طويل هذا جزء منه.

<sup>(</sup>٤) ص ٣٩٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكَالَ تَعْتَدُوكَنَّزُّلُّهُمَا ﴾ الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين أثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) في ترجمة (يزيد بن يوسف الصنعاني) (٣٦٩/٨) تعليقاً عن الوليد بن مسلم عنه.

<sup>(</sup>٧) التفسير: سورة الكهف ح ٣١٥٧ (٣١٣/٥) وقال: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>A) المستدرك: التفسير (٣٦٩/٢) وسكت عنه هو، والذهبي وكلهم من طريق الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبى الدرداء.

<sup>(</sup>٩) الكافي الشاف رقم ٣٢٤ (ص ١٠٤).

وفيه يزيد بن يوسف الصنعاني وهو ضعيف(١).

**٦٩١** ـ قوله (٢): وقيل (٣): من كُتُبِ العلم.

أخرجه الحاكم (٤) \_ وصححه (٥) \_ عن ابن عباس في قوله [٣٥/ب]، ﴿ وَكَانَ تَعْتَدُو كَنَرُ لَهُمَا ﴾ قال: ما كان ذهباً ولا فضة، كان صحفاً (٦) علماً.

**٦٩٢ \_ قوله (٧)**: وقيل: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، الخ (^).

أخرجه ابن مردويه من حديث علي مرفوعاً (٩)، وأخرجه

انظر: الجرح والتعديل (٢٩٦/٩) والمجروحين (١٠٦/٣).

- (٢) ص ٣٩٩ في تفسير الآية السابقة.
- (٣) وقع في الأصل (وقل) وهو تصحيف.
  - (٤) المستدرك: التفسير (٢/٣٦٩).
- (٥) قال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح.
- (٦) وقع في الأصل (صحف علم) والتصحيح من المستدرك.
  - (٧) ص ٣٩٩ في تفسير الآية السابق.
- (A) تمامه: (وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله).
- (٩) عزاه له الزيلعي وساق سنده (ص ٣٧٧) ففيه (علي بن عبدالله بن عمر بن =

<sup>(</sup>١) وقال أبو حاتم: لم يكن بالقوي، وقال ابن حبان: كان سيىء الحفظ كثير الوهم ممن يرفع المراسيل ولا يعلم، ويسند الموقوف ولا يفهم، فلما كثر ذلك في حديثه صار ساقط الاحتجاج به.

البزار (١) عن أبي ذر رفعه، وأخرجه الخرائطي (٢) في (قمع الحرص) عن ابن عباس موقوفاً (٣).

**٦٩٣ \_ قوله (٤)**: روي أن ابن عباس سمع معاوية يقرأ: (حامية) الخ (٥).

- (٢) هو الحافظ أبوبكر محمد بن جعفز بن محمد السامري الخرائطي، صاحب كتاب (مكارم الأخلاق ومساوىء الأخلاق) و (اعتلال القلوب) وغير ذلك وهو من تلاميذ الحسن بن عرفة صاحب الجزء الحديثي المعروف، توفي سنة ٣٢٧هـ، انظر ترجمته في تاريخ بغداد (١٣٩/٢) والسير (١٣٧/١٥).
- (٣) قلت: وأخرجه ابن عدي في ترجمة أبين بن سفيان (٣٨٤/١) من طريقه عن أبى حازم عنه وقال: وما يرويه عمن رواه منكر كله.
- (٤) ص ٣٩٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَى إِذَا بَلغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبِ حَمِثَةٍ ﴾
   الآية ٨٦.
- (٥) تمامه: '(فقال ابن عباس (حمئة) فبعث معاوية إلى كعب الأحبار: كيف تجد الشمس تغرب، قال: في ماء وطين، كذلك نجد في التوراة).

<sup>=</sup> علي بن أبي طالب) عن أبيه عن جده يرفعه.

قلت: لم أجد ترجمة علي بن عبدالله بن عمر، ولا ترجمة أبيه، وفيه انقطاع بين عبدالله بن عمر بن على وعلى رضى الله عنه.

وأخرجه البيهقي في البـاب الخامس من الشعب (١/١/١) وفيـه جويبـر وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) كشف الأستار: تفسير سورة الكهف (٧/٣) وقال البزار: لا نعلم يروى عن أبى ذر إلا بهذا الإسناد.

وقال الهيثمي (رواه البزار من طريق بشربن المنذر عن الحارث بن عبدالله اليحصبى ولم أعرفهما (المجمع ٥٣/٧).

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱) وابن جرير (۲) وابن المنذر (۳) وابن أبي حاتم (٤) في تفاسيرهم.

79.8 - قوله (°): روي أن جندب بن زهير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعمل العمل لله فإذا اطلع عليه سرني، الخ (۲).

قال الولي العراقي: ذكره الواحدي في أسباب النزول( $^{(V)}$ ) بغير إسناد عن ابن عباس، وقال الحافظ ابن حجر  $^{(A)}$ : ذكره الواحدي في الأسباب  $^{(P)}$  عن ابن عباس ولم يسق سنده، وقال بعضهم: أخرجه

<sup>(</sup>١) عزاه له السيوطي في الدر (٥/٠٥٠ ــ ٤٥٢) من طرق عنه.

<sup>(</sup>٢) التفسير (١١/١٦) وفي إسناده سعيد بن مسلمة الأموي، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر (٥/ ٥٠٠ ـ ٤٥١).

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطي في الدر (٥/ ٤٥١)، وأخرج ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس أن القصة كانت مع عمروبن العاص وفي إسناده سنيد، وهو ضعيف.

كها أخرج عن ابن عباس أيضاً أنه كان يقرأ (حامية) مثل معاوية، وفي إسناده (عبدالله أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف).

 <sup>(</sup>٥) ص ٤٠٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَائِشْرِلْهِ بِعِبَادَةِرَيِّهِ لِمَكَّا ﴾ الآية ١١١.

<sup>(</sup>٦) تمامه: فقال عليه السلام: (إن الله لا يقبل ما شورك فيه) فنزلت تصديقاً له.

<sup>(</sup>۷) ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>٨) الكافي الشاف رقم ٢٣١، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) ص ٢٠٢، قلت: ذكره ابن الأثير والحافظ ابن حجر عن الكلبي في تفسيره انظر: أسد الغابة (٣٠٣/١) والإصابة القسم الأول من حرف الجيم (٢٤٨/١) وعلى كل حال فالحديث ضعيف من كل وجه.

أبو نعيم وابن منده كلاهما في معرفة الصحابة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق، فذكر بخير ارتاح له، فزاد في ذلك مقالة الناس فنزل في ذلك ﴿ فَنَكَانَ يَرَجُوا لِقَاءَرَيِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِرَيِّهِ عَلَيْعُمَلًا .

790 ـ قوله (١): وعنه صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء.

أخرجه ابن مردويه في التفسير(٢) والأصبهاني(٣) في الترغيب والترهيب(٤) من حديث أبي هريرة.

ومن هذا الوجه أخرجه الثعلبي (٥) وأبو القاسم الطلحي (٦).

وفي الباب عن محمود بن لبيد رفعه: أن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء.

<sup>(</sup>١) ص ٤٠٢ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) عزاه له السيوطي في الدر (٥/٤٧٤) والزيلعي ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن محمد أبو القاسم الأصبهاني الطلحي، نسبة إلى الصحابي الجليل طلحة بن عبيدالله من قبل أمه، المعروف بـ (قوام السنة)، توفي سنة ٥٣٥هـ.

ترجمته في: السير (۲۰/۲۰)، والتذكرة (١٢٧٧/٤).

<sup>(</sup>٤) باب في الرياء والنفاق (١٦/أ)، من طريق ابن مردويه.

<sup>(</sup>٥) تفسير الكهف من تفسيره غير موجود في القسم المخطوط في الجامعة الإسلامية.

<sup>(</sup>٦) هو الأصبهاني المذكور.

أخرجه أحمد (١) والدارقطني في غرائب مالك والبيهقي في الشعب (٢) من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر عن قتادة عنه.

وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشرك الأصغر).

أخرجه الطبراني (٣) وابن مردويه (٤) قال الحافظ ابن حجر (٠): وفي إسناده ابن لهيعة (٦).

797 \_ قوله(<sup>(۷)</sup>: [وعن النبي صلى الله عليه وسلم](<sup>\*)</sup>: من قرأ خاتمة سورة الكهف عند مضجعه كان [له](<sup>(^)</sup> نور [في مضجعه](<sup>(^)</sup>) يتلألأ، \_\_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المند (٥/٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) في الباب الخامس والأربعين (٢/٢/٣٩).

<sup>(</sup>٣) في الكبير (٣٤٦/٧) ح ٧١٦٠ وقال الهيثمي: رواه البزار، ورجالهما رجال الصحيح غير يعلى بن شداد، وهو ثقة (المجمع ٢٢٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطي في الدر (٥/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٣٣٣ (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (أبو لهيعة) وهو خطأ، وابن لهيعة تابعه يحيى بن أيوب المقابري عند الحاكم (٣٢٩/٤) ويحيى صدوق فيه مقال، لكن الحديث يرتفع إلى درجة الحسن بالمتابعة والحاكم صححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧) ص ٤٠٢ في آخر السورة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>A) و (٩) ما بين المعقوفتين زيد من البيضاوي.

الحديث(١).

أخرجه ابن مردویه من حدیث أبی بن کعب(7).

**٦٩٧** ـ قوله (٣): من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمه، الخ<sup>(٤)</sup>.

أخرجه أحمد<sup>(ه)</sup> [\$0/أ] وابن السني في عمل اليوم والليلة<sup>(٢)</sup> من حديث معاذ بن أنس الجهني قال الحافظ ابن حجر<sup>(٧)</sup>: وفي إسناده ابن لهيعة.

وقال ابن همات: أراد أنه موضوع (تحفة الراوي ث ٢١٧/ب).

قلت: هو بالإسناد الذي تقدم في (٣٣٤) لكن له شاهد كها يأتي: وأخرج البزار من حديث عمر بلفظ: من قرأ في ليلته ﴿ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاّةَ رَبِّدِ فَلَيْمُمَلَّ عَمَلًا صَلِلمَّاوَلَا يُشْرَكُ بِعِبَادَةِ رَبِّدٍ لَّمَدَأً ﴾ كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة؟ وزاد الثعلبي: يصلون عليه ويستغفرون له.

انظر: كشف الأستار (٢٦/٤)، وفي إسناده أبوقرة الأسدي مجهول. (التقريب ٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>۱) تمامه: (يتلالأ إلى مكة، حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم، فإن كان مضجعه بمكة كان له نور إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: سبق سنده في آل عمران (الكافي الشاف).

<sup>(</sup>٣) ص ٤٠٢ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (ومن قرأها كلها كانت له نوراً من الأرض إلى السياء).

<sup>(</sup>٥) المسند (٤٣٩/٣) بلفظ (من قرأ أول سورة الكهف وآخرها. . الخ).

<sup>(</sup>٦) باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة (ص ٢٥١ ــ ٢٥٢)، مثل أحمد.

<sup>(</sup>۷) الكافي الشاف رقم ۳۳۶ (ص ۱۰۰).

وأخرجه الطبراني<sup>(۱)</sup> من رواية رِشْدِ [يْن] بن<sup>(۱)</sup> سعد، كلاهما<sup>(۱)</sup> عن زبان<sup>(۱)</sup> بن فائد، وهم ضعفاء<sup>(۱)</sup>.

وأخرجه أحمد في مسنده (٦) بلفظ: (من قرأ أول سورة الكهف) كانت له نوراً، والباقي مثله.

وقد سلم المصنف من إيراد حديث موضوع في هذه السورة ولله الحمد(٧).

#### \* \* \*

(١) الكبير (٢٠/٧٠١ ح ٤٤٣).

(٢) وقع في الأصل ما رسمه (رشيد بن سعد) أو (رشدين سعد) والصواب ما أثبت. وهو رشدين ــ بكسر الراء ــ بن سعد بن مفلح أبو الحجاج المصري، قال ابن يونس: كان صالحاً في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. (التقريب ٢٥١/١).

- (٣) يعني (ابن لهيعة) و (رشدين).
- (٤) وقع في الأصل (زياد بن فائد) وهو خطأ.

وهو البصري ثم المصري ضعيف مع صلاحه وعبادته، توفي سنة ١٥٥ه، (التقريب ٢٥٧/١).

- (٥) يعني: (١) ابن لهيعة، (٢) ورشدين، (٣) وزيَّان، وأما ضعف ابن لهيعة ورشدين فينجبر بمتابعة أحدهما للآخر لكن يبقى (زيَّان) على ضعفه.
- (٦) لم أهتد لسبب هذا التكرار فإن أحمد وابن السني كلاهما أخرجه من وجه واحد وبلفظ واحد كها تقدم.
  - (٧) هذا قول السيوطي كما قال ابن همات (تحفة الراوي ق ٢١٧/أ).

قلت: سلم من إيراد الموضوع لكنه لم يسلم من إيراد الضعيف، وقد ورد حديثان صحيحان في فضل سورة الكهف:

# ١٩ ـ سورة مريم

**٦٩٨ \_ قوله(١): فإن الأنبياء لا يورثون المال.** 

هذا مأخوذ من حديث (إن العلماء ورثة الأنبياء! وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر).

رواه الترمذي (٢) من حديث أبي الدرداء.

= أولها: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ثانيها: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق.

خرجهما الألباني في الإرواء (رقم ٦٢٦) وصححهما أيضاً في صحيح الجامع (٣٤٠/٥) والمشكاة رقم ٢١٧٥.

(١) ص ٤٠٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِي يَعْقُوبُ ﴾ الآية ٦.

(٢) العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ح ٢٦٨٧ (٥/٤٩ ــ ٤٩) في سياق طويل هذا جزء منه.

قلت: وكذا أخرجه أيضاً أبوداود: العلم: باب الحث على طلب العلم حراية المعلم حراية المعلم حراية المعلم حراية والحث على طلب العلم حراية (٨٠ ص ١٩٦) وابن حبان رقم (٨٠ ص ٤٨) الموارد.

وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (١/ ٤٣ ــ ٤٣) والبيهقي في المدخل (٣٤٧).

كلهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل \_ وعند الترمذي السوليد بن جميل \_ عن كثير بن قيس عنه في سياق طويل \_ مثل سياق الترمذي \_ .

وأخرجه الترمذي وأحمد من طريق عاصم بن رجاء عن قيس بن كثير عنه وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل، هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد، وإنما يروي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي هي، وهذا أصح من حديث محمود بن خداش، ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح.

قلت: داود بن جميل، قال فيه الحافظ: \_ ويقال الوليد بن جميل \_ ضعيف (التقريب ١/٢٣١).

وكثير بن قيس ــ ويقال: قيس بن كثير ــ أيضاً ضعيف (التقريب ٢ /١٣٣).

والحديث سكت عليه أبو داود وقال المنذري: وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، فقيل: فيه كثير بن قيس، وقيل: قيس بن كثير.

وفيه أن كثير بن قيس ذكر أنه جاء رجل من أهل المدينة.

وفي بعضها (عن كثير بن قيس) قال: أتيت أبا الدرداء وهو جالس في مسجد دمشق فقلت: يا أبا الدرداء: إني جئتك من مدينة الرسول في حديث بلغني عنك.

وفي بعضها: (جاءه رجل من أهل المدينة وهو بمصر).

ومنهم من أثبت في إسناده (داود بن جميل) ومنهم من أسقطه.

وروى عن كثيربن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء.

وروى عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس، قال: أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبـى الدرداء.

وذكر ابن سميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام وقال: وكثير بن قيس أمره ضعيف لم يثبته أبو سعيد يعني دحيهاً. (مختصر السنن ٢٤٣/٥ – ٢٤٤).

وقال ابن عبدالبر: وأما داود بن جميل فمجهول، ولا يعرف هو ولا أبوه، ولا نعلم أحداً روى عنه غير عاصم بن رجاء.

ومع ذلك حسنه حمزة الكتاني (كما في الفتح ١٩٠/١) وقال الحافظ: له شواهد يتقوى بها ولم يفصح المصنف \_ أي البخاري \_ بكونه حديثاً، فلهذا لا يعد في تعليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاً (الفتح ١٦٠/١).

وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٣٣/١) نظراً إلى الإسناد الثاني عند أبي داود (كها سيأتي) وصححه في صحيح الجامع (٣٠٢/٥).

قلت: الطريق الثاني عند أبي داود وكذا عند البيهقي في المدخل (٣٤٨) هو عن عمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد \_ ابن مسلم \_ قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء عن النبي عمناه.

وشبيب بن شيبة شامي مجهول، وقال المزي: رواه عمرو بن عثمان الحمصي عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن زريق عن عثمان بن أبي سودة، وقال الحافظ: وقيل الصواب (شعيب بن زريق) (تحفة الأشراف والتقريب).

وإذا كان الصواب (شعيب بن زريق) فهو صدوق يهم (التقريب ٣٠٢/١).

قلت: ويمكن بهذه المتابعة أن يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره دون الصحيح أو الحسن لذاته.

ولاختلاف الروايات في هذا الحديث راجع المصادر التالية:

التاريخ الكبير (٣٣٧/٨) وزهد وكيع رقم (١٩٥) والمدخل للبيهقي رقم (٣٤٧) والمدخل للبيهقي رقم (٣٤٧) وصحيح وجامع بيان العلم (٤٠/١) و وصحيح الترغيب (٣٣/١).

والحديث يأتي جزء منه في رقم (٩٢٣).

**٦٩٩** ـ قوله<sup>(١)</sup>: (سريا) جدولًا، هكذا روي مرفوعاً.

أخرجه الطبراني في معجمه الصغير(٢) من حديث البراء بن عازب، وقال: لم يرفعه عن أبي إسحاق إلا أبو سنان.

وأعله ابن عـدي في الكامـل(٣) بـروايـة عن أبـي سنـان(٤) وهو معاوية بن يحيـي(٥)، وحكي تضعيفه عن ابن معين وابن المديني والنسائي.

وذكره البخاري(٦) تعليقاً موقوفاً على البراء وأسنده

<sup>(</sup>١) ص ٤٠٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴾ الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) في ترجمة عبدالرحمن بن إسماعيل بن علي (٢٤٤/١)، وفيه (النهر).

<sup>(</sup>٣) ترجمة (معاوية بن يحيى أبو مطيع الأطرابلسي) (٢٣٩٨/٦).

<sup>(</sup>٤) هوسعيد بن سنان أبوسنان الكوفي البرجمي، قال الحافظ: صدوق يهم، من السادسة من رجال مسلم (التقريب ٢٩٨/١) ولم يـذكروا أن سماعه من أبـى إسحاق قبل الاختلاط أو بعده.

<sup>(</sup>٥) هو معاوية بن يحيى الصدفي أبو روح الدمشقي وقد صرح الطبراني بالصدفي، وهو الذي حكى فيه ابن عدي تضعيفه عن ابن معين وابن المديني والنسائي.

لكن ابن عدي أخرج الحديث في ترجمة معاوية بن يحيى الأطرابلسي أبو مطيع. والأول متفق على تضعيفه لكن الثاني أقوى من الأول كها قال ابن معين وقال الحافظ: صدوق له أوهام، وغلط من خلطه بالذي قبله (التقريب ٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٦) أحاديث الأنبياء: باب قول الله ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمٌ ﴾ في ترجمة الباب، قال: قال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عنه قال: (سرياً) نهر صغير بالسريانية (٤٧٦/٦).

عبدالرزاق(١) وابن جرير(٢) وابن مردويه(٣) في تفاسيرهم عن البراء موقوفاً عليه.

وكذا رواه الحاكم في مستدركه (٤) وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين (٥).

وروى الطبراني<sup>(٦)</sup> وأبو نعيم في الحلية<sup>(٧)</sup> من حديث ابن عمر مرفوعاً (إن السري نهر أخرجه الله لتشرب منه) وفيه أيوب بن نهيك ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم<sup>(٨)</sup>.

٧٠٠ قوله (٩): [وعن النبي عليه السلام] (١٠): اتلوا

<sup>(</sup>١) التفسير (ق ٥٦/ب).

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر (٥٠٣/٥).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢/٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) ووافقه الذهبـي.

<sup>(</sup>٦) في الكبير (٢١/١٢) ح ١٣٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) في ترجمة عكرمة (٣٤٦/٣).

 <sup>(</sup>A) انظر: الجرح والتعديل (٢٥٩/٢) وفيه أيضاً يحيى بن عبدالله البابلتي، قال الهيثمي: ضعيف (المجمع ٥٥/٧) وانظر أيضاً التقريب (٢٥١/٢).

وأخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس وعمرو بن ميمون ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم وقتادة ومعمر ووهب بن منبه والسدي.

<sup>(</sup>٩) ص ٤٠٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَائَنَانَ عَلَيْهِمْ مَايَنتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْسُجَّدُاوَثِكِيًّا ﴾ الآية ٥٨.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

القرآن، وابكوا، فإن [لم](١) تبكوا فتباكوا.

أخرجه ابن ماجه (۲) وإسحاق بن راهويه والبزار (۳) في مسنديها من طريق عبدالرحمن (۴) بن أبي مليكة عن أبيه (۴\*) عن عبدالله بن السائب عن سعد بهذا (٤)، قال البزار: تفرد به عبدالرحمن

وأخرج أبو داود (٢/ ١٥٥) حديث (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) من طريق غير إسماعيل عن عبدالله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص، وقال: قال يزيد \_ ابن خالد أحد شيوخه \_ عن سعيد بن أبي سعيد، (يعني عن النبي على وقال قتيبة \_ الشيخ الثاني لأبي داود \_ هو في كتابي (عن سعيد بن أبي سعيد).

وقال المزي في ترجمة (عبدالرحمن بن السائب)في تحفة الأشراف (٣٠٢/٣) ويقال (عبدالله بن السائب) وقيل: إنه ابن أبسى نهيك.

وقال الحافظ في التقريب في ترجمة عبدالرحمن بن السائب بن أبي نهيك: ويقال =

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٢) إقامة الصلاة: باب في حسن الصوت بالقرآن ح ١٣٣٧ (٢١٤١).

<sup>(</sup>٣) المسند (١٣٤/أ) وفيه «عبدالله بن السائب».

<sup>(\*)</sup> هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبيدالله بن أبي مليكة المليكي. يروي عن عمه عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة، ضعيف (التقريب ٤٧٤/١)، ومسند البزار ١٣٤/١).

<sup>(\*\*)</sup> كذا في الأصل، والصواب «عمه» أي عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة.

<sup>(</sup>٤) هكذا وقع السند في الأصل والذي في سنن ابن ماجه هو (عن أبي رافع عن ابن أبي مليكة عن عبدالرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص كما يذكره المناوي فيها بعد، وكذا في الزهد من سننه باب الحزن والبكاء ح ١٩٦٦ (١٤٠٣/٢) وليس فيه ذكر تلاوة القرآن.

وهو لين الحديث، انتهى<sup>(١)</sup>.

وجاء من وجه آخر بغير هذا اللفظ أخرجه ابن ماجه (٢) من طريق إسماعيل بن رافع عن ابن أبي مليكة عن عبدالرحمن بن السائب عن سعد بلفظ (إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا) الحديث (٣).

ومن هذا الوجه أخرجه أبويعلى(٤) والحارث والبيهقي في

<sup>=</sup> اسم أبيه عبدالله، ويقال هو عبيدالله بن أبي نهيك، مقبول (التقريب A/۱).

وحديث أبي داود المذكور أخرجه أيضاً أحمد (١٧٢/١، ١٧٥) والحميدي (٤١/١) والحاكم في فضائل القرآن (٥٩٩، ٥٧٠) ويَينَّ المزي والحاكم الاختلاف في الإسناد، وقال الحاكم في حديث سعد: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو كما قالا: فإن عبيدالله بن أبي نهيك مقبول تابعه أخوه (عبدالله) وثقه النسائي والعجلي كما في التهذيب (٥٨/٦) وثقات العجلي (ص ٢٨٢) كما أن له شاهداً من حديث أبي هريرة عند البخاري في التوحيد: باب ٤٤ أن له شاهداً من حديث أبي هريرة عند البخاري في التوحيد: باب ٤٤

<sup>(</sup>۱) تابعه إسماعيل بن رافع عند ابن ماجه وهو أيضاً ضعيف، قال الحافظ: زيادة البكاء والتباكي، والقصة التي فيه، انفرد بها هذان الضعيفان: إسماعيل، والمليكي (التهذيب ١٨٢/٦).

قلت: القصة عند ابن ماجه في إقامة الصلاة دون البزار، وأما الأمر بالتغني بالقرآن فهو المحفوظ كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) لم أجد للحديث طريقين في سنن ابن ماجه وإنما أخرجه بإسناد واحد في كلا الموضعين كها تقدم، لكن اللفظ متغاير، فلفظه في الموضع الأول كها ذكر هنا ولفظه في الموضع الثاني (ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا) وليس فيه (ذكر القرآن).

<sup>(</sup>٣) تمامه (وتغنوا بالقرآن، ومن لم يتغن به فليس منا).

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/٥٠).

الشعب(١) من طريق إسماعيل أيضاً (٢) [٥٤].

٧٠١ [قوله] (٣): وقيل: هو واد في جهنم تستعيـذ منه أوديتها.

أخرجه الحاكم (٤) \_ وصححه \_ (٥) والبيهقي في البعث (٦) عن

وكذا في الكبرى: الشهادات: باب البكاء عند قراءة القرآن (٢٣١/١٠) والذهبى في تذكرة الحفاظ (٤٩١/١).

(٢) وقع في الأصل (وإسماعيل أيضاً) والصواب ما أثبت.

وإسماعيل هذا هو ابن رافع أبو رافع قال الحافظ: ضعيف الحفظ، وقال البوصيري: متروك (التقريب ٦٩/١) ومصباح الزجاجة رقم (٤٧٤).

وأخرج البخاري في فضائل القرآن: باب من لم يتغن بالقرآن ح ٥٠٢٣، ٥٠٠٥ واخرج البخاري في صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ح ٢٣٢ – ٢٣٤ (١/٥٤٥) من حديث أبي هريرة مرفوعاً (لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبى أن يتغنى بالقرآن).

أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد: باب قوله تعالى: ﴿ لَّانَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ الْخَرَجِهِ البخاري الفرآن مع أَذِنَ لَهُ ﴾ ح ٧٤٨٧ (٤٥٣/١٣) وباب قول النبي ﷺ: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام) ح ٧٥٤٤ (١٨/١٣).

(٣) ص ٤٠٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ الآية ٥٩.

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

- (٤) المستدرك: التفسير (٢/٤/٢).
- (٥) قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
  - (٦) رقم ۷۰، ۲۷۱.

<sup>(</sup>١) الباب التاسع عشر (٢/١/٣).

## ابن مسعود مرفوعاً وأخرجه ابن مردويه (١) عن ابن عباس.

قلت: وكذا أخرجه هناد في الزهد رقم ٢٧٦ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم ٣٥، والطبري (٢٠٩/٩) ح ١٩٠٦، والطبراني في الكبير (٢٥٩/٩) ح ١٩٠٦، ١٩٠٤ وأبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود (٢٠٦/٤) كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، وليس عند أيهم قوله: (تستعيذ منه أوديتها).

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن يقبلون روايته عن أبيه لأن بينهـما رجالاً معروفين.

وفي بعض طرقه شعبة وسفيان، وهما سمعا من أبى إسحاق قبل الاختلاط.

(١) عزاه له السيوطي في الدر (٥/٨/٥) من طريق نهشل عن الضحاك عنه، ونهشل ضعيف والضحاك لم يدرك ابن عباس.

وله شاهد من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ (غي وأثام نهران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار وهما اللذان ذكر الله في كتابه، ﴿فسوف يَلقون غياً﴾ ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَـامًا ﴾ .

أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم ٣٦، وابن جرير (١٠٠/١٦) والدولابي في الكنى (١٣/١) والطبراني في الكبير (٢٠٦/٨) ح ٧٧٣١، والبيهقي في البعث رقم (٤٧٤) كلهم من طريق محمد بن زياد بن زبار الكلبي عن شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامر عنه، ومحمد بن زياد بن زبار ضعيف، بل قال الهيشمي: فيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان، وقال: (يخطئون) انظر: الجرح بل قال الهجمع (٢٥٨/٧).

وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (ق ١٤٢/ب) من طريق شبابة بن سوار عن الوليد بن حصين الشامي ــ وهو الملقب بـ شرقي بن قطامي ــ به.

قال أبو حاتم في شرقي: ليس بقوي الحديث، وقال الألباني: ضعفه الساجي. انظر: الجرح (٢٧٦/٤) والصحيحة رقم ١٦١٢. ٧٠٢ قوله (١): حكاية قول جبريل عليه السلام حين (٢) استبطأه (٣) رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن (٤) قصة أصحاب الكهف، إلخ (٥).

أخرجه ابن إسحاق (٦) وأبو نعيم في الدلائل (٧) عن ابن عباس نحوه.

= والحاصل أن حديث أبى أمامة أيضاً ضعيف.

وأثر ابن مسعود له شاهد أيضاً من قول عائشة عند البخاري في تاريخه الكبير (٢٦٢/٨) والبراء بن عازب (عند البيهقي في البعث) وشفي بن ماتع (عند المروزي في الصلاة رقم ٣٨).

والنتيجة أن تفسير الغي بواد في جهنم ثابت مرفوعاً وموقوفاً، نظراً إلى الشواهد.

(١) ص ٤٠٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَانَنَانَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكُ ﴾ الآية ٦٤.

(٢) وقع في الأصل (من) والصواب ما أثبت.

(٣) أي وَجَدَه استأخر.

(٤) وقع في الأصل (عنه) والتصويب من البيضاوي.

- (٥) تمامه: (وذي القرنين والروح، ولم يدر ما يجيب، ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه خسة عشر يوماً، وقيل: أربعين يوماً، حتى قال المشركون وَدَّعَه ربه وقلاه، ثم نزل ببيان ذلك).
- (٦) (٧) عزاه لهما الزيلعي ص ٣٨٨ وساق سندهما ففيه قال ابن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عنه، لكني لم أجده في دلائل أبي نعيم المطبوع في الباب الذي أحاله إليه الزيلعي ولا في غيره.

والإسناد الذي ذكره الزيلعي ضعيف لجهالة شيخ من أهل مصر. وانظر الأرقام (٦٦٨) و (٦٨١).

٧٠٣ قوله(١): وعن جابر أنه عليه السلام سئل عنه فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار؟ فيقال لهم: قد وردتموها وهي خامدة.

قال الحافظ ابن حجر(٢): لم أجده عن جابر هكذا، ولأبي إسحاق وأبي عبيد في الغريب(٣) وابن المبارك في الزهد(٤) من طريق خالد بن معدان قال: إذا جاز المؤمنون الصراط نادى بعضهم بعضاً: ألم يعدنا ربنا، فذكره ولم يذكره الواحدي [إلا من هذا الوجه](٥).

وقال الولي العراقي: روى الأئمة ذلك من قول خالد بن معدان وهو تابعي كبير.

رواه كذلك إسحاق بن راهويه في مسنده (٦) وعبدالله بن المبارك في الزهد (٧) وأبو عبيد القاسم بن سلام في \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ص ٤١٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِن مِّنكُمْ ٓ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ٣٤٩ (ص ١٠٧).

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (أبو عبيدة في المغرب) وهو تحريف وتصحيف.
 وأخرجه أبو عبيد في غريبه في مادة (أهل) (٣٤٧/٤).

<sup>(</sup>٤) زيادات نعيم بن حماد رقم ٤٠٧ ص ١٣٢.

ولم يذكره الأعظمي في فهرس المراسيل الواقعة في زهد ابن المبارك.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين أثبته من الكافي الشاف.

<sup>(</sup>٦) ذكره بإسناده الزيلعي في تخريج الكشاف ص ٣٨٨، حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عنه.

<sup>(</sup>٧) تقدم وهوعنده عن سفيان عن رجل عنه.

الغريب (\*) وأبو نعيم في الحلية (١) والبيهقي في شعب الإيمان (٢).

٧٠٤\_ قوله(٣): [ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام](٤): وهم يد على من سواهم.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(٥)</sup>: هذا طرف من حدیث لعلی أخرجه أبو داود<sup>(٦)</sup> وابن ماجه<sup>(٧)</sup> من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده وأبو داود<sup>(٨)</sup>

قلت: وأخرجه هناد في الزهد رقم (٢٣١) من طريق سفيان عن ثوربن يزيد عنه.

وابن أبيي شيبة في المصنف: الزهد (٥٦١/١٣) من طريق سفيان به.

والأثر إسناده صحيح إلا عند ابن المبارك ففي إسناده (رجل لم يسم) وهو (ثور بن يزيد) عند غيره.

(٣) ص ٤١١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ الآية ٨٣.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

(٥) الكافي الشاف رقم ٣٥٤، ص١٠٧.

(٦) الديات: باب أيُّقَادُ المسلم بالكافر ح ٤٥٣١ (٤٠٠/٤).

(۷) الدیات: باب المسلمون تتکافأ دماؤهم ح ۲۹۸۰ (۲/۹۹۰) قلت: وکذا أحمد
 (۲) ۱۸۰/۲، ۲۱۱، ۲۱۵) کلهم من طریق عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده.

(A) ح ۲۹۰ (٤/٧٢٢ - ۲۲۹).

<sup>(\*)</sup> تقدم أنفاً.

<sup>(</sup>١) في ترجمة خالد بن معدان (٢١٢/٥) من طريق إسحاق بن راهويه.

<sup>(</sup>٢) الباب التاسع (١٠٧/١/١).

والنسائي (١) من حديث علي، وابن حبان (٢) من حديث ابن عمر. ٧٠٥ ـ قوله (٣): [وعن النبي عليه السلام] (٤): إذا أحب الله عبداً، الحديث (٩).

أخرجه البخاري ومسلم (٦)، من حديث أبي هريرة.

قلت: وكذا أخرجه أحمد (١٢٢/١) وأبويعلى في مسنده (٢٨٢/١) والبيهقي في الكبرى (٢٩/٨) كلهم من طريق سعيد بن عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد، عنه.

وهو من رواية يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن زريع عن سعيد، وهما سمعا منه قبل الاختلاط فرجاله رجال الشيخين.

وحديث علي له طريق آخر أخرجه أحمد (١١٩/١) وابنه في زوائده (١٢٢/١) والنسائي ح ٤٧٤٩ (٢٣٦/٢) كلهم من طريق قتادة عن أبيي حسان الأعرج عنه، وصححه الألباني على شرط مسلم (الإرواء ١٠٥٨).

- (٢) لم أجده في مظانه، وعزاه له الزيلعي في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث
   (ص, ٣٩١).
- (٣) ص ٤١٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَكِمِلُواْٱلصَّدِلِحَاتِ شَيَجْعَلُ لَمُهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ الآية ٩٦.
  - (٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.
- (٥) تمامه: (يقول لجبريل: أحببت فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السياء: إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السياء، ثم توضع له المحبة في الأرض.).
- (٦) البخاري: بدء الخلق: باب ذكر الملائكة ح ٣٠٠٩ (٣٠٣/٦) والأدب: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة ح ٧٤٨٥ (٤٦١/١٣) ومسلم: البر والصلة: باب إذا أحب الله عبداً ح ١٥٧ (٢٠٣٠/٤).

<sup>(</sup>١) القسامة والقود: باب القود بين الأحرار والمماليك ح ٤٧٣٨ (٢٣٥/٢)

٧٠٦ قوله(١): من قرأ سورة مريم، إلخ (٢).
رواه الثعلبي (٣) وابن مردويه من حديث أبي وهو موضوع كما
تقدم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٤١٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطي عشر حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به) إلخ.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  التفسير  $(\Upsilon/\Upsilon)$ ).

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢٤٠، ٢٣٩) وتقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ۲۰ ـ سورة طه

٧٠٧ قـوله(١): وقـرىء (طه)(٢) عـلى أنه أمـر للرسول
 صلى الله عليه وسلم بأن يطأ الأرض بقدميه، الخ(٣).

أخرجه ابن مردويه في تفسيره(٤) عن علي قال: لما نزل على

وقيل: قلبت الهمزة في (يطأ) ألفاً كها قلبت في (لا هناك المرتبع) أصله (لا هناك المرتبع) ولما كان قلب الهمزة المتحركة ألفاً نادراً أورد له مثالاً فإذا بني منه الأمر يكون (ط) كها يكون الأمر من يرى (ر)، ثم ألحق به هاء السكت فصار (طه) كها يقال (قه) و (ره) (٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>١) ص ٤١٣ في تفسير قوله تعالى: (طَّهَ) الآية ١.

<sup>(</sup>٢) قال البيضاوي: أصله (طأ) فقلبت همزته هاء، وقال شيخ زاده: أي على وزن (هب) بإسقاط الألف بعد الطاء وبالهاء الساكنة (وقيل: إنه مأخوذ من «يطأ»، وكان أصله (طأ) كما أخذ (دع) من (يدع)، فقلبت همزته هاء كما قالوا (هياك) في (إياك) و (هرقت) في (أرقت) فالهاء في (طه) ليست هاء السكت على هذا، بل مبدلة من لام الفعل.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه).

<sup>(</sup>٤) عزاه له الزيلعي في تخريج الكشاف ص ٣٩٤ وذكر إسناده، وكذا الحافظ في الكافي الشاف ص ١٠٨، رقم ٣٦١، وفيه (قيس بن الربيع) تغير لما كبر وأدخل ابنه في حديثه ما ليس منه (التقريب ١٧٨/٢).

النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلٌ قُرِ ٱلْيَلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ، قام الليل كله حتى تورمت قدماه، فجعل يرفع رجلًا ويضع أخرى فهبط(١) عليه جبريل فقال: طه، طأ الأرض بقدميك يا محمد!

وأخرجه البزار<sup>(۲)</sup> من وجه آخر عن علي: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يراوح<sup>(۳)</sup> بين قدميه يقوم على كل رجُل حتى نزلت طه).

ومن طريق نهشل<sup>(٤)</sup> عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: (طه)، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قرأ القرآن إذا صلى فقام على رجل واحدة<sup>(٥)</sup>.

وأخرجه البيهقي في الشعب(٦) [٥٥/أ] من وجه آخر عن

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (فسقط) والمثبت من الزيلعي والحافظ.

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار (٥٨/٣) في تفسير (طه)، وقال الهيثمي: فيه يزيد بن بلال، قال البخارى: فيه نظر (المجمع ٥٦/٧).

قلت: وكذا ذكره عنه المزي في ترجمته في تهذيب الكمال (١٥٣٠/٣)، لكني لم أجده في كتبه الثلاثة الموجودة، وقال ابن حبان: لا يحتج به (المجروحين ١٠٥/٣)، ومع ذلك قال السيوطي في الدر: بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (يزاوج) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وهو متروك، انظر التقريب (٣٠٧/٢).

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي لابن مردويه وتمامه عنده (فأنزل الله (طه) برجليك، ﴿ مَٱأَنزَلْنَا عَلَيْكَٱلْقُرْءَانَلِتَشْقَىۤ ﴾ الدر (٥/٠٥٠).

<sup>(</sup>٦) في الباب الرابع عشر (٢٠٦/٢/١)، وفي إسناده (محمد بن زياد اليشكري الطحان الأعور)، كذاب. (التقريب ١٦٢/٢).

ميمون بن مهران<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس<sup>(۲)</sup> (لما أنزل عليه الوحي كان يقوم على صدور قدميه إذا صلى فأنزل الله (طه).

٧٠٨ ـ قوله (٣): [لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال:](٤): من نام عن صلاة أو نسيها، الحديث.

أخرجه الشيخان<sup>(٥)</sup> من حديث أبي هريرة في قصة النوم عن الصلاة، وفي أخرى: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي وَاللهُ وَاللهُ مَنْفَقَ عليه (٢) من حديث

<sup>(</sup>۱) الجزري كوفي نزيل الرقمة ولي الجزيرة لعمر بن عبدالعزيز، قال الحافظ ثقة فقيه وكان يرسل، توفي سنة ۱۱۷هـ (التقريب ۲۹۲/۲).

<sup>(</sup>۲) وأخرجه القاضي عياض في (الشفاء) الباب الأول (۱/۱۱ ـ ٤٢)، من طريق عبد بن حميد عن الهاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس نحوه، وأبو جعفر ضعيف، كما أن الحديث معضل، والنتيجة أن الحديث ضعيف بجميع طرقه والصواب في (طه) أنها من الحروف المقطعات في أوائل السور.

 <sup>(</sup>٣) ص ٤١٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَقِيرِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴾ الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) وكذا عزاه لهما الحافظ في الكافي الشاف لكنه وهم، إنما هو متفق عليه من حديث أنس، وأما حديث أبي هريرة فلم يخرجه إلا مسلم، فلم يعزه المزي ولا الزيلعي ولا ابن همات إلا لمسلم، وهو عند مسلم في كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة ح ٣٠٩ (٤٧١/١) من طريق يونس عن الزهري عن ابن المسيب عنه في قصة التعريس.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (لدلوك) وهو خطأ، والتصويب من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۷) البخـاري: المواقيت: بـاب من نسي صلاة فليصـل إذا ذكرهـا ح ٥٩٧، (٧٠/٢).

أنس مرفوعاً بلفظ (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها).

زاد البخاري في رواية ﴿وَأَقِمِٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيٓ ﴾ .

٧٠٩ قوله(١): وعن النبي صلى الله عليه وسلم: (لو وزنت أحلام بني آدم بحلم آدم لرجح حلمه، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُوْعَـزُمًا ﴾(١).

٧١٠ قوله (٣): روي أنه عليه السلام كان إذا أصاب أهله ضر أمر بالصلاة وتلا هذه الآية.

[(1) أخرجه سعيد بن منصور(٥) والطبراني في الأوسط(٢)،

ومسلم: المساجد، باب قضاء الفائتة ح ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۳، (۲۷۷۱)،
 کلاهما من روایة قتادة عنه.

<sup>(</sup>١) ص ٤٢٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴾ الآية ١١٥.

قلت: في إسناد ابن جرير (سنيد بن داود) وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) ص ٤٢٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَأَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْعَلَيْما ﴾ إلى آخر
 الآية (١٣٢).

<sup>(</sup>٤) وقع بياض في الأصل، والمثبت بين المعقونتين من تحفة الراوي.

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطي في الدر (٦١٣/٥).

<sup>(</sup>٦) عزاه له الهيثمي في المجمع (٦٧/٧) والسيوطي في الدر (٦١٣/٥).

وأبو نعيم في الحلية(١) والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عبدالله بن سلام].

الهاجرين والأنصار. (4b): من قرأ (4b) أعطى يوم القيامة ثـواب المهاجرين والأنصار.

موضوع من حدیث أبي بن (7).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في ترجمة عبدالله بن المبارك (۱۷٦/۸) كلهم من طريق ابن المبارك عن معمر عن عمد بن حمزة عنه.

قال الهيثمي: رجاله ثقات، قلت: محمد بن حمزة هو ابن يوسف بن عبدالله بن سلام، ففي الإسناد إعضال أو انقطاع.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ٢١ \_ سورة الأنبياء

٧١٢ ـ قوله(١): وما روي أنه عليه السلام قال: لإبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات.

تقدم تخریجه<sup>(۲)</sup>.

٧١٣ ــ قوله (٣): وكذلك (٤) قضى النبي عليه السلام لما دخلت ناقة البراء حائطاً، الخ (٠٠).

أخرجه مالك<sup>(٢)</sup> وأبو داود<sup>(٢)</sup> \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ص ٤٣٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَيْرُهُمْ هَاذَا فَتَـَالُوهُمْ إِنكَانُواً يَنطِقُونَ ﴾ الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) في سورة البقرة برقم (٣٥).

<sup>(</sup>٣) ٤٣٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿فَفَهَمْنَاهَاسُلَيْمَانَ ﴾ الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (كذا) والمثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (وأفسدته، فقال: على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظها بالليل).

<sup>(</sup>٦) الأقضية: باب القضاء في الضواري والحريسة ح ٢٧، (٧٤٧ ــ ٧٤٨).

<sup>(</sup>٧) البيوع: باب المواشي تفسد زرع قوم ح ٣٥٦٩ (٨٢٩/٣).

وابن ماجه(١) عن حرام بن(٢) سعد بن محيصة.

٧١٤ ـ قوله (٣): جرح العجماء جبار.

أخرجه الشيخان(٤) من حديث أبي هريرة.

أخرجه مالك وابن ماجه وكذا أحمد (0/80 = 277) من طريق ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة مرسلاً، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه مرفوعاً، وكها أخرجه هو (000) وابن ماجه ح 000 عن ابن شهاب عن حرام عن البراء نفسه مرفوعاً أيضاً.

وسكت عليه أبو داود والمنذري.

قلت: المرسل من رواية مالك والليث عن الزهري والمرفوع من رواية معمر عن الزهري، وثلاثتهم من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، انظر: شرح العلل لابن رجب (٣٩٩/١).

ورواية معمر تشهد لها رواية الأوزاعي عن الزهري عن حرام عن البراء فزيادة معمر من قبيل زيادة الثقة.

وأما نخالفة هذا الحديث لحديث (العجاء جرحها جبار) فقال الخطابي جمعا بينها: وحديث (العجاء جبار) عام، وهذا حكم خاص، والعام ينبني على الحاص ويُردُّ إليه، فالمصير في هذا إلى حديث البراء). (معالم السنن على هامش السنن).

- (٢) تحرف في الأصل إلى (و)، وهو حرام بن سعد بن محيصة الأنصاري، وقد ينسب إلى جده ثقة من الثالثة (التقريب ١٥٧/١).
  - (٣) ص ٤٣٤ في تفسير الآية السابقة.
- (٤) البخاري: الزكاة: باب في الركاز الخمس ح ١٤٩٩ (٣٦٤/٣)، والمساقاة: باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن ح ٢٣٥٥، (٣٣/٥)، والديات: باب المعدن =

<sup>(</sup>١) الأحكام: باب الحكم فيها أفسدت المواشي ح ٢٣٣٢ (٧٨١/٢).

٧١٥ قوله (١): [وعن النبي صلى الله عليه وسلم] (٢): ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له، يعني دعاء يونس في بطن الحوت.

أخرجه الترمذي (٣) والحاكم (٤) \_ وصححه (٥) \_ من حديث

وفي هذه الرواية زيادة (سفيان) بين محمد بن يوسف وبين يونس، وليست هاتان الزيادتان في الروايات الأخرى، وقال الحاكم في الزيادة الأولى: هو وهم من الراوي.

وقال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق: عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكروا فيه (عن أبيه)، ثم قال: وكان يونس بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن أبيه وربما لم يذكره.

(٥) قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، ووافقها الالباني (صحيح الجامع ١٢٢)، وتخريج الكلم الطيب رقم ١٢٢.

<sup>=</sup> جبارح ۲۹۱۲، (۲۰۱/۱۲)، وباب العجاء جبار، ح ۲۹۱۳، (۲۰۲/۱۲). ومسلم: الحدود: باب جرح العجاء ح ۶۵، ۶۹ (۳/۱۳۳۱ ــ ۱۳۳۵) كلاهما من طرق عنه بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>١) ص ٣٥٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) الدعوات: باب ٨٢، ح ٣٥٠٥ (٥٢٩/٥) وسكت عن الحكم عليه.

<sup>(</sup>٤) الدعاء (٥٠٥/١) والتفسير (٣٨٢/٢) والتاريخ (٥٨٣/٢) كلاهما من طريق يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه عن سعد، وفي رواية عند الحاكم (عن يونس عن أبيه عن إبراهيم بن محمد مه) (٥٠٥/١).

سعد بن أبي وقاص بلفظ: (دعوة ذي النون إذ دعا هو في بطن الحوت أن ﴿ لَآ إِلَكُ إِلَّا أَنتَ سُبَّكَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ \_\_ رفعه \_ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له (١).

قال الترمذي: رواه بعضهم عن إبراهيم عن جده، ولم يقل (عن أبيه) انتهى.

وله شاهد (۱) أخرجه الحاكم (۳) من رواية مصعب (٤) بن سعد عن أبيه بلفظ (ألا أخبركم بشيء إذا نزل بأحد منكم كرب أو بلاء فدعا به إلا فرج؟ قيل: بلى يا رسول الله: قال: دعاء (٥) ذي النون ﴿ لَآ إِلَاهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَكَنَاكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

وأخرجه الحاكم(٦) أيضاً من رواية معتمر بن سليمان عن معمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أيضاً النسائي في عمل اليوم والليلة: باب ذكر دعوة ذي النون، ح ٢٥٦ ص ٤١٦ وأحمد (١٧٠/١) وأبو يعلى (١١٠/٢)، بهذا الإسناد، وسياق أحمد وأبى يعلى طويل، فيه قصة.

وأخرجه أبو يعلى (٢٥/٢) من طريق مطلب بن عبدالله بن حنطب عن مصعب بن سعد عن أبيه بلفظ (من دعا بدعاء يونس استجيب له).

<sup>(</sup>٢) يعني (متابعاً) ليونس بن أبي إسحاق.

 <sup>(</sup>٣) الدعاء (٥٠٥/١) من طريق محمد بن المهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والصواب محمد بن سعد كما تقدم، نعم أخرج أبويعلى (٢٥/٢) من طريق مصعب بن سعد عن أبيه، لكن ليس لفظه هذا، كما تقدم.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل ما رسمه (دعى).

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المستدرك.

[٥٥/ب] عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن سعد.

٧١٦ ـ قوله(١): روي أنه عليه السلام لما تلا الآية على المشركين قال له ابن الزبعري، إلخ(٢).

أخرجه الواحدي في أسباب النزول(٣) عن ابن عباس نحوه.

قلت: وكذا أخرجه أيضاً: الطبراني في الكبير (١٥٣/١٢)، ح ١٢٧٣٩ كلاهما من طريق عاصم بن بهدلة عن أبـي رزين عنه.

وقال الهيثمي: فيه عاصم بن بهدلة وقد وثق، وضعفه جماعة (المجمع ٦٩/٧). وأخرجه ابن جرير (٩٧/١٧) من طريق سعيد بن جبير، والحاكم: (التفسير ٣٨٥/٢) من طريق عكرمة: كلاهما عنه مختصراً، وفيه: (فقال المشركون)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

نعم: أخرجه ابن السني بهذا الإسناد في (عمل يوم وليلة) باب: ما يقول إذا نزل
 به كرب أو شدة ح ٣٤٥ (ص ١٣٤) بلفظ (إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب
 إلا فرج الله عنه: كلمة أخي يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن:
 ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظّلِمِينَ ﴾

وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي، قال الحافظ: متروك (التقريب ٢/٦٨)، وقال الألباني: سند واه، (تخريج الكلم).

<sup>(</sup>١) ص ٤٣٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَانَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّدَ ﴾ الآية ٩٨.

<sup>(</sup>۲) تمامه: (قد خصمتك ورب الكعبة، أليس اليهود عَبَدُوا عزيراً، والنصارى عبدوا المسيح، وبنو مليح عبدوا الملائكة، فقال عليه السلام: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك، فأنزل الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّ ٱلْحُسَمَةَ أُولَتَهِكَ عَنَّهَا مُبَّعَدُونَ ﴾ الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٠٦ في تفسير الآية ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى ﴾.

٧١٧ \_ قوله(١): روي أن علياً خطب وقرأ هذه الآية ثم قال:
 أنا منهم، الخ(٢).

أخرجه ابن أبي حاتم (٦) والثعلبي (١) وابن مردويه (٥) في تفاسيرهم وابن عدي في الكامل (٦) من رواية ليث بن أبي سليم عن ابن عم (٧) النعمان بن بشير (٨) وكان من سُمَّار (٩) علي .

٧١٨ \_ قوله(١٠): من قرأ ﴿ ٱقْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾

(٧) وقع في الأصل (ابن عمه) وهو خطأ.

(٨) أي عن ابن عم النعمان عن النعمان.

(٩) جمع (سامر) هم قوم يتحدثون بالليل (الصحاح مادة سمر).

والأثر ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وجهالة ابن عم النعمان بن بشير. وأخرج ابن جرير (٩٦/١٧) من طريق محمد بن حاطب عن علي وليس فيه إلا وعثمان منهم، وإسناده صحيح.

(١٠) ص ٤٣٨ في آخر السورة.

<sup>(</sup>۱) ٤٣٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَئِيكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ﴾ الآية ١٠١.

<sup>(</sup>۲) تمامه: (وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة، والزبير وسعد وسعيد، وعبدالرحمن بن عوف وابن الجراح) رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي (٤٠٦) وذكر سنده.

<sup>(</sup>٤) التفسير (٣/٤٤/ب).

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطى في الدر (٦٨١/٥).

<sup>(</sup>٦) في ترجمة ذواد بن علبة الحارثي (٩٨٦/٣).

الحديث(١).

أخرجه الثعلبي (٢) وابن مردويه من حديث أبي بن كعب، وهو موضوع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تمامه: حاسبه الله حساباً يسيراً وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن.

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٧/٣/أ) وتقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ۲۲ \_ سورة الحج

٧١٩ \_ قوله(١): وعن أبي سعيد أن يهودياً أسلم فأصابته مصائب، فتشاءم بالإسلام، إلى قوله (فنزلت).

قال الحافظ ابن حجر<sup>(۲)</sup>: ذكره الواحدي في الأسباب<sup>(۳)</sup>، بغير سند وأخرجه ابن مردويه<sup>(٤)</sup> من رواية عطية<sup>(٥)</sup> عن أبي سعيد، قال: أسلم رجل من اليهود فذهب ماله وولده، وتشاءم بالإسلام، الحديث بنحوه.

وإسناده ضعيف.

وأخرج العقيلي(٦) من رواية عنبسة بن سعيد عن أبي الزبير

<sup>(</sup>۱) ص ٤٤٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِمْ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِلْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى اللَّهِ ١١.

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ١٦ (ص١١٢).

<sup>(</sup>۳) ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>٤) عزاه له الحافظ في الفتح (٤٤٣/٨) والسيوطي في الدر (١٤/٦).

<sup>(</sup>٥) هو العوفي، ضعيف.

 <sup>(</sup>٦) الضعفاء: ترجمة عنبسة بن سعيد (٣٦٨/٣) وقال: وهذا يروى بغير هذا الإسناد
 وخلاف هذا اللفظ بإسناد أصلح من هذا.

عن جابر قال: أن النبي يهودي فأسلم على يديه، ثم رجع إلى منزله فأصيب في عينيه وفي ولده، فرجع إلى النبي عليه السلام فقال: أقلني، الحديث(١).

ولم يذكر فيه نزول الآية، وعنبسة ضعيف جداً، انتهى (٢).

٧٢٠ قوله (٣): روي أنه عليه السلام قال: عدلت شهادة
 الزور الإشراك بالله، ثلاثاً، وتلا هذه الآية.

أخرجه أبو داود <sup>(٤)</sup>ــــ

(٢) أي قول الحافظ:

قلت: أخرج البخاري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس قال: ﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف ﴾ قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج قال: هذا دين سوء).

انظر الصحيح: تفسير سورة الحج: باب ٢ ح ٤٧٤٧ (٤٤٢/٨).

(٣) ص ٤٤٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَآجْتَ نِبُواْ فَوْلِكَ ٱلزُّورِ ﴾ الآية ٣٠.

(٤) الأقضية: باب في شهادة الزور ح ٣٥٩٩ (٢٤/٤).

قلت: ومن حديث خريم بن فاتك أخرجه أيضاً الترمذي: الشهادات باب ما جاء في شهادات الزور ح ٢٣٠٠ (٤/٧٤) وابن ماجه: الأحكام باب شهادة الزور ح ٢٣٧٧ (٧٩٤/١) وأجمد (٣٢١/٤) وابن جرير في التفسير (١٥٤/١٧) والطبراني في الكبير (٢٤/٤١ ح ٢١٦٢ كلهم من طريق محمد بن عبيد عن سفيان بن زياد العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عنه.

وسكت عليه أبو داود، ونقل المنذري قول الترمذي: وهذا عندي أصح \_ أي من حديث أيمن بن خريم \_ (مختصر السنن ٢١٧/٥).

<sup>(</sup>۱) تمامه: (فقال النبي ﷺ: إن الإسلام لا يُقَال، إنك إن رجعت عن الإسلام ضربت عنقك مرتين، إن الإسلام يسبك الرجال، يخرج خبثهم كما يخرج الكور \_\_ أو قال الكير\_ خبث الذهب والفضة والحديد، إذا ألقى فيه).

من حدیث خریم بن فاتك (۱) والترمذي (۲) من حدیث أیمن بن خریم (۳).

٧٢١\_ قوله (٤): روي أنه عليه السلام أهدي مائة بدنة، فيها جمل لأبى جهل، في أنفه برة من ذهب.

## (۲) الشهادات ح ۲۲۹۹ (٤/٧٤).

قلت: وكذا أخرجه أيضاً: أحمد (٢٣٣/٤، ٣٢٢) وابن جرير (١٥٤/١٧) كلهم من طريق مروان الفزاري عن سفيان بن زياد العصفري عن فاتك بن فضالة عنه. وفاتك بن فضالة مجهول الحال كها في التقريب.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي ﷺ.

وتقدم أنه قال في حديث خريم بن فاتك \_ بعد حديث أيمن \_ هذا عندي أصح. قلت: زياد العصفري، وحبيب بن النعمان مقبولان. ولا تابع لها، وحديث أيمن مرسل، وفي إسناده وفاتك بن فضالة، وهو مجهول.

(٣) الأسدي: أبو عطية الشامي الشاعر، تقدم فيه قول الترمذي وقال الحافظ في التقريب: مختلف في صحبته، وذكره في الإصابة في القسم الأول من الألف، وذكر عن المبرد في الكامل (٣٠/٣) والمرزباني أن له صحبة.

وقال ابن عبدالبر: أسلم يوم الفتح وهو غلام يفعة، وكذا قال ابن الأثير. انظر: الاستيعاب (٨٩/١) وأسد الغابة (١٦٠/١) والإصابة (٩٢/١).

(٤) ص ٤٤٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَكَ مِرَ أُللَّهِ ﴾ الآية ٣٢.

<sup>(</sup>۱) الأسدي نسب لجد جده شهد الحديبية توفي بالرقة زمن خلافة معاوية (التقريب ٢٢٣/١).

أخرجه إسحاق<sup>(١)</sup> وفي الباب عن جابر قال: كان جميع ما جاء به مائة بدنة فيها جمل في أنفه برة من فضة.

أخرجه الحاكم (٢) والطبراني (٣) من رواية زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه.

قال البخاري<sup>(٤)</sup>: هذا خطأ من زيد، وإنما هو عن الثوري عن أبى إسحاق عن مجاهد مرسلاً.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(°)</sup>: وقد جاء عن مجاهد عن ابن عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداياه جملاً كان لأبي جهل في [٥٦] رأسه برة<sup>(٦)</sup> من ذهب ليغيظ<sup>(٧)</sup> به المشركين.

<sup>(</sup>۱) عزاه له الزيلعي في تخريج الكشاف ص ٤١٦ عن علي، وعزاه أيضاً للبزار وذكر إسنادهما ولم أجده في كشف الأستار عن علي، إنما فيه عن ابن عباس بلفظ: أهدى مائة بدنة مقلدة عجللة (١٩/٢).

 <sup>(</sup>٢) المغازي (٥٥/٣) قلت: وأخرجه أيضاً البيهقي بهذا الإسناد في دلائل النبوة:
 باب عدد حجات النبي ﷺ (٤٥٤/٥).

<sup>(</sup>٣) كذا عزاه له الزيلعي والحافظ ولم أجده في الكبير ولا في الصغير.

<sup>(</sup>٤) قال البيهقي: بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، أنه قال: فذكره، وفيه أيضاً: قال البخاري: وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظاً ربما غلط في الشيء.

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٢٦، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٦) بضم الموحدة وتخفيف المهملة: الحلقة تجعل في أنف الجمل، وهو ما كان مِن صِفر (الخطابي في معالم السنن على هامش السنن، وغريب الحديث ٣٤٨/٢ \_ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (ليتعظ به المشركون) والتصويب من المصادر.

أخرجه أبو داود(١)، والحاكم(٢) وأبـويعلى(٣) والـطبراني(٤)، انتهى.

 $^{(9)}$ : وإن عمر أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار. أخرجه $^{(7)}$ .

 $^{(\Lambda)}$ : [بقوله عليه السلام]  $^{(\Lambda)}$ : البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

قال الحافظ ابن حجر(٩): لم أره مرفوعاً من لفظه، نعم أخرجه

<sup>(</sup>۱) المناسك: باب في الهدي ح ۱۷٤٩ (۳٦٠ ـ ۳٦١) وسكت عليه هو والمنذري.

<sup>(</sup>٢) المناسك: (١/ ٤٦٧) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) المسند (٤/٨٣٨ - ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) في الكبير (٩١/١١) ح ١١١٤٧، و (٩٢/١١) ح ١١١٤٨ وفي الأخير لفظه (برة من خشاش) وما فعل ذلك إلا ليغيظ قريشاً.

قلت: وكذا أخرجه أيضاً أحمد (٢٦١/١) كلهم من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه.

 <sup>(</sup>٥) ص ٤٤٤ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٦) بيض له في الأصل وقد تقدم تخريجه في البقرة برقم (٦٦).

<sup>(</sup>٧) ص ٤٤٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱلْبُدُّنَ جَعَلْنَهَالَكُرُمِّن شَعَتْهِرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ٣٦.

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٩) الكافي الشاف رقم ٢٨، ص١١٣.

أبو داود(١) من حديث جابر، ولفظه (الجزور(٢) عن سبعة).

وأخرجه مسلم (٣) وأصحاب السنن (٤) من رواية مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني (٥) انتهى.

قلت: وكذا مالك: الضحايا: باب الشركة في الضحايا ح ٩ (٤٨٦/٢) وأخرج مسلم ح ٣٥٢ من طريق عزرة بن ثابت عن أبسي الزبير عنه مثله.

(٥) في الكبير (١٠٢/١٠) ح ١٠٠٢٦ وكذا في الصغير (٣٦/٢) وقال: لم يروه عن مغيرة إلا حفص بن جميع، وقال الهيثمي: فيه حفص بن جميع وهوضعيف (المجمع ٢٠/٤).

<sup>(</sup>۱) الضحایا: باب فی البقر والجزور عن کم تجزیء؟ ح ۲۸۰۸ (۲۳۹/۳) وکذا النسائی فی الحج فی الکبری کها فی تحفة الأشراف (۲٤۱/۲) کلاهما من روایة عطاء عنه.

<sup>(</sup>٢) البعير ذكراً كان أو أنثى (النهاية ٢٦٦/).

<sup>(</sup>٣) الحج: باب الاشتراك في الهدي ح ٣٥٠ (٢/٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) أبو داود ح ٢٨٠٧ (٢٣٩/٢) والترمذي: الحج: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة ح ٩٠٤ (٢٤٨/٣) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، والنسائي: الحج، في الكبرى كها في تحفة الأشراف (٣٤٢/٢) وابن ماجه: الأضاحي: باب عن كم تجزىء البدنة والبقرة ح ٣١٣٢ (١٠٤٧/٢).

٧٧٤ قوله (١): ويدل عليه أنه عليه السلام سئل عن الأنبياء فقال: ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاثماثة وثلاثة عشر جماً غفيراً.

أخرجه أحمد (٢) وإسحاق (٣) من رواية معان بن رفاعة عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم الأنبياء؟ فقال: مثله، وعلى ضعيف (٤).

ورواه ابن حبان<sup>(٥)</sup> من طريق إبراهيم بن هشام الغساني<sup>(٦)</sup> عن أبي إدريس<sup>(٧)</sup> الخولاني [<sup>(٨)</sup>عن أبي ذر فذكره في حديث طويل جداً.

وأفرط ابن الجوزي] (^) فذكره في الموضوعات (٩) واتهم به ابن هشام المذكور.

<sup>(</sup>١) ص ٤٤٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَامِنَ قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيَّ ﴾ الآبة ٧٠

<sup>(</sup>٢) المسند ٥/٢٦٦ وعنده (خمسة عشر).

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي في تخريج الكشاف ص ٤١٥ والحافظ.

<sup>(</sup>٤) وكذا معان بن رفاعة (التقريب ٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>٥) العلم: باب السؤال للفائدة ح ٩٤ (ص ٥٦ ــ ٥٤ الموارد) وعلامات النبوة، باب في عدد الأنبياء ح ٢٠٧٩ (ص ٥٠٨).

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (العسال) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (ادرش) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل فحصل اضطراب في العبارة فأثبته من الكافي الشاف.

<sup>(</sup>٩) لم أجده في الموضوعات بعد بحث شديد.

قال الحافظ ابن حجر (۱): ولم يصب في ذلك فإن له طريقاً أخرى أخرجها الحاكم (۲) وغيره من رواية يحيى بن سعيد السعدي (۳) عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر بطوله، ويحيى السعدي (۳) ضعيف ولكن لا يتأتى الحكم بالوضع مع هذه المتابعة. انتهى.

 $^{(1)}$  [کها قال صلی الله علیه وسلم]  $^{(2)}$  إنه لیغان علی قلبی، الحدیث  $^{(3)}$ .

(٣) وقع في الأصل في الموضع الأول (العبدي) وفي الموضع الثاني (السعدي) والصواب ما أثبت.

والحديث تقدم عند البيضاوي برقم (١٥٣) فليراجع هناك للتفصيل.

- (٤) ص ٤٤٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلْقَى الشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ، ﴾ الآية ٥٠.
  - (٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبت من البيضاوي.
    - (٦) تمامه: (فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة).
- (۷) الذكر والدعاء: باب استحباب الاستغفار، ح ٤١ (٢٠٧٥/٤) وأخرجه أيضاً أبو داود في الصلاة، باب في الاستغفار ح ١٥١ (١٧٧/٢ ــ ١٧٨) كلاهما من طريق ثابت عن أبى بردة عنه.

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٣٠ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) التاريخ (٢/٥٩٧) وسكت، وقال الذهبي: السعدي ليس بثقة.

انظر ترجمة السعدي في ضعفاء العقيلي (٤٠٤/٤) والمجروحين (١٢٩/٣) والميزان (٣٧٧/٤).

من حديث الأغر المزني(١).

VY7 قوله (Y): نزلت (Y) عليه سورة النجم فأخذ يقرؤها إلى قوله: «وهو مردود عند المحققين» (Y).

- (١) هو الأغربن عبدالله المزني ويقال (الجهني)، ومنهم من فرق بينهما قال البخاري: المزني أصح (التقريب ٨٢/١).
  - (٢) ص ٤٤٧ في تفسير الآية السابقة.
    - (٣) وقع في الأصل (نزل).
      - (٤) يعني قصة الغرانيق.
    - (٥) كشف الأستار (٧٢/٣).
    - (٦) الكبير (١٢/٩٣) ح ١٢٤٥٠.

كلاهما من طريق يوسف بن حماد عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه.

وقال البزار: لا نعلمه يروي بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد، وأمية بن خالد ثقة مشهور، وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

وأخرجه ابن مردويه عن إبراهيم بن محمد حدثني أبو بكر محمد بن علي المقومي البغدادي، حدثنا جعفر بن محمد الطيالسي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدثنا أبو عاصم النبيل عن عثمان بن الأسود، عن سعيد بن جبير عنه (تخريج الزيلعي ٤١٧).

ويغان معناه: يغطى، ويلبس على قلبي، وأصله من الغين وهو الغطاء، وكل حائل بينك وبين شيء فهو غين، ولذلك قيل للغيم، (الغين). (الخطابي في معالم السنن).

بسند صحیح (۱) عن ابن عباس، ووردت من طرق کثیرة (۲).

وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، وقال

= قال الألباني: العلة فيه فيمن دون أبي عاصم، وازددنا تأكداً من أن الصواب عن عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير مرسلاً، كها رواه الواحدي (الأسباب ص ٢٠٩).

## (١) قاله المناوي تبعاً للحافظ.

ولا شك أن رجاله ثقات إلا أمية بن خالد فهو ثقة عند البزار، وصدوق عند الحافظ ومن رجال مسلم، لكن الضعف من التردد والشك بالإضافة إلى ما ذكره البزار (كما قال حمدي السلفي).

وراجع للتفصيل (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق) للألباني.

#### (٢) منها:

1 - ما رواه ابن جرير (١٨٨/١٧ - ١٨٩) عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي بشر - بيان بن بشر - عن سعيد بن جبير مرسلاً، رجاله ثقات، وإسناده صحيح، ورواه أمية بن خالد بهذا الإسناد وجعله مرفوعاً كما تقدم عند البزار والطبراني، ويمكن أن أقول: أمية هو الذي وهم، أو أقول: وغندر أوثق من أمية، فرواية أمية شاذة.

٢ ــ وما رواه ابن جرير (١٨٩/١٧) من طريق الزهري عن أبي بكر بن
 عبدالرحمن بن الحارث مرسلاً، وإسناده أيضاً صحيح وكذا قال الألباني.

٣ ــ وما رواه ابن جرير ١٧ /٨٨ عن أبي العالية وإسناده أيضاً صحيح كما قال الألباني.

٤ ــ ما رواه ابن جرير (١٩١/١٧) عن قتادة نحوه وإسناده أيضاً صحيح.
 هذه أربع روايات صحيحة وهناك روايات أخرى غير صحيحة أخرجها ابن جرير وغيره ذكرها الألباني.

القاضي عياض في الشفاء (١): يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب، المتلفقون من الصحف كل صحيح وسليم.

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (٢): قد وردت هذه القصة من طرق كثيرة (٣) وكثرة (٤) [٢٥/ب] الطرق تدل على أن للقصة أصلًا [(\*) مع أن لها طريقاً متصلًا بسند صحيح أخرجه البزار [(\*)] وطريقين آخرين مرسلين رجالها على شرط الصحيح أحدهما أخرجه الطبري (7) من طريق يونس بن زيد عن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ، فذكره نحوه .

والثاني ما أخرجه أيضاً (٧) من طريق المعتمر بن سليمان، وحماد بن سلمة فرَّقهما (٨) عن داود بن أبي هند عن أبي العالية وقال:

<sup>(</sup>۱) (۱۲٤/۲) مع شرح الشمني و (۲۲٦/۲) مع شرح الملا قاري، و (۲/۰۰۷) بتحقيق البجاوي الصادر من دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٢) الفتح: تفسير سورة الحج (٤٣٩/٨).

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه العبارة في مظانها من الفتح.

<sup>(</sup>١) في الفتح (لكن كثرة الطرق...).

<sup>(\*)</sup> لم أجد العبارة المعقوفة في الفتح.

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (تفسير سورة النجم ٧٢/٣) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) التفسير (١٧/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٧) الطبري (١٨٨/١٧).

<sup>(</sup>A) أي أخرجه من طريقهما على حدة.

وقد تجرأ أبو بكر بن العربي (١) كعادته فقال: وذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها، وهو إطلاق مردود عليه.

وكذا قول عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته، واضطراب رواياته، وانقطاع إسناده.

وكذا قوله: (ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية).

ثم رده من طریق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثیر ممن أسلم، قال: ولم ینقل ذلك. انتهی(۲).

قال الحافظ ابن حجر (٣): وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً، وقد ذكرنا (٤)، أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح منها مرسلان يحتج عثليها (٥) من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (عربي) بدون (أل) وهو خطأ، وهو صاحب أحكام القرآن قاله في كتابه المذكور في تفسير سورة الحج (١٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ترك المناوي نحو سطر ونصف مما في الفتح، وهو تتمة قول عياض.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الفتح (ذكرت).

<sup>(</sup>a) في الفتح (هي مراسيل يحتج بمثلها).

قال: وإذا تقرر ذلك تَعَين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله: (ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى) فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره، فإنه (١) يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منه وكذا سهوا، إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته.

وقد سلك العلماء في ذلك مسالك فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سِنَة (٢) ولا يشعر (٣) فلما أُعْلِمَ (٤) بذلك أحكم الله آياته.

وهذا أخرجه الطبري<sup>(٥)</sup> عن قتادة ورده عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي ذلك، ولا ولاية للشيطان عليه في النوم.

وقيل: إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره.

ورده ابن العربي [/٥٧] بقوله تعالى حكايةً عن الشيطان ﴿ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِن سُلْطَانِ ﴾ (٦)

وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وَصَفُوهم بذلك فعلق ذلك بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم فجرى على لسانه لما ذكرهم سهواً، وقد رد ذلك عياض فأجاد.

<sup>(</sup>١) في الفتح (لأنه).

<sup>(</sup>٢) السنة: مقدمة النوم.

<sup>(</sup>٣) في الفتح (وهو لا يشعر).

<sup>(</sup>٤) في الفتح: (فلما علم).

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (الطبراني) وهو خطأ، وجاء في الفتح على الصواب، وتقدمت الإشارة إلى المواضع التي أخرج الطبري فيها هذه الطرق منها هذه الطريق.

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم: آية ٢٢.

وقيل: لعله قالها توبيخاً للكفار، قال عياض: وهذا جائز إذا كانت<sup>(۱)</sup> هناك قرينة تدل على المراد لا سيها وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزاً، وإلى هذا نحا الباقلاني<sup>(۲)</sup>.

وقيل: إنه لما وصل إلى قوله ﴿وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَى ﴿ () خشي المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم آلهتهم به، فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم على عادتهم في قولهم ﴿ لَا بَسْمَعُوا لِلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَنسب ذلك للشيطان لكونه الحامل (٥) على ذلك، أو المراد بالشيطان شيطان الإنس (٦).

وقيل: كان النبي عليه السلام يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمته بحيث سمعه (۲) من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها، قال: وهذا أحسن

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (كان) والمثبت من الفتح.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن الطيب بن جعفر أبوبكر الباقلاني البصري ثم البغدادي أحـد المتكلمين على مذهب الأشاعرة صاحب التصانيف توفي سنة ٤٠٣هـ، انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٣٧٩/٥) والسير (١٩٠/١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: آية ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت: آية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) في الفتح: (الحامل لهم).

<sup>(</sup>٦) في الفتح بعد هذا (وقيل: المراد بالغرانيق العلى) الملائكة، وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات الله، ويعبدونها، فسيق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله تعالى: ﴿ أَلَكُمُ اللَّهُ كُولَةُ ٱللَّذِينَ ﴾ فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا: قد عَظَم آلهتنا ورضوا بذلك فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم آياته (٨٠/٨٠).

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (يسمعه) والصواب ما أثبت من الفتح.

الوجوه (١) و (٢) استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال قبله: إن هذه الآية نص (٣) في براءة النبي عليه السلام مما نسب إليه، قال: ومعنى (٤) (في أمنيته) أي في تلاوته، فأخبر تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه، فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا (٥) أن النبي عليه السلام قاله.

قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري<sup>(٦)</sup> بجلالة قدره وسعة علمه، وشدة ساعده في النظر، فصوب على هذا المعنى وحوم<sup>(٧)</sup> عليه، انتهى<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الفتح بعد ذلك: ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير (تمنى) بـ (تلا).

قلت: لم يرد في أي رواية صحيحة أن الشيطان نطقها محاكياً نغمة النبي ﷺ، بل في جميعها أنه جرى على لسان النبي ﷺ. وسواء كان هذا أوذاك فلينظر جوابه في كلام ابن العربي رحمه الله الآتي في الأخير.

<sup>(</sup>٢) في الفتح: وكذا.

<sup>(</sup>٣) في الفتح: نص في مذهبنا في براءة.

<sup>(</sup>٤) في الفتح: معنى قوله.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (لا النبـي) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) التفسير (١٧/١٧).

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل والفتح (بالحاء المهملة والواو)، وفي تحفة الراوي (جزم) بالجيم والزاء المعجمة، ولعله هو الصواب.

 <sup>(</sup>A) أي ما في الفتح، وانظر: جواب الحافظ في (نصب المجانيق) للألباني والحديث ضعفه سنداً ومتناً كل من:

ابي بكر العربي في أحكام القرآن في سورة الحج (١٣٠٠/١٣٠٥).
 عياض في الشفاء (١٢٤/٢) مع شرح الشمني، و (٢٢٦/٢)

٣ ـ والرازي في تفسيره في سورة الحج (٢٣/ ٤٩ ـ ٥٤).

٤ \_ والقرطبي في أحكام القرآن في سورة الحج (١٢/١٠/٥٠).

والعيني في عمدة القاري في التفسير (٦٦/١٩).

٦ \_ والشوكاني في تفسيره (فتح القدير) في الحج (٤٦١ ــ ٤٦٣).

٧ ــ والألوسي في تفسيره (روح المعاني) في الحج (١٧٦/١٧ ــ ١٨٦).

٨ \_ والنواب صديق حسن خان في تفسيره فتح البيان (٢٤٥/٦) ط/القاهرة.

٩ ــ والألباني في نصب المجانيق.

فلتراجع المراجع المذكورة للتفصيل.

وملخص ما قاله الألباني في السند أن المرفوع لم يصح كها تقدم، وأما المرسل فلا يحتج به في مثل هذه القضية، وهي قضية عصمة النبي على وحفظ ما أنزل إليه من كتاب الله تعالى.

وما أحسن ما قاله ابن العربي في نقد القصة متناً: (إن النبي ﷺ إذا أرسل الله إليه الملك بوحيه فإنه يخلق له العلم به حتى يتحقق أنه رسول منه، ولولا ذلك لما صحت الرسالة ولا تبينت النبوة، فإذا خلق الله له العلم به تميز عنده من غيره وثبت اليقين، واستقام سبيل الدين ولو كان النبي ﷺ إذا شافهه الملك بالوحي لا يدري أملك هو أم شيطان أم إنسان أم صورة مخالفة لهذه الأجناس ألقيت عليه كلاماً وبلغت إليه قولاً لم يصح أن يقول: إنه من عند الله، ولا ثبت عندنا أنه أمر الله، فهذه سبيل متيقنة وحالة متحققة لا بد منها، ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول فيها، ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيها أو يتشبه بها ما أمِنّاه على آية ولا عرفنا منه باطلاً من حقيقة، فارتفع بهذا الفصل اللبس وصحح اليقين في النفس.

٧٢٧ \_ قوله (١): [لقوله عليه السلام] (٢): فضلت سورة الحج بسجد تين، من لم يسجدهما فلا يقرأهما.

أخرجه الترمذي (7) من حديث عقبة بن عامر وضعفه، كذا ذكره الجلال السيوطي، وقال الحافظ ابن حجر (3): أخرجه أبو داود والترمذي (7) وأحمد (7) والدارقطني (8)

ثم قال: المقام الخامس: أن قول الشيطان (تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى) للنبي على قبله منه، فالتبس عليه الشيطان بالملك واختلط عليه التوحيد بالكفر، حتى لم يفرق بينها وأنا أدنى المؤمنين منزلة وأقلهم معرفة بما وفقني الله له، وآتاني من علمه لا يخفى علي وعليكم أن هذا كفر لا يجوز وروده من عند الله، ولو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه قبل التكفير بالإنكار والردع، والتثريب والتشنيع، فضلاً أن يجهل النبي على حال القول ويخفى عليه قوله، ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنها (الغرانقة العلى وأن شفاعتهن ترتجى) وقد علم علماً ضرورياً أنها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تضر، ولا تنفع ولا تنصر، بهذا كله يأتيه جبريل صباح مساء وعليه انبنى التوحيد ولا يجوز نسخه من جهة المنقول فكيف يخفى هذا على الرسول؟

ويراجع أيضاً في هذا الصدد ما قاله القاضي عياض.

 <sup>(</sup>١) ص ٤٥٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ
 رَيَّكُمْ ﴾ الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٣) الصلاة: باب ما جاء في السجدة في الحج ح ٧٧٥ (٢٧١/٢).

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ٣٢، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٥) الصلاة: باب تفريع أبواب السجود ح ١٤٠٢ (١٢١/٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر المذكور من جامعه.

<sup>(</sup>٧) المسند (٤/١٥١، ١٥٥).

<sup>(</sup>٨) الصلاة: سجود القرآن (٤٠٨/١).

والطبراني<sup>(۱)</sup> والحاكم<sup>(۱)</sup> كلهم من رواية ابن<sup>(۱)</sup> لهيعة عن مشرح<sup>(1)</sup> بن هاعان عن عقبة بلفظ (ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما)<sup>(٥)</sup>.

قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي(٦).

- (٣) وقع في الأصل (أبو) وهو خطأ.
- (٤) وقع في الأصل (سرح) وهو تصحيف.
- (٥) وقع في الأصل في الموضعين (ها)، والتصويب من المصادر .
- (٦) لعل سبب ضعفه عنده (ابن لهيعة) ومشرح، لكن الراوي عن ابن لهيعة عند أبي داود أحد العبادلة، وأما مشرح فهو مقبول.

وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر فقال: هو حديث صحيح، فإن ابن لهيعة ومشرح بن هاعان ثقتان.

وصححه الحاكم باعتضاده بالآثار الصحيحة المروية عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود، وأبي موسى، وأبي الله عنهم (أخرج آثارهم الحاكم).

قلت: له شاهد مرفوع من حديث عمروبن العاص أخرجه أبو داود: الصلاة: أبواب تفريع أبواب السجود ح ١٤٠١ (٢٠/٢) وابن ماجه: إقامة الصلاة: باب عدد سجدات القرآن ح ١٠٥٧ (٣٣٥/١)، كلاهما من طريق الحارث بن سعيد العتقي عن عبدالله بن منين عنه أن رسول الله هذا أقرأه خس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان.

والحارث بن سعيد مقبول (التقريب ١٤٠/١) لكنه يتقوى بحديث ابن لهيعة وآثار الصحابة المذكورين.

وقد مال ابن كثير أيضاً إلى تصحيحه حيث قال في حديث ابن لهيعة: فإن =

<sup>(</sup>۱) الكبير (۲۰۷/۱۷) ح ۸٤٦، ۷۵۸.

<sup>(</sup>۲) الصلاة (۱/۲۱) والتفسير (۲/۲۹).

٧٢٨ \_ قوله(١): وعنه عليه السلام أنه رجع من غزوة تبوك فقال: رجعنا من الجهاد الأصغر [٧٥/ب] إلى الجهاد الأكبر.

قال الحافظ ابن حجر(٢): كذا ذكره الثعلبي بغير سند، وأخرجه البيهقي في الزهد(٣) عن جابر قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة فقال: قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه.

قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، قال الحافظ ابن حجر: هو من رواية عيسى (٤) بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى (٥) عن ليث بن أبى سليم، والثلاثة ضعفاء (٦).

ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع وأكثر ما نقموا عليه تدليسه.

ثم أورد آثار الصحابة المذكورين وقال: فهذه شواهد يشد بعضها بعضاً (التفسير ٥٠٠/٥).

لكن الألباني ضعفه (ضعيف الجامع ٩٥/٤).

<sup>(</sup>١) ص ٤٥٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُواْفِٱللَّهِ حَقَّجِهَـَادِهِ ۗ ﴾، الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ٣٣ (ص ١١٤).

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٧٤ (ص ١٩٨).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (عقيبي) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هو أبو المحياة التيمي لأنه هو الذي ذكره المزي في تلاميذ ليث بن أبي سليم كما ذكر ليث بن أبي سليم في شيوخ أبي المحياة.

<sup>(</sup>٦) كذا قال في الكافي الشاف، وقال في التقريب في يحيى بن يعلى أبي المحياة (ثقة) وهو كذلك، لكن بقي ضعف ليث.

وتقدم عند البيضاوي برقم ٣٩٣.

وأورده النسائي في الكنى (١) من قول إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين من أهل الشام. انتهى.

٧٢٩ [قوله (٢): لقوله عليه السلام]: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.

أخرجه الشيخان (٣) من حديث أبي هريرة.

٧٣٠ ـ قوله (٤): من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة، الخ (٥).

موضوع<sup>(٦)</sup>.

#### \* \* \*

ومسلم: الحج: باب فرض الحج مرة في العمر ح ٤١٢، (٩٧٥/٢)، من رواية محمد بن زياد عنه، كلاهما في سياق أطول من ذلك، وفي رواية مسلم زيادة (وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه).

- (٤) ص ٤٥١ في آخر السورة.
- (٥) تمامه: أو عمرة اعتمرها بعدد من حج أو اعتمر فيها مضي، وفيها بقي).
  - (٦) وقد تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

<sup>(</sup>١) أورده عنه الزيلعي في تخريج الكشاف ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٥٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ الآية ٧٨، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٣) البخاري: الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ٧٠٨ (٢٥١/١٣) من رواية الأعرج عنه.

# ٢٣ \_ سورة المؤمنون

٧٣١ \_ قوله(١): روي أنه عليه السلام كان يصلي رافعاً بصره إلى السهاء فلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده.

أخرجه الحاكم في مستدركه (٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: (كان إذا صلى رفع بصره إلى السهاء فنزلت: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَنْشِعُونَ ﴾ فطأطأ رأسه، وقال: صحيح على شرط الشيخين إلا أنه روي مرسلًا، انتهى (٣).

والمرسل أخرجه أبو داود(1) والطبري(٥) عن ابن سيرين عنه

 <sup>(</sup>١) ص ٤٥١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣٩٣/٢) وكذا البيهقي في الكبرى (٢٨٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) نص ما قاله الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم لولا خلاف فيه، على
 محمد \_ ابن سيرين \_ عنه مرسلاً.

وقال الذهبي: الصحيح مرسل وكذا قال البيهقي.

<sup>(</sup>٤) المراسيل ص ٦ ــ ٧، وتحفة الأشراف (٣٥٧/١٣).

<sup>(</sup>٥) التفسير (١٨/٣).

عليه السلام، وقال(١) فيه «نَظَرَ هكذا»(٢).

وأخرجه الواحدي في (الأسباب)(٣) من طريق ابن عليه عن أيوب عن ابن سيرين موصولاً.

۷۳۲ قوله (٤): وأنه رأى رجلًا يعبث بلحيته فقال: (لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه).

أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (°) بسند ضعيف من حديث أبي هريرة وفيه: (سليمان بن عمرو) وهو أبو داود النخعي أحدً من اتهم بوضع الحديث (٦).

وفي شرح البخاري لابن المنير: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه.

<sup>(</sup>۱) يعني لفظ أبي داود (نظر هكذا)، وقال ابن شهاب (ببصره نحو الأرض) ولفظ الطبري في رواية ابن عون عنه (فطأطأ)، وفي رواية خالد عنه (فجعل بعد ذلك وجهه حيث يسجد)، ولفظ الطبري في رواية الحجاج الصواف عنه (كان أصحاب رسول الله على يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السهاء حتى نزلت ﴿ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَنْمِعُونَ ﴾ فقالوا بعد ذلك برؤوسهم هكذا.

<sup>(</sup>٢) تكررت في الأصل كلمة (هكذا) وليست في المراسيل.

 <sup>(</sup>٣) ص ٢١٠، وأخرجه أيضاً البيهقي (٢٨٣/٢) من طريق ابن علية به وقال: رواه
 حماد بن زيد عن أيوب مرسلاً وهذا هو المحفوظ.

<sup>(1)</sup> ص 201 في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) الأصل الخامس والأربعين بعد المائة ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في الجرح (١٣٢/٤)، والمجروحين (٣٣٣/١).

والحديث موضوع، راجع الإرواء (٣٧٣) وتعظيم قدر الصلاة (١٥٠).

 $^{(7)}$  اشدد وطأتك على مضر  $^{(7)}$ ، الحديث  $^{(3)}$ .

- (٣) وقع في الأصل (نصر) بالنون والصاد، وهو تصحيف.
- (٤) تمامه: (واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فقحطوا حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحترقة).

ويلاحظ هنا أن البيضاوي لفق بين الحديثين فساقهها بمساق حديث واحد ولم يفرق بينهها الزيلعي ولا الحافظ، فقال الزيلعي: هذه قطعة من حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود (تخريج الكشاف ص ٤٢١).

وقال الحافظ: حديث (اللهم اشدد وطأتك على مضر) متفق عليه من حديث ابن مسعود (الكافي رقم ٤١ ص ١١٥).

وكلاهما قال: سيأتي في سورة الدخان تاماً، وهو كما قالا فأورده الزيخشري هناك عثل هذا السياق وقال الزيلعي في تخريجه: أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود فساق حديثه حسبها جاء في الصحيحين، أعني بدون قوله (اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف).

وقال الحافظ: متفق عليه من حديث ابن مسعود بدون قوله: (حتى أكلوا الجيف والعلهز).

وخلاصة الكلام أن الشطر الأول إلى قوله: (كسني يوسف) أخرجاه من حديث أبى هريرة.

انظر: صحیح البخاري: الأذان: باب یهوي بالتکبیر حین یسجد ح ۸۰۶ (۲۹۰/۲) والاستسقاء: باب ح ۱۰۰٦ (۲۹۲/۲).

ومسلم: المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ح ٢٩٤، (٤٦٧/١).

 <sup>(</sup>١) ص ١٥٧ في تفسير قوله تعالى ﴿حَقَّ إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِمِ إِلْفَدَابِ﴾ ، الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود(١).

٧٣٤ ـ قوله(٢): روي أنهم قحطوا حتى أكلوا العلهز(٣).

أخرجه النسائي(٤) والبيهقي في الدلائل(٥) من حديث ابن عباس.

انظر: صحیح البخاری: الاستسقاء باب ۲ ح ۱۰۰۷ (۲۹۳/۲)، والتفسیر: سورة یوسف: باب ٤ ح ۲۹۳ (۳۶۳/۸) والروم: باب ۱، ح ۲۷۷۶ (۳۶۳/۸) والروم: باب ۲ ح ۲۸۲۱)، وص باب ۳، ح ۲۸۷۹ (۲۸۷۸)، والدخان باب ۲ ح ۲۸۲۱)، د ۲۸۲۲، ۲۸۲۲، ۲۸۲۲، ۲۸۲۲).

ومسلم: المنافقين: باب الدخان ح ٣٩ (٢١٥٦/٤).

- (١) تقدم أن الشطر الأول من حديث أبي هريرة، والباقي من حديث ابن مسعود نحوه، كما تقدم ذكر مواضع إخراجهما للحديثين.
- (٢) ص ٤٥٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْرَةِمْنَكُهُمْ وَكَشَفْنَامَابِهِم مِن شُرِّلَلَجُواْفِي طُفْيَنِهِمْ ﴾ الآية ٧٠.
- (٣) هو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه.

وقيل: كانوا يخلطون فيه القردان، ويقال: للقراد الضخم: العلهز، وقيل العلهز: شيء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كأصل البردى (النهاية ٢٩٣/٣).

- (٤) تصحف في الأصل إلى (الشامي) والتصويب من تحفة الراوي.
   أخرجه النسائي في الكبرى في التفسير كما في تحفة الأشراف (١٧٩/٥).
- (°) باب سرية نجد (٨١/٤) من طريق علباء بن أحمر عن عكرمة عنه في سياق حديث إسلام ثمامة بن أثال، فيه «فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة =

وأما حديث ابن مسعود فلفظه (إن النبي ﷺ لما رأى أدباراً \_ وفي رواية: لما رأى قريشاً استعصوا \_ دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد، حتى أكلوا العظام والميتة من الجهد، الحديث.

٧٣٥ ـ قوله(١): [وعنه عليه السلام](٢): إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: أنرجعك(٣) إلى الدنيا، الحديث.

أخرجه ابن جرير<sup>(٤)</sup> من حديث ابن جريج مرسلاً<sup>(٥)</sup>.  $VTY_-$  قوله<sup>(١)</sup>: من قرأ سورة المؤمنين، الخ<sup>(٧)</sup>.

حتى أكلت قريش العلهز فجاء أبو سفيان إلى النبي على فقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بلى، قال: فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْ نَهُم بِالْعَذَ الِهِ فَمَا أَسْتَكَانُواْ لِرَبِّمِ مَ مَا يَضَرَّعُونَ ﴾ الآية ٧٦ من هذه السورة.

وأخرجه البيهقي أيضاً في الدلائل: باب دعاء الرسول على من استعصى من قريش بالسنة (٣٢٨/٢) بدون قصة ثمامة من طريق أيوب ويزيد النحوي عن عكرمة عنه قال: جاء أبو سفيان فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم قد أكلنا العلهز فذكره، وأخرجه أيضاً ابن جرير ٤٥/١٨ من طريق علباء بن أحمر ويزيد النحوى به مثل رواية البيهقي.

- (۱) ص ٤٦٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿حَقَىٰ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ لَعَلِيٓ أَعْمَلُ صَلِيحًافِيمَا تَرَكَّتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوقَا إِلْهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَحُ إِلَىٰ يَوْمِرُبُمَثُونَ ﴾ الابتان ٩٩ و ١٠٠.
  - (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.
    - (٣) في الأصل (ترحل) والمثبت من البيضاوي.
      - (٤) التفسير (١٨/٢٥).
      - (٥) مع إرساله فيه (سنيد) وهو ضعيف.
        - (٦) ص ٤٦٢ في آخر السورة.
- (٧) تمامه: (بشرته الملائكة بالروح والريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت).

موضوع<sup>(۱)</sup>.

٧٣٧ \_ قوله(٢): [وعنه](٢) لقد أنزلت عليً عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ: ﴿قَدْأَقْلَحَ [٥٨/أ] ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ حتى ختم العشر.

أخرجه الترمذي (٤) والنسائي (٥) من حديث عمر، وقال النسائي: منكر (٦).

(٤) التفسير: سورة المؤمنون ح ٧١٧٣ (٣٢٦/٥) من طريقين عن عبدالرزاق: الأولى: عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد عن عبدالرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري.

الثانية: عن محمد بن أبان عن عبدالرزاق عن يونس بن سليم عن يونس ابن يزيد عن الزهري.

وقال في رواية محمد بن أبان: هذا أصح من الحديث الأول سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث.

ثم قال: ومن سمع من عبدالرزاق قديماً فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد ومن ذكر فيه (يونس بن يزيد) فهو أصح، وكان عبدالرزاق ربما ذكر في هذا الحديث (يونس بن يزيد) وربما لم يذكره وإذا لم يذكره فيه فهو مرسل.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) ص ٤٦٢ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٥) الصلاة في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٨٣/٨).

<sup>(</sup>٦) وقال: لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم ويونس لا نعرفه (تحفة الأشراف).

وأخرجه الحاكم (١) وصححه (٢) وتعقبه الذهبي في مختصر المستدرك (٣).

٧٣٨ \_ قوله(٤): روي أن أولها وآخرها من كنوز الجنة من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح.

قال الولي العراقي: لم أقف عليه، وقال ابن حجر الحافظ الجليل: لم أجده (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير (٢/٣٩).

<sup>(</sup>٢) قال: صحيح الإسناد.

 <sup>(</sup>٣) قال: سئل عبدالرزاق عن شيخه ذا فقال: أظنه لا شيء، قال الحافظ في يونس بن سليم: مجهول (التقريب ٢/٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) ص ٤٦٢ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٤٥ ص ١١٦، وقال الزيلعي: غريب جداً (٤٣٣).

# ٢٤ سورة النور

٧٣٩ ـ قوله(١): [لقوله عليه السلام](١) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام.

أخرجه مسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) من حديث عبادة بن الصامت.

كلهم من طريق الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عنه بلفظ: (نفي سنة). وأخرجه أحمد (٤٧٦/٣) من حديث سلمة بن محبق مثله.

وأخرج البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني بلفظ: (إن النبي ﷺ أمر فيمن زن ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام).

انظر: الصحیح: الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق، والزاني ح ۲٦٤٩ (٢٥٥/٥) والحدود: باب البكران يجلدان، ح ٦٨٣١ (١٥٦/١٢).

<sup>(</sup>١) ص ٤٦٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُ وَاكْلَ وَجِدِينِهُمَا مِأْنَهَ جَلَّدُوًّ ﴾ الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٣) الحدود: باب حد الزاني ح ١٢، ١٣ (١٣١٦/٣) ١٣١٧).

<sup>(</sup>٤) الحدود: باب في الرجم ح ٤٤١٥، ٤٤١٦ (٤/٥٧٠، ٥٧١).

<sup>(</sup>٥) الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب ح ١٤٣٤ (٤١/٤).

٧٤٠ قوله (١): برجمه عليه السلام يهوديين.
 أخرجه الأثمة الستة من حديث ابن عمر (٢).

ومن حديث أبي هريرة بلفظ (إن النبي ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي
 عام وبإقامة الحد عليه (الصحيح: الحدود، ح ٦٨٣٣ (١٥٧/١٢)).

كما أخرج من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة زنا الغلام العسيف بسيدته بلفظ (على ابنك جلد مائة وتغريب عام).

انظر: الصحيح باب ٥ ح ٢٦٩٥، ٢٦٩٦ (٣٠١/٥) والشروط: باب الشروط التي لا تحل في الحدود ح ٢٧٢٤، ٢٧٢٥ (٣٢٣/٥) والأيمان: باب ٣ ح ٢٦٣٣ (٢٣/١١) وباب إذا (٢٣/١١) وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره عند الحاكم ح ٢٨٤٢ (١٧٢/١٢) والأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور ح ٧١٩٧ (١٨٥/١٣) وأخبار الأحاد: باب ١، ح ٧٢٥٨ (٢٣٣/١٣).

## (١) ص ٤٦٧ في الآية السابقة.

(۲) البخاري: المناقب (يعرفونه كيا يعرفون أبناءهم) ح ٣٦٣٥ (٦٣١/٦) والحدود: باب أحكام الذمة ح ٦٨٤١ (١٦٦/١٢) والتوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية ح ٧٥٤٣ (١٦٦/١٣).

ومسلم: الحدود: باب رجم اليهود ح ٢٦، ٢٧ (١٣٢٦/٣) وأبو داود: الحدود: باب في رجم اليهوديين ح ٤٤٤٦ (٩٤/٤) والترمذي: الحدود: باب رجم أهل الكتاب ح ١٤٣٦ (٤٣/٤) مختصراً.

والنسائي: الرجم في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٠٧/٦) كلهم من رواية نافع عنه.

ولم يخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر، نعم أخرجه من حديث البراء بن عازب في الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية، ح ٢٥٥٨ (٢/٨٥٥) ومن حديث البراء أخرجه أيضاً مسلم ح ٢٨ وأبو داود ح ٤٤٤٧.

٧٤١ ـ قوله(١): [لا يعارضه](٢) «من أشرك بالله فليس بمحصن».

أخرجه ابن راهويه في مسنده والدارقطني في سننه (٣) من حديث ابن عمر.

وصوب الدارقطني وقفه (٤) وكذا ذكره الجلال السيوطي، وقال الحافظ ابن حجر (٩): أخرجه إسحاق والدارقطني عن الدراوردي عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بهذا.

قال الدارقطني: تفرد برفعه إسحاق، لكن قال إسحاق في مسنده: إن شيخه حدث به مرة أخرى موقوفاً (٥٠).

٧٤٧ \_ قوله(٢): [قال عليه السلام](٧) لو سرقت فاطمة،

<sup>(</sup>١) ص ٤٦٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين أثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) الحدود والديات (١٤٧/٣) من طريق إسحاق عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عبيدالله العمري عن نافع عنه.

<sup>(</sup>٤) السنن: المصدر السابق.

<sup>(\*)</sup> الكافي الشاف رقم ٤٩، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٥) والتردد من قبل الدراوردي، قال النسائي: حديثه عن عبيدالله العمري منكر، وقال الحافظ: كان يحدث من كتب غيره فيخطىء (التقريب ١٢/١٥).

قلت: فلعل هذا الحديث مما حدثه من كتب غيره.

 <sup>(</sup>٦) ص ٤٦٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَازَأُفَةٌ فِيدِينِ اللَّهِ ﴾ الآية ٢.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

الحديث<sup>(١)</sup>.

أخرجه الأئمة الستة (٢) من حديث عائشة.

 $v \in V(x)$ . لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين، إلخ(x).

(١) تمامه: (لقطعت يدها).

(٢) البخاري: أحاديث الأنبياء باب ٥٤، ح ٣٤٧٥ (٦/١٥) وفضائل الصحابة: باب ذكر أسامة بن زيد ح ٣٧٣٣ (٨٧/٧) والحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ح ٦٧٨٨ (٨٧/١٢).

ومسلم: الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود ح ٨ ــ ١٦ (١٣١٥/٣).

وأبو داود: الحدود: باب في الحد يشفع فيه ح ٤٣٧٣ (٤/ ٣٣٠ – ٣٣٥).

والترمذي: الحدود باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود ح ١٤٣ (٣٧/٤ ـ ٣٧).

والنسائي: قطع السارق: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت ح ٤٩٠٣ (٢٥٣/٢).

وابن ماجه: الحدود: باب الشفاعة في الحدود ح ٢٥٤٧ (٨٥١/٢) كلهم من طريق الزهري عن عروة عنها.

- (٣) ص ٤٦٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿ الزَّانِلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَايَنكِحُهَا إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكٌ ﴾ الآية ٣.
- (٤) تمامه: (لما هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(۱)</sup> من حديث سعيـد بن بير.

٧٤٤ ـ قوله(٢): ويؤيده أنه عليه السلام سئــل عن ذلك فقال: أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال(٣).

أخرجه الطبراني (٣) والدارقطني (١) وابن (٥) حبان في الضعفاء (٦)

(۱) النكاح: باب في قوله: ﴿ النَّانِلَا يَسَكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ ﴾ (۲۷۲/٤)، ولفظه: (كن بغايا بمكة قبل الإسلام فكان رجال يتزوجونهن فينفقن عليهم ما أصبن، فلما جاء الإسلام فزوجهن رجال من أهل الإسلام، فحرم رسول الله ﷺ ذلك عليهم). وأخرج ابن جرير (۲۱/۱۸) نحو سياق المؤلف عن عبدالله بن عمرو بن العاص لكن فيه (فقراء المسلمين).

وفي إسناده انقطاع بين سليمان التيمي والقاسم بن محمد، وتقدم برقم (١٦٢) من حديث عبدالله بن عمرو أيضاً أن النبي على بعث مرثد بن أبي مرثد الغنوي إلى مكة ليخرج أسارى مكة إلى المدينة، فأتته (عناق) وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلوا؟ فقال: إن الإسلام حال بيننا، فقالت: هل لك أن تتزوج بي، فاستأمر رسول الله على فنزلت ﴿ الزَّانِلَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾.

وتقدم الكلام على إسناده هناك برقم ١٥٦ والخلاصة أن فيه رجلًا مجهـولًا وهو الحضرمي شيخ سليمان التيمي.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نحوه (الدر ١٧٧/).

- (٢) ص ٤٦٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلشَّوْمِينِينَ ﴾ الآية ٣.
  - (٣) في الأوسط كما في المجمع (٢٦٨/٤ ــ ٢٦٩).
    - (٤) كتاب المهر (٢٦٨/٣).
    - (٥) وقع في الأصل (أبو) وهو خطأ.
- (٦) يعني (المجروحين) في ترجمة عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي (٩٨/٢).

من رواية عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي (١) عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا دون قوله (أوله سفاح وآخره نكاح)(٢).

(١) الزهري: من ولد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به.

وقال الهيثمي والحافظ: متروك.

(٢) كان الأحسن أن ينبه المناوي مثل ابن همات: أنها حديثان ساقهها البيضاوي عساق حديث واحد.

\_ أولهما: وهو قوله أوله سفاح وآخره نكاح، موقوف على ابن عباس.

\_ وآخرهما: وهو قوله: الحرام لا يحرم الحلال مرفوع من حديث عائشة.

وتمام حديث عائشة أن النبي ﷺ سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراماً أينكح ابنتها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال، وأخرجه أيضاً البيهقى: النكاح (١٦٩/٧).

وقوله: الحرام لا يحرم الحلال له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً، أخرجه ابن ماجه في النكاح: بـاب لا يحـرم الحـرام حـلال ح ٢٠١٥ (٢٤٩/١) والدارقطني: المهر (٢٦٨/٢).

وفي إسناده عبدالله العمري وهو ضعيف.

ولتمام حديث عائشة شاهد من قول ابن عباس بلفظ (سئل عن رجل غشي أم أمرأته؟ قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته).

أخرجه البخاري تعليقاً عن عكرمة عنه (النكاح: باب ما يحل من النساء وما يحرم ح ٥٠٠٥ (١٥٣/٩) والبيهقي: النكاح (١٦٨/٧) وقال الحافظ: إسناده صحيح (الفتح ١٥٦/٩).

(۳) النكاح (۲۰۲/۷).

شيبة (١): سئل ابن عباس عن الرجل يصيب من المرأة حراماً ثم يبدو له أن يتزوج بها؟ قال: أوله سفاح وآخره نكاح.

قال البيهقي<sup>(٢)</sup>: تفرد به عثمان وهو ضعيف، والصحيح من الزهري عن علي موقوفاً مع انقطاعه.

وروى ابن ماجه (۳) عن ابن عمر مرفوعاً (لا يحرم الحرام الحلال)، قال الحافظ ابن حجر (٤): وفي إسناده (عبدالله (٥) العمري) وهو ضعيف، انتهى.

٧٤٥ \_ قوله (٢): [لقوله عليه السلام] (٧): المتلاعنان لا يجتمعان، [٨٥/ب] أبداً.

<sup>(</sup>۱) النكاح (۲٤٨/٤) وأخرجه أيضاً البيهقي (١٦٨/٧) وأخرج عبدالرزاق نحوه عن جابر بن عبدالله وسعيد بن جبير، ومعنى قوله: أوله سفاح وآخره نكاح أي يجوز أن يتزوجها، يوضح معناه ما أخرجه عبدالرزاق عنه أنه سئل عن الرجل يصيب المرأة حراماً ثم يتزوجها؟ قال: إذ ذاك خير أو قال: ذاك حسن.

<sup>(</sup>٢) السنن (١٦٩/٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم قريباً موضع إخراجه له.

<sup>(</sup>٤) لعله في كتاب آخر لأنه ليس في الكافي الشاف، وقال في الفتح (١٦٥/٩) إسناده أصلح من الأول يعني حديث عائشة.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (عبدالرحمن) وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٦) ص ٤٦٣ في تفسير آيات اللعان (٦ ـ ٨).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

أخرجه (١) [الدارقطني (٢) من حديث ابن عمر].

٧٤٦ ـ قوله(٣): نزل في أبي بكر وقد حلف أن لا ينفق، الحديث(٤).

وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: حضرت المتلاعنين عند رسول الله هج ، وكان مما صنع عند رسول الله هج ، وكان مما صنع عند رسول الله هج سنة مضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينها ثم لا يجتمعان أبداً.

أخرجه أبو داود: الطلاق: باب في اللعان ح ٢٧٥٠ (٦٨٣/٢) والدارقطني: المهر (٢٧٥/٢) كلاهما من طريق عياض بن عبدالله الفهري عن ابن شهاب عنه.

وعياض الفهري لين الحديث (التقريب ٩٦/٢).

وله شاهد أيضاً من حديث علي وابن مسعود قالا: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان.

أخرجه الدارقطني (٢٧٧/٢) من طريق عبدالرحمن بن هانىء أبي نعيم النخعي عن أبي مالك عن عاصم عن زر عنها، كما أخرجه من طريق قيس بن الربيع عن عاصم، عن أبي واثل عن عبدالله بن مسعود وحده.

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه: الطلاق (١١٢/٧ ــ ١١٣) موقوفاً على عمرو وعلى وابن مسعود، كما أخرجه ابن أبسى شيبة في المصنف.

- (٣) ص ٤٦٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤَتُّواْ أُولِي الفُرْيَىٰ وَالْسَّعَةِ أَن يُؤَتُّواْ أُولِي الفُرْيَىٰ وَالْسَعَةِ اللهِ ٢٧ .
  - (٤) تمامه: (على مسطح بعد، وكان ابن خالته وكان من فقراء المهاجرين).

<sup>(</sup>١) بيض له في الأصل، وقال ابن همات: أخرجه الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) المهر (٢٧٦/٣) ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح أنه قال: إسناده جيد (نصب الراية ٢٥١/٣).

أخرجه الشيخان(١) من حديث عائشة.

٧٤٧ ـ قوله(٢): ولذلك قال ابن عباس: لا توبة له ٣٠).

أخرجه الطبراني(٤) وابن مردويه(٥).

٧٤٨ ـ قوله(٦): التسليم أن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا رجع.

أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري(٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري: الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ح ۲٦٦١ (٥/٢٧٢) والنسير سورة النور والمغازي: باب حديث الإفك ح ٤١٤١ (٤٣٤/٧) والتفسير سورة النور باب البيمين فيها لا يملك وفي المعصية والغضب ح ٢٦٠٩ (٤٤٥/١).

ومسلم: التوبة: باب في حديث الإفك ح ٥٦ (٢١٣٦/٤) كلاهما في سياق حديث الإفك الطويل.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٦٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلَقِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ أَعِنُواْفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>٣) أي القاذف.

<sup>(</sup>٤) كذا عزاه له ابن همات والسيوطي في الدر (١٦٥/٦) لكني لم أجده في الكبير ولا في المجمع في مظانه. وأخرجه الطبري (١٠٤/١٨) وفي إسناده (سنيد) وهوضعيف كما فيه (شيخ بني أسد) مجهول العين.

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطى في الدر (١٦٥/٦).

<sup>(</sup>٦) ص ٤٦٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ حَقَّ نَسَتَأْنِسُواْ وَلَدَيَلِمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَا ﴾ الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٧) كذا عزاه له ابن همات أيضاً من حديث أبي أيوب الأنصاري بهذا اللفظ، لكن لفظ ابن ماجه عنه (قلنا: يا رسول الله: هذا السلام، فها الاستثذان؟ قال: =

٧٤٩ ـ قوله(١): وروي أن رجلًا قال للنبي عليه السلام: أستأذن على أمى، الحديث(٢).

أخرجه مالك في الموطأ<sup>(٣)</sup> وأبو داود في المراسيل<sup>(٤)</sup> وابن جرير في تفسيره<sup>(٥)</sup> من حديث عطاء بن يسار مرسلاً.

وأورده الطبري (٦) من طريق زياد بن سعد، عن صفوان، عن

= يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة، ويتنحنح ويؤذن أهل البيت).

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، أبوسررة هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث، يروي عن أبي أيـوب مناكـير لا يتابع عليه (مصبـاح الزجـاجة ١١٠/٤).

وكان من الأشبه أن يقول المناوي: لم أجده بهذا اللفظ، نعم أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع.

البخاري: الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاً ح ٦٢٤٥ (٢٧/١١). ومسلم: الأداب: باب الاستئذان ح ٣٣ ـ ٣٧ (١٦٩٤/٣ ـ ١٦٩٧) في سياق قصة أبى موسى مع عمر رضى الله عنهم.

- (١) ص ٤٦٦ في تفسير الآية السابقة.
- (٢) تمامه: (قال نعم، قال لا خادم لها غيري، أأستأذن عليها كُلَّما دخلت عليها؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا، قال: فاستأذن).
  - (٣) الاستئذان: باب الاستئذان ١ (٢/٩٦٣).
  - (٤) باب الاستئذان ص ١٩، وتحفة الأشراف (٣٠٧/١٣).
    - (a) التفسير (۱۱۱/۱۸ ۱۱۲).
- (٦) وقع في الأصل (الطبراني)، وهو خطأ من الناسخ، لأن ابن همات لم يذكره
   ولا الهيثمي، ولأن معاجم الطبراني ليس فيها مراسيل.

عطاء مرسلًا أيضاً.

وقال ابن أبي شيبة في النكاح (١): حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم، فذكره مرسلاً.

vo. الله عليه السلام أتى فاطمة بعبد، الحديث(r).

أخرجه أبو داود (٤) من حديث أنس.

<sup>=</sup> وإنما يريد المناوي أن يبين طريق الطبري، لأن مالك رواه عن صفوان وأبو داود من طريق مالك به، والطبري من طريق زياد بن سعد عن صفوان.

<sup>(</sup>۱) المصنف (۳۹۸/٤). وقال ابن عبدالبر: لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ وهو مرسل صحيح مجتمع صحة بمعناه. (التمهيد ۲۲۹/۱٦).

 <sup>(</sup>٢) ص ٤٦٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ نِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ إلى قـوله
 ﴿ أَوْمَامَلَكَتْ أَنْهَمْنُهُنَّ ﴾ الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (وهبه لها وعليها ثـوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فقال عليه السلام: إنه ليس عليه بأس إنما هو أبوك وغلامك).

<sup>(</sup>٤) اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته ح ٤٤٠٦ (٤/٣٥٩).

وفي إسناده سالم بن دينار وثقه ابن معين، وقال أحمد: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال الحافظ: مقبول (الجرح ١٨٠/٤ – ١٨١) والتقريب.

ونظراً إلى ما قاله ابن معين وأحمد حديثه حسن إن شاء الله.

٧٥١ ـ قوله(١): لقوله عليه السلام: اطلبوا الغنى في هذه الآية.

لم أقف عليه (٢) وفي معناه حديث (إلتمسوا الرزق بالنكاح)، رواه الثعلبي (٣) من حديث ابن عباس.

وحديث تزوجوا النساء فإنهم يأتين بالمال، أخرجه البزار<sup>(٤)</sup>، والدارقطني في العلل<sup>(٥)</sup> والحاكم<sup>(٦)</sup> من حديث عائشة.

قىال الحاكم: تفرد به مسلم وهو ثقة (٧)، وقيال البزار والدارقطني: وغير سلم يرويه مرسلاً، انتهى.

<sup>(</sup>١) ص ٤٦٨ في تفسير قول تعالى: ﴿ إِن يَكُونُواْفُقَرَاءَيُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِكِ ﴾ الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) قال ابن همات: قاله السيوطي في الحاشية (تحفة الراوي ٢٣٩/ب).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣/ ٨٠/ب) وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، ضعيف وفيه سعيد بن أبى صالح، لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>٥) (٥/١٢٦/أ\_ب).

<sup>(</sup>٦) النكاح (١٦١/٢) كلهم من طريق سلم بن جنادة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

<sup>(</sup>٧) قاله بعدما صححه على شرطها وقال: لم يخرجاه لتفرد سلم بن جنادة بسنده وسلم ثقة مأمون. ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ: ثقة ربما خالف (التقريب)، (وتصحف في المستدرك «سلم» إلى «سالم» وقد جاء في البزار على الصواب).

قال الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>: وهو كها قال: قد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة <sup>(۲)</sup> عن أبي أسامة فلم يذكر عائشة.

وكذلك أخرجه أبو داود في المراسيل<sup>(٣)</sup> عن أبي توبة<sup>(١)</sup> عن أباء أسامة<sup>(٥)</sup>.

وأخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف في تاريخ جرجان<sup>(٦)</sup> من رواية الحسين بن علوان عن هشام موصولاً والحسين متهم بالكذب<sup>(٧)</sup>.

٧٥٢ \_ قوله(^): أمانة(٩) وقدرة على أداء المال بالاحتراف،

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٧٧ (ص ١١٩) وتحرف فيه (سلم) إلى (سلام).

<sup>(</sup>٢) المصنف: النكاح (١٢٧/٤).

<sup>(</sup>٣) باب ما جاء في النكاح ص ١١، وتحفة الأشراف (١٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) هو الربيع بن نافع الحلبي نزيل طرطوس، ثقة حجة، توفي سنة ٧٤١ه، (التقريب).

<sup>(</sup>٥) هو حماد بن أبي أسامة أحد المشاهير، قلت: رواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي توبة أرجح من رواية سلم بن جنادة.

<sup>(</sup>٦) في ترجمة عبدالمؤمن بن عبدالعزيز العطار الجرجاني ص ٢٤٧، بلفظ: عليكم بالتزويج فإنه يحدث الرزق.

<sup>(</sup>٧) وانظر ترجمته في: المجروحين (١/ ٢٤٤ ــ ٢٤٥) والكامل (٢/ ٧٦٩).

<sup>(</sup>A) ص ٤٦٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٩) وقع في الأصل (أماناً) والصواب ما أثبت من البيضاوي.

وروي مثله<sup>(۱)</sup> مرفوعاً<sup>(۲)</sup>.

٧٥٣ ـ قوله (٣): [ويدل عليه قوله عليه السلام](٤) في بريرة: هو لها صدقة ولنا هدية.

أخرجه الشيخان<sup>(٥)</sup> من حديث عائشة في حديث قصة بريرة وعتقها.

وعند البيهقي: كلاباً على الناس، وقال المحشّي: هكذا في الأصول، وهو صحيح.

وأخرج البيهقي عن ابن عباس (إن علمتم فيهم خيراً) أمانة ووفاء، وهذا أشبه بلفظ البيضاوي.

<sup>(</sup>١) أي مثل هذا التفسير (تحفة الراوي ٢٣٩/ب).

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه المناوي، وقال ابن همات: أخرج أبو داود في المراسيل، (تحفة الأشراف 17/١٣) والبيهقي (المكاتب ٢٠/١٠) كلاهما من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴾، قال: إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس.

<sup>(</sup>٣) ص ٤٦٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَءَانُوهُم مِّن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ اَتَنكُمُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) البخاري: الزكاة: باب الصدقة على مواني أزواج النبي على ح ١٤٩٣ (٣٥٥/٣) والمبة: باب قبول الهدية ح ٢٥٧٨ (٢٠٣/٥) والنكاح: باب الحرة تحت العبد ح ٢٠٥٥ (١٣٨/٩) والطلاق: باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً ح ٢٧٩٥ (١٠٤٩) والفرائض: باب الولاء لمن أعتق ح ٢٠١٦) وباب ١٧ ح ٢٨٤٥ (١٠/٥) والفرائض: باب الولاء لمن أعتق ح ٢٠١، وبني هاشم ح ٢٧١، ١٧١ (٢٠٥٧) والعتق: باب إنما الولاء لمن أعتق ح ١٠، وبني هاشم ح ١٧١، ١٤ (٢/٣٤١١ – ١١٤٥) وأخرجاه من حديث أنس أيضاً، انظر: صحيح البخاري ح ١٤٩٥ (٢٠٣٥) وح ٢٥٧٧) ومسلم: ح ١٠٠، من الزكاة (٢٠٣٥).

٧٥٤ قوله(١): كانت لعبدالله بن أبي ست جوار، الحديث(٢).

أخرجه الثعلبي (٣) من حديث مقاتبل بهذا، وأصله عند مسلم (٤) من حديث جابر.

٧٥٥ قوله (°): [لقوله عليه السلام] (٢): أنت ومالك لأبيك.

ولفظه من طريق أبي عوانة (إن جارية لعبدالله بن أبي سلول يقال لها (مسيكة) وأخرى يقال لها (أميمة) فكان يكرهها على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي ﷺ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيْتَتِكُمْ عَلَى ٱلْمِفَاءِ ﴾

وأخرجه البزار (كشف الأستار ٣٠/٣) والطبراني في الكبير (١٢٨٤/١١) ح ١١٧٤٧، من حديث ابن عباس، والبزار من حديث أنس نحوه وفي إسناد حديث أنس كذاب (المجمع ٨٣/٧).

(٥) ص ٤٧٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَاعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ ، الآية

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>١) ص ٤٦٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَلَةِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا ﴾ الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (يكرههن على الزنى، وضرب عليهن الضرائب، فشكا بعضهن إلى رسول الله ﷺ فنزلت).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣/٨٢/ب).

<sup>(</sup>٤) التفسير: باب في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآ اِ ﴾ ح ٢٦، ٢٧، (٢٣٢٠/٤) من طريق أبي معاوية وأبي عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عنه.

### هذا طرف حديث يعلم من الذي بعده(١).

(۱) هو طرف من حديث عبدالله بن عمرو، وحديث مستقل من حديث جابر وأما حديث عائشة الآتي فليس فيه هذا القدر كها يظهر من قول المناوي.

وحديث عبدالله بن عمرو أخرجه أبو داود في البيوع: باب في الرجل يأكل من مال ولده ح ٣٥٣٠ (٨٠١/٣) من طريق حبيب المعلم.

وابن ماجه: التجارات: باب ما للرجل من مال ولده ح ۲۲۹۲، (۲۹۹۷)، من طریق حجاج بن أرطأة.

وأحمد (٢١٤/٢) من طريق حبيب المعلم، وابن الجارود في المنتقى رقم ٩٩٥ ص ٣٣١، من طريق عبيدالله بن الأخنس، كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (أتى أعرابي إلى النبي على فقال: إن أبي يريد مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم).

ولفظ ابن الجارود: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً.

وأخرجه أبونعيم في ترجمة على بن الفضل بن العباس الخيوطي من تاريخ أصبهان (٢٢/٢) وكذا الخطيب في تاريخ بغداد (٤٩/١٢) كلاهما من طريق حرمى بن عمارة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختصراً على قوله: (أنت ومالك لأبيك)، وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب.

وحديث جابر أخرجه ابن ماجه ح ٢٢٩١ (٧٦٩/٢) والطحاوي في مشكل الآثار (٢٣٠/٢) مقتصراً على قوله: أنت ومالك لأبيك.

وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري، مصباح الزجاجة (٣٧/٣).

ووافقه الألباني على تصحيحه (الإرواء رقم ٨٣٨)، والحديث له شواهد من حديث أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة وابن مسعود وسمرة بن جندب وابن عمر، خرجها الألباني في الإرواء وحكم على الحديث أيضاً في صحيح الجامع (٢٥/٢).

٧٥٦ قوله(١): [وقوله](\*): إن أطيب ما يأكل المؤمن كسبه، وإن ولده من كسبه.

أخرجه أصحاب السنن (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤)، وعبدالرزاق (٥) وابن أبي شيبة (٢) وأحمد (٧) وإسحاق (٨) والبزار، وأبو يعلى كلهم من حديث عائشة.

- (٤) البيوع (٢/٤٤).
- (٥) المصنف (٩/١٣٣).
- (٦) المصنف: البيوع (١٥٨/٧).
- (۷) المسند (۱/۳، ۲۱، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۹۳، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۲۰).
  - (A) عزاه له الزيلعي ص \$\$\$.

قلت: وكذا الدارمي: البيوع: باب في الكسب وعمل الرجل بيده (٢٤٧/٢) والطيالسي في مسنده ص ٢٢١، وكلهم من طريق عمارة بن عمير عن عمته عنها إلا أن في إحدى روايتي أبي داود رقم (٣٥٢٩) وأحمد (٢٠٢/٦)، عن أمه، بدل عمته.

وفي إحدى روايتي ابن أبي شيبة والحاكم (أبيه) وكان في أصل المصنف (أبيه) فجعله المحقق (أمه) من السنن الكبرى.

<sup>(</sup>١) ص ٤٧٤ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>۲) أبو داود: البيوع ح ٣٥٢٨، ٣٥٢٩ (٨٠٠/٣) والترمذي: الأحكام: باب الوالد يأخذ من مال ولده ح ١٣٥٨ (٣٩/٣)، والنسائي: البيوع: باب الحث على الكسب ح ٤٤٥٤، (٢٠٣/٢) وابن ماجه: التجارات ح ٢٠٣٠، (٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>٣) البيوع: باب في الكسب الطيب ح ١٠٩١ (ص ٢٦٨ الموارد).

= والحديث سكت عليه أبو داود وقال المنذري: هو حسن، وقال الترمذي: حسن وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن (أمه) عن عائشة وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة.

وقال الحاكم في الرواية التي فيها (عن أبيه) صحيح على شرط الشيخين (ووافقه الذهبي).

ثم قال الحاكم: وعن سفيان الثوري فيه إسناد آخر بلفظ آخر، وليس يعلل أحد الإسنادين الآخر، ثم أخرج الرواية التي فيه (عن عمته) وسكت عليه وقال الذهبي صحيح.

(١) الـوهم والإيهام، وتمـام قـولـه: وقـال الحكم: عن عمـارة بن عمـير عن أمه عن عائشة، وأمه وعمته لا تعرفان.

قلت: لم أجد ترجمة أمه ولا عمته في (تهذيب الكمال) ولا في (التهذيب) والتقريب والكاشف والخلاصة، فهي مجهولة.

لكن الحديث يتقوى بمجيئه بسند آخر أخرجه النسائي ح ٤٤٥٧، ٤٤٥٧، (٢٠٣/٢) وابن ماجه: التجارات: باب الحث على المكاسب ح ٢١٣٧، (٧٢٣/٢)، وأحمد (٢٢/٦، ٢٢٠) كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها.

قال الألباني: هذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقال: صححه الحافظ عبدالحق في الأحكام (ق ٢/١٧٠).

قلت: هو من رواية أبي معاوية عن الأعمش عند أحمد (٤٢/٦) وأبو معاوية أثبت الناس في الأعمش.

(\*) هو عمارة بن عمير التممي، ثقة، من رجال الجماعة، مات بعد الماثة وقيل: قبلها بسنتين (التقريب ۲/۰۰). عمير فقال إبراهيم (\*) عنه (١) عن عمته عن عائشة.

وقال الحكم(٢): عن عمارة عن أمه، عن عائشة، وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وأطال.

وفي الباب عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده (٣) قال: أق أعرابي النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله! إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: «أنت ومالك لوالدك، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً».

رواه أبو داود، وابن ماجه من طريق الحجاج بن أرطأة (٤) عن عمرو، وحجاج مدلس وفيه ضعف.

٧٥٧ \_ قوله(٥): وعن أنس أنه عليه السلام قال: متى لقيت

<sup>(\*)</sup> هو إبراهيم النخعي. وروايته عند أبي داود (٣٥٢٨) وابن حبان، وأحمد والنسائي، والحاكم، وعبدالرزاق، وكذا في رواية الأعمش عند الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وأحمد (١٦٢/٦) وسليمان، عند أحمد (١٧٣/٦).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل (عنها) وهو خطأ، والضمير يرجع إلى عمارة.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (الحاكم) وهو خطأ، والصواب (الحكم) وهو ابن عتيبة وروايته عند أبي داود (٣٥٢٩) وابن أبي شيبة وأحمد (٢٠٢/٦) والحاكم، والبيهقي، ووقع في المستدرك (أبيه) وكذا في تلخيص المستدرك، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في رقم ٥٥٥ مفصلاً.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه هو الذي أخرجه من طريق الحجاج بن أرطأة، لكن صنيع الحافظ والمناوي يوهم أن أبا داود أيضاً أخرجه من طريق الحجاج بن أرطأة \_ (انظر تخريجه في ٧٥٥) وقد سلم الزيلعي من هذا الإيهام.

<sup>(</sup>٥) ص ٤٧٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوبَا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ يَحِيَّ فَيْنَ عِندِ ٱللّهِ مُبُدَرِكَةً طَيِّبَةً ﴾ الآية ٦٦.

أحداً من أمتى فسلم عليه يطل عمرك، الحديث(١).

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢) والثعلبي (٣) وحمزة بن يوسف الجرجاني في تاريخ جرجان (٤) وسنده ضعيف (٥).

 $^{(7)}$  من قرأ سورة النور أعطي من الأجر، الخ $^{(7)}$ .

أخرجه الثعلبي (^) وابن مردويه عن أبي بن كعب وهو موضوع كها مر.

\* \* \*

كلهم من طريق اليسع بن زيد بن سهل القرشي عن ابن عيينة عن حميد الطويل عنه.

(٥) لضعف اليسع بن زيد فإنه واهي الحديث، قاله الحافظ في الكافي الشاف.
 وقال الذهبي في الميزان: اليسع بن سهل الزبيني عن ابن عيينة بخبر باطل ولم أر لهم فيه كلاماً (الميزان ٤٤٥/٤).

<sup>(</sup>١) تمامه: (وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى، فإنها صلاة الأبرار الأوابين).

<sup>(</sup>۲) الباب الحادى والستون (۱/۳/۱/۷۷).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٩١/٣).

<sup>(</sup>٤) ترجمة أبي نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ابن أبي بكر الإسماعيلي الإمام) ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) ص ٤٧٥ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٧) تمامه: (بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيها مضى وفيها بقي).

<sup>(</sup>٨) التفسير (٦٦/٣/ب) وتقدم الكلام على إسناده في ٣٣٤.

### ٢٥ \_ سورة الفرقان

٧٥٩ \_ قوله(١): وقيل: عقبة بن أبي معيط كان يكثر مجالسة النبي عليه السلام، الحديث(٢).

أخرجه ابن جرير(٣) من طرق مرسلة.

(١) ص ٤٧٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَشَّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَايَتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَمَّ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ الآية ٢٧.

(٢) عبارة الكشاف أوضح وهي:

(وقيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط، وكان يكثر مجالسة النبي ﷺ، فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل طعامه حتى ينطق بالشهادتين، ففعل، وكان أبي بن خلف صديقه، فعاتبه وقال: صبات فقال: لا ولكن أبى أن يأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحييت منه، فشهدت له، فقال: لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه، وتبزق في وجهه، فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك، فقال رسول الله ﷺ: لا ألقاك خارجاً إلا علوت رأسك بالسيف، فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله، وطعن النبي ﷺ أبياً بأحد في المبارزة فرجع إلى مكة فمات).

(٣) التفسير (٨/١٩) عن الشعبي ومقسم ومجاهد، بعضه عن هذا وبعضه عن ذاك، والزنخشري لفق أحاديث الثلاثة وجعلها سياقاً واحداً، وتبعه البيضاوي، وسياق قول مجاهد أقرب لما ساقه الزنخشري، لكنه ليس فيه الشطر الأخير: (لا أرضى منك إلا أن تأتيه)، وهو في قول مقسم، لكن الشطر الأول عنده: واجتمع عقبة بن أبى معيط وأبى بن خلف وكانا خليلين فقال أحدهما لصاحبه: =

٧٦٠ قوله (١): من تعلم القرآن وعلق مصحفاً لم يتعاهده ولم ينظر فيه، الخ (٢).

أخرجه الثعلبي (7) من طريق أبي هدبة إبراهيم (1) بن هدبة عن أنس وأبو هدبة كذاب (9).

بلغني أنك أتيت محمداً فاستمعت منه، والله لا أرضى عنك حتى تتفل في وجهه
 وتكذبه، فلم يسلطه الله على ذلك، فذكر نحوه.

وأحد إسنادي أثر مجاهد صحيح، وكذا إسناد أثر مقسم، لكن ليس عند أيهما (أنه وجده ساجداً في دار الندوة ففعل)، بل عند مقسم خلافه أنه لم يسلطه الله على ذلك.

وقوله: وجده ساجداً في دار الندوة ساجداً، ظاهر النكارة، نعم أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة في الفصل الخامس والعشرين في ذكر ما جرى من الآيات في غزواته وسراياه (٢٠٦/٢) عن ابن عباس بسياق البيضاوي سواء بسواء فكان على المناوى أن يعزوه إليه.

وهو من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عنه، وأما طعن النبي ﷺ أبياً فأخرجه أبونعيم في الدلائل (٢٠٠/٣) والبيهقي في الدلائل (٢٠٠/٣ ـ ٢١٩)، عن موسى بن عقة.

- (١) ص ٤٧٩٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنْرَبِ إِنَّ قَرِّى اَتَّخَذُواْ هَـٰذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ الآية ٣٠.
- (۲) تمامه: (جاء يوم القيامة متعلقاً به ويقول: يا رب عبدك هذا اتخذني مهجوراً،اقض بيني وبينه).
  - (٣) التفسير (٣/٩٥/أ).
  - (٤) تصحف في الأصل (إبراهيم) إلى (أزهر).
  - (٥) انظر ترجمته في الجرح (١٤٣/٢ ــ ١٤٤)، والمجروحين (١١٤/١ ــ ١١٥).

٧٦١ قوله (١): [وعنه عليه السلام] (٢): يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب، وصنف على الأقدام، وصنف على الوجوه.

أخرجه البيهقي في البعث (٣) من حديث أبي هريرة نحوه، وأصله في الترمذي (٤) والبزار وأحمد (٥) وإسحاق (٢) وابن أبى شيبة (٧)، لكن قال (٨): عن أوس بن خالد.

وعند الحاكم (٩) من رواية أبى الطفيل(١٠)عن حذيفة بن

<sup>(</sup>١) ص ٤٨٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُعَشِّرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ مِهُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من البيضاوي.

 <sup>(</sup>٣) ص ٤١٦ رقم ٢٦٢ من تحقيق الصاعدي، ولم أجده في المطبوع من تحقيق عامر
 أحمد حيدر.

<sup>(</sup>٤) التفسير: بني إسرائيل ح ٣١٤٢ (٣٠٥/٥).

<sup>(</sup>٥) المسئد (٢/٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) و (٧) عزاه لهما الزيلعي في تخريج الكشاف ص ٤٤٨، وكذا أبو داود الطيالسي ص ٣٣٤، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أوس بن خالد عنه، وزيد هذا ضعيف، وأوس بن خالد مجهول كما قال الحافظ في التقريب (١/٥٥).

ومع ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن فلعله نظراً إلى شاهده.

 <sup>(</sup>A) يعني غير البيهقي، وأما البيهقي فقال: أوس بن أبي أوس، وهو أوس بن خالد وهو مجهول (التقريب ٨٥/١).

<sup>(</sup>٩) الأهوال (٩١٤/٤) وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: الوليد (ابن جميع القرشي) قد روى له مسلم متابعة، واحتج به النسائي. قلت: أخرجه النسائي أيضاً من طريق الوليد مثله، في الجنائز باب البعث (٢٣٩/١).

<sup>(</sup>١٠) عامر بن واثلة الصحابـي الصغير المعروف.

أسيد (١) عن أبي ذر عن الصادق المصدوق: إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوجاً طاعمين كاسين راكبين، وفوجاً يمشون ويسعون، وفوجاً تسحبهم الملائكة على وجوههم إلى النار.

وفي الترمذي (٢) والنسائي (٣) من رواية بهـزبن حكيم عن معاوية بن حيدة (٤) رفعه: (إنكم تحشرون إلى الله ركباناً، ورجالاً [و] (٥) تجرون على وجوهكم (٦).

<sup>(</sup>١) الغفاري صحابي صغير، تقدم.

 <sup>(</sup>۲) صفة القيامة: باب ما جاء في شأن الحشر ح ۲٤٢٤ (٢١٦/٤) والتفسير
 ح ٣١٤٣ (٥/٥/٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير: في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٣٣/٨)، قلت: وكذا الطبراني في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٩٧٤، و(٤٢٦/١٩، ٤٢٧)، السكببير (٤٠٨/١٩) ح ٤٧٤، ٩٧٤، و(٤٢٦/١٩) من طريق حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه.

ولم يخرجه النسائي من طريق بهز بن حكيم به، إنما أخرجه من طريق سويد بن حجير أبي قزعة عن حكيم به، وأخرجه الحاكم من كلا الطريقين وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال الحاكم بهز أيضاً مأمون ولا يحتاج في روايته إلى متابع.

<sup>(</sup>٤) وقعت العبارة في الأصل مضطربة هكذا (من رواية معاوية بن حيدة عن بهز بن حكيم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) سقطت الواو من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (رجالاً يجرون على وجوههم) والمثبت من المصادر، وأخرج الحاكم في التفسير (٢/٧٠) من حديث أنس قال: سئل رسول الله ﷺ: كيف يحشر أهل النار على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم، فذكره، وقال: صحيح الإسناد إذا جمع بين الإسنادين، ووافقه الذهبي.

٧٦٢ \_ قوله(١): [قال عليه السلام](٢): طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعاً: إحداهن بالتراب.

أخرجه مسلم<sup>(٣)</sup> من حديث أبي هريرة<sup>(٤)</sup>.

٧٦٣ ـ قوله(٥): وعن ابن عباس: ما من عام أمطر من عام، ولكن الله قسم ذلك بين [٥٩/ب] عباده على ما يشاء، وتلا هذه الآية، يعنى قوله: ﴿ وَلَقَدْصَرَّفْتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية.

وأخرج مسلم ح ٩٣ والنسائي: الطهارة: باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، ح ٦٧ (٤٠/١) والمياه باب تعفير الإناء بالتراب من ولغ الكلب فيه م ح ٣٣٧، (٤٠/١)، والدارمي: الطهارة: باب في ولوغ الكلب (١٨٨/١)، كلاهما من حديث عبدالله بن مغفل مثله، لكن فيه والثامنة «عفروه في التراب».

انظر التوفيق بين الحديثين في الفتح (١/٢٧٧)، وكذا الاختلاف في محل الترتيب والتوفيق بين الأحاديث المختلفة بهذا الصدد (١/٢٧٥).

(٥) ص ٤٨٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْصَرَّفَتُهُ ﴾ أي الماء ﴿ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُّرُوا ﴾ الآية ٥٠.

<sup>(</sup>١) ص ٤٨٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مَ طَهُورًا ﴾ الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين أثبته من البيضاوي فهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٣) الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب ح ٨٩ ـ ٩٢ (١/ ٢٣٤) من رواية ابن سيرين عنه.

<sup>(</sup>٤) أي بهذا اللفظ (إحداهن بالتراب)، وهذا لم يقع إلا في رواية ابن سيرين عند مسلم وكذا عند أبى داود والترمذي والنسائي وأحمد.

وأخرج البخاري من رواية الأعرج عنه بلفظ (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) وليس في روايته ذكر التتريب، وكذا في رواية أبي صالح وهمام بن منبه عند مسلم وغيره.

أخرجه الحاكم (١) والطبري (٢) من رواية الحسن (٣) بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وفي الباب عن ابن مسعود، أخرجه العقيلي<sup>(١)</sup> من رواية علي بن حميد<sup>(٥)</sup> عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه، وقال: لا يتابع على رفعه.

ثم أخرجه موقوفاً من رواية عمرو بن مرزوق<sup>(٦)</sup> عن شعبة قال: وهذا أولى.

٧٦٤ \_ قوله(٧): من قرأ سورة الفرقان، الخ(٨).

موضوع<sup>(٩)</sup>.

#### \* \* \*

(۱) التفسير (٤٠٣/٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كها قالا.

(٢) التفسير (١٩/ ٢٢).

- (٣) هو الحسن بن مسلم بن يناق المكي، ثقة توفي بعد الماثة بقليل، التقريب (٣).
- (٤) في ترجمة علي بن حميد السلولي (٢٢٨/٣) ولفظه: ما أحد بأكسب من أحد، ولا عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه حيث يحب، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب.
- (٥) هو السلولي، قال أبوزرعة: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح (١٨٣/٦)، والثقات لابن حبان (٤٦٢/٨) واللسان (٢٢٧/٤).
- (٦) الباهلي أبوعثمان البصري، ثقة له أوهام، من رجال البخاري، توفي سنة ٢٢٤هـ (التقريب ٧٨/٢).
  - (٧) ص ٤٨٥ في آخر السورة.
- (A) تمامه: (لقي الله وهومؤمن بأن الساعة آتية لاريب فيها دخل الجنة بغير حساب).
  - (٩) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ٢٦ \_ سورة الشعراء

٧٦٥ قوله (١): روي أنه لما نزلت صعد الصفا وناداهم فَخِذاً فَخِذاً، حتى اجتمعوا إليه فقال: لو أخبرتُكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم مصدقِيً ؟ قالوا: نعم، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

أخرجه البخاري(٢) ومسلم(٣) من حديث ابن عباس.

٧٦٦ قوله (٤): روي أنه عليه السلام لما نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة بيوت أصحابه لينظر ماذا يصنعون،

<sup>(</sup>١) ص ٤٩٨ ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَىنِ ﴾ الآية ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) المناقب: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية ح ٣٥٧٥ (٢/٥٥) غتصراً وفي التفسير: الشعراء: باب ٢ ح ٤٧٧٠ (٥٠١/٨) وسورة سباً: باب ٢ ح ٤٧٧٠ (٨٠١٨) وسورة سباً: باب ٢ ح ٤٩٧١) وسورة تبت يدا أبي لهب، باب ١ ح ٤٩٧١، وباب ٢ ح ٤٩٧١).

<sup>(</sup>٣) الإيمان: باب قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) ح ٣٥٥ (١٩٤/١) كلاهما من حديث عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عنه.

 <sup>(</sup>٤) ص ٤٩٨ في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِى يَرَينكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِ السَّنجِدِينَ ﴾ ، الآيتان
 ٢١٨ ، ٢١٨ .

الحديث(١).

أخرجه(٢).

٧٦٧ \_ قوله (٣): كها جاء في الحديث (الكلمة يحفظها الجني فيقرها في أذنِ وَلِيَّه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة).

أخرجه الشيخان(٤) من حديث عائشة.

٧٦٨ قوله (٥): وكان عليه السلام يقول لحسان: قل وروح القدس معك.

<sup>(</sup>١) تمامه: (حرصاً على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت الزنابير، لِمَا سمع بها من دندنتهم بذكر الله وتلاوة القرآن).

<sup>(</sup>٢) هكذا بياض في الأصل، وقال ابن همات: بيض له السيوطي، وهو في (الكشاف) ولم يتعرض له مخرجاه، يعني الزيلعي والحافظ (تحفة المراوي ١٤٦/٧).

<sup>(</sup>٣) ص ٤٩٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُلْقُرُنَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴾ الآية ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري: الطب: باب الكهانة ح ٧٦٦ه (٢١٦/١٠) والأدب: باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء، وهوينوي أنه ليس بحق ح ٦٢٣١ (٥٩٥/١٠) والتوحيد: باب قراءة الفاجر والمنافق ح ٧٥٦١ (٧٥١/٥٣٥).

ومسلم: السلام: باب تحريم الكهانة ح ۱۲۲، ۱۲۳ (۱۷۵۰/۶) كلاهما من طريق الزهري عن يحيى بن عروة عن عروة عنها في سياق أطول من ذلك.

<sup>(0)</sup> ص ٤٩٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالشَّعَرَاءُيَنَيِّمُهُمُ الْفَاوُنَ ﴾، إلى قوله (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا) الآية ٢٢٤ ــ ٢٧٧.

أخرجه الشيخان<sup>(۱)</sup> من حديث البراء بن عازب، ولفظ النسائي<sup>(۲)</sup>: قال لحسان: اهج المشركين فإن روح القدس معك.

وللحاكم (٣) وابن مردويه من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر أنه عليه السلام قال يوم الأحزاب: (من يحمي أعراض المسلمين؟ قال حسان: أنا، [قال](٤) فاهجهم (٥) فإن روح القدس سيعينك.

ومسلم: فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت ح ۱۵۳ (۱۹۳۳/٤) كلاهما من طريق عدي بن ثابت عن البراء بلفظ: اهجهم أو هاجهم، جبريل معك.

وقد أخرجا من حديث أبي هريرة بلفظ: (إن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك، أسمعت رسول الله على يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم)

انظر: صحيح البخاري: الصلاة: الشعر في المسجد ح ٤٥٣ (٥٤٨/١) وبدء الحلق: باب ذكر الملائكة ح ٣٠١٢ (٣٠٤/٦) والأدب: باب هجاء المشركين ح ٦١٥٢ (٥٤٦/١٠).

ومسلم: فضائل الصحابة ح ١٥١ (١٩٣٢/٤ ــ ١٩٣٣) كلاهما من طريق الزهري عن ابن المسيب عنه.

(۲) في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۳٤/۲) ولفظ البخاري في رواية (٤١٦/٧)
 (۱هج المشركين إن جبريل معك).

(٣) لم أجده في مظانه من المستدرك.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

(٥) وقع في الأصل (فاهجوهم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱) البخاري: بدء الخلق: باب ذكر الملائكة ح ٣٢١٣ (٣٠٤/٦) والمغازي: باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب وخروجه إلى بني قريظة ح ٤١٢٤، ٤١٢٤، (٤١٦/٧). (٤١٦/٧).

٧٦٩ ـ قوله(١): وعن كعب بن مالك أنه عليه السلام قال: اهجهم، فوالذي نفسي بيده هو أشد عليهم من النبل.

رواه عبدالرزاق(7) عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه لكن ليس فيه (8).

وفي طبقات ابن سعد<sup>(٤)</sup> عن ابن سيرين مرسلاً أنه عليه السلام قال لكعب بن مالك (هيه فأنشده) فقال: لَهُو عليهم أشد من وقع النبل.

وفي صحيح مسلم (٥) مرفوعاً من حديث عائشة، (اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل).

وللترمذي (7) والنسائي (7) من حديث ثابت عن أنس في أثناء

<sup>(</sup>١) ص ٤٩٩ في تفسير الآيات السابقة.

<sup>(</sup>٢) المصنف: كتاب الجامع: باب الشعر والرجز (١١/٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) لفظه: (أنه قال للنبي ﷺ: إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل، قال: إن المؤمن يجاهد بنفسه ولسانه، والذي نفسي بيده، لكأنما يرمون فيهم به نضح النبل).

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيه بعد بحث شديد، وهو في مصنف عبدالرزاق في الموضع المذكور، وفيه (أنه أنشد قصيدة فيهم يقول:

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوفا نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا

<sup>(</sup>٥) فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت ح ١٥٧ (١٩٣٥/٤) وفيه قصة في آخره.

<sup>(</sup>٦) الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر ح ٢٨٤٧ (١٣٩/٥).

 <sup>(</sup>٧) المناسك: باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام ح ٢٨٧٦
 (٢/٢) – ٢٦) وباب استقبال الحاج ح ٢٨٩٦ (٢/٢٨).

حديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر (١) [7٠] فلهي (٢) أسرع فيهم من نضح النبل.

 $VV = \overline{g} = \overline{$ 

موضوع كما تقدم، رواه الثعلبي (٥) وابن مردويه عن حديث أبى بن كعب.

#### \* \* \*

 کلاهما من طریق عبدالرزاق عن جعفر بن سلیمان عن ثابت عنه بلفظ (دخل النبی هی مکة فی عمرة القضاء وعبدالله بن رواحة بین یدیه بیشی وهویقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله اليسوم نضربكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليسل عن خليله

فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله ﷺ وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبى ﷺ، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روى عبدالرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا، وروي في غير هذا الحديث أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه.

وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبدالله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك.

- (١) وقع في الأصل (عنهم) والصواب ما أثبت من المصادر.
- (٢) وقع في الأصل (فلهو) والصواب ما أثبت من المصادر.
  - (٣) ص ٤٩٩ في آخر السورة.
- (٤) تمامه: (كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد صلوات الله عليهم أجمعين).
  - (٥) التفسير (١٠٦/٣) وتقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ۲۷ \_ سورة النمل

٧٧١ ـ قوله(١): روي أن طولها ستون ذراعاً، إلخ(٢).

رواه الثعلبي (٣): من حديث حذيفة.

٧٧٢\_ قوله<sup>(٤)</sup>: وروي أنه عليه السلام سئل عن مخرجها فقال: من إلخ<sup>(٥)</sup>.

رواه ابن جرير(٦) من حديث حذيفة بن اليمان، والطبري(٧)

- (٤) ص ٥٠٩ في تفسير الآية السابقة.
- (٥) تمامه: (من أعظم المساجد حرمة على الله).
- (٦) التفسير (١٥/٢٠) وفي إسناده (رواد بن الجراح العسقلاني، قال الحافظ: اختلط
  بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد، (التقريب ٢٥٣/١).

قلت: رواه هنا عن الثوري، وضعفه أيضاً ابن كثير (٢٢١/٦).

(٧) التفسير (٢٠/١٤).

<sup>(</sup>١) ص ٥٠٩ في تفسير قول تعالى: ﴿ أَخْرَجْنَا لَمُمْ ذَابَّةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ الأية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (ولها أربع قوائم، وزغب، وريش، وجناحان لا يفوتها هارب، ولا يدركها طالب).

 <sup>(</sup>٣) التفسير (١٣٥/٣/ب) من رواية ربعي بن حراش عنه، وفي إسناده من لم أجد تراجمهم.

والحاكم (١) والبيهقي في الشعب (٢) وإسحاق في مسنده (٣) وابن مردويه (٤) من حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه، قال: يكون للدابة ثلاث خرجات، إلى أن قال: ثم ولت في الأرض ولا يدركها طالب ولا يفوتها هارب.

٧٧٣ ـ قوله<sup>(٥)</sup>: من قرأ سورة طس<sup>(٦)</sup>، إلخ<sup>(٧)</sup>.

موضوع <sup>(۸)</sup>.

\* \* \*

(١) الفتن (٤/٤٨٤).

(٤) عزاه له الزيلعي والسيوطي في الدر (٣٨١/٦) وأخرجه أيضاً الطيالسي في مسنده ص ١٤٤ كلهم من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبسي الطفيل عنه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: طلحة ضعفوه، وتركه أحمد.

وقال البيهقي: طلحة غير قوي، وقال الحافظ: متروك، انظر ترجمـة طلحة في: الجرح (٤٧٨/٤) والتقريب (٣٧٩/١).

وأما خروج الدابة قبل الساعة فثابت بالأحاديث الصحيحة منها في صحيح مسلم.

- (٥) ص ٥١٠ في آخر السورة.
  - (٦) يعني سورة النمل.
- (٧) تمامه: (كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بسليمان وكذب به، وهود وصالح وإبراهيم وشعيب، ويخرج من قبره وهوينادي (لا إله إلا الله).
  - (٨) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والكافي الشاف والصواب (البعث) كها عزاه له الزيلعي.

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي ص ٤٦٦.

# ٢٨ \_ سورة القصص

٧٧٤ \_ قـوله(١): وفي الحـديث أنه قــال(٢): لكِ، لا لي، ولو قال: لي [كيا هو لكِ](٣) لهداه الله كيا هداها.

رواه النسائي(٤) من حديث ابن عباس بمعناه.

٧٧٥ \_ قوله(٥): روي أنه قضى(٦) أقصى الأجلين.

وأخرجه أيضاً ابن جرير (٦٨/٢٠) من طرق عن سعيد بن جبير عنه موقوفاً عليه.

<sup>(</sup>١) ص ١١٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكُّ ﴾ الآية ٩.

<sup>(</sup>۲) أي فرعون.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين أثبت من البيضاوي.

 <sup>(</sup>٤) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٣٨/٤) وتخريج الزيلعي ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) ص ٥١٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (قرىء) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الشهادات: باب من أمر بإنجاز الوعد ح ٢٦٨٤ (٩/ ٢٨٩ – ٢٩٠) من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه موقوفاً عليه.

وأخرجه الحميدي في مسنده رقم ٥٣٥ (٢٤٥/١) ومن طريقه الطبري (٦٨/٢٠) والبزار كيا في كشف الأستار (٦٣/٣) والحاكم في التفسير (٢٤٠٢) عند (٤٠٨ ـ ٤٠٧/٢) كلهم من طريق إبراهيم بن يجيى بن أبي يعقوب، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة عنه مرفوعاً.

وقال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس مرفوعاً إلا من هذا الوجه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: إبراهيم لا يعرف.

وأخرجه الحاكم أيضاً (٤٠٧/٢) من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان به، وقال: صحيح الإسناد، لكن الذهبي قال: حفص واه.

قلت: وقد أخرجه أبويعلى في مسنده (٢٩٧/٤) من طريق سفيان بن عيينة عن الحكم، الحكم بن أبان به، ولم يذكر إبراهيم بن يحيى، وقد سمع ابن عيينة من الحكم، ولذا قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير الحكم وهو ثقة (المجمع ٨٧/٧).

قلت: وكذا وثقه أيضاً ابن معين، وقال أبوزرعة: صالح، وقال الحافظ: صدوق له أوهام، الجرح (١١٣/٣) والتقريب.

فعلى قول أبي زرعة والحافظ يكون إسناده حسناً وابن معين كثيراً ما يـوثق صدوقاً، بل وضعيفاً عند غيره من الأثمة.

(١) كشف الأستار (٦٣/٣).

(٢) في الأوسط والصغير كيا في المجمع (٨٨/٧) وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه إسحاق بن إدريس وهو متروك، ورواه الطبراني في الأوسط والصغير وإسناده حسن.

قلت: يشهد له حديث ابن عباس المرفوع المذكور آنفاً.

(٣) ص ٧٤ في آخر السورة.

(من قرأ طسم القصص) إلخ<sup>(۱)</sup>. وهو موضوع<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تمامه: (كان له من الأجر بعدد من صدق بموسى وكذب ولم يبق ملك في السموات ولا في الأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاً).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ٢٩ \_ سورة العنكبوت

٧٧٧ \_ قوله(١): وعنه عليه السلام لما تلا هذه الآية فقال: العالِم من عقل عن الله فعمل بطاعته، واجتنب سخطه.

رواه داود بن المحبر<sup>(۲)</sup> في كتاب العقل<sup>(۳)</sup>، ومن طريقه الحارث بن أبي أسامة في مسنده<sup>(1)</sup> والثعلبي<sup>(۵)</sup> والواحدي والبغوي<sup>(۲)</sup> من حديث جابر.

<sup>(</sup>١) ص ٥٣٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْشُلُ نَضْرِبُهَ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ آلِلًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

<sup>(</sup>۲) هو داود بن المحبر بن قحذم من أهل بغداد، صاحب كتاب العقل وهذا الكتاب كله موضوع.

كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن المجاهيل المقلوبات، مات سنة ٢٠٦هـ.

انظر: المجروحين (٢٩١/١) والتقريب (٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) لم يذكره في المطالب العالية، وذكره بإسناده الزيلعي ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) بغية الباحث (رقم ١٠٣٠).

<sup>(</sup>٥) التفسير (١٥٩/٣/ب) من طريق الحارث بن أبى أسامة.

<sup>(</sup>٦) التفسير (٤٦٨/٣) من طريق الثعلبي.

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات<sup>(١)</sup> وكتاب العقل لداود كله موضوع.

معلى مع الأنصار كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ارتكبه، فوصف له فقال: إن صلاته ستنهاه، فلم يلبث أن تاب.

قال الحافظ ابن حجر (٣): لم أجده، قال الولي العراقي: لم أقف عليه.

وفي مسند أحمد<sup>(1)</sup> والبزار<sup>(0)</sup> وإسحاق<sup>(7)</sup> وأبي يعلى<sup>(۷)</sup> عن أبي هريرة (جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: إن فلاناً يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: إن صلاته ستنهاه).

ورواه البزار(^) من طريق زياد البكائي(٩) \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لم أجده في مظانه من الموضوعات.

<sup>(</sup>٢) ص ٥٣٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْصَكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِّرِ ﴾ الآبة ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ١٥٧ (ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/٧٤٤).

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (١/٣٤٦ \_ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) عزاه له الزيلعي (ص ٤٧٦).

 <sup>(</sup>٧) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق من كشف الأستار.

<sup>(</sup>٩) وقع في الأصل (البكالي) وهو خطأ.

وأبو يعلى (١) من طريق أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر.

قال البزار (٢): اختلف فيه على الأعمش، فقيل: عنه أيضاً عن أبى سفيان عن جابر.

٧٧٩ \_ قـولـه(٣): [عن النبي صـلى الله عليه وسلم](\*) لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله، الحديث.

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> وابن حبان في صحيحه<sup>(۱)</sup> وأحمد<sup>(۱)</sup> وإسحاق<sup>(۷)</sup>، وابن أبي شيبة<sup>(۸)</sup> وأبو يعلى والطبراني<sup>(۱)</sup> [۲۰/ب]

<sup>(</sup>١) لم أجده في مسنده المطبوع.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (البرا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ص ٣١٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقُولُوٓا امْنَا بِٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْمَا وَأُسْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ الآمة ٤٥.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وزدته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) العلم: باب رواية حديث أهل الكتاب ح ٣٦٤٤ (٤/٥٩).

<sup>(</sup>٥) العلم: باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل ح ١١٠ (ص ٥٨ الموارد).

<sup>(</sup>٦) المستد (٤/١٣٦).

<sup>(</sup>٧) عزاه له الزيلعي (ص ٤٧٧).

<sup>(</sup>٨) المصنف: كما عزاه له الزيلعي ص ٤٧٧).

<sup>(</sup>٩) في الكبير (٣٤٩/٢٢) ح ٣٥٩، ٨٧٩ وأخرجه أيضاً عبدالرزاق (٩) في الكبيري والبيهقي في الكبيري (١٠/٢) كلهم من طريق النزهري عن ابن أبي غلة الأنصاري عن أبيه في سياق أطول من ذلك، وابن أبي نملة مقبول =

من طريق الزهري<sup>(١)</sup> عن ابن أبي نملة<sup>(٢)</sup> الأنصاري<sup>(٣)</sup>.

وأصله في صحيح البخاري<sup>(٤)</sup> من حديث أبي هريرة مختصراً.

• ٧٨٠ \_ قوله<sup>(٥)</sup>: وقيل إن ناساً من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف كتب فيها بعض ما تقول اليهود، إلخ<sup>(٢)</sup>.

أخرجه الدارمي<sup>(٧)</sup> وأبو داود في المراسيل<sup>(٨)</sup>

<sup>=</sup> فالحديث بهذا الإسناد فيه ضعف يسير يجبره حديث أبي هريرة الآتي عند البخاري.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى (الترمذي).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى (مليكة).

 <sup>(</sup>٣) أي عن أبيه (أبي نملة الأنصاري) واختلف في اسم (أبي نملة) وهمو من
 بني ظفر من الأوس.

<sup>(3)</sup> التفسير: البقرة: باب ﴿قُولُوا آمنا بالله وما آنزل إلينا ﴾ ح ٤٤٨٥ (١٧٠/٨) والاعتصام: باب قول النبي ﷺ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ح ٧٣٦٢ (٣٣٣/١٣) والتوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من الكتب بالعربية وغيرها ح ٧٥٤٧ (٥١٦/١٣) بلفظ كان أهل التوراة يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ فذكره مختصراً كما عند البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) ص ٣١٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية ٥١.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (فقال: كفى بها ضلالة لقوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم) فنزلت.

<sup>(</sup>٧) المقدمة: باب من لم ير كتابة الحديث (١٢٤/١).

<sup>(</sup>٨) باب: ما جاء في العلم ص ١٨، وتحفة الأشراف (١٣/١٥).

وابن جرير(١) من حديث ابن جعدة مرسلًا.

٧٨١ \_ قوله (٢): وفي الحديث (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم).

أخرجه <sup>(٣)</sup> [أبو نعيم في الحلية <sup>(٤)</sup> من حديث أنس].

٧٨٧ \_ قوله (٥): (قال عليه الصلاة والسلام) من قرأ سورة العنكبوت، إلخ (٢).

موضوع<sup>(٧)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) التفسير (۷/۲۱) كلهم من طريق عمرو بن دينار عنه وإسناد الدارمي صحيح، وهو مرسل.

 <sup>(</sup>٢) ص ٣٤٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَ دُواْفِينَا لَنَهَدِينَتُهُمْ سُبُلُنّا ﴾ الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٣) وقع بياض في الأصل، والمثبت بين المعقوفتين من تحفة الراوي (٢٥٨/ب).

<sup>(</sup>٤) تقدم عند البيضاوي برقم (٣٧٥).

 <sup>(</sup>٥) ص ٣٤٥ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقات).

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ٣٠ ـ سورة الروم

٧٨٣ ـ قوله(١): روي أن فارس غزوا الروم، إلخ<sup>(٢)</sup> أخرجه الترمذي<sup>(٣)</sup> من حديث \_\_\_\_\_\_\_\_

- (۲) تمامه: (فوافوهم بأذرعات وبصرى ـ وقيل: بالجزيرة وهي أدنى أرض الروم من الفرس ـ فغلبوا عليهم، وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا المسلمين وقالوا: أنتم والنصارى أهل الكتاب ونحن وفارس أميون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرن عليكم فنزلت.
- (٣) التفسير: سورة الروم ح ٣١٩٤ (٣٤٤/٥) وعزاه السيوطي للدارقطني في الأفراد والطبراني وأبي نعيم في الدلائل والبيهقي في الشعب (الدر ٤٨٠/٦) وقال الترمذي: حسن صحيح.

وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أحمد (٢٧٦/١، ٣٠٤) والترمذي حسم ٣٠٤ (٢٧٦/١) والطبراني في الكبير حسم ٣١٩٣) والطبراني في الكبير (٢٩/١٢) ح ١٢٣٧٧ والحاكم: التفسير (٢٩/١٢) كلهم من طريق حبيب بن أبى عمرة عن سعيد بن جبير عنه.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً أحمد شاكر (المسند رقم ٢٤٩٥).

نيار(١) بن مكرم نحوه.

 $VA$$ = {\rm E}_{(7)}: {\rm e}_{3}: {\rm e}_{3}: {\rm e}_{3}: {\rm e}_{4}: {\rm e}_{5}: {\rm e}_{5}:$ 

أخرجه ابن جرير (٤) والطبراني (٥) والحاكم (٦).

(١) تصحف في الأصل إلى (سيار) وفي الدر إلى (يسار).

(٤) التفسير (٢١/٢١).

(٥) في الكبير (٢٠٤/١٠) ح ١٠٥٩٦.

(٦) التفسير (٢/١١٠ – ٤١١).

كلهم من طريق سفيان عن عـاصم عن أبـي زرين عنه، وقـال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبـي.

وعزاه السيوطي لعبدالرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وأخرج ابن جريس (٢٩/٢١) من طريق ليث بن أبي سليم عن الحكم بن أبي عياض عن المحكم بن أبي عياض عن ابن عباس بلفظ (جمعت هاتان الايتان مواقيت الصلاة، ﴿ فَسِبُحُنَ اللَّهِ جِينَ تُمْسُونَ ﴾ الفجر، وَعَشِيتًا ﴾ العصر، ﴿ وَجِينَ تُظَهِرُونَ ﴾ الظهر. وليث بن أبي سليم ضعيف لكنه يتقوى بالطريق السابق.

وأخرجه ابن جرير (١٧/٢١) أيضاً عن ابن عباس لكنه بإسناد مسلسل بالضعفاء.

وله شاهد أيضاً من حديث البراء بن عازب أخرجه أبويعلى في مسنده، (كما في المطالب العالية ٣٥٧/٣ ــ ٣٥٨) وهو غير موجود في مسنده المطبوع، واللفظ الذي ساقه البيضاوي هو لفظ أثر عكرمة أخرجه ابن جرير (١٧/١٢ ــ ١٨).

<sup>(</sup>٢) ص ٣٦٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَشُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُسُونَ وَحِينَ تُصَيِحُونَ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِ السَّمَنَوَسِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ الآيتان ١٧ و ١٨.

 <sup>(</sup>٣) تمامه: (تمسون: صلاة المغرب والعشاء، تصبحون: صلاة الفجر، وعشياً: صلاة العصر، وتظهرون: صلاة الظهر).

٧٨٥ ـ قوله(١): من سره أن يكال به بالقفيز الأوفى فليقل ﴿ فَسُبِّكَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ الآية.

رواه الثعلبي (٢) من حديث أنس بسند ضعيف جداً [(٣)كذا قاله السيوطي وقال الحافظ ابن حجر<sup>(٤)</sup>: الحديث رواه الثعلبي من حديث أنس، وفي إسناده «بشر بن حسين» وهو ساقط].

٧٨٦ \_ قوله(°): [وعنه عليه السلام(\*)] من قال حين يصبح ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ الحديث(٦).

أخرجه أبو داود<sup>(٧)(٨)</sup> ـــ

<sup>(</sup>١) ص ٥٣٦ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل هنا، ووقع مقحمًا في الحديث الآتي بعد قوله (٣) وأخرجه أبو داود، فوقع الخلل في الكلام، لذا أثبته في مكانه المناسب.

<sup>(</sup>٤) الكاني الشاف ص ١٦٣، ١٢٩ وانظر ترجمة «بشر» في: التاريخ الكبير (٢١/٢) والجرح (٢/٣٥٧) والميزان (٣١٥/١) واللسان (٢١/٢).

<sup>(</sup>٥) ص ٥٣٦ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

 <sup>(</sup>٦) تمامه: إلى قوله (وكذلك تخرجون) أدرك ما فاته في ليلته، ومن قال حين يمسي أدرك ما فاته في يومه).

<sup>(</sup>٧) الأدب: باب ما يقول إذا أصبح ح ٥٠٧٦ (٣١٦/٥) وكذا أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (٢٣٩/١٢) ح ١٢٩٩١ وابن السني في عمل اليوم والليلة: باب ماذا يقول إذا أصبح رقم ٥٥ (ص ٣١) وابن عدي في الكامل (١٢٢٦/٣) كلهم من طريق سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبدالرحمن بن البيلهاني عن أبيه عنه.

 <sup>(</sup>A) هنا وقع في الأصل ما تقدم ذكره في الحديث السابق.

والعقيلي<sup>(۱)</sup> من حديث ابن عباس، قال الحافظ ابن حجر<sup>(۲)</sup>: وإسناده ضعيف<sup>(۳)</sup>، وقال البخاري: لا يصح<sup>(۱)</sup>.

٧٨٧ \_ قوله (°): [ومنه قوله عليه السلام (\*)] اللهم اجعلها (٦) رياحاً ولا تجعلها ريحاً.

(١) الضعفاء الكبير ترجمة سعيد بن بشير (٢٠٠/٢).

(٢) الكافي الشاف رقم ١٦٤ ص ١٢٩.

(٣) لضعف سعيد بن بشير النجراني أو النجاري، فهو متفق على ضعفه.
 انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٣/٣٤) والجرح (٤/٧ ـ ٨).

(٤) التاريخ الكبير (٢٠/٣) وضعفه أيضاً الألباني (ضعيف الجامع ٢٢٧/٥). وقال المنذري: في إسناده محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه وكلاهما لا يحتج به (الترغيب والترهيب).

وقال ابن كثير في تفسيره: إسناده جيد، فقال المعلق: علق في إحدى الطبعات أن في النسخة المكية إسناده ضعيف.

قلت: وهذا هو الصواب لأن ابن كثير لا يحكم بالجودة على إسناد فيه (سعيد بن بشير النجراني) ومحمد بن عبدالرحمن البيلماني وأبوه.

وأحاله حمدي السلفي في حاشية المعجم الكبير إلى ابن كثير أنه قال: إسناده ضعيف (٤٢٨/٣) لكنه في نسختنا في هذه الصفحة مثل ما في الطبعة المحققة المنشورة من دار الشعب (٣١٤/٦).

والحديث ضعفه أيضاً الألباني (ضعيف الجامع ٢٢٧/٥).

- (٥) ص ٤٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنْكِهِ مَأْنَاتُرُسِلَ ٱلرِّياحَ ﴾ الآية ٥٥.
  - (\*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من البيضاوي.
    - (٦) وقع في الأصل (اجعلنا) وهو خطأ.

رواه الشافعي (١) قال: أخبرني من لا أتهمه عن العلاء بن راشد، عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه.

ومن طريقه البيهقي في الدعوات (٢) قال الحافظ ابن حجر (٣): وهذا المبهم هو إبراهيم (٤) بن أبي يحيى، وهو ضعيف.

وله طرق أخرى عند أبي يعلى (٥) والطبراني (٦) وابن عدي (٧) من رواية حسين بن قيس عن عكرمة به، وحسين ضعيف أيضاً (٨).

٨٨٨ \_ قوله(٩): [وعنه عليه الصلاة والسلام(\*)]: ما من

<sup>(</sup>١) ترتيب مسند الشافعي ح ٥٠٢ (١/٥٧١).

 <sup>(</sup>٢) وقال الأمير الصنعاني: رواه البيهقي في الدعوات الكبير (سبل السلام ٢٧/٢).
 وفي المعرفة أيضاً كها قال الزيلعي والحافظ.

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ١٦٨ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) تصحف (إبراهيم) في الأصل إلى (أزهر).

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/ ٣٤١).

<sup>(7)</sup> في الكبير (11/111 - 112) ح (7)

<sup>(</sup>٧) الكامل: ترجمة حسين بن قيس (٧٦٣/٢).

 <sup>(</sup>٨) هو الملقب بحنش، الرحبي، أبو على الواسطي قال الحافظ: متروك (التقريب
 (٨) ١٧٨/١).

وقال الهيثمي: فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك، وقد وثقـه حصين بن نمير، وبقية رجاله رجال الصحيح (المجمع ١٣٥/١٠ ــ ١٣٦).

<sup>(</sup>٩) ص ٥٤٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية ٤٠.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

امرىء مسلم (١) يرد عن عرض أخيه، الحديث (٢).

أخرجه الترمذي (٣) من حديث أبي الدرداء، وحسنه (٤)، وأخرجه إسحاق والطبراني (٥) وأبو يعلى وابن عدي (٦) من حديث

- (١) تصحف في الأصل إلى (يسلم).
- (٢) تمامه: (إلا كان على الله أن يرد عنه نار جهنم) ثم تلا ذلك.
- (٣) البر والصلة: باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم ح ١٩٣١ (٣٢٧/٤) وكذا أحمد (٤٥٠/٦) كلاهما من طريق أبي بكر النهشلي عن مرزوق التيمي عن أم الدرداء عنه.
  - (٤) قال: حديث حسن، وفي الباب عن أسهاء بنت يزيد.
    - (٥) في الكبير (٢٤/١٧٥ = ١٧٦) ح ٤٤٢.
- (٦) الكامل: ترجمة عبيدالله بن أبي زياد القداح (١٦٣٥/٤) وكذا أخرجه أيضاً
   أحمد (٤٦١/٦) وأبو نعيم في الحلية (٦٧/٦).

وعزاه الألباني لأبي الشيخ في الفوائد (ق ٢/٨٠) وابن أبي الدنيا في الصمت (١/٤/٢) والخرائطي في مكارم الأخلاق (١/٢٢٦/٨) كلهم من طريق عبيدالله بن أبي زياد القداح عن شهر بن حوشب عنها.

قال الألباني: فيه علتان:

- الأولى: ضعف شهر بن حوشب، قال الحافظ: صدوق كثير الأوهام.
- ـ والأخرى: عبيدالله بن أبي زياد القداح، قال الحافظ: ليس بالقوي.

قلت: وقال ابن معين: ضعيف، انظر الجرح (٣١٦/٥).

ثم قال: وخالفه ليث بن أبسي سليم فقال: عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدنيا والخرائطي عن أبي الدنيا والخرائطي في مكارم الأخلاق (٢/٢٢٥/٨).

قلت: وابن أبي حاتم أيضاً كها ذكره ابن كثير (٣٢٦/٦).

# شهر بن حوشب [عن](١) أسهاء بنت يزيد(٢) مرفوعاً نحوه.

قال الحافظ ابن حجر(٣): وإسناده ضعيف(٤) واختلف فيه على

وليث ضعيف أيضاً، فيمكن أن يكون هذا الاختلاف منه، ومن القداح على شهر، أو من شهر نفسه، وأياً ماكان فقد توبع – أي ليث – على الوجه الثاني – أي في روايته عن أم الدرداء به – ثم ذكر حديث الترمذي المذكور ثم قال في حكم الترمذي أنه (حسن) وهو كها قال إن شاء الله، فإن رجال إسناده ثقات رجال مسلم غير مرزوق هذا فقال الذهبي: ما روى عنه سوى أبي بكر النهشلي، لكن قال الحافظ في التهذيب: أظنه الذي بعده، ثم قال: (تمييز) مرزوق أبو بكر التيمي الكوفي مؤذن تيم...

وقال في ترجمة هذا: ثقة، وفي الأول: مقبول، يعني عند المتابعة فإن كانا واحداً كما هو ظاهر فهو ثقة، والحديث صحيح، وإن كانا اثنين فهو حسن لأنه قد توبع من قبل شهر، ثم قال: وقد وجدت له طريقاً أخرى عن أبي الدرداء أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٢/٢٧٥/٨) وابن عساكر (٢/٥٠١/٨) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن أبي الدرداء عن أبيه أن رجلاً نال من رجل عند النبي من فرد عليه رجل فقال: من رد عن عرض أخيه كان له حجاباً من الناد.

وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، والحديث كيا قال المنذري (٣٠٢/٣) وتبعه الهيثمي (المجمع ٩٠٢/٣) رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني.

كذا قالاً، وقد عرفت ما في إسناد أحمد من العلل (غاية المرام في تخريج الحلال والحرام رقم ٤٣١).

والنتيجة عند الألباني أن الحديث صحيح كها قال في المصدر المذكور وصحيح الجامع (٥/ ٢٩٠، ٢٩٥) وراجع أيضاً الضعيفة رقم ٥٨٠.

- (١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.
- (٢) ابن السكن الأنصارية صحابية لها أحاديث (التقريب).
  - (٣) الكافي الشاف رقم ١٧٠ (ص ١٢٩).
  - (٤) لضعف (شهر) وعبيدالله بن أبي زياد القداح.

شهر فقال القداح (عنه هكذا)(١) وقال ليث بن أبي سليم (عنه عن أبي هريرة)(٢)، أخرجه ابن مردويه(٣).

٧٨٩ قوله (٤): لقول ابن عمر: قرأتها على رسول الله صلى
 الله عليه وسلم (من ضَعف فأقرأني (من ضُعف) الأول بالفتح والثاني
 بالضم.

رواه أبو داود (٥) والترمذي (٦) وإسحاق (٧) والبزار من حديث عطية [٦٦/أ] عن ابن عمر.

ورواه ابن مردويه(^) من رواية أبي عمرو بن العلاء عن نافع،

<sup>(</sup>١) من حديث أسهاء بنت يزيد.

 <sup>(</sup>۲) وتقدم أن ليث بن أبي سليم رواه عنه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، وقد
 توبع ليث في هذا ولم يتابع في روايته عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي والحافظ.

<sup>(</sup>٤) ض ٥٤١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُونَ ﴾ الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٥) الحروف والقراءات باب ١ ح ٣٩٧٨ (٢٨٣/٤).

<sup>(</sup>٦) القراءات: سورة الروم ح ٢٩٣٦ (١٨٩/٥).

<sup>(</sup>٧) عزاه له الزيلعي ص ٤٨٣.

وكذا أخرجه أحمد (٥٨/٢ ـ ٥٩) وابن الباذش في الإقناع في القراءات السبع (٥٨/١ ـ ٥٨٣) كلهم من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عنه، وعطية العوفي ضعيف.

<sup>(</sup>٨) عزاه له السيوطي في الدر (٥٠١/٦) قلت: وأخرجه من هذا الوجه ابن عدي في الكامل في ترجمة (سلام بن سليمان) (١١٥٧/٣) والخطيب في تاريخه في ترجمة عفوظ بن إبراهيم الفركي (١٩٢/١٣) وابن الباذش (١/٥٨٤).

عن ابن عمر، قال الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>: وفي إسناده (سلام بن سليمان)<sup>(۲)</sup>.

• ٧٩٠ قوله (٣): وفي الحديث: ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون (٤) وقال الولي العراقي: لم أقف عليه هكذا.

وقال الحافظ ابن حجر (٥): لم أجده وفي الصحيحين (٦) عن أبي هريرة مرفوعاً (ما بين النفختين أربعون) قالوا: يا أبا هريرة: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون يوماً؟ قال: أبيت.

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ١٧١ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) ابن سوار الثقفي المدائني الضرير، قال ابن عدي: هو عندي منكر الحديث، وقال الحافظ: متروك الحديث (التقريب).

قال ابن الباذش: الفتح هي قراءة عاصم وحمزة في الثلاثة، وقرأها حفص بالضم في الثلاثة، وقال المحقق: رواية حفص في المصاحف المصرية بفتح الضاد. انظر الإقناع (١/ ٥٨٠ ــ ٥٨١، و٢/ ٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) ص ٥٤١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَتُواْ عَيْرَسَاعَةً ﴾ الآبتان ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٤) قال البيضاوي: (وهو يحتمل الساعات والأيام والأعوام).

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ١٧٢ (ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري: التفسير: الزمر: باب ٤ ح ٤٨١٤ (٥٠١/٥) والنبأ باب ح ٥٩٥٥ (٦٨٩/٨).

ومسلم: الفتن: باب ما بين النفختين ح ١٤١ (٢٢٧١/٤) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه.

٧٩١ ـ قوله (١): من قرأ سورة الروم، إلخ (٢). موضوع (٣).

\* \* \*

1

<sup>(</sup>١) ص ٤٤٠ في آخر السورة.

 <sup>(</sup>۲) تمامه: (كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك يسبح الله بين السياء والأرض، وأدرك ما ضيع في يومه وليلته).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٣١ ـ سورة لقمان

٧٩٢ \_ قوله(١): الصمت حكم وقليل فاعله.

أخرجه (٢) [العسكري في الأمثال والحاكم (٣) والبيهقي في الشعب (٤) عن أنس].

(٤) الباب ٣٤ (١٩١/١/٢).

قلت: وكذا ابن حبان في روضة العقلاء (باب الصمت ص ٧٠) كلهم من طريق ثابت عنه قال: إن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله وتمنعه حكمته أن يسأله، فلما فرغ منها صبها على نفسه فقال: نعم درع الحرب هذه، فقال لقمان: الصمت من الحكمة وقليل فاعله، كنت أردت أن أسألك فسكت حتى كفيتني.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

قلت: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم ٢٤٠ من رواية قتادة عن أنس عن النبي ﷺ مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) ص ٤٤٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِقَدْءَالَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكَمَةَ ﴾ الآية ١٢؛ وهو قول لقمان عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) وقع بياض في الأصل، والمثبت بين المعقوفتين من تحفة الراوي.

<sup>(</sup>٣) التفسير: سورة سبأ (٢/٢٧ = ٤٢٣).

قال الميداني<sup>(۱)</sup>: الحكم الحكمة ومعناه استعمال الصمت حكمة، ولكن قل من يستعملها.

V۹۳ قوله(7): قال عليه السلام لمن قال له من أبر؟: أمك، ثم أمك، ثم قال بعد ذلك: أباك.

أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله: من أبر، الحديث.

وفيه أيضاً (علي بن مسعدة) وهو صدوق له أوهام (التقريب ٤٤/٢).

وقال العراقي: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (رقم ٣٨٥١) من حديث ابن عمر بسند ضعيف، والبيهقي في الشعب (١٩٢/١/٢) من حديث أنس بلفظ (حكم) بدل (حكمة) وقال: غلط فيه عثمان بن سعد، والصحيح رواية ثابت عن أنس أن لقمان قاله.

- (١) مجمع الأمثال (رقم ٢١١٩/١/٢١١٩).
- (٢) ص ٤٤٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوَ لِلَمْكُ ﴾ الآية ١٤.
  - (٣) الأدب: باب في بر الوالدين ح ١٣٩٥ (٣٥١/٥).
  - (٤) البر والصلة: باب ما جاء في بر الوالدين ح ١٨٩٧ (٣٠٩/٤).

قلت: وأخرجه أيضاً عبدالرزاق في المصنف، الكتاب الجامع: باب بر الوالدين (١٣٢/١١) وأحمد (٢/٥٠) والطبراني والحاكم في الأدب (١٥٠/٤) والطبراني في الكبير (٤٠٤/١٩) وحكيم =

<sup>=</sup> وفي إسناده (زكريا بن يحيى المنقري) ــ أو المقري ــ ضعفه ابن يونس (الميزان ٢/٢٨) والمسان ٢/٢٩).

وله شاهد في الصحيحين (١) من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بصحابتي، الحديث.

٧٩٤ \_ قوله(٢): [عنه عليه الصلاة والسلام](\*) سرعة المشي تُذهب بَهاء المؤمن.

أخرجه ابن عـدي(٣) وأبـونعيم في الحليـة(٤) من حـديث

به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي الباب عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر وعائشة وأبى الدرداء.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني (صحيح الجامع ٢/١٤٤) والإرواء رقم (٨٣٧).

وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ (من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: فذكره). ويأتي ذكر من أخرجه عن قريب.

(١) البخاري: الأدب: باب ٢ ح ٥٩٧١ (٤٠١/١٠).

ومسلم: البر والصلة باب ١ ح ١ (١٩٧٤/٤) كلاهما من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عنه.

- (٢) ص ٥٤٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَقْصِدْ فِى مَشْبِكَ ﴾ الآية ١٩.
  - (\*) سقط من الأصل، وهو لا بد منه.
- (٣) الكامل: ترجمة عماربن مطر العنبري (٨/٥) ١٧٢٧ من طريقه عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقبري عنه.

وعمار هذا قال فيه أبو حاتم: كان يكذب، وقال ابن عدي: أحاديثه بواطيل، وقال الدارقطني: ضعيف.

انظر ترجمته في: الجرح (٣٩٤/٦)، والمجروحين (١٩٦/٢).

(٤) في ترجمة محمد بن يعقوب الفرجي (١٠/١٠) من طريق محمد بن عبدالملك بن =

أبي هريرة، وأخرجه ابن عدي أيضاً من حديث أبي سعيد(١) وابن عمر(٢) أخرجه ابن عدي من رواية عمار بن \_\_\_\_\_\_

= الأصمعي عن أبيه عن أبي معشر عن المقبري عنه، وكذا الخطيب في تاريخه (٤١٧/١).

وقال الألباني: فيه ثلاث علل:

١ - ابن الأصمعي هذا مجهول كها يشير إليه كلام الخطيب (فهو قال: لم أسمع لمحمد بن الأصمعي ذكراً إلا في هذا الحديث).

٢ – الراوي عنه (محمد بن يعقوب الفرجي) لم أجد له ترجمة إلا أن الماليني أورده في شيوخ الصوفية ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ولعله هو الآفة.

وقال الذهبي في ترجمة ابن الأصمعي: هو حديث منكر جداً، وأقره الحافظ في اللسانُ (الميزان ٣٦٢/٣)، واللسان (٤٨/٤، ٢٧٦).

٣ - أبو معشر السندي ضعيف اتفاقاً، وضعفه يحيى بن سعيد جداً، وكذا البخارى حيث قال: منكر الحديث.

وأخرجه ابن عدي أيضاً في ترجمة عمار بن مطر من طريق عبدالقدوس بن عبدالقاهر عن صدقة بن أبي الليث الحصني عن ابن أبي ذئب به مثله.

وعبدالقدوس هذا قال فيه الذهبي: له أكاذيب وضعها، ذكر الحافظ في اللسان (٤٨/٤، ٢٧٦) هذا الحديث.

(١) في ترجمة الوليد بن سلمة (٢٥٤٠/٧)، والوليد هذا قال فيه ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظ مع هذا الحديث.

وقال أبو حاتم فيه: ذاهب الحديث، وكذبه دحيم، وقال ابن حبان يضع الحديث، وقال الدارقطني: متروك.

انظر ترجمته في: الجرح (٦/٩ ـ ٧) والمجروحين (٨٠/٣)، واللسان (٢٢٢/٦).

(٢) في ترجمة عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي (١٦٧٣/٥) من طريقه عن نافع عنه، وعمر هذا ضعيف جداً، وقال بعضهم: متروك.

مطر(١) وهو متروك.

وقد تابعه الوليد بن سلمة (٢) وهو أوهى منه، لكنه قال عن أبى ذئب عن المقبري عن أبي سعيد والوليد بن سلمة فيه أشياء.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣) من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف جداً، قاله الحافظ ابن حجر (٤).

٧٩٥ \_ قوله(٥): وقول عائشة: كان عمر إذا مشى أسرع.

أورده ابن الأثير في (النهاية)(٦) إن عائشة نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتاً(٧) فقال: ما لهذا، فقيل: إنه من القراء، فقال: كان عمر

انظر ترجمته في: الجرح (١١٦/٦)، وضعفاء النسائي ص ٨٤، والتقريب،
 والراوي عن عمر هذا هو الوليد بن سلمة المذكور قال الألباني: أوهى منه.

<sup>(</sup>١) يعنى حديث أبسي هريرة، ووقع في الأصل (أبو مطير) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) تقدم أنه عند ابن عدي (٢٥٤٠/٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ١٨١ ص ١٣٠. وله شاهد أيضاً من حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهم خرج حديثهما الألباني في الضعيفة (٥٥) وضعف الحديث بجميع طرقه وشواهده، وانظر أيضاً: (ضعيف الجامع ٢١٩/٣).

وقال الألباني: وكفى في رد هذا الحديث أنه مخالف لهدي النبي ﷺ، فقد كان ﷺ سريع المشي كها ثبت ذلك عنه في غير ما حديث.

<sup>(</sup>٥) ص ٥٤٥ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٦) مادة (موت) (۲۷۰/٤).

 <sup>(</sup>٧) هو تكلف الخفوت أي الضعف والسكون، وإظهاره من غير صحة (النهاية ٧/٢ه مادة خفت).

سيد القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع.

قــال الحافظ ابن حجــر<sup>(۱)</sup>: وكأنــه<sup>(۲)</sup> [۲۱/ب] أخذه من الفائق<sup>(۳)</sup>.

وفي الطبقات (٤) لابن سعد من رواية سليمان بن أبي حثمة (٥)، قال: قالت الشفاء بنت عبدالله (٢) وهي أم سليمان (٧) : كان عمر إذا مشى، فذكره.

٧٩٦ قوله (^): روي أن الحارث بن عمرو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى قيام الساعة؟ الخ(٩).

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ١٨٧ (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) أي ابن الأثير.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في الفائق في مادة (سرع) ولا (مشى) ولا (خفت) ولا (موت).

<sup>(</sup>٤) ترجمة عمر رضي الله عنه (٢٩٠/٣).

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (خيثمة) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) من المهاجرات، كان النبي على عندها، وقال لها: عَلَّمي حفصة رقية النملة (تهذيب الكمال، والتهذيب).

<sup>(</sup>٧) يعني سليمان بن أبى حثمة المذكور.

 <sup>(</sup>٨) ص ٧٤٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية ٣٤.

 <sup>(</sup>٩) تمامه: (وإني قد القيت حَبَّاتي في الأرض فمتى السهاء تمطر؟ وحَمْلُ امرأتي ذكر
 أم أنثى وما أعمل غداً، وأين أموت؟). فنزلت.

قال الحافظ ابن حجر(۱): هكذا ذكره الثعلبي (۲) والواحدي (۳) بغير سند، وأخرجه الطبري (٤) وابن أبي حاتم (٥) من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد.

وقال الجلال السيوطي (٦): . . . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد مرسلًا نحوه.

 $VqV = \bar{g}_{(V)}$ : روي أن ملك الموت مر على سليمان، الخ، الحديث(^).

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ١٨٥، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٧٧/٣) (٩/أ).

<sup>(</sup>٣) الأسباب ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) التفسير (۲۱/۸۸ – ۸۸).

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطي في الدر (٦/ ٥٣٠) وعندهما: (جاء رجل...) دون ذكر الحارث وإسناده صحيح إلى مجاهد، لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٦)، وقع هنا بعد قوله (السيوطي) إذا جمع الله، وهو هنا مقحم، وهو جزء من الحديث الآتي برقم (٨٠٠).

 <sup>(</sup>٧) ص ١٤٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاتَدْرِي نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ الآية ٣٤.

<sup>(</sup>A) تمامه: (فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه، فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك الموت، فقال: كأنه يريدني، فمر الريح أن تحملني وتلقيني بأرض الهند ففعل، فقال الملك: كان دوام نظري إليه تعجباً منه إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك).

<sup>(</sup>٩) باب زهد سليمان عليه السلام ص ٥٣.

شيبة (١) عن عبدالله بن نمير (1) عن الأعمش عن خيثمة عن شهر بن حوشب (1).

٧٩٨ \_ قوله (٤): من قرأ سورة لقمان، الخ (°). موضوع (٦).

\* \* \*

وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية في ترجمة خيثمة بن عبدالرحمن (١١٨/٤).

<sup>(</sup>١) المصنف: الزهد: كلام سليمان عليه السلام (١٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (عمر) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من المصنف (عن الأعمش عن خيثمة)، قال، فذكره، وأما عند أحمد ومن طريقه عند أبي نعيم فهوعن الأعمش عن خيثمة، وعن حمزة عن شهر فلعله سقط من المصنف قوله (وعن حمزة عن شهر).

<sup>(</sup>٤) ص ٤٤٥ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (كان له لقمان رفيقاً يوم القيامة وأعطي من الحسنات عشراً عشراً بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر).

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

#### ٣٢ \_ سورة السجدة

٧٩٩ \_ قوله(١): وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها (قيام العبد من الليل).

أخرجه أحمد<sup>(۲)</sup> وابن أبي شيبة<sup>(۳)</sup> وابن راهويه<sup>(۱)</sup> في مسانيدهم والحاكم<sup>(۵)</sup> من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً بهذا.

<sup>(</sup>١) ص ١٤٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) المسئد (٥/٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) في المسند كما عزاه له الزيلعي (ص ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) عزاه لهم الزيلعي من طريق عاصم، عن شهر بن حوشب، عن معاذ مختصراً.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٤١٢/٢ – ٤١٣) في سياق طويل، ومن طريق ميمون بن أبي شبيب.

<sup>(</sup>٦) الإيمان: باب حرمة الصلاة ح ٢٦١٦ (١١/٥ – ١٢).

<sup>(</sup>٧) الفتن: باب كف اللسان في الفتنة ح ٣٩٧٣ (١٣١٤/).

 <sup>(</sup>A) لم أجده عنده من طريق أبي واثل، إنما عنده من طريق ميمون بن أبي شبيب.
 قلت: ومن طريق أبي واثل أخرجه أيضاً: عبد بن حميد (١١٢) وأحمد =

= (۲۳۱/۵)، والطبراني في الكبير (۱۳۰/۲۰)، (ح۲۶۲) ومن طريق ميمون أخرجه أيضاً هناد (رقم ۱۰۹۰) وأحمد (۲۳۳/۵).

كما أخرجه كل من أحمد (٢٣٧٠، ٢٣٧) وهناد (١٠٩١) والطبري (٢٩٧، ٢٩١، ١٤٤) ح (١٠٩١) والطبري (٢٩٢، ١٤٣، ١٤٣، ١٤٤) ح ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٣، ٤٩٤ كلهم من طرق عن معاذ وي سياق طويل فيه ذكر الجهاد والصلاة (ذروة سنامه الجهاد وعموده الصلاة...) الحديث.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي والبيهقي (أعني على هذا الإسناد وليس عنده هذه الفقرة).

قلت: رواه عن معاذ كل من أبي وائل وميمون بن أبي شبيب، وعروة بن النزال وشهر، وكل هؤلاء لم يسمعوا من معاذ.

قال ابن رجب في تحسين الترمذي: وفيها قاله \_ رحمه الله \_ نظر من وجهين:

1 — أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي واثل من معاذ وإن كان قد أدركه بالسن، وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا، وقد قال أبو حاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدرداء: قد أدركه، وكان بالكوفة وأبو الدرداء بالشام يعني أنه لم يصح منه سماع، وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل عن عمر، أو نفوه فسماعه من معاذ أبعد.

٢ ـ والثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ، خرجه الإمام أحمد (٧٤٨/٥) مختصراً، قال الحدارقطني: وهو أشبه بالصواب لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه.

ثم قال: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيناً، وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه.

وقد خرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٤٥ ــ ٢٤٦)، من رواية شهر عن =

عبدالرحمن بن غنم عن معاذ وخرجه أيضاً الإمام أحمد (٢٣٣/٥) من رواية عروة بن النزال بن عروة وميمون بن أبي شبيب (٢٣٣/٥)، كلاهما عن معاذ، ولم يسمع عروة ولا ميمون عن معاذ، ولم طرق عن معاذ كلها ضعيفة. (جامع العلوم والحكم: الحديث التاسع والعشرون).

قلت: ليس في رواية عبدالرحمن بن غنم، عند أحمد وكذا في رواية ميمون عند الحاكم في الجهاد (٧٦/٢) ذكر هذا التفسير.

وقال الألباني: يتلخص مما تقدم أن جميع الطرق منقطعة في مكان واحد منها غير هذه الطريق (يعني طريق عطية بن قيس عن معاذ عند أحمد (٥/ ٣٣٤) وأحد طريقي شهر بن حوشب فهي تقوي هذه، وأما الطرق الأخرى فلا يمكن القول فيها أنه يقوي بعضها بعضاً، لأن جميعها متحدة العلة وهو سقوط تابعيها منها، ويجوز أن يكون واحداً، وعليه فهي حينئذ في حكم الطريق الواحد ويجوز أن يكون التابعي مجهولاً.

وخلاصة القول أنه لا يمكن القول بصحة شيء من الحديث إلا هذا القدر الذي أورده المصنف لمجيئه من طريقين متصلين يقوي أحدهما الأخر، (الإرواء 118).

قلت: القدر الذي أشار إليه الألباني هو قوله: ذروة سنامه الجهاد.

فهذا القدر جاء من طريق شهر عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ عند أحمد (٥/٣٥٥) ومن طريق عطية بن قيس عن معاذ عند أحمد (٣٣٤/٥)، والراوي عن عطية بن قيس \_ وهو أبو بكر بن أبي مريم الشامي \_ ضعيف، لاختلاطه، فبمتابعة شهر له يكون هذا القدر حسناً لغيره دون غيره من ألفاظ الحديث، منها هذا القدر الذي ذكره البيضاوي.

هذا وقد صحح الألباني نفسه هذا الحديث بجميع ألفاظه في صحيح الجامع ( $^{8}$ ).

وتقدم الكلام على هذا الحديث أيضاً في الشاهد لحديث رقم (٣٠) عند البيضاوى وهو قوله: (الصلاة عماد الدين).

وائل(\*) عن معاذ في أثناء حديث مرفوع نحوه.

٨٠٠ [قوله(١): وعنه عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله]
 الأولين والأخرين، الحديث(٢).

أخرجه ابن راهويه (٣) وأبويعلى (٤) في مسنديهما من رواية شهربن حوشب عن أسهاء بنت يزيد مطولًا، وهو عند الحاكم (٥) باختصار (٦).

۱ ۰۸ ـ قوله<sup>(۱)</sup>: وقيل: كان ناس من الصحابة يصلون من المغرب إلى العشاء فنزلت فيهم.

وكذا أخرجه المروزي في قيام الليل: باب ما جاء في قوله ﴿ نَتَجَافَى جُمُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُصَالِحِ ﴾ ص ٢١.

كلهم من طريق عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي عن شهر به، وعبدالرحن هذا ضعيف حتى قال فيه البخاري: فيه نظر، منكر الحديث.

انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٧٥٩/٥)، والتقريب.

<sup>(\*)</sup> وقع في الأصل (ابن واثلة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) ص ٥٤٩ في تفسير الآية السابقة، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه، وأثبته من البيضاوي وتحفة الراوي.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق كلهم، سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون) الحديث.

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) عزاه له الزيلعي ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) التفسير: سورة النور (٣٩٨/٣ ـ ٣٩٩) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: (ثم يجمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فينادي، فذكره) وقال: صحيح ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) هو نختصر بالنسبة لما عند البيضاوي، لكنه في سياق طويل هذا جزء منه.

<sup>(</sup>١) ص ٤٩ في تفسير الآية السابقة.

أخرجه ابن مردويه (٢) عن أنس، وأصله في سنن أبي داود (٣) من رواية سعيد عن قتادة عن أنس نحوه، قال: وكان الحسن يقول: هو قيام الليل.

وللبزار<sup>(1)</sup> من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال بلال: كنا نجلس وناس من أصحاب النبي عليه السلام يصلون بعد المغرب إلى العشاء، فنزلت.

قال: ولا نعلم له طريقاً إلاهذه، ولا رَوَى أسلم عن بلال غيره (٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه الزيلعي بإسناده فهو من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عنه، والحارث هذا ضعيف (التقريب ١٤٥/١)، لكنه يتقوى بطرق أخرى له.

<sup>(</sup>٣) الصلاة: باب وقت قيام النبي على من الليل ح ١٣٢١، ١٣٢١، (٧٩/٢) من طريق يزيد بن زريع ويحيى القطان عن سعيد به، وسماع يزيد والقطان من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط (التقييد والإيضاح ص ٤٥٠)، وباقي رجاله ثقات وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (٣/٣)، وقال الهيثمي: رواه البزار عن شيخه عبدالله بن شبيب وهو ضعيف (المجمع ٩٠/٧).

<sup>(</sup>٥) يعني غير هذا الحديث، وليس في كشف الأستار قوله: (ولا روى أسلم)، وله طرق وألفاظ أخرى عن أنس.

أخرجها الطبري (۲۱/ ۱۰۰ – ۱۰۱) وأوردها السيوطي في الدر (۲/ ۲۰۰ – ۱۰۰). وقال ابن كثير: رواه ابن جرير بإسناد جيد (۳۱٤/۳)، وقد روى عن أنس نفسه أنها نزلت في انتظار صلاة العشاء، أخرجه ابن جرير (۲۱/۲۱)، وإسناده حسن.

وليس بين هذا وما قبله تعارض من حيث المآل.

وهذا هو الثابت بالإسناد الصحيح وهو أصح إسناداً مما ورد في تفسيرها بأنها نزلت في قيام الليل.

٨٠٢ قوله (١): وعنه عليه الصلاة والسلام يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين، الحديث (٢).

أخرجه الشيخان (٣) من حديث أبي هريرة.

۸۰۳ قوله (٤): روي أن (٥) الوليد بن عقبة فاخر علياً يوم بدر، فنزلت.

أخرجه ابن مردويه (١) والواحدي (٢) عن ابن عباس وليس فيه أن ذلك كان يوم بدر.

قال الولي العراقي: وهو غير مستقيم، فإن الوليد يصغر عن

لكن ابن جرير رجح نزولها في قيام الليل لأن ذلك (أظهر معانيه) كها قال: ولأنه
 به جاء الخبر عن رسول الله على مرفوعاً، يعني حديث معاذ المذكور فأخرجه بعد
 ذلك من الطرق الثلاثة المذكورة وقد علمت ما فيها من العلل.

<sup>(</sup>١) ص ٥٥٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (ما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بله ما اطلعتم عليه اقرأوا إن شتتم (فلا تعلم نفس).

<sup>(</sup>٣) البخاري: التفسير: سورة السجدة باب ﴿ فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةَ أَعَيْنِ ﴾ ح ٤٧٧٩، ٤٧٨٠ (٥١٥، ٥١٥)، والتوحيد: باب (يريدون أن يبدلوا كلام الله) ح ٧٤٩٨، (٤٦٥/١٣) بدون آخره.

ومسلم: الجنة ح ٢، ٣، ٤ (٢١٧٤ ــ ٢١٧٠) كلاهما من طرق عنه.

<sup>(</sup>٤) ص ٥٥٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَمَنَكَانَمُوْمِنَاكُمَنَكَانَ فَاسِقًا ﴾ إلى قوله: ﴿لَمَنَا لَهُمْ رَجِعُونِ ﴾ الآيات ١٨ \_ ٢١.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (ابن) وهو خطأ، والتصويب من البيضاوي.

<sup>(</sup>١) عزَّاه له السيوطي (٦/٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) الأسباب ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ بلفظ: قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي بن أبي طالب: أنا أحَدُّ منك سناناً، وأبسط منك لساناً، وأملاً لكتيبة منك، فقال له علي: اسكت فإنما أنت فاسق، فنزل ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كُمَن كَانَ فَاسِقاً ﴾ يعني بالمؤمن علياً، وبالفاسق الوليد بن عقبة.

ذلك، وقال الحافظ [77/أ] ابن حجر(٣): وهو غلط فاحش، فها كان الوليد فيه رجلًا.

۱۹۰۶ قوله (٤): [وعنه عليه الصلاة والسلام] (۴) رأيت ليلة أسري بي موسى، الحديث (۵).

أخرجه الشيخان(٦) من حديث ابن عباس.

م ٨٠٥\_ قوله (١٠): من قرأ (ألم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك) أعطى من الأجر كأنما أحيى ليلة القدر.

قال الولي العراقي: رواه الثعلبي (٢) والواحدي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب (٣).

ومسلم: الإيمان: باب الإسراء ح ٢٦٦ (١٥١/١).

وهو من طريق نوح بن أبي مريم عن أبي نضرة عن ابن عباس عنه.

(٣) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ١٩٤ (ص ١٣١).

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (رجلًا آدم طوالًا جعداً كأنه من رجال شنوءة).

<sup>(</sup>٦) البخاري: بدء الخلق، باب٧ح ٣٢٣٩ (٣١٤/٦) والأنبياء: باب ﴿وهل أتاك حديث موسى﴾ ح ٣٣٩٤، (٤٢٨/٦).

<sup>(</sup>١) ص ٥٥١ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٧٧/٣/ب) وفيه شطب على قوله: (وتبارك الذي).

٨٠٦ قوله<sup>(١)</sup>: (وعنه عليه السلام) من قرأ (ألم تنزيل) في بيته لم يدخل بيته ثلاثة أيام.

قال الولي العراقي: لم أقف عليه، وقال الحافظ ابن حجر<sup>(۲)</sup>: لم أجده.

ورواه الثعلبي أيضاً (٤) من حديث ابن عباس عن أبي، ورواه ابن مردويه (٥) من حديث ابن عمر.

قال العراقي: وكلها موضوعة، وقال الحافظ ابن حجر<sup>(٦)</sup>: في إسناده داود بن معاذ<sup>(٧)</sup>، وهو ساقط.

#### انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله «سورة الأحزاب»

<sup>(</sup>١) ص ٥٥١ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ١٩٦ (ص ١٣١ ـ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) ليس عنده إلا عن ابن عباس عن أبَيّ، وفي إسناده نوح بن أبي مريم عن زيد العمي، وكلاهما ضعيفان، بل نوح هوالـذي وضع هـذا الحديث، كما هو معروف عند أهل الحديث، تقدم ذكره في ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) ذكره الزيلعي بإسناد فيه (داود بن معاذ الآتي).

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ١٩٥ (ص ١٣١).

 <sup>(</sup>٧) صرح الزيلعي بأنه داود بن معاذ المصيصي، وسكت الحافظ عن حكمه في التقريب، ونقل في التهذيب توثيق النسائي وابن حبان، ثم سكت كأنه وافقها، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة (٢٩٢/١).

# ٣٣ \_ سورة الأحزاب

٨٠٧ [قوله](١): روي أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا عليه، إلخ(٢).

ذكره الثعلبي<sup>(٣)</sup> والواحدي<sup>(٤)</sup> بغير إسناد.

۸۰۸\_ قوله(٥): ولذلك قالت عائشة: لسنا أمهات النساء(٦).

<sup>(</sup>١) ص ٥٥١ في تفسير قوله تعالى ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ الآية ١، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بدمنه.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (في الموادعة التي كانت بينه وبينهم، وقام معهم ابن أُبَيَّ، ومعتب بن قشير، وجد بن قيس، فقالوا له: ارفض ذكر آلهتنا، وقل: إن لها شفاعة، وندعك وربك) فنزلت.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٨٢/٣/أ.

<sup>(</sup>٤) الأسباب ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) ص ٥٥٣ في تفسير قوله تعالى ﴿وَأَزْوَلَهُ مُوالَّمُ اللَّهِ ٣.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (المؤمنين) وهو خطأ، والتصويب من البيضاوي.

أخرج الدارقطني (١) من رواية مطر (٢) حدثتني خرقاء (٣) قالت: قلت لعائشة: يا أمه، قالت: لست أم النساء، إنما أنا أم الرجال.

وفي الطبقات (٤) من طريق مسروق قال: قالت امرأة لعائشة: يا أمه فقالت: إني لست بأمك، إنما أنا أم الرجال.

٨٠٩ قوله (٥): وقوله عليه السلام: إنهم سائرون إليكم بعد تسع أو عشر، يعني في آخر تسع ليال أو عشر.

قال الولي العراقي: لم أقف عليه، وقال الحافظ ابن حجر<sup>(٦)</sup>: لم أجده.

۸۱۰ قوله(۲): روى أن طلحة ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى أصيبت يده فقال عليه السلام: .
 أوجب طلحة .

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف: باب (خرقاء) (٩٣٥/٢ ـ ٩٣٦).

 <sup>(</sup>۲) هو مطربن عبد الرحمن العبدي الأعنق أبو عبد الرحمن البصري، صدوق من السابعة (التقريب ۲۰۲/۲).

<sup>(</sup>٣) لم أجد ترجمتها.

<sup>(</sup>٤) في ترجمة عائشة (٦٤/٨) لكن لفظه: فقالت: لست بأمك، أنا أم رجالكم.

<sup>(</sup>٥) ص ٥٥٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَـٰذَامَاوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُمُ ﴾ الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ٢٠٨ (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>٧) ص ٥٥٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ فَيَنَّهُم شَن قَضَىٰ غَنَّهُ وَمِنْهُم مَّن يَلْنَظِرٌّ ﴾، الآية ٢٣.

رواه الثعلبي (١) من حديث عائشة وفي صحيح البخاري (٢) عن قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.

وروي الترمذي (٢) وابن حبان (١) والحاكم (٥) وغيرهم (٢) من حديث الزبير مرفوعاً: أوجب طلحة.

<sup>(</sup>۱) التفسر ۱۹۱/۳/ب.

 <sup>(</sup>۲) فضائل الصحابة: باب ذكر طلحة ح ٣٧٢٤ (٨٢/٧) والمغازي: باب (إذ هَمُّ طائفتان منكم) ح ٤٠٦٣ (٣٥٩/٧).

 <sup>(</sup>٣) الجهاد: باب ما جاء في الدرع ح ١٦٩٢ (٢٠١/٤) والمناقب: باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ح ٣٧٣٨ (٩٤٣ – ١٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) المناقب: بماب فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ح ٢٢١٢ (ص ٥٤٦/ الموارد).

<sup>(</sup>٥) المغازي ٢٥/٣ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في ترجمة طلحة ٢١٨/٣ وأحمد ١٦٥/١ مختصراً، كلهم من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير.

وقد سقط من مسند أحمد من الإسناد (عن أبيه عن جده) وكذا من الموارد (عن أبيه)، وقال الشيخ أحمد شاكر: (في (ح) يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير)، فسقط من الإسناد عن أبيه عن عبد الله بن الزبير وهو خطأ صححناه من (ك) ومن سائر المصادر التي أشرنا إليها (المسند رقم ١٤١٧).

والحديث من المغازي كها أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان إن سلم الإسناد من السقط.

وهو حسن لأجل ابن إسحاق ولذلك حسنه الترمذي، لكن الشيخ أحمد شاكر صححه على مذهبه.

۸۱۱ ـ قوله (۱) روى أن جبريل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب، إلىخ (۲).

ذكره ابن هشام في (السيرة) (٣) عن ابن إسحاق إلا الصدر الأخير (٤) فأسنده ابن إسحاق (٥) عن عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[۲۲/ب] وروى أبو نعيم في دلائل النبوة (٦) من طريق معاذ بن رفاعة عن أبي الزبير عن جابر قال: لما رابطهم رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) ص ٥٥٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَ رُوهُ مِينَ ٱهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾ الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فقال: أتنزع لأمتك والملائكة لم يضعوا السلاح، إن الله يامرك بالسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم، فأذن في الناس أن لا يصلوا العصر إلا ببني قريظة فحاصرهم إحدى وعشرين أو خساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار) إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>٣) باب غزوة بني قريظة (٢٣٣/٢ – ٢٤٠) في سياق طويل عن ابن إسحاق عن الزهري.

<sup>(</sup>٤) يعني قوله: يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن هشام أيضاً ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٦) المطبوع من دلائل النبوة ليس فيه هذا السند، ففيه عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب نحوه.

انظر: باب (من الأخبار في غزوة بني قريظة) ٦٤٦/٢ ـ ٦٤٧.

عليه وسلم أتاه جبريل وهو يغسل رأسه الحديث(١).

قال في النهاية (٢): سبع أرقعة (٣) بالقاف، يعني (سبع سموات، كل سهاء يقال لها (رقيع) (٤) والجمع (أرقعة) (٥) ويقال (الرقيع) (٢) اسم سهاء الدنيا، فأعطى كل سهاء اسمها.

كما أخرجاه من حديث ابن عمر قال: قال النبي على الأحزاب (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) الحديث.

وأيضاً أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي على الله إلى سعد فأى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال: قضيت بحكم الله.

انظر: صحيح البخاري: المغازي: باب مرجع النبي على من الأحزاب حرجع النبي من الأحزاب حراب ١١٧٥ لا ٤١١٧ (٤١١٧). وح ٤١٢، ٤١٢١ (٤١١٧)، ٤١٢٠ وصحيح مسلم: الجهاد: باب جواز قتال من نقض العهد ح ٢٤، ٦٥، ٦٦ (٣/١٣٨).

فكان على المناوى أن يحيل إلى هذا.

- (٢) مادة (رقع) ٢٥١/٢.
- (٣) تصحف في الأصل إلى (أرفقة) بالفاء والقاف.
  - (٤) تصحف في الأصل إلى (رفيع) بالفاء.
- (٥) تصحف في الأصل إلى (أرفعة) بالفاء والعين.
  - (٦) تصحف في الأصل إلى (الرفيع) بالفاء.

<sup>(</sup>۱) وقد أخرج الشيخان من حديث عائشة قالت: لما رجع النبي ﷺ من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام، فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم، قال: إلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة فخرج النبي ﷺ إليهم.

۸۱۲ ـ قوله(۱): روى أنه عليه السلام جعل عقارهم للمهاجرين، إلخ(۲).

رواه الواقدي (٣) من رواية خارجة بن زيد (٤) عن أم العلاء (٥) قالت: لما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، الحديث.

ومن طريق المسور بن رفاعة (٦) قال: فقال عمر: يا رسول الله، ألا تخمس ما أصبت من بني النضير؟ الحديث.

 $^{(V)}$ : روى أنهن سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة، فنزلت فبدأ بعائشة، إلىخ $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) ص ٥٥٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَأَرْضَالُمْ تَطَنُّوهَا ﴾ الآمة ٢٧.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فتكلم فيه الأنصار فقال: إنكم في منازلكم، فقال عمر: ألا تخمس كها خست يوم بدر، فقال: إنما جعلت هذه لي طعمة).

<sup>(</sup>٣) باب غزوة النضير ٧١/٣٧٨ \_ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) ابن ثابت الأنصاري المدني، من ثقات التابعين، توفي سنة مائة أو قبلها. (التقريب ٢١٠/١).

<sup>(°)</sup> هي أم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الخزرجية، صحابية لها حديث / خ س. (التقريب ٢/٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) الواقدي ١/٣٧٧.

<sup>(</sup>٧) ص ٥٥٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزُوكِ عِك إِن كُنتُنَّ تُدِدِ كَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

 <sup>(</sup>A) تمامه: (فخيرها فاختارت الله ورسوله ثم اختارت الباقيات اختيارَها، فشكر لهن الله ذلك فأنزل ﴿ لَايَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾

رواه الطبري(١) من حديث الحسن مرسلًا بنحوه.

۱۱۶ قوله (۲): ويؤيده قول عائشة: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نعده طلاقاً وفي رواية (أفكان طلاقاً) (۲)؟

متفق(٤) عليه باللفظين(٥).

م١٥٥ قوله (٢): ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام البي الدرداء: إن فيك جاهلية، قال: جاهلية كفر أم إسلام؟ قال: بل جاهلية كفر.

قال الولي العراقي: هذا لا يعرف، وقال الحافظ ابن حجر(٧):

<sup>(</sup>١) التفسير ١٥٧/٢١ وإسناده صحيح إلى الحسن.وانظر الحديث الأتي.

<sup>(</sup>٢) ص ٥٥٦ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (طلاق) بالرفع وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل (يتفق).

<sup>(</sup>٥) البخاري: الطلاق: باب من خيَّر أزواجه ح ٢٦٢، ٣٦٧، ٣٦٧/٩، ٣٦٧/٩، ومسلم: الطلاق: باب بيان أن التخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، ح ٢٤، ٥٠، ٢١، ٢٧، ٢٨، ٢٩ (١٠٠٣/٢ ــ ١١٠٤) كلاهما من رواية مسروق عنها، في رواية: \_ قال مسروق: لا أبالي أخيرت امرأتي واحدة أو ماثة بعد ما تختارني.

<sup>(</sup>٦) ص ٥٥٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَا نَبْرَجْ لَ نَبْجُ ٱلْجَلِيدَةِ ٱلْأُولَٰنَ ﴾ الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٧) الكافي الشاف رقم ٢١٧، ص ١٣٤.

لم أجده عن أبي الدرداء، وإنما هو في الصحيحين (١) من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال له: إنك إمرؤ فيك جاهلية.

 $^{(7)}$ : روى أنه عليه السلام خرج ذات غدوة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، الحديث $^{(7)}$ .

أخرجه مسلم (٤) من حديث عائشة.

مال الله عليه وسلم على الله عليه وسلم مال الله عليه وسلم على الله المرجال في القرآن بخير، إلىخ (٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري: الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية ح ٣٠، ٨٤/١، والعتق: باب: العبيد إخوانكم ح ٢٥٤٥، ٥٧٣/٥ – ١٧٤، والأدب باب ما ينهى عن السباب ح ٢٠٥٠ (٤٦٥/١٠)، ومسلم: الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل ح ٣٠ – ٢٨٠/٣ – ١٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ص ٥٥٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِلِذُ هِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ الآية ٣٣ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (فجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه، ثم جاءه على فأدخله فيه، ثم جاء الحسن والحسين فأدخلها فيه ثم قال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّبْحَسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة: باب فضائل أهل بيت النبي ﷺ، ح ٣١، ١٨٨٣/٤. والمرط: الكساء جمعه (مروط)، والمرحل: هو الموشى عليه صور رحال الإبل.

<sup>(</sup>٥) ص ٥٥٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (فها فينا خير نذكر به؟ فنزلت).

رواه الطبراني(١) وابن مردويه عن ابن عباس نحوه.

٨١٨\_ قوله(٢) وقيل: لما نـزل فيهن ما نـزل قال نسـاء المسلمين: فما نزل فينا شيء فنزلت.

رواه ابن جرير (٣) من حديث قتادة مرسلًا، وأخرجه ابن سعد عن الواقدي عن معمر عن قتادة نحوه.

٨١٩ قوله (٤): نزل في زينب بنت حجش، إلخ (٥).
 رواه الدارقطني (٦) من حديث زينب بنت جحش

<sup>(</sup>۱) كذا في الكافي الشاف وتحفة الراوي، ويتبادر منه أن الطبراني أيضاً أخرجه عن ابن عباس، وليس كذلك وإنما أخرجه الطبراني من حديث أم سلمة وابن مردويه من حديث ابن عباس، كها صرح الزيعلي، وفِعْلًا هو ليس في مسند ابن عباس من المعجم الكبير، وهو في مسند أم سلمة ٢٣/٣٣، ح ٥٥٤، و٢٩٤/٢٣، ح ٥٥٠، و٢٩٨/٢٣،

وأخرجه أيضاً النسائي في التفسير في الكبرى كها في تحفة الأشراف ٢٢/١٣ وأحمد ٢٠/١٦ وأحد ٣٠١/٦ واخرجه أيضاً النسائي وحسنه الحافظ في الأمالي (المجلس الرابع والثلاثين كها نقله عنه حمدى السلفي).

وحديث أبن عباس أخرجه أيضاً ابن جرير ٢٧/٠٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٥٥٨ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) ص ٥٥٨، في تفسير قوله تعالى ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَ قِإِذَا فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرا أَن يَكُونَ لَهُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرا أَن يَكُونَ لَهُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ٣٦.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (خطبها رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد الله).

<sup>(</sup>٦) كتاب المهر ٣٠١/٣ في سياق أطول من ذلك.

بسند ضعیف(۱).

۸۲۰ ـ قوله<sup>(۲)</sup>: وقيل: في أم كلثوم، إلىخ<sup>(۳)</sup>. رواه ابن جرير<sup>(٤)</sup> عن ابن زيد<sup>(٥)</sup>.

 $^{(7)}$ . وذلك أنه عليه السلام أبصرها، إلخ $^{(7)}$ . قال الحافظ [ $^{(7)}$ ] ابن حجر $^{(A)}$ : ذكره الثعلبي $^{(4)}$  بغير سند،

<sup>(1)</sup> قال الحافظ في الكافي الشاف رقم ٢٢٢ ص ١٣٤: وسبب ضعفه: حفص بن سليمان المقرىء إمام في القراءة، لكنه متروك في الحديث. انظر: التقريب ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) ص ٥٥٨ في تفسير الآية السابقة.

 <sup>(</sup>٣) تمامه: (وهبت نفسها لرسول الله ﷺ فزوجها من زید) انتهی ما فی البیضاوی.
 وفی تفسیر ابن جریر: فسخطت هی وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله ﷺ فزَوجَنَا عبدَه، فنزل القرآن.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٧/٢٢.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فالحديث معضل.

<sup>(</sup>٦) ٥٥٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكَلَيْهِ آمْسِكُ عَلَيْكَ وَرَوْجَكَ ﴾ الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٧) تمامه: (بعدما أنكحها إياه فوقعت في نفسه فقال: سبحان الله مقلب القلوب، وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت ذلك لزيد ففطن لذلك، ووقع في نفسه كراهة محبتها فأتى النبي على وقال: أريد أن أفارق صاحبتي فقال: «مالك، أرابك منها شيء»؟ قال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً، ولكنها لشرفها تتعظم علي، فقال له: «أمسك عليك زوجك واتق الله»).

<sup>(</sup>٧) الكافي الشاف رقم ٢٢٤ (ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٩) التفسر.

(١) التفسير ١٣/٢٢.

قلت: وأخرج ابن سعد في الطبقات في ترجمة زينب ١٠١٨ - ١٠١ والحاكم في معرفة الصحابة في ترجمتها ٢٣/٤ - ٢٤ كلاهما من رواية الواقدي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن يحيى بن حبان نحوه.

والحديث باطل سنداً ومتناً، فأما سنداً فالرواية الأولى فيها علتان:

١ \_ الأولى: ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

٢ \_\_ الثانية: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أتباع التابعين، فالرواية معضلة مع ضعفها.

والرواية الثانية فيها أيضاً علتان:

١ ـ الأولى: ضعف الواقدي وعبد الله بن عامر الأسلمي (عبد الله من رجال التقريب).

٢ \_ الأخرى: الإرسال، فمحمد بن يحيى بن حبان من صغار التابعين.

فكيف يجوز أن يستند إلى مثل هذين الإسنادين الضعيفين في إثبات خبر فيه نيل من عصمة المعصوم على الله .

قال ابن كثير في تفسيره ٢٠/٦: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثارا عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً بعدم صحتها، فلا نوردها.

قال الأستاذ سيد قطب بعدما فسر الآية على تأويلها الصحيح: وفي هذا ما يهدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث، والتي تشبث بها أعداء الإسلام قديماً وحديثاً، وصاغوا حولها الأساطير والمفتريات.

(في ظلال القرآن ٥/٢٨٦٩).

وقال الأستاذ الغزالي: ونحن نتعجب أشد العجب لهذا الخبط الهائل ومحاولة تلبيس الحق بالباطل، من كان يمنع محمداً من الزواج بزينب وهي من أسرته \_ بنت عمته \_ وهو الذي ساقها إلى رجل لم تكن فيه راغبة، وطيب خاطرها لترضى به، أفبعد أن يقدمها لغيره يطمع فيها؟ ثم قال: لننظر إلى الأية وما يزعمون أنها تضمنته من عتاب:

إنهم يقولون: الذي كان يخفيه النبي في نفسه ويخشى فيه الناس دون الله هو =

٨٢٢ قوله(١): كما قال عليه السلام في إبراهيم حين توفي: لو عاش لكان نبياً.

أخرجه ابن ماجه (۲) من حديث ابن عباس،

ميله لزينب، أي أن الله ـ بزعمهم ـ يعتب عليه عدم التصريح بهذا الميل. ونقول: هل الأصل الخلقي أن الرجل إذا أحب امرأة لغط بين الناس مشهراً بنفسه وبمن أحب؟ خصوصاً إذا كان ذا عاطفة منحرفة جعلته يجب امرأة رجل آخر؟.

هل يلوم الله رجلًا لأنه أحب امرأة فكتم هذا الحب في نفسه، أكان يرفع درجته لو أنه صاغ فيها قصائد غزل؟ هذا والله هو السفه، وهذا السفه هو ما يريد بعض المغفلين أن يفسروا به القرآن.

إن الله لا يعاتب أحداً على كتمان حب طائش وإنما سيق الواقعة هو كها قصصنا عليك (أي قبل هذا).

فالذي أخفاه النبي ﷺ في نفسه: تأذيه من هذا الزواج المفروض وتراخيه في إنفاذ أمر الله به، وخوفه من لغط الناس عندما يجدون نظام التبني ــ كما أَلِفُوه ــ قد انهار.

وقد أفهم الله نبيه أن أمره لا يجوز أن يقفه توهم شيء ما، وأنه بإزاء التكليف الأعلى لا مفر له من السمع والطاعة شأن من سبقه من المرسلين.

وإذا عدت إلى الآية التي تتضمن القصة وجدتها ختمت بقوله تعالى: ﴿وَكَاكَ أَثُرُ اللَّهِ مَقْدُولًا ﴾ ثم أعقبها بما يؤكد هذا المعنى ﴿مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّيِّيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَأَهُ ﴾ الآية ٣٨.

(فقه السيرة ص ٤٧٤ \_ ٤٧٥).

- (١) ص ٥٥٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَّآ أَحَدِمِن رِّجَالِكُمُّ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَلَا يَتُعَالَى أَلَّالُهُ وَكَالَكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيَّةِ فَيْ ﴾ الآية ٤٠.
- (٢) الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله ﷺ وذكر وفاته ح ١٥١١ (٤٨٤/١).

وفي البخاري(١) من حديث ابن أبي أوفى: ولوقضى أن يكون بعد عمد نبى عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده.

٨٢٣ قوله (٢): ويعضده قول أم هاني بنت أبي طالب: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني.

أخرجه الترمذي $^{(7)}$  والحاكم $^{(1)}$  وابن أبي شيبة وإسحاق $^{(8)}$  والطبراني $^{(7)}$  والطبري $^{(8)}$  وابن أبي حاتم $^{(8)}$ ، كلهم من رواية

وقال البوصيري: في إسناده إبراهيم بن عثمان أبوشيبة قاضي واسط، قال فيه البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن المبارك: ارم به، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث.

هذا كما نقله محمد فؤاد عبد الباقي، وأما المطبوع من مصباح الزجاجة ففيه (هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن عثمان أبي شيبة ٢/٣٣).

<sup>(</sup>۱) الأدب: باب من سمى بأسماء الأنبياء ح ۲۱۹۶، ۲۱۹۰، أخرجه ابن ماجه أيضاً ح ۱۵۱۰.

<sup>(</sup>٢) ص ٩٠٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ ﴾ الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) التفسير: الأحزاب ح ٣٢١٤ (٥/٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) التفسير: ٢/٠٧، و٤/٣٥.

<sup>(</sup>٥) الطالب العالية ١٣٧/٤.

 <sup>(</sup>٦) في الكبير ٢٤/٥/١٤ = ٤١٦ ح ٩٨٥، و٢٤/٣١٤ ح ١٠٠٧.

<sup>(</sup>۷) التفسير ۲۰/۲۲ ـ ۲۱.

<sup>(</sup>A) قلت: وأخرجه الطبراني ١٤٣/٢٤ ح ١٠٠٥ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عنها، كما أخرجه ٤٣٦/٢٤ ح ١٠٦٧ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عنها.

وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي، =

السدي(١) عن أبي صالح(١) عنها.

۸۲٤ قوله (۳): روي أن <sup>(٤)</sup> عمر قال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فنزلت.

أخرجه النسائي<sup>(٥)</sup> من رواية أنس عنه.

٨٢٥ ـ قوله(٦): وقيل: إنه عليه السلام كان يطعم ومعه

<sup>=</sup> وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في رواية الشعبى: رجاله ثقات ٢٧١/٤.

قلت: لعلهما قالاه نظراً إلى المتابعات وإلا باذام أب صالح مولى أم هاني، ضعيف، ولكن تابعه الشعبي عند الطبراني ١٠٦٧/٤٣٦/٢٤. وكذا السدي تابعه إسماعيل بن أبى خالد كها تقدم.

<sup>(</sup>١) وقع عند الحاكم في ٤/ ٣٥ الشعبى وهوخطأ.

<sup>(</sup>٢) هو باذام مولى أم هانيء قال فيه الحافظ: ضعيف مدلس (التقريب).

 <sup>(</sup>٣) ص ٥٦٢ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَافَسَتُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِمَابٍ ﴾
 الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل ابن عمر، وهو تصحيف عن (أن عمر).

<sup>(</sup>٥) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف ١٣/٨.
وقد أخرجه أيضاً البخاري في سياق (وافقت رببي في ثلاث)، انظر: صحيحه:
الصلاة: باب ما جاء في القبلة ح ٢٠٤، ١٠٤، وتفسير سورة البقرة: باب
﴿ وَالتَّخِذُواْمِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُ صَلِّ ﴾ ح ١٩٨/٨، ٤٤٨٣
كما أخرجه مختصراً على ما عند النسائي والبيضاوي في سورة الأحزاب، باب
﴿ لَانَدْ عُلُواْبُونَ النَّبَى ﴾ ح ٤٧٩، ٢٧/٨.

<sup>(</sup>٦) ص ٥٦٢ في تفسير الآية السابقة.

بعض أصحابه فأصابت يدُ رجل يدَ عائشة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت.

أخرجه البخاري في الأدب(١) والنسائي(٢) من حديث عائشة.

٨٢٦ \_ قوله (٣): [لقوله عليه الصلاة والسلام] (\*): رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي.

<sup>(</sup>١) أي الأدب المفرد: باب أكل الرجل مع امرأته ح ١٠٥٣، ص ٢٧١ – ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢٢/ ٢٩٥.

وأخرجه أيضاً الطبراني في الصغير في ترجمة إسراهيم بن بندار الأصبهاني ٨٣/١ - ٨٤.

كلهم من طريق ابن أبي عمر العدني عن ابن عيبنة عن مسعر عن موسى ابن أبي كثير عن مجاهد عنها، ولفظه عند الجميع (قالت: كنت آكل مع النبي على حيساً من قعب، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت يده أصبعي فقال: حس، لو أُطاع فيكن ما رأتكن عين فنزلت آية الحجاب).

وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة (المجمع ٩٣/٧).

واللفظ الذي ذكره البيضاوي أخرجه الطبري ٣٩/٢٢ من طريق ليث بن أبي سليم ضعيف.

وقال الدارقطني في العلل (٨٧/٥): رواه ابن عيينة عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة وغيره يرويه عن مسعر عن موسى عن مجاهد مرسلًا، والصواب مرسل.

 <sup>(</sup>٣) ص ٩٦٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِ عَنْمُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآية ٥٦.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

رواه الترمذي(١) وابن حبان في صحيحه(٢) من حديث أبي هريرة.

٨٧٧ = قوله (٣): من قرأ سورة الأحزاب، إلى (٤).
 موضوع (٥).

\* \* \*

وله شاهد من حديث مالك بن الحويرث أخرجه أيضاً ابن حبان (الأدعية ح ٢٣٨٦ ص ٥٩٣).

ولفظ الجميع: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، والشطر الأخير أخرجه مسلم في البر والصلة، باب ٣ ح ٩، ١٩٧٨/٤، من رواية أبى صالح عنه.

- (٣) ص ٥٦٥ في آخر السورة.
- (٤) تمامه: (وعلمها أهله وما ملكت يمينه أعطى الأمان من عذاب القبر).
  - (٥) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

<sup>(</sup>۱) الدعوات: باب قول النبي ﷺ (رغم أنف رجل) ح ٣٥٤٥، ٥٥٠/٥. وكذا أخرجه أحمد ٢٥٤/٢ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبري عنه، وقال الترمذي: حسن، وهو كها قال.

<sup>(</sup>٢) البر والصلة: باب بر الوالدين ح ٢٠٢٨ (ص ٤٩٧) الموارد). والأدعية: باب الصلاة على النبي ﷺ ح ٢٣٨٧ (٩٩٥/ الموارد) من طريق أبي سلمة عنه.

## ٣٤ \_ سورة سبأ

 $^{(1)}$ : من قرأ سورة سبأ، إلىخ $^{(1)}$ . أخرجه الثعلبي $^{(1)}$  وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم عن أبي بن كعب وقد تقدم أنه موضوع $^{(1)}$ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ص۷۳ه.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً).

<sup>(</sup>۳) التفسير ۲۱۰/۳/ب.

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

#### ٣٥ ـ سورة فاطر

۸۲۹ قوله(۱): روى أنه عليه السلام رأى جبريـل ليلة المعراج، وله ستمائة جناح.

أخرجه الشيخان(٢) من حديث ابن مسعود، لكنه(٣) ليس فيه «ليلة المعراج».

ولفظ ابن حبان في صحيحه (٤): (رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وله ستمائة جناح ينشرفي ريشه الدر والياقوت).

<sup>(</sup>١) ص ٧٤ه في تفسير قوله تعالى ﴿ أُولِيَّ أَجْنِهُ فَوَكَّلُكَ وَرُبِّكُعٌ ﴾ الآية ١.

<sup>(</sup>٢) البخاري: بدء الحلق: باب إذا قال أحدكم (آمين) والملائكة في السهاء ح ٣٢٣٢ (٢) البخاري: بدء الحلق: باب فأوحى إلى عبده ما أوحى ح ٤٨٥٧، ٨٠٠/٨.

ومسلم: الإيمان: باب ذكر سدرة المنتهى ح ٢٨٠ ــ ٢٨٢ (١٥٨/١) كلاهما من رواية سليمان الشيباني عن زربن حبيش عنه.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (أنه) ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) الإحسان: كتاب التاريخ (١١٤/٨) من تحقيق كمال الحوت.

۸۳۰ قوله (۱): وعنه عليه السلام: هو (سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر) إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السهاء، فجيىء بها وجه الرحمن، فإذا لم يكن للعبد عمل صالح لم يقبل منه.

رواه الثعلبي (٢) وابن مردويه (٣) من رواية علي بن عاصم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً، والحاكم (٤) وغيره (٥) عن ابن مسعود موقوفاً.

<sup>(</sup>١) ص ٥٧٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُالْكُلِمُ ٱلْطَيِبُ ﴾ الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٢٤/٣.

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي ص (٥٢٠) وذكر سنده، كلاهما من طريق أحمد بن محمد بن زياد المكي عن علي بن عاصم به، ولم أجد ترجة أحمد بن محمد بن زياد المكي، وعلى بن عاصم صدوق يخطىء، فالحديث أقرب إلى الضعف من الصحة.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>a) ابن جرير ٢٧/ ١٢٠، كلاهما من طريق المسعودي عن عبد الله بن المخارق عن أبيه المخارق بن سليم عنه، ولفظه (إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، إذا قال العبد سبحان الله وبحمده الحمد لله لا إله إلا الله، والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه ثم صعد بهن إلى السياء، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيعىء بهن وجه الرحن).

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: الراوي عن المسعودي عند ابن جرير هو جعفر بن عون، وقد سمع من المسعودي قبل الاختلاط (التقييد والإيضاح ص ٤٥٤).

۸۳۱ ـ قوله (۱): [قوله عليه الصلاة والسلام] (\*): أما الذين سبقوا فأولئك [٦٣/ب] يدخلون الجنة بغير حساب، الحديث. أخرجه [أحمد (٢) من حديث أبى الدرداء] (\*).

قال الهيشمي: رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح، وهي هذه، إن كان علي بن عبد الله الأزدي سمع من أبي الدرداء، فإنه تابعي وعن علي بن عبد الله الأزدي عن الشامي نفسه أنه دخل مسجد رسول الله في فصلي ركعتين وقال: اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي وصِلْ وحدتي واثتني برجل صالح تنفعني به، فإذا رجل إلى جنبه فلما إن قال الشامي: من أنت؟ قال: أبو الدرداء: ما هاجك على ما أرى، فأخبره بدعائه فقال: لثن كنت صادقاً لأنا أسعد بدعائك منك، أفلا أحدثك حديثاً أتحفك به، سمعت رسول الله في فذكر نحوه، وقال: رواه الطبراني وأحمد باختصار إلا أنه قال: عن الأعمش عن ثابت أن رجلاً دخل المسجد مسجد دمشق فذكر الحديث باختصار ثابت أو أبي ثابت أن رجلاً دخل المسجد مسجد دمشق فذكر الحديث باختصار هم ١٩٤/ و ٢٠٤٤٤٤.

وثابت بن عبيد ومَن قبلَه من رجال الصحيح، وفي إسناد الطبراني رجل غير مسمى.

وعن أبي الدرداء سمعت رسول الله على يقول: ﴿ فَمِنَّهُ مَظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنَّهُمْ مُظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنَّهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِنُ إِلَا خَيْرَتِ ﴾، قال: السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون الجنة بغير حساب، الحديث.

رواه الطبراني عن الأعمش عن رجل سماه فإن كان هو ثابت بن عمير الأنصاري كها تقدم فرجال الطبراني رجال الصحيح (المجمع ١٩٥/٩ ــ ٩٦).

وله شاهد من حديث عوف بن مالك أخرجه الطبراني أيضاً (٧٩/١٨ ـ ٥٠) وقال الهيثمي: فيه سلامة بن روح، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، (المجمع ٩٦/٧).

<sup>(</sup>١) ص ٥٧٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْفَخْيْرَتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ الآية ٣٢.

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من البيضاوي، وتحفة الراوي.

<sup>(</sup>Y) Ihuic 0/381, 1981, 7/333.

۱۳۲ ـ قوله(۱): [وعنه عليه الصلاة والسلام] (\*): العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة.

أخرجه البزار بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وأصله عند البخاري<sup>(۲)</sup> بلفظ (من أعمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر)<sup>(۳)</sup>.

قال الحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup>: وهم الحاكم فاستدركه<sup>(۱)</sup> ورواه ابن مردویه<sup>(۲)</sup> من حدیث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>١) ص ٧٩ه في تفسير قوله تعالى ﴿ أُوَلِّرَنُعَيِّرَكُم مَّايَتَذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَّكَّرُ ﴾ الآية ٣٧.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وهو لابد منه.

<sup>(</sup>٢) الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذره الله في العمر ح ٦٤١٩، ٢٣٨/١١ (٢) من رواية سعيد المقبري عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٣) كذا عزاه له الزيلعي والحافظ والموجود في صحيحه هو بلفظ (أعذر الله إلى امرىء أَخُرَ أَجَلَه حتى بَلَّغَه ستين سنة) واللفظ الذي ذكروه إنما هو في ترجمة الباب.

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ٢٦٢ (ص ١٣٩).

 <sup>(</sup>٥) حيث أخرجه في المستدرك (التفسير ٢٧/٧) من طريق سعيد المقبري أيضاً وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقال الذهبي (خ م).
 وانظر: الصحيحة رقم (١٠٨٩).

<sup>(</sup>٦) ذكره الزيلعي بإسناده (تخريج الكشاف ص ٥٢٣) وهو بلفظ البيضاوي وهو من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد وقال: ربما لم يذكر عن سهل.

٨٣٣ – قوله(١): من قرأ سورة الملائكة، إلىخ(٢). موضوع(٣).

\* \* \*

(۱) ص ۸۱ه.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (دعته ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي باب شئته).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٣٦ \_ سورة يَسَ

٨٣٤ ـ قوله(١): وفي الحديث: إنهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم.

رواه مسلم (٢) من حديث أنس وأخرجه مسلم والنسائي (\*) من طريق الشعبي عن أنس بلفظ (يقول العبد يوم القيامة إني لا أجيز على شاهداً إلا من نفسي، فيختم على فيه).

قال الحافظ ابن حجر(٣): ووهم الحاكم فاستدركه(٤).

<sup>(</sup>١) ص ٥٨٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَتُكَلِّمُنَا آنِدِيهِمْ وَنَثْمَهُ أَنْ جُلُهُمْ مِيمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ الآية ٦٠.

<sup>(</sup>۲) الزهد والرقاق: باب ما قبل ۱، ح ۱۷ (1/4/4) من روایة الشعبي عن أنس.

كها أخرجه من حديث أبي هريرة (ح ١٦) في سياق طويل هذا جزء منه.

<sup>(\*)</sup> في التفسير في الكبرى كها في تحفة الأشراف (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ٢٨٠ (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) حيث أخرجه في المستدرك في الأهوال ٢٠١/٤ من رواية الشعبي أيضاً عنه وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

مه ما ما النبي [قوله عليه الصلاة والسلام] (٢): أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.

أخرجه الشيخان (٣) من حديث البراء بن عازب.

٨٣٦ ـ قوله (٤): [وقوله صلى الله عليه وسلم] (٥): هل أنت إلا أصبع دميت في سبيل الله ما لقيت.

أخرجه الشيخان(٦) من حديث جندب بن سفيان(٧).

<sup>(</sup>١) ص ٥٨٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّمْ وَمَاكِلُنَّكُ مَالِئَكُ مِلْكُ الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق فأثبتها من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) البخاري: الجهاد: باب من قاد دابة غيره في الحرب ح ٢٨٦٤، ٢٩٦٦، وباب: بغلة النبي ﷺ البيضاء ح ٢٨٧٤، ٢٥٧٦ وباب من صف أصحابه عند الهزيمة ح ٢٩٤٠، ٢١٠٥/، وباب: من قال: خذها وأنا ابن فلان ح ٣٠٤٢ الهزيمة ح ٢٩٤٠، ٢٠٥١، وباب: من قال: خذها وأنا ابن فلان ح ٣٠٤٢ (٢٦٤٦) والمغازي: باب قوله تعالى ﴿ حُنَيْنِ إِذَا عَجَبَتَ كُمُ كُنْرَتُ كُمُ مُ كَنْرَتُ كُمْ مُ كَنْرَتُ كُمُ مُ كَنْرَتُ كُمُ مُ كَنْرَتُ كُمْ كَنْرَتُ كُمْ كُنْرَتُ كُمْ كُمْ مُ كَنْرَتُ كُمْ كُنْرَتُ كُمْ كُنْ مُ كَنْرِيْ فَلَا عَنْرُ فَا يَعْمَى مُ كَنْرُونُ مُ كَنْرُونُ كُمْ كُنْرُونُ كُمْ كُنْرُونُ كُمْ كُنْرُونُ كُمْ كُنْرُونُ كُمْ كُنْرُونُ كُمْ كُنْ مُ كَنْرُونُ كُمْ كُنْرُونُ كُمْ كُنْ مُ كُنْ مُ كُنْ مُ كُنْ مُ كُنْ مُنْ كُونُ كُنْ مُ كَنْ مُ كُنْ مُنْ مُ كُنْ مُ كُنْ مُ كُنْ مُنْ عَلَا عَنْ مُ كُنْ مُنْ كُنْ مُ كُنُونُ مُ كُنْ م

ومسلم: الجهاد: باب في غزوة حنين ح ٧٨، ٧٩، ٨٠ (٣/ ٤٠٠ \_ ٤٠٠) كلاهما من رواية أبــى إسحاق عنه.

<sup>(</sup>٤) ص ٥١٧ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق فأثبتها من البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) البخاري: الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله ح ٢٨٠٢ (١٩/٦) والأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز، ح ٦١٤٦ (٥٣٧/١٠).

ومسلم: الجهاد: باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، ح ١١٢ (١٤٢١/٣) كلاهما من رواية الأسود بن قيس عنه.

<sup>(</sup>٧) هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي وربما إلى جده سكن البصرة والكوفة وأهل الكوفة يقولون: جندب بن عبد الله، وأهل الكوفة يقولون: جندب بن سفيان توفي بعد الستين. انظر: الإصابة، ٢٤٩/١، والتقريب ٢١٣٤/١.

۸۳۷\_ قوله(۱): روى أن أبي بن خلف أق النبي عليه السلام بعظم بال(۲).

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي مالك<sup>(٣)</sup> هكذا، وأخرجه الحاكم<sup>(٤)</sup> من حديث ابن عباس أن العاص بن واثل، فذكره.

۸۳۸ \_ قوله<sup>(٥)</sup>: إن لكل شيء قلباً، وقلب القرآن (يس)، من قرأها يريد بها وجه الله غفر الله له، الحديث بطوله.

قال الولي العراقي: رواه الثعلبي(٦) وابن مردويه من حديث

<sup>(</sup>١) ص ٨٨٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَوَلَدَ يَرَ ٱلْإِسْكَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّيِينٌ ﴾ إلى قوله ﴿ قُلْ يُحْيِيبًا ٱلَّذِي أَنشَاهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ الآيات ٧٧ – هُوَخَصِيمٌ مُّيِينٌ ﴾ إلى قوله ﴿ قُلْ يُحْيِيبًا ٱلَّذِي أَنشَاهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ الآيات ٧٧ – ٧٩.

 <sup>(</sup>۲) تمامه: (یفتته بیده) وقال: أترى الله یحییی هذا بعدما رَمَّ، فقال علیه السلام:
 (نعم ویبعثك ویدخلك النار فنزلت).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الطبري ٣٠/٢٣ عن مجاهد نحوه.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢/٢٧٤ من رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه، قال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن جرير ٣٠/٢٣ من طريق أبي بشر أيضاً لكنه عن سعيد بن جبير قوله هو ولم يذكر ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) ص ٨٩٥ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٢/٣، ٢٣١/ب. وأخرجه أيضاً القضاعي في مسند الشهاب رقم ١٠٣٦ وابن الجوذي في الموضوعات ٢٤٠، ٢٢٩/١.

أبي بن كعب، وهو موضوع(١).

وروى الترمذي (۱) (الجملة الأولى) منه عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان (۲) عن قتادة عن أنس، وقال: غريب (٤).

قال الحافظ ابن حجر(٥): وهارون مجهول(٦)، وفي الباب عن

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على إسناده في حديث رقم (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل (يس) ح ٢٨٨٧، ١٦٢/٥، وكذا الدارمي: فضائل القرآن: باب فضل (يس) ٢٥٦/٢، والقضاعي في مسند الشهاب ١٠٣٥.

<sup>(</sup>٣) وجزم أبوحاتم أن الصواب (مقاتل بن سليمان) فقال: رأيت هذا الحديث في أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان وهو حديث باطل لا أصل لـه (العلل ٢/٥٥ ــ ٥٦).

وقال الألباني: وإذا ثبت أنه ابن سليمان كها استظهره الذهبي (في الميزان) وجزم به أبوحاتم، فالحديث موضوع قطعاً، لأنه \_ أعني ابن سليمان \_ كذاب كها قال وكيم وغيره (الضعيفة رقم ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) قال الألباني: في نسختنا من الترمذي حسن غريب، ونقل المنذري في الترغيب ٢٢/٢ والحافظ ابن كثير في تفسيره ٢٤/٥ والحافظ في التهذيب (١٥/١١) أنه قال: غريب، وليس في نقلهم عنه أنه حسنه، ولعله الصواب فإن الحديث ضعيف ظاهر الضعف، بل هوموضوع من أجل هارون، فقد قال الذهبي في ترجمته بعد أن نقل عن الترمذي تجهيله: قلت: أنا أتهمه بما رواه القضاعي في وشهابه

قلت: وفي تحفة الأشراف (٣٤٧/١) أيضاً وغريب، فقط.

 <sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٢٨٦ ص ١٤٠، وهذا نقله عن الترمذي فقال: قال الترمذي: غريب وهارون مجهول.

<sup>(</sup>٦) وقال في التقريب: شيخ للحسن بن صالح بن حيي مجهول من السابعة،(التقريب ٣١٠/٢).

أبي بكر، وأبي هريرة.

فأما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار<sup>(١)</sup> وفيه (حميد المكي) مولى آل علقمة، وهو ضعيف<sup>(٢)</sup>.

وحديث أبي بكر أخرجه الحكيم الترمذي<sup>(۳)</sup> من حديث أنس.

قال الغزالي: إنما قال: قلب القرآن لأن الإيمان صحته؛ الاعتراف بالحشر والنشر، وهذا المعنى يقرر فيه بأبلغ وجه.

٨٣٩ قوله (٤): وعن ابن عباس: كنت لا أعلم روى في فضل (يس) كيف خصت به [7٤/أ] فإذا إنه لهذه الآية.

لم أقف عليه (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عزاه له السيوطى في الدر ٣٧/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التقريب ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح من قبل إسناده، إسناده ضعيف، والحديث حكم عليه الألباني بالوضع في الضعيفة ١٦٩، وضعيف الجامع ٢/١٧٥.

<sup>(</sup>٤) ص ٨٩٥ في آخر السورة، وهو في تفسيره قبل الحديث السابق ٨٣٨.

 <sup>(</sup>٥) قاله السيوطي كها في تحفة الراوي ٢٧١/ب.

#### ٣٧ \_ سورة الصافات

• ٨٤٠ قوله (١): كقوله (٢) عليه السلام: رحم الله المحلقين فالمقصرين.

لم أقف عليه (٣).

٨٤١ قوله(٤): [لقوله صلى الله عليه وسلم] (٠): أنا

<sup>(</sup>۱) ص ۵۸۹ في تفسير قوله تعالى ﴿وَالْمَنَقَاتِ صَفَّا ۞ فَالرَّبِوَرَتِ زَعْرًا ۞ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا ﴾ الأمات ١ ــ٣.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل (لقوله) والمثبت من البيضاوي، وقصد البيضاوي أن قوله تعالى هذا كقوله عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) يعني بهذا اللفظ وإلا فقد أخرج الشيخان والأربعة بلفظ: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين.

وانظر: صحيح البخاري: الجبج: باب الحلق والتقصير، ح ١٧٢٧، ١٧٢٨، ١٧٢٨، ٥٦١/٣.

ومسلم: الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير، ح ٣١٦ ـ ٣١٨، ٢/٩٤٥.

 <sup>(</sup>٤) ص ٩٥٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِ ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذَّ يُمُكَ ﴾ الآية
 ١٠٢.

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه، أثبته من البيضاوي.

ابن الذبيحين<sup>(١)</sup>.

قال الولي العراقي: لم أقف عليه (٢).

النسب عليه السلام سئل: أي النسب السرف؟، فقال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله.

فالصحيح أنه قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، والزوائد من الراوي<sup>(1)</sup>.

وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: إسناده واه، وقال الألباني: لا أصل له جذا اللفظ ـ يعني أنا ابن الذبيحين (الضعيفة ٣٣١).

<sup>(</sup>١) تمام كلام البيضاوي: (فأحدهما إسماعيل عليه السلام والآخر أبوه عبد الله فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إن سهّل الله له حفر بئر زمزم فلما سهل أقرع فخرج السهم على عبد الله، فمنعه أخواله من بني مخزوم ففداه بمائة بدنة.

<sup>(</sup>٢) قلت: أخرج ابن جرير ٨٥/٢٣ والحاكم في التاريخ ٢/٥٥٤، من رواية الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم، فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل وقال بعضهم: إسحاق الذبيح، فقال معاوية: سقطتم على الخبير، كنا عند رسول الله في فأتاه الأعرابي فقال: يا رسول الله خلفت البلاد يابسة، والماء يابساً، هلك المال وضاع العيال، فعد علي بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين، فتبسم رسول الله في ولم ينكر عليه، فقلنا: يا أمير المؤمنين: وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر، فذكره.

<sup>(</sup>٣) ص ٩٥٥ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٤) قلت: أخرج الطبراني في الكبير (١٠ /١٨٤ ح ١٠٢٧٨) من طريق بقية عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن =

۸٤٣ قوله(۱): وما روى أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم يثبت.

= النبي ﷺ أنه سئل: من أكرم الناس؟ قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله.

وقال الهيثمي: وبقية مدلس وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

وقال الألباني: لكن بقية قد توبع عليه، فقد رواه ابن المظفر في غرائب شعبة المرام المرام

ثم قال: ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاً عليه، وهو الصواب أخرجه الطبراني ٨٩١٦/٢٠٨/٩، وقال ابن كثير في تفسيره ٢٨/٧ وهذا صحيح عن ابن مسعود (الضعيفة رقم ٣٣٤).

وحديث (من أكرم الناس) إلى آخره، فقد صح بدون قوله: (ذبيح الله)، أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة.

انظر: صحيح البخاري: أحاديث الأنبياء: باب ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾ ح ٣٣٧٤ (٤١٤٣/٦) وباب ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخُوَادِه مَا يَكَتُ لِلسَّآلِ اللهِ عَلَيْ اللهُ الله كان في لِلسَّآلِ إِلَيْنَ ﴾ ح ٣٣٨٣، ٢٧/٦، والتفسير: سورة يوسف: باب (لقد كان في يوسف وأخوته آيات) ح ٤٦٨٩، ٣٦٢/٨، من طريق عبيد الله العمري عن سعيد المقبري عنه.

كما أخرجه أيضاً في أحاديث الأنبياء: باب (واتخذ الله إبراهيم خليلًا) ح ٣٣٥٣ كما أخرجه أيضاً في أحاديث الأنبياء:

ومسلم: في الفضائل: باب من فضائل يوسف عليه السلام ح ١٦٨، 1٨٤٦/٤ كلاهما من طريق عبيد الله العمري عن سعيد المقبري عن أبيه عنه. كيا أخرج البخاري في أحاديث الأنبياء ح ٣٣٩، ٢٩٩٦، والتفسير ح ٤٦٨٨، من حديث ابن عمر (الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم).

(١) ص ٩٥٥ في تفسير الآية السابقة.

لم يثبت(١).

٨٤٤ \_ قوله(٢): ويدل عليه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تحب القرْع؟(٣) قال: أجل، شجرة أخي يونس(٤).

قال الولي العراقي: لم أقف عليه، وقال الحافظ ابن حجر (٥): لم أجده، وأخرج ابن مردويه (٦) عن ابن مسعود في قصة يونس، قال عبد الله قال النبي عليه السلام: واليقطين القرع.

مده من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه ﴿ سُبَّكُنَ الْحُوفِى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه ﴿ سُبَّكُنَ رَبِّكَ ﴾ الـخ السورة.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك في سياق طويل فيه (كتب يعقوب إلى عزيز مصر: بسم الله الرحمن الرحيم، من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله، الحديث.

وقال الدارقطني: هذا موضوع باطل، وإسحاق بن وهب كان يضع الحديث على ابن وهب (الكافي الشاف رقم ٢٩٦ ص ١٤١)، وانظر الحديث السابق.

 <sup>(</sup>٢) ص ٩٩٥ في تفسير قوله تعالى ﴿وَأَنْبُتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ﴾ الآية ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) قال الجوهري: حمل اليقطين، وقال ابن منظور: أكثر ما تسميه العرب (الدباء). انظر: الصحاح (مادة «قرع» وكذا: لسان العرب.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى (يوسف).

<sup>(</sup>٥) الكافي الشاف رقم ٢٩٨ (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٦) ذكره الزيلعي بإسناده في تخريج الكشاف (٥٣٥) ففيه الحسن بن عمارة، وهو متروك.

<sup>(</sup>٧) ص ٥٩٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَلَّا يَصِفُوكَ ﴾، الآيات الآيا

أخرجه عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> والثعلبي<sup>(۱)</sup> من رواية الأصبغ بن نباتة<sup>(۱)</sup> عن علي موقوفاً، ورواه ابن أبي حاتم<sup>(1)</sup> من رواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

٨٤٦ \_ قوله (°): من قرأ ﴿ وَالطَّنَفَّاتِ ﴾ إلىخ (٢). موضوع (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصنف: الصلاة: باب التسبيح والقول وراء الصلاة ٢٣٧/٢ وفيه: فليقل عند فروغه من الصلاة.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/١٥٤/أ.

<sup>(</sup>٣) الحنظلي التميمي لين الحديث، ليس بشيء (الجرح ٣١٩/٢\_ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطي في الدر (١٤١/٧).

<sup>(</sup>٥) ص ٩٨٥ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان) الحديث.

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام على إسناده في رقم (٣٣٤).

# 

 $^{(1)}$  على عمر شق ذلك على قريش، فأتوا أبا طالب، الحديث $^{(1)}$ .

ذكره الثعلبي<sup>(۱)</sup> بغير سند وأخرجه أحمد<sup>(۱)</sup> والترمذي<sup>(۵)</sup> والنسائي<sup>(۱)</sup>

- (٤) المسند ٢٧٧/، ٣٦٢، وتكرر أحمد بعد قوله (وابن حبان).
  - (٥) التفسير: سورة ص، ح ٣٢٣٢ (٥/٣٦٥).
    - (٦) التفسير في الكبرى (ت ٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>١) ص ٩٩٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَجَعَلَ إِلَّا إِلَهَا وَرِجِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيَّ مُجَابُّ ﴾ الآية ٥.

<sup>(</sup>Y) تمامه: (فقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا، وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا جئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، فاستحضر رسول الله على وقال: هؤلاء قومك يسألونك السؤال، فقال على: ماذا تسألونني؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا، وندعك وإلهك، فقال: إن أعطيتكم ما سألتم أمعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم العجم؟ قالوا: نعم وعشراً، فقال: قولوا لا إله إلا الله فقاموا وقالوا ذلك) أي ﴿ أَجَعَلَ اللهَ الله فقاموا وقالوا ذلك) أي الم

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣/٢٥٥/أ.

وابن حبان (۱) وإسحاق، وأبويعلى (۲) والطبري (۳) والطبري و۱) وابن أبي حاتم (۱) وغيرهم (۱) من طريق يحيى بن عمار (۱) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

- (٣) التفسير ٢٣/١٢٥.
- (٤) عزاه له ابن كثير في تفسيره و (٧/٥٤ ــ ٤٦).
- (٥) فقد أخرجه أيضاً الحاكم في تفسير، ص ٢٧/٢ والواحدي في الأسباب، ص ٢٤٦.
- (٦) هكذا عند أحمد في إحدى روايته ٢٧٧/١ والنسائي والترمذي والطبري في إحدى روايتيهم وكذا عند ابن حبان والحاكم والواحدي.

وعند الترمذي في الرواية الأولى من رواية محمود بن غيلان، ديحيمي بن عباد، ولم ينسبه عبد بن حميد.

وعند أحمد في الرواية الثانية ٣٦٢/١ عباد بن جعفر، وعند النسائي والطبري (عباد) غير منسوب.

وأما أبو يعلى فعنده (يحيى بن فلان) وقال المحقق هكذا في (الأصلين). وقال الترمذي (حسن صحيح) (في بعض النسخ حسن فقط)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: قال الحافظ في يحيى هذا: يحيى بن عمارة \_ ويقال ابن عباد \_ مقبول (التقريب).

قلت: يعني عند المتابعة وإلا فلَين، مع ذلك صححه أحمد شاكر في المسند (٢٠٠٨) منطلقاً على قاعدته في توثيق الرجال إذا أوثق ابن حبان، ونقل ابن كثير تحسين الترمذي وسكت (التفسير ٤٦/٧).

<sup>(</sup>١) التفسير: سورة ص: ح ١٧٥٧، (ص ٤٣٥/ الموارد).

<sup>(</sup>٢) المسند ٤/٥٥٤.

٨٤٨ ـ قوله (١): وعن ابن عباس: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الأية (٢).

184 \_ قوله(٣): كها جاء في وصف كلام الرسول عليه الصلاة

قلت: عزاه له السيوطي في الدر ١٥١/٧ بلفظ: طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ﴿ بِالْمَشِيَ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ .

وعزاه الحافظ في المطالب العالية ٣٦٣/٣ لأحمد بن منيع من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ (لقد أتى علينا زمان وما ندري ما وجه هذه الآية ﴿ يُسَيِّحْنَ بِالْمَشِي وَالْإِشْرَاقِ ﴾ حتى رأينا الناس يصلون الضحى. وعزاه الهيشمي للطبراني في الأوسط عنه أنه قال: كنت أمر بهذه الآية ﴿ يُسَيِّحْنَ بِالْمَشِي وَالْإِشْرَاقِ ﴾ فها أدري ما هي حتى حدثتني أم هانىء ذكرت أن رسول الله على صلى يوم الفتح صلاة الضحى ثماني ركعات، فقال ابن عباس: قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة لقول الله تعالى ﴿ يُسَيِّحْنَ بِالْمَشِيَ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ المجمع ١٩٩/٧.

وأخرج الحاكم في ترجمة أم هانىء ٤/٣٥ من رواية عبد الله بن الحارث أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى حتى أدخلناه على أم هانىء، فقلت لها: أخبري ابن عباس بما أخبرتينا به، فقالت أم هانىء: دخل رسول الله على في بيتي فصلى صلاة الضحى ثماني ركعات فخرج ابن عباس وهويقول: لقد قرأت ما بين اللوحين فها عرفت صلاة الإشراق إلا الساعة.

وسكت عليه الحاكم والذهبي.

(٣) ص ٢٠١ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَانَيْتَ مُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ الآية ٢٠.

<sup>(</sup>١) ص ٦٠١ في تفسير قول تعالى ﴿إِنَّاسَخَرْنَا أَلِجْبَالَ مَعَهُ بِيُسِتِحْنَ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِنْمَرَاقِ ﴾ الآية ١٨.

 <sup>(</sup>۲) سكت المناوي عن تخريجه أو سقط من الناسخ، وقال ابن همات: أخسرجه سعيد بن منصور.

والسلام: «فصل لا نزر(١) ولا هذر».

هو في حديث أم معبد(7) وفي الأدب لأبي داود(7) من حديث عائشة (كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه من يسمعه).

من الله عنه (٥٠): ولذلك قال علي رضي الله عنه (٥): من حدث بحديث داود عَلَى [٦٤/ب] ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين.

قال الحافظ ابن حجر(١): لم أجده.

<sup>(</sup>١) وقمع في الأصل (نذر) بالذال وهو خطأ. والنزر: القليل: أي ليس بقليل فيدل على عَيٍّ، ولا كثير فاسد (النهاية ٥/٠٤، و ٥/٢٥٦).

والهذر: بالتحريك: الهذيان (النهاية ٥/٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) الخزاعية: أخرج حديثها الحاكم في الهجرة ٩/٣ ــ ١٠ ــ ١١ من طريقين بطوله فيه قولها هذا، وصححه الحاكم بدلائل، وقال الذهبي: ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح.

 <sup>(</sup>٣) الأدب: باب الهدي في الكلام ح ٤٨٣٩، ١٧٢/٥، وسكت عليه وإسناده
 حسن لأجل أسامة بن زيد الليثي وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٠٢ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَظَنَّ دَاتُهِدُأَنَّمَا فَلَنَّتُهُ فَآسَتَغْفَرَرَيَّةُ <u>وَخَرَّرَاكِمَا وَأَنَابَ</u> ﴾ الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٥) وقمع في الأصل (قال عليه السلام) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ٣٠٦، (ص ١٤٢).

١٥٨\_ قوله(١): [قال صلى الله عليه وسلم](٢): الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة.

أخرجه الشيخان (٣) من حديث ابن عمر.

٨٥٢ \_ قوله (٤): روى مرفوعاً أنه قال: الأطوفن [الليلة] (٥) على سبعين امرأة، الحديث (٦).

(٣) البخاري: المناقب: باب ٢٨، ح ٣٦٤٤، ٣/٦٣٣. ومسلم: الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يـوم القيامـة، ح ٩٦، ٣/١٤٩٢/٣.

وأخرجه أيضاً الشيخان من حديث عروة البارقي كما أخرجه مسلم من حديث جربر وأبي هريرة.

انظر صحيح البخاري: المناقب ح ٣٦٤٣، ٢/٦٣٦، وصحيح مسلم الإمارة ٧٩، ٩٨، ٩٩، (١٤٩٣/٣).

وحديث أبي هريرة عند مسلم في الجهاد: باب إثم مانع الزكاة، ح ٢٦، ٢/٦٨٣ في سياق حديث إثم مانع الزكاة.

- (٤) ص ٢٠٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ الآية ٣٤.
  - (٥) زيادة من البيضاوي.
- (٦) تمامه: (تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل، فوالذي نفس محمد بيده لوقال: إن شاء الله لجاهدوا فرساناً).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۲ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّلْفِنَتُ ﴾ إلى قوله ﴿ حَقَىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِبَابِ ﴾، الآيتان ٣١ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق فأثبتها من البيضاوي.

أخرجه الشيخان<sup>(۱)</sup> من حديث أبي هريرة. ۸۵۳ قوله<sup>(۲)</sup>: من قرأ سورة (ص) إلخ<sup>(۳)</sup>. موضوع<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري: أحاديث الأنبياء، باب ﴿ وَوَهَبْنَالْدَاوُرُدَسُلْتَمَنَّ ﴾ ، ح ٣٤٧٤،

ومسلم: الإيمان: باب الاستثناء، ح ٢٧، ٣٣، ٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٠٦ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عشر حسنات، وعصمه أن يصر على ذنب صغير أو كبير).

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام على إسناده في آخر سورة آل عمران، برقم ٣٣٤.

### ٣٩ ــ سورة الزمر

النخ (٢). وفي الحديث أنه ينصب الموازين يوم القيامة، النخ (٢).

أخرجه ابن مردويه (۳) والثعلبي (٤) من حديث أنس بسند ضعيف جداً.

وأورده أبو نعيم في الحلية(٥) في ترجمة (جابر بن زيد)(٦) عن

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۸ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى اَلصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٢) تمامه: (لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورهم ولا تنصب لأهل البلاء، بل يصب عليهم الأجر صباً، حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر ٢١٥/٧.

<sup>(</sup>٤) (التفسير ٢٦٣/٣/أ) عن الحسين بن فنجويه ولم يذكر إسناده.

<sup>(</sup>٥) الحلية ٩١/٣.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الشعثاء البصري، ثقة فقيه، توفي سنة ٩٣هـ (التقريب ١٢٢/١).

الطبراني وهو في معجمه (١) بإسناده إلى قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مختصراً.

 $^{(4)}$ : [وعنه عليه الصلاة والسلام]  $^{(4)}$ : إذا دخل النور القلب، إلىخ $^{(7)}$ .

أخرجه الحاكم (٤) والبيهقي في شعب الإيمان (٥) من حديث أبي مسعود.

٨٥٦ \_ قوله(٢٠): روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه

وفي لمسناده (مجاعة بن الزبير) ضعفه الدارقطني وقال ابن عدي: هو بمن يحتمل ويكتب حديثه، وقال أحمد: لم يكن به بأس في نفسه.

انظر ترجمته في الجرح ٢٠١٨، والكامل ٦/ ٢٤١٨، والميزان ٣/٣٧٪.

قلت: يمكن أن يصل الحديث إلى درجة الحسن لغيره لتعاضد الحديثين أحدهما بالآخو.

<sup>(</sup>۱) الكبير ۱۸٤/۱۲، ح ۱۲۸۲۹.

<sup>(</sup>٢) ص ٦١٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَفَكَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ اِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَيْهِ ، ﴾ الآية ٢٢.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

 <sup>(</sup>٣) تمامه: (انشرح وانفسح فقيل: فيا علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الحلود،
 والتجافي عن دار الغرور، والتأهب للموت قبل نزوله).

<sup>(</sup>٤) الرقاق ٣١١/٤.

<sup>(</sup>٥) ٣٧٧/٣/٢، والزهد (١١٧/٥). والحديث تقدم برقم (٥٠٦) فليراجع هناك.

<sup>(</sup>٦) ص ٦١٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ لَلْهَدِيثِ كِنْبَامُّتَمَّنِهَا ﴾ الآية ٢٣.

وسلم ملوا ملة(١) فقالوا له: حدثنا، فنزلت.

أخرجه [ابن جرير<sup>(٢)</sup>]<sup>(٣)</sup>.

۸۵۷ \_ قوله(٤): [وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال](\*): ما أحب أن تكون الدنيا لي وما فيها، الحديث(٥).

أخرجه ابن جرير<sup>(٢)</sup> والطبراني في الأوسط<sup>(٧)</sup> والبيهقي في شعب الإيمان<sup>(٨)</sup> من حديث ثوبان.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى (مكة).

<sup>(</sup>٢) زيادة من تحفة الراوي.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢١١/٢٣. وفي إسناده انقطاع، عمروبن قيس الملائي لم يدرك ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) ص ٢١٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ لَا لَقَ نَطُواْ مِن زَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّكُمْ هُوَ الْغَهُورُ الرَّحِيمُ ﴾ الأية ٥٣.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (بها، فقال رجل: يا رسول الله: ومن أشرك؟ فسكت ساعة ثم قال: إلا ومن أشرك ثلاث مرات).

<sup>(</sup>٦) التفسير ١٦/٢٤.

<sup>(</sup>٧) المجمع ١٠٠/٧.

<sup>(</sup>٨) الباب ١٤٠

قلت: وكذا أحمد ٥/ ٢٧٥ كلهم من طريق ابن لهيعة عن أبي قبيـل عن أبي عبد الرحمن الجبلاني عنه. أبي عبد الرحمن المري عن أبي عبد الرحمن الجبلاني عنه. وقال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن.

٨٥٨ \_ قوله (١): وعن عثمان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاليد، الحديث (٢).

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣) وابن أبي حاتم في تفسيره (٤) والعقيلي في الضعفاء (٥) والطبراني في السماء والبيهقي في الأسماء والصفات (٦) من حديث ابن عمر.

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات(٧) من هذا الوجه(٨).

كلهم من طريق مخلد أبي الهذيل عن عبد الرحمن المدني عن ابن عمر قال: إن عثمان سأل النبى على الله النبي المؤلفة ا

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، أما الأغلب \_ بن تميم \_ فقال يحيى: ليس بشيء، وأما مخلد فقال: ابن حبان منكر الحديث، جداً ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات، وأما عبد الرحمن فكذا في رواية يوسف القاضي وفي رواية العقيلي (عبد الحمن المدني) وهو ضعيف.

وهذا الحديث من الموضوعات النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله ﷺ لأنه =

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فقال: تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول وهو الآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير).

<sup>(</sup>٣) المطالب ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>٤) عزاه له السيوطي في الدر (٢٤٣/٧ \_ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) في ترجمة مخلد أبسي الهذيل ٢٣١/٤، وفي ترجمة الأغلب ١١٧/١.

<sup>(</sup>٦) باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري (ص ١٣).

<sup>(</sup>٧) كتاب المبتدأ: باب مقاليد السموات والأرض ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٨) وكذا ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم ٧٧.

\_\_\_\_

منزه عن الكلام الركيك والمعنى البعيد، (الموضوعات ١٤٥/١). وتعقبه السيوطي في حكمه بالوضع بدليل أن البيهقي قد التزم أن لا يخرج في تصانيفه حديثاً يعلم أنه موضوع وله شاهد عند الحارث من حديث أبي هريرة (ذكره هنا وهو في المطالب ٣٦٥/٣).

ثم قال: حكيم بن نافع ضعفوه، وعبد الرحمن بن واقد قال ابن عدي: يسرق الحديث.

ثم ذكر شاهداً آخر من حديث ابن عباس عند ابن مردويه فيه سلام بن وهب عهول.

وذكر الطريق الأخرى لحديث ابن عمر، وقال فيه: (سعيد بن مسلمة)، روى له الترمذي وابن ماجه وضعفوه (راجع اللآلىء: كتاب المبتدأ، ٨٧/١ ــ ٨٩). وذكر ابن عراق كل ما ذكره السيوطي ثم نقل عن فتاوي الحافظ ابن حجر أنه قال: عندي أنه منكر من جميع طرقه، وأما الجزم بكونه موضوعاً فأتوقف فيه إذ لم أر في رواته من وصف بالكذب.

وقال محقق تنزيه الشريعة: لا معنى للتوقف في الوضع، فإن نكارته توجب ذلك، وقد نص الحفاظ منهم الحافظ نفسه أن الحديث إذا كان منكراً في المعنى كان موضوعاً ولوكان إسناده على شرط الصحيح بل يكون في أسناده إذ ذاك علة، وأما التشبث في عدم وضع الحديث بأن البيهقي أخرجه وقد التزم ألا يخرج حديثاً يعلمه أنه موضوع، فهذه طريقة الحافظ السيوطي سلكها كثيراً في كتاب اللآلىء، وغيره من مؤلفاته، وهي طريقة لا تفيد عند التحقيق.

أما أولاً: فإن البيهةي أخرج في كتبه أحاديث موضوعة نبه على بعضها وسكت عن البعض الآخر.

وأما ثانياً: فإنه لا يليق بالمحدث الخبير بشؤون الأسانيد والرجال أن يجد حديثاً منكر المعنى أو في إسناده متهم أو كذاب ثم يحكم بضعفه فقط تقليداً لصنع البيهقي والتزامه أن لا يخرج حديثاً موضوعاً (تنزيه الشريعة، المبتدأ، الفصل الثاني ١٩٢/١ – ١٩٣٣).

وله وجه آخر عند ابن مردویه (۱) من طریق کلیب بن وائل عن ابن عمر، ورواه ابن مردویه أیضاً بإسناد آخر (۲) عن الطبرانی عن ابن عباس أن عثمان، فذكره، وفیه سلام بن وهب الجندي عن أبیه وهما غیر معروفین (۳).

٨٥٩ قوله(٤): [وفي الحديث](٥) الظلم ظلمات يوم القيامة.

أخرجه الشيخان(٥): من حديث ابن عمر: ولمسلم عن جابر(٦)

<sup>=</sup> وقال المنذري: فيه نكارة، وقيل: موضوع وليس ببعيد (الترغيب والترهيب 1204/).

وقال الذهبي: هذا موضوع فيها أرى (الميزان ٨٥/٤)، وأقره الحافظ وأكده بأن النسائي قال: لا يعرف هذا من وجه يصح وما أشبهه بالوضع وقد تقدم قريباً غلد بن عبد الواحد أبو الهذيل البصري، فالذي يظهر أنه هو (اللسان ٢/١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم أن في إسناده (سعيد بن مسلمة) ضعفوه كما في اللآليء ١ / ٨٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في اللآليء (٨٩/١).

 <sup>(</sup>٣) نقل السيوطي عن الخليلي في الإرشاد أنه قال: ليس بذاك المشهور وقال السيوطي نفسه (سلام بن وهب مجهول).

<sup>(</sup>٤) ص ٦١٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ الآية ٦٩.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٥) البخاري: المظالم: باب الظلم ظلمات يوم القيامة، ح ٢٤٤٧، ١٠٠/٥. ومسلم: البر: باب تحريم الظلم، ح ٥٥، ١٩٩٦/٤، وكذا أحمد ١٣٧/٢، ١٥٦ والترمذي: البر: باب ما جاء في الظلم، ح ٢٠٣٠، ٤٧٧/٤، كلهم من طريق عبد الله بن دينار عنه، وله طريق آخر عنه عند أحمد ١٣٢، ١٠٦، ١٣٦، والحسن بن عرفة رقم ٩٠.

<sup>(</sup>٦) ح ٥٦ المصدر السابق، وكذا أحمد ٣٢٣/٣.

(٢) الزكاة: باب في الشرح، ح ١٦٩٨، ٣٢٤/٢.

قلت: وكذا الطيالسي ص ٣٠٠ وأحمد ١٩٥١، ١٩٥، والدارمي في السير: باب النهي عن الظلم ٢/٠٤٠، والمروزي في الصلاة، رقم ٦٣٥، ٦٣٦، والحاكم في الإيمان ١١/١ والزكاة ٤١٥/١، كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبى كثير عنه.

لكن ليس عند أبي داود والحاكم ٤١٥/١ قوله: الظلم ظلمات يوم القيامة، فعندهما من قوله (إياكم والشح).

وقال الحاكم: قد خرجًا جميعاً حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو مختصراً، ولم يخرجا هذا الحديث، وقد اتفقا على عمرو بن مرة، وعبد الله بن الحارث النجراني، فأما أبو كثير زهير بن الأقمر الزبيدي فإنه سمع علياً وعبد الله فمن بعده من الصحابة، وسكت الذهبي، وفي الزكاة صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة به، وسكت عليه ولم يذكره الذهبي .

كها أخرج نحوه من حديث أبي هريرة ١١/١ ــ ١٧ وكذا أحمد ٣٣١/٧ وابن حبان: الإمارة، باب ما جاء في الظلم والتفحش، ح ١٥٦٦، ص ٣٧٧، الموارد.

وصححه الألباني من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو أيضاً، (الصحيحة رقم ٨٥٨).

(٣) ص ٦١٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّ مَخْلِدِينَ فِيهَا ﴾ الآية ٧٧.

(٤) زيادة يقتضيها السياق فأثبتها من البيضاوي.

<sup>(</sup>١) في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢٩٠/٦.

العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، الحديث(١).

أخرجه  $[^{(*)}]$  مالك $^{(7)}$  وأبو داود $^{(8)}$  والترمذي $^{(4)}$  من حديث عمر].

ATI - قوله (٥): من قرأ سورة الزمر، إلخ (٦). موضوع (٧).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلًا مجهولًا.

وقال أبو زرعة: مسلم بن يسار عن عمر مرسل، وقال أبوحاتم: لم يسمع من عمر، وبينهما نعيم بن ربيعة (المراسيل ص ٢١٠ ــ ٢١١).

ذكر أبو حاتم (نعيم بن ربيعة) في الجرح ٤٦٠/٨ وقال: روى عن عمر بن الخطاب وروى عن مسلم بن يسار ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

(٥) ص ٦١٧ في آخر السورة.

(٦) تمامه: (لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة وأعطاه الله ثواب الخائفين).

(٧) تقدم الكلام على أسناده في آخر سورة آل عمران (٣٣٤).

<sup>(</sup>١) تمامه: (حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار).

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من تحفة الراوي (ق ٢٧٨/ب).

<sup>(</sup>٢) القدر: باب النهى عن القول بالقدر، ح ٢، ٨٩٨/٢ ــ ٨٩٩.

<sup>(</sup>٣) السنة: باب في القدر، ح ٤٧٠٣، (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٤) التفسير: الأعراف ح ٣٠٧٥، ٣٠٧٥، وكذا أحمد ٤٤/١ ـ ٤٥، كلهم من رواية مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن خطاب عن هذه الآية ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكُ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِيَّكُم ﴾ إلى قوله ﴿ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَنْدَاغَنِفِلِينَ ﴾ قال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول، فذكره.

١٦٢ ـ قوله (١): وعنه عليه السلام أنه كان يقرأ كل ليلة (بني إسرائيل) (الزمر).

أخرجه الترمذي (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) من [70/أ] حديث عائشة في أثناء حديث.

وأخرجه أحمد<sup>(٥)</sup> وإسحاق وأبو يعلى والترمذي<sup>(٦)</sup>، والحاكم<sup>(٧)</sup> والبيهقي في الشعب<sup>(٨)</sup> من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) ص ٦١٧ في آخر السورة.

<sup>(</sup>۲) الدعوات: باب ۲۲، ح ۳٤٠٥ (٥/٥٧٤).

 <sup>(</sup>٣) في التفسير في الكبرى كها في تحفة الأشراف ٣٠٣/١٢ وعمل اليوم والليلة،
 ح ٧١٢، ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢/٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) المسند ٦/٨٦، ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) و (٧) تقدم العزو إليها وهو مكرر.

<sup>(</sup>٨) الباب ١٩ (٣٦٩/٢/١) كلهم من طريق حماد بن زيد عن مروان أبي لبابة العقيلي عنها بلفظ كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة، الحديث. واختصره الترمذي وحسنه الترمذي وسكت عليه الحاكم والذهبي.

### ٤٠ \_ سورة المؤمن

 $^{(1)}$  قوله  $^{(1)}$ : التاثب من الذنب كمن  $^{(2)}$  ابن ماجة  $^{(2)}$  من حديث ابن مسعود، \_\_\_\_

وكذا الطبراني في الكبير ١٨٥/١٠ ح ١٠٢٨١، وأبونعيم في الحلية في ترجمة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ٢١٠/٤، والقضاعي في مسند الشهاب رقم ١٠٨، والسهمي في تاريخ جرجان: ترجمة محمد بن عبد الوهاب بن يحيى ص ٣٩٩، والبيهقي في الكبرى: في الشهادات ١٥٤/١، كلهم من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

لكن الحديث له متابع وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. فقد أخرجه البيهقي أيضاً، من طريق عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود وإسناده حسن، وشواهده:

١ ــ حديث ابن عباس أخرجه البيهقي كما يأتي.

٢ ــ حديث أبي عتبة الخولاني: أخرجه أيضاً البيهقي ١٥٤/١٠، وفي إسناده
 عثمان بن عمر الضبي عن عثمان بن عبد الله الشامي، لم أجد ترجمتها.

<sup>(</sup>۱) ص ٦١٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ غَافِرِ ٱلذَّمْبِ وَقَابِلِٱلتَّوَّبِ ﴾ الآية ٣، وعبارة البيضاوي (فإن التائب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من تحفة الراوي.

<sup>(</sup>٣) الزهد: باب ذكر التوبة ح ٤٢٥٠، ٢٠/١٤٢٠.

والبيهقي (١) من حديث ابن عباس].

٨٦٤ قوله (٢): [ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (٣)]: إن جدالًا في القرآن كفر.

أخرجه الطيالسي (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الله بن عمرو

وسلم، وسعيد كلاهما ضعيف.

انظر ترجمة سلم في: الجرح ٢٦٦/٤ ــ ٢٦٧، والمجروحين ٣٤٤/١ والميزان ١٨٤/١ والمغنى للذهبــي.

والحديث حسنه الحافظ كهانقل عنه السخاوي وقال: يعني لشواهده وكذا الألباني.

انظر المقاصد الحسنة ص١٥٢ والضعيفة رقم ٦١٥، ٦١٦، وصحيح الجامع ٥٧/٣.

- (٢) ص ٦١٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي مَا يَكِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، الآية ٤.
  - (٣) زيادة يقتضيها السياق فأثبته من البيضاوي.
    - (٤) ص ٣٠٢ ح ٢٢٨٦.
- (٥) الباب ١٩ (٣٤٤/٢/١) من طريق الطيالسي. كلاهما من رواية سليمان بن يسار عنه، وفي إسناده فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ، لكن الحديث له شواهد ينجبر بها هذا الضعف وقد صححه =

٣ - حديث أبي سعد الأنصاري: أخرجه أبو نعيم في الحلية: ترجمة هارون الراعي ٣٩٨/١٠ من طريق يحيى بن أبي خالد عن ابن أبي سعد الأنصاري عن أبيه، ويحيى وابن أبي سعد كلاهما مجهول، انظر: الميزان ٣٧٢/٤، واللسان ٢٥٢/٦.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٥٤/١٠ والشعب ٣٧٣/١/٢ وابن عساكر في تاريخه ٢/٢٩٥/١٥ كلاهما من طريق سلم بن سالم عن سعيد بن عبد الجبار أبي عثمان الحمصي عن عاصم الحداني عن عطاء عنه.

بلفظ: (لا تجادلوا في القرآن فإن جدالًا فيه كفر).

وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ (المراء في(١) القرآن كفر). في الصحيح(٢) والسنن(٣).

٨٦٥ ــ قوله<sup>(٤)</sup>: روى ابن مسعود أن أرواحهم في أجواف طير سود، تعرض على النار بكرة وعشيا.

أخرجه(٥).

الألباني (صحيح الجامع ١٣٢/٦).

فقد أخرجه الإَمَّام أحمد ٢٠٤/٤، ٢٠٥ من حديث عمرو بن العاص في سياق طويل بلفظ (لا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر).

وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم، (الصحيحة رقم ١٥٢٢).

كما أخرج الإمام أحمد أيضاً من حديث أبي جهيم بن الحارث ١٦٩/٤ – ١٧٠ وابن جرير في التفسير ١٩/١ مثل حديث عمرو بن العاص، ويأتي شاهده من حديث أبي هريرة.

- (١) تحرفت العبارة في الأصل إلى (من أبعي القرآن كفر).
- (٢) لم أجده في أحد الصحيحين، نعم أخرجه ابن حبان في صحيحه.
   انظر: التفسير: باب في أحرف القرآن ح ١٧٨٠، ص ٤٤٠/ الموارد.
- (٣) أخرجه أبو داود: في السنة: باب النهي عن الجدال في القرآن ح ٤٦٠٣، ٩/٥. وابن جرير ١١/١ وأخرجه أيضاً أحمد ٢٨٦/٢، ٢٠٠، ٤٧٥، ٥٠٣، ٥٠٨، وابن جرير ١١/١ والحاكم في التفسير ٢٢٣/٢، من رواية أبي سلمة عنه وصححه الألباني (الصحيحة ٢٧٣/٢) وصحيح الجامع ٢٣/٦.
  - (٤) ص ٦٧٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ النَّازُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ الآية ٤٦.
- (٥) بياض في الأصل وقد تقدم تخريجه تحت رقم (٩٥) في سورة البقرة عند قوله تعالى ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِ سَهِ بِيلِ اللَّهِ أَمْوَكُمْ ﴾ الآية ١٥٤.

۸٦٦ قوله<sup>(۱)</sup>: من قرأ سورة المؤمن، إلىخ<sup>(۲)</sup>. موضوع<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٦٣٠ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه (لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى عليه واستغفر له).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على إسناده في آخر سورة آل عمران برقم (٣٣٤).

# ٤١ \_ سورة فصلت

 $^{(7)}$ . من قرأ سورة فصلت، إلخ $^{(7)}$ . موضوع $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) ص ٦٣٨ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه (أعطاه بكل حرف عشر حسنات).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على إسناده في آخر آل عمران برقم (٣٣٤).

### ٤٢ ـ سورة الشورى

٨٦٨ ــ قوله(١): جـاء في الحديث (الحب في الله والبغض في الله).

لم أقف عليه(٢).

(٣) قال ابن همات: أخرجه الديلمي في الفردوس من حديث أنس بلفظ: الحب في
 الله فريضة والبغض في الله فريضة.

انظر: (تسديد القوس ١١٧/أ).

وقد أخرج أبو داود في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ح ٢٦٨١ (من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان) وإسناده حسن.

وأخرج الترمذي في: صفة القيامة، الباب الأخير، ح ٢٥٢١، ٢٠٠/٤ وأحمد ٣٨/٣ من حديث معاذ بن أنس بلفظ: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان، وقال الترمذي حديث حسن. وأخرج أحمد ١٤٦/٥ من حديث أبي ذر بلفظ (إن أحب الأعمال: الحب في الله والبغض في الله) وفيه رجل لم يسم.

كما أخرج هو ٤٣٠/٣ من حديث عمرو بن الجموح بلفظ (لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق =

<sup>(</sup>١) ص ٦٤٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ قُلْلَا أَسْتُلْكُوْعَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلقُرْبَيُّ ﴾ الآية ٢٣.

٨٦٩ ــ قوله (١): روى أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء؟ قال: علي وفاطمة وابناهما.

أخرجه ابن أبي حاتم (٢) والطبراني (٣) والحاكم في مناقب الشافعي (٤) من رواية حسين الأشقر (٥) عن قيس بن الربيع (٦) عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قال الولي العراقي: حسين الأشقر شيعي (٧) مختلق (٨)، وهذه الآية مكية، ولم يكن لفاطمة حينئذ أولاد.

الولاء من الله. فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.
 وعند أحمد أيضاً ٢٨٦/٤ من حديث البراء بلفظ (أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله).

<sup>(</sup>١) ص ٦٤٢ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) عزاه له السيوطى في الدر (٣٤٨/٧).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١١/٤٤٤/ ح ١٢٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) عزاه له الزيلعي وذكره سنده (ص ٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) هو الحسين بن الحسن الفزاري الكوفي قال فيه الحافظ: صدوق يهم ويغلو في التشيع (التقريب).

<sup>(</sup>٦) هو أيضاً ضعيف، وقد تقدم مراراً.

<sup>(</sup>٧) والحديث فيه تشيع فلا يقبل مثله ممن اتصف بالتشيع كما نص على ذلك الأثمة، وانظر ما قاله الحافظ في الكافي الشاف (يأتي).

 <sup>(</sup>A) تصحف في الأصل إلى (مختلف) بالفاء، والتصويب من الزيلعي، وعنده (مختلق)
 ص ٥٥٦.

وقال الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>: وحسين شيعي ساقط، وقد عارضه ما هو أولى منه: ففي البخاري<sup>(۲)</sup> من رواية طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد، فقال ابن عباس: عَجَّلت، إن النبي عليه السلام لم يكن بطن من قريش إلا كان له منهم قرابة، الحديث<sup>(۳)</sup>.

٠٧٠ قوله (٤): [ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام] (٥): أفضل الدعاء الحمد لله.

أخرجه(٦) [الترمذي(٧) والنسائى(^) وابن ماجة (٩)\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الكافي الشاف رقم ٣٥٠ (ص ١٤٥) وانظر الفتح ٨/٥٦٤.

<sup>(</sup>۲) المناقب: باب ۱، ح ۳٤٩٧ (۲/٥٦) والتفسير: سورة الشورى، باب ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبَيْ ﴾ ح ٤٨١٨، ٥٦٤/٨.

قلت: وكذا أحمد ٢٢٩/١ والترمذي في التفسير ح ٣٢٥١، ٣٧٧/٥ وأخرج الطبراني في الكبير ٢٢٤١، ٤٣٤/١، من رواية الطبراني في الكبير ٢٢٢١، ح ٢٢٣٨، من رواية سعيد بن جبر عنه نحوه.

<sup>(</sup>٣) تمامه: فقال: إلا أن تصلوني ما بيني وبينكم من القرابة.

<sup>(</sup>٤) ص ٦٤٢ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ ﴾ الآبة ٢٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والمثبت من البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت من تحفة الراوي.

<sup>(</sup>٧) الدعوات: باب ما جاء إن دعوة المسلم مستجابة ح ٣٣٨٣ (٤٦٢/٥).

<sup>(</sup>٨) في عمل اليوم والليلة.

<sup>(</sup>٩) الأدب: باب فضل الحامدين ح ٣٨٠٠، ١٧٤٩/٢.

وابن حبان (١) من حديث جابر].

٨٧١ قوله (٢): الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر (٣).

۸۷۲ \_ قوله<sup>(٤)</sup>: من قرأ سورة ﴿حَمَّ عَسَقَ﴾...إلخ<sup>(٥)</sup>. موضوع<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

قلت: وكذا الحاكم في الدعاء (٤٩٨/١)، كلهم من رواية طلحة بن خراش عنه.

وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والألباني، انظر: صحيح الجامع ٣٦٢/١، والصحيحة ١٤٩٧.

- (٢) ص ٦٤٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيَـٰتِ لِـكُلِّ صَـَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾، الآية ٣٤.
- (٣) سقط تخريجه من الأصل وقال ابن همات: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس.

وقال الألباني: أخرجه الخرائطي في (فضيلة الشكر 1/179 من مجموع ٩٨) والديلمي في (مسند الفردوس) ٣٦١/٢/١ كلهم عن يزيد الرقاشي عنه، والرقاشي هذا ضعيف متروك، وقال الألباني: ضعيف جداً.

انظر الضعيفة رقم ٦٢٥، وضعيف الجامع ٢٨٤/٢.

- (٤) ص ٦٤٦ في آخر السورة.
- (٥) تمامه: (كان بمن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له).
  - (٦) تقدم الكلام على إسناده في آخر آل عمران برقم ٣٣٤.

<sup>(</sup>١) الأذكار: باب ٤ ح ٢٣٢٦، ص ٥٧٨، الموارد.

# ٤٣ ـ سورة الزخرف

مرجله على الركاب قال: بسم الله، فإذا استوى على الدابة قال: الحمد لله على الركاب قال: الحمد لله على كل حال، ﴿ سُبّحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنذَا ﴾ [70/ب] إلى قوله: لمُنقَلِبُونَ .

رواه الثعلبي $^{(7)}$  من حديث أبي طالب بهذا اللفظ، ورواه أبو داود $^{(7)}$  والترمذي $^{(4)}$  والنسائي وابن حبان $^{(7)}$  والخاكم $^{(8)}$  من

- (٢) التفسير ٢/٢٨٣/ب.
- (٣) الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب ح ٢٦٠٧ (٧٧/٣).
- (٤) الدعوات: باب ما يقول إذا ركب الناقة ح ٣٤٤٦ (٥٨/٥).
  - (٥) في السير الكبرى (ت ٤٣٦/٧).
- (٦) الأذكار: باب ما يقول إذا ركب الدابة ح ٢٣٨٠، ٢٣٨١، ص ٥٩١، الموارد.
  - (V) الجهاد ۲/۹۱ \_ ۹۲.

وكذا الطيالسي (ص ٢٠) وأحمد ٩٧/١، ١٢٨، كلهم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عنه، وفي آخره (ثم حمد الله ثلاثاً وكبر ثلاثاً وسبح ثلاثاً) الحديث.

<sup>(</sup>١) ص ٦٤٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَتَقُولُواْسُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَلَنَاهَاذَاوَمَاكُنَّالَامُ مُقْرِنِينَ ﴾ الآية ١٣.

حديث على بدون قوله (على كل حال).

وأسنده الثعلبي<sup>(۱)</sup> باللفظ المذكور هنا، ولمسلم<sup>(۲)</sup> من طريق على الأزدي<sup>(۳)</sup> عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر.

 $^{(9)}$ : [ولذلك قال عليه السلام]  $^{(9)}$ : أنتم أعلم بأمر دنياكم.

\_ وأبو الأحوص فقد أخرج الشيخان من طريقه عن أبي إسحاق وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (المسند ٧٥٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق من تفسيره.

<sup>(</sup>٢) الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ح ٢٥، ٢/٩٧٨٩، بزيادة في آخره (اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى) الحديث بطوله. وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي في الموضع المذكور من سننها والنسائي في التفسير في الكبرى (ت ١٦/٦)، وفي عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا أقبل من السفر ح ٥٤٨ (ص ٣٧٠) كلهم من طريق علي بن عبد الله الأزدي البارقي عنه.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن عبد الله الأزدي البارقي، قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ، من رجال مسلم من الثالثة (التقريب).

<sup>(</sup>٤) ص ٦٥٣ في تفسير قول تعالى ﴿ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخَـنَالِفُونَ فِيدٍّ ﴾ الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٥) زيادة تقتضيها السياق فأثبتها من البيضاوي.

أخرجه (۱) [مسلم (۲) من حديث أنس وعائشة].  $\Lambda V = \delta V^{(1)}$ : من قرأ سورة الزخرف، إلخ (۱). موضوع (۵).

<sup>(</sup>١) سقط تخريجه من الأصل وأثبت ما بين المعقونتين من تحفة الراوي (٢٨٢/أ).

<sup>(</sup>۲) الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً ح ۱٤۱، ۱۸۳٦/۶، من طریق حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة وعن ثابت عن أنس قالا: مر النبي على بقوم يلقحون فقال (لولم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصاً فمر بهم: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، قال فذكره).

<sup>(</sup>٣) ص ٦٥٥ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (كان ممن يقال لهـم يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم وأنتم اليوم لا تحزنون).

<sup>(</sup>٥) انظر حدیث رقم ٣٣٤.

### ٤٤ \_ سورة الدخان

۸۷٦\_ قوله(۱): [لما روى أنه عليه السلام قال(۲)]: أول الآيات: الدجال، ونزول عيسى، ونار تخرج من عدن، الحديث(۴). أخرجه ابن جرير(۲) والثعلبي(٤) والبغوي(٥) من

(٥) التفسير ١٥٠/٤ من طريق الثعلبي.

أخرجه ابن جرير عن عصام بن رواد بن الجراح عن أبيه عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي عنه.

وقال الحافظ في: رواد بن الجراح: اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد (التقريب ٢٥٣٤/١).

هذا وقد أخرج الجماعة إلا البخاري من حديث حذيفة بن أسيد بلفظ «لن تقوم =

 <sup>(</sup>۱) ص ۲۵٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ يَوْمَ تَأْنِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وأثبتها من البيضاوي.

<sup>(\*)</sup> تمامه: وتسوق الناس إلى المحشر، قيل: وما الدخان؟ فتلا رسول الله المؤمن الآية، وقال: يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة، أما المؤمن فيصيبه كهيئة الركام وأما الكافر فهو كالسكران، يخرج من منخريه، وأذنيه، ودبره.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١١٤/٢٥.

<sup>(</sup>٤) التفسير ١٠/٩٤/١٠ من طريق ابن جرير.

حديث حذيفة (\*).

٨٧٧ ـ قـوله(١): روي في الأخبـار أن المؤمن يبكي عليه مصلاه، وموضـع عبادته، ومصعد عمله ومهبط رزقه.

أخرجه (٢) [ابن جرير (٣) والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس].

۸۷۸ ـ قوله (٤): [وعنه عليه الصلاة والسلام] (٥) لا أدري أكان تُبَّع نبياً أو غير نبى.

رواه بهذا اللفظ الثعلبي (٦) من طريق عبد الرزاق عن معمر

<sup>-</sup> الساعة - حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم.

انظر صحيح مسلم: الفتن باب في الآيات تكون قبل الساعة، حرقم ٣٩ (٢٢٢٥/٤).

<sup>(\*)</sup> هو ابن اليمان.

 <sup>(</sup>١) ص ٦٥٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ فَمَابَكَتْ عَلَيْمِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل وما بين المعقوفتين أثبته من تحفة الراوي (ق ٢٨٢/ب).

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٧٤/٢٥ ـ ١٢٥ من ثلاثة طرق عنه نحوه إثنان منها ضعيفان وأحدهما صحيح.

<sup>(</sup>٤) ص ٦٥٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَهُمَّ خَيْرًا مْ قَرَّمُ تُبَعِّ ﴾ الآية ٣٧.

 <sup>(</sup>a) زيادة يقتضيها السياق وأثبتها من البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) التفسير ١٠/٩٧/١.

والمعروف بهذا الإسناد ماأدري تبع أَلَعِينٌ، هو أم لا؟، وما أدري أعزير نبي أم لا؟

أخرجه أبو داود (٢) وكذا الحاكم (٣) لكن قال: ذو القرنين، بدل عزير.

قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق وغيره أرسله(٤).

٨٧٩ \_ قوله (٥): [وعنه صلى الله عليه وسلم (٦)]: من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفوراً له.

<sup>(</sup>١) تصحف المقبرى في الأصل إلى (المثيري).

<sup>(</sup>٢) السنة: باب التخيير بين الأنبياء عليهم السلام ح ٤٦٧٤ (٥٤/٥).

 <sup>(</sup>٣) الإيمان: ٣٦/١ والبيوع ١٤/٢ والتفسير ٢/٠٥١، ولفظه في الإيمان: (أنبياً كان أم لا) مثل ما عند البيضاوي والثعلبي.
 وقال: صحيح على شرط الشيخين وزاد في الإيمان: لا أعلم لـ علة، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٤) لكنه عند الحاكم في التفسير من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب به موصولاً، والحديث أورده الألباني في صحيح الجامع (١٢١٥)، ثم في ضعيفه (٨٠/٥)؟ وأحاله إلى الصحيحة رقم (٢٢١٧).

<sup>(</sup>٥) ص ٦٥٩ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق فاثبتها من البيضاوي.

رواه الترمذي (١) وأبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢) والبيهقي في الشعب (٣) وقال: تفرد به أبو المقدام (٤)، وهو ضعيف عن الحسن عن أبي هريرة، وقال الترمذي: أبو المقدام ضعيف، والحسن لم يسمع من أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل (حم الدخان) ح ٢٨٨٩، ١٦٣/٥.

<sup>(</sup>٢) باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة (ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) الباب التاسع عشر ٣٦٩/٢/١.

<sup>(</sup>٤) هو هشام بن زياد المدني قال الحافظ: متروك (التقريب).

أورده الألباني في ضعيف الجامع، وقال: ضعيف جداً ٥/٣٥٠.

ملحوظة: لم يذكر المناوي ولا ابن همات الحديث الموضوع في آخر هذه السورة وهو:

من قرأ (حم الدخان) في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. أخرجه الترمذي في الموضع المذكور آنفاً ح ٢٨٨٨ من حديث أبي هريرة. وقال: غريب، وعمر بن أبي خثعم يضعف وقال محمد: منكر الحديث، وحكم عليه الألباني بالوضع (ضعيف الجامع ٥/٢٣٤ – ٢٣٥).

# ٥٤ \_ سورة الجاثية

۸۸۰ قوله (۱): من قرأ حم الجاثية، إلىخ (۲).
 موضوع (۳).

<sup>(</sup>١) ص ٦٦٤ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه (ستر الله عورته وسكن له روعته يوم الحساب).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على إسناده في حديث رقم (٣٣٤).

# ٤٦ \_ سورة الأحقاف

۸۸۱ \_ قوله(۱): إنهم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي نخلة الحديث(۲).

رواه الحاكم(٣) عن ابن مسعود.

٨٨٢ قوله (٤): من قرأ سورة الأحقاف، إلىخ (٥).
 موضوع (٢).

#### \* \* \*

(٣) التفسير ٢/٢٥٤.

ومن طريقه البيهقي في الدلائل باب ذكر إسلام الجن ٢٢٨/٢، وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار ٦٨/٣، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع ١٠٦/٧).

- (٤) ص ٦٧٠ في آخر السورة.
- (٥) تمامه (كتب له عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنيا).
  - (٦) تقدم الكلام على إسناده في حديث رقم (٣٣٤).

<sup>(</sup>١) ص ٦٦٩ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرُا مِنَ الْجِزِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ الأمة ٢٩.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (عند منصرفه من الطائف يقزأ في تهجده).

# عمد (القتال) علي المحمد (القتال) علي المحمد (القتال) المحمد (القتال)

سلمان عليه السلام عنه وكان سلمان محنبه فضرب فخذه وقال: هذا وقومه.

رواه الترمذي(٢) والحاكم(٣) وصححاه(٤) وابن حبان(٥)

نعم قال الحاكم: صحيح الإسناد، وسكت عنه الذهبي.

وهو عند الحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي.

وقد تقدم في رقم ٤١٦، ٢٥٦، ٧٥٤.

(٥) لم أجده في الموارد في مظانه، من هذا الطريق، إنما عنده من طريق ابن سيرين عنه، وبلفظ (لوكان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس) (ص ٧٤٥)، وانظر الأرقام (٤١٦ و ٤٥٧).

<sup>(</sup>١) ص ٦٧٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ يَسَـنَبَّدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ﴾، الآية ٣٨.

<sup>(</sup>۲) التفسير: سورة محمد، ح ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۸۳\_ ۳۸۴.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢/٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) كذا قال المناوي وابن همات وهو وهم، فقد رواه الترمذي بإسنادين قال في الأول: في إسناده مقال، ولم يقل في الآخر شيئاً، لكنه من طريق عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف.

والطبري (١) وابن أبي حاتم (7) وغيرهم من طبريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وله طرق عنه (7) وعن غيره.

٨٨٤ \_ قوله(٤): من قرأ سورة محمد، الخ<sup>(٥)</sup>. موضوع<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٦/٢٦ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>۲) عزاه له السيوطي في الدر (٥٠٦/٧).ووقع في الأصل (حاتمه) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة الجمعة بـاب ١، ح ٤٨٩٧، ٦٤١/٨، والترمذي أيضاً في سورة الجمعة، ح ٣٣١٠، ٤١٣/٥، من طريق ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عنه.

وانظر الأرقام: ٤١٦، ٤٥٦، ٤٥٧.

 <sup>(</sup>٤) ص ٦٧٦ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (كان حقاً على الله أن يسقيه من أنهار الجنة).

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام على إسناده في حديث رقم (٣٣٤).

#### ٤٨ \_ سورة الفتح

۸۸۰ ـ قوله(۱): روی أنه علیه السلام لما نزل الحدیبیة بعث جواس بن أمیة الخزاعی، الحدیث(۲).

أخرجه أحمد في مسنده (۲) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.

 <sup>(</sup>١) ص ٦٧٩ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (إلى أهل مكة فَهَمُّوا به فمنعه الأحابيش فرجع فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحبسوه فأرجف بقتله، فدعا رسول الله ﷺ أصحابه وكانوا ألفاً وثلاثماثة أو أربعمائة أو خسمائة، وبايعهم على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا منهم، وكان جالساً تحت سمرة أو سدرة).

<sup>(</sup>٣) المسند ٤/٤/٣ ـ ٣٢٥ وليس فيه (فدعا رسول الله 瓣، إلى آخره، أعني حديث البيعة، نعم هو عند البيهةي في الدلائل، باب إرسال النبي 難 عثمان إلى مكة ١٣٣/٤، ١٣٥، ١٣٥، عن عروة وعن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم.

وفي إسناده عن عروة (ابن لهيعة) وفي إسناده عن عبد الله بن أبـي بكر بن حزم (أحمد بن عبد الجبار العطاردي) وكلاهما ضعيف.

هذا وفي حديث عروة أن البيعة كانت بسبب معركة نشبت بـين الفريقين بالحديبية حين رمى رجل من أحد الفريقين رجلًا من الفريق الآخر، وصاح ـــ

٨٨٦ ـ قوله(١): روى أن عكرمة بن أبي جهـل خرج في خسمائة إلى الحديبية، إلىخ(٢).

رواه ابن جرير (٣) وابن أبي حاتم في تفسير هما عن ابن أبزى (٤).

الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين من فيهم فارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن أتاهم من المشركين، وارتهن المشركون عثمان ومن كان أتاهم، ودعا رسول الله ﷺ إلى البيعة، الحديث.

وفي حديث عبد الله بن حزم مثلها عند البيضاوي، وأما حديث البيعة بدون ذكر السبب فهو في الصحيحين من طرق وألفاظ مختلفة.

انظر: صحيح البخاري، المغازي: باب غزوة الحديبية ٤٥٧، ٤٤٣/، ٤٥٧، وصحيح مسلم: الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة ١٤٨٣/٣.

(١) ص ٩٨٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ
 بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾، الآية ٧٤.

(٢) تمامه: (فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد على جند، فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد).

(٣) التفسير ٢٩/٢٦ عن ابن حميد الرازي وهوضعيف.

(٤) هو عبد الرحمن بن أبزى صحابي صغير، كان لعلي على خراسان، (التقريب ٤٧٢/١).

وأخرج مسلم في الجهاد: باب قول الله تعالى ﴿ وَهُوَالَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾، ح ١٣٣، ١٤٤٢/٣ عن أنس قال: إن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على رسول الله على من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي على وأصحابه، فأخذهم سلماً فاستحياهم فأنزل الله عز وجل ﴿ وَهُوَالَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾ الأمة.

وأخرج ابن جرير في تفسير الآية أقوالًا أخرى، وما في الصحيح هو أصح. =

وحديث أنس هذا أخرجه أيضاً ابن جرير في بيان أن الآية نزلت في الحديبية. وقال البيضاوي: بعد إيراده حديث عكرمة (وقيل: كان ذلك يوم الفتح، وهوضعيف إذ السورة نزلت قبل الفتح).

وقال الحافظ في قصة عكرمة بن أبي جهل: وفي صحته نظر، لأن خالداً لم يكن أسلم في الحديبية، فلوكانت في الحديبية، فلوكانت في عمرة القضاء لأمكن مع أن المشهور أنهم فيها لم يمانعوه ولم يقاتلوه، الكافي الشاف رقم ٤٧٤ (ص ١٥٣).

- (١) ص ٩٨٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَوْلَارِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَكُ لَرَتَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ ﴾، الآية ٢٥.
  - (٢) لفظ البيضاوي (وقال عليه الصلاة والسلام).
    - (٣) يعنى (الطائف) معجم البلدان ٥/١٦٦.
      - (٤) المسند ٤/١٧٢.

قلت: وكذا البيهقي في الأسهاء والصفات باب ما روى في الوطأة بوج ص ٤٦١، كلاهما من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبى راشد عنه.

وسعيد بن أبي راشد قال فيه الحافظ: مقبول، لكن قال الذهبي: صدوق (الكاشف ٢/ ٣٦٠).

والحديث له شاهد من حديث خولة بنت حكيم أخرجه أحمد ٤٠٩/٦، والبيهقي في الموضع المذكور من أسمائه كلاهما من طريق عمر بن عبد العزيز عنها مثله، وفي إسناده (محمد بن أبسي سويد الطائفي) مجهول، (التقريب ١٦٨/٢).

حديث خولة مع ضعفه يقوي حديث يعلى العامري، فيرتقي إلى درجة الحسن. والحديث أوَّله البيهقي فقال: الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول \_

[يعلى العامري<sup>(١)</sup>].

قال في النهاية (٢): المعنى: إن آخر أخذة أو وقعة أوقعها الله بالكفار كانت بوج، وكانت غزوة الطائف آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يغز بعدها إلا غزوة تبوك ولم يكن فيها قتال.

۸۸۸ ـ قوله(۳): روى أنه عليه السلام لما هم بقتالهم بعثوا سهيل بن عمرو، إلـخ (٤).

بأسه به، قال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي: هذا عند أهل النظر أن آخر ما أوقع الله سبحانه وتعالى بالمشركين بالطائف، وكان آخر غزاة غزاها رسول الله على قاتل فيها العدو، ووج واد بالطائف قال: وكان ابن عيينة يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه.

قلت: هذا من تأويل صفات الله تعالى، ومذهب السلف إمرار صفاته تعالى كها جاءت بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، كها قالوا: أمِرُّوها كها جاءت.

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض، وأثبته من تحفة الراوي.

<sup>(</sup>۲) مادة (وطأ) ٥/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ص ٦٨١ في تفسير قوله تعالى ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِبنَتُمُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>٤) تمامه: (وهويطب بن عبد العزي ومكرز بن حفص ليسألوه أن يرجع من عامه على أن تخلو له قريش مكة من القابل ثلاثة أيام، فأجابهم فكتبوا بينهم كتاباً فهال عليه الصلاة والسلام لعلي: اكتب، الحديث المعروف في صلح الحديبية في آخره (فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا بهم فأنزل الله السكينة عليهم فتوقروا وتحملوا).

رواه البيهقي في دلائل النبوة (١) من حديث عروة بن الزبير مرسلًا.

والقصة في الصحيح (٢) من رواية البراء بن عازب ومن رواية مروان والمسور (٣) وفي النسائي (٤) مختصرة من رواية ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل.

۸۸۹\_ قوله<sup>(۱)</sup>: رأى عليه السلام أنه هو وأصحابه دخلوا مكة آمنين، إلىخ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا قال الحافظ في الكافي الشاف رقم (٢٨) (ص ١٥٣)، لكني لم أجده في دلائله من حديث عروة مرسلاً، والذي في دلائله من حديث عروة مرسلاً هو قصة إرسال عثمان بن عفان إلى أهل مكة، وما جرى من المعركة في الحديبية بين الفريقين، ثم قصة بيعة الرضوان ورجوع عثمان إلى النبي على سالماً. نعم هو في حديث الحديبية الطويل من رواية عروة عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم عند الشيخين كما يأتي.

 <sup>(</sup>۲) أي صحيح البخاري: الصلح، باب كيف يكتب (هذا ما صالح فلان بن فلان)،
 ح ۲۹۹۸، ۲۹۹۹، (۳۰۳ ـ ۳۰۳) من حديث البراء.
 وحديثه أخرجه أيضاً مسلم في الجهاد: باب صلح الحديبية، ح ۹۱، ۹۱، ۹۲ (۱٤۱۰ ـ ۱٤۰۹/۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري: الشروط: باب الشروط في الجهاد، ح ٢٧٣١، ٢٧٣٢، ٥٩٣٩\_ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) في التفسير في الكبرى (ت ١٧٢/٧).

 <sup>(</sup>٥) ص ١٨١ في تفسير قوله تعالى ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّمْ يَا بِٱلْحَقِّ ﴾، الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (وقد حلقوا وقصروا، فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا بها وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم، فلما تأخر قال بعضهم: والله ما حَلَّقْنَا، ولا قصرنا ولا رأينا البيت، فنزلت).

أخرجه البيهقي<sup>(١)</sup> من حديث مجاهد مرسلاً.
٨٩٠ قوله<sup>(٢)</sup>: من قرأ سورة الفتح، إلخ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الدلائل: باب نزول الفتح، مرجع الحديبية ١٦٤/٤، وأخرجه أيضاً ابن جرير ١٠٧/٢٦، بإسنادين أحدهما إسناد البيهقي، وهو إسناد صحيح إلى مجاهد.

<sup>(</sup>٢) ص ٦٨٢ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (فكأنما كان ممن شهد مع محمد ﷺ فتح مكة).

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام على إسناده في حديث رقم (٣٣٤).

#### ٤٩ \_ سورة الحجرات

۸۹۱ ـ قوله(۱): روى أن ثابت بن قيس، الخ<sup>(۲)</sup>. أخرجه الشيخان<sup>(۳)</sup> من حديث أنس بمعناه.

٨٩٢ قوله<sup>(٤)</sup>: ناداه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، إلـخ.

رواه الثعلبي(٥) والواحدي من حديث جابر.

<sup>(</sup>١) ص ٦٨٢ في تفسير قوله تعالى ﴿ لَانَزْفِعُوٓ إَأَصَّوَ تَكُمَّ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (كان في أذنه وقر، وكان جهورياً، فلما نزلت تخلف عن رسول الله على فتفقده ودعاه فقال: يارسول الله: لقد أنزلت إليك هذه الآية وإني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكون عملي قد حُبِط، فقال عليه السلام: لست هناك، إنك تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة).

<sup>(</sup>٣) البخاري: المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ح ٣٦١٣، ٢٠٠/٦، والتفسير: الحجرات، باب ١، ح ٤٨٤٦، ٨٠٥٥. ومسلم: الإيمان: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، ح ١٨٧، ١٨٨، ١١٠/١، كلاهما من رواية ثابت عنه.

<sup>(</sup>٤) ص ٦٨٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ ﴾ ، الآية ٤ .

<sup>(</sup>٥) التفسير (١٠٩/١٠/ب ــ ١٦٥/أ)، وفي إسناده «القاسم بن أبي شيبة ويعلى بن عبد الرحمن ( لم أجد ترجمتهما.

۸۹۳ قوله (۱): روى أنه عليه السلام بعث الوليد بن عقبة مصدقاً إلى بني المصطلق، إلى إلى المصطلق، المصلق، المصلق، المصطلق، المصلق، ا

أخرجه الطبراني (٣) من حديث أم سلمة، قال الحافظ ابن حجر (٤): وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

وبنحوه رواه أحمد (٥) [٦٦/ب]، والطبراني (٦) من حديث الحارث بن ضرار (٧) الخزاعي.

وقال الهيشمي: رجال أحمد ثقات (المجمع ١٠٩/٧).

(٧) وقع في الأصل (دنار) وفي تخريج الزيلعي (دينار) وفي الكافي الشاف (دثار)
 وكله خطأ، والصواب ما أثبت.

نعم عند الطبراني (سرار) فقال ابن كثير: والصواب (ضرَار) كما عند أحمد. وهو والد جويرية أم المؤمنين، انظر (تفسير ابن كثير ٧/١/٥).

<sup>(</sup>١) ص ٦٨٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ إِنْمَا فَتَكِينُوا ﴾، الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (وكان بينه وبينهم إحنة، فلما سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه فرجع، وقال لرسول الله ﷺ قد ارتدوا ومنعوا الزكاة، فهم بقتالهم فنزلت).

 <sup>(</sup>۳) في الكبير ۲۳/۲۳ ح ۹۶۰.
 وكذا ابن جرير ۲۳/۲۹.

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ١٨، ص ١٥٦.وقاله أيضاً الهيثمي في المجمع ١١١/٧.

<sup>(</sup>٥) المستد ٤/٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) في الكبير ٣١٠/٣، ح ٣٣٩٥ كلاهما من طريق محمد بن سابق عن عيس ابن دينار الزجاج عن أبيه عنه.

قلت: والدعيسى (دينار الكوفي) مولى عمرو بن الحارث بن أبي ضرار لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال الحافظ: مقبول، يعني عند المتابعة وإلا فهولين عنده. وقال الذهبي: وثق (الكاشف ٢٩٦/١).

وأخرجه ابن مردويه (١) من طريق عبد الله بن عبد القدوس (٢)، عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة، فذكر الحديث بنحوه.

٨٩٤ قوله (٣): [وفي الحديث] (٤): لا تتبعوا عورات المسلمين، الحديث (٥).

(۲) التميمي السعدي أبو صالح الرازي، قال ابن معين وجرير بن عبد الحميد:
 ليس بشيء، وقال الحافظ: صدوق رمي، بالرفض، وكان أيضاً يخطىء.

انظر: الجرح ٥/٤٠١، والتقريب ٢/٤٣٠.

قلت: فكيف يقبل حديث رافضي في شأن أحد من بني أمية، لكن حديث الحارث بن ضرار الخزاعي يتقوى بحديث أم سلمة وجابر فيصل إلى درجة الحسن لغيره.

والوليد هذا قد جلده عثمان رضي الله عنه في شرب الخمر كما رواه مسلم في الحدود: باب حد الخمر، ح ۳۸، ۱۳۳۱/۳.

وقال الحافظ ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، حين بعثه رسول الله ﷺ على صدقات بني المصطلق وقد روى ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد.

ثم قال بعد سرد الروايات: وكذا ذكر غير واحد من السلف: منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم أنها نزلت في الوليد بن عقبة، والله أعلم (التفسير ٢٥٠/، ٣٥٢).

(٣) ص ٦٨٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا )، الآية ١٢.

(٤) زيادة يقتضيها السياق وأثبتها من البيضاوي.

(٥) تمامه: (فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولوفي جوف بيته).

<sup>(</sup>١) عزاه له الزيلعي.

أخرجه الترمذي (١) \_ وحسنه (٣) \_ وابن حبان (٣) من حديث ابن عمر .

٨٩٥ قوله (٤): وسئل صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال:
 أن تذكر أخاك، الحديث (٥).

أخرجه الشيخان(٦) من حديث أبى هريرة.

والشاهد الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أبو داود في الأدب: باب في الغيبة، ح ٤٨٨٠ (١٩٤/٥) وأحمد ٤٢١/٤ كلاهما من طريق الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبسى برزة الأسلمي.

وله شاهد من حديث البراء بن عازب أخرجه أبويعلى في مسنده ٢٣٧/٣ \_ ٢٣٨ والبيهقي في الشعب: الباب التاسع والستين ٢٧٤/٢/٣.

والحديث صححه الألباني من أحاديث الثلاثة (صحيح الجامع ٣٠٨/٦).

(٤) ص ٦٨٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَا يَفْتَبَ بَعْضًا كُمْ بَعْضًا ﴾، الآية ١٢.

(٥) تمامه: (بما يكرهه فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته).

(٦) وكذا قال الزيلعي والحافظ وابن همات، لكنه لم يعزه المزي للبخاري والزيلعي نفسه، نقل عن المنذري أنه لم يعزه إلا لمسلم، وكذا عبد الحق في كتابه (الجمع بين الصحيحين).

وهو عند مسلم في البر والصلة: باب تحريم الغيبة، ح ٧٠، ٢٠٠١/٤. وكذا أبو داود: الأدب: باب في الغيبة، ح ٤٨٧٤، ١٩١/٥ والترمذي: البر والصلة: باب في الغيبة، ح ٣٢٩/٤٥ كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه.

<sup>(</sup>١) البر والصلة: باب ما جاء في تعظيم المؤمن، ح ٢٠٣٢، ٢٠٨٨.

 <sup>(</sup>۲) قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد، وروى عن أبي برزة الأسلمي عن النبي ﷺ نحو هذا.

<sup>(</sup>٣) الحَدُود: باب السَّر على المُسَلَمين، حَ ١٤٩٤ (ص ٣٥٩/الموارد)، من طريق الحسين بن واقد أيضاً.

٨٩٦ قوله(١): روى أن رجلين من الصحابة بعثا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث(٢).

ذكره الثعلبي (٣) بغير إسناد، وروى معناه الأصبهاني في الترغيب(٤) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

۸۹۷\_ قوله(°): [كيا قال عليه الصلاة والسلام](٢): ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله.

أخرجه الحاكم(٧) والبيهقي(٨) وأبويعلى(٩) وإسحاق،

<sup>(</sup>١) ص ٦٨٥ في تفسير قوله تعالى ﴿أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ ﴾، الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (يبتغي لهما إداماً، وكان أسامة على طعامه فقال: ما عندي شيء، فأخبرهما سلمان فقالا: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها، فلما راحا إلى رسول الله على قال لهما: مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟ فقالا: ما تناولنا لحماً، فقال: إنكما اغتتما، فنزلت).

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٠/١٦٦/ب - ١٦٦/أ.

<sup>(</sup>٤) ق ٢٣/ب ـ ٢٣١/أ.

 <sup>(</sup>٥) ص ٦٨٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَلْقَنكُمْ ﴾، الآية ١٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق وأثبتها من البيضاوي.

<sup>(</sup>٧) الأدب ٤/٢٧٠.

<sup>(</sup>A) في الزهد كها صرح به المناوي بعد قريب، لكني لم أجده في المطبوع.

<sup>(</sup>٩) لم أجده في المطبوع، لعله في مسند صحابي آخر.

والطبراني(١) وأبو نعيم في الحلية(٢) كلهم من طريق هشام بن زياد أبى المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس.

قال البيهقي في الزهد (٣): تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث، وإنه كان يقول: حدثني يحيى عن محمد بن كعب، ثم ادعى أنه سمعه من محمد.

ثم أخرجه البيهقي<sup>(1)</sup> من طريق عبد الجبار بن محمد العطاردي<sup>(0)</sup> والد (أحمد) عن عبد الرحمن [<sup>(1)</sup> الضبي<sup>(۷)</sup> عن القاسم بن عروة<sup>(۸)</sup> عن محمد بن كعب القرظي] عن ابن عباس يرفع الحديث نحوه.

۸۹۸ \_ قوله(۹): وقال عليه السلام: يا أيها الناس: إنما الناس رجلان، الحديث(۱۰)

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۰۷۸۱/۳۸۹/۱۰ إلى قوله (ومن نظر في كتاب أخيه فكأنما نظر في النار) والفقرة (من سره أن يكون أكرم الناس) في المستدرك بعد قوله (من نظر في كتاب أخيه).

<sup>(</sup>٢) في ترجمة محمد بن كعب القرظي ٢١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المطبوع من الزهد.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى (العطاراوي).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من تخريج الكشاف للزيلعي، ص ٦٠٨.

<sup>(</sup>٧) و (٨) لم أجد ترجمتهما.

<sup>(</sup>٩) ص ٦٨٥ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>١٠) تمامه: (مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله).

أخرجه الترمذي (١) من حديث ابن عمر.  $^{(1)}$  من قرأ سورة الحجرات، إلىخ (٣). موضوع (٤).

<sup>(</sup>۱) التفسير: الحجرات، ح ۳۲۷۰، ۳۸۹/۵ في سياق أطول من ذلك، هذا جزء منه.

وفي إسناده (عبد الله بن جعفر المديني) والد علي بن المديني، ضعيف، وقال الترمذي نفسه: وعبد الله بن جعفر يضعف، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) ص ٦٨٦ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (أعطى من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاه).

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام على إسناده في حديث رقم (٣٣٤).

# ۰۰ ـ سورة ق

وفي الحديث] (۲) كاتب الحسنات أمين المنات أمين على كاتب السيئات، الحديث (3).

أخرجه ابن راهويه في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان (٥) من حديث أبي أمامة.

٢١٨/ح ٧٧٦٥، ومن طريق ثوربن ينزيد ٢٢٥/٨ ح ٧٧٨٧ ومن طريق جعفر بن الزبير ٢٩٥/٨ ـ ٢٩٦، ح ٧٩٧١ وأبو نعيم في الحلية في ترجمة عـروة بن رويم ١٧٤/٦ من طريق عـروة نفسه، كلهم عن القاسم أبى عبد الرحمن عنه بلفظ (صاحب اليمين أمين).

ولفظه في طريق عروة (إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد =

 <sup>(</sup>١) ص ٦٨٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ مَانِلَفِظُ مِن قَرْلِ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيتُ عَتِيدٌ ﴾، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وهي من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) كذا بالنون في الأصل، وجميع المصادر، وفي البيضاوي (أمير).

<sup>(</sup>٤) تمامه: (فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشراً، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر).

 <sup>(</sup>٥) الباب السابع والأربعين ٢٢٦/٢/٢ من طريق عروة بن رويم.
 قلت: وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير من طريق عروة بن رويم ٢١٧/٨ –

٩٠١ ـ قوله (١): من قرأ سورة (ق)، إلخ (٢). موضوع (٣).

\* \* \*

= المسلم المخطىء أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة).

وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا (المجمع ٢٠٨/١٠). وقال في طريق جعفر بن الزبير: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب، المصدر لسابق.

- (١) ص ٦٨٩ في آخر السورة.
- (٢) تمامه: (هون الله عليه تارات الموت وسكراته).
  - (٣) تقدم الكلام على إسناده في رقم (٣٣٤).

# ٥١ \_ سورة الذاريات

**٩٠٢** ـ قوله (١): من قرأ سورة والذاريات، إلىخ (٢). موضوع (٣).

\* \* \*

(١) ص ٦٩٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على أسناده في رقم (٣٣٤).

## ٢٥ \_ سورة الطور

٩٠٣ \_ قوله(١): [إنه عليه السلام قال](\*): إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته، الحديث(٢).

أخرجه البزار (٣) [٧٦/أ] وأبو نعيم في الحلية (٤) وابن عدي (٥) وابن مردويه (٦) والثعلبي (٧) من طريق قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) ص ٦٩٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ الآية ٢١.

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وأثبته من البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (وإن كانوا دونهِ لتقرُّبهمْ عينُه) ثم تلا هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار ٧٠/٣.

<sup>(</sup>٤) ترجمة سعيد بن جبير ٣٠٢/٤.

<sup>(</sup>٥) الكامل: ترجمة قيس بن الربيع ٢٠٦٦/٦.

<sup>(</sup>٦) عزاه له السيوطي في الدر ٦٣٢/٧.

<sup>(</sup>۷) التفسير ۱۰/۱۹۷/أ.

قال البزار: تفرد قيس برفعه(١) ورواه الثورى موقوفاً.

ورواه الحاكم<sup>(۲)</sup> والبيهقي في الاعتقاد<sup>(۳)</sup> والطبري<sup>(٤)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(٥)</sup> من طريق الثوري<sup>(۲)</sup> عن عمرو بن مرة به موقوفاً. ٩٠٤ ـ قوله<sup>(۷)</sup>: [وعنه عليه السلام]<sup>(۸)</sup>: والذي نفسي بيده

(٦) والطبري من طريق شعبة و «سماعة» عن عمروبن مرة به موقوفاً. فرواية هؤلاء الثقات أرجح من رواية قيس بن السربيع، لأن فيها ضعفاً فالصحيح هو الموقوف لكنه مثل هذا لا يقال بالرأي.

وأخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٤٤٠ – ٤٤١، ح ١٧٢٤٨، من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: أحد رواته – أظنه عن النبي على قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك، فيقول: يا رب، قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به، وقرأ ابن عباس ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالنَّبَهُمُ مُرْدَيَّنَهُم ﴾ الآية.

قال الهيثمي: فيه (محمد بن عبد الرحمن بن غزوان) وهو ضعيف. (المجمع ١١٤/٧).

<sup>(</sup>١) وتقدم مراراً أن قيس بن الربيع أدخل ابنه في حديثه ما ليس من حديثه. (انظر التقريب).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٤٦٨.

<sup>(</sup>٣) باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٧/٢٧، ٢٥.

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطى في الدر ٦٣٢/٧.

<sup>(</sup>٧) ص ٦٩٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانَّ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَوْلُوَّ مُكْنُونً ﴾، الآية

<sup>(</sup>٨) زيادة من البيضاوي، يقتضيها السياق.

إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على اسائر الكواكب.

رواه عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> وابن جرير<sup>(۲)</sup> في تفسيريها من مرسل قتادة. • ٩٠٥ ـ قوله<sup>(۳)</sup>: من قرأ سورة الطور، إلىخ<sup>(٤)</sup>. موضوع<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير رقم ٢٩٥٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢٩/٢٧ من طريق معمر وسعيد عنه قال: ذكر لنا أن رجلًا قال: يا رسول الله: هذا الخادم، فكيف المخدوم، قال فذكره. وإسناده صحيح إلى قتادة.

<sup>(</sup>٣) ص ٦٩٧ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (كان حقاً على الله أن يؤمنه من عذاب النار، وأن ينعمه في جنته).

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام على إسناده في رقم (٣٣٤).

# ٥٣ \_ سورة النجم

۹۰٦ ـ قوله(۱): روى أنه عليه السلام سئل: هـل رأيت ربك؟، فقال: بفؤادي.

لم أقف عليه(٢).

وفي أسناده سعيد بن زربى، قال فيه ابن حبان: كان يروي الموضوعات على الإثبات، وقال الحافظ: منكر الحديث.

انظر المجروحين ٣١٨/١، والتقريب ٢٩٥/١.

وأخرج الإمام أحمد في مسنده ٢٨٥/١، ٢٩٠، عن ابن عباس أيضاً مرفوعاً (رأيت ربعي تبارك وتعالى).

وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ٧٨/١).

وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر (المسند ٢٥٨٠، ٢٦٣٤).

وأخرج مسلم في الإيمان: باب معنى قول الله عز وجل ﴿ وَلَقَدَّرَهَاهُ نَزَلَةُ أُخَرَىٰ ﴾ وهل رأى النبي على ربه ليلة الإسراء، ح ٢٨٥، بلفظ (رآه بقلبه) وح ٢٨٦ بلفظ (رآه بفؤاده مرتين) ١٩٨١، عن ابن عباس موقوفاً.

<sup>(</sup>١) ص ٦٩٩ في تفسير قوله تعالى ﴿ مَاكَذَبَٱلْفُوَادُمَارَأَيْ ﴾، الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) قلت: أخرج ابن جرير ٢٧/ ٤٨ عن ابن عباس مرفوعاً: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد: هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ الحديث بطوله في آخره (فجعل نور بصري في فؤادي فنظرت إليه بفؤادي).

٩٠٧ \_ قوله(١): والعزي سمرة لغطفان كانوا يعبدونها، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها.

وكان ابن عباس يرى أن النبي ﷺ رأى ربه ليلة الإسراء وعنه روايات أخرى غير ما ذكرته.

وكانت عائشة ترى أنه لم يره، فقد أخرج الشيخان عن مسروق واللفظ لمسلم: كنت جالساً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقلت: يا أم المؤمنين: لا تعجليني ألم يقل الله عز وجل أعظم على الله الفرية، فقلت: يا أم المؤمنين: لا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولَقَدَّرَاهُ اللهُ على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهطاً من الساء سادًا عظم خلقه ما بين الساء الله الأرض.

فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: ﴿ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنَرُ ﴾ أولم تسمع أن الله يقول: ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَلَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْمِن وَرَآي جَابٍ ﴾ .

انظر: صحیح البخاري: التفسیر: سورة والنجم، باب ۱ ح ٤٨٥٥، ٢٠٦/٨، والتوحید: باب (عالم الغیب فلایظهر علی غیبه أحداً)، ح ٧٣٨٠، (٣٦١/١٣) مختصراً.

ومسلم: الإيمان ح ٢٨٧ مطولًا.

وأخرج مسلم: الإيمان ٢٩١ وأحمده/ ١٧١، عن أبي ذرمر فوعاً (نور أنَّ أراه؟). وقال الحافظ بعدما حكى مذاهب العلماء وأدلتهم: فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب، ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب، لا مجرد حصول العلم، لأنه على كان عالماً بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره. (الفتح ٢٠٨/٨).

وله هنا كلام طويل حول هذا الموضوع فليراجـع هناك.

(١) ص ٦٩٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَفَرَمَيْتُمُ اللَّبَ وَٱلْفُرَّىٰ ﴾، الآية ١٩.

أخرجه ابن مردويه(١) من حديث ابن عباس.

۹۰۸\_ قوله(۲): [وقوله عليه السلام](۲) من سن [سنة](٤) سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أخرجه(٥) [مسلم من حديث جرير بن عبد الله].

واخرج هو والنساتي من حديث ابي الطفيل قال: لما فتح رسول الله على ثلاث بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، وكان بها العزى فأتاها خالد، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات، وهدم البيت الذي كان عليها ثم أى النبي غلى فأخبره فقال: ارجع فإنك ما فعلت شيئاً، فرجع خالد فلها أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل، وهم يقولون: يا عزى يا عزى، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها خالد بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله على فأخبره فقال: تلك العزى.

أخرجه النسائي في التفسير في الكبرى كها في تحفة الأشراف ٢٣٥/٤، وإسناده حسن.

- (٢) ص ٧٠٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَلَّانَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَأُخَّرَىٰ ﴾، الآية ٣٨.
  - (٣) زيادة من البيضاوي يقتضيها السياق.
  - (٤) سقط من الأصل، وزدته من البيضاوي.
    - (٥) بياض في الأصل ولم يذكره ابن همات.

قلت: أخرجه مسلم في الزكاة: باب الحث على الصدقة، ح 70، ٢٠٥/٢، والعلم: باب من سن سنة حسنة أوسيئة، ح 10، ٢٠٥٩/٤ من حديث جرير بن عبد الله فيه (جاء ناس من الأعراب عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم فحث الناس على الصدقة، فجاء رجل بِصُرَّة من ورق، جاء آخر ثم تتابعوا فقال النبي على: من سن سنة حسنة فعمل بها بعده فكتب له مثل أجر من عمل بها ومن سن سنة، فذكره).

<sup>(</sup>١) عزاه له الزيلعي وساق سنده فهو من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه، وكلاهما ضعيفان، بل الكلبي متهم، انظر تخريج الزيلعي، ص ٦١٨. وأخرج هو والنسائي من حديث أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة

۹۰۹ ـ قوله<sup>(۱)</sup>: من قرأ سورة (والنجم)، إلخ<sup>(۲)</sup>. موضوع<sup>(۳)</sup>.

\* \* \*

(١) ص ٧٠١ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وجحد بمكة).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على إسناده في رقم (٣٣٤).

### ٤٥ \_ سورة القمر

۹۱۰ ـ قوله(۱): روى أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر.

أخرجه الشيخان(٢) من حديث أنس.

911 ـ قوله (٣): فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه (٤) حتى يخر مغشياً عليه فيفيق ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.

<sup>(</sup>١) ص ٧٠١ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾، الآية ١.

<sup>(</sup>۲) البخاري: المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي هي آية فأراهم آية القمر، ح ۳۸٦٨، ٢/ ۱۳۲، ومناقب الأنصار: باب انشقاق القمر، ح ۳۸۳۸، ۷/۸۲۸، والتفسير: سورة القمر: باب ۱ ح ۲۸۲۷، ۸/۷۲۸. ومسلم: صفات المنافقين، باب انشقاق القمر، ح ۲۱، ۲۱۰۹/۶، كلاهما من طريق شيبان عن قتادة عنه.

 <sup>(</sup>٣) ص ٧٠٢ في تفسير قوله تعالى ﴿كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدُنَا وَقَالُوا نَجْنُونُ وَٱزْدُحِرَ ﴿
 فَدَعَا رَبُّهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَٱنضِر ﴾، الايتان ٩ و ١٠.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأص (يخنقه) بدون فاء، والتصويب من البيضاوي.

أخرجه (١) [أحمد في الزهد من حديث عبيد بن عمير].

٩١٢ \_ قوله(٢): وعن عمر أنه لما نزلت قال: لم أعلم ما هم، فلما كان يوم بدر، إلخ (٣).

رواه عبد الرزاق(٤) وابن جرير(٥) وابن \_\_\_\_\_

(١) سقط تخريجه من الأصل، وقال ابن همات: أخرجه أحمد في الزهد (ص ٦٦) من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير.

ورجاله ثقات وإسناده صحيح مرسل، وله شاهد من حديث ابن مسعود بدون ذكر اسم نوح عليه السلام.

أخرجه الشيخان وأحمد بلفظ (كاني أنظر إلى رسول الله ﷺ يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.

انظر: صحيح البخاري: أحاديث الأنبياء، باب ٥٤، ح ٣٤٧٥، ٢ /١٤٠٥، والمرتدين: باب ٥، ح ٢٩٢٩، ٢٨٢/١٢.

ومسلم: الجهاد: باب غزوة أحد، ح ١٠٥، ١٤١٧/٣.

وأحمد ٣٨٠/١، ٣٧٤، ٤٣٧، ٤٤١، ٤٥٣، ٤٥٦ ــ ٤٥٧ كلهم من طريق شقيق عنه.

وقال الحافظ: لم أقف على اسم هذا النبي صريحاً ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام، ثم ذكر حديث عبيد بن عمير المذكور.

وللحافظ هناك كلام جيد حول هذا الحديث فليراجع هناك.

- (٢) ص ٧٠٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُؤلُّونَ ٱلدُّبْرَ ﴾ ، الآية ٤٠.
- (٣) تمامه: (رأيت رسول الله ﷺ يلبس الدرع ويقول: (سيهزم الجمع ويولون الدبر) فعلمته).
  - (٤) التفسير رقم ١٤/١٤.
    - (٥) التفسير ٢٧/٨٠٨.

أبي حاتم (١) وابن مردويه (٢) في تفاسيرهم من مرسل عكرمة. ورواه الطبراني في معجمه الأوسط (٣) من حديث أنس. ٩١٣ ـ قوله (٤): من قرأ سورة القمر، إلخ (٥). موضوع (٢).

\* \* \*

وإسناده صحيح إلى عكرمة، وعكرمة لم يسمع من عمر بن الخطاب، ولعله أخذه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) عزاه له السيوطي في الدر ٦٨١/٧.

 <sup>(</sup>۲) عزاه له السيوطي في الدر ٦٨١/٧.
 كها عزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.
 وإسناده صحيح إلى عكرمة، وعكرمة لم يسمع .

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي وساق سنده ففيه (عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد) قال فيه الحافظ: صدوق يخطىء، وأفرط ابن حبان فقال: متروك وقال أبوحاتم: ليس بالقوي، ووثقه ابن معين (انظر: الجرح ٢/٦٤) والتقريب ١/١٥٥. وأخرج ابن أبي حاتم (كما في الدر) والطبراني في الأوسط، وابن مردويه (كما في الدر / ١٨١/) من حديث أبي هريرة نحوه.

<sup>(</sup>٤) ص ٧٠٥ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (في كل غب بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر).

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام على أسناده في رقم (٣٣٤).

### ٥٥ \_ سورة الرحمن

918 ــ قوله(١): قال عليه السلام: بالعدل قامت السموات والأرض.

لم أقف عليه(٢).

910 ـ قوله(٣): وفي الحديث من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً، ويرفع قوماً ويضع آخرين.

رواه ابن ماجه (٤): وابن حبان في صحيحه (٥) من حديث أبى الدرداء [٧٦/ب].

<sup>(</sup>١) ص ٧٠٥ في تفسير قوله تعالى ﴿وَوَصَٰعَ ٱلَّهِيزَاتَ ﴾، الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) وكذا قال ابن همات (تحفة الراوي ٢٩٣/ب).

وأخرج ابن جرير ١٨/٢٧عن قتادة بسند صحيح قال: قوله: ﴿ ٱلْاَتَطْغَوَا فِي الْمِيزَانِ ﴾ عدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك، وأوف كما تحب أن يوفى لك، فإن بالعدل صلاح الناس.

 <sup>(</sup>٣) ص ٧٠٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ ، الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) المقدمة: باب فيها أنكرت الجهمية، ح ٢٠٢، ٧٣/١.

<sup>(</sup>٥) التفسير: سورة الرحمن، ح ١٧٦٣، ص ٤٣٧/الموارد. كلاهما من طريق (الوزير بن صبيح) عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عنه.

**٩١٦ \_ قوله(١):** من قرأ سورة الرحمن، إلىخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

#### \* \* \*

وأخرجه أيضاً البزار في تفسير سورة الرحمن لكن عنده (العوام بن صبيح) (كشف الأستار ٧٣/٣).

وعنده زيادة (ويجيب داعياً) ولعله لهذه الزيادة أورده الهيثمي في كشف الأستار ومجمع الزوائد.

وقال الهيثمي: فيه الوزير بن صبيح ولم أعرفه (المجمع ١١٧/٧ ــ ١١٨).

وهذا يدل على أنه في أصل الهيثمي لمسند البزار (الوزير بن صبيح).

وقال المحقق: في الأصل (العوام بن صبيح) وفي هامشه: صوابه، (الوزير بن صبيح) وهو معروف.

وقال الحافظ في (الوزير بن صبيح) مقبول، وقال البوصيري: إسناده حسن لتقاصر (الوزير) عن درجة الحفظ والإتقان، قال أبوحاتم فيه: صالح، وقال دحيم: ليس بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح ٤٤/٩ والثقات ٩/ ٣٣٠، ومصباح الزجاجة رقم ٧٧، والتقريب ٢٣٠/٢.

وله شاهد من حديث عبد الله بن منيب مثله أخرجه البزار في تفسير (الرحمن) قبل حديث أبي الدرداء، والطبراني في الكبير والأوسط كها في المجمع ١١٧/٧.

وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم.

وشاهد من حديث ابن عمر أخرجه البزار أيضاً وقال الهيثمي: في أسناده (ابن البيلماني) وهو ضعيف.

قلت: بهذين الشاهدين يرتقي حديث أبي الدرداء إلى درجة الحسن لغيره.

(١) ص ٧٠٩ في آخر السورة.

(٢) تمامه: (أدى شكر ما أنعم الله عليه).

(٣) تقدم الكلام على إسناده في رقم (٣٣٤).

### ٥٦ \_ سورة الواقعة

91۷ \_ قوله (۱): ولا يخالف ذلك قوله عليه السلام: إن أمتي يكثرون سائر الأمم.

لم أقف عليه(٢).

قلت: أخرجه الترمذي في (صفة الجنة): باب ما جاء في صف أهل الجنة حرك ٢٥٤٦، ٢٥٤٦، وابن ما جة: في الزهد: باب صفة أمة محمد على حرك ٢٠٤٦، ٢٤٣٣/٢، كلاهما من رواية سليمان بن بريدة عنه.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهذا نظراً إلى متابعته عند ابن ماجة فرجاله حسن، وأما سند الترمذي ففيه حسين بن يزيد الطحان وهو لين الحديث (التقريب ١٨١/١).

وأخرج الشيخان من حديث ابن مسعود قال: كنا في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم، قال: قلنا: نعم، قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم، قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة =

<sup>(</sup>۱) ص ۷۱۰ في تفسير قوله تعالى ﴿ ثُلَّةً يُمِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞وَقَلِيلٌ مِّنَٱلْآخِرِينَ ﴾، الآيتان ١٣ و١٤.

<sup>(</sup>٢) قال ابن همات: لم أقف عليه بهذا اللفظ، وعند الترمذي من حديث بريدة مرفوعاً بلفظ (أهل الجنة عشرون وماثة صف، ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من ساثر الأمم).

٩١٨ \_ قوله(١): وروي مرفوعاً أنهها من هذه الأمة.

رواه مسدد في مسنده (۲) والطبراني (۳) وابن مردويه من حديث أبي بكرة عن النبي عليه السلام في قوله تعالى ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَتُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾، قال: هما جميعاً من أمتي.

قال الدارقطني في علله(٤): هذا حديث لم يثبت.

لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وما أنتم من أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر.

انظر: صحيح البخاري: الرقاق: باب الحشر ح ٦٥٢٨، ٣٧٨/١١ والإيمان والنذر، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ ح ٦٦٤٢، ٦٦٤١.

ومسلم: الإيمان: باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ح ٣٨٦ – ٣٨٨ . (٢٠٠/١).

وللحافظ ابن كثير كلام جيد في تأويل هذه الآية فليراجع هناك، \$41/٧ ـ ٤٩٣.

- (١) ص ٧١٠ في تفسير الآية السابقة.
- (٢) المطالب العالية: تفسير سورة الواقعة ٣٨٣/٣.
  - (٣) المجمع ١١٨/٧ = ١١٩.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح غير (على بن زيد) وهو ثقة سيء الحفظ.

قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ١٢٠ عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن عقبة بن صهبان عن أبي بكرة موقوفاً عليه وقال: روى هذا الحديث الحجاج عن حماد بن سلمة ورفعه إلى النبي . وقال الدارقطني: كان القطان حدث به عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن عقبة بن صعبان عن أبي بكرة، عن النبي ، ثم تركه.

.(<sup>†</sup>/111/<sup>†</sup>).

الدنيا، إلىخ (٢). وفي الحديث: من اللواتي قُبِضن في دار الدنيا، إلىخ (٢).

رواه الثعلبي في تفسيره (١٣) من حديث أم سلمة مرفوعاً.

٩٢٠ \_ قوله(٤): من قرأ سورة الواقعة، إلـخ(٥).

رواه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان<sup>(٦)</sup> من حديث ابن مسعود.

كذا ذكره الجلال السيوطي، وقال الحافظ ابن حجر $(^{(V)})$ : هذا الحديث أخرجه ابن وهب في جامعه $(^{(A)})$  عن السري بن يحيى $(^{(P)})$  أن

<sup>(</sup>١) ص ٧٧١ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَنَشَأَنَّهُ نَا إِنْشَاهُ ﴾ الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (عجائز شمطاً رمصاً جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على واحد، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أتراباً).

<sup>(</sup>٣) التفسير ١/٥٧/١٢ وأخرجه أيضاً عن أنس وفي إسناده (يزيـد الرقـاشي)،وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ص ٧١٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٥) تمامه (كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً).

<sup>(</sup>٦) الباب التاسع عشر ٢/١/٣٧١.

<sup>(</sup>٧) الكافي الشاف رقم ٩٢ (ص ١٦٣).

<sup>(</sup>٨) عزاه له الزيلعي ص ٦٧٨.

 <sup>(</sup>٩) الشيباني: البصري، قال الحافظ: ثقة، أخطأ الأزدي في تضعيفه توفي سنة
 ١٦٧ه (التقريب ٢/٥٨١).

شجاعاً (١) حدثه عن أبي طيبة (٢) عن عبد الله بن مسعود.

تابعه (٣) يزيد بن أبي حكيم (٤) وعباس بن الفضل البصري (٥) كلاهما عن السري، أخرجه البيهقي في الشعب (٦) من طريقهما.

وكذا رواه أبو يعلى $(^{\vee})$  من رواية محمد بن منيب $(^{\wedge})$  عن السرى.

ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن من رواية السري فقال: عن أبى طيبة.

ورواه البيهقي في الشعب<sup>(٩)</sup> من رواية حجاج بن منهال عن السري، فقال: عن شجاع عن أبى فاطمة عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) يأتي الاختلاف في اسمه.

<sup>(</sup>٢) يأتي الاختلاف في اسمه.

<sup>(</sup>٣) يعني ابن وهب.

 <sup>(</sup>٤) لعله العدني: صدوق من التاسعة (التقريب ٣٦٣/٢).
 والسري من السابعة ولم أجد في كتب التراجم من اسمه هذا غيره.

<sup>(</sup>٥) الأزرق: كذبه ابن معين (التقريب ٣٩٩/١).

<sup>(</sup>٦) الموضع السابق من الشعب.

<sup>(</sup>٧) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٨) العدني: قال الحافظ: لا بأس به من صغار التاسعة (التقريب ٢١١/٢).

<sup>(</sup>٩) الموضع السابق من الشعب.

وأخرجه ابن عبد البر (١) من طريق عمرو بن الربيع (٢) عن السري، فقال: عن أبي شجاع عن أبي طيبة.

فاختلف أصحاب السري: هل شيخه (شجاع) أو (أبو شجاع)، وكذا اختلفوا في شيخ شجاع: هل هو أبو فاطمة أو أبو طيبة.

واختلفوا في ضبط (أبي طيبة) فعند الدارقطني (٢) أنه بطاء مهملة ثم تحتانية ثم موحدة، وأنه هو عيسى بن سليمان الجرجاني (٤)، وإن روايته عن ابن مسعود منقطعة.

ويؤيده أن الثعلبي (٥) أخرجه من طريق أبي بكر العطاردي (٢) عن السري عن شجاع عن أبي طيبة الجرجاني وعنه البيهقي (٧).

<sup>(</sup>١) التمهيد: في مبحث الحديث الخامس والأربعون لزيد بن أسلم ٧٦٩/٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الطارق الكوفي نزيل مصر، ثقة توفي ٢١٩هـ (التقريب ٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) المؤتلف والمختلف (١٤٧٦/٣) باب (أبي طيبة، وأبي ظبية).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: هنو تخليط، فإن الجرجاني ما أدرك ابن مسعود ولا أصحاب ابن مسعود، والصواب أن هذا هو أبو شجاع يزيد بن سعيد المصري، الذي روى عنه الليث بن سعد (اللسان ١٤٠/٣).

<sup>(</sup>٥) التفسير.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (العباردي) والتصويب من تخريج الزيلعي.

<sup>(</sup>٧) الموضع السابق من الشعب.

وقال غيره (١): إنه بمعجمة بعدها موحدة ثم تحتانية وإنه مجهول.

وقال: أحمد بن [7٨/أ] حنبل<sup>(٢)</sup>: هذا حديث منكر، وشجاع لا أعرفه، انتهى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قاله الحافظ. وقاله في أبي ظبية الكلاعي الحمصي السلفي، فقال فيه: مقبول من الثانية (التقريب ٤٤٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) العلل المتناهية: أبواب فضائـل القرآن ١/٥٠٥، واللسـان: ترجمـة شجاع
 ۲/۱۳۹/ ـ ۱۲۹/۰.

والحديث أخرجه أيضاً الحارث في مسنده (١٧٨/ من زوائده)، وابن السني في عمل اليوم والليلة، رقم ١٨٥، عمل اليوم والليلة، رقم ١٨٥، ص ٢٥٢ وابن الجوزي في العلل: أبواب فضائل القرآن، ١٠٥/١ من هذا الوجه.

وحكم عليه الألباني بالضعف (الضعيفة رقم ٢٨٩) وله شاهد من حديث ابن عباس بزيادة في آخره، ومن قرأ كل ليلة ﴿ لاَ أَقْيِمُ بِيَوراً لِقِينَدَةِ ﴾ وأخرجه الديلمي، وذكره السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة ١٧٧ وقال: فيه أحمد اليمامي، كذاب.

وحكم عليه الألباني بالوضع (الضعيفة رقم ٢٩٠).

## ٥٧ \_ سورة الحديد

**٩٢١** ـ قوله(١): من قرأ سورة الحديد، إلىخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

(١) ص ٧١٩ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (كتب من الذين آمنوا بالله ورسوله).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على إسناده في رقم (٣٣٤).

## ٥٨ \_ سورة المجادلة

٩٢٢ \_ قوله(١): روي أن خولة بنت ثعلبة، إلـخ(٢).

رواه ابن جرير<sup>(٣)</sup> من طريق أبي العالية ومن طريق محمد بن كعب القرظي .

<sup>(</sup>۱) ص ۷۱۹ في تفسير قوله تعالى ﴿ قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ الآية ١.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فاستفتت رسول الله ﷺ فقال: حرمت عليه، فقالت: ما طلقني، فقال: حرمت عليه، فاغتم لصغر أولادها وشكت إلى الله، فنزلت هذه الأيات الأربعة.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١/٢٨، ٤ وفي طريق أبي العالية (خولة بنت الدليج). وأخرجه أيضاً عن ابن عباس (بإسنادين عنه) وقتادة، وجاء اسمها في الطريق الأول (خولة بنت خويلد) وفي الثاني (خولة بنت الصامت) وعند أحمد والحاكم: بنت ثعلبة كما في طريق أبي العالية.

والقصة ذكرها الحافظ في ترجمة خولة بنت مالك بن ثعلبة، وذكر الاختلاف في اسمها (الإصابة).

والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٤١٠/٦ من حديث خولة نفسها، والحاكم في تفسير المجادلة ٤٨١/٢، من حديث عائشة وابن جرير عن قتادة.

977 موله (١): وفي الحديث «فضل العالم على العابد»، إلخ (٢).

رواه أصحاب السنن الأربعة(٣) من حديث أبى الدرداء.

٩٧٤ \_ قوله<sup>(٤)</sup>: وعن علي «أن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري»، إلىخ<sup>(٥)</sup>.

رواه الحاكم في مستدركه (٦) من طريق عبد الرحمن بن أبعي ليلي

<sup>(</sup>١) ص ٧٢٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِأْمَرَكَ حَتَّ ﴾ الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب).

<sup>(</sup>٣) أبو داود: العلم: باب الحث على طلب العلم ح ٣٦٤١، ٥٨/٤، والترمذي: العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ح ٢٦٨٧، ٥٩/٥. وابن ماجة: المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، ح ٢٢٣، ولم يعزه المزى للنسائي.

وأخرجه أيضاً أحمد ١٩٦/٥ وابن حبان: العلم رقم ٨٠ (ص ٤٨/ الموارد). والبيهقي في المدخل رقم ٣٤٧ وابن عبد البر في جماع بيان العلم، ٤٢/١ ـ ٤٣ كلهم في سياق طويل هذا جزء منه.

وتقدم الكلام على إسناده مفصلًا في حديث رقم ٦٩٨ فليراجع هناك. وله شاهد من حديث معاذ بلفظ البيضاوي سواء أخرجه نعيم في الحلية: ترجمة عبد الرحمن بن مهدي ٤٥/٩ وصححه الألباني (صحيح الجامع ٨٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ص ٧٢٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنوَبِنكُرُهُ مَا مَنوَا إِذَا نَنجَيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنوَبِنكُرُهُ مَا مَندَقَةً ﴾ الآية ١٢.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم).

<sup>(</sup>٦) التفسير ٢/٨١ ـ ٤٨١.

عن على به وأتم منه<sup>(١)</sup>.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢) من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن على (٣).

(۱) لفظه: (ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى، قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي ، فكنت كلها ناجيته قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم نسخت، فلم يعمل بها أحد فنزلت ﴿ مَأْشَفَقْتُمْ أَن نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي نَجُونِكُمْ صَدَقَتْ ﴾ الآية ١٣.

وقال: صحيح على شرطا الشيخين ووافقه الذهبي.

(۲) في المسند كما في المطالب العالية ٣٨٣/٣ \_ ٣٨٤.
 وعزاه أيضاً لإسحاق بن راهويه.

### (٣) فيه علتان:

١ \_ ليث بن أبى سليم ضعيف.

٢ \_ مجاهد لم يدرك علياً (المراسيل ص ٢٠٤).

لكنه يتقوى به حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأخرج الترمذي في تفسير هذه الآية ح ٣٣٠٠، وابن حبان: التفسير ص ٤٣٧/ الموارد، ٤٠٦/٥ – ٤٠٠ من طريق علي بن علقمة عن علي بغير هذا السياق، فعنده (قال علي لما نزلت): ﴿ يَكَايَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُو الْوَالَانَجَيَّمُ الرَّمُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَبُون كُرُ صَدَقَةً ﴾ قال لي النبي على: ما ترى ديناراً؟ قلت: لا يطيقونه، قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه، قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه، قال: فنضف دينار؟ قلت: لا يطيقونه، قال: فنخولت فنزلت لا يطيقونه، قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

قلت: شيخ الترمذي (سفيان بن وكيع) متروك الحديث (انظر: التقريب ٢/١٢).

۹۲۰ ـ قوله (۱): روي أنه عليه السلام كان في حجرة من حجراته فقال: يدخل عليكم الأن رجل، الحديث (۲).

رواه أحمد (٣) والبزار (٤) وابن جرير (٥) والطبراني (٦) والحاكم (٧) من حديث ابن عباس.

- (٣) المسند ١/٠٢٠.
- (٤) كشف الأستار ٧٤/٣.
  - (٥) التفسير ٢٨/٢٨.
- (٦) التفسير ٧/١٢ ح ١٢٣٠٧.
  - (٧) التفسير ٢/٤٨٤.

كلهم مِن طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه ، لكِنَّ ما عند أحمد والبزار وابن جرير بعكس ما عند الطبراني والحاكم ، فعند أحمد ، ومَن وافقه أن المنافق هو الذي قال للنبي ﷺ: يا محمد ، علام تشتمني أنت وأصحابك وجعل يحلف .

وعند الطبراني والحاكم مثلما عند البيضاوي، وكذلك عند الطبراني والحاكم اختلاف آخر بما عند غيرهما، وهو أن عندهما أن الله أنزل، ﴿يَوْمَ بَبَعَثُهُمُ اللَّهُ عَمِيمًا فَيَطِّفُونَ لَكُرُّ لِهِ الآية ١٨.

وأورده السيوطي في الدر ٨٥/٨ بلفظ الطبراني والحاكم وعزاه للمذكورين جميعاً، لكن الهيثمي بَيَّنَ الفرق فقال بعدما أورده بلفظ الطبراني: رواه الطبراني إلا أنه =

<sup>(</sup>١) ص ٧٢٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا فَوْمَا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَلَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَلَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَلَامِنْهُمْ وَكَامِنْهُمْ وَكُومُ وَاللَّهِ وَلَا مَا مُعْمَلُهُمْ وَكُومُ وَلَامِنْهُمْ وَلَامِنْهُمْ وَلَامِنْهُمْ وَلَامِنْهُمْ وَكُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامِنْهُمْ وَلَامُ وَاللَّهُ وَلَامُ وَاللَّهُ وَلَامُ لَامُؤْمُ وَلَامِنْهُمْ وَاللَّهُ وَلَامِنْهُمْ وَلَامُ لَامُؤْمُ وَلَامُونُ وَاللَّهُ وَلَامُ وَاللَّهُمُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْعُمْ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُوالِقُومُ وَاللَّهُ وَلَامُ وَاللَّهُمُ وَلَامُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعْمُ وَلَامُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعْمُ وَلَامُ وَالْمُعْمُ وَلَامُ وَالْمُعْمُ وَلَامُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعْمُ وَلَامُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُ وَا لَمْ اللَّهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ والْمُعْمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَل

<sup>(</sup>٢) تمامه: (قلب جبار، وينظر بعين شيطان، فدخل عبد الله بن نبتل المنافق، وكان أزرق، فقال عليه السلام: عـــلام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل ثم جاء بأصحابه فحلفوا فنزلت).

**٩٢٦** ـ قوله<sup>(١)</sup>: من قرأ سورة المجادلة، إلىخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

= قال فجعلوا يحلفون بالله (ما قالوا، وما فعلوا، حتى تجاوز عنهم) والباقي بنحوه، وفي رواية (يدخل عليكم رجل) فذكر ما عند أحمد والبزار وقال: رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح.

انظر المجمع ١٢٢/٧.

قلت: لعل هذا الاختلاف من قبل الراوي عن سماك بن حرب، فأخرجه الطبراني والحاكم من طريق إسرائيل عنه به، وأخرجه الباقون من طريق شعبة عنه به.

والأشبه أنه من قبل سماك نفسه لأنه تغير بآخره (التقريب ٣٣٢/١).

- (١) ص ٧٢٣ في آخر السورة.
- (٢) تمامه: (كتب من حزب الله يوم القيامة).
  - (٣) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٥٩ ــ سورة الحشر

9 ٢٧ \_ قوله(١): روي أنه عليه السلام لما قدم المدينة صالح بني النضير، إلىخ<sup>(٢)</sup>.

ذكره الثعلبي<sup>(٣)</sup> بغير إسناد.

وذكره أيضاً الواحدي في الأسباب ص ٢٧٨ بغير إسناد.

قلت: قصة غزوة بني النضير وجلائهم مروية في كتب المغازي والسير بغير هذا السياق، راجع صحيح البخاري ٣٦٩/٧، ومغازي الواقدي: ٣٦٣/١، وطبقات ابن سعد ٧/٧٥، وسيرة ابن هشام ١٩٠/٢ ــ ١٩٣، ودلائل البيهقي . ١٧٦/٣ ــ ١٨٦، والبداية والنهاية ٤/٤٤ وغيرها من الكتب.

وأما قتل كعب بن الأشرف فمخرج في الصحيحين، انظر: صحيح البخاري:

<sup>(</sup>۱) ص ۷۲۶ في تفسير قوله تعالى ﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَرَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ ﴾ الأيات ١ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (على أن لا يكون له ولا عليه، فلما ظهر يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوت في التوراة، فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا، وخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً وحالفوا أبا سفيان، فأمر رسول الله على محمد بن مسلمة أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة، ثم صبّحهم بالكتائب وحاصرهم حتى صالحوه على الجلاء، فجلا أكثرهم إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر والحيرة، فأنزل الله في سَبّحَ بِنّهِ ﴾ إلى قوله ﴿وَالنّهُ عَلَىٰ حَكْلَ مَتْ مِ قَدِيرٌ ﴾.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٢/٨٥/١٦ ب عن المفسرين.

۹۲۸ \_ قوله(۱): روي أنه عليه السلام لما أمر بقطع نخيلهم قالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد، إلىخ(۲).

رواه ابن إسحاق في المغازي<sup>(٣)</sup> وابن جرير<sup>(١)</sup> عن يـزيد بن رومان مرسلًا.

رواه ابن مردويه (٥) من طريق ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

وذكر الواقدي في المغازي<sup>(٦)</sup> أن الذي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو (حيى بن أخطب).

هذا وقال ابن جرير: وقال الآخرون: نزل ذلك لاختلاف كان بين المسلمين في أمر ما، ثم أخرجه عن ابن عمر مرفوعاً، وعن قتادة ومجاهد مرسلاً.

وفي إسناده إلى ابن عمر (سليمان بن عمرو بن خالد الأقطع) لم يذكر فيه ابن أبى حاتم شيئاً، وإسناد مجاهد وقتادة صحيح.

المغازي: باب قتل كعب بن الأشرف ح ٣٠٣٧، ٣٠٣٧ ـ ٣٣٦، ومسلم: الجهاد: باب قتل كعب بن الأشرف ح ١١٩، ٣/٥٧٥ ـ ١٤٢٦، كلاهما من حديث جابر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) ص ٧٢٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ مَاقَطَعْتُم مِن لِلهَ أَوْرَكَ مُمُوهَا قَآيِمَةٌ عَلَى أَصُولِهَا فَبَإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فها بال قطع النخل وتحريقها) فنزلت.

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطى في الدر ٩١/٨.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٨/٣٤.

<sup>(</sup>٥) عزاه له السيوطى في الدر ٩٢/٨.

<sup>(</sup>٦) المغازي ١/٣٧٠.

وروى أبو داود في المراسيل(١) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه مختصراً.

٩٢٩ \_ قوله(٢): من قرأ سورة الحشر، إلىخ<sup>(٣)</sup>.

أخرجه الثعلبي (٤) من رواية يزيد بن أبان (٥) عن أنس بهذا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) باب في قطع الشجر بأرض العدو ص ١٦ وتحفة الأشراف ٢٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ص ٧٢٨ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر).

<sup>(</sup>٤) لم يخرجه الثعلبي في بداية السورة (حسب عادته)، وإنما أخرج عن ابن عباس مرفوعاً: من قرأ سورة الحشر لم تبق جنة ولا نار ولا عرش ولا الكرسي ولا الحجاب ولا السموات السبع ولا الأرضون السبع والهوام والطير، والشجر والدواب والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلوا عليه، فإن مات من يومه أو ليلته مات شهيداً (١٢/٥/١٠).

وهو من طريق محمد بن شجاع عن زيد العمي عن أبي نضرة عنه، وزيد العمي ضعيف.

<sup>(</sup>٥) ليس عنده من هذا الوجه، بل عنده من الطريق المذكور ويزيد بن أبان كذاب.

## ٦٠ \_ سورة المتحنة

970 \_ قوله (١): نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، إلىخ (٢). أخرجه البخاري (٣) من حديث على.

9٣١ ـ قوله(٤): روي أن قتيلة بنت عبد العزى قدمت مشركة على ابنتها [٦٨/ب] أسماء، إلىخ(٥).

أخرجه أبو داود(١) والحاكم(٧) من حديث [مصعب بن

<sup>(</sup>١) ص ٧٢٩ في تفسير قوله تعالى ﴿ لَا تَنْجَدُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآ ءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ الآمة ١.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فإنه لما علم أن رسول الله ﷺ يغزو أهل مكة كتب إليهم) الحديث المعروف.

<sup>(</sup>۳) التفسير: الممتحنة: باب ۱ ح ٤٨٩٠، (١٣٨ه = 378).

 <sup>(</sup>٤) ص ٧٣١ في تفسير قوله تعالى ﴿ لَا يَنْهَذَكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَ يُقَذِيلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَتَرْعُرْ جُوكُمْ مِن
دِيكِرُكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤ إلْكِيمَةً ﴾ الآية ٨.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (أسماء بنت أبي بكر الصديق فلم تقبلها، ولم تأذن لها بالدخول) فنزلت.

<sup>(</sup>٦) الطيالسي: منحة المعبود: تفسير سورة المتحنة ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٧) التفسير ٢/٥٨٤.

ثابت بن (۱) الزبير عن أبيه عن جده قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسهاء بنت أبي بكر وكان أبو بكر طلقها، فذكره بأتم.

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد $^{(7)}$  والبزار وأبو داود $^{(7)}$ ، وأبو يعلى والطبري $^{(1)}$  والطبراني $^{(1)}$  وابن أبي حاتم $^{(1)}$  وغيرهم.

977 - قوله(۷): من قرأ سورة المتحنة، إلىخ(۸). موضوع(۹)(۱۰).

\* \* \*

- (٢) المسند ٤/٤.
- (٣) هو الطيالسي وتقدم.
  - (٤) التفسير ٢٨/٢٨.
  - (٥) المجمع ١٢٣/٧.
- (٦) عزاه له السيوطي في الدر ١٣٠/٨.
- (V) كلهم من طريق مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير، إلا أحمد، فعنده: حدثنا مصعب بن ثابت، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه.

وقـال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الـذهبـي، وقـال الهيثمي: فيـه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة (المجمـع ١٣٣/٧).

وقال الحافظ: لين الحديث (التقريب ٢٥١/٢).

- (٨) ص ٧٣٧ في آخر السورة.
- (٩) تمامه: (كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة).
  - (١٠) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته من المصادر، فهو لا بد منه.

### ٦١ \_ سورة الصف

977 ووله (١): روى أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله، إلى (4).

لم أقف عليه(٣).

وأخرج ابن جرير ٢٨ / ٨٣ ـ ٥٥ عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله، لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان، ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين، وشق عليهم أمره فقال الله ﴿ يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونِ مَا لَا الله عَلَيْهِم أُمره فقال الله عَلَيْهُم أَمْرُولُهُم تَقُولُونِ مَا لَا

وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (رقم ١٤١) من حديث عبد الله بن سلام. وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن مردويه بنحوه كها عزاه بنحوه لجماعة من السلف (الدر ١٤٦/٨) ١٤٧).

وأخرج ابن جرير نحوه عن أبي صالح ومجاهد ونقل عن بعض المفسرين أنهم

<sup>(</sup>١) ص ٧٣٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوالِمَ تَقُولُوكَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (لبذلناأموالنا وأنفسنا، فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي مَبِيلِهِ عَظَا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مُّرَصُوصٌ ﴾ فولوا يوم أحد فنزلت).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في الأسباب بهذا اللفظ عن المفسرين بدون إسناد.

978 قوله (۱): من قرأ سورة الصف، إلخ (۲). موضوع (۳).

\* \* \*

= قالوا: إنها نزلت في توبيخ قوم من المسلمين كان أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها فيقول: فعلت كذا وكذا، فعذلهم الله على افتخارهم عما لم يفعلوا كذباً.

وهذا أخرجه عن قتادة والضحاك ثم قال: وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله لقوم من المنافقين كانوا يُعِدون المؤمنين النصر وهم كاذبون.

وهذا أخرجه عن ابن زيد ورجح القول الأول بدليل خطابه تعالى بـ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا ﴾ .

(١) ص ٧٣٤ في آخر السورة.

(٢) تمامه: (كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دام في الدنيا، وهو يوم القيامة رفيقه).

(٣) تقدم الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٦٢ \_ سورة الجمعة

9**00** \_ قوله<sup>(۱)</sup>: وأول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلىخ<sup>(۲)</sup>.

أخرجه ابن إسحاق في المغازي (٣) والبيهقي في الدلائل (٤)، من حديث عبد الرحمن بن عويم، أخبرني بعض قومي.

٩٣٦ \_ قوله<sup>(٥)</sup>: وفي الحديث ﴿ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْـلِ ٱللَّهِ ﴾ ليس بطلب الدنيا وإنما هو عبادة، وحضور جنازة وزيارة أخ في الله<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٧٣٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْرِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾، الآية ٩.

 <sup>(</sup>۲) تمامه: (إنه لما قدم المدينة نزل قباء وأقام بها إلى الجمعة، ثم دخل المدينة وصلى الجمعة في دار بني سالم بن عوف).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) باب ذكر التاريخ لمقدم النبي ﷺ المدينة ٥١٢/٢، وقال البخاري في هذا الإسناد: مرسل.

انظر التاريخ الكبير ترجمة عبد الوحمن بن عويم ٥/٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) ص ٧٣٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾، الآية ١٠.

 <sup>(</sup>٦) سقط تخريجه من الأصل وقال ابن همات: أخرجه ابن جرير ١٠٣/٢٨، من
 حديث أنس مرفوعاً وابن مردويه من حديث ابن عباس موقوفاً (٣٠٠/ب).

9٣٧ \_ قوله (١): روى أنه عليه السلام كان يخطب للجمعة فمرت عير تحمل الطعام فخرج الناس إليهم إلا اثني عشر فنزلت.

أخرجه الشيخان(٢) من حديث جابر.

٩٣٨: قوله<sup>(٣)</sup>: من قرأ سورة الجمعة، إلخ<sup>(٤)</sup>.

موضوع<sup>(٥)</sup>.

### \* \* \*

ومسلم: الجمعة: باب قوله تعالى ﴿ وَإِذَا رَأَوَا تِجَدَرَةً أَوْلَمُوا انْفَضُّوَ إِلَيْهَا ﴾، ح ٣٦ – ٣٦، ٢٠/٢٥.

كلاهما من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبى الجعد عنه.

- (٣) ص ٧٣٦ في آخر السورة.
- (٤) تمامه: (أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من يأتي الجمعة، ومن لم يأتها في أمصار المسلمين).
  - (٥) تقدم الكلام على أسناده في (٣٣٤).

<sup>=</sup> قلت: في إسناد حديث أنس (أبوخلف الأعمى) خادم أنس، وهو متروك، (التقريب ٤١٧/٢ ــ ٤١٨).

<sup>(</sup>١) ص ٧٣٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِذَا رَأَوَاْ بَحَــُرَةٌ أَوْلَمُوا اَنفَضُوۤ الِلَيَّمَ اوَتَرَكُوكَ فَآيِماً ﴾، الآية ١٠.

<sup>(</sup>۲) البخاري: الجمعة: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، ح ۹۳٦، ۲/۲۲، والبيوع: باب ٦، ح ۲۰۰۸، ۲۹٦/٤، وباب ١١، ح ٢٠٦٤، ١/٣٠٠ والتفسير: سورة الجمعة: باب ٢، ح ٤٨٩٩، ١٤٣/٨.

## ٦٣ \_ سورة المنافقين

**٩٣٩** ـ قوله<sup>(١)</sup>: من قرأ سورة المنافقين، إلىخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

(١) ٧٣٩ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (برىء من النفاق).

<sup>(</sup>٣) انظر (٣٣٤).

## ٦٤ \_ سورة التغابن

• **٩٤** \_ قوله (۱): من قرأ سورة التغابن، إلخ (۲). موضوع (۳).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٧٤٢ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (دفع عنه موت الفجأة).

<sup>(</sup>٣) انظر (٣٣٤).

### ٦٥ \_ سورة الطلاق

**٩٤١ \_** قوله<sup>(١)</sup>: وقد صح أن ابن عمر لما طلق امرأته حائضاً أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجعة.

أخرجه الشيخان(٢) من حديثه.

**٩٤٢** وعنه عليه السلام (إني لأعرف آية لو أخذ الناس بها لكفتهم) الحديث.

أخرجه أحمد في الزهد(٤) وابن ماجه(٥) وابن حبان في صحيحه

والأحكام باب هل يقضي القاضي أويفتي وهوغضبان، ح ٧١٦٠، ح ٧١٦٠، ١٣٦/١٣ ــ ١٣٧.

ومسلم:الطلاق: باب ١، ح ١ – ١٠٩٣/٢،١٤ – ١٠٩٨ كلاهما من طرق عنه.

(٣) ص٧٤٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَلْمُ بَخَّرَكًا ﴾، الآية (٢).

(٤) باب زهد أبى ذر، ص ١٨٢ ــ ١٨٣.

(٥) الزهد: باب الورع والتقوى، ح ٤٢٢٠، ١٤١١/٢.

<sup>(</sup>١) ٧٤٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِكَ ﴾، الآية ١.

<sup>(</sup>۲) البخاري: التفسير: سورة الطلاق: باب ۱، ح ۲۰۵۸، ۲۰۵۸، والطلاق: باب ۱، ح ۲۰۵۲، ۲۰۵۹ وباب ۳، باب ۱، ح ۲۰۵۱، ۲۰۵۹ وباب ۳، ح ۳۰۱۹، ۲۰۵۹، وباب ﴿ وَبُعُولُهُنَّ أَخَقُ رِزَهِنَ ﴾، ح ۲۳۲۰، ۲۸۲۹، وباب مراجعة الحائض، ح ۳۳۲۰، ۱٤۸٤/۹.

والحاكم<sup>(١)</sup> من حديث أبـي ذر مرفوعاً.

**٩٤٣ \_ قوله (٢)**: روى أن سالم بن عوف بن مالك الأشجعي أسره العدو، إلـخ (٣).

رواه الثعلبي<sup>(٤)</sup> من حديث ابن عباس والبيهقي في الدلائل<sup>(٥)</sup> من حديث ابن مسعود.

**٩٤٤ \_ قوله(<sup>٦)</sup>: صح أن سبيعة بنت الحارث \_\_\_\_\_** 

<sup>(</sup>۱) التفسير ۲/۲۶، كلهم من طريق أبي السليل عنه، وقال البوصيري: رجاله ثقات إلا أنه منقطع، أبو السليل لم يدرك أبا ذر (مصباح الزجاجة ۲٤۱/٤). وانظر أيضاً: التهذيب ٤/٨٥٤ قال الحافظ: أرسل عن أبي ذر، وأبي هريرة وابن عباس.

<sup>(</sup>٢) ص ٧٤٣ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (فشكا أبوه إلى رسول الله ﷺ فقال: اتق الله وأكثر قول «لا حول ولا قوة إلا بالله»، ففعل، فبينا هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدو فساقها فنزلت).

<sup>(</sup>٤) التفسير (١/١٤١/١٢) من طريق الكلبي، عن أبي صالح عنه. والكلبي، وأبو صالح ضعيفان، بل الكلبي متروك.

<sup>(</sup>٥) باب دعاء المرء بالرزق وقوله تعالى ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُمُ عَرْبَكًا ﴾ ١٠٦/٦، ١٠٧ من طريق علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عنه، وعن أبي عبيدة قوله، وفيه علتان:

١ \_ فيه عبد العزيز بن حاتم: لم أجد ترجمته.

٢ ـ أبو عبيدة لم يدرك أباه.

 <sup>(</sup>٦) ص٧٤٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَأُولَاتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾،
 الأية ٤.

وضعت، إلخ(١).

أخرجه الشيخان<sup>(۲)</sup> من حديث أم سلمة [79/أ]، وله طرق وألفاظ.

وفي رواية للبخاري(٣): فوضعت بعد موته بأربعين ليلة.

**٩٤٥** ـ قوله<sup>(٤)</sup>: من قرأ سورة الطلاق<sup>(٥)</sup>، إلىخ. موضوع<sup>(٦)</sup>.

#### \* \* \*

(۱) تمامه: (بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: قد حللت فتزوجي).

(۲) البخاري: التفسير: سورة الطلاق باب ۲، ح ٤٩٠٩، ٢٥٣/٨.
 ومسلم: باب استقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، ح ٥٧،
 ۲/۲۲/۲ – ۱۱۲۳/۲.

كلاهما من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن كريب مولى ابن عباس عنها. كما أخرجه البخاري في الطلاق: باب (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، ح ٥٣١٨، ٩٦٩/٩ من طريق أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عنها.

وأخرجه أيضاً البخاري في المغازي: باب ١٠، ح ٣٩٩١، ٣١٠/٧ والطلاق: ح ٣٦٩، ٩/٣٦،، من رواية عتبة بن عبد الله عن عمر بن عبد الله بن الأرقم الأزهري عن سبيعة نفسها، وكذا مسلم، ح ٥٦.

وأخرجه البخاري في الطلاق، ح ٥٣٢٠ من حديث المسور بن مخرمة أيضاً.

(٣) في التفسير: ح ٤٩٠٩، ٢٥٣/٨.

- (٤) ص ٥٤٧.
- (٥) تمامه: (مات على سنة رسول الله ﷺ).
  - (٦) انظر رقم (٣٣٤).

## ٦٦ \_ سورة التحريم

**987** \_ قوله<sup>(۱)</sup>: روى أنه عليه السلام خلا بمارية، إلـخ<sup>(۲)</sup>.

رواه ابن سعد(٣) عن ابن عباس وفيه أنه نام في يوم عائشة.

كذا ذكره الجلال السيوطي، قال الحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup>: ولم أقف عليه في شيء من الطرق على أن ذلك كان في يوم عائشة، إلا وقد رواه ابن سعد عن الواقدي عن عمر بن عقبة<sup>(6)</sup> عن شعبة — وهو مولى ابن عباس<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١) ص ٧٤٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمُثَّرَّهُمَّا أَمَلَ ٱللَّهُ ﴾، الآية ١.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (في يوم عائشة أو حفصة فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه فحرم مارية فنزلت).

<sup>(</sup>٣) ذِكر المرأتين اللتين تظاهرتا النبي ﷺ ١٨٥/٨، عن الواقدي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) الكافي الشاف رقم ١٨٨، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل (عمروبن عتبة) والتصويب من الطبقات والكافي الشاف، ولم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٦) هو شعبة بن دينار المدني، قال الحافظ: صدوق سيء الحفظ، (التقريب ٢٥١/١).

(١) فيه ضعيفان:

١ ـ الواقدي.

٢ \_ شعبة مولى ابن عباس.

وقد رواه أيضاً ابن جرير ٢٨/٧٨ عن ابن عباس بسند فيه ضعفاء من أسرة واحدة، كها رواه ٢٨/٧٨ عن الضحاك، والضحاك لم يلق أحداً من الصحابة (تهذيب الكمال) ففيه إعضال.

وأما نزول الآية في أمر تحريم النبي ﷺ مارية القبطية، فقد رواه ابن جرير عن زيد بن أسلم أيضاً.

وأخرجه الحاكم في تفسير (التحريم ٢/٤٩٣) من حديث أنس، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي في عشرة النساء: باب الغيرة، ح ٣٤١١، ٨٦/٢، بسند حسن من حديث أنس، وصححه الحافظ في الفتح ٣٧٦/٩.

هذا وقد أخرج الشيخان من حديث عائشة قالت: كان النبي على يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطأتُ أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير، قال: لا ولكني أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش، فلن أعود له وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحداً، فنزلت ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُ لِمَ تُحْرَمُ مَا أَمَلَ ٱللَّهُ لِلكَ ﴾ إلى قوله ﴿ إِن نَتُوباً إِلَى ٱللَّهِ ﴾ لعائشة وحفصة، ﴿ وَإِذَا مَرَا لَنَهُ إِلَى بَعْضِ أَرْوَ عِمِيمَدِيثًا ﴾ لقوله: بل شربت عسلاً.

انظر: صحيح البخاري: التفسير: سورة التحريم: باب ١، ح ٤٩١٧، ٢٥٤، ٢٥٢٨، ٢٥٤/٩، ٢٥٢٨، ٢٧٤/٩، والطلاق: باب (لم تحرم ما أحل الله لك)، ح ٢٦٧، ٢٧٤٥، والأيمان والنذر: باب إذا حرم طعاماً، ح ٢٦٩١، ٢٦٩١.

وصحیح مسلم: الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، ح ۲۰، ۱۱۰۰/۲ ـــ ۱۱۰۱ كلاهما من رواية عبيد بن عمير عنها.

كما أخرجاً من حديث عائشة أيضاً قالت: كان النبي على يجب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما =

ورواه ابن إسحاق وابن أبي خيثمة عن بعض آل عمر وفيه أنه من يوم حفصة.

٩٤٧ \_ قوله(١): [عن النبي عليه الصلاة والسلام](١): كمل

= . كان يحتبس، ثم ذكرت احتيالها على حفصة مع سودة وصفية، وليس في هذه الرواية ذكر نزول الآية.

انظر: صحیح البخاري: الطلاق: باب ﴿ لِمَثْرَبُّ مُمَّالَمُلُلَّ ﴾ ، ح ٥٦٦٥، انظر: صحیح البخاري: الطلاق: باب ما یکره من احتیال المرأة مع الزوج والضرائر، ح ٢٩٧٠، ٣٤٣ ـ ٣٤٣.

وصحيح مسلم: الموضع السابق، ح ٢١، ٢١٠١/٢ كلاهما من رواية عروة عنها.

وللحافظ هنا كلام جيد حول الجمع والتوفيق بين السببين، وبين رواية عبيد بن عمير وعروة.

#### وخلاصته:

أن تكون الآية نزلت في السببين معاً (الفتح ٢٥٧/٨).

وقال في شرب العسل عند زينب أو حفصة: ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة، ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام عن أبيه التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية، ولا لذكر سبب النزول، ثم قال: وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة، فلما قبل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء، ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل، فنزلت الآية.

(الفتح ٢٧٦/٩).

- (١) ص ٧٤٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَرْبَمُ أَبِنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا ﴾، الآية
  - (٢) زيادة يقتضيها السياق فأثبته من البيضاوي.

من الرجال كثير، الحديث<sup>(١)</sup>.

رواه الثعلبي (7) وأبو نعيم في الحلية (7) من حديث أبي موسى بهذا اللفظ (3) وأصله في الصحيح (9) بدون ذكر خديجة وفاطمة.

9٤٨ قوله (٢): من قرأ سورة التحريم، إلىخ (٧). موضوع (٨).

#### \* \* \*

- (۱) تمامه: (ولم يكمل من النساء إلا أربعة: آسية بنت مزاحم ــ امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام).
  - (۲) التفسير  $107/17/\psi = 101/1$ .
  - (٣) ترجمة عمروبن مرة ٩٩/٥ من طريق شعبة عن عمروبن مرة عن مرة عنه.
- (٤) وكذا قال الزيلعي ص ٦٧٣ والحافظ رقم ٢٠٥، (ص ١٧٦) لكنه ليس في الحلية بهذا اللفظ ففيه كها في الصحيحين بدون ذكر خديجة وفاطمة، وقد صرح الزيلعي أنه في ترجمة (عمروبن مرة).
  - نعم هو عند الثعلبي.
- (٥) البخاري: أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ اَمَنُواْ الله تعالى ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ اَلْمَاتِكَةُ الْمَرَاتَ فِرْعَوْتَ ﴾ ، ح ٣٤٣٧، ٣٤١٦، وباب قوله تعالى ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتِكَةُ لِمَرْتَيْمُ ﴾ ، ح ٣٤٣٧، ٣٤٧٦ ـ ٤٧١، وفضائل الصحابة: باب فضل عائشة، ح ٣٧٦٩ (٧٠٦/٧) والأطعمة: باب الثريد، ح ٥١١٥، ٥١١٩٠. ومسلم: فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة أم المؤمنين، ح ٧٠، ١٨٨٦/٤ كلاهما أيضاً من طريق شعبة به.
  - (٦) ص ٧٤٨ في آخر السورة.
  - (٧) تمامه: (آتاه الله توبة نصوحاً).
  - (٨) تقدم الكلام على أسناده في (٣٣٤).

## ٦٧ \_ سورة الملك

**٩٤٩** ـ قوله<sup>(١)</sup>: من قرأ سورة الملك، إلىخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٧٥١ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فكأنما أحيى ليلة القدر).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٦٨ \_ سورة نَ

• **٩٥٠** ـ قوله (١): وسئلت عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خُلقه القرآن.

أخرجه مسلم (٢) من رواية زرارة بن أوفى (٣) عن سعد بن هشام (٤) عنها، وفيه قصة، وأخرجه الحاكم (٥) مختصراً بلفظ المصنف.

٩٥١ ـ قوله(١٠): وفي الحديث: أن العين لتُـدْخِل

<sup>(</sup>١) ص ٧٥١ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾، الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) المسافرين: باب جامع صلاة الليل، ح ١٣٩، ١٩٦١، في سياق طويل هذا جزء منه.

<sup>(</sup>٣) العامري: قاضي البصرة، توفي سنة ٩٣ه (التقريب ٢٥٩/١).

<sup>(</sup>٤) المدني الأنصاري: من الثالثة، استشهد بأرض الهند (التقريب، ٢٨٩/١).

<sup>(</sup>٥) التفسير ٤٩٩/٢ من طريق معمر عن قتادة عن زرارة به. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فقد وهم فإن مسلماً أخرجه من طريق سعيد عن قتادة به كها تقدم.

<sup>(</sup>٦) ص ٥٥٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْتُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم ﴿ ) الآية الآية ٥١ .

(١) لم يخرجه المناوي، وقال ابن همات: أخرجه ابن عدي وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر.

قلت: أخرجه ابن عدي في ترجمة معاوية بن هشام ٢٤٠٣/٦، وأبونعيم في ترجمة سفيان الثوري ٩٠/٧.

وكذا الخطيب في ترجمة: شعيب بن أيوب ٢٤٤/٩ كلهم من طريق شعيب بن أيوب عن معاوية بن هشام عن سفيان \_ الثوري \_ عن محمد بن المنكدر عنه. قال أبو نعيم بن عدي: حدث سفيان هذا عن محمد بن المنكدر، ويقال أنه غلط، وإنما هو عن معاوية عن على بن على عن ابن المنكدر عن جابر.

والحديث قال فيه الذهبي في ترجمة شعيب بن أيوب: إنه منكر، وضعفه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٢٩٤) كذا قال الألباني وليس في المقاصد غير أنه نقل قول أبى نعيم ابن عدي.

وقال الألباني: إسناده عندي حسن لأن شعيب بن أيـوب وثقه الـدارقطني وابن حبان (الثقات ٣٠٩/٨)، وجرحه أبو داود جرحاً مبهماً فقال: إني أخاف الله في الرواية عنه (الصحيحة رقم ١٧٤٩).

وله شاهد بالمعنى من حديث أبي ذر بلفظ (إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقاً ثم يتردى منه).

أخرجه أحمد ١٤٦/٥ والبزار (كشف الأستار ٤٠٣/٤ ــ ٤٠٤)، وابن عدي في ترجمة ديلم بن غزوان أبــى غالب المصري ٩٧١/٣.

كلهم من طريق ديلم بن غزوان أبو غالب عن وهب بن أبي دني \_ أو دبي \_ عن أبي الحرب بن أبي الأسود عن محجن عنه.

قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات (المجمع ١٠٦/٥).

وقال الألباني: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير محجن هذا، أورده الحافظ في التقات ٥/٨٤٨. الحافظ في التقات ٥/٨٤٨.

وله شاهد أيضاً بالمعنى من حديث ابن عباس بلفظ: العينِ حق تستنزل الحالق. أخرجه الحاكم ٢٧٤/١، ٢٩٤، والطبراني في الكبير ١٨٤/١٢، ح ١٢٨٣٣٠

والحاكم في الطب ٢١٥/٤.

**٩٥٢**\_ قوله<sup>(١)</sup>: من قرأ سورة القلم، إلخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، لكن قال الهيثمي: فيه (رويد البصري) قال أبوحاتم: لين، وبقية رجاله ثقات (المجمع ١٠٧/٥)، وحسنه الألباني بالشاهد الذي قبله (الصحيحة ١٢٥٠).

<sup>(</sup>١) ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على أسناده في (٣٣٤).

### ٦٩ سورة الحاقة

٩٥٣ \_ قوله(١): روى مرفوعاً أنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين.

رواه ابن جرير<sup>(۲)</sup> عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره.

ورواه أبو يعلى في أثناء حديث طويل عن أبـي هريرة.

٩٥٤ \_ قوله(٣): من قرأ سورة الحاقة، إلىخ(٤).

موضوع<sup>(٥)</sup>.

#### \* \* \*

(١) ص ٧٥٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَيَجْوِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِ لِفَكْنِيَةٌ ﴾، الآية ١٧.

(٢) التفسير ٢٩/٩٥.

وفيه ضعيف وهو محمد بن حميد الرازي، وفيه إعضال.

(٣) ص ٧٥٨ في آخر السورة.

(٤) تمامه: (حاسبه الله حساباً يسيراً).

(٥) انظر الكلام على أسناده في (٣٣٤).

## ٧٠ \_ سورة المعارج

**٩٥٥ \_** قوله(١): من قرأ سورة سأل، إلخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٧٦٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على سنده في (٣٣٤).

## ٧١ ــ سورة نوح

**٩٥٦ \_** قوله<sup>(١)</sup>: من قرأ سورة نوح، إلىخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

(١) ص ٧٦٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٧٧ \_ سورة الجن

(٩٥٧ = قوله(١): (كقوله)(٢) بلغوا عني ولو آية.
(واه البخاري(٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
٩٥٨ = قوله(٤): من قرأ سورة الجن، إلىخ(٩٥).
موضوع(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٧٦٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِلَّابَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالُنتِهِ ۚ ﴾ الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وأثبتها من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح ٣٤٦١، ٢٩٦٦، ٤٩٦/٦.

<sup>(</sup>٤) ص ٧٦٦ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (كان له بعدد كل جني صدَّق محمداً أو كذب به عتق رقبة).

<sup>(</sup>٦) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٧٣ ــ سورة المزمل

۹**۰۹** ـ قوله(۱): روی أنه كان يصلي متلفعاً بمرط(۲) مفروش على عائشة، فنزل.

قال [79/ب] ابن المنير: هذا وهم فإن هذه السورة مكية، وبناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة إنما كان بالمدينة (٣).

وقال بعضهم (٤): هذه السورة من أول ما نزل فنزولها قبل ولادة عائشة بسنين (٥).

<sup>(</sup>١) ص ٧٦٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾، الآية ١.

<sup>(</sup>٢) مرط: كساء، جمعه مروط (النهاية ٢٤/٩).

<sup>(</sup>٣) بني عليها في السنة الأولى من الهجرة، وقيل في السنة الثانية، (انظر: السير ١٣٥/١)، والإصابة (٣٥٩/٤).

<sup>(</sup>٤) قاله السيوطي كما نقله ابن همات ٣٠٧/ب.

<sup>(</sup>٥) كانت ولادتها بعد المبعث بأربع سنين (الإصابة ٢٠٩٤). وأخرج البزار في تفسير هذه السورة (كشف الأستار ٧٧/٣) والطبراني في الأوسط (المجمع ٢/١٣٠) من حديث جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالت: سموا هذا الرجل اسماً فصدوا الناس عنه، قالوا: كاهن، قالوا:

• ٩٦٠ قوله(١): لقول عائشة: رأيته ينزل عليه الـوحي، الـخ(٢).

أخرجه الشيخان (٣) بلفظ (ليتفصد عرقاً).

المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي ﷺ فتزمل في ثيابه وتدثر فيها فأتاه جبريل
 فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْدُرِّةِ لَا ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّرُ ﴾ .

وقال الهيثمي: فيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي وهوكذاب.

وذكر الزنخشري في الكشاف ١٥٢/٤ أن النبي على خديجة رضي الله عنها وقد جث فَرَقاً أول ما أتاه جبريل، وبوادره، ترعد فقال: زملوني، وحسب أنه عرض له، فبينا هو كذلك إذ ناداه جبريل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْدُرَّمِلُ ﴾.

قال الزيلعي: غريب، وقال الحافظ لم أره هكذا وأصله في الصحيحين عن عائشة (الكافي الشاف ص ١٧٨).

يعني بدون قُوله: فأتاه جبريل فناداه ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّيِّلُ ۗ ﴾.

وهو عند البخاري في بدء الوحي: باب ٣، ح ٣، ٢٢/١.

ومسلم: الإيمان: باب بدء الوحي: ح ١٤٢،١٣٩/١،٢٥٢ وانظر رقم (٩٦٢).

- (١) ص ٧٦٦ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾، الأية ٥.
- (٢) تمامه: (في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليرفض عرقاً).
- (٣) البخاري: بدء الوحي باب ٢، ح ٢ (١٨/١) أخرجه من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي على كيف يأتيك الوحي، فذكر الحديث المشهور في كيفية الوحي، في آخره: قالت عائشة، فذكره. وأما مسلم فأخرجه من طريق محمد بن بشر عن هشام به، وليس عنده قول عائشة هذا.

نعم أخرج من طريق حماد بن أبي أسامة عن هشام به بلفظ (إن كان لينزل على رسول الله على في الغداة الباردة، ثم تفيض جبهته عرقاً).

انظر صحيحه: الفضائل: باب عرق النبي ﷺ في البرد: ح ٨٦، ٨٧، (١٨١٦/٤).

**٩٦١** قوله<sup>(١)</sup>: من قرأ سورة المزمل، إلـخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٧٦٨ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (دفع الله عنه العسر في الدنيا والأخرة).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ٧٤ \_ سورة المدثر

 $977 _{-}$  قوله (۱): [روى أنه عليه السلام قال] (۲): كنت بحراء فنوديت، الحديث (۳).

أخرجه الشيخان(٤)، من حديث جابر نحوه.

٩٦٣ \_ قوله(°): لقوله عليه السلام: المستغزر(٦) يثاب من هيته.

<sup>(</sup>١) ص ٧٦٩ في تفسير قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَاٱلْمُدَّثِّرُ ۗ ﴾.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وأثبتها من البيضاوي.

 <sup>(</sup>٣) تمامه: (فنظرت عن يميني وشمالي فلم أر شيئاً، فنظرت فوقي فإذا هو على العرش بين السهاء والأرض \_ يعني الملك الذي ناداه \_ فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت: دثروني، فنزل جبريل وقال: ﴿ يَاأَيُّهَاٱلْمُنَّرِثِرُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) البخاري: التفسير: المدثر: باب ١، ح ٢٩٢٧، ٢٥٢٨ - ٢٧٧، وتفسير العلق: باب ١، ح ٤٩٥٤، ٢١٥/٨. ومسلم: الإيمان: باب بدء الوحي، ح ٢٥٦، ٢٥٧، ١٤٣/١، ١٤٤ كلاهما من رواية أبى سلمة عنه.

<sup>(</sup>٥) ص ٧٦٩ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَاتَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ﴾ ، الآية ٦.

 <sup>(</sup>٦) وقع في الأصل (المستفزر) بالفاء وهو خطأ، والتصويب من البيضاوي.
 والمستغزر: الذي يطلب أكثر مما يُعطِي، وهي المغازرة: أي إذا أهدى لك =

قال الولي العراقي: لم أره مرفوعاً، وإنما أخرجه [عبد الرزاق](١) عن شريح.

978 ـ قوله (٢): [وعنه عليه الصلاة والسلام] (٣) الصعود جبل من نار يصعد فيه، الحديث (٤).

رواه الترمذي $^{(9)}$  وابن جرير $^{(7)}$  وابن مردويه $^{(V)}$  والحاكم $^{(\Lambda)}$ 

(١) بياض في الأصل، والمثبت ما بين المعقوفتين من الكافي الشاف رقم ١٦٧،ص ١٢٩.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: المواهب باب الهبات ١٠٦/٩ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح.

وأخرجه وكيع في أخبار القضاة في قضايا شريح من طريق سفيان عن أيوب به، كلاهما بلفظ: من أعطي شيئاً في قرابة أو صلة أو معروف أو حق فعطيته جائزة، والجانب المستعزر يثاب من هبته ترد إليه.

وإسناده صحيح.

- (٢) ص ٧٧٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ سَأَرْهِفُتُمُ صَعُودًا ﴾، الآية ١٧.
  - (٣) زيادة يقتضيها السياق وأثبتها من الييضاوي.
  - (٤) تمامه: (سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً).
    - (٥) التفسير: المدثر،: ح ٣٣٢٦ (٥/٤٢٩).
      - (٦) التفسير: ٢٩/١٥٥.
      - (۷) عزاه له الزيلعي (ص ٦٨٧).
        - (٨) التفسير ؛ ٢/٧٠٥.

الغريب شيئاً يطلب أكثر منه فأعطه في مقابله هديته، قال: وفيه عن بعض التابعين والجانب المستقزر يثاب من هبته. (النهاية ٣٦٥/٣).

والبيهقي في البعث (١) من حديث أبي سعيد.

كذا ذكره الجلال السيوطي، قال الحافظ ابن حجر (٢): أخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة عن دراج (٣) عن أبي الهيثم (٤) عن أبي سعيد مرفوعاً وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من رواية ابن لهيعة، ورواه غيره موقوفاً. انتهى.

وقد رواه الحاكم والطبري والبيهقي في البعث من رواية عمرو بن الحارث<sup>(٥)</sup> عن دراج.

ورواه ابن مردویه (٦) من روایة رشدین بن سعد (٧) عن دراج أیضاً (۸).

<sup>(</sup>۱) رقم ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي الشاف رقم ٢٥٢، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) ابن سمعان أبو السمح، وقيل: دراج لقبه واسمه عبد الرحمن المصري القاص، قال الحافظ: صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، توفي سنة ١٢٦هـ (التقريب ٢/٣٥/).

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن عمرو بن عبيد الليثي المصري قال الحافظ: ثقة من الرابعة (التقريب ٣٢٩/١).

 <sup>(</sup>٥) الأنصاري مولاهم المصري ثقة، توفي قبل ١٥٠ه (التقريب ٦٧/١)، فهذه متابعة قوية لابن لهيعة، لكن بقي ضعف دراج في روايته عن أبعي الهيثم.

<sup>(</sup>٦) عزاه له الزيلعي وساق سنده.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل (رشيد) وهو خطأ، ورشدين هذا ضعيف من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>A) مع ذلك قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
 قلت: قد أورد الذهبي نفسه دراجاً في الميزان ونقل فيه أقوال العلماء فنقل عن =

970 قوله (۱): روى أنه (۲) مر بالنبي عليه السلام وهو يقرأ، حم السجدة، إلخ (۲). أخرجه (٤).

أحمد: أحاديثه مناكير، وعن فضلك الرازي: لا ثقة ولا كرامة، وعن النسائي:
 منكر الحديث، وعن أبي حاتم: ضعيف، وعن الدارقطني: ضعيف، ومرة
 قال: متروك، وعن أبن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليها (الميزان ٢٤/٢ \_
 ٢٥).

ونقل عن ابن معين وحده: أنه ثقة، وتقدم أن ابن معين يوثق رجالًا يضعفهم حماعة.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (١/٤١/٢) من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد بلفظ (يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت، فإذا رفعها عادت، وإذا وضع رِجْلَه ذابت، وإذا رفعها عادت) والعوفي ضعيف جداً.

- (١) ص ٧٧٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ نَقُنِلَكَيْكَ تَدَّدُ ﴾، الآية ١٩.
- (٢) أي الوليد بن المغيرة، وقد مر ذكره قبل قليل في سبب نزول قوله تعالى ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾، الآية ١١.
- (٣) تمامه: (فأتى قومه وقال: لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الجن والإنس، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو، فقال قريش: صبأ الوليد، فقال ابن أخيه أبوجهل: أنا أكفيكموه، فقعد إليه حزيناً ولكمه بما أحماه فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يختق؟ وتقولون: أنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً؟ فقالوا: لا، فقال: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، ففرحوا بقوله وتفرقوا متعجبين منه).
- (٤) بياض في الأصل، وقال ابن همات: ذكره البغوي ٤١٥/٤ بدون راو، وبعضه فيها أخرجه الحاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس، تحفة الراوي (٣٠٩/ب).

٩٦٦ \_ قوله (١): من قرأ سورة المدثر، إلىخ (٢). موضوع (٣).

\* \* \*

قلت: أخرجه الحاكم في تفسير المدثر ٥٠٦/٢ ومن طريقه البيهقي في الدلائل: باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله من الإعجاز ١٩٨/٢ – ١٩٨٥، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عنه نحوه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وأخرج ابن جرير ١٥٦/٢٩ ــ ١٥٧ عن ابن عباس نحوه بسند فيه ضعفاء من أسرة واحدة.

كها أخرج نحوه عكرمة وابن زيد.

- (١) ص ٧٧١ في آخر السورة.
- (٢) تمامه: (أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وكذب به بمكة).
  - (٣) انظر الكلام على أسناده في (٣٣٤).

### ٥٧ \_ سورة القيامة

97۷ \_ قوله(۱): روي أنه عليه السلام قال: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة، إلىخ(۲)(۲).

97۸ ـ قوله(٤): وعن النبي عليه السلام أنه كان إذا قرأها قال: سبحانك وبلي<sup>(٥)</sup>.

(١) ص ٧٧٢ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَآ أُقَيْمُ إِلنَّقْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ الآية ١.

(٢) تمامه: (إن عملت خيراً قالت: كيف لم أزدد، وإن عملت شراً قالت: ليتني ما كنت قصرت).

(٣) بياض في الأصل، وقال ابن همات: لم أقف عليه في المرفوع بيض له السيوطي في الحاشية وذكره البغوي والقرطبي والواحدي في تفاسيرهم عن الفراء بعبارات متقاربة (٣١٠).

وانظر تفسير البغوي: تفسير سورة القيامة ٢٦١/٤ والقرطبي(٩١/١٩).

(٤) ص ٧٧٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَلَيْسَ<َ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ كَا الأية ٤٠.

(٥) وقع في الأصل (سبحانك وتلى) بالمثناة، ووقع في المطبوعة من سنن أبي داود (فبلى) والمثبت من تحفة الأشراف ٢١٠/١١، وقال محققه: هكذا في جميع الأصول ووقع في النسخ المطبوعة (فبلى).

رواه أبو داود (۱) من رواية موسى بن أبي عائشة عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه الحاكم (٢) من رواية إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع (٣) من حديث أبي هريرة نحوه.

موضوع (٦): من قرأ سورة القيامة، إلىخ (٥). موضوع (٦).

\* \* \*

قلت: موسى هذا لم يدرك أحداً من الصحابة فهو معضل.

قلت: بل فيه (يزيد بن عياض) كذبه مالك وغيره وأورده الذهبي نفسه في الميزان وذكر فيه أقوال العلماء أنه ضعيف.

انظر ترجمته في: الجرح ٢٨٢/٩ ـ ٢٨٣ والمجروحين ١٠٨/٣، والميـزان ٤٣٦/٤ والتقريب ٣٦٩/٢.

- (٣) وأبو اليسم هذا أورده الذهبي أيضاً في الميزان وأورد حديثه هذا وقال: فأبو اليسم لا يدري من هو والسند بذلك مضطرب. والخلاصة أن الحديث من كلا الطريقين ضعيف.
  - (٤) ص ٧٧٣ في آخر السورة.
  - (٥) تمامه: (شهدت أنا له، وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمناً به).
    - (٦) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

<sup>(</sup>١) الصلاة: باب الصلاة في الدعاء ح ٨٨٤، ١/٥٤٩، وقال: قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن.

## ٧٦ ـ سورة الدهر

• ٩٧٠ [قوله] (١): فإنه كان يؤتى بالأسير فيدفعه، إلى (٢). قال الولي العراقي: لم أقف عليه (٣).

٩٧١ \_ قوله(٤): وفي الحديث: غريمك أسيرك، إلىخ(٥).

قال الولي العراقي: لم أقف عليه(٦).

٩٧٢ - قـولـه(٧): وعن العباس أن الحسن والحسين

<sup>(</sup>١) ص ٧٧٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَيُطْمِئُونَ ٱلطَّمَامَ عَلَى حُبِيمِ شَكِينَا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا ﴾ الآية ٨. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسِن إليه).

 <sup>(</sup>٣) وكذا قال ابن همات أيضاً ثم قال: بيض له الزيلعي وهو في الكشاف ١٦٨/٤
 عن الحسن (تحفة الراوى ٢١١/أ).

<sup>(</sup>٤) ص ٧٧٤ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (فأحسن إلى أسيرك).

<sup>(</sup>٦) وقال ابن همات: (بيض له الحافظين) يعني الزيلعي وابن حجر.

<sup>(</sup>٧) ص ٧٧٥ في تفسير الآية السابقة فها بعدها.

مرضا، إلخ<sup>(١)</sup>.

رواه الثعلبي (٢) من رواية القاسم بن مهران (٣) عن ليث بن

(1) تمامه: (فعادهما رسول الله على في أناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك، فنذر على وفاطمة وفِضَة حجارية لها صوم ثلاث أيام إن برئا فشفيا، وما معهم شيء، فاستقرض على من شمعون ثلاثة أصع من شعير، فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص، فوضعوا بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم مسكين فآثروه، وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً، فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم يتيم فآثروه، ثم وقف عليهم في الثالثة أسير، ففعلوا مثل ذلك، فنزل جبريل بهذه السورة وقال: خذها يا محمد، هناك الله في أهل بيتك).

(۲) التفسير ۱۳/۱۳/ب.

(٣) ويقال: ابن بهرام، قال ابن حبان: شيخ كان على قضاء (هيت)، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وقال ابن عدي: كذاب.

وقال الحافظ: هو صاحب الحديث الطويل في نزول قوله ﴿ يُوفُونَهَالِنَذْرِ ﴾ أورده الحكيم الترمذي في أصوله (٤٤) وقال: إنه مفتعل.

قلت: قال الحكيم الترمذي: ومن الحديث الذي تنكره قلوب المحققين حديث (ليث عن مجاهد عن ابن عباس) فذكره وقال: هذا حديث مسروق وقد تطرق فيه صاحبه حتى يُشبّه على المستمعين، والجاهل يعض على شفتيه تلهفاً إلا يكون بهذه الصفة ولا يدري أن صاحب هذا الفعل مذموم.

.. انظر: المجروحين ٢١٤/٢ واللسان ٤٥٨/٤ ــ ٤٥٩، ١١٨/٧، ونــوادر الأصول (الأصل الرابـع والأربعين).

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: فضائل على رضي الله عنه، ٣٩٠/١، من طريق أبي عبد الله السمرقندي عن محمد بن كثير الكوفي عن الأصبخ بن نباتة مرسلًا، أطول من هذا وقال: هذا حديث لا يشك في وضعه ولو لم يدل على ذلك إلا الأشعار الركيكة والأفعال التي يتنزه عنها أولئك السادة.

أبي سليم، عن مجاهد عن ابن عباس، ومن رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

[٧٠/أ]: وقال الحكيم الترمـذي(١): هذا حـديث مسروق مفتعل لا يروج إلا على أحمق جاهل.

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات<sup>(٢)</sup> وقال: هذا لايشـك في وضعه.

9٧٣ قوله (٣): من قرأ سورة ﴿ هَلَ أَنَّ ﴾ إلىغ (٤). موضوع (٥).

#### \* \* \*

= قال يحيى بن معين: أصبغ بن نباتة لا يساوي شيئاً. وقال أحمد بن حنبل: خرقنا حديث محمد بن كثير، وأما أبو عبد الله السمرقندي فلا يوثق به.

ووافقه السيوطي ونقل قول الحكيم الترمذي وكذا ابن عراق. انظر اللآلي ٣٧٤/١ وتنزيه الشريعة ٢٦٣/١، وأما الطريق الأخرى فالكلبي متهم وأبو صالح باذام ضعيف.

- (١) تقدم العزو إليه آنفاً.
- (٢) تقدم العزو إليه آنفاً.
- (٣) ص ٧٧٦ في آخر السورة.
- (٤) تمامه: (كان جزاؤه على الله جنة وحريراً).
  - (٥) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٧٧ \_ سورة المرسلات(١)

**٩٧٤ \_** [قوله]<sup>(۲)</sup>: روي أنه نزل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيفاً بالصلاة، الحديث<sup>(۳)</sup>.

أخرجه أبو داود(٤) وأحمد(٥) وابن أبي شيبة والطبراني(٦)، من

(٦) الكبير ٦/٥٥/ح ٨٣٧٢.

كلهم بلفظ (إن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ﷺ أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا بحشروا، ولا يعشروا ولا يجبوا، فقال =

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) ص ٧٧٩ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِنَاقِيلَ لَمْ مُرَّازَكُمُوا لَا يَرْكَمُونَ ﴾ الآية ٤٨.
 وما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو لا بد منه.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (فقالوا: لا نُجَبِّي \_ أي لا نركع ولا نسجد \_ فإنها مسته \_ وفي الكشاف: فإنها مسبة علينا \_ فقال النبي ﷺ: لا خير في دين لا ركوع فيه. والمسته \_ بالمثناة \_ ظرف من (السه) أي الدبر، وقال: شيخ زاده: أي: إن هيئة التجبية هيئة تظهر وترتفع فيها السه، وهي الإست أي الدبر، أو أنها زمان ظهور السه وارتفاعها (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٤) الخسراج والإمارة والفيء: بساب ما جساء في خبر السطائف ح ٣٠٢٦، ٣/٧٠٤ ـ ٤٢١.

<sup>(</sup>٥) المسند ٤/٨/٤.

رواية الحسن عن<sup>(۱)</sup> عثمان بن أبي العاص. **٩٧٥** ـ قوله<sup>(۲)</sup>: من قرأ سورة والمرسلات، إلىخ<sup>(٣)</sup>.

موضوع<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

= رســول الله ﷺ: لكم أن لا تحشــروا ولا تعشــروا (ولا خــير في دين ليس فيه ركوع).

وسكت عليه أبو داود، وقال المنذري: وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبى العاص ٢٤٤/٤.

قلت: وكذا قال المزي في ترجمة الحسن في التهذيب، وجزم عبد الحق في أحكامه بهذا، وقال: ليس الحديث من طريقه بقوي (تحفة الراوي ٣٧/ب).

قلت: الشطر الأول من الحديث ظاهر النكارة.

- (١) تصحف في الأصل إلى (بن).
  - (٢) ص ٧٧٩ في آخر السورة.
- (٣) تمامه: (كتب أنه ليس من المشركين).
  - (٤) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ٧٨ \_ سورة النبأ

٩٧٦ قوله (١): وفي الحديث: أفضل الحج العج (٢) والثج (٣).

أخرجه الترمذي (٤) من حديث ابن عمر، وضعفه بإبراهيم بن يزيد الخوزي (٥).

وأخرجه هو(٦) وابن ماجة(٧) من حديث أبي بكر الصديق

<sup>(</sup>١) ص ٧٨٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ مَآءَثَجَاجًا ﴾ الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) العج: رفع الصوت بالتلبية (النهاية ١٨٤/٣).

<sup>(</sup>٣) الشج: سيلان دماء الهَدِّي والأضاحي (النهاية ٢٠٧/).

<sup>(</sup>٤) التفسير: سورة آل عمران: ح ٢٩٩٨، ٥/٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) المكي، قال الحافظ: متروك الحديث (التقريب ١/٤٦).

<sup>(</sup>٦) الحج: باب ما جاء في التلبية والنحرح ٨٢٨، ١٨٩/٣.

<sup>(</sup>٧) المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية ح ٢٩٢٤، ٢٩٧٥. ومن حديث أبي بكر أخرجه أيضاً الدارمي في المناسك: باب أي الحج أفضل ٣١/٢.

مرفوعاً بنحوه، وقال(١): لم يسمعه ابن المنكدر من عبد الرحمن(٢).

9۷۷ \_ قوله (۳): روي أنه عليه السلام سئل عنه فقال: يحشر عشرة أصناف من أمتى، إلخ (٤).

حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع، وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث.

روى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبيه عن أبي بكر عن النبي على وأخطأ فيه ضرار.

وقال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. وقال: سمعت محمداً يقول: (وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك) فقال: هو خطأ، قلت: قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضاً مثل روايته؟ فقال: لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه (عن سعيد بن عبد الرحن) ورأيته يضعف ضرار بن صراد.

قلت: قال الحافظ في ضرار هذا: صدوق له أوهام ويخطيء (التقريب ٢/٣٧٤).

(٢) ابن يربوع وقال الدارقطني: صوابه: عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، ثقة من الثالثة (التقريب ٤٨٢/١ ــ ٤٠٤). ووقع في الأصل بعد قوله (عبد الرحمن): وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وهو هنا مقحم فقد تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>١) أي الترمزي، وتمام قوله:

<sup>(</sup>٣) ص ٧٨٠ في تفسير قوله تعالى ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَأَفُواَ جَا ﴾ الآية ١٨.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم =

رواه الثعلبي (١) وابن مردويه من حديث البراء بن عازب عن معاذ بن جبل.

٩٧٨ \_ قوله (٢): في الحديث (هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار).

أخرجه ابن أبي حاتم (٣)، والثعلبي (١) من رواية جسر بن فرقد السبخي عن الحسن (٥) سألت أبا برزة الأسلمي، فذكره

منكوسون، ويسحبون على وجوههم وبعضهم عمي، وبعضهم صم بكم،
 وبعضهم بمضغون ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم)
 إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>١) التفسير ١٣/٢٧/أ.

 <sup>(</sup>٢) ص ٧٨١ في تفسير قوله تعالى ﴿ فَذُوثُواْ فَكُن تَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر (٣٩٧/٨).

<sup>(</sup>٤) التفسير ١٣/٢٩/ب.

<sup>(</sup>٥) وقع هنا اختصار مخل من الحافظ، وأتبعه المناوي وقد بين الزيلعي الفرق بين إسنادي ابن أبي حاتم والثعلبي، فهو عند ابن أبي حاتم من طريق جسر بن فرقد عن الحسن قال: سألت فذكره، وهنا ملاحظتان:

١ \_ إن كان الحسن هو البصرى ففي الإسناد انقطاع من موضعين.

<sup>(</sup>أ) جسر بن فرقد لم يدرك الحسن البصري.

<sup>(</sup>ب) الحسن البصري لم يسمع من أبي برزة الأسلمي.

انظر: العلل لابن المديني ص ٦٠ رقم ٦٥، والمراسيل لابن أبي حاتم ص ٤٢.

٢ \_ وإذا كان الحسنَ بن دينار، ففيه علتان:

<sup>(</sup>أ) الحسن بن دينار متروك (الجرح ١١/٣).

<sup>(</sup>ب) وهو لم يدرك أبا برزة الأسلمي لأنه يروي عن الحسن البصري الذي

وجسر ضعیف<sup>(۱)</sup>.

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> والبيهقي في الشعب<sup>(٣)</sup> موقوفاً. ٩٧٩ ـ قوله<sup>(٤)</sup>: من قرأ سورة (عم) إلىخ<sup>(٥)</sup>. موضوع<sup>(١)</sup>.

#### \* \* \*

لم يسمع من أبي برزة.

وأما الثعلبي فالإسناد عنده هكذا: عن مهدي بن ميمون قال: سمعت الحسن بن دينار سأل الحسن \_ يعني البصري \_ أي آية أشد على أهل النار؟ فقال: سألت أبا برزة الأسلمي فقال: سألت رسول الله ﷺ فذكره.

فليس عنده (جسر بن فرقد) لكنه بقيت فيه علتان:

١ \_ ضعف الحسن بن دينار.

٢ \_ وعدم سماع الحسن البصري من أبى برزة الأسلمي.

- (١) لكنه تابعه مهدي بن ميمون عند الثعلبي كها تقدم، مع وجود العلتين المذكورتين.
  - (٢) المجمع ١٣٣/٧.
- (٣) عزاه له الزيلعي ونسبه إلى البعث والنشور (تخريج الكشاف ص ٦٩٣). كلاهما من طريق مهدي بن ميمون قال: سمعت الحسن بن دينار سأل الحسن فذكره موقوفاً كها تقدم عند الثعلبي مرفوعاً. وفي الموقوف أيضاً العلتان المذكورتان، وعند الطبراني فيه علة ثالثة فقال الهيثمي: فيه شعيب بن بيان، وهو ضعيف (المجمع ١٣٣/٧).
  - (٤) ص ٧٨١ في آخر السورة.
  - (٥) تمامه: (سقاه الله برد الشراب يوم القيامة).
    - (٦) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ٥٧ \_ سورة النازعات

٩٨٠ \_ قوله(١): من قرأ والنازعات، إلىخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

(١) ص ٧٨٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (كان ممن حبسه الله في القيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ۸۰ \_ سورة عبس

۹۸۱ ــ قوله(۱): روى أن ابن أم مكتوم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلىخ(۲).

رواه ابن أبي حاتم(٣) عن ابن عباس.

قلت: وأخرجه أيضاً الترمذي: التفسير: سورة عبس وتولى ح ٣٣٢/٥،٣٣٣١، وابن جرير ٣٠/٣٠ ــ ٥١، وابن حبان: التفسير: ســورة عبس ح ١٧٦٩، ص ٤٣٨/ الموارد.

والحاكم: التفسير ٥١٤/٢، كلهم عن هشام عن عروة عن عائشة.

وقال الترمذي: غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر فيه (عن عائشة).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة، وقال الذهبي: وهو الصواب.

وأخرج الحاكم نحوه في معرفة الصحابة ٦٣٤/٣ ـ ٦٣٥ من طريقين عن عائشة وسكت عليه، وذكر الذهبي متابعة طريق لآخر وسكت.

<sup>(</sup>١) ص ٧٨٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ عَبَسَ وَتُوكُّنُّ إِنَّ اللَّهَ أَنْ الْخَتَمَىٰ ﴾ الآية ١.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (وعنده صنادید قریش یدعوهم إلى الإسلام فقال: یا رسول الله، علمني عاعلمك الله، وكرر ذلك ولم یعلم تشاغله بالقوم، فكره رسول الله ﷺ قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت).

<sup>(</sup>٣) عزاه له ابن كثير في تفسيره (٣٤٣/٨).

۹۸۲ \_ قوله (۱): واستخلفه على المدينة مرتين. رواه الترمذي (۲) والحاكم (۳) من حديث عائشة. ٩٨٣ \_ قوله (٤): من قرأ سورة عبس، إلىخ (٠). موضوع (٦).

#### \* \* \*

(١) ص ٧٨٤ في تفسير الآية السابقة.

(٢) و (٣) لم يرو الترمذي والحاكم هذا القدر من حديث عائشة فلفظها: قالت: أنزل ﴿ عَبْسَ وَتَوَلَّقُ ﴾ في ابن أم مكتوم الأعمى، أن رسول الله ﷺ فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله ﷺ من عظهاء المشركين، فجعل رسول الله ﷺ يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما تقول بأساً فيقال: لا، ففي هذا أنزل.

انظر: جامع الترمذي: تفسير عبس ٥/٤٣٧ والمستدرك: التفسير عبس ٥١٤/٢.

وسبب عزو المناوي هذا الحديث للمذكورين أن الحافظ عزى الحديث السابق إلى الثعلبي بدون إسناد ثم قال: وروى الترمذي والحاكم نحوه.

وقد نقل الزيلعي نص رواية الترمذي والحاكم كها تقدم، والحافظ لخصه فنقل المناوي ما قاله الحافظ حرفياً، وتقدم في المقدمة أن المناوي لا يرجع إلى المصادر الأصلية بل يعتمد على الكافي الشاف اعتماداً كلياً حتى في الأخطاء التي وقعت في نسخة الكافي الشاف (انظر: الكافي الشاف رقم ٢٧٤ ص ٤٨١)، واستخلافه على المدينة رواه الطبري عن الضحاك ٣٠/٥٠ ـ ٥٠ وهو معضل. وعزاه الزيلعي للطبري عن قتادة ولم أجده في تفسيره.

- (٤) ص ٥٨٧.
- (٩) تمامه: (جاء يوم القيامة ضاحكاً مستبشراً).
  - (٦) انظر رقم ٣٣٤.

## ٨١ ــ سورة التكوير

**٩٨٤** \_ قوله<sup>(١)</sup>: من قرأ سورة التكوير، إلىخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٧٨٧ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعاذه الله من أن يفضحه حين ينشر صحيفته).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ٨٢ \_ سورة الانفطار

**٩٨٥ \_ قوله(١)**: من قرأ سورة انفطرت، إلىخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

(١) ص ٧٨٨ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (كتب الله له بعدد كل قطرة من السهاء حسنة وبعدد كل قبر حسنة).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

#### ٨٣ \_ سورة المطففين

۹۸۹ ــ قوله(۱): روى أن أهل المدينة كانوا أخبث الناس كيلًا، فنزلت، فأحسَنوه.

أخرجه النسائي (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (١) من حديث ابن عباس.

قلت: وكذا ابن ماجه: التجارات باب التوقي في الكيل والوزن، ح ٢٢٢٣ (٧٤٨/٢) كلهم من طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي، عن عكرمة عنه.

وقال البوصيري: إسناده حسن لأن علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات (مصباح الزجاجة ٢٣/٣).

قلت: تابع عليَّ بن الحسين (عليُّ بن الحسن بن شقيق) عند الحاكم وهو ثقة (التقريب ٣٤/٢).

ولذلك قال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) ص ٧٨٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَيِّلُّ لِلْمُطَنِّفِينَ ﴾، الآية ١.

<sup>(</sup>٢) في التفسير في الكبرى (ت ٥/١٧٩).

<sup>(</sup>٣) التفسير: سورة المطففين، ح ١٧٧٠، ص ٤٣٨/الموارد.

<sup>(</sup>٤) البيوع ٢/٣٣.

٩٨٧ \_ قوله(١): وفي الحديث: خمس بخمس، إلىخ (٢).

أخرجه الحاكم (٣) من حديث بريدة ومن حديث عبد الله بن عمر (٤) والطبراني (٥) من حديث ابن عباس بنحوه.

كذا ذكره الجلال السيوطي: قال الحافظ ابن حجر<sup>(٦)</sup>: الحديث أخرجه الحاكم من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه بلفظ

<sup>(</sup>١) ص ٧٨٨ في تفسير الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا الكيل إلا مُنِعوا النبات، وأُخِذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر).

 <sup>(</sup>٣) الجهاد ١٢٦/٢ من حديث بريدة وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه
 الذهبي وحسنه الألباني (صحيح الترغيب ٢٠٠١) أعني نظراً إلى الشواهد.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل عبد الله بن عمرو بالواو، والتصويب من المستدرك، وسنن ابن ماجه فأخرجه الحاكم في الفتن ٤/٠٤٥ وكذا ابن ماجه: باب العقوبات، ح ١٣٣٢/٢، ١٣٣٢/٢ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري: هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلف في ابن أبي مالك وأبيه، قلت: ليس عند الحاكم هو وأبوه.

<sup>(°)</sup> الكبير ٢٥/١١، ح ١٠٩٩٢ وقال الهيثمي: فيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم، وبقية رجاله يوثقون وفيهم كلام، (المجمع ٢٥/٣)، وقال المنذري: وسنده قريب من الحسن.

قلت: بهذه الشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الحسن.

<sup>(</sup>٦) الكافي الشاف رقم ٢٨٨ (ص ١٨٣).

(ما نقض قوم العهد) الحديث، وفيه [٧٠/ب] بشير بن المهاجر وفيه مقال<sup>(١)</sup>.

ومن طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر<sup>(۲)</sup> مرفوعاً نحوه.

وروى الطبراني من طريق الضحاك عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس مرفوعاً نحوه(٣).

٩٨٨ \_ قوله (٤): [كما قال عليه الصلاة والسلام] (\*) إن العبد إذا أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداء، الحديث (٥).

أخرجه (٦) [أحمد (٧) \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) وثقه ابن معين وقال أحمد: منكر الحديث، وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولا يحتج، وقال الحافظ في التقريب: صدوق لين الحديث من رجال مسلم. انظر ترجمته في الجرح ٣٧٨/٢، والتقريب ١٠٣/١.

 <sup>(</sup>۲) وقع هنا أيضاً (عبد الله بن عمرو) بالواو وهو خطأ، وتقدم أنه أخرجه أيضاً
 ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) في جميع طرق الحديث مقال، لكن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن بشواهده.

<sup>(</sup>٤) ص ٧٨٩ في تفسير قوله تعالى ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُومِهِم مَّا كَانُواْيَكُمِبُونَ ﴾، الآية

<sup>(\*)</sup> سقط من الأصل، وزدته حسبها تقدُّم.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (حتى يسود قلبه).

<sup>(</sup>٦) سقط تخريجه من الأصل، والمثبت من تحفة الراوي ١٤٣/أ.

<sup>(</sup>٧) المسند ٢/٧٩٧.

والترمذي(١) وابن ماجه(٢) وابن جرير(٣) والحاكم(١) والبيهقي من حديث أبي هريرة].

٩٨٩ \_ قوله(٥): من قرأ سورة المطففين، إلخ(٦). موضوع<sup>(۷)</sup>.

#### \* \* \*

(١) التفسير: سورة المطففين، ح ٣٣٣٤٥ (٥/٤٣٤).

(٢) الزهد باب ذكر الذنوب، ح ٢٤٤٤ (١٤١٨/٢).

(٣) التفسير: ٩٨/٣٠.

(٤) التفسير: ٢/١٧٥.

وكذا النسائي في عمل اليوم والليلة: باب ما يفعل من بلي بذنب، ح ٤١٨، ص ٣١٧ وابن حبان في صحيحه، التفسير: سورة المطففين، ح ١٧٧١، ص ٤٣٩/الموارد.

كلهم من طريق القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه بلفظ (إن العبـد \_ أو المؤمن \_ إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله ﴿ كَلَّابَلُّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ •

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني (صحيح الجامع ٧٨/٢).

- (٥) ص ٧٩٠ في آخر السورة.
- (٦) تمامه: (سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة).
  - (٧) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٨٤ - سورة الانشقاق

• ٩٩٠ قوله (۱): روى أنه عليه السلام قرأ ﴿ وَاسْجُدُ وَاللَّهِ مِن المؤمنين، وقريش تصفق فوق رؤوسهم فنزلت.

قال الولي العراقي: لم أقف عليه والحافظ ابن حجر (٣): لم أقف عليه (٤).

991 – قوله (٥): وعن أبي هريرة أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.

<sup>(</sup>١) ص ٧٩١ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِذَاقُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرُواَلُ لِاَيْسَجُدُونَ ﴾، الآية

<sup>(</sup>٢) سورة العلق: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي الشاف رقم ٢٩٣ (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) وبيض له الزيلعي (ص ٧٠٠).

<sup>(</sup>٥) ص ٧٩١ في تفسير الآية السابقة.

متفق عليه(١) بمعناه.

**٩٩٢ \_ قوله (٢)**: من قرأ سورة انشقت، إلخ <sup>(٣)</sup>.

موضوع<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البخاري: سجود القرآن: باب سجدة ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾، ح ١٠٧٤، ١/٥٥٦ من رواية أبي سلمة عنه.

ومسلم: المساجد: باب سجود التلاوة، ح ۱۱، ۱۱ (۲۰۹۱ – ٤٠٩) من رواية جماعة عنه.

<sup>(</sup>٢) ص ٧٩٢ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (أعاذه الله أن يعطى كتابه من وراء ظهره).

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ٨٥ \_ سورة البروج

997 قوله(۱): روى مرفوعاً أن ملكاً كان له ساحر(۲). أخرجه مسلم(۲) والترمذي(٤) والنسائي(٥) وابن حبان(٢)، والطبري(٧) والطبراني(٨) وأحمد(٩) وإسحاق وأبو يعلى، والبزار كلهم من رواية ابن أبي ليلى عن صهيب بمعناه.

<sup>(</sup>١) ص ٧٩٧ في تفسير قوله تعالى ﴿ قُيْلَأَصَّنَا ٱلْأُخَذُودِ ﴾، الآية ٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه السحر، وكان في طريقه راهب فمال قلبه إليه، فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس، فأخذ حجراً وقال: اللهم إن كان هذا الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها، فقتلها). الحديث المعروف.

<sup>(</sup>٣) الزهد: باب قصة أصحاب الأخدود، ح ٧٧ (١/٢٩٩ ـ ٢٣٠١).

<sup>(</sup>٤) التفسير: سورة البروج، ح ٣٣٤٠ (٤٣٨/٥).

<sup>(°)</sup> التفسير في الكبرى (ت ١٩٩/٤).

<sup>(</sup>٦) النوع السادس من القسم الثالث (الزيلعي ص ٧٠١).

<sup>(</sup>V) التفسير ۲۰/۱۳۳.

<sup>(</sup>٨) الكبير ٨/٨٤ ـ ٥٦، ٢٣١٩، ٢٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) المسند ٦/٧٦ ـ ١٨.

**٩٩٤** ـ قوله(١): وعن علي أن بعض ملوك المجوس خطب الناس، إلخ (٢).

لم أقف عليه (٣).

• ٩٩٥ قوله(٤): من قرأ سورة البروج، إلىخ(٩).

موضوع<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

(١) ص ٧٩٧ في تفسير الآية السابقة.

(۲) تمامه: (وقال: إن الله أحل نكاح الأخوات فلم يقبلوه، فأمر بأخاديد النار وطرح فيها من أبنى).

(٣) قال ابن همات: أخرجه عبد بن حميد والثعلبي والطبري.

قلت: عزاه السيوطي لعبد بن حميد في الدر ٢٦٧/٨.

وأخرجه الطبري في تفسيره ١٣٢/٣٠ والثعلبي ١٣١/٦٣/أ ـ ب.

كلهم من رواية عبد الرحمن بن أبزى قال: لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم بلغهم نعي عمر بن الخطاب فقال بعضهم لبعض: أي الأحكام تجري في المجوس، وإنهم ليسوا بأهل الكتاب وليسوا من مشركي العرب، فقال علي فذكره مطولاً، ذكر فيه نزول الآية فيمن عذبه ذاك الملك.

قلت: في أسناده يعقوب وجعفر القميان، وهما صدوقان يهمان، فرواية مسلم أرجع.

- (٤) ص ٧٩٣ في آخر السورة.
- (٥) تمامه: (أعطاه الله بعدد كل جمعة وعرفة يكون في الدنيا عشر حسنات).
  - (٦) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ٨٦ \_ سورة الطارق

**٩٩٦** ـ قوله<sup>(١)</sup>: من قرأ سورة (والطارق) إلىخ<sup>(٢)</sup>. موضوع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٧٩٤ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ﴿ ٨٧ \_ سورة الأعلى

٩٩٧ \_قوله(١): وفي الحديث لما نـزلت ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكِ ﴾ (٢) قال عليه السلام: اجعلوها في ركوعكم، إلـخ(٣).

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> وابن ماجه<sup>(۵)</sup> وابن حبان<sup>(۱)</sup> من حديث عقبة بن عامر.

٩٩٨ \_ قوله(٧): وكانوا يقولون في الركوع (اللهم لك ركعت)

(١) ص ٧٩٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ سَيْحِ أَشْمَرَلِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، الآية ١.

(٢) تمامه الآية ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِرَيِّكَ أَلْعَظِيمِ ﴾ ، الآية ٧٤ من الواقعة .

(٣) تمامه: (فلها نزلت ﴿ سَيِّج أَسْرَرَبِكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ قال: اجعلوها في سجودكم).

(٤) الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ح ٨٦٩، ٨٦٩.

(٥) إقامة الصلاة: باب التسبيح في الركوع والسجود، ح ٨٨٧، ١ /٢٨٧.

(٦) الصلاة: باب ما يقول في الركوع والسجود، ح ٥٠٥، ص ١٣٥/الموارد. قلت: وكذا الطيالسي، ص ١٣٥ وأحمد ١٥٥/٤ والدارمي: الصلاة بـاب ما يقال في الركوع ٢٩٩/١ والحاكم: في تفسير الواقعة ٢٧٧/٤.

كلهم من طريق موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر عنه، وسكت علهم من طريق موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر عنه، وسكت عليه أبو داود والمنذري ٢٨/١، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

(٧) ص ٧٩٤ في تفسير الآية السابقة.

وفي السجود (اللهم لك سجدت).

لم أقف عليه(١).

999\_ قوله(٢): روى أنه عليه السلام أسقط آية في قراءته في الصلاة، إلىخ(٣).

رواه ابن أبي شيبة والنسائي (٤) والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٥) من رواية سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه.

ورواه أبو بشر الدولابي (٦) من هذا الوجه فقال: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي بن كعب.

· · · · ا قوله (٧): من قرأ سورة الأعلى، إلىخ (^).

موضوع<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال ابن همات: بيض له السيوطي ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) ص ٧٩٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَاتَنَسَىٰ ۚ ۞ إِلَّامَاشَاءَاللَّهُ ﴾ ، الآية ٦، ٧.

<sup>(</sup>٣) تمامه: (فحسب أبِي أنها نسخت فسأله فقال: نسيتها).

<sup>(</sup>٤) في المناقب في الكبرى (ت ١٨٨/٧).

<sup>(</sup>٥) ص ٤٩.

<sup>(</sup>٦) في كتابه الذي جمعه من أحاديث سفيان كها قال الزيلعي، ص ٧٠٥.

<sup>(</sup>٧) ص ٧٩٠ في آخر السورة.

 <sup>(</sup>٨) تمامه: (أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى
 وعيسى ومحمد عليهم السلام).

<sup>(</sup>٩) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ٨٨ \_ سورة الغاشية

۱۰۰۱ \_ قوله(۱): من قرأ سورة الغاشية، إلىخ(۲). موضوع(۳).

\* \* \*

(١) ص ٧٩٧ في آخر السورة.

(٢) تمامه: (حاسبه الله حساباً يسيراً).

(٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# المر الفجر ١٩٠ – سورة الفجر

۱۰۰۲ ـ قوله(۱): أو يوم النحر وعرفة، وقد روى مرفوعاً. رواه النسائي(۲) والحاكم(۳) من حديث جابر.

١٠٠٣ - قوله(٤): وفي الحديث (يؤتى بجهنم)، إلىخ (٥).

(١) ص ٧٩٨ في آخر تفسير قوله تعالى ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾، الآية ٣.

(٢) في التفسير والحج في الكبرى (ت ٢٩٦/٢).

(٣) الأضاحي ٢٢٠/٤.

وأخرجه أيضاً أحمد ٣٧٧/٣ والبزار (كشف الأستار ٨٠/٣ ـ ٨١) كلهم من طريق عياش بن عقبة عن خير بن نعيم عن أبـى الزبير عنه.

ووقع في المستدرك المطبوع (زيد بن عقبه) و (جَعفر بن نعيم)، وجاء عياش بن عقبة في التلخيص على الصواب لكن يصحح (جعفر بن نعيم).

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

قلت: إن سَلِمَ من تدليس أبي الزبير، وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير فقد كفانا عن تدليسه، وأما خارج صحيحه فينظر في حديثه.

(٤) ص ٧٩٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَجِأْيَّ يَوْسَهِ إِنِّ عَهَنَّمْ ۗ ﴾، الآية ٢٣.

(٥) تمامه: (يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك، يجرونها).

أخرجه (۱) [مسلم (۲) من حديث ابن مسعود].
۱۰۰۶ ـ قوله (۳): من قرأ سورة الفجر، إلخ (٤).
موضوع (٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنة: باب في شدة حر نار جهنم، ح ٢٩، ٢١٨٤/٤ مثله.

<sup>(</sup>٣) ص ٧٩٨ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٤) تمامه: (في الليالي العشر غفر له ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نوراً يوم القيامة).

<sup>(</sup>٥) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ۹۰ \_ سورة البلد

الخ<sup>(۱)</sup>: من قرأ سورة ﴿ لَا أُقْسِمُ ﴾، إلىخ<sup>(۱)</sup>.
 موضوع<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٨٠٠ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطاه الله تعالى الأمان من غضبه يوم القيامة).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ۹۱ \_ سورة الشمس

1007 \_ قوله(١): من قرأ سورة ﴿ وَٱلشَّمْسِ ﴾ ، إلى (٢). موضوع(٣).

<sup>(</sup>١) ص ٨٠١ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ٩٢ ـ سورة الليل

۱۰۰۷ - قوله (۱): من قرأ سورة (الليل)، إلىخ (۲). موضوع (۳).

\* \* \*

(١) ص ٨٠٢ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطاه الله حتى يرضى وعافاه من العسر ويسر له اليسر).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ٩٣ \_ سورة الضحى

١٠٠٨ \_ قوله(١): روى أن الوحي تأخر أياماً فقال المشركون: إن محمداً وَدَّعَه رَبُّه وقلاه، فنزلت.

أخرجه ابن مردويه(٢) من رواية العوفي عن ابن عباس.

(۲) عزاه له الزيلعي وساق سنده (ص ۲۱۰).

وعزاه له السيوطي أيضاً في الدر ١١٨٨.

قلت: أخرجه بإسناد ابن مردويه ابن جرير أيضاً ٣/ ٢٣١ ــ ٢٣٢، وفيه ضعفاء من أسرة واحدة.

هذا ولا أدري لِمَ لَمْ يعزه الحافظ للشيخين بينها عزاه الزيلعي لها أولاً ثم ذكر رواية ابن مردويه مع أن لفظ مسلم في إحدى طريقيه مثل لفظ البيضاوي . أخرجه مسلم بهذا اللفظ في المغازي باب ما لقي النبي على من أذى المشركين، حرجه مسلم بهذا اللفظ في المغازي باب ما لقي النبي على من أذى المشركين، وأخرج البخاري ومسلم من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب بلفظ وأخرج البخاري ومسلم من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب بلفظ (اشتكي رسول الله على فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا وقد تركك، لم نره قربك من ليلتين أو ثلاث، فأنزل الله في وألف من ليلتين أو ثلاث، فأنزل الله في وألف من ليلتين أو ثلاث .

انظر: صحیح البخاري: التهجد، باب ترك القیام للمریض، ح ۱۱۲٤، ۱۱۲۵ (۸/۳)، والتفسیر: سورة والضحی، ح ۱۹۰۰ (۲۱۰/۸)، وفضائل =

<sup>(</sup>١) ص ٨٠٢ في تفسير قوله تعالى ﴿مَاوَدَّعَكَرَبُّكَوْمَاقَلَى ﴾، الآية ٣.

1 · · ٩ ـ قوله (١): من قرأ سورة الضحى، إلىخ (٢). موضوع (٣).

\* \* \*

القرآن، باب ١، ح ٤٩٨٣ (٣/٩).

ومسلم: المغازي، ح ١١٥ (١٤٢٢/٣).

ولفظه في رواية للبخاري (في التفسير، ح ٤٩٥١) (قالت امرأة: يا رسول الله: ما أرى صاحبك إلا أبطأك) فنزلت.

ويلاحظ هنا شيء وهو أن الألفاظ الثلاثة من طريق الأسود بن قيس عن جندب البجلي.

فأما بالنسبة للفظين الأولين فلا إشكال فيهما وأما الثالث فقال فيه الحافظ: قوله في الرواية الأخيرة: قالت امرأة: يا رسول الله، ما أرى صاحبك إلا أبطأك، هذا السياق يصلح أن يكون خطاباً لخديجة دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن يكون خطاب (حمالة الحطب)، لتعبيرها بالشيطان والترك، ومخاطبتها بمحمد بخلاف هذه فقالت: صاحبك، وقالت: يا رسول الله، وقال: (أبطأ)، وجوز الكرماني أن يكون من تصرف الرواة وهو موجه لأن مخرج الطريقين واحد.

(الفتح ٧١١/٨).

وانظر أيضاً (٨/٣ ـ ٩) ففيه كلام مفصل حول هذا الاختلاف.

- (١) ص ٨٠٢ في آخر السورة.
- (۲) تمامه: (جعله الله فيمن يرضى لمحمد أن يشفع له وكتب له عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل).
  - (٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ع ۹ و سورة الشرح

الله صلى الله عليه وسلم في صباه، إلى خ<sup>(۱)</sup>.

لم أقف عليه (٣).

قال أنس: وقد كنا نرى أثر المخيط في صدره.

وغفل الحاكم فاستدركه في تفسير هذه السورة ٧٨/٢، حيث قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط مسلم.

والحديث الثاني بشق صدره عليه الصلاة والسلام عند المعراج، وفيه جاء ذكر ملأه إيماناً وعلماً، وأخرجه الشيخان من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن

 <sup>(</sup>۱) ص ۸۰۳ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَلْرَنْشُرَحُ لَكَ صَدَّرَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فاستخرج قلبه فغسله ثم ملأه إيماناً وعلماً).

<sup>(</sup>٣) يعني بهذا السياق، فإن البيضاوي لفق بين الحديثين، والحديث الأول يتعلق بشق صدره عليه السلام في صباه، وليس فيه ذكر ملأه إيماناً وعلماً، وهذا الحديث أخرجه مسلم في الإيمان: باب الإسراء، ح ٢٦١، ١٤٧/١ من رواية ثابت البناني عن أنس أن رسول الله على أتاه جبريل وهو يلعب مع الصبيان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، قال: قال: فغسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه \_ يعني ظئره \_ فقالوا: إن محمداً قد قتل، فأقبلت ظئره تريده، فاستقبلها راجعاً وهو منتقع اللون.

صعصعة حديث المعراج بطوله، في صدره (قال النبي ﷺ: بينها أنا عند البيت بين النائم واليقظان فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيماناً، فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملىء حكمة وإيماناً).

أَنْظُر: صحيح البخاري: بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ح ٣٢٠٧، ٣٠٠٧، ومناقب الأنصار، باب المعراج، ح ٣٨٨٧، ٢٠١/٧.

ومسلم: الإيمان: باب الإسراء برسول الله ﷺ، ح ٢٦٤، ١٥٠ ـ ١٥٠. كما أخرجا من حديث أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً فأفرغها في صدري، ثم أطبقه).

انظر: صحيح البخاري: الصلاة: باب ١، ح ٣٤٩ (١٥٨/١ ـ ٥٥٩) والحج: الإيمان: باب الإسراء: خ ٢٦٣ (١٤٨/١).

وأخرجاه أيضاً من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس في سياق حديث الإسراء مثل حديث مالك بن صعصعة وأبى ذر.

انظر: البخاري: التوحيد: باب ما جاء في قوله تعالى ﴿ وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ

ومسلم: الإيمان: باب الإسراء، ح ٢٦٢ (١٤٨/١).

وقال الحافظ: رجح عياض أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته حليمة، وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب.

ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها (هذا حظ الشيطان منك)، والشق الثاني: كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة.

وقد روى الطيالسي (ص ٢١٥ ــ ٢١٦) والحارث (رقم ٩١٠) في مسنديهما من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيىء جبريل له في غار حراء، والله أعلم. (الفتح ٢٠/١٤) ومن طريق الحارث أخرجه أبونعيم في دلاثل النبوة (٢٧٨/١ ــ ٢٨٠).

قلت: في إسناد الطيالسي رجل لم يسم، وفي إسناد الحارث «داود بن المحبر»

۱۰۱۱ \_ قوله(۱): [وعليه قوله عليه الصلاة والسلام](۲): لن يغلب عسر يسرين.

رواه عبد الرزاق في تفسيره (٣) والحاكم في مستدركه (٤) والبيهقي في شعب الإيمان (٥) من حديث الحسن البصري مرسلًا.

ورواه ابن مردویه (<sup>٦)</sup> بإسناد ضعیف من حدیث جابر موصولاً. وله شاهد موقوف علی عمر رواه مالك في الموطأ<sup>(٢)</sup> والحاكم،

\_\_\_\_\_ وهو وضاع، وفيه «يزيد بن بابنوس» وهو مقبول (التقريب). وجاءت روايات أخرى في شق الصدر.

<sup>(</sup>١) ص ٨٠٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِئِسُولُ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِئِسُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو موجود في البيضاوي، وقد أثبته ابن همات.

<sup>(</sup>٣) التفسير رقم ٥/١٩٥١.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) كلهم من رواية معمر عن أيوب عنه، وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير من رواية معمر عن الحسن بدون ذكر أيوب (٢٣٦/٣٠).

كها أخرجه ابن جرير أيضاً من رواية يونس عن الحسن ٣٠٥/٣٠ ــ ٢٣٦ وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: مرسل. قلت: مرسل الحسن لا يقبل.

<sup>(</sup>٦) عزاه له السيوطي في الدر ٨/٥٥٠ في سياق طويل.

<sup>(</sup>٧) الجهاد: باب الترغيب في الجهاد، ح ٦، ٢٤٦/٢، في سياق طويل.

## وقال: هذا أصنح طرقه(١).

(۱) التفسير: آل عمران، تحت قوله تعالى ﴿ أَصَبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾، ٣٠٠/٧\_

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وقال الحاكم في تفسير (ألم نشرح) ٥٢٨/٢، قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب (لن يغلب عسر يسرين).

وله شاهد مرفوع من حديث أنس مرفوعاً بلفظ (كان النبي على جالساً فنظر إلى جُحر فقال: لوجاء العسر حتى يخرجه، ثم تلا ﴿ فَإِنَّ مَ ٱلْمُسْرِيْشُرًا ﴾.

أخرجه البزار (كشف الأستار ٨١/٣) وقال الهيثمي: فيه عائذ بن شريح هو ضعيف (المجمع ١٣٩/٧).

وشاهد من حديث ابن مسعود مثل لفظ حديث أنس أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/٨٥/٦- ٩٩٧٧.

وقال الهيثمي: فيه إبراهيم النخعي وهوضعيف (المجمع ١٣٩/٧).

كذا قال، وقال حمدي السلفي: لعله محرف من أبي مالك النخعي وهو متروك وأبو حمزة ضعيف.

قلت: وهو كما قال: والسند في الكبير المطبوع فيه سقط أو انقطاع أعني سقط فيه بعد أبسي حمزة (عن إبراهيم) أي النخعي، أو انقطاع بين أبسي حمزة وعلقمة، وأبو حمزة هذا هو ميمون الأعور القصاب، قال فيه الحافظ: ضعيف.

وأخرجه عبد الرزاق وسعيـد بن منصور وعبـد بن حميد وابن أبـي الـدنيا في (الصبر) عن ابن مسعود موقوفاً عليه كها في الدر ٥٥١/٨.

وقال ابن كثير: رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن ابن مسعود موقوفاً ٤٥٣/٨

فإذا كان إسناد المذكورين هذا ففيه رجل مبهم.

۱۰۱۲ \_ قوله(۱): من قرأ سورة ألم نشرح، إلىخ<sup>(۲)</sup>. موضوع<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٨٠٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تماه: (فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ٩٥ ــ سورة التين

البواسير<sup>(۲)</sup>: وفي الحديث: إنه يقطع البواسير<sup>(۲)</sup> وينفع من النقرس<sup>(۳)</sup>.

رواه الثعلبي (٤) وأبو نعيم في الطب من حديث أبـي ذر بإسناد مجهول.

۱۰۱۶ – قوله<sup>(۱)</sup>: من قرأ سورة (والتين)، إلىخ<sup>(۱)</sup>. موضوع<sup>(۷)</sup>.

#### \* \* \*

(١) ص ٨٠٣ في تفسير قوله تعالى ﴿وَٱلنَّينَ﴾.

(٢) و (٣) أنواع من الأمراض.

(٤) تفسير هذه السورة ساقط من المخطوط.

(٥) ص ٤٠٤ في آخر السورة.

(٦) تمامه: (أعطاه الله العافية واليقين ما دام حياً، فإذا مات أعطاه من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة).

(٧) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ٩٦ \_ سورة العلق

1010\_ قوله(١): نزلت في أبي جهل، إلخ(٢).

رواه مسلم(٣) من حديث أبي هريرة بلفظ (وهو ساجد)(٤).

(قال أبوجهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم، فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لأعفرن وجهه بالتراب، قال: فأى رسول الله على وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فَجِنَّهُمْ منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فذكره.

وفي آخره: فقال رسول الله ﷺ: لودنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً، قال: فأنزل الله ﴿ كُلَّاإِنَّ ٱلْإِنكَنَ لَيَطَغَنَّ ﴾، إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>١) ص ٨٠٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ أَرَيْتَ ٱلَّذِي يَنْعَنَّا ﴿ أَرَيْتَ ٱلَّذِي يَنْعَنَّا إِذَاصَلَّتَ ﴾، الآية ٩ --

<sup>(</sup>٢) تمامه: (قال: لو رأيت محمداً ساجداً لوطئت عنقه، فجاءه ثم نكص على عقبيه فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من النار، وهَوْلاً وأجنحة فنزلت).

<sup>(</sup>٣) صفات المنافقين: باب قوله ﴿ إِنَّ ٱلْإِنكَنَ لَيَطْنَيٌّ ﴾، ح ٣٨، ١١٥٤/٤.

<sup>(</sup>٤) ليس عنده هذا اللفظ ففيه (وهويصلي) وإليك تمام نص مسلم:

1.17 \_ قوله<sup>(۱)</sup>: من قرأ سورة العلق، إلىخ<sup>(۲)</sup>. موضوع<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٨٠٥ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطي من الأجر كأنما قرأ المفصل كله).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على أسناده في (٣٣٤).

# ♦ \_ سورة القدر

۱۰۱۷ \_ قوله(۱): روى أنه عليه السلام ذكر إسرائيلياً لبس السلاح في سبيل الله، إلىخ(۲).

رواه ابن أبي حاتم (٣) وغيره من حديث مجاهد مرسلاً، دون قوله (وتقاصرت إليهم أعمالهم).

قلت: وأخرجه أيضاً البيهقي في الكبرى في الصيام ٣٠٦/٤، والواحدي في الأسباب، ص٣٠٦\_ ٢٠٤ وفيه مسلم الزنجي وهو ضعيف.

وأخرج ابن جرير ٢٥٩/٣٠ ـ ٢٦٠ عن مجاهد موقوفاً عليه بلفظ (كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل الله هذه الآية ﴿ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهْرٍ ﴾.

وفي أسناده محمد بن حميد الرازي والمثنى بن الصباح وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>١) ص ٨٠٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرُ مِنَ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (ألف شهر فعجب المؤمنون وتقاصرت إليهم أعمالهم، فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي).

<sup>(</sup>٣) عزاه له السيوطي في الدر ١٨/٨٥.

1.1۸ - قوله(۱): من قرأ سورة القدر، إلىخ<sup>(۲)</sup>. موضوع<sup>(۳)</sup>.

\* \* \*

(١) ص ٨٠٦ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيى ليلة القدر).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على أسناده في (٣٣٤).

## ٩٨ \_ سورة البينة

1·۱۹ \_ قوله(١): من قرأ سورة ﴿ لَمُرَيَّكُنِ ﴾، الخ (٢). موضوع (٣).

\* \* \*

(١) ص ٨٠٧ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (كان يوم القيامة مع خير البرية مبيتاً ومقيلًا).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على أسناده في (٣٣٤).

### ٩٩ \_ سورة الزلزلة

اربع مرات كان عرأ ﴿ إِذَازُلْزِلَتِ ﴾ أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله.

رواه الثعلبي (٢) من حديث علي بسند ضعيف جداً (٣) لكن يشهد له ما رواه ابن أبي شيبة (٤) والبزار (٥)

قلت: وكذا أحمد في مسنده ٢٢١/٣ كلهم بلفظ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أتزوجت؟ قال: ليس عندي ما أتزوج، قال: أليس معك ﴿ إِذَا زُلِيلَتِ ﴾ قال: بلى، قال: بلى، قال: بلى، قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: أليس معك ﴿ إِذَا جُلَةً نَصَّرُ اللَّهِ ﴾ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: أليس معك ﴿ إِذَا جَلَةً نَصَّرُ اللَّهِ ﴾ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: أليس معك ﴿ وَلَرْيَا أَيُّ اللَّكَ فِرُونَ ﴾ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال أليس معك ﴿ وَلَرْيَا أَيُّ اللَّكِ اللهِ قال: بلى، قال: ربع القرآن. القرآن، قال أليس معك آية الكرسي، قال: بلى، قال: ربع القرآن. وسقط من كشف الأستار فقرة (أليس معك وإذا زلزلت، كما تصحف فيه =

<sup>(</sup>١) ص ٨٠٧ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٣٥/١٣/أ.

 <sup>(</sup>٣) وسبب ضعفه أنه من طريق علي الرضا عن آبائه وهو إسناد موضوع، انظر
 المجروحين ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في مسنده كما قال الزيلعي، ص ٧١٧.

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار ٨٨/٣.

من رواية سلمة (١) بن وردان عن أنس مرفوعاً، ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ تعدل ربع القرآن (٢).

وأخرجه ابن مردويه (٣) والواحدي (٤) بأسانيدهما إلى أبي والراحدي) بن كعب بلفظ (من قرأ ﴿ إِذَا زُلِزِلَتِ ﴾ أعطي من الأجر كمن قرأ القرآن) (٥).

#### \* \* \*

سلمة بن وردان) إلى (سلمة بن مروان).

وقال الهيثمي: قلت: رواه الترمذي باختصار آية الكرسي، وأن ﴿ قُلْهُوَاللَّهُ الْحَدَّ ﴾ بربع القرآن، رواه أحمد، وسلمة ضعيف (المجمع ١٤٧/٧) ولم يعزه الهيثمي للبزار.

وقال الْأعظمي: كذا في الزوائد والصواب (بثلث القرآن).

قلت: قال الهيشمي في كشف الأستار بعد هذا الحديث: قلت: رواه الترمذي فلم يذكر آية الكرسي وأيضاً سورة الإخلاص هنا (بربع القرآن) وعند الترمذي بثلثه على المشهور.

قلت: هو عند الترمذي في فضائل القرآن: باب ١٠، ح ٢٨٩٥، ١٦٦٦٠٠.

(١) تصحف في الأصل إلى (مسلم) وسلمة هذا ضعيف.

قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء لا تشبه حديثه وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات كأنه كان كبر وحطمه السن، فكان يأتي بالشيء على التوهم حتى خرج عن حد الاحتجاج به، قال ابن معين: ليس بشيء. المجروحين 1/٣٣٦/١، وانظر أيضاً: التقريب ٣١٩/١.

- (٢) ضعيف لأجل سلمة بن وردان، أورده ابن حبان في ترجمته في المجروحين.
  - (٣) عزاه له الزيلعي (ص٧١٧).
    - (٤) عزاه له الزيلعي.
  - (٥) وهو بالإسناد الضعيف المذكور في رقم (٣٣٤).

# ١٠٠ ـ سورة العاديات

۱۰۲۱ - قوله(۱): روى أنه عليه السلام بعث خيلاً، إلىخ(۲).

لم أقف عليه(٣).

انظر كشف الأستار ٨٢/٣ والأسباب للواحدي، ص ٣٠٥، والدر ٥٩٩/٥. وقال الهيثمي: فيه (حفص بن جميع) وهوضعيف (المجمع ١٤٢/٧) وانظر: التقريب ١٨٥/١.

قلت: وفيه «سماك عن عكرمة».

ورواية سماك عن عكرمة مضطربة.

والدليل على ضعف الحديث متناً أن السورة مكية، والنبي ﷺ ماكان يبعث في عهده المكى خيلًا.

<sup>(</sup>١) ص ٨٠٨ في تفسير قوله تعالى ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِصُبُمًا ۞ فَأَثَرَنَ بِهِـ نَقْعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِـ عَمَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تمامه: (فمضى شهر لم يأته منهم خبر، فنزلت).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن همات: أخرجه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم، والدارقطني في الأفراد
 وابن مردویه من حدیث ابن عباس بلفظه سواء (٣٢٢/ب).

۱۰۲۲ \_ قوله(۱): من قرأ سورة ﴿ وَٱلْعَلَدِيَاتِ ﴾، إلىخ (٢). موضوع (٣).

\* \* \*

(١) ص ٨٠٨ في آخر السورة.

<sup>(</sup>۱) <sup>س</sup>ن ۱۰ ۱۰ ي ۱۰ تو السورد.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاً).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

#### ١٠١ \_ سورة القارعة

 $(^{(1)}$ : من قرأ سورة القارعة، إلىخ $(^{(1)}$ : موضوع $(^{(7)}$ .

\* \* \*

(١) ص ٨٠٩ في آخر السورة.

(٢) تمامه: (ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة).

(٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## التكاثر كا بالماثر كالم

المجاه ا

لم أقف عليه<sup>(٣)</sup>.

موضوع(٦)\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ص ۸۰۹.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (بالكثرة فكثرهم بنوعبد مناف، فقال بنوأسهم: إن البغي أهلكنا في الجاهلية، فعادونا بالأحياء والأموات فكثرهم بنوأسهم).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في أسبابه (ص ٣٠٥) بدون أسناد.

<sup>(</sup>٤) ص ٨٠٥ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٥) تمامه: (في دار الدنيا وأعطى من الأجر كأنما قرأ ألف آية).

<sup>(</sup>٦) انظر الكلام على أسناده في (٣٣٤).

لكن آخره ورد<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرج الحاكم في فضائل القرآن ۲۷/۱ من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ﴿ ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَامُ وَ فَالَ اللهِ وَقَالَ: رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وعقبة هذا \_ أي ابن محمد بن عقبة \_ غير مشهور، وكذا قال الذهبي.

### ١٠٣ \_ سورة العصر

۱۰۲۹ \_ قوله(۱): من قرأ سورة العصر، الخ<sup>(۲)</sup>. موضوع<sup>(۳)</sup>.

\* \* \*

را) ص ٨١٠ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (غفر الله له وكان بمن تواصى بالحق وتواصى بالصبر).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

# ١٠٤ \_ سورة الهمزة

۱۰۲۷ ـ قوله(۱): من قرأ سورة الهمزة، إلىخ<sup>(۲)</sup>. موضوع<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٨١٠ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطاه الله عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد وأصحابه).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

### ١٠٥ \_ سورة الفيل

۱۰۲۸ \_ قوله(۱): من قرأ سورة الفيل، إلىخ (۲). موضوع (۳).

\* \* \*

(١) ص ٨١١ في آخر السورة.

(٣) انظر (٣٣٤)٠

<sup>(</sup>٢) تمامه: (عافاه الله أيام حياته من الحسف والمسخ).

# ۱۰۶ – سورة قريش

1.79 - قوله(١): من قرأ سورة ﴿ لِإِيلَافِ ثُمَّرَيْشٍ ﴾، إلىخ (٢). موضوع (٣).

\* \* \*

(١) ص ٨١١ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (أعطاه الله عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بها).

<sup>(</sup>۳) انظر (۳۳٤).

# ١٠٧ \_ سورة الماعون

١٠٣٠ \_ قوله (١): من قرأ سورة ﴿ أَرَهَيْتَ ﴾ ، النخ (٢). موضوع (٣).

\* \* \*

(١) ص ٨١٢ في آخر السورة.

(٢) تمامه: (غفر له إن كان مؤدياً للزكاة).

(٣) انظر (٣٣٤)٠

### ۱۰۸ ــ سورة الكوثر

۱۰۳۱ ــ قوله<sup>(۱)</sup>: وروى عنه عليه السلام: أنه نهر في الجنة وعدنيه ربــى فيه خير كثير.

رواه مسلم(۲) من حديث أنس.

اللبن عن اللبن من الزبد، أوانيه من فضة.

<sup>(</sup>١) ص ٨١٢ في تفسير (الكوثر).

<sup>(</sup>٢) الصلاة: باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى ﴿بَرَآءَةٌ﴾ حه، ٧٠٠/١. من رواية (المختار بن فلفل) عنه في سياق طويل هذا جزء منه، قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فذكره.

وأخرج البخاري من رواية قتادة عنه قال: لما عرج بالنبي ﷺ قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر.

انظر: صحيحه: التفسير: سورة الكوثر ح ٤٩٦٤، ٧٣١/٨.

وأخرج البخاري نحوه عن عائشة وابن عباس، انظر ح ٤٩٦٥، ٤٩٦٦، في الموضع المذكور.

<sup>(</sup>٣) ص ٨١٢ في تفسير الكوثر أيضاً.

رواه الحاكم(١) من حديث أبي برزة رفعه.

۱۰۳۳ \_ (قوله)(۲): حافتاه من الزبرجد.

أخرجه ابن مردويه (۳) من حديث ابن عباس في قصة الإسراء (٤).

١٠٣٤ \_ قوله(٥): لا يظمأ من شرب منه.

وصدر الحديث \_ وهو قوله \_ أحلى من العسل وأبيض من اللبن \_ عند مسلم \_ وصدر الحديث وابن ماجة وأحمد والطبراني من حديث ثوبان في المواضع الآتية في المذي بعد هذا.

وقد ورد قوله (ماؤه أبيض من اللبن) عند البخاري وعند مسلم بلفظ (ماؤه أبيض من الورق) من حديث عبد الله بن عمرو، ويأتي ذكر حديثه في الذي بعد هذا.

. كما ورد عند مسلم من حديث أبي ذر قوله (ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل) ح ١٧٩٩/٤/٣٦، ويأتي.

<sup>(</sup>۱) الإيمان ٧٦/١ من طريقين عن أبي الوازع عنه، وصدره: حوضي من أيلة إلى صنعاء عرضه كطوله فيه ميزابان يصبان من الجنة فذكره، وقال في الطريق الأولى: صحيح على شرط مسلم، وقال في الثانية: غريب صحيح وافقه الذهبى.

<sup>(</sup>٢) ص ٨١٢ في تفسير الكوثر.

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي وساق سنده (ص٧٢٣) وقال: ذكر فيها أشياء أثر الوضع عليها.

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصل إلى (الأسماء).

<sup>(</sup>٥) ص ٨١٢ في تفسير الكوثر أيضاً.

رواه ابن ماجه(١) وأحمد(٢) والطبراني(٣). من حديث ثوبان رفعه. 1٠٣٥ ـ قوله (٤): من قرأ سورة الكوثر، إلىخ (٠). موضوع(١).

\* \* \*

(١) الزهد: باب ذكر الحوض ٤٣٠٣، ١٤٣٨ – ١٤٣٩.

(٢) المسند ٥/٥٧٥ \_ ٢٧٦.

(٣) الكبير ٢/٦٦ ح ١٤٣٧.

كلهم من طريق أبي سلام الحبشي عنه، وأخرجه الطبراني أيضاً من طريق سليمان بن يسار عنه، وكلهم في سياق طويل، وليس في أي الطريقين عند الطبراني لفظ (لا يظمأ من شوب منه).

وقوله (من شرب منه فلا يظمأ أبداً) قد ورد عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وأبـى سعيد الخدري.

انظر: صحيح البخاري: الرقاق: باب في الحوض ح ٢٥٧٩، ٢٦٣/١١، من حديث عبد الله بن عمرو، وحديث ٦٥٨٣، ٦٥٨٤، ٤٦٤/١١ والفتن: باب ١ ح ٧٠٥٠، ٧٠٥١، ٣/١٣ ٤ من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد. ومسلم: الفضائل: باب إثبات حوض نبينا ﷺ، ح ٢٦، ٢٧، ١٧٩٣/٤، من

حديث سهل وأبـي سعيد وعبد الله بن عمرو.

كها هو عند مسلم من حديث أبي ذرح ٣٦، ١٧٩٨/٤.

ملحوظة: قد ساق البيضاوي الأحاديث الثلاثة بمساق حديث واحد، ونبه على ذلك ابن همات حيث قال: هذا الحديث مركب من أحاديث وطرق مختلفة ثم خرجها

(٤) ص ٨١٢ في آخر السورة.

(٥) تمامه: (سقاه الله من كل نهر له في الجنة، وكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في يوم النحر).

(٦) انظر (٢٣٤).

### ١٠٩ ـ سورة الكافرون

۱۰۳٦ ـ قوله(۱): وروي أن رهطاً من قريش قالوا: يا محمد، إلى قوله فنزلت(\*).

أخرجه (٢) [ابن جرير (٣) والطبراني (٤) من حديث ابن عباس]. ١٠٣٧ \_ قوله (٥): من قرأ سورة الكافرون، إلىخ (٦).

<sup>(</sup>١) ص ٨١٢ في سبب نزول السورة.

<sup>(\*)</sup> تمامه: (تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، فنزلت).

<sup>(</sup>٢) سقط تخريجه من الأصل والمثبت بين المعقوفتين من تحفة الراوي.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣٠١/٣٠.

<sup>(</sup>٤) الصغير: ترجمة القاسم بن عباس الجهني الموصلي ٢٦٥/١، كلاهما من طريق أبي خلف عبد الله بن عيسى عن داود بن أبي هند عن عكرمة عنه.

وقال الطبراني: لم يروه عن داود بن أبـي هند إلا عبد الله بن عيسى.

وقال الحافظ في الفتح: وفي إسناده (أبو خلف عبد الله بن عيسى) وهو ضعيف (٧٣٣/٨).

وانظر التقريب ٤٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) ص ٨١٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (فكأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الشرك).

موضوع (١). وروى الجملة الأولى منه الترمذي (٢) من حديث أنس.

#### \* \* \*

(١) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

(۲) فضائل القرآن: باب ما جاء في ﴿ إِذَا ثُلْزِلَتِ ﴾ ح ۲۸۹۳، ١٦٥ – ١٦٦ من رواية ثابت البناني عنه بلفظ (ومن قرأ ﴿قُلْيَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ عـدلت له بربع القرآن).

وقال: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث هذا الشيخ (الحسن بن سلم).

قلت: الحسن بن سلم مجهول (التقريب ١٦٦/١).

وأخرج هو (ح ٢٨٩٥) وأحمد ٢٢١/٣ والبزار (كشف الأستار ٨٨/٣) من رواية سلمة بن وردان عن أنس بلفظ (أليس معك ﴿قُلْيَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ قال: بلى، قال: ربع القرآن)، في سياق طويل هذا جزء منه.

وتقدم في ١٠٢٠ أن سلمة ضعيف.

وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ تعدل ربع القرآن.

أخرجه الترمذي ح ٢٨٩٤ في فضائل القرآن وكذا الحاكم ٥٦٦/١، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: بل يمان ضعفوه.

قلت: يمان هذا ضعيف جداً، انظر التهذيب ٤٠٦/١١.

وشاهد من حديث ابن عمر أخرجه الحاكم في فضائل القرآن ١/٥٦٩، وقال: صحيح وتعقبه الذهبي بقوله: بل جعفر بن ميسرة منكر الحديث جداً قاله أبو حاتم وغسان ضعفه الدارقطني.

ملحوظة: سقطت هذه الرواية من المستدرك المطبوع، وهي موجودة في تلخيص الذهبي.

= وحديث ابن عمر له طريق أخرى عند الطبراني في الكبير ١٢/٥٠٥، ح ١٣٤٩٣ وفي إسناده (عبيد الله بن زحر وليث بن أبـي سليم) وكلاهما ضعيف.

وشاهد من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ (من قرأ ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ فكأنما قرأ ربع القرآن).

أخرجه الطبراني في الصغير ٦١/١ ومن طريقه أبونعيم في تاريخ أصبهان المرادية الميثمي: فيه من لم أعرفه (المجمع ١٤٦/٧).

وقال الألباني: زكريا بن عطية مجهول (الصحيحة ٥٨٦).

قلت: بهذه المتابعات والشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره، وقال الألباني في الصحيحة (٥٨٦): فالحديث حسن بمجموع طرقه، وقال في صحيح الجامع: ١٤١/٤: صحيح.

#### ١١٠ \_ سورة النصر

۱۰۳۸ ــ قوله(۱): وروى أنه لما دخل مكة بدأ بالمسجد فدخل الكعبة وصلى ثمانى ركعات.

رواه الشيخان (۲) من حديث أم هانىء بدون قوله (فدخل الكعبة) (۳).

وصحيح مسلم. صبح المسافرين. باب استحباب صبح الصد ح ۸۰، ۹۷/۱.

وقال: فإن ظاهره يوهم أنه صلاها داخل الكعبة والذي في الصحيحين فذكر ما تقدم (الكافي الشاف ٣٨١ (ص ١٨٩).

<sup>(</sup>١) ص ٨١٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) نبه كل من الزيلعي والحافظ وابن همات أنه لم يرد في الصحيحين هكذا، والذي في الصحيحين أنه دخل بيت أم هانيء واغتسل عندها وصلى ثماني ركعات صلاة الضحى.

انظر: صحيح البخاري: التهجد: باب صلاة الضحى في السفر، ح ١١٧٦، ٣/٥ والمغازي: باب منزل النبي ﷺ يوم الفتح ح ٢٩٢٦ (١٩/٨). وصحيح مسلم: صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى

<sup>(</sup>٣) وقال الحافظ: وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني وابن حبان وأبويعلى والبيهقي والحاكم والطبري من طرق كثيرة تزيد على ثلاثين وجهاً، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.

1۰۳۹ \_ قوله(١): [وعنه عليه الصلاة والسلام](٢): إني لأستغفر(٣) الله في اليوم والليلة مائة مرة.

رواه مسلم(٤) من حديث الأغر المزني.

السلام: لما قوله (٥): لما قرأها بكى العباس فقال عليه السلام: ما يبكيك، إلى (٦).

رواه الثعلبـي<sup>(٧)</sup>.

ا ۱۰٤١ \_ قـوله (^): من قـرأ سورة ﴿ إِذَاجَاءَ نَصَّرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾، إلخ (٩).

موضوع<sup>(۱۰)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٨١٣ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾.

<sup>(</sup>۲) زيادة يقتضيها السياق وأثبتها من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل (لا أستغفر) وهو خطأ فاحش.

<sup>(</sup>٤) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ح ٢٠٧٥/٤، ١٠٧٥/٤.

<sup>(</sup>٥) ص ٨١٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (قال نعيت إليك نفسك).

<sup>(</sup>٧) التفسير ١٣/١٨١/ب وفيه مقاتل بن سليمان وهو كذاب، وفي السند إعضال.

<sup>(</sup>٨) ص ٨١٣ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٩) تمامه: (أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم فتح مكة).

<sup>(</sup>١٠) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

#### ١١١ \_ سورة المسد

1.٤٧ ـ قوله(١): لما نزل عليه ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ﴾ (٢) إلىخ (٣). رواه الشيخان (٤) من حديث ابن عباس. 
1.٤٣ ـ قوله (٥): من قرأ سورة تبت، إلىخ (٢). موضوع (٧).

#### \* \* \*

(۱) ص ۸۱۳.

(٢) الشعراء: ٢١٤.

- (٣) تمامه: (جمع أقاربه فأنذرهم فقال أبو لهب: تبأ لك ألهذا دَعَوْتَنا؟، وأخد حجراً ليرميه به فنزلت).
- (٤) البخاري: الجنائز: باب ذكر شرار الموتى ح ١٣٩٤، ٢٥٩/٣، والتفسير: الشعراء باب ٢ ح ٤٧٧٠، ٤٧٧٠ وسبأ: باب ٢، ح ٤٨٠١، ٥٣٩/٨، ٥٣٩/٨ والمسد باب ١ ح ٤٩٧١، ٢٩٧٢، ٤٩٧٧ ٧٣٨.

ومسلم: الإيمان: باب في قوله تعالى ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، ح ٣٥٥، ١٩٣/١ ــ ١٩٤.

كلاهما من رواية سعيد بن جبير عنه.

- (٥) ص ٨١٣ في آخر السورة.
- (٦) تمامه: (رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة).
  - (٧) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

## ١١٢ \_ سورة الإخلاص

الله المحمد: صف لنا ربك، إلى فنزلت. وي أن قريشاً قالوا: يا محمد: صف لنا ربك، إلىخ (٢) فنزلت.

لم أقف عليه(٣).

قلت: هو من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.

وفي المتن ما يدل على ضعفه وهو قوله: قال المشركون (يا رسول الله).

هذا والحديث أخرجه كل من: الترمذي: التفسير: سورة الإخلاص ح ٣٣٦٤، والحديث أخرجه كل من: الترمذي: التفسير: سورة الإخلاص ٤٥٢/٣٠ وأحمد ١٣٤/٥، والطبري ٤٤٢/٣٠ والحاكم في تفسير الإخلاص ٢٠٠١، كلهم من طريق أبي سعد الضغاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن العالية عن أبي بن كعب بلفظ: (إن المشركين قالوا لرسول الله عن أنسب لنا ربك، فأنزل الله ﴿ قُلُ هُو اللّهُ اللّهُ الصَّاحَمُ اللّهُ الصَّاحَمُ الحديث.

وأخرجه الترمذي بعد هذا الحديث من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن كعب. =

<sup>(</sup>١) ص ٨١٤ في سبب نزول السورة.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (الذي تدعونا إليه).

<sup>(</sup>٣) وقال ابن همات: أخرجه ابن جرير ٣٤٥/٣٠ ـ ٣٤٣ عن عكرمة بلفظ: إن المشركين قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن ربك، صف لنا ربك، ما هو ومن أي شيء هو؟ فأنزل الله ﴿قُلْهُوَاللَّهُ أَحَـــُدُ ﴾ إلى آخر السورة.

القرآن، إلخ.

لم أقف عليه (٢).

= وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي سعد الصغاني واسمه عمد بن مُيسَّر.

وقال الحافظ في أبي سعد الصغاني: البلخي الضرير نزيل بغداد ويقال له: عمد بن أبي زكريا: ضعيف من التاسعة (التقريب ٢١٢/٢).

وأنا أميل إلى ما قاله الترمذي، وليس قوله: وهذا أصح، دليل على صحة الخبر كها هو معروف في مصطلح الحديث.

هذا ومراسيل أبي العالية الرياحي لا يحتج بها على أن الخبر من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية.

وأبو جعفر الرازي ضعيف، حتى قال ابن حبان في الثقات في ترجمة (الربيع بن أنس) ٢٧٨/٤: الناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً.

(١) ص ٨١٤ في فضيلة السورة.

(٢) قال ابن همات: أخرجه مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن الضريس والبيهقي في سننه عن أبي سعيد أنه سمع رجلًا يقرأ ﴿ قُلْهُواَللّهُ أَحَـــ كُ ﴾ يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن.

والبخاري: فضائل القرآن: باب فضل ﴿ قُلُهُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ح ٥٠١٣، والبخاري: فضائل القرآن: باب كيف كانت يمين النبي على ح ٦٦٤٣، ٥٨/١ والنبي النبي الله ح ٢٤٧/١٣ وأبو داود: الصلاة: باب في سورة: الصمد ح ١٤٦١، ١٥٢/٢، والنسائي: الافتتاح: باب في فضل قراءة ﴿ قُلُهُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ح ١٠٠/١، ١٢٠/١.

النبي عليه السلام أنه سمع رجلًا يقرؤها، إلىخ<sup>(۲)</sup>.

أخرجه الترمذي (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) من حديث أبى هريرة.

\_ كلهم من طريق مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عنه.

وأخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة، انظر صحيحه: صلاة المسافرين: باب فضل قراءة ﴿ قُلَهُوَاللَّهُ أَحَدُ ﴾ ح ٢٩٩٨ – ٢٦١، المسافرين: باب فضل قراءة ﴿ قُلَهُوَاللَّهُ أَحَدُ ﴾ ح ٢٩٩٨ – ٢٦١،

وله شواهد وطرق كثيرة (مع ذلك قال المناوي لم أقف عليه)؟

(١) ص ٨١٤ في آخر السورة.

(٢) تمامه: (فقال: وجبت، قالوا: يارسول الله وما وجبت؟: قال: وجبت له الجنة).

(٣) فضائل القرآن: باب ما جاء في سورة الإخلاص ح ٢٨٩٧، ١٦٧٠ ـ ١٦٨.

(٤) الافتتاح: باب في فضل قراءة ﴿ قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ ح ٩٩٠، ١٢٠/١.

(٥) فضائل القرآن: ١/٦٦٠ كلهم من طريق مالك.

قلت: وأخرجه مالك في القرآن ح ١٨ (٢٠٨/١) عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى لأل زيد بن الخطاب عنه، وكذا النسائي في عمل اليوم والليلة ح ٧٠٢.

وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وتصحف (حنين) عند الحاكم والذهبي في المطبوع إلى (جبير)، ووقع عند الترمذي في طبعة إبراهيم عطوة (أبو حنين) والصواب (ابن حنين).

وله شاهد في الطبراني، الكبير(١) من حديث أبي أمامة.

<sup>(</sup>۱) الكبير ۲۰۰/۸ ـ ۲۰۱، ح ۷۸٦٦. قلت: وكذا أحمد ۲٦٦/٥ كلاهما من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عنه وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف، ولكنه يتقوى به حديث أبـي هريرة قوة ما.

#### ١١٣ \_ سورة الفلق

۱۰٤۷ \_ قوله<sup>(۱)</sup>: وقيل: المراد به القمر، ورد مرفوعاً. أخرجه الترمذي<sup>(۲)</sup> والنسائي<sup>(۳)</sup> والحاكم<sup>(٤)</sup> من حديث عائشة. ۱۰٤۸ \_ قوله<sup>(۵)</sup>: روى أن يهودياً سحر النبي صلى الله عليه وسلم، إلخ<sup>(۲)</sup>.

وأخرجه أيضاً أحمد ٦١/٦، ٢٠٦، ٢١٥، ٢٣٧، ٢٥٢، وابن جرير ٣٥٢/٣٠ كلهم من رواية أبسي سلمة عنها.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) ص ٨١٤ في تفسير (غاسق).

<sup>(</sup>۲) التفسير: المعوذتين ح ٣٣٦٦، ٥٧٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) التفسير في الكبرى ت ٣٤٤/١٢ ـ ٣٤٥. وعمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا رفع رأسه إلى السياء ح ٣٠٤، ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢/٥٤٠ ـ ٥٤١.

<sup>(</sup>٥) ص ٨١٥ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمِن شُكَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) تمامه: (في إحدى عشر عقدة في وتر، دُسُّه في بئر فمرض عليه الصلاة والسلام =

1۰٤٩ ـ قوله(١): [عن النبي عليه الصلاة والسلام](٢): لقد أنزلت على سورتان ما أنزل مثلهها.

رواه مسلم(٣) من حديث عقبة بن عامر.

١٠٥٠ \_ قوله(٤): [وعنه](٥): لن تقرأ سورتين أحب

= فنزلت المعوذاتان وأخبره جبريل بموضع السحر، فأرسل علياً فجاء به، فقرأهما عليه فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة).

وسقط تخريجه من الأصل وقال ابن همات: أخرجه ابن مردويه والبيهقي في الدلائل من حديث عائشة.

قلت: عزاه السيوطي لابن مردويه في سياق أطول من ذلك (الدر، ٦٨٧/٨).

وأخرجه البيهقي في الـدلائل: بـاب الرقيـة بكتاب الله ٩٤/٧ من روايـة عمرة عنها.

قلت: أخرجه البخاري في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ح ٣٢٦٨، ٢/٩٣١، والطب: باب السحر ح ٣٢٦، ٢٢١/١٠، وباب هل يستخرج السحر ح ٣٧٥/١٠، ١٠٥٧، والأدب: السحر ح ٣٠٥١، ٢٣٥/١٠، والأدب: باب قول الله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَدِّلِ وَ الْإِحْسَنِ ﴾ ح ٣٠٦، ، ٢٠٩/١٠، والدعوات: باب تكرير الدعاء، ح ٢٠٩١، ١٩٢/١١ ــ ١٩٣٠.

ومسلم: السلام: باب السحر ح ٤٣، ١٧١٩ ـ ١٧٢٠ كلاهما من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها دون ذكر المعوذتين.

- (١) ص ٨١٥ في آخر السورة.
- (٢) زيادة يقتضيها السياق فأثبته من البيضاوي.
- (٣) صلاة المسافرين: باب فضل قراءة المعوذتين ح ٧٦٤، ٧٦٥، ١/٥٥٨.
  - (٤) ص ٨١٥ في آخر السورة.
- (٥) زيادة يقتضيها السياق وليست عند البيضاوي أيضاً لأنه ساق هذا والذي قبله بمساق حديث واحد.

ولا أرضى عند الله منهها.

رواه ابن حبان في صحيحه (۱) من حديث عقبة بن عامر بلفظ (لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ من ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَاقِ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ فإن استطعت أن لا تدعهما في صلاة فافعل).

<sup>(</sup>۱) التفسير: المعوذتين ح ۱۷۷٦، ۱۷۷۷، ص ۲۳۹ ـ ٤٤٠ الموارد، لكن ليس عنده إلا ذكر ﴿ قُلُ آَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ فقط، نعم أخرج نحوه من حديث جابر ح ۱۷۷۸ بذكر كلتا السورتين.

#### ۱۱۶ ـ سورة الناس

الكتب التي الخالة.
 الكتب التي النه.

الثعلبي (٢) وابن مردويه (٣) والواحدي (٤) بأسانيدهم إلى أبي بن كعب، وقد تقدم أن كلها موضوعة (٥) والله أعلم (٦).

<sup>(</sup>١) ص ٨١٥ في آخر السورة.

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٩٢/١٣/أ.

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي.

<sup>(</sup>٤) عزاه له الزيلعي (٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الكلام على إسناده في (٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) هنا خاتمة النسخة الخطية.

#### خاتمة

الحمد لله الذي بفضله وعونه انتهيت من تحقيق كتاب «الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي» للعلامة المناوي، الذي يحتوي على ألف وخمس وخمسين نصاً من الأحاديث المرفوعة، والأثار الموقوفة والمقطوعة، منها الأحاديث القولية حوالي خمسمائة وستين حديثاً، والأحاديث الفعلية (أ) حوالي مائة وتسعين حديثاً، والأحاديث الفعلية (ب) حوالي مائة وأربعين حديثاً، والأثار الموقوفة حوالي ثلاثمائة وخمسين حديثاً.

وهذا العدد التفصيلي حسب الفهرس الذي فيه تكرار لبعض النصوص، وهذا التكرار لغرض التسهيل.

وواجهت أثناء تحقيقي مشاكل عديدة ذكرتها في المقدمة وأهم ما وصلت من النتائج ألخصه فيها يلي:

اورد البيضاوي في تفسيره أحاديث وآثاراً لأغراض عديدة بينتها في المقدمة لكنه لم يهتم بأن يورد أحاديث وآثاراً صحيحة وثابتة حتى أورد أحاديث موضوعة، وباطلة منها ما لا أصل لها، وقد استدل بها.

كها أنه لم يسْلَم من إنكار أحاديث صحيحة وثابتة كها بينته في المقدمة.

- ٢ قد ترك المناوي أحاديث وآثاراً كثيرة، خرجها ابن همات في تخريجه لتفسير البيضاوي، وكان بودي أن ألحق ملحقاً في آخر الكتاب أستدرك فيه ما فات من المناوي، لكن ضيق الوقت حال دون تحقيق أمنيتي.
- ٣ قد سكت المناوي عن الحكم على حوالي تسعين في المائة من الأحاديث والأثار مع أن طبيعة تخريج أي كتاب في التفسير تتطلب أن يحكم على الأحاديث والآثار الواقعة فيه، ولذا حاولت أن أحكم على جميع الأحاديث والآثار في حد الإمكان في ضوء أقوال العلماء إذا وجدت وإلا في ضوء قواعد علم الحديث حسب معرفتي القليلة.
- قد سكت المناوي عن تخريج كثير من الأحاديث والأثار بقوله
   لام أقف عليه» فخرجتها حسب الإمكان.
- قد ترك المناوي في تخريج أحاديث وآثار أهم المصادر والمراجع فأضفتها.

وهكذا قد خدمت تفسير البيضاوي حسبها كان يتطلب طبيعة إيراد الأحاديث والأثار في كتاب التفسير نفعني الله به والمشتغلين بعلم الكتاب والسنة وأعطانا الإخلاص في عملنا ووفقنا لما يجب ويرضى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### الفهارس

- (١) فهرس الآيات الواردة في المقدمة.
- (٢) فهرس الأحاديث، والآثار الواردة في المقدمة.
  - (٣) فهرس الآيات.
  - (٤) فهرس الأحاديث القولية.
  - (٥) فهرس الأحاديث الفعلية (أ).
  - (٦) فهرس الأحاديث الفعلية (ب).
    - (٧) فهرس الآثار.
    - (٨) فهرس الأعلام.
  - (٩) فهرس المصادر \_ والمراجع.
  - (١٠) فهرس موضوعات المقدمة.
  - (١١) فهرس موضوعات الكتاب.

#### (١) فهرس الآيات الواردة في المقدمة

| مفحة<br>   | JI                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥١         | ١ _ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان         |
| ٨          | ۲ ــ أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى                            |
| ٧          | ٣ _ إن الدين عند الله الإسلام                                             |
| ٨          | ٤ ـــ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم                                     |
| ٨          | <ul> <li>تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً</li> </ul> |
| ۲۸         | ٦ _ غير المغضوب عليهم ولا الضآلين                                         |
| ٥٤         | ٧ _ فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمناً                       |
| 79         | ٨ – للذين أحسنوا الحسنى وزيادة                                            |
| ۰۳،۲۰      | ۹ _ مثلًا ما بعوضة فما فوقها ۹                                            |
| ٥٢         | ۱۰ ــ ومما رزقناهم ينفقون                                                 |
|            | ١١ ــ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الأخرة من            |
| ٧          | الخاسرين                                                                  |
| 0 & , 0    | ١٢ _ ولا تقربا هذه الشجرة                                                 |
| <b>0</b> Y | ۱۳ _ لا ریب فیه                                                           |
| ٨          | ١٤ ــ لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه                             |

| صفحة | الا                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ٨    | ١ _ أنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب اللَّه                    |
| ۲۸   | ٢ ـ إن رجلًا خر على جنب فسطاط فقالت عائشة: سمعت                |
|      | رسول اللَّه ﷺ يقول: ما من مسلم يشاك                            |
| ٤٥   | ٣ _ إن عمر ضحى بنجيبة بثلاثمائة دينار                          |
| ٣٣   | ٤ ــ إن اللَّه يبغض البليغ من الرجال                           |
| ٣٣   | <ul> <li>الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن</li> </ul>         |
|      | ٦ ــ إن اللَّه يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلا البغي بفرجها، |
| ۲٤   | والعشار                                                        |
| ٣٤   | ٧ ــ إن اللَّه يدني المؤمن فيضع عليه كنفه.                     |
| 44   | ٨ ــ إن اللَّه يطلع في العيدين إلى الأرض                       |
| ٣٤   | ٩ ــ إن اللَّه ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا      |
| ٥٣   | ١٠ ــ إن هذين لمحرم على ذكور أمتي حل لإناثها                   |
| ٨    | ١١ ــ ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب اللَّه             |
| 00   | ١٢ – حبب إلَيُّ من دنياكم الثلاث: الطيب والنساء الخ            |
| ٤٥   | ۱۳ ــ حبك الشيء يعمي ويصم                                      |
|      | 18 ـ خرج رسول اللَّه ﷺ وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى           |
| ٥٣   | حوير                                                           |
|      |                                                                |

| الصفحة |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 7.4    | ١٥ ــ خير القرون قرني .                                     |
| ٨      | ١٦ _ خيركم من تعلم القرآن وعلمه                             |
| • ٢    | ۱۷ ـ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.                           |
| ٥٣     | ۱۸ ـ علّم لا يقال به ككنز لا ينفق منه                       |
| ٣٤     | ١٩ _ قالُ اللَّه تعالى: يا ابن آدم قم إليَّ أمشِ إليك       |
| ٥٣     | ٢٠ _ لقد رزقك اللَّه حلالًا فاخترت ما حرم عليك.             |
|        | ٢١ – ما أراني أُرْزَق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء في |
| 04     | غير فاحشة (عمروبن قرة)                                      |
| ٥٣     | ٧٢ ـــ ما أصابُ المؤمن من مكروه فهو كفارة                   |
| ۵۳، ۲۸ | ۲۳ ـ ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها                         |
| 0 Y    | ٧٤ _ ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخاً             |

(٣) فهــرس الآيــات

| م الحديث | مها/وسورتها) رقه | الآيــة (رق                      |
|----------|------------------|----------------------------------|
|          |                  | ﴿فاتحة الكتاب﴾                   |
| 14       | (١/الفاتحة)      | الحمد لله رب العالمين            |
| 17       | (١/الفاتحة)      | الحمد لله رب العالمين            |
| ۱۸       | (١/الفاتحة)      | الحمد لله رب العالمين            |
| ٦        | (٣/الفاتحة)      | مالك يوم الدين                   |
| ٧        | (٤/الفاتحة)      | إياك نعبد                        |
| ٨        | (٧/ الفاتحة)     | غير المغضوب عليهم ولا الضآلين    |
| ٨        | (٧/ الفاتحة)     | غير المغضوب عليهم ولا الضآلين    |
|          |                  | ﴿سورة البقرة﴾                    |
| 19       | (١/ البقرة)      | الم                              |
| ٣٠       | (١/البقرة)       | الذين يؤمنون بالغيب              |
| ۳۳       | (٢/البقرة)       | ومما رزقناهم                     |
| 40       | (۱۰/البقرة)      | بما كانوا يكذبون                 |
| ٣٦       | (۱۱/البقرة)      | وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض  |
| ۳۷       | (۱۳/البقرة)      | وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا |

| اانان اعدامان یکم الله ق ۲۸ الله ق ۳۸                   |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| الناس اعبدوا ربكم (۲۱/البقرة) ۳۸                        | يا أيها  |
| الناس والحجارة (٢٤/ البقرة) ٣٩                          | وقودها   |
| ب جنات (۲۵/البقرة) ۱/٤٠                                 | أن لهم   |
| ذا الذي رزقنا من قبل (۲۰/البقرة) ٤١                     | قالوا ه  |
| ه متشابها (۲۰/البقرة) ۲۳                                | وأتوا با |
| ٤٤ (٢٧/ البقرة)                                         |          |
| ا بعوضه (۲۲/البقرة) ۲۹                                  | 4        |
|                                                         | فما فو   |
| نا للملائكة أسجدوا لأدم فسجدوا (٣٤/البقرة) ٥٠           | وإذ قل   |
| ربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين (٣٥/البقرة) ٥٢        |          |
| آدم من ربه كلمات (۳۷/البقرة) ۵۳                         |          |
| بعهدي أوف بعهدكم (٤٠/البقرة) ٥٧                         |          |
| را مع الراكعين (٤٣/ البقرة) ٥٩                          |          |
| ن الناس بالبر وتنسون أنفسكم (٤٤/البقرة) ٦٠              |          |
| ينوا بالصبر والصلاة (٤٥/البقرة) ٦١                      |          |
| لكبيرة إلا على الخاشعين (١٥٠/البقرة) ٦٢                 |          |
| قنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون (٥٠/البقرة) ٦٣ |          |
| إلى بارنكم فاقتلوا أنفسكم (١٥٤/البقرة) ٦٤               |          |
| ن شاء الله لمهندون (۷۰/البقرة) ٦٥                       |          |
| ، كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة (٩٤/البقرة) ٦٧   | قل إن    |
| تمنوه أبداً بما قدمت أيديهم (٩٥/البقرة) ٧٠              | _        |
| ن كان عدوا لجبريل (٩٧/البقرة) ٧١                        | _        |

|                                                 |                | الحديث<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| ولقد أنزلنا إليك آيات بينات                     | (٩٩/البقرة)    | ٧٣                                             |
| فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره              | (۱۰۹/البقرة)   | ٧٤                                             |
| فأينما تولوا فثم وجه الله                       | (١١٥/البقرة)   | 1/40                                           |
| ولا تسئل عن أصحاب الجحيم                        | (١١٩/البقرة)   | Y/V0                                           |
| واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى                    | (١٢٥/البقرة)   | ٧٦                                             |
| ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم                     | (١٢٩/البقرة)   | ٧٨                                             |
| إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين       | (۱۳۱/البقرة)   | <b>V</b> 4                                     |
| أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت                | (۱۳۳/البقرة)   | ٨٠                                             |
| وإلنه آبائك إبراهيم وإسماعيل                    | (۱۳۳/البقرة)   | ۸۱                                             |
| تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم        | (۱۳٤/البقرة)   | ۸۳                                             |
| لتكونوا شهداء على الناس                         | (١٤٣/البقرة)   | ٨٤                                             |
| وما جعلنا القبِلة التي كنت عليها                | (۱٤٣/البقرة)   | ٨٥                                             |
| وما كان اللَّه ليضيع إيمانكم                    | (١٤٣/البقرة)   | ۸۷                                             |
| قد نرى تقلب وجهك في السماء                      | (١٤٤/البقرة)   | ۸۸                                             |
| فلنولينك قبلة ترضاها                            | (١٤٤/البقرة)   | ۸٩                                             |
| الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم | (١٤٦/البقرة)   | 44                                             |
| رلأتم نعمتي                                     | (١٥٠/البقرة)   | 94                                             |
| رلا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللَّه أموات        | (١٥٤/البقرة)   | 90                                             |
| لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص              |                |                                                |
| من الأموال                                      | (١٥٥ / البقرة) | 97                                             |
| لذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للَّه          | (١٥٦/البقرة)   | 4.8                                            |
| من حج البيت أو اعتمرفلا جناح عليه أن يطوف بهما  | (١٥٨/البقرة)   | 1                                              |

| الحديث | روسورتها) رقما | الأيــة (رقمها/                             |
|--------|----------------|---------------------------------------------|
| 1.1    | (١٦٤/البقرة)   | إن في خلق السموات والأرض                    |
| 1.4    | (۱۷۲/البقرة)   | كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا للَّه      |
| 1.4    | (١٧٣ / البقرة) | إنما حرم عليكم الميتة                       |
| 1 • £  | (١٧٧ / البقرة) | وآتى المال على حبه                          |
| 1.0    | (١٧٧ / البقرة) | وآتى المال على حبه ذوي القربسي              |
| 1.7    | (١٧٧ / البقرة) | والسائلين                                   |
| 1.4    | (١٧٧ / البقرة) | وآتى الزكاة                                 |
| ۱۰۸    | (١٧٧ / البقرة) | ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب |
|        |                | كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر       |
| 1 • 9  | (۱۷۸ / البقرة) | والعبد بالعبد                               |
| 111    | (۱۷۸ /البقرة)  | فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم             |
| 114    | (۱۸۰/البقرة)   | إن ترك خيراً                                |
| 110    | (۱۸۰/البقرة)   | الوصية للوالدين والأقربين                   |
| 117    | (۱۸٤ / البقرة) | أيامأ معدودات                               |
| 119    | (۱۸٤/البقرة)   | فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر  |
| 14.    | (١٨٥/ البقرة)  | شهر رمضان                                   |
| 177    | (١٨٦/البقرة)   | وإذا سألك عبادي عني فإني قريب               |
| 1 74   | (۱۸۷/البقرة)   | أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم        |
|        |                | حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود  |
| 171    | (١٨٧ / البقرة) | من الفجر                                    |
| 170    | (١٨٧/البقرة)   | ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد        |
| 177    | (١٨٧ / البقرة) | تلك حدود اللَّه فلا تقربوها                 |

| لحديث | /وسورتها) رقما | الأيــة (رقمها                                    |
|-------|----------------|---------------------------------------------------|
| 1 7 7 | (۱۸۸ / البقرة) | ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل                  |
| 179   | (۱۸۹/البقرة)   | ويسألونك عن الأهلة                                |
| ۱۳۰   | (۱۸۹/البقرة)   | وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها              |
| 141   | (۱۹۰/البقرة)   | قاتلوا في سبيل اللَّه الذين يقاتلونكم             |
| 144   | (١٩١/البقرة)   | والفتنة أشد من القتل                              |
| 148   | (١٩٦/البقرة)   | وأتموا الحج والعمرة لله                           |
| 144   | (١٩٦/البقرة)   | فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي                    |
| 121   | (١٩٦/البقرة)   | ففدية من صيام أو صدقة أو نسك                      |
| 127   | (۱۹۷/البقرة)   | وتزودوا فإن خير الزاد التقوى                      |
| 124   | (۱۹۸/البقرة)   | لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربکم            |
| 188   | (۱۹۸/البقرة)   | فإذا أفضتم من عرفات                               |
| 150   | (۱۹۸/البقرة)   | فاذكروا الله عند المشعر الحرام                    |
| 127   | (١٩٩/ البقرة)  | ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس                       |
| 157   | (۲۰۰/البقرة)   | فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم     |
| 144   | (۲۰۱/البقرة)   | ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة          |
| 189   | (۲۰۱/البقرة)   | والله سريع الحساب                                 |
| 10.   | (۲۰٤/البقرة)   | ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا          |
| 107   | (۲۰۷/البقرة)   | ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اللَّه        |
| 104   | (۲۱۳/البقرة)   | فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين                  |
|       | الذين آمنوا    | ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وا |
| 101   | (۲۱٤/ البقرة)  | معه متى نصر الله                                  |
| 100   | (۲۱۵/ البقرة)  | يسألونك ماذا ينفقون                               |

| لحديث      | قمها/وسورتها) رقما | الأيــة (ر                                   |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>701</b> | (۲۱۷/البقرة)       | يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه             |
|            |                    | إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا         |
| 104        | (۲۱۸/البقرة)       | في سبيل الله                                 |
| ۱۰۸        | (۲۱۹/البقرة)       | يسألونك عن الخمر والميسر                     |
| 109        | (۲۱۹/البقرة)       | يسألونك ماذا ينفقون قل العفو                 |
| 171        | (۲۱۹/البقرة)       | قل العفو                                     |
| 171        | (۲۲۰/البقرة)       | يسألونك عن اليتامي                           |
| 177        | (۲۲۱/البقرة)       | ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن                 |
| 777        | (۲۲۲/البقرة)       | ويسألونك عن المحيض                           |
| 178        | (۲۲۲/البقرة)       | فاعتزلوا النساء في المحيض                    |
| 170        | (۲۲۳/البقرة)       | نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم          |
| 771        | (۲۲۳/البقرة)       | وقدموا لأنفسكم                               |
| 777        | (۲۲٤/البقرة)       | ولا تجعلوا اللَّه عرضة لأيمانكم              |
| 14.        | (۲۲۰/البقرة)       | لا يؤاخذكم اللَّه باللغو في أيمانكم          |
| 171        | (۲۲۸ / البقرة)     | يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء                    |
| 178        | (۲۲۹/البقرة)       | الطلاق مرتان                                 |
| 140        | (۲۲۹/البقرة)       | ولا يحل لكم أن تاخذوا مما آتيتموهن شيئاً     |
|            |                    | فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما |
| 771        | (۲۲۹/البقرة)       | فيما افتدت به                                |
| ۱۷۸        | (۲۳۰/البقرة)       | حتى تنكح زوجا غيره                           |
| ۱۸۰        | (۲۳۱/البقرة)       | ولا تمسكوهن ضراراً                           |
| 141        | (۲۳۱/البقرة)       | ولا تتخذوا آيات اللَّه هزوا                  |

| لحديث | سورتها) رقم ا  | الآيــة (رقمها/و                                  |
|-------|----------------|---------------------------------------------------|
| ١٨٣   | (۲۳۲/البقرة)   | ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن                      |
| λ£    | (۲۳۳/البقرة)   | وعلى الوارث مثل ذلك                               |
|       | بن             | والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجأ يتربصن بأنفسه    |
| ٩٨٥   | (۲۳٤/البقرة)   | أربعة أشهر وعشرا                                  |
| ۲۸۱   | (٢٣٦/البقرة)   | ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره          |
| ۱۸۷   | (۲۳۷/البقرة)   | أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح                     |
| ۱۸۸   | (۲۳۸ / البقرة) | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى                 |
|       | م متاعاً إلى   | والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجأ وصية لأزواجه     |
| 141   | (۲٤٠/البقرة)   | الحول غير إخراج                                   |
| 197   | (٧٤٣/البقرة)   | ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم                  |
| 194   | (٧٤٣/البقرة)   | وهم ألوف                                          |
| 190   | (٢٤٦/البقرة)   | فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلًا منهم       |
| 197   | (٧٤٧/البقرة)   | وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت مَلِكاً   |
| 197   | (۲٤۸/البقرة)   | التابسوت                                          |
| 198   | (۲٤۸/البقرة)   | سكينة                                             |
| ۲.,   | (٢٤٩/البقرة)   | فلما وصل طالوت بالجنود                            |
| 4.1   | (٢٥٥/البقرة)   | وسع كرسيه السموات والأرض                          |
| 4.0   | (٢٥٦/البقرة)   | لا إكراه في الدين                                 |
| 7.7   | (۲۹۰/البقرة)   | فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك                     |
|       |                | الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما |
| 4.4   | (۲۲۲/البقرة)   | أنفقوا مَنَّا ولا أذى                             |
| ۲۰۸   | (۲۹۷/البقرة)   | ولا تيمموا الخبيث منه                             |

|             | لمقراء         | إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الذ   |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 4.4         | (۲۷۱/البقرة)   | فهو خير لكم                                       |
| ۲1.         | (۲۷۲/البقرة)   | وما تنفقوا من خير يوف إليكم                       |
|             |                | للفقراء الذين أحصروا في سبيل اللَّه لا يستطيعون   |
| 717         | (۲۷۳/البقرة)   | ضرباً في الأرض                                    |
| 414         | (۲۷٤/البقرة)   | الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية   |
| 717         | (۲۷٦/البقرة)   | ويربي الصدقات                                     |
| <b>Y1</b> A | (۲۷۸/البقرة)   | وذروا ما بقي من الربا                             |
| 719         | (۲۷۹/البقرة)   | فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللَّه ورسوله        |
|             |                | وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا        |
| ***         | (۲۸۰/البقرة)   | خير لكم                                           |
|             | بما کسبت       | واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللَّه ثم توفى كل نفس |
| 771         | (۲۸۱/البقرة)   | وهم لا يظلمون                                     |
| 770         | (۲۸۲/البقرة)   | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه             |
| ***         | (۲۸۲/البقرة)   | ولا تسأموا أن تكتبوه                              |
|             |                | وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً                 |
| 777         | (۲۸۳ / البقرة) | فرهان مقبوضة                                      |
| 779         | (٢٨٦/البقرة)   | لا تؤاخذنا أن نسينا                               |
| ﴿آل عمران﴾  |                |                                                   |
| 377         | (۱/آلعمران)    | اللَّه لا إله إلا هو الحي القيوم                  |
| 740         | (٩/آلعمران)    | ربنا لا تزغ قلوبنا                                |

| 747   | (۱۳/آلعمران   | قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم               |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|       |               | شهد اللَّه أنه لا إلـٰه إلا هو والملائكة وأولوا العلم |
| 747   | (۱۹/آلعمران)  | قائماً بالقسط                                         |
| ,,,   |               | ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى     |
|       |               | كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم              |
| 747   | (۲۳/آلعمران)  | وهم معرضون                                            |
| 1174  | (0.50.0711)   | قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع          |
| 781   | (۲۹/آلعمران)  | الملك ممن تشاء                                        |
| 7.2.7 | (۲۷/آل عمران) | وتخرج الحي من الميت                                   |
| 724   | (۳۱/آلعمران)  | قل إن كنتم تحبون اللَّه فاتبعوني يحببكم اللَّه        |
|       |               | إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في              |
| 710   | (۳۵/آلعمران)  | بطني محررأ                                            |
| Y£V   | (۳۶/آلعمران)  | وإني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم                 |
| YEA   | (۳۷/آل عمران) | فتقبلها ربها بقبول حسن                                |
| 719   | (۳۷/آلعمران)  | كلما دخل عليها زكريا المحراب                          |
| 401   | (۳۷/آلعمران)  | قال يا مريمُ أنى لكِ هذا قالت هو من عند اللَّه        |
| 707   | (۳۹/آلعمران)  | فنادته الملائكة                                       |
| 704   | (٤٩/آل عمران) | وأبرىء الأكمة والأبرص                                 |
| 408   | (٥١/آلعمران)  | إن اللَّه ربـي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم          |
| 700   | (٥٢/آلعمران)  | الحواريون                                             |
| 707   | (۵۳/آل عمران) | فاكتبنا مع الشاهدين                                   |
| Y0Y   | (٥٥/آل عمران) | إني متوفيك ورافعك إليَّ                               |

| حديث           | /وسورتها) رقمال | الآيــة (رقمها                                      |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 709            | (٦١/آلعمران)    | تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم         |
| <b>Y</b> 7•    | (۷۱/آلعمران)    | لم تلبسون الحق بالباطل                              |
|                |                 | وقالت طائفة من أهل الكتاب آمِنوا بالذي أنزل         |
|                |                 | على الذين آمَنواوجه النهار واكفروا آخره             |
| 177            | (۷۲/آل عمران)   | لعلهم يرجعون                                        |
| <b>77</b>      | (٦٤/آل عمران)   | ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللَّه          |
|                |                 | ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل،          |
| 774            | (۷۹/آل عمران)   | ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون                   |
|                |                 | إن الذين يشترون بعهدالله ثمناً قليلًا أولئك لا خلاق |
| <b>Y</b> 7£    | (۷۷/آل عمران)   | لهم في الأخرة                                       |
|                | ·               | ما كان لبشر أن يؤتيه اللَّه الكتاب والحكم والنبوة   |
| <b>Y</b> 7V    | (۷۵/آل عمران)   | ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله           |
| 779            | (۸۹/آل عمران)   | إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللَّه       |
|                | , - ,           | غفور رحيم                                           |
| <b>Y</b> V•    | (۹۲/آلعمران)    | لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون                 |
| <b>Y Y Y</b>   | (۹۳/آل عمران)   | إلا ما حرم اسرائيل على نفسه                         |
| <b>Y Y Y</b>   | (٩٦/آلعمران)    | لَلَّذِي ببكة                                       |
| <b>Y Y O</b>   | (۹۷/آل عمران)   | ومن دخله کان آمناً                                  |
| <b>Y Y Y</b>   | (۹۷/آل عمران)   | من استطاع إليه سبيلًا                               |
| <b>Y</b> YA    | (۹۷/آلعمران)    | ومن كفر فإن اللَّه غني عن العالمين                  |
| <b>7 Y Y Y</b> | (۹۷/آل عمران)   | ولله على الناس حج البيت                             |
| <b>Y</b> A+    | (۱۰۰/آل عمران)  | إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب              |
|                |                 |                                                     |

| <b>Y</b>    | (۱۰۲/آل عمران) | يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه حق تقاته       |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------|
|             | <u>ن</u>       | ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروة |
| ۲۸۳         | (۱۰٤/آل عمران) | وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون             |
|             |                | لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما      |
| 448         | (١٠٥/آلعمران)  | جاءهم البينات                                   |
|             |                | من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اللَّه آناء  |
| 440         | (۱۱۳/آل عمران) | الليل وهم يسجدون                                |
| FAY         | (۱۱۸/آل عمران) | بطانية                                          |
| <b>Y</b>    | (۱۲۱/آل عمران) | وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال    |
| <b>4</b>    | (١٢٥/آلعمران)  | مسومين                                          |
| <b>P</b> AY | (۱۲۸/آل عمران) | ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم     |
| 44.         | (۱۳۳/آل عمران) | وجنة عرضها السموات والأرض                       |
| 1 PY        | (۱۳٤/آل عمران) | الكاظمين الغيظ                                  |
| <b>797</b>  | (۱۳٤/آل عمران) | والعافين عن الناس                               |
| 444         | (۱۳۵/آلعمران)  | ولم يصروا على ما فعلوا                          |
| 44 £        | (١٤٤/آل عمران) | أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم             |
| 440         | (١٥٥/آل عمران) | ثم أنزل عليكم من بعد الغـم أمنة نعاساً          |
| 797         | (۱۶۲/آل عمران) | وما كان لنبـي أن يغل                            |
|             |                | أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم        |
| 444         | (١٦٦/آل عمران) | أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم                    |
| 799         | (۱۶۲/آل عمران) | ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة                 |
| ۳.,         | (١٦٩/آل عمران) | ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللَّه أمواتاً    |

| ۳۰۲ | (۱۷۰/آل عمران)  | فرحين بما آتاهم ِ اللَّه من فضله               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------|
|     |                 | الذين استجابوا للَّه والرسول من بعد ما         |
| *•* | (۱۷۲/آل عمران)  | أصابهم القرح                                   |
| 4.8 | (۱۷۳/آل عمران)  | إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم                  |
| 4.1 | (۱۷۳/آل عمران)  | فزادهم إيماناً                                 |
| ٣.٧ | (۱۷۹/آل عمران)  | وما كان اللَّه ليطلعكم على الغيب               |
| 4.4 | (۱۹۰/آل عمران)  | سيطوقون ما بخلوا به                            |
|     |                 | لقد سمع اللَّه قول الذين قالوا إن اللَّه       |
| 41. | (۱۸۱/آلعمران)   | فقير ونحن أغنياء                               |
| ٣١١ | (۱۸۵/آل عمران)  | وإنما توفون أجوركم يوم القيامة                 |
|     |                 | فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة                  |
| 411 | (۱۸۵/آل عمران)  | فقد فاز                                        |
|     |                 | إذ أخد اللَّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب         |
| 414 | (۱۸۷/آل عمران)  | لتبيننه للناس ولا تكتمونه                      |
|     |                 | إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل         |
| 414 | (۱۹۰/آل عمران)  | والنهار لآيات لأولي الألباب                    |
| 414 | (۱۹۱/آل عمران)  | الذين يذكرون اللَّه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم |
| 411 | (۱۹۱/آل عمران)  | ويتفكرون في خلق السموات والأرض                 |
| ۳۲۳ | (۱۹۳/آل عمران)  | وتوفنا مع الأبرار                              |
| 478 | (۱۹٤/آل عمران)  | ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد      |
| 444 | (۱۹۹/ آل عمران) | وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللَّه             |
| 441 | (۲۰۰ آل عمران)  | ورابطوا                                        |

|      |             | <b>﴿سو</b> رة النساء﴾                            |
|------|-------------|--------------------------------------------------|
| 440  | (١/النساء)  | واتقوا اللَّه الذي تساءلون به والأرحام           |
| 441  | (۲/النساء)  | إنه كان حوبا كبيراً                              |
| ۲۳۸  | (٥/النساء)  | حتى إذا بلغوا النكاح                             |
| 444  | (٦/ النساء) | ومن كان فقيرأ فليأكل بالمعروف                    |
|      |             | إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً              |
| 481  | (١٠/النساء) | إنما يأكلون في بطونهم ناراً                      |
| 727  | (۱۱/النساء) | آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً     |
| 454  | (۱۲/النساء) | وإن كان رجل يورث كلالة                           |
| 48 8 | (۱۷/النساء) | إنما التوبة على اللَّه للذين يعملون السوء بجهالة |
| 450  | (۱۷/النساء) | ثم يتوبون من قريب                                |
| 457  | (۱۹/النساء) | يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء   |
| 457  | (۲۱/النساء) | وأخذن منكم ميثاقأ غليظأ                          |
| 457  | (۲۲/النساء) | وأخواتكم من الرضاعة                              |
|      |             | وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم          |
| P37  | (۲۲/النساء) | من نسائكم اللاتي دخلتم بهن                       |
| 401  | (۲۴/النساء) | وأن تجمعوا بين الأختين                           |
| 408  | (۲۶/النساء) | والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم          |
| 400  | (۲۶/النساء) | فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة         |
| 407  | (۲۰/النساء) | وأن تصبروا حير لكم                               |
| 409  | (۲۸/النساء) | يريد اللَّه أن يخفف عنكم                         |
| ۳٦٠  | (۲۹/النساء) | ولا تقتلوا أنفسكم                                |

| قم الحديث  | ها/وسورتها) ر | الآيــة (رقم                                   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|
| ۳٦١        | (۳۱/النساء)   | إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه                  |
| 777        | (۳۲/النساء)   | ولا تتمنوا ما فضل اللَّه بعضكم على بعض         |
| 377        | (۲۴/النساء)   | الرجال قوامون على النساء                       |
| 470        | (۳٤/النساء)   | فالصالحات قانتات                               |
| <b>411</b> | (٣٦/النساء)   | والجار الجنب                                   |
| <b>417</b> | (٤٢/النساء)   | ولا يكتمون اللَّه حديثاً                       |
| 417        | (٤٣/النساء)   | لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى                   |
| 414        | (٤٣/النساء)   | فامسحوا بوجوهكم وأيديكم                        |
| ***        | (٤٩/النساء)   | ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم                  |
|            |               | ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون |
|            |               | بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء       |
| 471        | (٥٩/النساء)   | أهدى من الذين آمنوا سبيلًا                     |
| ***        | (۵۸/النساء)   | إن اللَّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها   |
|            |               | الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل    |
|            |               | إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن               |
| ***        | (۲۰/النساء)   | يتحاكموا إلى الطاغوت                           |
| 478        | (10/النساء)   | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك                  |
| 440        | (۲۸/النساء)   | ولهديناهم صراطأ مستقيمأ                        |
| 777        | (۲۹/النساء)   | وحسن أولئك رفيقأ                               |
| ***        | (۷۹/النساء)   | وما أصابك من حسنة فمن اللَّه                   |
| ۸۷۳، ۲۷۸   | (۷۹/النساء) ، | وما أصابك من سيئة فمن نفسك                     |
| ۳۸.        | (۸۰/النساء)   | من يطع الرسول فقد أطاع اللَّه                  |

| الحديث      | ا/وسورتها) رقم | الآبة (رقمه                                   |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 471         | (۱۸٤/النساء)   | فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك           |
| ۲۸۲         | (۸۰/النساء)    | من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها           |
| <b>"</b> ለ" | (٨٦/النساء)    | وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أورُدُوها   |
| 347         | (۸۸/النساء)    | فما لكم في المنافقين فئتين                    |
| ۳۸۷         | (٩٠/النساء)    | إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق    |
| ۲۸۸         | (۹۲/النساء)    | إلا أن يصدقوا                                 |
| 474         | (۹۳/النساء)    | ومن يقتل مؤمناً متعمداً                       |
|             |                | إذا ضربتم في سبيل اللَّه فتبينوا ولا تقولوا   |
| 44.         | (۱۹۶/النساء)   | لمن ألقي ُ إليكم السلام لست مؤمناً            |
| 444         | (٩٥/ النساء)   | لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر  |
| 794         | (٩٦/النساء)    | وفضل الله المجاهدين                           |
| 3 PT        | (۹۷/النساء)    | إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم         |
| 440         | (۹۷/النساء)    | ألم تكن أرض اللَّه واسعة فتهاجروا فيها        |
|             |                | ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى اللَّه ورسوله ثم |
| 447         | (۱۰۰/النساء)   | يدركه الموت فقد وقع أجره على اللَّه           |
|             |                | إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن         |
| 441         | (۱۰۱/النساء)   | تقصروا من الصلاة                              |
| ٤٠١         | (۱۰۲/النساء)   | ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك         |
| ٤٠٣         | (۱۰۵/النساء)   | ولا تكن للخائنين خصيماً                       |
| ٤٠٥         | (۱۱٤/النساء)   | ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللَّه فسوف         |
|             |                | نؤتيه أجرأ عظيماً                             |
| ٤٠٧         | (۱۲۳/النساء)   | ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب             |

| لحديث        | ها/وسورتها) رقما     | الآيــة (رقمو                                         |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| ٤١٠          | (۱۲۳/النساء)         | من يعمل سوءًا يجز به                                  |
| ٤١١          | (١٢٥/النساء)         | واتخذ اللَّه إبراهيم خليلًا                           |
| 113          | (۱۲۷/النساء)         | ويستفتونك في النساء                                   |
| 213          | (۱۲۹/النساء)         | ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء                     |
| 113          | (۱۲۹/النساء)         | فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة                  |
| 110          | (۱۳۳/النساء)         | إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين                  |
|              |                      | يا أيها الذين آمَنوا آمِنواباللَّه ورسوله والكتابالذي |
| 114          | (۱۳۹/النساء)         | نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل                |
| ٤١٨          | (١٤٥/ النساء)        | إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار                 |
| 113          | (۱٤۸/النساء)         | لا يحب اللَّه الجهر بالسوء                            |
|              |                      | يسألك أهل الكتاب أن تنـزل عليهم كتاباً                |
| ٤٢٠          | (۱۵۳/النساء)         | من السماء                                             |
| 277          | (۱۵۹/النساء)         | وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته              |
| 274          | (۱۹۹/النساء)         | لكن الله يشهد بما أنزل إليك                           |
|              |                      | وسورة المائدة»                                        |
| 473          | (٢/المائدة)          | لا تحلو شعائر اللَّه ولا الشهر الحرام                 |
|              | خشون، اليوم          | اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وا          |
| 244          | (٣/المائدة)          | أكملت لكم دينكم                                       |
| ٤٣٠          | (٤/المائدة)          | مکلبین                                                |
| 173          | (٤/المائدة)          | فكلوا مما أمسكن عليكم                                 |
| £ <b>*</b> Y | ( <b>٥</b> /المائدة) | وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم                       |

| لم الحديث<br> | ا/وسورتها) ً رة<br> | الأيــة (رقمه                                       |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ٤٣٣           | (٥/المائدة)         | والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم            |
| 245           | (٦/المائدة)         | إذا قمتم إلى الصلاة                                 |
| ٤٣٦           | (٦/ المائدة)        | وامسحوا برؤوسكم                                     |
| ٤٣٧           | (٧/ المائدة)        | وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا         |
|               |                     | يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمةالله عليكم إذ هم قوم |
| ٤٣٨           | (۱۱/المائدة)        | أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم              |
|               |                     | ولقد أخذ اللَّه ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم       |
| ٤٤١           | (۱۲/المائدة)        | اثني عشر نقيباً                                     |
| ٤٤٣           | (۲۸/المائدة)        | فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض        |
|               |                     | لئن بسطت إليَّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي         |
| 111           | (۲۸/المائدة)        | إليك لأقتلك                                         |
|               |                     | فبعث اللَّه غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف          |
| ٤٤٦           | (۳۱/المائدة)        | يواري سوأة أخيه                                     |
| ٤٤٧           | (٣٥/ المائدة)       | وابتغوا إليه الوسيلة                                |
| ٤٤٨           | (۳۸/المائدة)        | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما                    |
|               |                     | يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم         |
| ٤0٠           | (13/المائدة)        | هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا                      |
| 201           | (٤٩/المائدة)        | واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اللَّه إليك        |
| 204           | (١٥/المائدة)        | ومن يتولهم منكم فإنه منهم                           |
|               |                     | فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون        |
| 204           | (٢٥/ المائدة)       | نخشى أن تصيبنا دائرة                                |
| 200,2         | (٤٥/المائدة)٤٥      | من يرتد منكم عن دينه                                |

| )                                           | \/وسورتها رقمالـ<br> | حدیث<br>—— |
|---------------------------------------------|----------------------|------------|
| وف يأتي اللَّه بقوم يحبهم ويحبونه           | (١٥٤/المائدة)        | ٤٥٦        |
| ين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكع     | (٥٥/المائدة)         | ٤٥٨        |
| تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من ا | ,                    |            |
| أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء        | (٧٥/المائدة)         | १०५        |
| ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوأ ولعبأ        | (٨٥/المائدة)         | ٤٦٠        |
| يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا با  |                      |            |
| وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل              | (٩٥/المائدة)         | 173        |
| لَّه يعصمك من الناس إن اللَّه لا يهدي القوم |                      |            |
| الكافرين                                    | (٦٧/المائدة)         | 773        |
| ذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ته   |                      |            |
| من الدمع مما عرفوا من الحق                  | ۸۷ _ ۸۰/المائدة)     | \$7\$      |
| تحرموا طيبات ما أحل لكم                     | (٨٥/ المائدة)        | £77        |
| كن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطع    |                      |            |
| عشرة مساكين                                 | (۸۹/المائدة)         | <b>٤٦٧</b> |
| ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغ |                      |            |
| في الخمروالميسر ويصدكم عن ذكر الله          |                      |            |
| الصلاة                                      | (۹۱/المائدة)         | 473        |
| س على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح      |                      |            |
| طعموا إذا مااتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات    |                      |            |
| وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا                     | (۹۳/المائدة)         | 179        |
| بلونكم اللَّه بشيء من الصيد تناله أيديكم    |                      |            |
| ورماحكم                                     | (۱۹۶/المائدة)        | ٤٧٠        |

| لحديث       | ها/ <b>وسو</b> رتها) رقما | الأيــة (رقم                                     |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>{</b> V1 | (٩٥/ المائدة)             | لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم                        |
| ٤٧٣         | م (٩٥/المائدة)            | ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعه  |
| ٤٧٤         | (٩٦/ المائدة)             | أحل لكم صيد البحر                                |
| ٤٧٥         | (٩٦/ المائدة)             | وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرماً               |
|             | `                         | قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة         |
| ٤٧٦         | (۱۰۰/الماثدة)             | الخبيث، فاتقوا اللَّه يا أولي الألباب            |
| ٤٧٧         | (۱۰۱/المائدة)             | لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم              |
| ٤٧٩         | (۱۰۵/المائدة)             | لا يضركم من ضل إذا اهتديتم                       |
|             | ,                         | تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان باللَّه          |
| ٤٨١(ة       | (۱۰۱_۷۱/۱مائد             | (إلى قوله) إنا إذاً لمن الظالمين                 |
|             |                           | قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من |
| 283         | (۱۱٤/المائدة)             | السماء تكون لنا عيداً                            |
| 283         | (۱۱۵/المائدة)             | إني منزلها عليكم                                 |
|             |                           | ﴿سورة الأنعام﴾                                   |
|             |                           | ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلًا وللبسنا عليهم     |
| 583         | (٩/الأنعام)               | يلبسون                                           |
| ٤٨٧         | (۱٤/الأنعام)              | فاطر السموات والأرض                              |
| ٤٨٨         | (١٩/الأنعام)              | قل أي شيء أكبر شهادة                             |
|             | ,                         | فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات             |
| 214         | (٣٣/الأنعام)              | اللَّه يجحدون                                    |
| ٤٩٠         | (۳۸/الأنعام)              | ثم إلى ربهم يحشرون                               |
|             |                           |                                                  |

| الآيسة                                                 | (رقمها/وسورتها) ر  | رقمالحديث  | ديث   |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|
| فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب ك              | ل شيء (٤٤/الأنعام) | : <b>9</b> | £9 Y  |
| ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشم               |                    |            | 193   |
| الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك ا<br>الأمن   | (۲۸/الأنعام)       | E9A (      | £9.A  |
| وما قدروا اللَّه حق قدره إذ قالوا ما أنزل الأ          |                    |            |       |
| على بشر من شيء                                         | (٩١/الأنعام)       |            | 199   |
| أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء                       | (٩٣/الأنعام)       | ۰۰۱ (۴     | ۱۰۰   |
| ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا<br>الله عدواً | (۱۰۸/الأنعام       | یام) ۲۰۰   | o • Y |
| ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللَّه عليه                 | (۱۲۱/الأنعام       | مام) ۲۰۰۶  | ٤٠٥   |
| فَمن يردُ اللَّه أن يهديه يشرح صدره للإسلا             | (١٢٥/الأنعام       | عام) ۲۰    | 0 • 7 |
| وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نص                |                    |            |       |
| فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا                    | (۱۳۲/الأنعاء       | مام) ۲۰    | ۰۰۷   |
| او ي <b>اتي</b> بعض آيات ربك                           | (١٥٨/الأنعاء       | مام) ۲۰    | ۰۰۷   |
| إن الذّين فرقوا دينهم                                  | (١٥٩/الأنعا        | مام) ۹۰    | 0 • 9 |
| ﴿سورة الأعر                                            | ف﴾                 |            |       |
| فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون                    | (٨/الأعراف)        | ۱۲ (ب      | ۱۲۹   |
| فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك مز                 |                    |            |       |
| الصاغرين                                               | (١٣/الأعراف        | اف) ۱٤     | 11    |
| ثم لأتينهم من بين أيديهم                               | (١٧ / الأعراف      | اف) ۱۰     | 010   |
| كلوا واشربوا ولا تسرفوا                                | (۳۱/الأعراف        | اف) ۱۷     | 17    |
| ونزعنا ما في صدورهم من غل                              | (٤٣/الأعراف        | راف) ۱۹    | 19    |
|                                                        |                    |            |       |

| الحديث | ا/وسورتها) رقما                       | الآيــة (رقمه                                                                             |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٠    | (٥٥/الأعراف)                          | ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين<br>إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم |
|        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إلىه اشرك اباون من قبل ويما دريه من بعدهم<br>أفتهلكنا بما فعل المبطلون                    |
| 071    | (۱۷۳/الأعراف)                         |                                                                                           |
| 044    | (۱۸۱/الأعراف)                         | وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون                                                     |
| 074    | (۱۸٤/الأعراف)                         | أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة                                                            |
| OYE    | (۱۸۷/الأعراف)                         | لا تأتيكم إلا بغتة                                                                        |
| 040    | (۲۰۶/الأعراف)                         | وله يسجدون                                                                                |
|        |                                       | ﴿سورة الأنفال﴾                                                                            |
| ٥٧٧    | (١/الأنفال)                           | قل الأنفال لله                                                                            |
|        | (- , ,                                | كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من                                                 |
| ۰۳۰    | (٥/ الأنفال)                          | المؤمنين لكارهون                                                                          |
|        | •                                     | إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف                                               |
| ٥٣٢    | (٩/الأنفال)                           | من الملائكة                                                                               |
|        | ر                                     | ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلو                                     |
| ٥٣٣    | (١٦/ الأنفال)                         | فئة فقد باء بغضب من اللَّه                                                                |
| ٤٣٥    | (۱۷ / الأنفال)                        | فلم تقتلوهم ولكن اللَّه قتلهم                                                             |
| ٥٣٥    | (۱۷/الأنفال)                          | ما رمیت إذ رمیت ولكن اللَّه رمی                                                           |
| ٥٣٧    | (۲٤/الأنفال)                          | يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للَّه وللرسول إذا دعاكم                                      |
| ٥٣٨    | (۲۷ / الأنفال)                        | لا تخونوا اللَّه والرسول وتخونوا أماناتكم                                                 |
|        |                                       | وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك                                                 |
| ٥٣٩    | (٣٠/الأنفال)                          | أو يخرجوك                                                                                 |

| الآية (رقمها/وسورتها) رقم الحديث           |               |                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٠                                        | (٤١/الأنفال)  | واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة                                                                      |
| 0 & 1                                      | (٤١/الأنفال)  | ولذي القربى                                                                                                 |
| 0 2 7                                      | (٤٧/الأنفال)  | تذهب ريحكم                                                                                                  |
| ٥٤٣                                        | (٦٠/الأنفال)  | وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة                                                                                |
|                                            |               | ما كان لنبـي أن يكون له أسرى حتى يثخن                                                                       |
| 0 { { { { { { { { { { { { { { { { { }}}}}} | (٧٦/الأنفال)  | في الأرض، تريدون عرض الدنيا                                                                                 |
|                                            |               | لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم                                                                      |
| 0 8 0                                      | (۲۸/الأنفال)  | عذاب عظيم                                                                                                   |
|                                            |               | يا أيهاالنبي قللمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم                                                              |
| ٥٤٦                                        | (۷۰/الأنفال)  | اللَّه في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراًمما أخذ منكم                                                              |
|                                            |               | ﴿سورة التوبة﴾                                                                                               |
| 001                                        | (٣/التوبة)    | يوم الحج الأكبر                                                                                             |
|                                            |               | ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللَّه شاهدين                                                               |
| ٥٥٣                                        | (۱۷ / التوبة) | على أنفسهم بالكفر                                                                                           |
| 008                                        | (۱۸/التوبة)   | إنما يعمر مساجد اللَّه من آمن باللَّه واليوم الآخر                                                          |
| 000                                        | (۲٤/التوبة)   | لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء                                                                            |
| ٥٥٧                                        | (۲۵/التوبة)   | ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم                                                                                 |
| 00X                                        | (۲۷/التوبة)   | ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء                                                                         |
| 009                                        | (۲۹/التوبة)   | ومن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن<br>يد وهم صاغرون<br>إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في |
| 170                                        | (۳۴/التوبة)   | سبيل الله                                                                                                   |

|     |                | فقد نصره اللَّه إذ أخرجه الذين كفروًا ثاني    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------|
|     |                | اثنين إذ هما في الغاز إذ يقول لصاحبه          |
| 070 | (٤١/ التوبة)   | لا تحزن إن اللَّه معنا                        |
|     | وا             | ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رض   |
| ٨٢٥ | (٥٨/التوبة)    | وإن لم يعطوا منها إذاً هم يسخطون              |
| ۰۷۰ | (٦١/التوبة)    | إنما الصدقات للفقراء والمساكين                |
| ٥٧١ | (٦١/التوبة)    | والغارميين                                    |
| 077 | (٦٦/التوبة)    | ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب        |
| ٥٧٣ | (۷۲/التوبة)    | ومساكن طيبة                                   |
| ٥٧٤ | (۷۲/التوبة)    | وجنات عدن                                     |
| ٥٧٥ | (۷۲/التوبة)    | ورضوان من اللَّه أكبر                         |
| 770 | (٤٧/التوبة)    | يحلفون باللَّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر |
| ٥٧٧ | (۷٤/التوبة)    | وهَمُّوا بما لم ينالوا                        |
| ٥٧٨ | (٥٧و٧٦/التوبة) | ومنهم من عاهد اللَّه لئن آتانا من فضله لنصدقن |
| ٥٧٩ | ، (۷۹/التوبة)  | الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات  |
| ۰۸۰ | (۸۰/التوبة)    | إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اللَّه لهم   |
| ٥٨١ | (۸٤/التوبة)    | ولا تصل على أحد منهم أبداً                    |
| ٥٨٣ | (٩٩/التوبة)    | صلوات الرسل                                   |
| ٥٨٤ | (۱۰۲/التوبة)   | وآخرون اعترفوا بذنوبهم                        |
| ٥٨٥ | (۱۰۳/التوبة)   | خذ من أموالهم صدقة                            |
| 710 | (١٠٦/التوبة)   | وآخرون مرجون لأمر الله                        |
| ٥٨٨ | (۱۰۷/التوبة)   | والذين اتخذوا مسجداً ضراراً                   |

| لحديث | ہا/وسورتھا) رقما | الآيــة (رقم                                   |
|-------|------------------|------------------------------------------------|
| ٥٨٨   | (۱۰۷/التوبة)     | وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله                  |
| ٠٩٠   | (۱۰۸/التوبة)     | لمسجد أسس على التقوى                           |
| 997   | (۱۰۸/التوبة)     | فيه رجال يحبون أن يتطهروا                      |
| 944   | (۱۱۲/التوبة)     | السائحــون                                     |
| 945   | ( (۱۱۳/التوبة)   | ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين |
|       | •                | ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب       |
| 097   | (۱۲۰/التوبة)     | أن يتخلُّفوا عن رسول اللَّه                    |
|       |                  | ﴿سورة يونس﴾                                    |
| 7     | (۲۹/یونس)        | للذين أحسنوا الحسنى وزيادة                     |
| 7.1   | (۸۹/يونس)        | قد أجيبت دعوتكما                               |
| 7.7   | (۵۸ / يونس)      | فبذلك فليفرحوا                                 |
|       |                  | فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين       |
| 7.4   | (۹٤/يونس)        | يقرؤون الكتاب من قبلك                          |
|       |                  | «سورة هود»                                     |
| 7.0   | (٥/هود)          | ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه             |
| 7.7   | (٧/ هود)         | ليبلوكم أيكم أحسن عملاً                        |
| ٦٠٧   | (۸۰/هود)         | أو آوي إلى ركن شديد                            |
| ٦٠٨   | (۸۳/هود)         | وما هي من الظالمين ببعيد                       |
| 7.4   | (۱۱۲/هود)        | فاستقم كما أمرت                                |
| ٦١٠   | (۱۱۵/هود)        | إن الحسنات يذهبن السيئات                       |

| مديث<br> | الآية (رقمها/وسورتها) رقم الحديث |                                                   |  |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|          |                                  | ﴿سورة إبراهيم﴾                                    |  |
| 741      | (۲۴/إبراهيم)                     | كشجرة طيبة                                        |  |
|          |                                  | يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة   |  |
| ٦٣٢      | (۲۷/إبراهيم)                     | الدنيا وفي الآخرة                                 |  |
|          |                                  | ﴿سورة الحجر﴾                                      |  |
|          |                                  | ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا             |  |
| 748      | (۲۴/الحجر)                       | المستأخرين                                        |  |
|          |                                  | ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم       |  |
|          |                                  | لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً             |  |
| ٦٣٦      | (۸۷و۸۸/الحجر)                    | منهم ولا تحزن عليهم                               |  |
| ٦٣٨      | (۹۱/الحجر)                       | الذين جعلوا القرآن عضين                           |  |
| 749      | (۹۵/الحجر)                       | إنا كفيناك المستهزئين                             |  |
|          |                                  | ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون                |  |
| 78.      | (۹۸/الحجر)                       | فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين                     |  |
|          |                                  | وسورة النحل»                                      |  |
| 787      | (٤٨/ النحل)                      | أو ياخذهم على تخوف                                |  |
| 784      | (٦٩/النحل)                       | فيه شفاء للناس                                    |  |
| 711      | (۹۸/النحل)                       | فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللَّه من الشيطان الرجيم |  |
| 750      | (١٠٦/النحل)                      | إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان                  |  |
| ٦٤٧      | (۱۲۱/النحل)                      | وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به             |  |

|                 |              | ﴿سورة الإسراء﴾                                |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 789             | (١/الإسراء)  | من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى            |
| 701             | (١١/الإسراء) | وكان الإنسان عجولاً                           |
|                 |              | ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان          |
| 707             | (١١/الإسراء) | الإنسان عجولًا                                |
| 705             | (١٦/الإسراء) | أمرنا مترفيها ففسقوا فيها                     |
| 305             | (٢٣/الإسراء) | فلا تقل لهما أف                               |
| 700             | (٢٣/الإسراء) | كما ربياني صغيراً                             |
| 707             | (٢٦/الإسراء) | ولا تبذر تبذيرا                               |
|                 |              | ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها       |
| 707             | (٢٩/الإسراء) | كل البسط                                      |
| 701             | (٣٦/الإسراء) | ولا تقف ما ليس لك به علم                      |
|                 |              | ولا تجعل مع اللَّه إلـٰهاً آخر (إلى قوله)     |
| راء) <b>۲۰۹</b> | (۲۲_۷۳/الإِس | ولا تمش في الأرض مرحاً                        |
| 77.             | (٦٠/الإسراء) | وما جعلنا الرؤيا التي أريناك                  |
| 777             | (٦٤/الإسراء) | وأجلب عليهم بخيلك ورجلك                       |
|                 |              | وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك         |
| 775             | (٧٣/الإسراء) | لتفتري علينا غيره                             |
| 778             | (٧٦/الإسراء) | وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها     |
| 770             | (۸۸/الإسراء) | أقم الصلاة لدلوك الشمس                        |
| 777             | (٧٩/الإسراء) | عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً               |
| 777             | (٨١/الإسراء) | وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً |

| حدیث<br>— | ا/وسورتها) رقمالا | الآيــة (رقمه                                       |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| ٦٦٨       | (٨٥/ الإسراء)     | ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربـي              |
| 779       | (٨٥/الإسراء)      | وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا                      |
| ٦٧٠       | (٩٧/الإسراء)      | ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم                      |
| 177       | (۱۰۱/الإسراء)     | ولقد آتینا موسی تسع آیات                            |
| 777       | (١١٠/الإسراء)     | قل ادعوا اللَّه أو ادعوا الرحمن                     |
|           |                   | لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ                  |
| 377       | (١١٠/الإسراء)     | بين ذلكِ سبيلا                                      |
|           |                   | وقل الحمد للَّه الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له       |
| 770       | (١١١/الإسراء)     | شريك في الملك                                       |
|           |                   | ﴿سورة الكهف﴾                                        |
| 777       | (٩/الكهف)         | إن أصحاب الكهف والرقيم                              |
|           |                   | لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت             |
| ۸۷۶       | (۱۸/الکهف)        | منهم رعباً                                          |
| 779       | (۲۳/الکهف)        | ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم                          |
| 187       | (۲۳/الکهف)        | ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اللَّه |
| 787       | (۲٤/الکهف)        | واذكر ربك إذا نسيت                                  |
|           |                   | ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللَّه لا قوة         |
| 38        | (۳۹/الکهف)        | إلا بالله                                           |
| ۹۸٥       | (۵۳/الکهف)        | وجعلنا بينهم موبقأ                                  |
|           |                   | وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ                 |
| 7.4.7     | (۲۰/الکهف)        | مجمع البحرين أو أمضي حقباً                          |
|           |                   | •                                                   |

| الحديث      | ها/وسورتها) رقم | الآيــة (رقم                                    |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| <b>AA</b> F | (۷۰/الکهف)      | قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني           |
|             |                 | وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما |
| <b>۹</b> ۸۶ | (۸۰/الکهف)      | طغياناً وكفراً                                  |
| 79.         | (۸۲/الکهف)      | وكان تحته كنز لهما                              |
|             |                 | حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في            |
| 798         | (۸۹/الکهف)      | عين حمئة                                        |
|             |                 | وسورة مريم﴾                                     |
| 191         | (۲/مریم)        | يرثني ويرث من آل يعقوب                          |
| 799         | (۲۴/مریم)       | قد جعل ربك تحتك سريا                            |
| ٧٠٠         | (۵۸/مریم)       | إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا     |
| ٧٠١         | (۹۹/مریم)       | فسوف يلقون غيا                                  |
| V• Y        | (۹٤/مريم)       | وما نتنزل إلا بأمر ربك                          |
| ٧٠٣         | (۷۱/مریم)       | وإن منكم إلا واردها                             |
| ٧٠٤         | (۸۳/مریم)       | ويكونون عليهم ضدأ                               |
|             |                 | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم        |
| ٧٠٥         | (۹۹/مریم)       | الرحمن ودأ                                      |
|             |                 | وسورة طَه ﴾                                     |
| ٧٠٧         | (۱/طه)          | طـه                                             |
| ٧٠٨         | (۱٤/طه)         | واقم الصلاة لذكرى                               |
| ٧١٠         | (۱۳۲/طه)        | وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها                  |
|             |                 |                                                 |

| لحديث          | ا/وسورتها) رقما | الأيسة (رقمه                                                |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
|                |                 | ﴿سورة الأنبياء﴾                                             |
| <b>V1Y</b>     | (۱۲/طه)         | قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا                    |
|                |                 | ينطقون                                                      |
| ۷۱۳            | (٧٩/الأنبياء)   | ففهمناها سليمان                                             |
| ¥1£            | (٧٩/الأنبياء)   | ففهمناها سليمان                                             |
| ۷۱٥            | (۸۷/الأنبياء)   | لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين                   |
| <b>717</b>     | (۹۸/الأنبياء)   | إنكم وما تعبدون من دون اللَّه حصب جهنم                      |
| <b>Y1Y</b>     | (۱۰۱/الأنبياء)  | إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها<br>مبعدون           |
|                |                 | ﴿سورة الحج﴾<br>فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب |
| <b>719</b>     | (۱۱/الحج)       | على وجهه                                                    |
| ٧٢٠            | (۳۰/الحج)       | واجتنبوا قول الزور                                          |
| <b>Y Y Y Y</b> | (۳۲/الحج)       | ومن يعظم شعائر الله                                         |
| ۷۲۳            | (٣٦/ الحج)      | والبدن جعلناها لكم من شعائر اللَّه                          |
| <b>YY</b> £    | (۲۵/الحج)       | وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي                          |
| ۷۲٥            | (٢٥/الحج)       | ألقى الشيطان في أمنيته                                      |
| <b>Y Y Y</b>   | (۷۷/ الحج)      | يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم             |
| ٧٧٨            | (۷۸/الحج)       | وجاهدوا في الله حق جهاده                                    |
|                |                 |                                                             |

وما جعل عليكم في الدين من حرج

(۷۸/الحج)

274

|            |                 | ﴿سورة المؤمنون﴾                                     |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| ٧٣١        | (٢/المؤمنون)    | الذين هم في صلاتهم خاشعون                           |
|            |                 | ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا               |
| ٧٣٤        | (۷۵/المؤمنون)   | في طغيانهم                                          |
|            | Ļ               | حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلم          |
|            |                 | أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو              |
| ۷۳٥        | ـ.١٠٠/المؤمنون) | قائلها ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون (٩٩.          |
|            |                 |                                                     |
|            |                 | ﴿سورة النور﴾                                        |
| ٧٤٠        | (۲/النور)       | الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة     |
| 717        | (۲/النور)       | ولا تأخذكم بهمارأفة في دين اللَّه                   |
|            | Ļ               | الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحه |
| ٧٤٣        | (٣/النور)       | إلا زان أو مشرك                                     |
| ٧٤٤        | (٣/ النور)      | وحرم ذلك على المؤمنين                               |
|            |                 | ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي      |
| ۲٤٦        | (۲۲/النور)      | القربى والمساكين                                    |
|            |                 | إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات           |
| <b>٧٤٧</b> | (۲۳/النور)      | لعنوا في الدنيا والآخرة                             |
| ٧٤٩        | (۲۷/النور)      | حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها                      |
|            | 14 June -       | ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (إلى قوله) أو ما      |
| ٧٥٠        | (۳۱/النور)<br>ا | ملكت أيمانهن                                        |
| <b>V01</b> | (۳۲/النور)      | إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله                  |

| حديث<br>——   | /وسورتها) رقمال | الآيــة (رقمها                                  |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|              | (               | والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم  |
| <b>V0</b> Y  | (۳۳/النور)      | إن علمتم فيهم خيراً                             |
| ۲٥٣          | (۳۳/النور)      | وآتوهم من مال الله الذي آتاكم                   |
| ٤٥٧          | (۳۳/النور)      | ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً    |
| ۷٥٥          | (۲۱/النور)      | ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم              |
| ۲٥٧          | (۲۱/النور)      | ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم              |
|              |                 | فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند |
| <b>V 0 V</b> | (۲۱/النور)      | الله مباركة طيبة                                |
|              |                 | ﴿سورة الفرقان﴾                                  |
|              |                 | ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت    |
| Y09          | (۲۷/الفرقان)    | مع الرسول سبيلا                                 |
|              |                 | وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن     |
| ٧٦٠          | (۳۰/الفرقان)    | مهجورأ                                          |
| 771          | (۳٤/الفرقان)    | الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم                |
| <b>777</b>   | (٤٨/ الفرقان)   | وأنزلنا من السماء ماء طهوراً                    |
| ٧٦٣          | (٥٠/الفرقان)    | ولقد صرفناه                                     |
|              |                 | وسورة الشعراء                                   |
| ۷٦٥          | (۲۱۶/الشعراء)   | وأنذر عشيرتك الأقربين                           |
| <b>777</b>   | (۲۲۳/الشعراء)   | يلقون السمع وأكثرهم كاذبون                      |
|              |                 | والشعراء يتبعهم الغاوون (إلى قوله) إلا          |
| ۸۲۷          | ٢_٢٢٧/الشعراء)  | الذين آمنوا (٢٤)                                |
|              |                 |                                                 |

وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا (۲۲۷/الشعراء) V79 وسورة النملك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم (۸۲/النمل) VVI وسورة القصص وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك (٩/ القصص) **VV**£ فلما قضى موسى الأجل (۲۹/القصص) VVO المنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون (٤٣/العنكبوت) ٧٧٧ إن الصلاة تنهى عن للفحشاء والمنكر (٤٥/العنكبوت) ٧٧٨ وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم (٤٥/العنكبوت) ٧٧٩ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم (٥١/العنكبوت) ٧٨٠ (۲۹/العنكبوت) ۷۸۱ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا وسورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (۲،۲/الروم) 717 فسبحان اللَّه حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون (١٧ و١٨/ الروم) ٧٨٤

| حديث         | قمها/وسورتها) رقمال | الآيــة (د                                          |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ΥΛΥ          | (٥٤/الروم)          | ومن آياته أن يرسل الرياح                            |
| ٧٨٨          | (٤٠/الروم)          | وكان حقاً علينا نصر المؤمنين                        |
| <b>Y A 4</b> | (٤٥/الروم)          | اللَّه الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من<br>بعد ضعف قوة   |
| ٧4٠          | (٥٥و٦٥/الروم)       | ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا<br>غير ساعة |
|              |                     | ﴿سورة لقمان                                         |
| <b>79Y</b>   | (۱۲/لقمان)          | ولقد آتينا لقمان الحكمة                             |
| <b>79</b> £  | (۱۹/لقمان)          | واقصد في مشيك                                       |
| 797          | (۳٤/لقمان)          | إن الله عنده علم الساعة                             |
| <b>V</b> ¶V  | (۳٤/لقمان)          | وما تدري نفس بأي أرض تموت                           |
|              | •                   | ﴿سورة السجدة                                        |
|              |                     | تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم                 |
| <b>٧٩٩</b>   | (١٦/السجدة)         | خوفأ وطمعأ                                          |
|              | (۱۷ / السجدة)       | فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين                |
|              |                     | أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً (إلى قوله)           |
| ۸۰۳ (        | (۲۱،۱۸/ السجدة      | لعلهم يرجعون                                        |
| ۸۰٤          | , لقائه (۲۳/السجدة) | ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من           |
|              | •                   | ﴿سورة الأحزاب                                       |
| ۸•٧          | (١/الأحزاب)         | ولا تطع الكافرين والمنافقين                         |
|              |                     |                                                     |

| لحديث      | رقما  | ها/وسورتها) | الآيــة (رقم                                   |
|------------|-------|-------------|------------------------------------------------|
| ۸۰۸        | اب)   | (٦/الأحز    | وأزواجه أمهاتهم                                |
|            |       |             | ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا   |
| ۸۰۹        | زاب)  | (۲۲/الأح    | اللَّه ورسوله                                  |
| ۸۱۰        |       | (۲۲/الأ-    | فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر               |
|            |       |             | وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب              |
| ۸۱۱        | نزاب) | (FY\IË-     | من صیاصیهم                                     |
|            |       |             | وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضأ           |
| <b>411</b> | راب)  | (۲۷/الأحز   | لم تطؤوها                                      |
|            |       |             | يا أيها النبـي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة  |
| ۸۱۳        | زاب)  | (۲۸/الأح    | الدنيا وزينتها                                 |
| ۸۱٥        | زاب)  | (۳۳/الأح    | ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى                 |
| ۲۱۸        | زاب)  | (۳۳/الأح    | إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت      |
| ۸۱۷        | زاب)  | (۳۵/الأح    | إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات      |
| ۸۱۸        | زاب)  | (۳۵/الأح    | إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات      |
|            |       | رأ          | وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أم |
| 414        | زاب)  | (٢٦/الأحز   | أن يكون لهم الخيرة من أمرهم                    |
|            |       |             | وإذ تقول للذي أنعم اللَّه عليه وأنعمت عليه     |
| ٨٢١        | اب)   | (۳۷/الأحز   | أمسك عليك زوجك                                 |
|            |       |             | ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن             |
| AYY        | اب)   | (٤٠/الأحز   | رسول الله وخاتم النبيين                        |
| ۸۲۳        |       | (٥٠/الأحز   | وبنات عماتك                                    |
| AYE        | اب)   | (٥٣/الأحز   | وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب     |

| <i>حدیث</i> | ا/وسورتها) رقماك | الآيــة (رقمه                                   |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------|
| ۸۲٥         | (٥٣/الأحزاب)     | وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب      |
| ۲۲۸         | (٥٦/الأحزاب)     | إن اللَّه وملائكته يصلون على النبي              |
|             |                  | ﴿سورة فاطر﴾                                     |
| 444         | (١/فاطر)         | أولمي أجنحة مثنى وثلاث ورباع                    |
| ۸۳۰         | (۱۰/فاطر)        | إليه يصعد الكلم الطيب                           |
| ۸۳۱         | (۳۲/فاطر)        | ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله                   |
| ۸۳۲         | (۳۷/ فاطر)       | أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر                |
|             |                  | ﴿سورة يَس﴾                                      |
| ۸۳٤         | (۲۰/یس)          | وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون    |
| ۸۳٥         | (۲۹/یس)          | وما علمناه الشعر وما ينبغي له                   |
| ۸۳٦         | (۲۹/یس)          | وما علمناه الشعر وما ينبغي له                   |
|             | مبين،            | أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم |
| ۸۳۷         | (۷۹_۷۷)          | (إلى قوله) قل يحييها الذي أنشأها أول مرة        |
|             |                  | ﴿سورة الصافات﴾                                  |
| ۸٤٠         | (۱_۳/ الصافات)   | والصافات صفا فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً    |
|             |                  | قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك (٠٢)     |
|             | (۱۰۲/الصافات)    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
|             | (١٤٦/الصافات)    | وأنبتنا عليه شجرة من يقطين                      |
| ٨٤٥         | _۱۸۲/الصافات)    |                                                 |

| رقم الحديث | با/وسورتها)  | الآبــة (رقم                                     |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|
|            |              | ﴿سورة صَّ﴾                                       |
| A E Y      | (٥/صَ)       | أَجَعَل الآلِهة إلـٰهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب  |
| ٨٤٨        | (۱۸ /صَ      | إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق       |
| <b>119</b> | (۲۰/مَسَ)    | وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب                       |
| ۸0٠        | (۲٤/صَ)      | وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب |
|            |              | إذ عرض عليه بالعشي الصافنات (إلى قوله)           |
| ر) ۱۵۸     | (۳۲،۳۱/ صَرَ | حتى توارت بالحجاب                                |
|            |              | ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً         |
| 10A        | (۳٤/صَ)      | ثم أناب                                          |
|            |              | وسورة الزمر)                                     |
| ۸٥٤        | (۱۰/الزمر)   | إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب               |
| ۸00        | (۲۲/الزمر)   | أفمن شرح اللَّه صدره للإسلام فهو على نورمن ربه   |
| ۸۵٦        | (۲۳/الزمر)   | اللَّه نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً           |
| <b>10</b>  | (۵۳/الزمر)   | لا تقنطوا من رحمة اللَّه إنه هو الغفور الرحيم    |
| ۸٥٨        | (٦٣/الزمر)   | له مقاليد السموات والأرض                         |
| ۸٥٩        | (٦٩/الزمر)   | وأشرقت الأرض بنور ربها                           |
| ۸٦٠        | (۷۲/الزمر)   | قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها                |
|            |              | ﴿سورة غافر ﴾                                     |
| ۲۲۸        | (٣/ المؤمن)  | غافر الذنب وقابل التوب                           |
| ATE        | (٤/المؤمن)   | ما يجادل في آيات اللَّه إلا الكافرون             |

| <b>حدیث</b><br>ــــــ | ۱/وسورتها) رقمال | الآيــة (رقمه                                  |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|
| ۸٦٥                   | (٤٦/المؤمن)      | النار يعرضون عليها غدواً وعشياً                |
|                       |                  | ﴿سورة الشورى﴾                                  |
| ۸۱۹،۸                 | ۲۳/الشوری) ۲۸    | قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ( |
| ۸۷۰                   | (۲۹/الشوري)      | ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات            |
| ۸۷۱                   | (۳٤/الشوري)      | إن في ذلك لأيات لكل صبار شكور                  |
|                       |                  | ﴿سورة الزخرف﴾                                  |
| ۸۷۳                   | بن(۱۳/الزخرف)    | وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرن |
| ۸٧٤                   | (۹۳/الزخرف)      | ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه                |
| ۲۷۸                   | (١٠/الدخان)      | يوم تأتي السماء بدحان مبين                     |
| ۸۷۷                   | (۲۹/الدخان)      | فما بكت عليهم السماء والأرض                    |
| ۸۷۸                   | (۳۷/الزخرف)      | أهم خير أم قوم تبع                             |
|                       |                  | ﴿سورة الأحقاف﴾                                 |
| ۸۸۱                   | (٢٩/الأحقاف)     | وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن    |
|                       |                  | ﴿سورة محمد﴾                                    |
| ۸۸۳                   | (۳۸/محمد)        | يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم        |
|                       |                  | ﴿سورة الفتح﴾                                   |
| ۸۸٥                   | (۱۸ / الفتح)     | إذ يبايعونك تحت الشجرة                         |
|                       |                  |                                                |

|       |                | وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم               |
|-------|----------------|----------------------------------------------------|
| ۲۸۸   | (۲٤/الفتح)     | ببطن مكةمن بعد أن أظفركم عليهم                     |
|       |                | ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم          |
| ۸۸۷   | (۲۰/الفتح)     | أن تطؤهم                                           |
|       |                | فأنزل اللَّه سكينته على رسوله وعلى المؤمنين        |
| ۸۸۸   | (۲٦/الفتح)     | وألزمهم كلمة التقوى                                |
| ۸۸۹   | (۲۷/الفتح)     | لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق                    |
|       |                | ﴿سورة الحجرات﴾                                     |
| ۸۹۱   | (٢/الحجرات)    | لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبـي                   |
| 7 2 4 | (٤/الحجرات)    | إن الذين ينادونك من وراء الحجرات                   |
| ۸۹۳   | (٦/الحجرات)    | إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا                         |
| ٨٩٤   | (۱۲/الحجرات)   | ولا تجسسوا                                         |
| ۸۹0   | (۱۲/الحجرات)   | ولا يغتب بعضكم بعضأ                                |
| 798   | (۱۲/الحجرات)   | أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه                        |
| ۷۹۸۵  | (۱۳/الحجرات)   | إن أكرمكم عند اللَّه أتقاكم                        |
| ۸۹۸   |                |                                                    |
|       |                | ﴿سورة قَّ﴾                                         |
| 4     | (۱۸ /قّ)       | ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد                  |
|       |                | ﴿سورة الطور﴾                                       |
| 9.4   | تهم (۲۱/الطور) | والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذري |
| 4 • £ | ·              | ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون             |
|       | (3) , /        |                                                    |

| لحديث<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | /وسورتها) رقِما | ايــة (رقمها                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                                               |                 | ﴿سورة النجم﴾                                 |
| 4.7                                           | (۱۱/النجم)      | ما كذب الفؤاد ما رأى                         |
| 4.4                                           | (١٩/النجم)      | فرأيت اللات والعزى                           |
| 4.8                                           | (۳۸/النجم)      | ان لا تزروا زرة وزر أخرى                     |
|                                               |                 | وسورة القمر                                  |
| 41.                                           | (١/القمر)       | اقتربت الساعة وانشق القمر                    |
|                                               |                 | كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون |
| 411                                           | (٩و١٠/القمر)    | فدعا ربه أني مغلوب فانتصر                    |
| 414                                           | (٤٥/القمر)      | سيهزم الجمع ويولون الدبر                     |
|                                               |                 | وسورة الرحمن،                                |
| 918                                           | (٧/الرحمن)      | ووضع الميزان                                 |
| 910                                           | (٢٩/الرحمن)     | كل يُوم هو في شأن                            |
|                                               |                 | ﴿سورة الواقعة﴾                               |
| ۱۹۱۷ (                                        | (۱۳ و۱۶/الواقعة | ثلة من الأولين وقليل من الآخرين              |
| 414                                           |                 |                                              |
| 919                                           | (۳۵/الواقعة)    | إنا أنشأناهن إنشاء                           |
|                                               |                 | ﴿سورة المجادلة﴾                              |
| 9 7 7                                         | (١/المجادلة)    | قد سمع اللَّه قول التي تجادلك في زوجها       |
|                                               |                 | 1144                                         |

| وابتغوا من فضل الله<br>وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها<br>وتركوك قائماً | رقم الحديث     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                               | ۹۳٦ (ق         |
|                                                                               | 944 (          |
| ﴿سورة الطلاق﴾                                                                 |                |
| إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (١                                            | 981 (          |
| 4                                                                             | 1383738        |
| ﴿سورة التحريم﴾                                                                |                |
| وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (٤)                                        | 950 (          |
| يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللَّه (١                                        | 987 (          |
| ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها (٢)                                         | یم) ۹٤۷        |
| ﴿سورة ن                                                                       |                |
| وإنك لعلى خلق عظيم ﴿ }                                                        | 90.            |
| وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم (١                                     | 901            |
| ﴿ سورة الحافة ﴾                                                               |                |
| ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (٧                                           | <b>10</b> 7 (2 |
| <b>﴿سورة الجن</b> ﴾                                                           |                |
| إلا بلاغاً من الله ورسالاته (۳                                                | <b>90</b> V (  |

| /وسورتها) رقم الحديث | الآيــة (رقمها                                 |
|----------------------|------------------------------------------------|
|                      | وسورة المزمل                                   |
| (١/المزمل) ٥٥٩       | يا أيها المزمل                                 |
| (٥/المزمل) ٩٦٠       | إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا                    |
|                      | ﴿سورة المدثر﴾                                  |
| (۱/المدثن ۹۶۲        | يا أيها المدثر                                 |
| (٦/المدثى ٩٦٣        | ولا تمنن تستكثر                                |
| (۱۷/المدثر) ۹٦٤      | سأرهقه صعوداً                                  |
| (۱۹/المدثر) ۹٦٥      | فقتل كيف قدر                                   |
|                      | ﴿سورة القيامة﴾                                 |
| (۱/القيامة) ۹٦٧      | ولا أقسم بالنفس اللوامة                        |
| (٤٠/القيامة)         | أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى              |
|                      | ﴿سورة الدهر﴾                                   |
| (٨/الدهي ٥٧٠و ٧٧     | ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً |
| 4779                 |                                                |
| (٤٨/المرسلات) ٩٧٤    | وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون                  |
|                      | ﴿سورة النبأ﴾                                   |
| (۱٤/النبأ) ۹۷٦       | ماء ثجاجا                                      |
| (النبأ) ۹۷۷          | يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً               |
| (۳۰/النبأ)           | فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً                   |

وسورة عبس

(۱/عبس) ۱۸۹و۹۸۲

عبس وتولى أن جاءه الأعمى

وسورة المطففين

(١/المطففين) ٩٨٦

ويل للمطففين

9.449

(۱٤/المطففين) ۹۸۸

کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون

وسورة الانشقاق

(۲۱/الانشقاق) ۹۹۰

وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون

9919

وسورة البروج)

(٤/البروج) ٩٩٤و٩٩٣

قتل أصحاب الأخدود

وسورة الأعلى

(١/الأعلى) ٩٩٨و٩٩٨

سبح اسم ربك الأعلى

(٦و٧/الأعلى) ٩٩٩

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله

وسورة الفجرك

(٣/الفجر) ١٠٠٢

والشفع والوتر

(۲۲/الفجر) ۱۰۰۳

وجيميء يومئذ بجهنم

وسورة الضحى)

(۳/الضحی) ۱۰۰۸

ما ودعك ربك وما قلى

| الحديث  | نمها/وسورتها) رقم     | الأيــة (د                           |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|
|         |                       | ﴿سورة الشرح﴾                         |
| ١٠١٠    | (۱/الشرح)             | ألم نشرح لك صدرك                     |
| 1 • 1 1 | (٥و٦/الشرح)           | فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً |
|         |                       |                                      |
|         |                       | ﴿سورة التين﴾                         |
| 1.18    | (١/التين)             | والتين                               |
|         |                       |                                      |
|         |                       | ﴿سورة العلق﴾                         |
| 1.10    | (٩ و ١٠ / العلق)      | أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى        |
|         | (855), 1 5 1)         | رویت سیسی پهی                        |
|         |                       | ﴿سورة القدر﴾                         |
| 1.17    | (۳٤/القدر)            | ليلة القدر خير من ألف شهر            |
| ,       | ()//14/               | اليه المدر اليواش الله النهار        |
|         | •                     | ﴿سورة العاديات﴾                      |
|         |                       | فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعاً فوسطن  |
|         | معدد عدم/ الداد العدد | به جمعاً                             |
| 1.41    | (۳و۶وه/العادیات)      | and i                                |
|         |                       | ﴿سورة الكوثر﴾                        |
| 1.41    | (۱/الكوثر)            | الكوثسر                              |
| 1.44    | (١/الكوثر)            | الكــوثر                             |
| ۱۰۳۳    | (۱/الكوثر)            | الكموثر                              |
| ۱۰۳٤    | (۱/الكوثر)            | الكــوثر<br>الكــوثر                 |
|         | <del></del> ,         | 7.5                                  |

| لم الحديث | مها/وسورتها) رة | J)             | الأيسة |
|-----------|-----------------|----------------|--------|
|           |                 | ﴿سورة النصر﴾   |        |
| ۱۰۳۸      | (۳/النصر)       | بحمد ربك       | فسبح   |
| 1.49      | (٣/ النصر)      | ره             | واستغف |
|           |                 | ﴿سورة الفلق﴾   |        |
| 1 • £ ¥   | (٣/ الفلق)      |                | غاسة   |
| ۸۰٤۸      | (٥/الفلق)       | ر حاسد إذا حسد | ومن ش  |
|           |                 | * * *          |        |

(٤) فهرس الأحاديث القولية

| رقم الحديث | طرف الحديث                                      |    |
|------------|-------------------------------------------------|----|
|            | (†)                                             |    |
| ۸۸۷        | آخر وطئة وطئها اللَّه بوج                       | ١  |
| 17         | آمين خاتم رب العالمين على لسان عباده            | *  |
| 11         | آمين مثل الطابع على الصحيفة                     | ٣  |
| 770        | أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلي بي الظهر  | ٤  |
| 177        | أتردين حديقته                                   | ٥  |
| ٤٧٧        | اتركوني ما تركتكم                               | 7  |
| 790        | اتقوا الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر     | ٧  |
| <b>v··</b> | اتلوا القرآن وابكو، فإن لم تبكو فتباكوا         | ٨  |
| 994        | اجعلوها في ركوعكم (تفسير: فسبح باسم ربك العظيم) | 4  |
| 00A        | اختاروا إما سباياكم وإما أموالكم                | ١. |
| 454        | أخذتموهن بأمانة الله                            | 11 |
| ٧٠٥        | إذا أحب اللَّه عبداً يقول لجبريل                | 11 |
| ۳۳۸        | إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة                 | ۱۳ |
| V 7 9      | إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم            | ١٤ |

| قم الحديث    | طرف الحديث                                            |      |
|--------------|-------------------------------------------------------|------|
| ۸۰۰          | إذا جمع اللَّه الأولين والآخرين جاء مناد ينادي        | 10   |
| 448          | إذا حكم الحاكم فاجتهد                                 | 17   |
| 179          | إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها              | _ \٧ |
| ٧٠٣          | إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض                | ۱۸   |
| ۲۰۰۰و ۵۵۸    | إذا دخل النور القلب (انظر: نور يقذفه اللَّه)          | 19   |
| 1.4.         | (إذا زلزلت) تعدل ربع القرآن                           | ۲.   |
| ۷۳٥          | إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك إلى الدنيا      | ۲١   |
| ١٣           | إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين | 44   |
| 10           | إذا قال الإمام (ولا الضالين) فقولوا: آمين             | 44   |
| ۸۳۰          | إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء              | 4 £  |
| 0 7 0        | إذا قرأ ابن آدم السجدة                                | Y 0  |
| ٥            | إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت                | 41   |
| 4٧           | ُ إذا مات ولد العبد                                   | 44   |
| <b>V</b> 7 Y | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم                           | 44   |
| 90           | أرواح الشهداء عند اللَّه في حواصل طير خضر             | 44   |
| 4.4          | أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد الجنة              | ۳.   |
| ١            | استشفعوا بما حمد اللَّه به نفسه قبل أن يحمده خلقه     | ٣1   |
| ١            | اسعوا فإن اللَّه كتب عليكم السعي                      | **   |
| <b>7</b> 48  | اسم اللَّه الأعظم في ثلاث سور وفي البقرة              | **   |
| 00           | أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء                   | 4.5  |
| 177          | أصحاب الرقيم قوم آخرون كانوا ثلاثة                    | 40   |
| 177          | أصوم وأفطر، أنام وأقوم                                | 41   |
|              |                                                       |      |

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                     |     |
|--------------|------------------------------------------------|-----|
| ٧٥١          | اطلبوا الغنى في هذه الآية                      | ۳۷  |
| 7.7          | أعظم آية في القرآن آية الكرسي                  | ۳۸  |
| 0.9          | افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة             | 44  |
| 477          | أفضل الحج: العج والشج                          | ٤٠  |
| ۸۷۰          | أفضل الدعاء الحمد لله                          | 13  |
| 744          | اقرؤا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة   | £ Y |
| ٧1.          | اللهم اجعل لمنفق خلفأ ولممسك تلفأ              | ٤٣  |
| YAY          | اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً           | ٤٤  |
| ٥٧٠          | اللهم أحييني مسكيناً وأمتني مسكيناً            | ٥٤  |
| <b>V</b> *** | اللهم اشدد وطأتك على مضر                       | ٤٦  |
| ٥٣٢          | اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض     | ٤٧  |
| ٥٣٢          | اللهم أنجز لي ما وعدتني                        | ٤٨  |
| ٥٧٠          | اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر              | ٤٩  |
| ٤٣٠          | اللهم سلط عليه كلباً من كلابك                  | ٥.  |
| ٥٨٣          | اللهم صل على آل أبي أوفي                       | ٥١  |
| 148          | اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلها الوارث منا     | 0 4 |
| ٥٣٧،١٦       | ألم تخبر فيما أوحي إلي(استجيبوا للَّه وللرسول) | ٥٣  |
| ۸۳۱          | أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب  | ٤٥  |
| 131          | أنا ابن الذبيحين                               | 00  |
| ٧٨           | أنا دعوة أبىي إبراهيم                          | ٥٦  |
| ۸۳۰          | أنا النبي لاكذب أنا ابن عبدالمطلب              | ٥٧  |
| ٧٥٥          | أنت ومالك لأبيك                                | ٥٨  |

| قم الحديث  | طرف الحديث                                              |              |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 11/4       |                                                         | <del>,</del> |
| AV £       | أنتم أعلم بأمور دنياكم                                  | ٥٩           |
| 741        | أنزل اللَّه آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده      | ٦.           |
| 01.        | أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة                       | 71           |
| ۲۸۲        | الأنصار شعار والناس دثار                                | 77           |
| 1 • £      | أن تصدق وأنت صحيح شحيح                                  | 74           |
| 493        | إن رأيت اللَّه يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه | ٦٤           |
| ۷۱۲،۳۰     | إن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات                   | 70           |
| 454        | إن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة                     | 77           |
| 790        | إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر                      | ٦٧           |
| ۹۲۸        | إن أرواح الشهداء في أجوال طير سود                       | ۸۲           |
| ۲٥٦        | إن أطيب ما أكلتم من كسبكم                               | 79           |
| ۲٥٦        | إن أطيب ما يأكل المؤمن كسبه وإن ولده من كسبه            | ٧٠           |
| 917        | إن أمتي يكثرون سائر الأمم                               | ٧١           |
| ٨٤         | إن الأمم يوم القيامة يجحدون                             | ٧٢           |
| 797        | إن الأنبياء لا يورثون المال                             | ٧٣           |
| ٧٣٨        | إن أولها وآخرها من كنوز الجنة من عمل بثلاث آيات         | ٧٤           |
| 1.14       | إن التين يقطع البواسير وينفع من النقرس                  | ٧٥           |
| 47.5       | إن جدالًا في القرآن كفر                                 | ٧٦           |
| <b>777</b> | إن الجني يحفظ الكلمة فيقرءها في أذن وليه فيزيد فيها     | ٧٧           |
| 017        | إن الرجل يُؤتى به إلى الميزان فتنتشر عليه               | ٧٨           |
| 0 7 2      | إن الساعة تهيج بالناس                                   | ٧٩           |
| 90         | إن الشهداء أحياء عند الله                               | ۸۰           |

| رقم الحديث | طرف الحديث                                           |     |
|------------|------------------------------------------------------|-----|
| VVA        | إن صلاته ستنهاه عن الفواحش                           | ۸۱  |
| ٥٩         | إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعين               | ٨٢  |
| 71.        | إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما                | ۸۳  |
| <b>YY1</b> | إن طولها ستون ذراعاً ولها أربع قوائم                 | ٨٤  |
| 4.4.4      | إن العبد إذا أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداء       | ٨٥  |
| ٣٤         | إن علماً لا يقال به ككنز لا ينفق منه                 | ۲۸  |
| 277        | إن عيسى عليه السلام ينزل من السماء في آخر الزمان     | ۸۷  |
| 901        | إن العين لتُدخِل الرجل القبر                         | ٨٨  |
| 9 • £      | إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر                 | ۸٩  |
| ۸۱٥        | إن فيك جاهلية، قال: جاهلية كفر أم إسلام              | ٩.  |
| ۱۸         | إن القوم ليبعث اللَّه عليهم العذاب حتماً مقضياً      | 41  |
| 1.41       | إن الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربسي                   | 4 Y |
| ۸٦٠        | إن اللَّه إذا خلق العبد للجنة استعمله لعمل أهل الجنة | 94  |
| 117        | إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه                          | 4 8 |
| ٤٥         | إن اللَّه حيـي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه         | 90  |
| 044        | إن اللَّه خلق آدم ثم مسح ظهره                        | 47  |
| £ <b>9</b> | إن الله خلق آدم من قبضته                             | 97  |
| £ <b>9</b> | إن اللَّه قبض قبضة من جميع الأرض                     | 4.8 |
| 771        | إن الله قد قبلها منك                                 | 44  |
| 798        | إن اللَّه لا يقبل ما شورك فيه                        | ١., |
| 4.4        | إن اللَّه يرفع ذرية المؤمن في درجته                  | 1.1 |
| ££         | إن اللَّه يستحي من ذوي الشيبة المسلم أن يعذبه        | 1.4 |

| الحديث | طرف الحديث رقم                                      |     |
|--------|-----------------------------------------------------|-----|
| 720    | إن اللَّه يقبل توبة عبده ما لم يغرغر                | 1.4 |
| 717    | إن الله يقبل الصدقة فيربيها                         | ۱۰٤ |
| 040    | إن اللَّه يقول لأهل الجنة: هل رضيتم                 | 1.0 |
| 1.7    | إن للسائل حقاً وإن أتاك على فرس                     | 1.7 |
| ۸۳۸    | إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن (يس)                   | 1.7 |
| 771    | إن لكل ملك حمى                                      | ۱۰۸ |
| 173    | إن لنفسك عليك حقاً                                  | 1.9 |
| ٦٧٠    | إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر                     | 11. |
| ۷۸۶    | إن موسى سأل ربه أي عبادك أحب إليك                   | 111 |
| £ Y Y  | إن المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان            | 117 |
| ۸۷۷    | إن المؤمن يبكي عليه مصلاه وموضع عبادته              | 114 |
| 797    | إن هؤلاء في التي قليل (تفسير الكاظمين الغيظ)        | 118 |
| YAY    | إن هذا القرآن حبل اللُّه والنور المبين              | 110 |
| 771    | إنكم تحشرون إلى الله ركباناً ورجالاً                | 117 |
| £ • 0  | إنما الأعمال بالنيات                                | 117 |
| 371    | إنما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن             | 114 |
| ۱۲۸    | إنما أنا بشر وأنتم تختصمون لدي                      | 119 |
| ۸۹۸    | إنما الناس رجلان                                    | 17. |
| ۷۲٥    | إنه ليغان على قلبي                                  | 171 |
| 414    | إنهم إذا قالوا ذلك ختم الله تعالى على أفواههم       | 177 |
| ۸۰۹    | إنهم سائرون إليكم بعد تسع أو عشر                    | 174 |
| ۸۳٤ (  | إنهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلم أيديهم | 371 |

| لحديث      | طرف الحديث رقما                                            |      |
|------------|------------------------------------------------------------|------|
| 904        | إنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم بأربعة أخرى    | 140  |
| 700        | إنهما كانا يفعلان ذلك ويحبان بقاءك (أي الوالدين)           | 4140 |
| 414        | إنهما من هذه الأمة (تفسير: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) | 771  |
| 1.49       | إني لأستغفر اللَّه في اليوم والليلة مائة مرة               | 144  |
|            | إني لأعرف آية لو أخذ الناس بها لكفتهم (تفسير:              | ۱۲۸  |
| 9 £ Y      | ومن يتق اللَّه يجعل له مخرجاً)                             |      |
| 204        | إني برىء من كل مسلم يقيم بين المشركين                      | 174  |
| ۸۱۰        | أوجب أبو طلحة                                              | 14.  |
| ۲۷۸        | أول الآيات الدجال ونزول عيسى                               | 141  |
| 71.        | أول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود      | 141  |
| Y££        | أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال                | 122  |
| ۸۲۷        | أهج المشركين فإن روح القدس معك                             | 148  |
| <b>٧٦٩</b> | اهجهم فوالذي نفسي بيده هو أشد عليهم من النبل               | 140  |
| <b>277</b> | اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل                   | 141  |
| 17         | ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل                | ١٣٧  |
| 410        | ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة              | ۲137 |
| 17         | ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن                              | ۱۳۸  |
| ٥٤٣        | ألا إن القوة الرمي، قالها ثلاثاً                           | 144  |
| 117        | ألا لا وصية لوارث                                          | 18.  |
| 7.7        | أيكم أحسن عقلًا وأورعكم عن محارم اللَّه                    | 181  |
| 177        | أيما امرأة سألت زوجها                                      | 184  |
| ۸۷۱        | الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر                            | 184  |

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                     | <u> </u> |
|-------------|------------------------------------------------|----------|
| ۳۰٦         | الإيمان يزيد وينقص                             | 188      |
|             | (ب)                                            |          |
| ٧٢٢         | البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة                 | 120      |
| 277         | بعثني اللَّه برسالته فضقت بها ذرعاً            | 111      |
| 243         | البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام               | 114      |
| ٥٣٢         | بل أنتم العكارون وأنا فئتكم                    | 1 £ A    |
| 418         | بالعدل قامت السموات والأرض                     | 111      |
| 904         | بلغوا عني ولو آية                              | 10.      |
| 719         | بينا أنا في المسجد الحرام عند البيت            | 101      |
| ***         | بينما رجل مستلق على فراشه                      | 101      |
|             | (ت)                                            |          |
| ۸٦٣         | التاثب من الذنب كمن لا ذنب له                  | 104      |
| ٧٥١         | تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال               | 108      |
| <b>Y</b> £A | التسليم أن يقول: السلام عليكم لأدخل؟ ثلاث مرات | 100      |
| YAA         | تسوموا فإن الملائكة تسومت                      | 107      |
| 777         | تعاد روح الإنسان في جسده فيأتيه ملكان          | 104      |
| 44          | تمام الغمة دخول الجنة                          | ۱۰۸      |
| A01         | تنصب الموازين يوم القيامة                      | 109      |
|             | (ث)                                            |          |
| 144         | ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق  | 17.      |

| رقم الحديث | طرف الحديث                             |     |
|------------|----------------------------------------|-----|
| £1A        | ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى  | 171 |
|            | (ج)                                    |     |
| 178        | جرح العجماء جبار                       | 177 |
| 77         | جعلُّت قرة عيني في الصلاة              | 175 |
| 777        | الجيران ثلاثة                          | 178 |
|            | (7)                                    |     |
| 1.44       | حافتا الكوثر من الزبرجد                | 170 |
| ۸۳۸        | الحب في اللَّه والبغض في اللَّه        | 177 |
| <b>YY0</b> | حبب إلي من دنياكم ثلاث                 | 177 |
| ٥٢         | حبك لشيء يعمى ويصم                     | 171 |
| 007        | الحج عرفة                              | 179 |
| 144        | حجي واشترطي                            | 17. |
| 407        | الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه       | 171 |
| Yŧŧ        | الحرام لا يحرم الحلال                  | 177 |
| 7          | الحسني، الجنة                          | ۱۷۳ |
| 101        | حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات | 148 |
| ٥          | الحمد رأس الشكر                        | 140 |
| ٥          | الحمد كلمة الشكر                       | 177 |
|            | (خ)                                    |     |
| 01         |                                        | 177 |

| رقم الحديث<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | طرف الحديث                                      |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| ب                                                  | خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والعقر | ۱۷۸ |
| £Y1                                                | والفارة والكلب العقور                           |     |
| 704                                                | خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة               | 174 |
| ۳۸0                                                | خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك             | ۱۸۰ |
| ۸۰۱                                                | الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة      | 141 |
|                                                    | (د)                                             |     |
| 79                                                 | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك                     | 184 |
| 171                                                | دعي الصلاة أيام أقرائك                          | ۱۸۳ |
|                                                    | (ذ)                                             |     |
| 0 • £                                              | ذبيحة المسلم حلال إن لم يذكر اسم اللَّه عليها   | ۱۸٤ |
|                                                    | (८)                                             |     |
| ۳۱                                                 | رأس هذا الأمر وعموده الصلاة                     | ۱۸٥ |
| ٤٨٦                                                | رأيت جبريل في خلقه الذي خلق عليه                | 147 |
| 9.7                                                | رأيت ربي                                        | ۱۸۷ |
| ۸۰٤                                                | رأیت لیلة أسری بــي موسی رجلا آدم طوالاً جعدا   | ۱۸۸ |
| 7 <b>77</b> , 77                                   | رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر        | 144 |
| 7.4                                                | رحم اللَّه أخي لوطاً كان ياوي إلى ركن شديد      | 14. |
| ۸۸۶                                                | رحم اللَّه أخي موسى، استحى فقال ذلك             | 191 |
| ۸٤٠                                                | رحم الله المحلقين                               | 197 |
|                                                    | 1                                               |     |

| الحديث      | طرف الحديث رقم                                       |       |
|-------------|------------------------------------------------------|-------|
| 440         | الرحم معلقة بالعرش                                   | 194   |
| ۸۲٦         | رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي                    | 148   |
| 779         | رفع عن أمتي الخطأ والنسيان                           | 190   |
|             | (ز)                                                  |       |
| ۳۱          | الزكاة قنطرة الإسلام                                 | 147   |
|             | (س)                                                  |       |
| ٦٢٨         | ساعد الله أشَدُّ وموساه أحَدُّ                       | 144   |
| ٦٨٦         | سئل موسى عليه السلام: هل تعلم أعلم الناس منك؟ قال لا | 144   |
| YVV         | السبيل: الزاد والراحلة                               | 144   |
| <b>44</b> £ | سرعة المشي تُذهِب بهاءَ المؤمن                       | Y     |
| 799         | سریا: جدولًا (تفسیر: قد جعل ربك تحتك سریا)           | 7 - 1 |
| 244         | سنوا بهم سنة أهل الكتاب                              | Y • Y |
| 009         | سنوا بهم سنة أهل الكتاب                              | 7.4   |
| 1.50        | سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن                         | Y • £ |
| 777         | السورة التي يذكر فيها البقرة فسطاط القرآن            | Y • 0 |
| 098         | سياحة أمتي الصوم                                     | 7.7   |
| ٥٢٠         | سيكون قوم يعتدون في الدعاء بحسب المرء أن يقول        | Y•Y   |
|             | (ش)                                                  |       |
| 473         | شارب الخمر كعابد الوثن                               | Y•X   |

|    | طرف الحديث رقما                                        | حدیث      |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Y  | الشجرة الطيبة النخلة                                   | 741       |
| ۲  | شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملاء اللَّه بيوتهم | ۱۸۸       |
| Y  | الشهداء على بارق نهر بباب الجنة                        | 90        |
| Y  | شيبتني سورة هود                                        | 7.9       |
|    | (ص)                                                    |           |
| Y  | الصبر الجميل: الذي لا شكوى فيه                         | 315       |
| 4  | صدقتك على المسكين                                      | 1.0       |
| 4  | الصعود جبل من نار يصعد فيه                             | 478       |
| ۲  | صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء (عكرمة)             | 10        |
| ۲  | صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً                         | 44.       |
| 4  | الصمت حكم وقليل فاعله                                  | <b>79</b> |
| 4  | الصلاة عماد الدين                                      | ٣٠        |
| 4  | الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة               | 09        |
| 4  | الصلاة الوسطى صلاة العصر                               | 1         |
|    | (ط)                                                    |           |
| 4  | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سابعاً       | 777       |
|    | طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان                      | 174       |
|    | (ظ)                                                    |           |
| Υ' | الظلم ظلمات يوم القيامة                                | ۸٥٩       |

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                         |      |
|-------------|----------------------------------------------------|------|
|             | (ع)                                                |      |
| VVV         | العالم من عقل عن اللَّه فعمل بطاعته                | 440  |
| <b>VY•</b>  | عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثاً              | 777  |
| ٥٧٤         | عدن دار اللَّه لم تر عين قط                        | **   |
| <b>۳۰</b> ۸ | عرضت علي أمتي                                      | ***  |
| ١.          | علمني جبريل آمين عند فراغي                         | 779  |
| 377         | علموا أرقاءكم وأقرباءكم سورة يوسف                  | **   |
| ۸۱          | عم الرجل صنو أبيه                                  | 741  |
| 780         | عمار ملىء إيماناً                                  | 747  |
| ۸۳۲         | العمر الذي اعتذر اللَّه فيه إلى ابن آدم ستون سنة   | 777  |
| 148         | العمرة واجبة مثل الحج                              | 3 77 |
|             | (غ )                                               |      |
| 4٧1         | غريمك أسيرك                                        | 740  |
| ۸۹٥         | الغيبة أن تذكر أخاك                                | 747  |
|             | (ف)                                                |      |
| <b>Y</b>    | فاتحة الكتاب سبع آيات أولهن بسم الله الرحمن الرحيم | 747  |
| 1           | فاتحة الكتاب شفاء من السم                          | 747  |
| ١           | فاتحة الكتاب شفاء من كل داء                        | 744  |
| 11          | فاتحة الكتاب كالختم على الكتاب                     | 45.  |
| Y09         | فإن أبيتم المباهلة فأسلموا ولكم ما للمسلمين        | 751  |

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                     |             |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| ٤٣١          | فإن أكل معه فلا تأكل                           | 7£7         |
| 9.74         | فضل العالم على العابد                          | 724         |
| يقرأهما ٧٢٨  | فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا       | 711         |
|              | (ق)                                            |             |
|              | قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة       | 720         |
| <b>NOY</b>   | (تفسير ولقد فتنا سليمان)                       |             |
| 001          | قال اللَّه: إن بيوتي في أرضي المساجد           | 727         |
| 411          | القبر روضة من رياض الجنة                       | <b>Y£</b> V |
| Y7A, 49      | قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر       | 727         |
| YAY          | القرآن حبل اللَّه المتين                       | YEA         |
| Att          | القرع شجرة أخي يونس                            | 719         |
| ٥٧٢          | قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت               | 40.         |
| £ £ A        | القطع في ربع دينار فصاعداً                     | 401         |
| Y02          | قل آمنت باللَّه ثم استقم                       | 404         |
| 1.20         | (قل هو اللَّه أحد) تعدل ثلث القرآن             | 404         |
| 140          | قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن         | 40 8        |
| 44           | قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين             | 400         |
| المضاجع) ٧٩٩ | قيام العبد من الليل (تفسير: تتجافى جنوبهم عن ا | 407         |
| 4            | كاتب الحسنات أمِين على كاتب السيئات            | YOV         |
| Y0Y          | كاتبوهم إن علمتم منهم حرفة                     | YOX         |
| £A3          | كان جبريل يأتيني على صورة دحية الكلبـي         | 404         |

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                        |             |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 441         | الكبائر سبع                                       | 77.         |
| ٧١٢         | كذب إبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات                | 177         |
| 113         | كذلك أمرت في إعطاء النساء نصف الميراث             | 777         |
| ٤           | كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم اللَّه فهو أبتر    | 775         |
| ٤           | كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد اللَّه فهو أقطع    | 377         |
| 9.4         | كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة                   | 770         |
| ۳۸۸         | کل معروف صدقة                                     | 777         |
| <b>Y\</b> Y | الكلمة يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها | 777         |
| ٦           | کما تدین تدان                                     | <b>X7</b> X |
| 984         | كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة   | 779         |
| 097         | كن أبا خيثمة فكان هو ففرح به رسول اللَّه          | ۲٧٠         |
| ttt         | كن عبدالله المقتول                                | 441         |
| 977         | كنت بحراء فنوديت                                  | 777         |
| 1.41        | الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربىي                   | 774         |
|             | (ل)                                               |             |
| 4.0         | لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد                        | 171         |
| 975         | لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما       | 440         |
| ٤٧٥         | لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه                  | 777         |
| 1.7         | للسائل حق وإن جاء على فرسه                        | ***         |
| 1 £ 1       | لعلك آذاك هو امك، قال: نعم                        | <b>Y</b> YX |
| 409         | لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران                  | 444         |
| 1 - £ 9     | لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما               | ۲۸۰         |

| رقم الحديث    | طرف الحديث                                           |             |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|
| ٧٣٧           | لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة           | 17.1        |
| **            | لقد رزقك اللَّه طيباً فاخترت ما حرم اللَّه           | 444         |
| 714           | لم تعط أمة من الأمم (إنا للَّه وإنا إليه راجعون)     | ۲۸۳         |
| 717           | لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم            | 3 . Y       |
| 40            | لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات                       | 440         |
| ٥٢١           | لما خِلق اللَّه آدم أخرج من ظهره ذرية                | 7.8.7       |
| ب الفلق) ۱۰۵۰ | لن تقرأ سورة أحب إلى اللَّه ولا أبلغ من (قل أعوذ برر | YAY         |
| 1.0.          | لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند اللَّه منهما         | YAA         |
| PAY           | لن نغلب اليوم بقلة (يوم حنين)                        | PAY         |
| 1.11          | لن يغلب عسر يسرين                                    | 79.         |
| ٧٠            | لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه                    | 1 PY        |
| ٧٣١           | لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه                          | 797         |
| 717           | لو سرقت فاطمة لقطعت يدها                             | 798         |
| AYY           | لو عاش إبراهيم بن محمد لكان نبياً                    | 3 P Y       |
| YYŧ           | لو قال فرعون (لي) كما قال (لك) لهداه اللَّه          | 790         |
| ٤٦            | لو كانت الدنيا تعدل عند اللَّه جناح بعوضة            | 797         |
| 70            | لو لم يستثنوا لما بنيت لهم آخر الأبد                 | <b>79 7</b> |
| 0 6 0         | لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر                    | <b>XPY</b>  |
| V• <b>9</b>   | لو وزنت أحلام بني آدم بحلم آدم لرجح حلمه             | 444         |
| 770           | لولا عفو اللَّه وتجاوزه ما هنأ لأحد العيش            | ***         |
| 014           | ليأتي العظيم السمين يوم القيامة                      | 4.1         |
| 1773          | ليس الإيمان بالتمني                                  | *• *        |

| م الحديث    | طرف الحديث رقم                                          |      |
|-------------|---------------------------------------------------------|------|
| 477         | ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة    | *•*  |
|             | (4)                                                     |      |
| 1.44        | ماء الكوثر أحلى من العسل وأبيض من اللبن                 | 4.8  |
| 240         | المائدة آخر القرآن نزولاً                               | 4.0  |
| 404         | ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام                  | 4.1  |
| ۸۰۷         | ما أحب أن تكون الدنيا لي وما فيها                       | *•٧  |
| **          | ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة اللَّه تعالى                | *•٨  |
|             | ما أدري تبع ألعين هو أم لا                              | 4.4  |
| ۸۷۸         | وما أدري أعزير نبـي أم لا                               | ١٣٠٩ |
| 770         | ما أدي زكاته فليس بكنز                                  | ۳1.  |
| 277         | ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر        | 411  |
| ٧٩٠         | ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون                        | 717  |
| <b>v4</b> • | ما بين النفختين أربعون: قالوا: يا أبا هريرة أربعون سنة  | 414  |
| 4.4         | ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة                       | 415  |
| ٤٨          | ما أصاب من مكروه فهو كفارة لخطاياه                      | 410  |
| 797         | ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة             | 717  |
| 417         | ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم | 414  |
| 4.1         | ما السموات السبع والأرضون السبع إلا كحلقة ملقاة في فلاة | 414  |
| ٥           | ما شكر اللَّه عبد لا يحمده                              | 414  |
| 1.4         | ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة                      | ***  |
| ۲۶۸         | ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما إنكما اغتبتما          | 441  |

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                   |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| YAA         | ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه             | ۳۲۲  |
| 4.4         | ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله                  | 444  |
| 774         | ما من شيء في الجاهلية إلا تحت قدمي           | 445  |
| ٦٠٨         | ما من ظالم إلا وهو بمعرض حجر                 | 440  |
| ٤٧          | ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها          | 441  |
| ***         | ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب                 | 444  |
| ٤٧          | ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه | 447  |
| ٧١٥         | ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له   | 444  |
| Y{V         | ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان           | **•  |
| 099         | ما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرفاً حرفاً   | 441  |
| <b>Y1</b> V | ء<br>ما نقص مال من صدقة                      | 444  |
| YIV         | ما نقصت زكاة من مال قط                       | ٣٣٣  |
| 4.44        | ما نقض العهد قوم إلا سلط اللَّه عليهم عدوهم  | 44.8 |
| 707         | ما هذا السرف يا سعد                          | 440  |
| 444         | ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب                | ۲۳٦  |
| ٧٥٧         | متى لقيت أحداً من أمتى فسلم عليه يطل عمرك    | ٣٣٧  |
| Y7.         | المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور            | ۳۳۸  |
| 1.4.1       | متعوها بقلنسوة                               | 444  |
| ٧٤٥         | المتلاعنان لا يجتمعان أبداً                  | ٣٤.  |
| 4.5         | مثل الذي تعلم العلم ثم لا يحدث به            | 21   |
| VVY         | مخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة على الله    | 451  |
| <b>A7</b> £ | المراء في القرآن كفر                         | 727  |

| نم الحديث   | طرف الحديث رة                                          |      |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|
| 110         | المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم        | ٣٤٤  |
| ٧٠٤         | المسلمون يد على من سواهم                               | 450  |
| ٨           | المغضوب عليهم اليهود                                   | 737  |
| ٨٥٨         | مقاليد السموات تفسيرها لا إلنه إلا اللَّه واللَّه أكبر | 457  |
| 747         | من أوتي القرآن                                         | ٣٤٨  |
| 3.47        | من اجتهد فأصاب فله أجران                               | 729  |
| 414         | من أحب أن يرتع في رياض الجنة                           | 40.  |
| ۳۱۲         | من أحب أن يزحزح عن النار                               | 401  |
| ***         | من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه                    | 401  |
| ۳۸۰         | من أحبني فقد أحب اللَّه                                | 404  |
| 44          | من استرجع عند المصيبة جبر اللَّه مصيبته                | 408  |
| V£1         | من أشرك باللَّه ليس بمحصن                              | 400  |
| ***         | من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة                     | 409  |
| ٧٦٠         | من تعلم القرآن وعلق مصحفاً لم يعاهده ولم ينظر فيه      | ٣٦.  |
| 770         | من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها                          | 411  |
| 012         | من تواضع للَّه رفعه اللَّه ومن تكبر وضعه اللَّه        | 411  |
| 440         | من حزبه أمر فقال خمس مرات (ربنا)                       | ۳٦٣  |
| 277         | من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه  | 47.5 |
| <b>"</b> ለፕ | من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له               | 410  |
| ۳۳۲         | من رابط يوماً وليلة في سبيل اللَّه                     | 411  |
|             | من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء اللَّه                 | ۳٦٧  |
| ٦٨٤         | لا قوة إلا بالله لم يضره                               |      |

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                        |             |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|
| £ <b>V</b> 9 | من رأى منكراً واستطاع أن يغيره بيده               | <b>41</b> % |
| ٧٨٥          | من سره أن يكال له بالقفير الأدنى                  | 779         |
| <b>19</b>    | من سره أن يكون أكرم الناس فليتق اللَّه            | ۳٧.         |
| 4.4          | من سن سنة سيئة فله وزرها                          | 441         |
| 17.          | من صام رمضان تمامه إيماناً واحتساباً              | <b>TV</b> T |
| ۰۷۲،۲۷۰      | من عمل بما علم ورثه اللَّه تعالى علم ما لم يعلم   | ۳۷۳         |
| 799          | من غل يأت بالذي غله يحمله على عنقه                | <b>47 £</b> |
|              | من فر بدينه من أرض إلى أرض                        | 440         |
| 7.47         | من قال حين يصبح: فسبحان اللَّه حين تمسون          | 477         |
| 0+1          | من قتل ابنَ خطل                                   | **          |
| 1.1          | من قرأ آخر سورة آل عمران فلم يتفكر فيها           | ۳۷۸         |
| 7.4          | من قرأ آية الكرسي بعث اللَّه ملكاً يكتب من حسناته | 444         |
| 3 • 7        | من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة                  | ۳۸۰         |
| 747          | من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه   | 441         |
|              | من قرأ ﴿أَلْـمَ تَنزيل وتبارك الذي بيده الملك﴾    | 441         |
| ٨٠٥          | أعطي من الأجر كأنما أحيى ليلة القدر               |             |
| ۲۰۸          | من قرأ ألم تنزيل في بيته لم يدخل بيته ثلاثة أيام  | ۳۸۳         |
| 14           | من قرأ حرفاً من كتاب اللَّه فله حسنة              | 47.5        |
| 797          | من قرأ خاتمة سورة الكهف عند مضجعه كان له نوراً    | 440         |
| 44.          | من قرأ سورة آل عمران                              | ۲۸۲         |
| 744          | من قرأ سورة إبراهيم                               | ۳۸۷         |
| 7 * * *      | من قرأ سورة أبــي لهب                             | ۳۸۸         |

| رقم الحديث  | طرف الحديث                               |             |
|-------------|------------------------------------------|-------------|
| AYV         | من قرأ سورة الأحزاب وعلمها ما ملكت يمينه | <b>7</b> /4 |
| AAY         | من قرأ سورة الأحقاف                      | 44.         |
| 777         | من قرأ الإسراء فرق قلبه                  | 444         |
| 770         | من قرأ سورة الأعراف                      | 444         |
| 1           | من قرأ سورة الأعلى                       | 494         |
| ***         | من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران    | 3 PT        |
| 1.14        | من قرأ سورة الإنشراح                     | 490         |
| 997         | من قرأ سورة الانشقاق                     | 441         |
| 011         | من قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له       | 441         |
| ٥٤٧         | من قرأ سورة الأنفال                      | <b>**</b>   |
| 9.00        | من قرأ سورة الانفطار                     | 444         |
| <b>Y1</b> A | من قرأ سورة الأنبياء                     | ٤٠٠         |
| 990         | من قرأ سورة البروج                       | ٤٠١         |
| 1           | من قرأ سورة البلد                        | £ • Y       |
| 1.19        | من قرأ سورة البينة                       | ٤٠٣         |
| 9 & A       | من قرأ سورة التحريم                      | ٤٠٤         |
| 41.         | من قرأ سورة التغابن                      | ٤٠٥         |
| 1.40        | من قرأ سورة التكاثر                      | ٤٠٦         |
| 412         | من قرأ سورة التكوير                      | ٤٠٧         |
| 1.18        | من قرأ سورة التين                        | ٤٠٨         |
| ۸۸۰         | من قرأ حم الجاثية                        | ٤٠٩         |
| 444         | من قرأ سورة الجمعة                       | ٤١٠         |

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                      |            |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|
| 901          | من قرأ سورة الجن                                | ٤١١        |
| 401          | من قرأ سورة الحاقة                              | £17        |
| ٧٣٠          | من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة             | ٤١٣        |
| 721          | من قرأ سورة الحجر                               | 111        |
| <b>^44</b>   | من قرأ سورة الحجرات                             | 110        |
| 441          | من قرأ سورة الحديد                              | 113        |
| 4 7 4        | من قرأ سورة الحشر                               | ٤١٧        |
| A <b>V</b> 9 | من قرأ سورة الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفوراً له | £1A        |
| 474          | من قرأ سورة الدهر                               | 114        |
| 417          | من قرأ سورة الرحمن                              | ٤٧٠        |
| 74.          | من قرأ سورة الرعد                               | 173        |
| <b>V41</b>   | من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات     | £ Y Y      |
| ۸۷٥          | من قرأ سورة الزخرف                              | £ Y £      |
| 1.7.         | من قرأ سورة الزلزال أربع مرات                   | 240        |
| 1.4.         | من قرأ سورة الزلزال أعطي من الأجر               | 273        |
| 171          | من قرأ سورة الزمر                               | £ 7 V      |
| ۸۲۸          | من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبـي إلا كان    | 247        |
| ۸٦٧          | من قرأ سورة السجدة                              | 279        |
| <b>YY</b> •  | من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات   | ٤٣٠        |
| 17           | من قرأ سورة الشمس                               | 173        |
| ۸۷۲          | من قرأ سورة الشورى                              | <b>£47</b> |
| ۸۰۲          | من قرأ سورة ص                                   | 244        |

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                     |               |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|
| 757         | من قرأ الصافات                                 | £ <b>7</b> *£ |
| 448         | من قرأ سورة الصف                               | ٤٣٥           |
| 14          | من قرأ سورة الضحى                              | ٤٣٦           |
| 947         | من قرأ سورة الطارق                             | ٤٣٧           |
| <b>Y11</b>  | من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين | £٣٨           |
| 4.0         | من قرأ سورة الطور                              | 244           |
| 950         | من قرأ سورة الطلاق                             | ٤٤٠           |
| 1.44        | من قرأ سورة العاديات                           | 133           |
| 444         | من قرأ سورة عبس                                | £ £ Y         |
| 1.77        | من قرأ سورة العصر                              | ٤٤٣           |
| 1.17        | من قرأ سورة العلق                              | ٤٤٤           |
| 474         | من قرأ سورة عم                                 | 250           |
| VAY         | من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات | 887           |
| 11          | من قرأ سورة الغاشية                            | ٤٤٧           |
| ۸۹۰         | من قرأ سورة الفتح                              | ££A           |
| 1 £         | من قرأ سورة الفجر                              | 229           |
| <b>Y</b> 78 | من قرأ سورة الفرقان لقي اللَّه وهو مؤمن        | ٤0٠           |
| 1.47        | من قرأ سورة الفيل                              | 103           |
| 4 • 1       | من قرأ سورة ق                                  | 204           |
| 1 • 44      | من قرأ سورة القارعة                            | 204           |
| 1.14        | من قرأ سورة القدر                              | १०१           |
| 1.49        | من قرأ سورة قريش                               | 200           |

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                          | <u> </u> |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>Y</b> Y3 | من قرأ القصص كان له من الأجر بعدد من صدق بموسى      | 207      |
| 907         | من قرأ سورة القلم                                   | ٤٥٧      |
| 414         | من قرأ سورة القمر                                   | ٤٥٨      |
| 979         | من قرأ سورة القيامة                                 | १०१      |
| 1.47        | من قرأ سورة الكافرون                                | ٤٦٠      |
| 1.40        | من قرأ سورة الكوثر                                  | 173      |
| 747         | من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نوراً            | 173      |
| <b>V9</b> A | من قرأ سورة لقمان كان له لقمان يوم القيامة          | 278      |
| 1           | من قرأ سورة الليل                                   | 171      |
| ٤٨٥         | من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات         | ٤٦٥      |
| ۲۲۸         | من قرأ سورة المؤمن                                  | 173      |
| ٧٣٦         | من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة بالروح والريحان | £7V      |
| 1.4.        | من قرأ سورة الماعون                                 | ٤٦٨      |
| 977         | من قرأ سورة المجادلة                                | 179      |
| AA <b>£</b> | من قرأ سورة محمد                                    | ٤٧٠      |
| 477         | من قرأ سورة المدثر                                  | ٤٧١      |
| 940         | من قرأ سورة والمرسلات                               | £YY      |
| ٧٠٦         | من قرأ سورة مريم                                    | ٤٧٣      |
| 971         | من قرأ سورة المزمل                                  | ٤٧٤      |
| 4.44        | من قرأ سورة المطففين                                | ٤٧٥      |
| 900         | من قرأ سورة المعارج                                 | ٤٧٦      |
| 9 £ 9       | من قرأ سورة الملك                                   | ٤٧٧      |
|             | 1714                                                |          |

| رقم الحديث | طرف الحديث                                             |            |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 944        | من قرأ سورة الممتحنة                                   | ٤٧٨        |
| 944        | من قرأ سورة المنافقين                                  | ٤٧٩        |
| ۸۳۳        | من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة           | ٤٨٠        |
| 4.4        | من قرأ النازعات                                        | ٤٨١        |
| 4.4        | من قرأ سورة النجم                                      | £AY        |
| 788        | من قرأ سورة النحل                                      | ٤٨٣        |
| £YV        | من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل يتيم             | ٤٨٤        |
| 1 + £ 1    | من قرأ سورة النصر                                      | ٤٨٥        |
| ٧٧٣        | من قرأ سورة النمل كان له من الأجر عشر حسنات            | ٤٨٦        |
| 407        | من قرأ سورة نوح                                        | ٤٨٧        |
| ٧٥٨        | من قرأ سورة النور أعطي من الأجر                        | ٤٨٨        |
| 44.        | من قرأ سورة الواقعة                                    | ٤٨٩        |
| 1.44       | من قرأ سورة الهمزة                                     | ٤٩٠        |
| 717        | من قرأ سورة هود                                        | 193        |
| 7.5        | من قرأ سورة يونس                                       | 193        |
| 1.01       | من قرأ (المعوذتين) فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها اللُّه | 294        |
| 701        | من قفا مؤمناً بما ليس فيه                              | 191        |
| ٤١٤        | من كانت له امرأتان                                     | 190        |
| ۳۱۳        | من كتم علماً عن أهله                                   | ٤٩٦        |
| 147        | من كسر أو عرج                                          | <b>£4V</b> |
| 741        | من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه                       | £9.A       |
| YVA        | من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة                         | 199        |

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                                 |     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Y</b> Y\ | من مات في أحد الحرمين بعث آمناً يوم القيامة                | ٥., |
| YVA         | من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً            | ٥٠١ |
| ٧٠٨         | من نام عن صلاة أو نسيها                                    | 0.4 |
| ۸۲۷         | مَن يحمي أعراض المسلمين؟ قال حسان: أنا                     | ۳۰٥ |
|             | مِن أعظم المساجد حرمة على اللَّه (أي مخرج الدابة)          | ٤٠٥ |
| 410         | مِن شأنه أن يغفر ذنباً                                     | ٥٠٥ |
| 410         | مِن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاً                 | ۲۰٥ |
|             | (ن)                                                        |     |
| 171         | نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان             | ٥٠٧ |
| 1.4         | نسخت بالزكاة كل صدقة                                       | ٥٠٨ |
| 0 2 7       | نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور                             | ٥٠٩ |
| ٨٥٥،٥٠٦     | نور يقذفه اللَّه تعالى في قلب المؤمن (انظر: إذا دخل النور) | ٥١٠ |
|             | (و)                                                        |     |
| ££V         | الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللَّه    | 011 |
| 4 • £       | والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم                  | 017 |
| ٨٨          | وددتُ أن اللَّه صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها             | ٥١٣ |
| £Y          | والذي نفس محمد بيده إن الرجل من الجنة ليتأول               | 910 |
| 414         | ويل لمن قرأ ﴿إِن في خلق السموات﴾ ولم يتفكر                 | 010 |
| 1.1         | ويل لمن قرأ ﴿إِن في خلق السموات﴾ فمج بها                   | ٥١٦ |
| 1.1         | ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها                               | ٥١٧ |

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                                    |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
|             | (A)                                                           |      |
| 70          | هذان حرامان على ذكور أمتي                                     | ٥١٨  |
| ٨٢          | هذا بقية آبائي                                                | ٥١٩  |
| <b>V4</b>   | هذا مقام إبراهيم                                              | 1019 |
| 777         | هذه صدقة تصدق الله عليكم                                      | ٥٢.  |
| ۸۳٦         | هل أنت إلا إصبع دميت                                          | 071  |
| ٧٠٤         | هم (المسلمون) يد على من سواهم                                 | 077  |
| <b>YV</b> £ | هو أول بيت بناه آدم                                           | ٥٢٣  |
| ۸۳۰         | هو سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إلنه إلا اللَّه واللَّه أكبر | 975  |
| ٤٧٤         | هو الطهور ماؤه الحل ميتته                                     | 070  |
| 14.         | هو كلام الرجل في بيته                                         | 077  |
| V04         | هو لها صدقة ولنا هدية                                         | ٥٢٧  |
| 091         | هو مسجدكم هذا مسجد المدينة                                    | ٥٢٨  |
| 777         | هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي                                 | 079  |
| V•1         | هو واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها                             | ۰۳۰  |
| 1           | هي شفاء من كل داء (الفاتحة)                                   | ۱۳۰  |
|             | (Υ)                                                           |      |
| ۸٧٨         | لا أدري أكان تبع نبياً أو غير نبـي                            | ٥٣٢  |
| ٦٠٢         | لا أشك ولا أسأل                                               | ٥٣٣  |
| 117         | لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية                             | ٤٣٥  |
| 419         | ً<br>لا باس أن يتزوج ابنتها                                   | ٥٣٥  |

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                             |       |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|
| <b>19</b> 1  | لا تتبعوا عورات المسلمين                               | ۲۳٥   |
| 104          | لا تترَآى نارهما                                       | ٥٣٧   |
| <b>A7</b> £  | لا تجادلوا في القرآن                                   | ٥٣٨   |
| <b>0</b>     | لا تحل الصدقة لغني                                     | ٥٣٩   |
| 077          | لا تزال طائفة من أمتي على الحق                         | ٥٤٠   |
| <b>YY4</b>   | لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم                      | 0 { } |
| 777          | لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران                | 0 2 7 |
| 478          | لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود                    | 014   |
| ۳۲۱          | لا عبادة كالتفكر                                       | 0 £ £ |
| 700          | لا، فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك (الوالدان) | 022   |
| ۸۳           | لا يأتيني الناس بأعمالهم                               | 010   |
| **           | لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة     | 027   |
| ۰۰۰          | لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي              | ٥٤٧   |
| ٤Y           | لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرتها شيئاً               | ٥٤٨   |
| 1.48         | لا يظمأ من شرب من الكوثر                               | 0 2 9 |
| <b>Y Y V</b> | لا يقول المؤمن: كسلت                                   | ٥٥٠   |
|              | (ي)                                                    |       |
| ۸۹۸          | يا أيها الناس إنما الناس رجلان                         | ۰۰۰   |
| 777          | يا خيل الله اركبي                                      | 001   |
| ٣٦٠          | يا عمر أصليت بالناس وأنت جنب                           | 007   |
| 14           | يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام                    | ٥٥٣   |

| قم الحديث    | طرف الحديث                                        |      |
|--------------|---------------------------------------------------|------|
| ٤٩٠          | يؤخذ من للجماء من القرناء                         | 00 8 |
| 481          | يبعث الله قوماً من قبورهم                         | 000  |
| 747          | يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول اللَّه             | 700  |
| 457          | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                   | 00Y  |
| 944          | يحشر عشرة أصناف من أمتي                           | ۸٥٥  |
| <b>Y71</b>   | يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف            | 009  |
| 940          | يدخل عليكم الآن رجل قلبه جبار                     | ٥٦٠  |
| ۸۰۲          | يقول اللَّه: أعددت لعبادي الصالحين                | 110  |
| 1.7          | يقول اللَّه: إني والإنس والجن في بناء عظيم        | 977  |
| <b>YYY</b> , | يكون للدابة ثلاث خرجات إلى أن قال ثم ولت في الأرض | ۳۲٥  |
| 1 Y          | يوم النحر وعرفة (تفسير: والشفع والوتر)            | 078  |

\* \* \*

(٥) فهرس الأحاديث الفعلية (أ)

| رقمالحديث                              | طرف الحديث                                     |     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | أتم النبي عليه السلام في السفر                 | ١   |
| ٧٥٠                                    | أتى النبي ﷺ فاطمة بعبد وهبه لها                | ۲   |
| £ £ 9                                  | أتى النبي ع الله بسارق فأمر بقطع يمينه         | ٣   |
| 0                                      | أتى النبـي ﷺ يوم بدر بسبعين أسيرا              | ٤   |
| <b>7 Y 0</b>                           | استحضر النبي ﷺ الجلاس بن سويد فحلف             | ٥   |
| 4.44                                   | استخلفه النبي ﷺ على المدينة مرتين              | ٦   |
| 909                                    | أسس النبي ﷺ مسجد قباء                          | ٧   |
| 999                                    | أسقط النبي عليه السلام آية في قرائته في الصلاة | ٨   |
| £07                                    | أشار النبي ﷺ إلى أبىي موسى وقال: هم قوم هذا    | 4   |
| ٥٨٢                                    | أعطى النبي ﷺ قميصه لعبداللَّه بن أبي           | 1.  |
| ٥٧٦                                    | أقام النبـي ﷺ في تبوك شهرين                    | 11  |
| VA <b>9</b>                            | أقرأني النبـي ﷺ من ضعف                         | 1 1 |
| 11                                     | إن جبريل أقرأ النبـي ﷺ الفاتحة                 | ۱۳  |
| £ 70                                   | إن جابر بن عبدالله كان مريضاً فعاده ﷺ          | 1 £ |
|                                        | إن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول اللَّه ﷺ    | 10  |
| 474                                    | في أناس معه                                    |     |

| م الحديث    | طرف الحديث رق                                     |            |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| 11.         | إن رجلًا قتل عبده فلم يقد به النبي ﷺ              | 17         |
| 019         | إن المسجد الضرار بني قبيل غزوة تبوك               | ۱۸         |
| 401         | إن النبي ﷺ أباحها _ المتعة _ ثم                   | 19         |
| 243         | إن النبيي عليه السلام أتى قريظة                   | ۲.         |
| 444         | إن النبي عليه السلام أتم في السفر                 | ۲۱         |
| ٧٩          | إن النبي عليه السلام أخذ بيد عمر فقال: هذا مقام   | **         |
| 440         | إن النبي عليه السلام أخرها ثم خرج                 | 74         |
| 999         | إن النبي عليه السلام أسقط آية في قراءته           | Y <b>{</b> |
|             | إن النبي ﷺ أعطى قميصه لعبدالله بن                 | 40         |
| ٥٨٢         | أبي لإلباسه العباس قميصه حين أسر                  |            |
| ۲۷٥         | إن النبي عليه السلام أقام في غزوة تبوك            | 77         |
| <b>V</b> Y1 | إن النبي ﷺ أهدى مائة بدنة بعرفة فيها جمل          | **         |
|             | إن النبـي عليه السلام بعث خيلًا فمضى شهر          | 44         |
| 1.41        | لم يأته منهم خبر                                  |            |
| 797         | إن النبي ﷺ بعث طلائع ولم يقسم لهم                 | 44         |
|             | إن النبي ﷺ بعث عبدالله بن جحش ابن عمته على        | ۳.         |
| 101         | سرية في جمادى الأخرة                              |            |
|             | إن النبي ﷺ بعث مرثد بن أبي مرثد الغنوي إلى        | ۲۱         |
| 177         | مكة ليخرج منها أناساً من المسلمين                 |            |
| 419         | إن النبـي عليه السلام تيمم ومسح يده إلى مرفقيه    | ۳۲         |
| ۸۱۲         | إن النبي ﷺ جعل عقارهم للمهاجرين فتكلم فيه الأنصار | ٣٣         |
| 074         | إن النبي ﷺ حث على الصدقة فجاء عبدالرحمن بن عوف    | 48         |

| رقم الحديث     | طرف الحديث                                    |     |
|----------------|-----------------------------------------------|-----|
| مرو            | إن النبي ﷺ دخل مدراسهم فقال له نعيم بن عم     | ٣٥  |
| <b>۲</b> ۳۸    | والحارث بن زيد على أي دين أنت؟                |     |
| 777            | إن رسول اللَّه ﷺ دخل مكة يوم الفتح            | 41  |
| إلى الخروج ٣٨١ | إن النبي عليه السلام دعا الناس في بدر الصغرى  | **  |
| 707            | ان النبي ﷺ دفع أسيراً إلى سودة                | ٣٨  |
| 18.            | إن النبي ﷺ ذبح عام الحديبية بها               | 44  |
| ٧٣١            | إن النبـي ﷺ رأى رجلًا يعبث بلحيته             | ٤٠  |
| 771            | إن النبــي رأى قوماً من بني أمية يرقون منبره  | ٤١  |
| نك             | إن النبي ﷺ سأل جبريل فقال: يعني ظالمي أمن     | £ Y |
| ٦٠٨            | (تفسير: وما هو من الظالمين ببعيد)             |     |
| ٥٧٠            | إن ألنبي ﷺ سأل المسكنة وتعوذ عن               | 24  |
| لتوراة ٣١٥     | إن النبي عليه السلام سأل اليهود عن شيء مما في | ٤٤  |
|                | إن النبي ﷺ سئل عن الأنبياء فقال:              | ٥٤  |
| YY{_10Y        | مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأ                   |     |
| 1 • \$7        | إن النبي ﷺ سمع رجلًا يقرأها (تفسير الإخلاص)   | ٤٦  |
| لعرب ٥٦٠       | إن النبي ﷺ صالح عبدة الأوثان إلا من كان من اا | ٤٧  |
| ٥٢٧_٣٢٥        | إن النبي ﷺ صعد الصفا فدعا قريشاً فخذا فخذا    | ٤٨  |
| بني سلمة       | إن النبي عليه السلام صلى بالجماعة في مسجد     | 11  |
| 41             | ركعتين في الظهر                               |     |
| £4.5           | إن النبي ﷺ صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفت      | ۰۰  |
| ·              | إن النبي ﷺ ضرب على فخذ سليمان وقال:           | ٥١  |
| 7/3_Y03_TXA    | ۔<br>هذا وذووه                                |     |

ط ف الحديث

رقم الحديث

| م الحديث     | طرف الحديث رقم الحديث                              |            |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|
| 747          | إن النبسي ﷺ وافي بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة | ٧١         |
|              | إن النبي ﷺ وصف القيامة لأصحابه يوماً وبالغ         | <b>7 7</b> |
| <b>£</b> 77  | في إنذارهم                                         |            |
| ۸۰٤۸         | إن يهودياً سحر النبـي ﷺ                            | ٧٣         |
| 940          | أول جمعة جمعها رسول اللَّه ﷺ                       | ٧٤         |
|              | أهدى النبي ﷺ مائة بدنة بعرفة فيها جمل              | ۷٥         |
| <b>Y Y 1</b> | لأبي جهل في أنفه برة من ذهب                        |            |
| £47          | بايعهم النبي ﷺ على السمع والطاعة                   | ٧٦         |
| ۸۹۳          | بعث النبي ﷺ الوليد بن عقبة مصدقاً إلى بني المصطلق  | ٧٧         |
| 719          | بكى رسول اللَّه ﷺ على ولده إبراهيم وقال:           | ٧٨         |
| 17           | بينا جبريل عند النبي ﷺ إذ سمع نقيضاً               | ٧٩         |
|              | بينا رسول اللَّه ﷺ جالس أتاه صبـي فقال:            | ۸۰         |
| 707          | إن أمي تستكسيك درعا                                |            |
|              | بينا رسول اللَّه ﷺ جالس إذ أتاه ملك فقال:          | ۸۱         |
| 17           | أبشر بنورين أوتيتهما                               |            |
| <b>717</b>   | جعل النبي ﷺ عقارهم للمهاجرين فتكلم فيه الأنصار     | ٨٢         |
| ٥٧٩          | حث النبي ﷺ على الصدقة فجاء عبدالرحمن بن عوف        | ۸۳         |
|              | خرج النبي ﷺ ذات غدوة وعليه مرط مرحل من شعر أسود    | ٨٤         |
| 711          | فادخل فيه فاطمة وعليا والحسن والحسين               |            |
| 711          | خط رسول اللَّه ﷺ الخندق عام الأحزاب                | ۸٥         |
| ٤٧٩          | خطب رسول اللَّه ﷺ خطبة ما سمعت                     | ٨٦         |
| ۸۲۳          | خطبني رسول اللَّه ﷺ فاعتذرت إليه فعذرني            | ۸۷         |

| لحديث رقم الحديث    |                                                      |     |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----|
|                     | خلا النبي ﷺ بمارية في يوم عائشة أو حفصة              | ٨٨  |
| 9 2 7               |                                                      |     |
| 418                 | خيُّرنا رسول اللَّه ﷺ فاخترنا فلم نعده طلاقا         | ۸٩  |
|                     | ذكر النبي (عليه السلام) اسرائيلياً لبس               | ٩.  |
| 1.14                | السلاح في سبيل الله                                  |     |
| AA4                 | رأى النبي عليه السلام أنه هو وأصحابه دخلوا مكة آمنين | 41  |
| PYA                 | رأى النبي ﷺ جبريل ليلة المعراج وله ستمائة جناح       | 4 Y |
| 77.                 | رأى النبـي ﷺ قوماً من بني أمية يرقون منبره           | 94  |
| ٧٤٠                 | رجم النبي ﷺ يهوديين                                  | 9 8 |
|                     | رغب رسول اللَّه ﷺ في الصف الأول فازدحموا             | 90  |
| 772                 | فنزلت: ﴿ولقد علمنا المستأخرين﴾                       |     |
|                     | رهن النبي ﷺ درعه من يهودي بعشرين صاعاً من            | 47  |
| <b>YY</b> A         | شعير أخذه لأهله                                      |     |
| ٥٧٠                 | سألُ النبي ﷺ المسكنة وتعوذ من الفقر                  | 4٧  |
| <b>Y</b> V <b>Y</b> | سئل النبي ﷺ عن أول بيت وضع للناس                     | 4.4 |
|                     | سئل النبى ﷺ عن مخرجها فقال من                        | 99  |
| <b>YY</b> Y         | أعظم المساجد حرمة على الله                           |     |
| 0 Y A               | شرط رسول الله ﷺ لمن كان له غناء أن ينفله             | ١   |
| Y04                 | صالح النبي ﷺ أهل نجران على ألفي حلة                  | 1.1 |
| ٥٦٠                 | صالح النبي ﷺ عبدة الأوثان إلا من كان من العرب        | 1.4 |
| V70                 | صعد النبي ﷺ الصفا فناداهم فخذاً فخذاً                | 1.4 |
| ٤٣٤                 | صلى النبـي ﷺ الخمس بوضوء يوم الفتح                   | ١٠٤ |
|                     |                                                      |     |

رقم الحديث

طرف الحديث

| حدیث<br>— | طرف الحديث رقم الد                                   |       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|
| 977       | كان النبى ﷺ إذا قرأها قال: سبحانك وبلى               | 177   |
| ٥٤٨       | كان النبي ﷺ إذا نزلت سورة أو آية بين موضعها          | 174   |
| ۸۷۳       | كان النبي ﷺ إذا وضع رجله في الركاب قال بسم اللَّه    | 178   |
| 70.       | كان النبي ﷺ نائماً في بيت أم هانيء                   | 170   |
| 94.       | كان النبي ﷺ يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض أصحابه       | 177   |
| ٥٤٠       | كان النبي ﷺ يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة             | 177   |
| ۸۸        | كان النبي ﷺ يحب أن يصلي نحو الكعبة                   | ۱۲۸   |
| ۸۸        | كان النبي ﷺ يحب قبلة إبراهيم                         | 1 7 9 |
| ٨٤٤       | كان النبي ﷺ يحب القرع                                | 14.   |
| 773       | كان رسول اللَّه ﷺ يحرس حتى نزلت فأخرج رأسه (تفسير)   | 141   |
| ٤٧٨       | كان النبي ﷺ يخطب ذات يوم غضبان من كثرة ما يسألون عنه | 141   |
|           | كان النبي على يعلم يخطب للجمعة فمرت عير              | 188   |
| 947       | تحمل الطعام فخرج الناس عليهم                         |       |
| ۸٥        | كان النبي ﷺ يصلي إليها بمكة                          | 18    |
| ٧٣١       | كان النبي رضلي رافعاً بصره إلى السماء                | 140   |
|           | كان النبـي ﷺ يصلي متلففاً بمرط مفروش على             | 147   |
| 909       | عائشة فنزلت ﴿يا أيها المزمل)                         |       |
| ۸۸        | كان النبي ﷺ يصلي نحو بيت المقدس                      | 144   |
|           | كان النبىي ﷺ يطعم ومعه بعض أصحابه                    | 147   |
| ۸۲٥       | فأصابت يد رجل يد عائشة                               |       |
|           | كان النبي ﷺ يطعن في آلهتهم فقالوا:                   | 149   |
| ٥٠٢       | لينتهين عن سب آلهتنا                                 |       |

| ٨٨          | كان النبي ﷺ يعجبه أن تكون قبلته البيت              | 18. |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|
| 14.         | كان النبي ع الله يعرأ (الصلاة الوسطى صلاة العصر)   | 181 |
| 778         | كان النبي ﷺ يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر        | 187 |
| ٤١٣         | كان النبي ع ي ي نسائه فيعدل                        | 124 |
| 444         | كان النبي ﷺ يقصر في السفر ويتم                     | 188 |
| ٣           | كان النبي ﷺ يقطع قراءته آية آية                    | 180 |
| ٨٨          | كان النبـي ﷺ يقع في روعه                           | 187 |
| ۲۸          | كانت قبلته بمكة بيت المقدس                         | 184 |
| ۳۱۰         | كتب مع أبني بكر إلى يهود بني قينقاع                | 188 |
| 087         | كلف النبي ﷺ العباس أن يفدي نفسه                    | 189 |
| ٤٠١         | كما فعله عليه السلام ببطن نخل (في صلاة الخوف)      | 10. |
| £• Y        | كما فعله رسول اللَّه ﷺ بذات الرقاع (في صلاة الخوف) | 101 |
| <b>٦</b> ٣٨ | لعن رسول اللَّه ﷺ العاضهة والمستعضهة               | 104 |
| 174         | لعن رسول اللَّه ﷺ المحلل والمحلل له                | 108 |
| 70          | لما أتاه اليهود تلا عليهم ألَّمَ البقرة            | 100 |
| 781         | لما خط النبي ﷺ الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً  | 107 |
| 090         | لما افتتح النبـي ﷺ مكة خرج إلى الأبواء             | 104 |
|             | لما أمر النبي ﷺ بقطع نخيلهم قالوا:                 | 101 |
| A Y A       | يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد                      |     |
| ٥٨٧         | لما بني النبي ﷺ مسجد قباء                          | 109 |
|             | لما تلا النبي ﷺ الآية على المشركين قال له          | 17. |
| <b>717</b>  | ابن الزبعري: (تفسير: إنكم وما تعبدون حصب جهنم)     |     |

| الحديث | طرف الحديث رقم الحديث                                  |     |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| ٥٣٨    | لما حاصر النبي ﷺ بني قريظة أشار أبو لبابة إلى حلقه     | 171 |
|        | لما دخل النبي ﷺ مكة بدأ بالمسجد فدخل                   | 177 |
| ۱۰۳۸   | الكعبة وصلى ثمان ركعات                                 |     |
|        | لما دعا النبي ﷺ بهذه الدعوات قيل له:                   | ۱٦٣ |
| 74.    | فعلتُ (تفسير: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا)                |     |
| ۸۱۱    | لما رابطهم رسول اللَّه ﷺ أتاه جبريل وهو يغسل رأسه      | 178 |
| 787    | لما رأى النبي ﷺ حمزة وقد مثل به                        | 170 |
| 081    | لما فرغ النبي ﷺ من بدر قيل له: عليك بالعير             | 177 |
| VV     | لما فرغ النبي ﷺ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم          | 177 |
|        | لما قال لهم النبي ﷺ ذلك قالوا:                         | 178 |
| 774    | نحن مختصون بهذا الخطاب                                 |     |
| 977    | لما قدم النبي ع المدينة صالح بني النضير                | 174 |
| 1.8.   | لما قرأها النبي ﷺ بكى العباس فقال عليه السلام ما يبكيك | 14. |
|        | لما نزل قال عليه السلام: إن شاء الله                   | 171 |
| 787    | (تفسير: واذكر ربك إذا نسيت)                            |     |
| ۸۸٥    | لما نزل النبي ﷺ الحديبية بعث جواس بن أمية الخزاعي      | 177 |
|        | لما نزل ﴿يا أيها المزمل﴾ قام الليل كله حتى تورمت قدماه | ۱۷۳ |
| V•V    | فقال جبريل (طه) طأ الأرض بقدميك                        |     |
|        | لما نزلت صعد النبي ﷺ الصفا وناداهم فخذا                | 178 |
| ۷٦٥    | فخذأ حتى اجتمعوا إليه                                  |     |
|        | لما نزلت ضرب النبي ﷺ يده على ظهر سلمان                 | 140 |
| 113    | (تفسير إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين)           |     |

|    | طرف الحديث رقم ال                                      | حديث       |
|----|--------------------------------------------------------|------------|
| ۱۷ | لما نزلت مشي رسول الله ﷺ ومعه المهاجرون حتى وقف        |            |
|    | (تفسير: فيه رجال يحبون أن يتطهروا)                     | 994        |
| ۱۷ | لما نسخ فرض قيام الليل طاف النبي ﷺ تلك الليلة بيوت     |            |
|    | أصحابه                                                 | <b>777</b> |
| ۱۷ | لما ورد ماء بدر قال: لكأني أنظر                        | ٦٦٠        |
| ۱۷ | لما هم النبي ﷺ بقتالهم بعثوا سهيل بن عمرو              | ۸۸۸        |
| ۱۸ | مر النبـي ﷺ على أبـي بن كعب وهو يصلي                   | 17         |
| ۱۸ | منع رسول اللَّه ﷺ حذيفة من قتل أبيه                    | 201        |
| ۱۸ | نزل رسول اللَّه ﷺ منزلًا                               | ٤٤٠        |
| ۱۸ | نزلت على النبي ﷺ سورة النجم فأخذ يقرأها (قصة الغرانيق) | ۷۲٦        |
| ۱۸ | نظر النبـي ﷺ يوم بدر إلى المشركين وهم ألوف             | ۲۲٥        |
| ۱۸ | نهى رسول اللَّه ﷺ أن يأكل الرجل بشماله                 | 717        |
| ۱۸ | وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال                       | ٩.         |
| ۱۸ | وقف يوم النحر عند الجمرات                              | ١٥٥        |
| ۱۸ | يعني مسجد قباء أسسه رسول اللَّه ﷺ أيام مقامه بقباء     |            |
|    | (تفسير: لمسجد أسس على التقوى)                          | ٥٩.        |

\* \* \*

(٦) الأحاديث الفعلية (ب)<sup>(\*)</sup>

| فم الحديث | طرف الحديث د                                           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------|----|
| 408       | أصبنا سببًا يوم أوطاس                                  | ١  |
| ٤٨٩       | إن أبا جهل كان يقول: ما نكذبك                          | 4  |
|           | إن أبا سعيد الخدري رقى رجلًا سليماً بفاتحة الكتاب      | ٣  |
| 1         | فبرأ                                                   |    |
| ۸۳۷       | إن أبـي بن خلف أتى النبـي ﷺ بعظم بال ــ أبو مالك       | ٤  |
|           | إن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد تفسير:      | ٥  |
| ٤٥١       | واحذرهم أن يفتنوك                                      |    |
| ۸۱۳       | إن أزواج النبِّي ﷺ سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة     | ٦  |
| Ĺ         | إن أزواج النبي ﷺ قلن: يا رسول اللَّه ذكر اللَّه الرجال | ٧  |
| ۸۱۷       | في القرآن بخير                                         |    |
| ۲٥٨       | إن أصحاب رسول اللَّه ﷺ ملوا ملة فقالوا له: حدثنا       | ٨  |
| 177       | إن أعرابياً قال لرسول اللَّه ﷺ: أقريب ربنا فنناجيه     | ٩  |
| 140       | إن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ﷺ               | ١. |

<sup>(\*)</sup> هذا فهرس الأحاديث التي لا يسوغ إدخالها في الأحاديث القولية ولا في الفعلية الواضحة، لذا وضعت لها هذا العنوان، ولا مشاحة في الاصطلاح.

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                           |      |
|--------------|------------------------------------------------------|------|
| 174          | إن امرأة رفاعة قالت لرسول اللَّه ﷺ                   | 11   |
|              | إن أنصارياً كان له ابنان تنصرا قبل المبعث ثم قدما    | 17   |
| 7.0          | المدينة (تفسير: لا إكراه في الدين)                   |      |
| 175          | إن أهل الجاهلية كانوا لم يساكنوا الحائض              | 14   |
|              | ب إن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين   | ۱۳/ر |
| 417          | عيش                                                  |      |
| ٤٨١          | إن تميماً الداري وعدي بن بداء خرجا إلى الشام         | ١٤   |
|              | إن ثابت بن قيس كان في أذنه وقر وكان جهورياً تُفسير:  | ١٥   |
| 441          | (لا ترفعوا أصواتكم)                                  |      |
| ***          | إن ثوبان مولى رسول اللَّه ﷺ أتاه يوماً وقد تغير وجهه | 17   |
|              | إن جبريل أتى رسول الله ﷺ صبيحة الليلة التي انهزم     | 17   |
| ۸۱۱          | فيها الأحزاب                                         |      |
| 1.1.         | إن جبريل أتى رسول اللَّه ﷺ في صباه                   | ۱۸   |
|              | إن جبريل كان يدور في المشاعر فلما رآه قال: قد        | 14   |
| 188          | عرفت                                                 |      |
| 140          | إن جميلة بنت عبدالله كانت تبغض ثابت بن قيس           | ۲.   |
|              | إن جندب بن زهير قال لرسول اللَّه ﷺ إليَّ لأعمل       | *1   |
| 798          | العمل لله فإذا اطلع عليه                             |      |
|              | إن الحارث بن عمر أتى رسول اللَّه ﷺ فقال متى قيام     | **   |
| <b>V4</b> 7  | الساعة فنزلت: ﴿إِنَّ اللَّهُ عنده علم السَّاعة ﴾     |      |
|              | إن خمسة عشر منهم توافقوا على أن يدفعوا النبي عن      | 74   |
| <b>6 V V</b> | ظهر راحلته                                           |      |
|              | - 3.                                                 |      |

| م الحديث     | طرف الحديث رق                                                                      |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17.          | إن رجلًا أتى النبي على بيضة من ذهب أصابها في بعض الغنائم                           | 7 £ |
| 711          | إن رجلًا أتى النبِّي ﷺ فقال: إني قد أصبت من امرأةٍ                                 | 40  |
| 754          | إن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن أخي يشتكي                                        | 77  |
| V£9          | بطنه<br>إن رجلًا قال للنبي ﷺ أستأذن على أمي؟ قال نعم                               | ۲v  |
| ۳۸۳          | إن رجلًا قال للنبي ﷺ السلام عليك                                                   | 44  |
| <b>Y0</b> {  | إن رجلًا قال يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا<br>أسأل عنه أحداً (سفيان الثقفي) | 79  |
| , - <b>-</b> | اشال عنه الحدا (شعبيان النمان إلى رسول الله ﷺ                                      | ۳,  |
| ۸۹٦          | يبتغي إداماً (عبدالرحمن بن أبسي ليلي)                                              |     |
| 4 64         | إن سالم بن عوف بن مالك الأشجعي أسره العدو (ابن<br>مسعود وابن عباس)                 | ۳۱  |
| 44.          | إن سرية لرسول اللَّه ﷺ غرَّت أهل فدك                                               | ٣٢  |
| ٣٦٤          | إن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت<br>عليه امرأته                             | ٣٣  |
| ٤0٠          | إن شريفاً من خيبر زنى بشريفة وكانا محصنين                                          | 4.5 |
| ۸۱۰          | إن طلحة ثبت مع رسول اللَّه ﷺ يوم أحد حتى                                           | 40  |
| 144          | أصيبت يده<br>إن عبدان الحضرمي ادعى على امرء القيس الكندي                           | 41  |
| <b>0</b>     | إن عبدالله بن أبسي ألبس العباس قميصه حين أسر                                       | **  |
| 0            | إن عبدالله بن أبسي دعا رسول الله ﷺ في مرضه                                         | 44  |

| رقم الحديث | طرف الحديث                                         |    |
|------------|----------------------------------------------------|----|
|            | إن عبدالله بن عبدالله بن أبي سأل النبي ﷺ أن        | 79 |
| ۰۸۰        | يستغفر لأبيه                                       |    |
|            | إن عبدالله بن عبدالله بن أبي سأل النبي ﷺ أن يعطى   | ٤٠ |
| ٥٨٠        | قميصه                                              |    |
|            | إن عبدالله بن عمر لما طلق امرأته حائضاً أمره       | ٤١ |
| 411        | النبي ﷺ بالرجعة (ابن عمر)                          |    |
| PAY        | إن عتبة بن أبــي وقاص شجه يوم أحد                  | ٤Y |
| 101        | إن فاطمة أهدت لرسول اللَّه ﷺ رغيفين                | ٤٣ |
|            | إن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول اللَّه الصلوات  | ٤٤ |
| YYA        | ولا يدع شيئاً من الفواحش                           |    |
| 444        | إن في حجري يتيماً أفآكل من ماله؟                   | ٥٤ |
| 720        | إن قريشاً أكرهوا عماراً                            | ٤٦ |
| 779        | إن قريشاً قالوا: يا محمد إن سرك أن نتبعك           | ٤٧ |
|            | إن قريشاً كانوا يخنقون النبي ﷺ فيخر مغشياً عليه    | ٤A |
| 411        | فيفيق ويقول: اللهم اغفر لقومي                      |    |
| 797        | إن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر                        | ٤٩ |
|            | إن قوماً جاؤا إلى النبي ﷺ فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً | ۰  |
| 190        | عظاماً                                             |    |
| ۳.٧        | إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من المؤمن منا ومن يكفر | ٥١ |
| 804        | إن لي موالي من اليهود يا رسول الله                 | ٥٢ |
|            | إن مالك بن الصيف قاله لما أغضبه الرسول ﷺ أنت       | ٥٣ |
| 299        | الحبر السمين                                       |    |

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                           |            |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|
|             |                                                      | ٥٤         |
| 297         | (ابن عباس)                                           |            |
| ۱۲۳         | إن المسلمين كانوا إذا أمسوا أحل لهم الأكل            | 00         |
| ٤٠٨         | إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا                      | 70         |
| <b>£</b> ٣٨ | إن المشركين رأوا رسول اللَّه ﷺ وأصحابه بعسفان        | ٥٧         |
| 144         | إن المشركين صدوا رسول اللَّه ﷺ عام الحديبية          | <b>0</b> A |
| 070         | إن المشركين لما طلعوا فوق الغار                      | 09         |
| YAY         | إن المشركين لما نزلوا بأحد يوم الأربعاء              | ٦.         |
| 474         | إن ناساً استأذنوا رسول اللَّه ﷺ في الخروج إلى البدو  | 7.1        |
| 00A         | إن ناساً جاءوا رسول اللَّه ﷺ يوم حنين فطلبوا السبايا | 77         |
|             | إن ناساً من أصحاب رسول اللَّه ﷺ سألوا أزواجه عن      | 74         |
| 277         | عمله في السر                                         |            |
|             | إن ناساً من المسلمين أتوا رسول الله ﷺ بكتف كتب       | 3.5        |
| ٧٨٠         | فيها                                                 |            |
|             | إن النبي عليه السلام كان في حجرة من حجراته فقال:     | 70         |
| 440         | يدخل الآن رجل (ابن عباس)                             |            |
|             | إن نفراً من الجن وَافَوا رسول اللَّه ﷺ بوادي نخلة    | 77         |
| ۸۸۱         | (تفسير: وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن. ابن مسعود)     |            |
| 101         | إن نفراً من الصحابة سألوا عن الخمر                   | ٧٢         |
|             | إن الواحد كان يلقاه فيخنقه حتى يفيق ويقول: اللهم     | 7.7        |
| 411         | اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون (عبيد بن عمير مرسلًا)     |            |
| 171         | إن وفد نجران قالوا: لرسول الله ﷺ                     | 74         |

| رقم الحديث | طرف الحديث                                            |    |
|------------|-------------------------------------------------------|----|
|            | إنه نزل حين أمر رسول اللَّه ﷺ ثقيفاً بالصلاة (تفسير:  | ٧٠ |
| 478        | وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) (عثمان بن أبي العاص)   |    |
|            | إنها لما نزلت قال أبو بكر: فمن ينجوا من هذا.          | ٧١ |
| ٤١٠        | (تفسیر: من یعمل سوء یجز به)                           |    |
|            | إنها لما نزلت جاء أبو طلحة وقال: يا رسول الله إن      | ٧٢ |
|            | أحب أموالي إلَيَّ بيرحاء(تفسير: لن تنالوا البر حتى    |    |
| **         | تنفقوا مما تحبون)                                     |    |
|            | إنها نزلت في النجاشي وأصحابه في تفسير: وإذا           | ٧٣ |
|            | سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من           |    |
| 171        | الدمع                                                 |    |
|            | إنها نزلت ولم يكن فيها (غير أولى الضرر) تفسير:        | ٧٤ |
| 797        | لا يستوي القاعدون                                     |    |
|            | إنها نزلت ولم تنزل (من الفجر) تفسير: حتى يتبين لكم    | ٧٥ |
| 148        | الخيط الأبيض من الخيط الأسود                          |    |
|            | إنهم لما دعوا إلى المباهلة (تفسير: تعالوا ندع أبناءنا | ٧٦ |
| 709        | _ إلى قوله _ فنبتهل) (ابن عباس)                       |    |
|            | إن اليهود قالوا لرسول اللَّه ﷺ ألسْتُ تعلم أن يعقوب   | ٧٧ |
| ۸۰         | أوصى بنيه باليهودية فنزلت ﴿أَمْ كَنتُم شَهْدَاءَ﴾     |    |
| 170        | إن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته في دبرها       | ٧٨ |
|            | إن يهودياً جاء إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا محمد        | ٧٩ |
| 714        | أخبرني عن النجوم                                      |    |
| 744        | إن يهودياً زنى بيهودية فكرهت اليهود رجمها             | ۸۰ |
|            |                                                       |    |

| رقم الحديث | طرف الحديث                                              |            |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|
|            | أن يهودياً سأل النبـي ﷺ عنها فقال: أن لا يشركوا باللَّه | ۸۱         |
| 177        | شيئاً (تفسير: ولقد أتينا موسى تسع آيات).                |            |
| 1 • £      | أي الصدقة أفضل                                          | ۸Y         |
|            | جاء الأقرع وعيينة فوجدوارسول اللَّه ﷺ مع صهيب           | <b>LVA</b> |
| 298        | وبلال                                                   |            |
| <b>YV1</b> | جاء زید بن حارثة بفرسه کان یحبها                        | ۸۳         |
| ۳٧٠        | جاء ناس من اليهود بأطفالهم                              | 48         |
| 298        | جاء المؤلفة قلوبهم إلى رسول اللَّه ﷺ                    | ۸٥         |
| 272        | خاصم منافق يهودياً فرفعه اليهودي إلى النبي ﷺ            | 7.         |
|            | رأيت النبي ﷺ ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد      | ۸٧         |
| 97.        | فيصم عنه (عائشة)                                        |            |
| 3 P Y      | رمى عبدالله بن قمئة الحارثي النبي ع بحجر                | ٨٨         |
|            | سأله معاذ بن جبل، وثعلبة بن غنمة (تفسير: يسئلونك        | ۸٩         |
| 179        | عن الأهلة)                                              |            |
| 019        | سألوا النبـي ﷺ أن يصلي في مسجد الضرار                   | ٩.         |
| 4          | سألت رسول اللَّه ﷺ عن معناه قال: افعل                   | 41         |
| 41.        | سأل الكفار آية فانشق القمر                              | 4 Y        |
|            | سئل عن الثالثة فقال: أو تسريح بإحسان (تفسيـر:           | 94         |
| 178        | الطلاق مرتان)                                           |            |
| <b>7</b>   | سئل من خير الناس                                        | 9 8        |
| AEY        | سئل النبي ﷺ أي النسب أشرف. فقال: يوسف                   | 90         |
| דעד        | سئل النبي ﷺ عن الرعد فقال: ملك موكل بالسحاب             | 47         |
|            |                                                         |            |

| رقم الحديث        | طرف الحديث                                        |       |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>110</b>        | سئل النبى ﷺ عن الغيبة                             | 4٧    |
| ۸۰۹               | سئل النبي ﷺ عن مقاليد السموات (عثمان)             | 4.4   |
|                   | ستل النبسي ﷺ من قرابتك؟ قال: علي وفاطمة وابناهما  | 99    |
| A74               | (ابن عباس)                                        |       |
| 4.7               | سئل النبي ﷺ هل رأيت ربك؟ فقال: بفؤادي             | ١.,   |
| ٧                 | قال جبريل لمحمد قل يا محمد إياك نعبد              | 1.1   |
|                   | قالوا: لو طردت هؤلاء الأعبد عنا يعنون فقراء       | 1 • ٢ |
| 194               | المسلمين                                          |       |
| 711               | قرأت على رسول اللَّه ﷺ فقلت: أعوذ بالسميع العليم  | 1.4   |
|                   | قرأتها على رسول اللَّه ﷺ من ضَّعف فأقراني من ضَعف | 1 • £ |
| <b>Y A 9</b>      | الأول بالفتح                                      |       |
| Att               | قيل لرسول اللَّه ﷺ إنك تحب القرع؟                 | 1.0   |
| -                 | كان عمرو بن الجموح ذا مال عظيم فسأل: ماذا ينفق    | 1.7   |
| 100               | فنزلت: ﴿يسئلونك ماذا ينفقون﴾                      |       |
|                   | كان قريشاً يسئلون رسول اللَّه ﷺ استهزاء فيقول     | 1.4   |
| £ <b>V4</b> - 5-5 | الرجل:                                            |       |
|                   | كانوا خمسة من أشراف قـريش يبالغـون في إيذاء       | 1.4   |
| 749               | النبي ﷺ                                           |       |
| ٥٠٨               | كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول اللَّه ﷺ     | 1.4   |
| ٨٧                | كيف بمن مات يا رسول اللَّه. قبل التحويل           | 11.   |
| 179               | لم خلقت الأهلة                                    | 111   |
| 045               | لمًا طلعت قريش يوم بدر قال النبـي ﷺ               | 117   |

1788

من أبر قال: أمك؟ ثم أمك، ثم أمك، ثم قال بعد

27

794

البقرة

ذلك أماك

|          | d                                                             |     |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|
|          | نزلت في المقداد (تفسير: إذا ضربتم في سبيل الله                | 140 |
| 187      | فتبينوا)                                                      |     |
|          | نزلت يوم الفتح في عثمان بن طلحة بن عبدالـدار                  | 141 |
| ***      | (تفسير: أجراً منا؟ اللَّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) |     |
| 44       | هل من قوم أعظم أجراً منا؟ قال: نعم                            | ۱۳۷ |
| ٥٣٣      | يا رسول اللَّه نحن الفرارون قال: بل أنتم العكارون             | ۱۳۸ |
|          | يا رسول اللَّه نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض؟              | 144 |
| <b>X</b> | (الحسن البصري)                                                |     |
|          | يا رسول اللُّه يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات          | 18. |
| AYE      | المؤمنين بالحجاب                                              |     |
| 777      | يغزو الرجل ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث                    | 121 |

\* \* \*

(٧) فهرس الأثـار

| حديث  | الراوي رقمال    | الأثر                                   | طرف |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|-----|
| ۸۹۵   | (أبو هريرة)     | آخر ما نزل هاتان الآيتان                | ١   |
|       |                 | أبصرها النبي ﷺ بعدما أنكحها إياه        | 4   |
|       |                 | فوقعت في نفسه فقال: سبحان اللَّه:       |     |
|       | (عبدالرحمن بن   | مقلب القلوب                             |     |
| ۸۲۱   | زيد بن أسلم)    |                                         |     |
| 177   | (علي)           | إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك     | ٣   |
|       |                 | اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود          | ٤   |
|       |                 | عند رسول اللَّه ﷺ (تفسيــر: ماكــان     |     |
|       |                 | لبشــر أن يؤتيه اللَّه الكتــاب والحكـم |     |
| 777   | (ابن عباس)      | والنبوة ثم يقول للناس                   |     |
|       |                 | إخــراج الحي من الميت وبــالعكس         | ٥   |
|       |                 | بإنشاء الحيوانات (تفسيىر: وتخرج         |     |
| 787 ( | (عمر بن الخطاب) | الحي من الميت)                          |     |
|       |                 | أراد يوم نزلها (تفسير: اليوم يئس الذين  | ٦   |
| 779   | (عمر)           | كفروا من دينكم)                         |     |
| 370   | (علي)           | أربعة آلاف فمادونها نفقة وما فوقها كنز  | ٧   |

| حديث       | الراوي رقمال    | طرف الأثر                                   |    |
|------------|-----------------|---------------------------------------------|----|
| <b>V•Y</b> | (ابن عباس)      | استبطأ جبريل لما سئل النبي ﷺ عن أصحاب الكهف | ٨  |
|            |                 | استقبل عبدالله بن أبي نفرا من               | 4  |
|            |                 | الصحابة فقال: انظروا كيف أراد هؤلاء         |    |
| **         | (ابن عباس)      | السفهاء                                     |    |
| ٨٢         | (ابن عباس)      | أسماءهم: تلميخا                             | ١. |
| 45         | (أبو العالية)   | إشارة إلى مدد أقوام وآجالهم                 | 11 |
|            | (أنس وزيد بن    | أعمى اللَّه المشركين عن الغار               | ١٢ |
|            | أرقم والمغيرة   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |    |
| ٢٢٥        | ابن شعبة)       |                                             |    |
| 710        | (ابن مسعود)     | أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر                  | ۱۳ |
|            |                 | أقبلت عير قريش من الشام (تفسير:             | ١٤ |
|            | (ابن عباس وعروة | كما أخرجك ربك من بيتك)                      |    |
| ۰۳۰        | والسدي)         |                                             |    |
| 177        | (عائشة)         | الأقراع الأطهار                             | ١٥ |
| ۲۱         | (ابن عباس)      | أَلْرٍ. وَحَمَّ. وَنَّ. مجموعها الرحمن      | 17 |
| ۲.         | (ابن عباس)      | الألف. آلاء اللَّه، واللام لطفه، والميم     | ۱۷ |
| 24         | (ابن عباس)      | الألف من اللَّه واللام من جبريل             | ١٨ |
|            |                 | أمات الله عيسى عليه السلام سبع              | 19 |
| <b>Y0</b>  | (ابن إسحاق)     | ساعات ثم رفعه إلى السماء                    |    |
|            |                 | أمر أن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها           | ۲. |
| 7.7        | (ابن عباس)      | (تفسير: فخذ أربعة من الطير)                 |    |

| الحديث | الراوي رقما           | طرف الأثر                              |     |
|--------|-----------------------|----------------------------------------|-----|
| ٦٣     | (ابن عباس)            | أمر موسى عليه السلام ببني إسرائيل      | ۲۱  |
|        |                       | إن الآية جامعة للصلوات الخمس           | **  |
|        |                       | (تفسيـر: فسبحان اللَّه حين تمسـون      |     |
| ٧٨٤    | (ابن عباس)            | وحين تصبحون)                           |     |
|        |                       | إن أبا بكر كان يخفف ويقول أناجي        | 44  |
| 375    | (ابن سیرین)           | ربي                                    |     |
|        |                       | أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبدمناف     | 7 £ |
|        |                       | حتى صرنا كفرسي رهان (تفسير: إذا        |     |
|        |                       | جاءتهم آية قـالـوالن نؤمن حتى نؤتى     |     |
|        | (مقاتل بن             | ما أوتي رسول اللَّه)                   |     |
| ٥٠٥    | سليمان)               |                                        |     |
|        |                       | إن أبا خيثمة بلغ بستانه وكانت له امرأة | 40  |
|        | (عبدالله بن           | حسناء                                  |     |
| 097    | أب <i>ي</i> بكربنحزم) |                                        |     |
|        |                       | إن أبا رافع القرظي والسيد النجراني     | 77  |
| ***    | (ابن عباس)            | قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك           |     |
|        |                       | أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا من      | ۲V  |
|        |                       | أحمد (تفسير: الـذين استجـابـوا لله     |     |
| ۳۰۳ (  | (عكرمة والسدي         | والرسول من بعد ما أصابهم القرح)        |     |
|        |                       | إن أبا سفيان وعكرمة بن أبى جهل         | ۲۸  |
|        |                       | وأبا الأعور السلمي قدموا عليه (تفسير:  |     |
| ۸۰۷    | مجهول                 | ولا تطع الكافرين والمنافقين)           |     |
|        | -                     |                                        |     |

| حدیث<br>— | الراوي رقمال   | طرف الأثر                               |            |
|-----------|----------------|-----------------------------------------|------------|
|           |                | إن إبراهيم عليه السلام بعث إلى خليل     | 44         |
| 113       | (زید بن أسلم)  | له بمصر                                 |            |
|           | ·              | إن ابن أم مكتوم أتى رسول الله ﷺ         | ٣,         |
| 441       | (ابن عباس)     | وعنده صناديد قريش                       |            |
|           |                | إن ابن عباس سمع معاوية يقرأ «حامية»     | ٣١         |
| 794       | (ابن عباس)     | (تفسير: وجدها تغرب في عين حمئة)         |            |
| ٤١ (      | (الحسن البصري) | إن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها        | 44         |
| 777       | (ابن عباس)     | إن «ألَّم» معناه أنا اللَّه أعلم        | ٣٣         |
|           |                | إن امرأة حسناء كـانت تصلي خلف           | 4 \$       |
| 740       | (ابن عباس)     | رسول اللَّه ﷺ                           |            |
| 440       | (ابن مسعود)    | إن أمر محمد كان بيناً لمن رآه           | 40         |
| 44.       | (ابن عباس)     | إن الأوس بن الصامت خلف زوجته            | ٣٦         |
|           |                | إن أهل المدينة كانوا أخبث الناس كيلًا   | 47         |
| 7.7.      | (ابن عباس)     | فنزلت، فأحسنوه                          |            |
| ٣٦        | (سلمان)        | إن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد           | ۳۸         |
|           |                | إن بعض ملوك الـمجـوس خـطب               | 44         |
|           |                | الناس: «إن اللَّه أحل نكاح الأخوات»     |            |
|           |                | فلم يقبلوه فأمر بأخاديد النار وطرح فيها |            |
| 998       | (علي)          | من أَبَى                                |            |
| £ £ 1 (   | (مجاهد والسدي  | إن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون       | ٤٠         |
| 1.48      | (مجهول)        | إن بني عبدمناف وبني أسهم تفاخروا        | ٤١         |
| ٥٨٧       | (مجهول)        | إن بني عمرو بن عوف لما بنوامسجدقباء     | <b>£</b> Y |

| الراوي رقم الحديث   | طرف الأثر                                                                |    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
|                     | إن جبير بن مطعم تزوج امرأة وطلقها                                        | ٤٣ |
| (جبير بن            | قبل الدخول                                                               |    |
| مطعم) ۱۸۷/ب         |                                                                          |    |
|                     | إن حنة لما ولدتها لفتهـا في خرقـة                                        | ٤٤ |
| (عكرمة ، قتادة ،    | (تفسير: فتقبلها ربها بقبول حسن)                                          |    |
| السدي) ۲٤۸          |                                                                          |    |
| (أبو العالية        | إن خولة بنت ثعلبة ظاهر منها زوجها                                        | ٤٥ |
| ومحمد بن            |                                                                          |    |
| كعب القرظي) ٩٢٢     |                                                                          |    |
| (عائشة)             | إن رجلًا أراد أن يوصى                                                    | ٤٦ |
| ,                   | إن رجـلًا أضاف قـوماً فلم يـطعموه                                        | ٤٧ |
|                     | فاشتكاهم فنزلت: ﴿لا يُحْبُ اللَّهُ                                       |    |
| (مجاهد) ١٩          | الجهر بالسوء،                                                            |    |
| ,                   | إن رجلًا قال يوم حنين لن نُغلب اليوم                                     | ٤٨ |
| (ربيع بن أنس) ٥٥٧   | من قلة                                                                   |    |
| (0 0.6.5)           | ان رجلًا من غطفان کان معه مال کثیر<br>ان رجلًا من غطفان کان معه مال کثیر | ٤٩ |
|                     | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                 |    |
| (مقاتل والكلبى) ٣٣٦ | بن ع بيام مصطفر عربية<br>كان حوباً كبيراً﴾                               |    |
| •                   | ان ا <b>لر</b> جل کان یری                                                | 0  |
| (ابن عباس) ۲۲       |                                                                          | ١٥ |
| (ابن عباس) ۲۲۳      | إن الرسل ظنوا أنهم أخلفوا ما وعدهم                                       |    |
|                     | إن ركب المنافقين قالوا: انظروا هذا                                       | ۱٥ |
| (قتادة) ۲۷٥         | الرجل يريد أن يفتح قصور الشام                                            |    |

| الحديث      | الراوي رقم            | طرف الأثر                             |     |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-----|
| 114         | (السدى)               | إن رمضان كتب على النصارى              | ٥٣  |
|             |                       | إن رهطاً من قريش قـالوا يــا محمد     | ٤٥  |
| 1.47        | (ابن عباس)            | فنزلت: (تفسير: سورة الكافرون)         |     |
|             |                       | إن رهطاً من اليهود سبوه وأمه (تفسير:  | ٥٥  |
| 173         | (ابن عباس)            | ما قتلوه وما صلبوه)                   |     |
|             |                       | إن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد          | ٥٦  |
| 988         | (أم سلمة)             | وفاة زوجها بليال)                     |     |
|             |                       | إن سعداً سمع ابناً له يقول: اللهم إني | ٥٧  |
|             | (سعدبن أبي            | أسألك الجنة وعرفها                    |     |
| ٥٢٠         | وقاص)                 |                                       |     |
|             |                       | إن السلف المضمون إلى أجل مسمى         | ٥٨  |
| 777         | (ابن عباس)            | أحله اللَّه في الكتاب                 |     |
| ٤٠٤         | (قتادة بن<br>النعمان) | إن طعمة هرب إلى مكة وارتد             | ٥٩  |
|             |                       | إن طليحة بن خويلد تنبأ فبعث اللَّه    | ٦.  |
| 200         | (مجهول)               | رسول اللَّه ﷺ خالداً                  |     |
| 447         | (عائشة)               | إن عائشة اعتمرت فأتمت وقصرت           | 71  |
|             |                       | إن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة      | 7.7 |
|             | (ابن عباس             | وفدوا على النبـي ﷺ قاصدين قتله        |     |
| 777         | وأنس)                 | -                                     |     |
|             |                       | إن عبدالرحمن بن أبي بكر دعا أباه      | ٦٣  |
| <b>£9</b> ¥ | (مجهول)               | إلى عبادة الأوثان                     |     |

| الحديث        | الراوي رقم      | طرف الأثر                             |    |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|----|
|               |                 | إن عبدالرحمن بن عوف صنع مائدة         | ٦٤ |
| <b>417</b>    | (علي)           | ودعا نفراً من الصحابة                 |    |
|               | •               | إن عمر سأل عبدالله بن سلام عن         | 70 |
| 44            | (ابن عباس)      | رسول اللَّه ﷺ                         |    |
|               |                 | إن عدة أصحاب بدر بعدة أصحاب           | 77 |
| 190           | (البراء)        | طالوت الذين جاوزوا معه                |    |
|               |                 | إن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة     | ٦٧ |
| _             | (ابن عباس وسعيد | ويقولون                               |    |
| 017           | ابن جبــير)     |                                       |    |
|               |                 | إن عقبـة بن أبـي معيط كــان يكثــر    | ٦٨ |
| د،            | (الشعبي، مجاه   | مجالسة النبي ﷺ                        |    |
| V09           | ومقسم)          | -                                     |    |
|               |                 | إن عكرمة بن أبي جهـل خرج في           | 79 |
| ۲۸۸           | (ابن أبزى)      | خمسمائة إلى الحديبية                  |    |
|               |                 | إن علياً خطب وقرأ هذه الآية ثم قال:   | ٧٠ |
|               |                 | أنا منهم (تفسير: إن الذين سبقت لهم    |    |
| <b>Y1Y</b>    | (علي)           | الحسني)                               |    |
| **            | (علي)           | إن علياً كان يقول: يا كَهيعص اغفر لنا | ٧١ |
| <b>۷</b> ۲۲_٦ | (ابن عمر) ١٦    | إن عمر أهدى بنجيبة                    | ٧٢ |
| 77            | (ابن عمر)       | إن عمر ضحى بنجيبة بثلاثمائة دينار     | ٧٣ |
|               |                 | إن عمر قال على المنبر: «ما تقولون     | ٧٤ |
| 727           | (مجهول)         | في معنى تخوف»                         |    |
|               |                 |                                       |    |

| الراوي رقم الحديث         | طرف الأثر                              |      |
|---------------------------|----------------------------------------|------|
| (ابن سیرین) ۲۷۲           | إن عمر كان يجهر ويقول: أطرد<br>الشيطان | ٧٥   |
|                           | إن عمر لم يكن يأخذ الجزية من           | ٧٦   |
| (بجالة بن عبدة) ٥٥٩       | المجـوس حتى شهد عبـدالرحمن بن<br>عوف   |      |
|                           | إن عير قريش أقبلت من الشام (تفسير:     | ٧٧   |
| (ابن عباس وعروة           | كما أخرجك ربك من بيتك)                 |      |
| والسدي) ۲۰۰               |                                        |      |
| (الربيع) ۲۵۷              | إن عيسى عليه السلام رفع في منامه       | ٧٨   |
|                           | إن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات     | . ٧4 |
| (نیار بن مکرم) ۷۸۳        | فغلبوا عليهم                           |      |
|                           | إن في كتاب اللَّه آية ماعمل بها أحد    | ۸۰   |
|                           | غيري (تفسير: إذا ناجيتم فقدمـوا بين    |      |
| (علي) ۹۲۶                 | يدي نجواكم صدقة)                       |      |
|                           | إن قتيلة بنت عبدالعزي قدمت مشركة       | ۸۱   |
| (عبداللَّه بن الزبير) ٩٣١ | على ابنتها أسماء                       |      |
|                           | إن قريشاً قالوا: يا محمد صف لنا ربك    | ٨٢   |
| (عکرمة) ۱۰٤٤              | (تفسير: سورة الإخلاص)                  |      |
| (ابن عباس) ۷۳٤            | إن قريشاً قحطوا حتى أكلوا العلهز       | ۸۳   |
|                           | إن اللَّه تعالى لما أعظم أمر اليتامي   | ٨٤   |
|                           | تحرجوا من ولايتهم فنزلت فإن خفتم       |      |
| (ابن عباس وقتادة) ۳۳۷     | ألا تقسطوا في اليتامي                  |      |

| <br>حدیث<br> | الراوي رقمال | طرف الأثر                                                     |     |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 440          | (ابن عباس)   | إن المراد به السلم: (تفسير: إذا<br>تداينتم بدين إلى أجل مسمى) | ٨٥  |
| ,,,          | (0-4-0.7     | ان مريم كانت عجوزاً عاقراً فبينما هي                          | ٨٦  |
|              | (ابن إسحاق،  | في ظل شجرة إذ رأت                                             |     |
| 750          | عكرمة)       | •                                                             |     |
|              |              | إن المسلمين قـالوا: لــوعلمنا أحب                             | ۸٧  |
|              |              | الأعمال إلى الله (تفسير: لم تقولون                            |     |
|              | (جماعة من    | ما لا تفعلون)                                                 |     |
| 944          | المفسرين)    |                                                               |     |
| 727          | (معمر)       | إن مسليمة أخذ برجلين فقال لأحدهما                             | ۸۸  |
|              |              | إن مسيلمة تنبأ وكتب إلى                                       | ٨٩  |
|              | (حبيب بن عمر | رسول اللَّه ﷺ                                                 |     |
| ٤٥٤          | الأنصاري)    |                                                               |     |
| ۸۷۶          | (ابن عباس)   | إن معاوية غزى الروم فمر بالكهف                                | ٩,  |
|              |              | إن ملك الموت مر على سليمان فجعل                               | 41  |
| <b>797</b>   | (شهر بنحوشب) | ينظر إلى رجل من جلسائه                                        |     |
|              |              | إن ملكاً له كان له ساحر فلما كبر ضم                           | 4 Y |
| 994          | (صهيب)       | إليه غلاماً                                                   |     |
|              |              | إن المنادى كان جبريل وحده (تفسير:                             | 94  |
| 707          | (ابن مسعود)  | فنادتها الملائكة)                                             |     |
|              |              | إن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال                            | ٩ ٤ |
| ۰۰           | (ابن عباس)   | لهم الجن                                                      |     |
|              |              |                                                               |     |

| الحديث       | الراوي رقم  | طرف الأثر                             |       |
|--------------|-------------|---------------------------------------|-------|
|              |             | إن موسى عليه السلام ساد بعده عن       | 90    |
|              | (بعض أهل    | بقي                                   |       |
| 284          | العلم)      |                                       |       |
|              |             | إن موسى عليه السلام قضى أقصى          | 47    |
| VV0          |             | الأجلين                               |       |
|              |             | إن موسى عليه السلام مكث فيهم بعد      | 4٧    |
| 1.1          | (ابن جریج)  | الدعاء أربعين سنة                     |       |
| 114          | (عــلي)     | إن مولى له أراد أن يوصي               | 4.8   |
|              |             | إن ناساً من المسلمين كانت لهم أصهار   | 99    |
|              |             | ورضاع في اليهود (تفسير: وما تنفقوا    |       |
| <b>Y11</b>   | (ابن عباس)  | من خیر)                               |       |
|              |             | إن نبيهم عليه السلام لما دعا الله أن  | 1     |
| 197          | (السدي)     | يملكهم أتى بعصا يقاس بها              |       |
|              |             | إن نجــدة الحـروري كتب إلى ابن        | 1.1   |
| <b>9</b> A F | (ابن عباس)  | عباس: كيف قتل الخضر الولد الكافر      |       |
|              |             | إن النصاري يزعمون أنه توفاه سبع       | 1 • ٢ |
| Y0X          | (ابن إسحاق) | ساعات                                 |       |
|              |             | إن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع      | 1.4   |
|              |             | المؤذن يقول: أشهد أن محمد             |       |
|              |             | رسـول اللَّه (تفسيـر: إذا نـاديتم إلى |       |
| ٤٦٠          | (السدي)     | الصلاة اتخذوها هزواً)                 |       |
|              | ` <b>-</b>  | إن الوحي تأخر أياماً، فقال المشركون:  | ۱۰٤   |
| ۱۰۰۸         | (ابن عباس)  | إن محمداً وَدُّعه ربه وقلاه           | •     |
|              |             | 5 5                                   |       |

| م الحديث | الراوي رق     | طرف الأثر                                                                  |     |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|          |               | إن الوليد بن عقبة فاخر علياً يوم بدر<br>فنزلت: (تفسير: أفمن كان مؤمناً كمن | 1.0 |
| ۸۰۳      | (مجهول)       | كان فاسقاً)                                                                |     |
|          | è             | إن (الوليد بن المغيرة) مر بالنبي عليه                                      | 1.7 |
|          |               | السلام وهويقرأ «حم السجدة» فأتى                                            |     |
| 970      | (ابن عباس)    | قومه (تفسير: فقتل كيف قدر)                                                 |     |
|          |               | إن هذه الآية أشد ما في القرآن على                                          | 1.4 |
|          |               | أهل النار (تفسير: فذوقوا فلن نزيدكم                                        |     |
|          | (أبو برزة     | إلا عذاباً)                                                                |     |
| 444      | الأسلمي)      |                                                                            |     |
|          |               | إن يهودياً أسلم فأصابته مصائب فتشاءم                                       | 1.4 |
| V19      | (أبو سعيد)    | بالإسلام                                                                   |     |
| t        |               | إن اليهبود قالبوا: لقبريش سلوه عن                                          | 1.4 |
| 778      | (ابن عباس)    | أصحاب الكهف                                                                |     |
|          |               | إنه خطاب لمن عادى رسول الله ﷺ                                              | 11. |
|          |               | من العرب (التفسير: إن يشأ يذهبكم                                           |     |
| 110      | (مجهول)       | أيها الناس)                                                                |     |
|          |               | إنه نزل في طعنة طعن بها (تفسير:                                            | 111 |
|          | (سعيدبن المسر | وما رمیت إذ رمیت)                                                          |     |
| ٥٣٥      | والزهري)      |                                                                            |     |
|          |               | إنه نهى الرسول عن السؤال عن حال                                            | 111 |
| ۷۰/ب     | (مجهول)       | أبويه(تفسير:ولاتسأل عن أصحابالجهيم)                                        |     |

| الحديث       | الراوي رقم | طرف الأثر                            |     |
|--------------|------------|--------------------------------------|-----|
|              |            | إنه ﴿فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللَّه  | 114 |
| ٧٤           | (ابن عباس) | بامره﴾ منسوخ بآية السيف              |     |
|              |            | إنها آخر آية نزل بها جبريل (تفسير:   | 118 |
| 1/441        | (ابن عباس) | واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللَّه)  |     |
| 77           | (ابن عباس) | إنها أسماء الله                      | 110 |
| 110          | (ابن عباس) | إنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطأ      | 117 |
|              | (أبو بكر   | إنها سر استأثر اللَّه بعلمه          | 117 |
| YA           | وعلي)      |                                      |     |
| 709          | (ابن عباس) | إنها المكتوبة في ألواح موسى          | 114 |
|              |            | إنها نزلت في الحارث بن سويد حين      | 114 |
|              |            | ندم على ردته (تفسير: إلا الذين تابوا |     |
| <b>P</b> 7 7 | (ابن عباس) | من بعد ذلك)                          |     |
| ۰٤/ب         | (مسروق)    | أنهار الجنة تجري من غير أخدود        | 17. |
| 707          | (ابن عباس) | إنهم (أمة محمد) شهداء على الناس      | 111 |
|              |            | إنهم أربعة آلاف (تفسير: الذي خرجوا   | 177 |
| 194          | (ابن عباس) | من دیارهم)                           |     |
|              |            | إني شيخ منهمك في الذنوب (تفسير:      | 174 |
| ٤٠٦          | (ابن عباس) | إن اللَّه لا يغفر أن يشرك به)        |     |
|              |            | إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة   | 178 |
| 019          | (علي)      | والزبير                              |     |
|              | (مجهول ابن | «اوفوا» بأداء الفرائض وترك الكبائر   | 170 |
| ٥٨           | عباس)      |                                      |     |

| الراوي رقم الحديث |             | طرف الأثر الراوي رقد                |     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----|
|                   |             | أوفوا بعهدي في اتباع محمد «أوف      | 177 |
| ٥٧                | (ابن عباس)  | بعهدكم» برفع الاصر والإغلال         |     |
| ٤٠٠               | (عائشة)     | أول ما فرضت ركعتين                  | 177 |
| <b>777</b>        | (عمر)       | أهدى عمر بنجيبة                     | ۱۲۸ |
|                   |             | بـاختياركم الفـداء يوم بـدر (تفسير: | 174 |
| 191               | (علي)       | أو لماأصابتكم مصيبة قدأصبتم مثليها) |     |
|                   |             | به (وجوب ترك الصيام في السفر) قال   | 14. |
| 119               | (أبو هريرة) | ا بو هريرة                          |     |
|                   |             | بينما الناس بقباء في صلاة الصبح     | 141 |
| 91                | (ابن عمر)   | !<br>إذ جاءهم آت                    |     |
|                   |             | تأخر الوحي أياماً فقال المشركون إن  | ۱۳۲ |
| ١٠٠٨              | (ابن عباس)  | محمد وَدُّعه ربه وقلاه              |     |
|                   |             | التسمية على الوطيء (تفسير: وقدموا   | 144 |
| 177               | (ابن عباس)  | لأنفسكم)                            |     |
|                   |             | تقاول اثني عشر من أحبار خيبر بأن    | 148 |
| 177               | (السدي)     | يدخلوا في الإسلام                   |     |
| 9 £               | (علي)       | تمام النعمة الموتُ على الإِسلام     | 140 |
|                   |             | ثمان آيات في سورة النساء هي خير     | ١٣٦ |
| 404               | (ابن عباس)  | لهذه الأمة                          |     |
| 79                | (حذيفة)     | جاء حبيب على فاقة                   | ۱۳۷ |
|                   |             | جعل اللَّه صدقة السر التطوع تفضل    | ۱۳۸ |
| 4.4               | (ابن عباس)  | علانيتها سبعين ضعفأ                 |     |

| حديث       | اوي رقمال     | طرف الأثر الم                                                                                                  |       |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |               | جعله علي شرطاً (يعني كون الربيبة في                                                                            |       |
| 40.        | ىلي)          |                                                                                                                |       |
|            |               | جمع الطب في نصف آية ﴿كلوا                                                                                      |       |
| ن          | ملي بن الحسير | <b>,</b>                                                                                                       |       |
| 017        | ن واقد)       | ابر                                                                                                            |       |
| 1/2.       | بن عباس)      | الجنان سبع                                                                                                     | 121   |
|            |               | جوزها ــ المتعة ــ ابن عباس ثم رجع                                                                             | 127   |
| 401        | بن عباس)      | عن ذلك قبل موته (ا                                                                                             |       |
| 279        | بو هريرة)     | حرمت الحَمر ثلاث مرات (أ                                                                                       | 124   |
|            |               | حـرمتهمـا آيـة وأحلتهمـا آيـة (يعني                                                                            | 188   |
| 401        | عثمان وعلي)   | •                                                                                                              |       |
|            | -             | الحسنة في الدنيا: العلم والعبادة وفي                                                                           | 150   |
| 184 (      | لحسن البصري   | •                                                                                                              |       |
|            |               | حشرها موتها (تفسير: ثم إلى ربهم                                                                                | 127   |
| 193        | بن عباس)      | , and the second se |       |
|            |               | الخطاب لمن آمن من قريش (تفسير:                                                                                 | 187   |
| ٥٠٠        | مجاهد)        |                                                                                                                | . •   |
|            |               | الخطاب مع المشركين (تفسير: ليس                                                                                 | ١٤٨   |
| ٤٠٩        | مجهول)        | _                                                                                                              | 1 473 |
| • •        | (0)4.5        |                                                                                                                | 189   |
|            | _ = 10        | ·                                                                                                              | 147   |
| .,,,,      | الشعبـي       | ·                                                                                                              |       |
| <b>V</b> Y | السدي)        | ,                                                                                                              |       |

| الراوي رقم الحديث  | طرف الأثر                              |     |
|--------------------|----------------------------------------|-----|
|                    | صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها      | 17. |
| (ابن عباس) ۲۰۹     | سبعين ضعفاً                            |     |
| (عمر) ۳۹۹          | صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر         | 171 |
|                    | صورة كانت فيه من زبرجد (تفسير:         | 177 |
| (ابن العباس) ۱۹۸   | التابوت)                               |     |
| (ابن عباس) ۲۲٤     | عاش النبي ﷺ بعدها ثلاث ساعات           | 174 |
|                    | عاش النبي ﷺ بعدها سبعة أيام            | 178 |
|                    | (تفسير: واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى    |     |
| (سعید بن جبیر) ۲۲۳ | الله)                                  |     |
|                    | عاشِ النبي ﷺ بعدها واحداً وثمانين      | 170 |
|                    | يوماً (تِفسير: واتقوا يوماً ترجعون فيه |     |
| (ابن عباس) ۲۲۲     | إلى الله)                              |     |
|                    | عاش رسول اللَّه ﷺ بعدها واحداً         | 177 |
|                    | وعشرين يومـاً (تفسير: واتقـوا يومـاً   |     |
| (ابن عباس) ۲۲۱/ب   | ترجعون فيه إلى اللَّه)                 |     |
|                    | عدد الأنبياء ماثة ألف وأربعة وعشرون    | 177 |
| (کعب) ۱۵۳          | ألفأ                                   |     |
|                    | العزى سمرة لغطفان كانوا يعبدونها       | ۱٦٨ |
|                    | فبعث إليها رسول الله ﷺ خالـد بن        |     |
| (ابن عباس) ۹۰۷     | الوليد فقطعها                          |     |
|                    | عَنَّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش    | 179 |
| (أبو قتادة) ۲۷۳    | فطعنه أبو اليسر                        |     |

| قم الحديث    | الراوي ر    | طرف الأثر                           |     |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-----|
| 790          | (أبو طلحة)  | غشينا النعاس في المصاف              | ١٧٠ |
| , , ,        | ( )./       | فينا أصحابُ بـدر نـزلت (تفسيـر:     | 171 |
|              | (عبادة بن   | يسألونك عن الأنفال)                 |     |
| ٥٢٧          | الصامت)     |                                     |     |
| <b>-</b> , . | •           | قال أبو جهل: زاحمنا بني عبدمناف     | 144 |
|              | (مقاتل بن   | ۔<br>حتی صرنا کفرسي رہان            |     |
| 0 + 0        | سليمان)     | ·                                   |     |
|              |             | قال عمر على المنبر: ما تقولون في    | ۱۷۳ |
| 727          | (مجهول)     | معنی «تخوف»                         |     |
| ۱۸۱          | (مجاهد)     | قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح    | 175 |
| 111          | (ابن مسعود) | قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية    | 140 |
| ٧٠٧          | (مجهول)     | قریء «طه»                           | 177 |
|              |             | قيـل عشـرة آلاف: (تفسيـر: الـذين    | 177 |
| 198          | (أبو صالح)  | خرجوا من ديارهم)                    |     |
|              |             | قيل: في أربعين من نجران (تفسير:     | ۱۷۸ |
| 44.          | (مجهول)     | وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللَّه) |     |
|              |             | قيل: في أصحمة النجاشي (تفسير:       | 174 |
|              | (ابن عباس   | وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللَّه) |     |
| 441          | وقتادة)     |                                     |     |
|              | •           | قيل في شهداء بدر (تفسير: ولا        | ۱۸۰ |
|              |             | تحسبن السذين قتلوا في سبيـل اللَّه  |     |
| ٠. د         | المحمد أرار | .ن سين سور مي سبيس الله<br>أمواتاً) |     |
| 4.1          | (مجهول)     | ( )                                 |     |

| لحديث | الراوي رقماا | طرف الأثر                                |
|-------|--------------|------------------------------------------|
| Y00   | (أبو ارطأة)  | ١٨١ قيل: قصارون (تفسير: الحواريون)       |
|       |              | ١٨٢ قيل: لليهود لأنه جمعهم بعد بدر في    |
|       |              | سوق بني قينقاع (تفسير: قل للذين          |
| 747   | (ابن عباس)   | كفروا ستغلبون)                           |
| 1/144 |              | ۱۸۳ قيل: معناه شركهم (تفسير: الفتنة)     |
| 0.1   | (علي)        | ١٨٤ كان ابن خطل يكتب للنبي ﷺ             |
|       |              | ١٨٥ كان أبو بكر يخفف ويقول: أنــاجي      |
| 377   | (ابن سیرین)  | ربي                                      |
|       |              | ١٨٦ كان الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا     |
|       | (البراء بن   | البيوت من أبوابها                        |
| 14.   | عازب)        |                                          |
|       |              | ۱۸۷ كان به عرق النساء فنذر (يعقوب عليه   |
| 444   | (ابن عباس)   | السلام)                                  |
|       |              | ١٨٨ كان جبريل يأتي النبي عليه السلام في  |
| 283   | (ابن عمر)    | صورة دحية الكلبـي                        |
|       |              | ۱۸۹ کان جندب بن زهیر إذا صلی أو صام      |
|       |              | أو تصدق ارتاح فنزلت ﴿ولا يشرك            |
|       | (ابن عباس)   | بعبادة ربه أحداً﴾                        |
| 90.   | (عائشة)      | ١٩٠ كان خلق النبي ﷺ القرآن               |
|       |              | ١٩١ كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سَفُّهت |
|       | (عبدالرحمن   | أباك                                     |
| ٤٨٠   | ابن زید)     |                                          |

| حديث        | الراوي رقمال         | طرف الأثر                                 |            |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|
| 141         | (عبادة بن<br>الصامت) | كان الرجل يتزوج ويطلق ويعتق               | 197        |
|             |                      | كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته          | 194        |
|             |                      | (تفسير: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون         |            |
| 140         | (قتادة بن دعامة)     | في المساجد)                               |            |
|             |                      | كان عبدالله بن سعـد بن أبـي سرح           | 198        |
|             |                      | يكتب لرسول اللَّه ﷺ فلما نزلت ﴿لقد        |            |
| ٥٠١         | (ابن عباس)           | خلقنا الإنسان من سلالة من طين،            |            |
|             |                      | كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم         | 190        |
|             |                      | في الجاهلية (تفسير: ليس عليكم جناح        |            |
| 124         | (ابن عباس)           | أن تبتغوا فضلًا من ربكم)                  |            |
| ٥٩٧         | (عائشة)              | كان عمر إذا مشى أسرع                      | 197        |
| 377         | (ابن سیرین)          | كان عمر يجهر ويقول: أطرد الشيطان          | 197        |
|             |                      | كان في الجاهلية بين حيين من أحياء         | 194        |
| 1.4         | (سعید بن جبیر)       | المحرب                                    |            |
|             |                      | ر.<br>كان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام | 199        |
| <b>189</b>  | (أم معبد)            | فصلًا لا نزراً ولا هذراً                  |            |
|             | · · / /              | كان لثقيف مال على بعض قريش                | ۲.,        |
|             |                      | وطالبوهم (تفسير: وذروا ما بقي من          | ,          |
| <b>۲1</b> ۸ | (ابن عباس)           | •                                         |            |
| , 174       | (ابق عباس)           | الربا)                                    | <b>.</b> . |
| شديد        | .» l_».              | كان المسلمون يسبون آلهة المشركين          | 7 • 1      |
| ٥٠٣         | (قتادة)              | فنهوا لئلا يكون سبهم سبأ لله              |            |

| مديث        | الراوي رقمالح    | طرف الأثر                             |       |
|-------------|------------------|---------------------------------------|-------|
|             |                  | كان المطلق يترك المعتدة حتى تشارف     | 7.7   |
| ۱۸۰         | (ابن عباس)       | على الأجل                             |       |
|             |                  | كان ناس من الصحابة يصلون من           | 7.4   |
|             |                  | المغرب إلى العشاء (تفسير: تتجافى      |       |
| ۸۰۱         | (أنس)            | جنوبهم عن المضاجع)                    |       |
| 110         | (ابن عمر)        | كان هذا الحكم في بدء الإسلام          | 3 • 7 |
|             |                  | كان هذا النذر مشروعاً في عهدهم في     | Y•0   |
|             |                  | الغلمان (تفسير: رب إني نذرت لك ما     |       |
| 727         | (الربيع والسدي)  | في بطني محرراً)                       |       |
|             |                  | كان لا يدخل عليها غير زكريــا وإذا    | 7.7   |
| 729         | (الربيع بن أنس)  | خرج أغلق عليها سبعة أبواب             |       |
|             |                  | كان يقال إن اللَّه يريد العذاب لأهل   | Y•V   |
|             | (ثابت بن عجلان   | الأرض، فيقرأ صبي في الكُتَّاب         |       |
| ۱۸          | الأنصاري)        |                                       |       |
|             |                  | كان ينزل رزقها من الجنة (تفسيـر:      | Y• A  |
| 40.         | (ابن عباس)       | كلما دخل عليها زكريا المحراب)         |       |
| 127         | (ابن عباس)       | كانت العرب إذا قضوا مناسكهم           | 7.4   |
|             | s                | كانت لعبداللَّه بن أبـي ست جـوار      | *1.   |
| <b>Y0</b> £ | (جابربن عبدالله) | يكرههن على الزنا                      |       |
|             |                  | كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره       | *11   |
| ۲۰۸         | (ابن عباس)       | فنهوا عنه                             |       |
|             |                  | كانوا يعينون شيئاً من حرث ونتاج للَّه | 717   |
|             |                  |                                       |       |

| حديث        | الراوي رقمال  | طرف الأثر                            | <u></u> |
|-------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ٥٠٧         | (ابن عباس)    | ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين       |         |
|             |               | كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفة   | 414     |
|             |               | (تفسير: ثم أفيضوا من حيث أفاض        |         |
| 731         | (عائشة)       | الناس)                               |         |
|             |               | كانوا يقولون في الركوع: «اللهم لك    | 317     |
|             |               | ركعت» وفي السجـود «اللهـم لــك       |         |
| 444         | (مجهول)       | سجدت <sub>»</sub>                    |         |
|             |               | كتب يعقوب إلى عزيز مصر: «بسم اللَّه  | 410     |
|             | (عبداللَّه بن | الرحمن الرحيم»                       |         |
| ۸٤٣         | وهب)          |                                      |         |
|             |               | كسبع سماوات وسبع أرضين (تفسير:       | 717     |
| 79.         | (ابن عباس)    | وجنة عرضها السماوات والأرض)          |         |
|             |               | كُـلُّ شيءِ نزل فيـه «يا أيهـا الناس | *17     |
| ٣٨          | (حسن وعلقمة)  | فح <i>کی</i> ه                       |         |
|             |               | كُلْ ما شئتَ والبس ما شئت ما أخطأتك  | 414     |
| <b>01</b> Y | (ابن عباس)    | سرف ومخيلة                           |         |
|             |               | كنــا نجلس ونــاس من أصـحــاب        | 719     |
| ۸۰۱         | (أسلم العدوي) | النبي ﷺ يصلون بعد المغرب             |         |
|             |               | كنا نشرب الخمر فأنزلت: ﴿يسألونك      | **      |
| ١٥٨         | (أنس)         | عن الخمر﴾                            |         |
|             |               | كنت ساقي القوم في منزل أبــي طلحة    | 441     |
| 279         | (أنس)         | وكان خمرهم يومئذ الفضيخ              |         |
|             |               |                                      |         |

| حديث<br> | الراوي رقماك  | طرف الأثر                           |             |
|----------|---------------|-------------------------------------|-------------|
|          |               | کنت لا أعلم روی في فضل يس كيف       | 777         |
| ۸۳۹      | (ابن عباس)    | خصت به                              |             |
| 197      | (ابن عباس)    | كنز لهما: من كتب العلم              | **          |
|          |               | كنزهما ما كان ذهباً ولا فضة كـان    | 445         |
| 191      | (ابن عباس)    | صحفاً علماً                         |             |
| ٣٤٣      | (أبو بكر)     | كلالة: من ليس له والد ولا ولد       | 440         |
| ۸۰۸      | (عائشة)       | لسنا أمهات النساء                   | 777         |
|          |               | لما أسر العباس عيره المسلمون بالشرك | ***         |
| ۳٥٥      | (الضحاك)      | فقال: إنا لنعمر المسجد الحرام       |             |
|          |               | لما أسلم عمر شق ذلك على قريش        | ***         |
| ۸٤V      | (ابن عباس)    | فأتوا أبا طالب                      |             |
|          |               | لما أصاب رسول اللَّه ﷺ قريشاً يوم   | 779         |
| 747      | (ابن عباس)    | بدر وقدم المدينة                    |             |
|          |               | لما انتهى الروح إلى سرة آدم ذهب     | ۲۳.         |
| 101      | (ابن عباس)    | لينهض فسقط                          |             |
| 777      | (ابن عباس)    | لما حرم اللَّه الربا أباح السلف     | 741         |
|          |               | لما سمعت قريش بإسلام عمر اجتمعوا    | 747         |
|          | (ابن عباس     | في دار الندوة                       |             |
| 044      | عائشة)        | •                                   |             |
|          |               | لما قتل قابيل هابيل تحيـر في أمره   | 744         |
| 2 2 3    | (عطية العوفي) | ولم يدر ما يصنع                     |             |
|          | (سعدبن أبي    | لما كان يوم بدر قتل أخي عمير        | <b>۲۳</b> ٤ |
| 049      | وقاص)         | ,                                   |             |

| م الحديث | الراوي رقم | طرف الأثر                            |     |
|----------|------------|--------------------------------------|-----|
| ۲۰٤      | (مجاهد)    | لما نادى سفيان عند انصرافه من أحد    | 740 |
|          |            | لما نزل: ﴿إنا أوحينا إليك﴾ قالـوا    | 747 |
| 274      | (ابن عباس) | ما يشهد لك                           |     |
|          |            | لما نزل عليه ﴿وأنذر عشيرتك﴾ جمع      | 747 |
|          |            | أقاربه فانذرهم (تفسير: سورة          |     |
| 1 • £ Y  | (ابن عباس) | أبي لهب)                             |     |
|          |            | لما نزل فيهن ما نزل قال نساء         | 747 |
|          |            | المسلمين لم ينـزل فينا شيء فنـزلت    |     |
| ۸۱۸      | (قتادة)    | (تفسير: إن المسلمين والمسلمات)       |     |
|          |            | لما نزلت فقالت ثقيف: لايد لنا        | 749 |
|          |            | بحرب اللَّه ورسوله (تفسير: فإن       |     |
| 719      |            | لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللَّه) ِ   |     |
|          |            | لما نزلت: قيل: يا رسول الله من       | 78. |
|          |            | قرابتك (تفسير: قل لا أسالكم عليه     |     |
| A74      | (ابن عباس) | أجراً إلا المودة في القربــى)        |     |
|          |            | لما نزلت هذه الآية: ﴿إِن تبدوا ما في | 137 |
|          |            | أنفسكم﴾ الآية قال: دخل قلوبهم منها   |     |
| 74.      | (ابن عباس) | شيء                                  |     |
|          |            | لم أعلم ما هم، فلما كان يوم بـدر     | 727 |
| 414      | (عمر)      | (تفسير: سيهزم الجمع ويولون الدبر)    |     |
|          |            | ليس في الجنة من أطعمة الدنيا         | 724 |
| ٤٣       | (ابن عباس) | إلا الأسماء                          |     |

| الحديث | الراوي رقم   | طرف الأثر                                | )<br> |
|--------|--------------|------------------------------------------|-------|
| 44     | (ابن مسعود)  | ما آمن أحد أفضل من إيمان بالغيب          | 711   |
| 418    | (علي)        | ما أخذ اللَّه على أهـل الجهـل أن يتعلموا | 710   |
|        |              | ما عرفتُ صلاة الضحى إلا بهذه الآية       | 727   |
| ٨٤٨    | (ابن عباس)   | (تفسير: يسبحن بالعشي والإشراق)           |       |
|        |              | ما عرفتُ معنى الفاطر حتى أتاني           | 727   |
| 844    | (ابن عباس)   | أعرابيان يختصمان في بئر                  |       |
|        |              | ما كان كنزهما ذهباً ولا فضة، ولكن        | 711   |
| 741    | (ابن عباس)   | كان صحفاً علماً                          |       |
|        |              | ما من عام أمطر من عام ولكن اللَّه        | 7 £ 4 |
| ۷٦۴    | (ابن عباس)   | قسم ذلك بين عباده                        |       |
| 143    | (أسامة)      | مثل جبريل في صورة دحية                   | 40.   |
|        |              | المراد بهؤلاء كعب بن مالك وهلال بن       | 101   |
|        |              | أمية ومرارة بن الربيع (تفسير: وآخرون     |       |
|        | (كعب بن مالك | مرجون لأمر اللَّه)                       |       |
| 1.57   | (عائشة)      | المراد به (انفلق) القمر                  | 707   |
|        |              | مر الـوليـد بن المغيـرة بـالنبـي ﷺ       | 404   |
|        |              | وهـويقرأ «حم السجـدة» فأتى قـومه         |       |
|        | (ابن عباس)   | (تفسير: فقتل كيف قدر)                    |       |
| 474    | (شریح)       | المستغزز يثاب من هبته                    | 405   |
|        |              | مكر بالقوم ورب الكعبة (تفسير: فلما       | 400   |
|        | _            | نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب       |       |
| 193    | (الحسن)      | کل شيء)                                  |       |

| الحديث     | الراوي رقم      | طرف الأثر                                 |     |
|------------|-----------------|-------------------------------------------|-----|
| <b>150</b> | (علي)           | من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى           | 707 |
| 010        | (ابن عباس)      | «من بين أيديهم» من قبل الأخرة             | Y0Y |
|            |                 | من حدث بحديث داود على ما يرويه            | Y01 |
| ٨٥٠        | (علي)           | القصاص                                    |     |
|            | (أصحاب النبي    | من عصى اللَّه فهو جاهل                    | 404 |
|            | •               | من عمل بهذه الأية فقد استكمل              | ۲7. |
| ۱۰۸        | (أبو ميسرة)     | الإيمان                                   |     |
| 445        | (ابن عباس)      | الميعاد: البعث بعد الموت                  | 171 |
|            |                 | نؤمن بـك ونكفر بمـا سـواه فنـزلت          | 777 |
| بى)١٧٤     | (ابنعباسوالكا   | (تفسير: يا أيها الذين آمنوا آمنوا)        |     |
| •          |                 | نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين (تفسير      | 774 |
| 197        | (وهب بن منبه)   | التابوت)                                  |     |
|            |                 | نـزل بمكـة ﴿ومن ثمـرات النخيـل            | 377 |
|            |                 | والأعناب تتخذون منه سكراً﴾ (تفسير:        |     |
| ابة) ۱۵۸   | (جماعة من الصحا | يسألونك عن الخمر والميسر)                 |     |
|            |                 | نـزل حين سمع المشـركـون                   | 977 |
|            |                 | رسول الله ﷺ يقول: يا الله: يا رحمن        |     |
|            |                 | فقالوا: إنه ينهانا أن نعبد (تفسير: قل     |     |
| 777        | (ابن عباس)      | ادعوا اللَّه أو ادعوا الرحمن)             |     |
|            |                 | نزل حين قال قريش يا محمد لقد سألنا        | 777 |
| ٤٨٨        | (مجهول)         | عنك (تفسير:قل أي شيء أكبر شهادة)          |     |
| ٤٨٣        | (سلمان)         | نزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم<br>ينظرون | 777 |
| 4/11       | (5444)          | يسروه                                     |     |

|                | طرف الأثر                                  | الراوي رقم الم  | مديث<br> |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 77.            | نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله تعالى       |                 |          |
|                | بالصيد وكمانت الـوحـوش (تفسيـر:            |                 |          |
|                | ليبلونكم بشيء من الصيد)                    | (مقاتل بن حیان) | ٤٧٠      |
| 779            | نزلت عام القضية في حجاج اليمامة            |                 |          |
|                | (تفسير: لا تحلوا شعائر اللَّه)             | (عکرمة)         | £ Y A    |
| ۲٧٠            | نزلت في ابن سلام وأصحابه (تفسير:           |                 |          |
|                | وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللَّه)        | (ابن جریج)      | 444      |
| <b>Y</b> V1    | نزلت في أبـي بكر حين تصدق بأربعين          |                 |          |
|                | ً<br>ألف دينار (تفسير الذين ينفقون أموالهم |                 |          |
|                | بالليل والنهار سراً وعلانية)               | (عائشة) ۲۱۲     | 214.     |
| <b>Y Y Y</b>   | نزلت في أبي الجواظ المنافق (تفسير:         |                 |          |
|                | ومنهم من يلمزك في الصدقات)                 | (مجهول)         | ላያ       |
| 274            | نزلت في أبي جهل: قـال لورأيت               |                 |          |
|                | محمداً ساجداً (تفسير: أرأيت الذي           |                 |          |
|                | ینهی عبداً إذا صلی)                        | (أبو هريرة)     | 1.10     |
| <b>4 Y Y E</b> | نزلت في أحبار حرفوا التوراة وبدُّلوا       |                 |          |
|                | نعت محمدﷺ (تفسير: إن الـذين                |                 |          |
|                | يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمناً قليلًا)  | (عكرمة)         | 178      |
| 440            | نزلت في أحبار المدينة كانوا يأمرون         |                 |          |
|                | سـراً من نصحوه (تفسيـر: أتــأمــرون        |                 |          |
|                | الناس بالبر وتنسون أنفسكم)                 | (ابن عباس)      | ٦.       |
| 777            | نزلت في أحبار اليهود (تفسير: يسألك         |                 |          |

| الحديث | الراوي رقم            | طرف الأثر                                               |            |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|        |                       | أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من                      |            |
| ٤٢٠    | (السدي)               | السماء)<br>نزلت في الأخنس بن شريق (تفسير:               | ***        |
| 10.    | (السدي)               | ومن الناس من يعجبك)                                     |            |
|        |                       | نزلت في أصحاب السرية مما ظن بهم                         | ***        |
|        |                       | أنهم إن سلموا مِن الوزر (تفسير: إن                      |            |
|        | (جند <i>ب</i> بن<br>ً | الذين آمنوا والذين هاجروا)                              |            |
| 104    | عبدالله)              | نزلت في أهل اليمن (تفسير: تزودوا                        | 779        |
|        | ( 10.4)               | فإن خير الزاد التقوى)                                   | • • •      |
| 127    | (ابن عباس)            | عوات عير المواد التعوى<br>نزلت في ترافع كان بين أشعث بن | ۲۸۰        |
|        |                       | قيس ويهودى في بئر (تفسير: إن الذين                      |            |
| 777    | (ابن مسعود)           | يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمناً قليلًا)               |            |
|        | (3 0.7                | نزلت في ثقيف قالوا: لا ندخل في                          | 441        |
|        |                       | أمرك (تفسير: وإن كادوا ليفتنونك عن                      |            |
| ٦٦٣    | (ابن عباس)            | الذي أوحينا إليك)                                       |            |
|        |                       | نــزلت في حــاطب بن أبــي بلتعـــة                      | <b>YAY</b> |
|        |                       | (تفسيـر: لا تتخذوا عـدوى وعـدوكم                        |            |
| 94.    | (علي)                 | أولياء)                                                 |            |
|        | •                     | نزلت في حجاج اليمامة لماهم                              | ۲۸۳        |
|        |                       | المسلمون أن يوقعوا (تفسير: قبل                          |            |
| كرمة   | (ابن عباس وعک         | لا يستوي الخبيث والطيب)                                 |            |
| ٤٨٦    | والسدي)               |                                                         |            |

| الحديث<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الراوي رقم     | طرف الأثر                                 | طرف الأثر |  |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|--|
|                                                |                | نزلت في حي بن أخطب (تفسير: ألم            | YA£       |  |
| 441                                            | (ابن عباس)     | تر إلى الذين يزكون أنفسهم)                |           |  |
|                                                |                | نزلت في ذي الخويصرة رأس الخوارج           | 440       |  |
| ۲۹ (ر                                          | (أبوسعيدالخدري | (تفسير: ومنهم من يلمزك في الصدقات)        |           |  |
|                                                |                | نزلت في رجل أقام سلعة في السوق            | YAZ       |  |
|                                                |                | فحلف لقد اشتراها (تفسير: إن الذين         |           |  |
|                                                | (عبدالله بن    | يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمناً قليلًا) |           |  |
|                                                | أبسي أوفي      |                                           |           |  |
| 770                                            | ومجاهد)        |                                           |           |  |
|                                                |                | نزلت في رجل من الأنصار من سالم            | YAV       |  |
|                                                |                | ابن عوف يقال له: الحصين (تفسير:           |           |  |
| 4.0                                            | (ابن عباس)     | لا إكراه في الدين)                        |           |  |
|                                                |                | نزلت في رفاعـة (تفسير: لاتتخـذوا          | YAA       |  |
| 404                                            | (ابن عباس)     | الذين اتخذوا دينكم هزواً)                 |           |  |
|                                                |                | نـزلت في شهـداء أحـد (تفسيــر:            | 444       |  |
|                                                |                | ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللَّه      |           |  |
| ۳.,                                            | (ابن عباس)     | أمواتاً)                                  |           |  |
|                                                |                | نزلت في شهداء بدر (تفسير: لا تقولوا       | 44.       |  |
| 97                                             | (ابن عباس)     | لمن يقتل في سبيل اللَّه أموات)            |           |  |
|                                                |                | نزلت في الصديق لما حلف أن لا ينفق         | 1 PY      |  |
|                                                |                | على مسطح (تفسير: ولا تجعلوا اللَّه        |           |  |
| 177                                            | (ابن جریج)     | عرضة لأيمانكم)                            |           |  |
|                                                |                |                                           |           |  |

| حديث | الراوي رقمال   | طرف الأثر                               |            |
|------|----------------|-----------------------------------------|------------|
|      |                | نزلت في صهيب (تفسير: ومن الناس          | 797        |
| 104  | (عكرمة)        | من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اللَّه)       |            |
|      |                | نــزلت في الصــلاة على الـــراحلة       | 197        |
| ٧٥   | (ابن عمر)      | (تفسير: فأينما تولوا فثم وجه الله)      |            |
|      |                | نزلت في ضعفة المهاجرين (تفسير:          | 3.27       |
| 737  | (سعید بن جبیر) | الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة)      |            |
|      |                | نزلت في ضمره (تفسير: ومن يخرج           | 440        |
| 441  | (سعید بن جبیر) | من بيته مهاجراً)                        |            |
|      |                | نزلت في طائفة من المشركين (تفسير:       | 797        |
|      | (ابن عباس      | ألا إنهم يثنون صدورهم)                  |            |
|      | وعبدالله       |                                         |            |
| 7.0  | ابن شداد)      |                                         |            |
| ٤٠٣  | (ابن عباس)     | نزلت في طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر       | 797        |
|      |                | نزلت في العباس (تفسير: قل لمن في        | <b>197</b> |
| 017  | (عائشة)        | أيديكم من الأسرى)                       |            |
|      |                | نزلت في عبدالله بن رواحة: حلف أن        | 799        |
|      |                | لا يتكلم ختنة (تفسير: ولا تجعلوا اللَّه |            |
| 178  | (مجهول)        | عرضة لأيمانكم)                          |            |
|      |                | نزل في عبدالله بن صوريا (تفسير: قل      | ۳.,        |
| ۷١   | (مجهول)        | من كان عدواً لجبريل)                    |            |
|      |                | نزل في عبداللَّه بن صوريا (تفسير:       | 4.1        |
| ٧٣   | (ابن عباس)     | وما يكفر بها إلا الفاسقون)              |            |

| ۳۰۲ نزل |
|---------|
| بأل     |
| أمو     |
| ۳۰۳ نز  |
| (تە     |
|         |
| ۳۰۶ نزل |
| (تة     |
| أيم     |
| ۳۰۵ نزا |
| عر      |
| ال      |
| ۳۰۶ نزا |
| Ŋ       |
|         |
| ۳۰۷ نـ  |
| رس      |
| (يا     |
| فاة     |
| ۳۰۸ نز  |
| ف       |
| ۳۰۹ نز  |
|         |

| حديث | طرف الأثر رقم الحديث |                                                                                                                | •     |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 400  | (ابن عباس)           | (تفسير: فما استمتعتم به)                                                                                       |       |
|      |                      | نزلت في معقل بن يسار حين عضل                                                                                   | ۳۱.   |
|      | . 1                  | أختـه ﴿ولا تعـضلوهـن أن ينكحـن                                                                                 |       |
| ١٨٢  | (معقل بن يسار)       | أزواجهن﴾                                                                                                       |       |
|      |                      | نزلت في المنافقين (تفسير: ومن الناس                                                                            |       |
| 101  | (ابن عباس)           | من يعجبك)                                                                                                      |       |
|      |                      | نزلت في المنافقين (تفسير: لا يحسبن                                                                             | 411   |
| 417  | (مجهول)              | الذين يفرحون)                                                                                                  |       |
|      |                      | نــزلت في المهــاجــرين (تفسيــر:                                                                              | 414   |
| 000  | (ابن عباس)           | لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء)                                                                              |       |
|      |                      | نـزلت في ناس من المسلمين كـانوا                                                                                | 418   |
|      |                      | يستحيــون (تفسيـر: ألا أنهم يثنــون                                                                            |       |
| 7.0  | (ابن عباس)           | صدورهم)                                                                                                        |       |
|      |                      | نزلت في ناس من مكة ولم يهاجروا                                                                                 |       |
|      |                      | (تفسير: إن الذين تـوفاهم المـلائكة                                                                             |       |
| 49 8 | (ابن عباس)           | ظالمي أنفسهم)                                                                                                  |       |
|      | (8 + 8.7)            | ت علي المسلم المرابع ا |       |
|      |                      | رتفسير: إن تطيعوا فريقاً من الذين                                                                              | , , , |
| ۲۸۰  | / l f                |                                                                                                                |       |
| 17.  | (زید بن أسلم)        | أوتوا الكتاب)                                                                                                  |       |
|      | _                    | نزلت في وفد نجران (تفسير: قل إن                                                                                | 717   |
|      | (جعفر بن             | كنتم تحبون الله فاتبعوني)                                                                                      |       |
| 724  | الزبير)              |                                                                                                                |       |

| الحديث | الراوي رقما    | طرف الأثر                           |     |
|--------|----------------|-------------------------------------|-----|
|        |                | نزلت في اليهود حسدوا مقام النبي ﷺ   | 414 |
|        |                | في المدينة (تفسير: وإن كادوا        |     |
|        | (عبدالرحمن     | ليستفزونك من الأرض)                 |     |
| 375    | ابن غنم)       |                                     |     |
|        |                | نزلت لما دعا عبدالله بن سلام ابن    | 414 |
| ٧٩     | (مجهول)        | أخيه (تفسير: إذ قال له ربه أسلم)    |     |
|        |                | نزلت نهياً (تفسير: لا تتخذوا آباءكم | ٣٢. |
|        | (مقاتل بن      | وإخوانكم أولياء)                    |     |
| 700    | سليمان)        | '<br>                               |     |
|        |                | نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى  | 441 |
| £AY    | (مجهول)        | عيداً                               |     |
|        |                | نسخت المدة بقوله (أربعة أشهر        | *** |
| 191 (  | (عثمان بن عفان | وعشر) تفسير: (متاعاً إلى الحول)     |     |
|        |                | ﴿وابتغوا من فضل اللَّه﴾ ليس بطلب    | *** |
|        | (أنس وابن      | الدنيا وإنما هو عبادة وحضور جنازة   |     |
| 947    | عباس)          |                                     |     |
|        |                | والآيـة خطاب ليهـود سـألـوا رسـول   | 377 |
|        |                | اللَّه ﷺ عن من يؤمن به (تفسير: قل   |     |
| 173    | (ابن عباس)     | يا أهل الكتاب هل تنقمون منا)        |     |
| 457    | (ابن عباس)     | وكان الرجل إذا مات وله عصبة         | 440 |
|        |                | وهو أن يطاع فلا يعصى (تفسير: اتقوا  | **1 |
| 441    | (ابن مسعود)    | اللَّه حق تقاته)                    |     |
|        | <del>-</del>   |                                     |     |

| الراوي رقم الحديث |             | طرف الأثر                                                     |      |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 441 (             | (أبو هريرة  | واللَّه ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول اللَّه ﷺ يسجد فيها) | ***  |
| `                 | 3-3 3.7     | ولأن أبا بكر وعمر كانا لايقتلان                               | 447  |
| ن عمرو) ۱۱۱       | (عبدالله اب | الحر بالعبد                                                   |      |
| 140               | (عمر)       | هديت لسنة نبيك                                                | 444  |
|                   |             | هـذا مثـل ضـربـه اللَّه تعـالى مثـلًا                         | ۲۳.  |
|                   |             | لمقترحي المعجزات (تفسير قال اللَّه                            |      |
| £A£               | (مجاهد)     | إني منزلها)                                                   |      |
|                   |             | هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل                            | 441  |
|                   |             | النـار (تفسير: فـذوقوا فلن نـزيـدكم                           |      |
|                   | (أبو برزة   | إلا عذاباً)                                                   |      |
| 444               | الأسلمي)    |                                                               |      |
| 774               | (علي)       | هم سبعة، وثامنهم كلبهم                                        | ***  |
|                   |             | هم طائفة من المتخلفين أوثقوا أنفسهم                           | ٣٣٣  |
|                   |             | على سوارى المسجد (تفسير: وآخرون                               |      |
| ٥٨٤ (ر            | (ابن عباسر  | اعترفوا بذنوبهم)                                              |      |
|                   |             | هو الزوج (تفسير: الذي بيـده عقدة                              | 44.8 |
| 144               | (علي)       | النكاح)                                                       |      |
|                   |             | هو أو ثلاثة أيام من كل شهر (تفسير:                            | 440  |
| جبل) ۱۱۷          | (معاذ بن    | أياماً معدودات)                                               |      |
| عازب) ٤٢٦         | (البراء بن  | هي آخر ما نزل في الأحكام                                      | ۲۳٦  |
| ٦٧                | (علي)       | لآ أبالي سقطت على الموت                                       | 447  |

| الراوي رقم الحديث |            | طرف الأثر                          |        |
|-------------------|------------|------------------------------------|--------|
| £ <b>Y</b> Y      | (ابن عباس) | لا تحل الحربيات                    | ۳۳۸    |
| 717               | (ابن عباس) | لا توبة لقاذف المحصنات             | 444    |
| 140               | (ابن عباس) | لا حصر إلا حصر العدو               | 44.    |
| ٦٨٢               | (ابن عباس) | لا يحنث ولو استثنى بعد سنة         | 481    |
|                   |            | لا يخرج معي إلا الشاب النشيط       | 454    |
| 7                 | (السدي)    |                                    | الفارغ |
| 444               | (ابن عباس) | لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمداً     | 727    |
| ٩٨٥               | (عمر)      | لا يكون حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً   | 455    |
|                   |            | يا رب: ألم تخلقني بيدك (تفسير:     | 720    |
| ٥į                | (ابن عباس) | کلمات آدم)                         |        |
|                   |            | ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة      | 457    |
| 144               | (مجاهد)    | وذنبها                             |        |
|                   |            | يريد أهــل داوردان قريــة قبل واسط | 727    |
|                   |            | (تفسير: ألم تر إلى الذي خرجوا من   |        |
| 197               | (ابن عباس) | ديارهم)                            |        |
|                   |            | يحاسب العبـد على كثــرتهم وكثـر    | 414    |
| 1 8 9             | (ابن عباس) | أعمالهم في قدر لمحة                |        |
| ٦٨                | (عمار)     | اليوم ألاقي الأحبة محمداً وحزبه    | 454    |
|                   |            | يعني: قال لرسول اللَّه ﷺ (تفسير:   | ۳0٠    |
| ٥٨٨               | (ابن عباس) | وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله)     |        |

\* \* \*

## (4) فهرس الأعسلام(١)

(1)

أبان بن أبى سلمة: ٢٣١ إبراهيم بن عبدالله بن سعد بن ابي بن كعب: ٢٠٢، ٣٣٤، خيثمة: ٥٩٧

إبراهيم بن أبي عبلة: ٧٢٨

إبراهيم بن محمد بن سعد بن

أبىي وقاص: ٧١٥

إبراهيم بن نائلة: ١١٥

إبراهيم بن هدبة (أبو هدبة): ٧٦٠

إبراهيم بن هشام: ٧٧٤

إبراهيم بن أبي يحيى: ٧٨٧

إبراهيم بن يزيد التيمي: ٥٣

إبراهيم بن يزيد الخوزي: ٧٧٧،

447

إبراهيم عليه السلام: ٧٨، ٨٨،

AEY

إبراهيم (ابن النبي ﷺ): ۸۲۲

إبراهيم النخعي: ٤٧، ٣٧٦، ٧٥٦

إبراهيم الهجري: ٢٨٢ أبي بن خلف: ۸۳۷

YY3, 0A3, 110, 170,

YYO, Y.F. 3.F. YIF.

375, 475, 775, 135,

VYF, FAF, FPF, F.Y.

۱۱۷، ۱۱۲، ۱۲۸، ۲۷۷،

٥٠٨، ٨٣٨، ٩٩٩، ٢٠١٠

1.01

أحمد بن إدريس الميداني: ٥٧،

VAY

أحمد بن عبدالله الجويباري: ١٨

أحمد بن حنبل: ٤، ٦٢، ٧٨،

ه ۱۱۷ ۱۰۱ ۲۰۱۰ ۷۱۱۰

171, 771, 271, 701,

AO1, YEL, 14P, Y3P

أحمد بن محمد بن عمر بن يونس

\_\_\_\_\_\_ الأرقام التي أمام الأسياء هي للأحاديث وليست للصفحات.

اليمامي: ٣٥٨

أحمد بن يوسف العجلي: ٣٥٨ | الأصبغ بن نباتة: ٨٤٥

الأخنس بن شريق: ١٥٠

آدم: ۱۵، ۵۶

أسامة بن زيد: ٤٨٦، ٥٨١

أسباط: ۷۱، ۲۸۷، ۲۲۰

إسحاق بن راهویه: ٥٦، ١٣٨، الأقرع بن حابس: ٨٩٢

۱۲۲، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۷

177, 377, 507, 157,

Y Y Y , A Y Y , A A Y , A A Y , A |

PAV, YTA, T3A, V3A

إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة:

YY0 . YV .

الأسقع البكري: ٢٠٢

أسلم بن سهل الواسطى: ٥٠٩

إسماعيل بن أمية: ٩٧٢

إسماعيل بن أبي خالد: ٣٣٩،

204

إسماعيل بن رافع: ٧٠٠

إسماعيل بن عبدالرحمن: ٣٠٦

إسماعيل بن علية: ٧٣١

الأسود بن يزيد: ٤٧، ٣٧٦

أسيد بن حضير: ۲۸۰

أشعث بن قيس: ٢٦٦

أصحمة النجاشي: ٣٣١

أصرم بن حوشب: ٥٠١

الأغر بن عبدالله المزنى: ٧٢٥،

1.49

٤٦٢، ٧٧٠، ٣٥٣، ٢٧٠، أنس بن مالك: ١٣، ٤٤، ٤٥،

70, 75, 1P, 301, A01,

471, 371, 3.73 A77;

· YY , OYY , YPY ,

ספר, שוש, אשד, אסש,

(0V+ (017 (00+ (0+4

1754 . TYP . TYP . TYP .

A.V. .OV. .FV. /AV.

0AY, FAY, YPY, 1.A,

374, 374, 474, 304,

3YA, 1PA, 11P, 71P,

1.41 . 1.4. . 949

ا أوس بن ثابت: ٣٤٠

ا أوس بن خالد: ٧٦١

أوس بن الصامت: ۳٤٠

إياس بن وهب: ۲۵۲

أيمن بن خريم: ٧٢٠

أيــوب السختيانــي: ٢٧١، ٣٣٩،

741

أيوب بن سويد: ٣١١

أيوب بن نهيك: ٦٩٩

**(ب)** 

البراء: ٨٥، ٨٧، ٨٨، ٨٩،

.41, 001, 137, 773,

YYF, PPF, AFV, OYA,

444 6444

بريدة بن الحصيب: ٢٢٠، ٤٣٤،

944 (404

بشر بن الحسين: ٧٨٦

بشر بن نمير القشيري: ٣٣

بشر بن کعب: ۳٤٥

بشیر بن نهیك: ٤١٤

البكائي: ٧٧٨

بهز بن حکیم: ۷۹۱، ۷۹۳

بــلال: ٤٩٣، ٨٠١

(<del>ت</del>)

تاج الدين السبكي: ٣٥٣

تميم الدارمي: ٤٨١

(ث)

ثابت بن الدحداح: ١٦٣

ثابت بن عجلان السلمي: ١٨

ثابت بن قیس: ۱۷۵، ۸۹۱

ثابت البناني: ۲۷۰، ۲۹۰، ۲۹۹،

YYF, AAA

ثعلبة بن غنمة: ١٥٩

ثوبان: ۲۲، ۱۷۰، ۳۳۰، ۳۷۳،

۸۵۸، ۲۰۲۵

ثور بن یزید: ۲۷۹

(5)

جابر بن عبدالله بن حرام

الأنصاري: ٢٥، ٧٧، ١٣٤،

031, 171, 071, 107,

**1773 1773 1773** 

707, 777, 477, 477,

1.3, .33, 673, 8.0,

780, 715, 715, 705,

7.73 2173 1773 7773

**۸۲۷, 30V, AFV, YVV,** 

٨٧٧، ١١٨، ٤٥٨، ٢٥٨،

٠٧٨، ٢٩٨، ٣٩٨، ٧٣١، 1.18 . 1.. 4 . 977 جابر بن عبدالله بن رئاب

الأنصاري: ٢٥ جابر الجعفى: ٣١٣، ٣٥٣ جبريل عليه السلام: ١٠، ٢٢١/أ، 340, 114, 274, .1.1 جبير بن مطعم: ١٨٧/ب، /٥٤١ج

جبير بن المغيرة: ٤٣٥

جريـج: ٦١٦

جرير بن عبدالله: ٩٠٨ ، ٩٠٨

جسر بن فرقد السبخي: ۹۷۸

جعفر بن سليمان: ٢٧٥

جعفر بن أبى طالب: ٤٦٤

جعفر بن محمد بن على الصادق:

YY3 , P10 , P00 , 1YY

جعفر بن أبى المغيرة: ٢٦٣، 544 CTV7

جندب بن زهیر: ۱۹۴

جندب بن سفیان: ۸۳٦

جندب بن عبدالله البجلي: ١٥٦،

104

الجهم بن الجارود: ٦٦

جواس بن مخرمة الخزاعي: ٨٥٨ جويبر بن سعيد الأزدى: ٩، ٢٧٩،

(7)

حارث بن أبى أسامة: ٣١٤، XF3, F+F, ++V, YYY

الحارث بن سويد: ٥٣، ٢٦٨ الحارث بن ضرار الخزاعي: ٨٩٣ الحارث بن عبدالله بن أبى ربيعة:

الحارث بن عمر: ٧٩٦

الحارث الأعور: ٢٧٨، ٢٨٢

حاطب: ۲۷۲، ۲۷۲، ۱۱۶

جبة العرني: ٢٠٤

حبيب بن سباع أبوجمعة: ٣٢

حبیب بن فروخ: ٣٠٦

حجاج بن أرطاة: ٣١٣، ٤٥٢، 707

حجاج بن عمرو: ۱۳۸

حجاج بن منهال: ۹۲۰

حجاج اليمامة: ٤٧٦

حــذافة: ۲۷۸

حذيفة بن أسيد: ٧٦١، ٧٧٢

حضير بن سماك: ٢٨٠

حطم بن هند البكري: ٤٧٨

حفص بن غیاث: ٤٥٢

الحكم بن عتيبة: ٣١٤

الحكم بن ميناء: ٨٣

الحكيم الترمذي: ٥، ٩، ٢٠،

۸۳۸، ۵۷۶

حماد بن زید: ۲۹۹

حماد بن سلمة: ۳۱۳، ۳۲۸،

770

حمزة بن عبدالمطلب: ٥٨٧

حمـزة بن يـوسف أبـوالقــاسم

السهمي: ۷۵۸، ۷۵۸

حمزة الزيات: ٢٨٢، ٢٨٨

حمزة النصيبي: ٦٣٦

حميد بن عبدالرحمن: ٣١٥

حميد بن عدي: ٢٩٩

حميد المكي: ٨٣٨

حيى بن أخطب: ٣٧١، ٩٢٨

(خ)

خارجة بن زيد: ۲۹۲، ۸۱۲

خالد بن محمد بن عبدالله: ٣٧٦

خالد بن معدان: ۷۰۳

حذيفة بن اليمان: ١٨، ٦١، ٦٩،

137, 117, 117,

حرام بن سعد بن محیصة: ۷۱۳

حسان بن عطية: ٢٥٨

الحسن بن على: ٢٩، ٨٢، ٩٧٢

الحسن البصري: ٣٨، ٤١،

711, 271, 427, 277,

VYY, 177, 377, VAY,

0PT; V+3; AF3; TVO;

737° 718° 888° 188°

3 VP. AVP. 11.1

الحسن العرني: ٣٣٩

الحسن بن عمارة: ٣١٤

الحسن بن محمد بن على: ٤٣٢

الحسن بن مسلم: ٧٦٣

الحسين بن علي بن أبي طالب:

4VY . 1 . 7

حسين الأشقر: ٧٦٩

الحسين بن علوان: ٧٥١

حسین بن قیس: ۷۸۷

الحسين بن محمـد بن عبـدالله

شرفالدين: ٤٨

الحصين: ٢٠٥

خالد بن الوليد: ٩٠٧، ٤٥٢

خالد بن يزيد العمري: ٥٥٨

خالد الطحان: ٣٦٨

خباب بن الأرت: ٤٤٤، ٤٩٣،

191

خريم بن فاتك: ٧٢٠

خصيف: ١٦٥، ٢٩٦

الخطاب: ٤٠٩

الخطابي: ٥

الخطيب البغدادي: ٤، ٣٩٣

الخليل بن زكريا: ٢٦٨

خيثمة: ٧٩٧

(2)

داود عليه السلام: ٨٥٠

داود بن قیس: ۲۹۱

داود بن المحبر: ٦٠٦، ٧٧٧

داود بن معاذ: ۸۰۵

داود بن أبي هند: ۱۷، ۲۸، ۲۹۹

داود بن يزيد الأودي: ٦٦٦

الدجال: ۸۷٦

دحية الكلبى: ٤٨٦

دراج: ۹۹۱

الدراوردي (عبدالعزيز): ٧٤١

الدمياطي: ١٧٥

الديلمي: ٥، ١٠٢، ٢٣٣، ٢٩٢،

444

(ذ)

ذو الخويصرة: ٥٦٩

الذهبي: ٧٣٧

ذو القرنين: ۸۷۸

()

راشد بن سعد: ٥٠٤

رافع بن خدیج : ۳۱٦

الربيع بن أنس: ٢٤٦، ٢٤٩،

00Y , YOV

الربيع بن سبرة الجهني: ٣٥٦

رشدین بن سعد: ۹۹۶، ۹۹۶

رفاعة: ٥٩٤

روح: ۳۷٦

(3)

زازان: ۲۷۱، ۱۳۲

زبًان بن فائد: ٦٩٧

زبيد اليامي: ٢٨١، ٣٩٩

زبير بن العوام: ٣٧٤، ١٩٥٠

175° - 18

زرارة بن أوفي: ۲۵۰، ۹۵۰

زر بن حبیش: ٦٤١

زمعة بن صالح: ٦٣٨

زهیر بن حرب أبوخیثمة: ۳۱۳

زیاد بن سعد: ۲٤۹

زياد البكائي: ٦٦٨

زياد بن أرقم: ٥٦٦

زيد بن أسلم: ٨، ٢٨٠، ٢٩١،

777, P.O. P3V, 1.A

زید بن ثابت: ۳۸۰، ۳۹۲، ۹۹۰

زید بن حارثة: ۲۷۱

زيد بن الحباب: ٧٢١

زید بن رفیع: ٦٣٦

زید بن سلام بن أبى سلام ممطور:

74

زيد بن سمين اليهودي: ٤٠٣

زید بن وهب: ۳۹۹

السزركشي: ٣٥٣

الـزمخشري: ۱۸، ۳۱۳، ۳۲۰،

7...

الزيلعي: ١١، ٤٨

(س) سالم بن عبدالله بن عمر: ٦٦

سالم بن أبي الجعد: ١٠٦، ٨٩٣ سالم بن عوف: ٢٠٥ سالم مولى أبى حذيفة.

سجعد بن ربعی: ٤٩٣

السدي الكبير: ١٧، ١١٨، ١٥٠،

rol, 771, 191, ...

**837, 177, VAY, 387,** 

1.0, .40, 471

السدي الصغير: ٩٦، ١٢٩،

سراقة بن مالك: ٤٧٧

سرور بن المغيرة: ٦٥

السري بن يحيى: ٩٢٠

سعدالدين مسعودبن عمر

التفتــازاني: ٥، ١٧٠، ١٧٥،

A13, 773, 370, .Po,

099 .09V

سعد بن الربيع: ٣٦٤

سعد بن عبيدة: ٣٨٩، ٣٣٣

سعد بن معاذ: ٥٤٥

سعد بن أبـي وقاص: ٥٥، ٤٦٦،

P.0, PT0, T07, .V. 01V

سعد بن هشام: ۹۵۰

سعد بن جبیر: ۵۶، ۷۳، ۱۰۹، V71, 0.7, 777, .77, 777, 777, 717, 177, T FYY, PAY, FPY, YIY, هدی ۱۹۹ کالی ۱۲۸

95%, 7.9

سعید بن سنان (أبو سنان): ۹۹۹ سعيـد بن عبدالـرحمن بن أبـزي: 999

> سعيد بن عبدالعزيز: ٣٧٤ سعید بن أبـی عروبة: ۸۰۱

سعيـد بن المسيب: ٩٠، ٣٣١، اسليمان بن يزيد الكعبـي: ٢٧٦ 377, 103, 070, 170,

390,098

سعيد المقبري: ٣٦٥

سفيان الثقفي: ٢٥٤

سفیان الثوری: ۱۳، ۲۸، ۲۸۱، 777, 707, AFT, F.F. 177, 7.8

سفیان بن عیینة: ۳۳۹، ۹۲۱، V19 .740

سلمان بن عامر: ١٠٥

سلمان الفارسي: ٣٦، ٤٤، ٤٥، سلام بن سليمان: ٢٧٥

137, 777, 787, 513, VO3, TP3, 300, TAA, 191

سلمة بن كهيل: ١٣، ٤٥٨

سلمة بن نبيط: ۲۹۷

سلمة بن وردان: ١٠٢٠

سلمة بن وهرام: ٦٣٨

سليمان عليه السلام: ٧٩٧

سلیمان بن بریدة: ۲۲۰

سليمان بن أبى حثمة: ٧٩٥

سلیمان بن عیسی: ۲۰۶

سلیمان بن عمرو: ۷۳۲

سليمان بن مهران الأعمش: ٣٨،

798

سماك بن حرب: ۲۸۳

سمرة بن جندب: ۱۸۸

سوید بن وهب: ۲۹۱

سوید بن هبیرة: ۲۵۲

سهل بن سعد الصاعدي: ٤٦،

371, PAY, 197, 175,

YYA, 513, AF2, +YA

سلام بن وهب الجندر: ۸۵۸ سیار بن حاتم: ۲۷۵

(ش)

شاس بن قيس اليهودي: ۲۸۰ شداد بن أوس: ٦٩٥

شریح بن ضبیع: ٤٢٨

شریح بن عبید: ٤٨٦

شريح القاضي: ٩٦٣

شريك القاضى: ۲۷۸، ۲۸۳

شعبة: ۱۳، ۳۲۱، ۳۲۷، ۶۹۹

الشعبي: ۲۸، ۷۰، ۲۱، ۲۵۹،

סדץ, אוא, אזא, אסא,

7773 X773 37X3 03X

شهر بن حوشب: ۷۸۸، ۷۹۷،

A . .

(ص)

صالح بن رستم: ٣٣٩

صالح بن عمر: ۲۸۲

صالح المري: ٣٥٩

صبی بن معبد: ۱۳۵

صدقة بن يسار: ٣٤٧

صفوان بن سليم: ٧٤٩

صفوان بن عسال: ٦٧١ صفوان بن عمر: ٤٨٦

الصلصال بن الدلهمس: ۲۰۶ صهيب الرومي: ۲۰۲، ۲۹۳،

994

(ض)

الضحاك بن حمزة الأملوكي: ٣١ الضحاك بن مزاحم الهلالي: ٧، ١٣٣، ٢٩٧، ٢٧٩، ٤٠٠، ٣٥٥، ٢١٦، ٢٥٠، ٢٠٠٧،

ضمرة بن جندب: ٣٩٦

(ط)

طاوس: ۸۲۹، ۹۸۹

طعمة بن أبيرق: ٤٠٣

طلحة: ١٩٥، ١١٨

طلق بن على: ٣١٣

طليحة بن خويلد: ٤٥٥

الطيبي: ٤٨، ٩٩، ١٧٥، ٤٣٠،

· ·

370, 270, 130, 190,

100, 400, 600, 115,

\*\*\*\*

(8)

العاص بن سعيد: ٢٩٥

العاص بن وائل: ۸۳۷

عاصم بن ضمرة: ٣٢١

عاصم بن عمر: ۲۸۸، ۴۰۳،

190

عاصم بن عدي: ٧٩٥

عامر بن السكن: ٨٧

عامر بن يساف: ٥٤

عبادة بن الصامت: ۱۸۱، ۱۸۲،

777, YTE, TOE, YTO,

V44 . 7 . .

عباس بن الفضل البصري: ٩٢٠

العباس بن عبدالمطلب: ۸۲،

170, 530, 700, 700,

1.2. 447 .011

عبدالأعلى بن عامر الثعلبي: ٣١٣

عبدالجبار بن محمد العطاردي:

**197** 

عبدالجليل الفلسطيني: ٢٩١

عبدالرحمن بن آدم: ٤٢٢

عبدالرحمن بن أبزي: ۸۸٦

عبدالرحمن بن الأسود: ٣٩٨

عبدالرحمن بن أبى بكر: ٤٩٧

عبدالرحمن بن الزبير: ٣٦٠ عبدالرحمن بن زيد: ٨٢٠

عبدالرحمن بن زيدبن أسلم:

۰۸۲، ۱۳۳۱ ۲۸۸

عبدالرحمن بن سابط: ۲۷۸

عبدالرحمن بن سمرة: ١٦٩

عبدالرحمن بن عمرو (الأوزاعي):

411 (1.1

عبدالرحمن بن عمـروبن سعدبن معاذ: ۸۱۱

عبدالرحمن بن عـوف: ۲۱۷،

15 ATT 3 ATT POO PYO

940

عبدالرحمن بن غنم: ٦٦٤

عبدالرحمن بن كعب بن مالك:

779

عبدالرحمن بن أبي ليلي: ٣٩٩،

7PA3 3YP

عبدالرحمن بن أبي مليكة: ٧٠٠

عبدالرحمن بن هرمز الأعرج: ٣٥

عبدالرحمن بن يربوع: ٩٧٦

عبدالرحمن بن يزيد النخعي: ٣١

عبدالرحمن يعمر: ٥٥٢

عبدالرحمن الضبى: ٨٩٧

عبدالرحمن المسعودي: ٤٤٢ عبدالرحمن الوجيز: ٣٦٠ عبدالعزيز بن اليمان: ٦١ عبدالغفور بن سعيد الأنصاري: | عبدالله بن صوريا: ٧١ 777

> عبدالغني بن سعيد الثقفي: ٢٨١ عبدالقادر بن عبدالله الرهاوي: ٤ عبدالكريم بن أبى المخارق: ٦٧٥ عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن

عمروبن حزم: ۳۰٤، ۵۹۳، YPO, AYP

عبدالله بن أُبيّ : ۳۷، ۱۷۵، VOE (OA) (OA.

عبدالله بن أحمد الإمام: ٧٧٥، 091

عبدالله بن أبسي أوفي : ٧٦٥، ٥٨٣ عبدالله بن بريدة: ٩٨٩

عبدالله بن جحش: ١٥٦

عبدالله بن حنيف: ٥٨٧

عبدالله بن رواحة: ١٦٨

عبدالله بن زید بن عاصم: ۲۸٦

عبدالله بن السائب: ٧٠٠

عبدالله بن سعد بن أبي سرح:

0.1

عبدالله بن سلام: ٧٩، ٣٢٩، ۷۱۰ ، ۳٦٥

عبدالله بن شقيق: ٤٣٨

عبدالله بن عباس: ۷، ۸، ۹، ٧١، ٢٠، ٣٢، ٥٢، ٧٣، AT, PT, +\$\1, T3, +0, 70, VO, AO, F, TF, 35, ·V, 3V, YA, OA, 7A, VA, YP, 0P, 7P, .177 .110 .11. 771. PY13 1713 PY13 Y313 731, 331, 731, 101, 001, 201, 171, 771, ۶۶۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱\أ، 791, 791, 391, API, 3.73 A.Y3 P.Y3 11Y3 117, 017, X17, · 17, · 74, 777, A77, P37, · OY , FOY , YOY , YOY , 177, 777, 377, 777, 147, 197, 797, 197,

٠٠٧، ٢٠٧، ١٣٠٠ ٣١٣،

30A, A0A, YFA, PFA, VVA, VPA, V·P, OYP, AYP, 43P, 73P, 7VP, 149, 549, 449, 649,

٣٩٦، ٤٠١، ٤٠١، ٤٦١، عبدالله بن عبدالله بن أبيّ بن ا سلول: ۱۷۵

٤٤٥، ٨٤٥، ٥٥٥، ٧٩٥، عبدالله بن عمر: ٧٥، ٩١، مار، ۱۶۰، ۱۸۶، ۱۸۷/آن PYY, VYY, F.T, TIT, 03T, V3T, FA3, 3P3, .10, 110, 100, 750, TEE, PPE, 3.4% PTV. .Y40 .Y41 .Y41 .Y41 AAV, 3PV, 0.4, 10A, 10A, POA, TVA, 3PA, APA, 4.P. 13P. 14P.

٥٧٧، ٨٨٤، ٢٨٤، ٧٨٧، عبدالله بن عمر العمري: ٧٤٤ ٨٠٣، ٨٠٤، ٨٠٥، ٨١٧، | عبداللَّه بن عمرو بن العاص: ٥، VYY, YIY, "YYI, "FY"

014, 374, 177, 777, PTY, +3T, F3T, A3T, 00T) VOT, POT, OFT, V54, 174, 774, 774, ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٤، عبدالله بن عبدالقدوس: ٨٩٣ 110, 070, ·70, 170, 770, 370, 670, 730, 340, 040, 440, 480, opo, P.T. TIT. AIT. רדר, עדר, סשר, אשר, PTF, 03F, .0F, 10F, ווי ארדי אדרי ۲۷۲، ۳۷۲، ۸۷۲، ۲۷۲، ٠٨٢، ٢٨٢، ٣٨٢، ٧٨٢، AAF, PAF, 19F, 19F, **795. 385. 7.4. 514.** 174, 774, 344, 334, 104, 754, 654, 344, | 446, 646 

ŀ

3 FA . YY 3 . AF 3 . P. 6 . 110, 171, POA, VOP

عبداللَّه بن عوف: ۲۸۸

عبدالله بن قمئة الحارثي: ٢٩٤

عبدالله بن مبارك: ٤٠/ب، ٣٣٩،

V.W . 111 . TER

عبدالله بن مسعود: ۸، ۱۶، ۱۹،

AY, YY, PY, YO, PVI,

AA1, Y+Y, YYY, Y0Y,

.011 .0.7 .177 .177

100, 115, 015, 775,

.777 .70. .750 .755

VFF, PVF, I+V, YYV,

777, 757, 057, 274,

٠٣٨، ١٤٨، ٣٢٨، ٥٢٨،

1445 - 445 - 4345 - 444

عبدالله بن مغفل: ١٣، ١٤،

AAA (0T+

عبدالله بن المؤمل: ٢٧٦

عبداللَّه بن أم مكتوم: ٩٨١

عبدالله بن نمير: ۲۲۰، ۷۹۷

ا عبدالله بن وهب: ۲۸۰، ۲۸۱، 47. . 474

عبداللَّه بن عمران العابدي: ٣٧٦ | عبداللَّه بن يزيد الخطمي: ٤١٣

عبدالواحد بن زیاد: ۲۰۶

عبدالوارث بن سعید: ۲۰۲، ۳۱۳

عبدالملك بن عمير: ١

عبدالوهاب الخفاف: ٣١٤

عبدالله العمرى: ٧٤١

عبيد بن عمير: ٩١١

عتبة بن أبــي وقاص: ٢٨٩

عثمان بن طلحة بن عبدالدار: ٣٧٢

عثمان بن أبي العاص: ٩٧٤

عثمان بن عبدالرحمن الوقاص:

711

عثمان بن عفان: ۲۸، ۱۹۱،

V.Y. 107, 707, P10,

۸٥٨

عثمان بن واقد: ۲۹۳

عثمان بن مظعون: ٤٦٦

عدی بن بداء: ٤٨١

عدی بن حاتم: ۲۹۲، ۲۹۱

عرباض بن سارية: ٧٨

عروة بن الزبير: ١٥٦، ٢٨٧،

PPY, PYY, . 40, 340,

PTO, A00, 570, 337, | PFF, VAV, 71P

 $\lambda\lambda\lambda$ 

عزير عليه السلام: ۸۷۸

العسكرى: ٧٩٢

عطاء بن أبسي رباح: ۱۷۷، ۲۸۱،

عطاء بن السائب: ٣٦٨، ٣٧٦

عطاء بن يسار: ۳۲۲، ۳۳۱، ۷٤۹

عطية العوفي: ٧٨٩، ٤٥٣، ٧٨٩،

عطية بن سعد: ٥٨٧

عفیر بن معدان: ٤٨٦

عقبة بن عامر: ٥٤٣، ٧٢٧،

1.0. (1.29 (99)

عقبة بن أبى معيط: ٧٥٩

العقيلي: ٧٧٠، ٢٧٨، ٢٩١،

**\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*** 

LVA? YOY

عكاشة بن محصن: ٤٧٧

عكرمة بن أبىي جهل: ١٥، ٣١،

٣٩٦، ٤٢٦، ٤٣٨، ٤٦٦، إ علي بن عاصم: ٨٣٠

علقمة بن قيس: ٣٨

علقمة بن وقاص الليثي: ٨١١

عملى بن أحمد الواحدي

النیسابوری: ۳۷

على بن حسن: ٦٦٦

على بن الحسين بن واقد: ١٨٥

على بن الحكم البناني: ٣١٣

علی بن حمید: ۷٦۳

علی بن زید: ۹۲۰، ۹۶۱، ۹۷۰

على بن أبى سارة: ٦٢٧

على بن أبى طالب: ١٤، ٢٨،

VF. 3P. F.1. V.1. FTI.

331, 011, 111/1, 3.7,

017, 227, 227, 227,

70T1 AFT1 A031 FF31

PAZ: PIO: 250; ATF;

375, 785, 3.41, 4.45

998 .94. .948

٧٠٥، ٢٤٥، ٢٤٨، ٢٦٤، | على بن أبسي طلحة: ٢٠٩، ٢٦٩،

779 , PAY

على بن عبدالعزيز: ٣٠٦

علي بن محمـد بن علي ـ السيد

الشريف الجرجاني: ٥

علي بن المديني: ٦٩٩، ٧٧٤

على الأزدي: ٨٧٣

عمار بن مطر: ۷۹٤

عمار بن یاسر: ۲۸، ۴۹۳

عمارة بن زادان: ٣١٣

عمارة بن عمير: ٧٥٦

عمر بن الحكم بن ثوبان: ١٦٠

عمر بن الخطاب: ۲۸، ۷۱، ۲۷،

111, 201, 137, 177,

737, 777, PP7, 0·3,

.012 .0.4 .292 .279

170, 770, 330, 030,

100° 120° 0V0° 0V1°

۷۳۷، ۹۷۷، ۲۱۸، ۱۲۸،

9 \$7 . 77 . 78 7

عمران بن أبي أنس: ٣٦٠

عمر بن عبدالعزيز: ٤٦٨

عمرو بن الجموح الأنصاري:

109 (100

عمرو بن الحارث: ٩٦٤

عمرو بن خارجة: ١١٦

عمرو بن دینار: ۳۲۹، ۳۳۹

عمرو بن الربيع: ٩٢٠

عمرو بن شعیب: ۱۹۲، ۳۳۹،

P37, A00, 3.4, 70V,

140

عمرو بن العاص: ۲۸٤، ۳٦٠

عمرو بن عثمان: ٣٧٤

عمرو بن أبى عمرو: ٦٩٥

عمرو بن عنبسة: ١٣١٣

عمرو بن عوف: ۲٤١، ۸۸٥

عمرو بن قرة: ٣٣

عمرو بن مرة: ٩٠٣

عمرو بن مرزوق: ٧٦٣

عمرو بن النعمان البياضي: ٢٨٠

عمرو بن واقد: ۲۸۲

عمران بن حصين: ۲۲۰، ۳۲۰،

٥٧٣

عمر بن إسحاق: ۲۸۸

عنبسة بن سعيد: ٧١٩

عوف بن مالك: ۲۰۲، ۵۰۹

عــوف الأعـرابـي بن أبـي جميلة:

70.

العلاء بن راشد: ٧٨٧

العلاء بن عبدالرحمن: ٨٨٣

عياض بن عمرو الأشعري: ٥٦٦ القاسم بن عروة: ٨٩٧

(القاضي) عياض: ٦٥٠، ٧٢٦

عيسى بن إبراهيم: ٧٢٨

عيسى بن سليمان الجرجاني: ٩٢٠

عيسى ابن مريم عليه السلام: ٧٨، ١٧٧، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٧٧،

F.1, 707, A.6, P.6,

۸۷٦

عیسی بن میمون: ۲۳۳

عیسی بن یونس: ۲۷۹

عيينة بن بدر (حصن): ٤٩٣،

1133 YPA

(ġ)

غالب بن عبيدالله: ٢٧٦

الغزالي: ١٥، ٢٧٥، ٨٣٨

(**i**)

فرعون: ٦١٦

فضیل بن عیاض: ۳۷٦

الفلاس: ۲۷۸

(ق)

قاسم بن أصبع: ٣١٣

القاسم بن عبدالرحمن: ٥٧٨

القاسم بن مهران: ۹۷۲

قتادة بن دعامة السدوسي: ٥،

۲۲/۱، ۱۲۰، ۲۳۱، ۳۳۱/۱،

PAY , 0 PY , 177 , POT ,

777, 773, 370, 7VO,

. 190 . 757 . 757 . 097 .

1.4, 114, 124, 304,

4.8

قتادة بن النعمان: ٤٠٣

القرطبي: ۲۸، ۲۲۲

قیس بن أبى حازم: ۲۵۲، ۸۱۰

قيس بن الربيع الأسدي: ٣٨،

773, PFA, 7.P

قیس بن سعد: ۳۶۱

قيس بن عباية: ٥٢٠

(4)

كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف:

137, 227, 2.0

كعب بن سليم: ٤٥٢

کعب بن عجرة: ۱٤١، ۳۹۹

كعب بن مالك: ۱۲۳، ۲۸۰، ۲۹۹ الكلبي (محمد بن السائب): ۹، ۲۰، ۳۷، ۲۰، ۷۰، ۲۹، ۱۲۹، ۲۲۱، ۱۹۸، ۲۲۱/أ،

كليب بن وائل: ٦٠٦، ٨٥٨

(ل)

لقمان الحكيم: ۲۹۸، ۲۹۸ ليث بن أبي سليسم: ۱۱۷، (۲۷۸)، ۷۲۸، ۷۸۸، ۹۷۲

(7)

مالك بن الدخشم: ۵۸۷ مالك بن سنان أبوسعيد: ۲۸۹ مالك بن الصيف: ۴۹۹ مأمون بن أحمد الهروي: ۱۸

ماهان: ٤٩٥

المثنى بن الصباح: ٣٤٩

مجالد بن سعید: ۷۹۸

مجاهد: ۲۲/۱، ۲۸، ۲۸، ۱۳۳/۱،

PP1, 077, 3.7, 077, 713, 3A3, ..., 037, 1A5, 17V, 7PV, PAA, 37P, 7VP, PAA, 7

مجمع بن جارية: ٥٨٧

محمد بن إدريس الشافعي: ٣٥١،

**YPY, POO, YAY** 

محمد بن أشرس: ٦٠٦

محمد بن حجادة: ۲۲۰

محمد بن جعفر بن الزبير: ٢٥٩ محمد بن جعفر الخرائطي: ٢٩٢ أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي: ٣٤٤

محمد بن الحسين بن إبراهيم الفارسي: ١٥

محمد بن سعد العوفي: ۸۷۰

محمد بن سلمة: ٤٠٣

محمد بن سليمان بن الأصبهاني:

محمد بن صالح: ۲۸۸

محمد بن عبدالله الحضرمي مطين:

440

محمد بن عبدالله بن محمد المكي الأزرقي: ٢٧٤

۵۸۸ د۸۸۰

مروان بن معاویة: ۲۵۲

المستورد بن شداد: ۳۲۸

مسلد: ۲۴، ۹۱۸

مسروق: ۲۰۱ب، ۲۰۰۵، ۳۷۳،

۸۰۶، ۸۰۸، ۵۷۸

مسعر بن كدام: ۲۸۱

مسعود بن محمد الرملي: ٣١١

المسعودي (عبدالرحمن): ٤٤٢

مسلم بن بدیل: ۲۵۲

مسلم بن يسار (الجهني): ٢٠٥

المسور بن رفاعة: ٦٣٢

المسور بن مخرمة: ٢٩٩، ٥٥٨،

۸۸۸

المسيب بن شريك: ١٠٧

مسيلمة الكذاب: ٤٥٤

مشرح بن ماهان: ۷۲۷

مصعب بن ثابت بن عبدالله بن

الزبير: ٩٣١

مصعب بن سعد: ۷۱۵

مصعب بن عمير: ٢٩٤

مطر بن عبدالرحمن الأعنق: ٨٠٨

معاذ بن أنس: ۲۹۱، ۲۵۸، ۲۹۷

معاذ بن جبل: ۹۳، ۱۱۷، ۱۲۹،

محمد بن عبيدالله الثقفي: ٢٩٥ محمد بن عثمان بن ثابت البصري:

770

محمد بن عمرو: ٥٠٩

محمد بن كعب القرظي: ٢٠٤،

444 644

محمد بن أبي محمد مولى زيد بن

ثابت: ۷۳، ۲۰۰، ۲۲۷، ۳۱۰

محمد بن مروان: ۳۷، ۲۵۹

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري:

هدا، ۱۷۱، ۷۸۲، ۱۹۲،

1070 (20. 1772 (40)

100, 170, 410, 614,

44V , 274 , VEE

محمد بن المنكدر: ١٦٥، ٢٥١،

977 . 270

محمد بن منیب: ۹۲۰

محمد بن الهيشم بن الحماد

العكبري: ٣١٣

محمود بن لبيد: ۲۸۸، ۲۹۵

مرارة بن ربيع

مرة بن شراحيل: ٢٨١

مرثد بن أبى مرثد الغنوى: ١٦٥

مروان بن الحكم: ٣٩٢، ٥٥٨،

977 (799

معاذ بن رفاعة: ۸۱۱

معان بن رفاعة: ٧٢٤

معاوية بن حيدة: ٧٦١

معاوية بن أبى سفيان: ٥٠٩، | المنهال بن عمرو: ٥٤، ٦٣٢

770, 275, 785

معاویة بن هشام: ۳۳۹

معاویة بن یحیی: ۹۹۹

معبد بن كعب السلمى: ٥٣٨

معتمر بن سليمان التيمي: ٣١٣، | موسى بن أبي عائشة: ٩٦٨

410

معمور بن راشد: ۲۸۷، ۲۸۹،

ATO, . FO, F3F, O/V,

۶۲۷، ۸۱۸، ۸۷۸

معمر بن زائدة: ٣١٣

معن بن عدی: ٥٨٧

المغيرة بن شعبة: ٢٠٤، ٢٣٦،

770, 770

مقاتل بن حیان: ۱۵۵، (۲۹۲)،

**۸**٣٨ **، ٤٧** •

مقاتل بن سلیمان: ۳۳۱، ۳۲۴، ا نافع بن هرمز: ۳۸۳

1.5 . 405

١٥٩، ٢٨٢، ٣١٩، ٥٩٧، المقبري (سعيد بن أبي سعيد): 3 PV 3 AVA

المقداد بن الأسود: ٤٦٦

مقسم مولی ابن عباس: ۲۹۶

منصور بن المعتمر: ٣٧٦، ٩٤٥

موسى عليه السلام: ٦٣، ٤٩٩،

7.00 7.65 7.65

موسى بن أنس بن مالك: ٢٣٣

موسى بن طارق الزبيدي: ٣٤٩

موسى بن عبدالرحمن الصنعاني:

741

٣٥١، ٣٦١، ٤٥٠، ١٩٥، موسى بن عبيدة الربذي: ٣١٩، ۷٤٣، ۳۴۸

موسى بن المسيب: ٨٩٣

ميمون بن عبدالله: ٢٤١

میمون بن مهران: ۷۰۷

(i)

نافع (مولی ابن عمر) ۳۰۶، ۷٤۱ نافع بن عبدالرحمن المقري: ٧٧

نجدة الحروري: ٦٨٩

النضر بن شميل: ٦٥٣

النضر بن عربي: ٦٢٠

النضر بن عمر: ٤٣٨

النعمان بن بشير: ١١٧، ١٢٦

النعمان بن مقرن: ٢٤١

نعیم بن مسعود: ۳۰۵

نفيع بن الحارث: ٧٢٠

النووي (الإمام) ٣٠، ٢٥٠

نهشل بن سعید: ۲۰۶، ۷۰۷

نیار بن مقرن: ۷۸۳

(6)

وائل بن حجر: ١٣

واثلة بن الأسقع: ١٢١

وديعة بن حزام: ٥٨٧

وكيع بن الجراح: ٣٨، ٢٩٧، | مقل بن زياد: ٢٧٥

LOY

الوليد بن سلمة: ٧٩٤

الوليد بن عباد: ٢٣١

الوليد بن عتبة: ٨٩٣، ٨٩٣

وهب بن منبه: ۱۹۷، ۲۵۳

الولى العراقي: ١٤، ١٨، ٣٩،

۷۱، ۷۰/ب، ۸۳، ۱۰۱،

۱۰۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۸۹، ایحینی بن أیوب: ۳۹۰

۳۱۳، ۳۵۳، ۳۷۳، ۳۸۰، ا يحيى بن الجزار: ۳۱٤

٥٣٤، ٨٠٥، ٨٦٥، ٧٨٥، V. F. 175 705, 305, ٠٩٤ ، ١٦٣ ، ١٩٥٢ ، ١٩٥١ ۸۳۷، ۸۷۷، ۰۶۷، ۳۰۸، 7. A. P. A. OLA, ATA, 134, 334, PFA, YFP, 99. (97) (97.

**(A)** 

هارون بن أبى قزعة: ٢٧٦

هارون أبو محمد: ۸۳۸

الهراس بن زياد: ١٠٦

هشام بن زياد أبو المقدام: ٨٩٧

هشیم: ٤٥٧

همام: ٤١٤، ٢٢٤

هلال بن أمية: ٥٨٦

هلال بن عبدالله الباهلي: ۲۷۸

الهيشمي: ٣٣٣

(ي)

يحيى بن إسحاق: ٦٧٤

بحیی بن زکریا: ٦١٦

يحيى بن سعيد السعدي: ٧٢٦

يحيى بن سلمة بن كهيل: ٦٩

يحيى بن عثمان الحربي: ٢٧٥

يحيى بن العلاء البجلي: ٣٣،

177

یحیی بن عمار: ۸٤۷

يحيى بن أبي كثير الطائي: ٤٢

یحیی بن معین: ۳۳۹، ۵۰۱،

799

يحيى بن يعلى أبو الحياة: ٧٢٨

یحیی بن یعمر: ٤٨٦

يزيد بن أبان: ٩٢٩

يزيد بن أبي حبيب: ٣٦٠

يزيد بن أبي حكيم: ٩٢٠

یزید بن رومان: ۹۲۸، ۹۲۸

يزيد بن زياد بن أبي الجعد: ٣٩٩

يزيد بن أبى زياد: ٣٣٥

یزید بن معاویة: ۹۷۰

یزید بن هارون: ۳۸۹

یزید بن هرمز: ۶۵۸

يزيد بن يوسف الصنعاني: ٦٩٠

یزید الفارسی: ۵۶۸

يزيد النحوي: ٤٢٦

يعقوب عليه السلام: ٨٤٢، ٨٤٣ يعقوب القمى: ٣٦٣، ٣٧٦

یعلی بن مسلم: ۲۷۸

يعلى العامري: ٨٨٧

يوسف عليه السلام: ٦١٦، ٦٢٠،

**734, 734** 

يوسف بن إبراهيم: ٣١٣

يوسف بن عطية: ٥١١، ٢٧٥

يونس عليه السلام: ٨٤٤

یونس بن بکیر: ۴۰۳

يونس بن عبدالأعلى: ٢٨٠

یونس بن محمد: ۳۱۳

یونس بن مرداس: ۳۵۸

یونس بن میسرة: ۲۸۲

### «الك\_ني»

(1)

ابن الأثير: ٧٩٥

ابن أسيد: ٥٠٨

ابن أكيمة الليثي: ٨٧٠

ابن الأنباري: ١٩

ابن أبي أوفى (عبدالله).

ابن خدیج: ۲۵، ۲۳۹، ۲۸۱،

#### 

ابن جعدة: ٧٨٠

ابن حجر: ۹، ۱۳، ۱۵، ۳۵،

۷۳، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۵،

٨٨١، ٤٠٢، ٨٢٢، ٢٧٢،

VYY, AVY, PVY, 1AY,

YAY, PAY, 1PY, WPY, |

117° 717° 117° 777°

۱۳۳۱ ۳۳۳ ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ۱۳۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱

۳٤٩، ۳۵۲، ۳۵۳، ۷۵۷، ابن خطل: ٥٠١

۳۵۸، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۵، ۳۲۰، ابن أبي خيثمة: ۹٤٦

۳٦۸، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۳، ابن أبي زيد: ۸۷۸

٤٠٦، ٤٣٥، ٤٤٢، ٤٥٣، المتوكل): ٣١٣

\T3\ PF3\ FA3\ 3P3\ \

۵۰۱ ، ۵۰۸ ، ۵۰۹ ، ۵۱۹ | ابن شاهین: ۱۰۷

۵۶۰، ۵۲۰، ۸۲۸، ۸۷۸، | ابن الضریس: ۱۹

۱۹۱۰، ۲۲۸، ۲۹۹، ۲۷۰، ابن عجلان: ۲۹۱

۲۷۸، ۲۸۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۱۹۰ ابن عبدالبر: ۳۱۶

VPF, 7.4, 3.4, PIV, 177, 777, 777, 777, ۸۳۷، ۱۹۷، ۱۹۷، ۱۵۷، ۸۷۷، ۲۸۷، ۷۸۷، ۸۸۷، PAY: . PY: 3 PY: 0 PY: 7PV . 0.1 . 7.1 . P. L. 011, 171, 171, 371, ۸۳۸، **۱۱**۸، ۱۸۸، ۱۳۸۱

۳۸۰، ۳۸۳، ۳۹۳، ۳۹۹، ابن أبي السري (محمدبن

۷۵۷، ۸۵۸، ۳۳۳، ۲۹۴، ابن سیرین: ۳۵، ۲۷۴، ۷۳۱،

۳۲ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۳ ، ابن الصلاح: ۳۱

٥٩٧، ٥٩٢، ٥٩٧، ٩٩٥، ابن طاهر المقدسي: ٢٩١

۱۳۳، ۲۳۸، ۲۰۰، ۲۰۲، ابن طاوس: ۳۶۱

١٣١، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٨، ابن أبي طلحة (علي): ١٣١

ابن أبي فديك (محمد بن | أبو إسحاق الشيباني: ٢٩٥

إسماعيل): ۲۲۱، ۲۷۲

ابن القطان: ٢٥٦

ابن كثير (الحافظ عمادالدين): ٩، 771 . 277

ابن لهیعة: ۳۶، ۱۵۲، ۲۰۱، 478 . VYV . 37P

ابن أبي ليلي (عبدالرحمن).

ابن ماشطة بنت فرعون: ٦١٦

این منده: ۹۲، ۹۹۴

ابن المنير: ٧٣٢، ٩٥٩

ابن أبى نجيح: ٣٣٦، ٧٩٦

ابن أبى نملة الأنصاري: ٧٧٩

ابن وائلة: ٧٩٩

ابن وهب مولى أبى هريرة: ٤٦٩ أبو الأحوص: ٢٧٨، ٢٨٢، ٣١٣،

777

أبو إدريس الخولاني: ٧٨٢، ٧٧٤

أبو أرطاة: ٢٥٥

أبو أسامة (حماد): ٧٥١

أبو إسحاق السبيعي: ٧٧٨، ٣٢١ | أبو بكر العطاردي: ٩٢٠

AAF, FPP, W.Y, 17Y,

774

أبو إسحاق الفزاري: ٧٧٨

أبو الأسود: ١٥٦، ٣٧٣

أبو الأعور السلمي: ٨٠٧

أبو أمامة الباهلي: ٩٨، ٢٠٤، 447 347 AVY 3473

مهر ۱۹۰۹ م AVO, 374, ..., F3.1

أبو أمامة بن سهل: ٧١٥

ا أبو أيوب: ١٣٣/ب، ٣٤٥، ٧٤٨

أبو برزة الأسلمي: ٣٤١، ٩٧٨، 1.44

ا أبو بشر الدولابي: ٩٩٩

أبو بكر الصديق: ٢٨، ١١١،

717, 777, .17, 737,

113, 603, 670, 417,

P.F. 77F. 37F. 10V.

**۸**۳۸, ۱۳۹, ۲۷۹

أبو بكر بن عبدالرحمن: ۱۷۲

أبو بكر بن عياش: ٢٢٠

أبو بكر بن فورك: ٢٧٥

أبو بكر الهذلي: ٣٣١

أبو بكرة: ٧٠، ٩١٨

أبو توبة: ٧٥١

أبـو جعفر الـرازي: ۲۲، ۳٦۸، الحبطي: ۳۲۱

0.7

أبو الجوزاء أوس بن عبدالله: ٦٣٥ أبـو جهل: ٤٨٩، ٥٠٥، ٥٣٠،

1.10 ( 71

أبو حاتم: ٣٤٩، ٣٥٨، ٣٩٩

أبو حسان الأعرج: ٢٢٦

أبو حصين السلمي: ١٦٠

أبو حيوة: ٣٧٤

أبو الخليل (بزيع بن حسان):

387 ,488

أبو خيثمة الأنصاري: ٥٩٦، ٥٩٧

أبو داود النخعي: ٧٣٢

أبو الدرداء: ۳۱، ۵۲، ۱۰۲،

۱۸۳، ۷۶۵، ۱۹۴۰ ۸۹۲۰

۸۸۷، ۱۸، ۱۳۸، ۱۴،

974

أبو ذئب: ٧٩٤

أبسو ذر: ۲۰۱، ۱۵۳، ۲۰۲،

770, 785, 374, 154,

0VV) 01A) 73P) 71.1

أبو رافع القرظي: ٢٦٧

أبو رجاء محمد بن عبدالله الحط: ٣٢١

أبو رزين: ١٧٤

أبو رهم الغفاري: ٥٨٧

أبو الزبير المكي: ١٧٧، ٢٧٦،

11V, 77V, 11A

أبو زرعة البجلي التابعي: ٧٩٣

أبو زرعة الرازي: ٦١٣، ٦٩٩

أبو الزناد: ٣٥

أبو زهير النميري: ١١

أبـو سعيد الخـدري: ٥٥، ٨٤،

777, PAY, 117, 717,

717, 177, 307, PVT,

777, 873, 870, .40,

140, 040, 180, 737,

3 PV ) X I V ) 3 P P

أبو سعيد بن المعلى الأنصاري: ١٦

أبو سفيان بن حرب: ١٠١، ٣٠٣، ٨٠٧، ٧٧٨

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف:

ا أبو سلمة الخواص: ٢٣٣

أبو سنان يزيد بن أمية الدولي: ٦٨

أبو شجاع: ٩٢٠

أبو صالح باذام أوباذان مولى

أم هاني: ٩

أبو صالح ذكوان: ۲۰، ۳۷، ۲۰،

TP. PYI. YTI. 3PI.

۸۶۱، ۱۲۲/۱، ۵۰۲، ۳۷۳،

VI3, IA3, 1.0, .01,

3PF, AVV, TYA, AYP,

977

أبو صالح الحنفي: ٣٥١

أبو طالب: ٨٤٧

أبو الطفيل: ٧٧٧، ٧٦١، ٧٧٢

أبو طلحة الأنصاري: ٢٩٥

أبو طيبة. أو أبو ظبية: ٩٢٠

أبو العالية (رفيع بن مهران): ٢٠،

971, 337, +30, 778

أبو عامر الخزاز (صالح بن رستم):

444

أبو عامر الراهب: ٥٨٧

أبو عبدالرحمن الحبلي: ٣١٣

أبو عبدالرحمن السلمي: ٣٦٨

أبو عبيدة بن عبـداللّه بن مسعود:

73, 175, 705, 805

أبو عثمان النهدي: ٤٨٦

أبو عصمة نوح بن أبي مريم الجامع: ٥١١

أبو عقيل: ٧٩ه

أبو فاطمة: ٩٢٠

أبو قتادة الأنصاري: ٧٣، ٢٧٥،

778

أبو قلابة الجرمي: ٤١٣

أبو قيس مولى عمروبن العاص:

٣٦.

أبو الكنود: ٤٩٣

أبو مالك الأشجعي: ٣٨٩، ٨٣٧

أبو معاوية الضرير: ٤٥٢، ٢٩٥

أبو مسعود الأنصاري: ٢٣٢،

170 (100

أبو معشر السندي: ٧٩٤

أبو المقدام هشام بن زياد: ٨٧٩

أبو مليكة: ٧٠٠

أبو المهزم يزيد بن سفيان: ٢٧٨

أبو موسى الأشعري: ٤٩، ٥٦،

**41. PYY: 703: \*\*F: 43P** 

أبو ميسرة عمروبن شرحبيل: ١١،

۱۰۸

أبو نصيرة مولى لأبي بكر: ٢٩٣

أبو النضر (الكلبي): ٤٨١

الأنصاري: ٤٧٣

أبو الربيع: ٩٧٢

مولى سعد بن أبي وقاص: ٥٢٠

### «الأسماء من النساء»

أسماء بنت أبى بكر الصديق: ٩٣١ أسماء بنت يزيد: ۸۸۰، ۸۰۰ جميلة بنت أبي بن سلول: ١٧٧، 140

۲۹۱، ۳۰۹، ۳۱۳، ۳۲۲، حبیبة بنت أبی تجراة: ۱۰۰

۳۵۸ ، ۱۱۱ ، ۲۲۷ ، ۹۰۹ | حبیبة بنت زید بن زهیر: ۳۲۸

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ٩٤٦

خديجة الكبرى: ٩٤٧

خولة بنت المنذر: ١٧٥

درة بنت أبي لهب: ۲۸۳

زینب امرأة ثابت بن قیس: ۱۷۵

زینب بنت جحش: ۸۱۹

سبيعة بنت الحارث: ٩٤٤

سودة بنت رفعة: ٦٥٢

الشفاء بنت عبدالله: ٧٩٥

فاطمة بنت أبى حبيش.

أبو نوفل بن أبــي عقرب: ٤٣٠

أبو هشام الرماني: ۲۷۳

أبو وائل شقيق بن سلمـة: ١٤، 140

أبو واقد الليثي: ١٠٣

أبو هريرة: ٢، ٤، ١٢، ١٥، ١٦،

37, 07, 07, 11, 3.1,

1113 . 113 3013 7813

7173 V173 V373 AV73

۱۷۵، ۵۲۰، ۵۲۷، ۵۷۳، حبیبة بنت سهل: ۱۷۵

۹۷۰، ۸۹۰، ۷۰۲، ۱۲۰،

717, V\$T, 777, ·VT,

۹۲۰، ۷۰۰، ۷۰۸، ۷۱۲، خولة بنت ثعلبة: ۹۲۲

**PYV**, 17V, YYV, 17V,

7773 2773 2773 2273

٠٩٧، ٣٩٧، ٤٩٧، ٢٢٨،

٠٣٨، ٢٣٨، ٢٥٨، ٢٥٨،

37A3 AVA3 PVA3 YAA3

ه ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ م

1.87 .991

أبو الهيثم: ٩٦٤

أبو اليسر كعب بن عمرو الصحابي | فاطمة الـزهـراء: ١٠٦، ٧٤٧،

### 984 . 179

فاطمة الصغرى: ۲۷

عائشة أم المؤمنين: ٥١، ١١٤، العزى: ٩٣١

PT1, 731, .VI, 7VI,

771, XVI, +PI, 317,

۸۲۲، ۲۵۲، ۲۲۰ ۱۳۸۰

 ٥٣٣، ٨٤٣، ٨٧٣، ٩٧٣،
 ٢٨٤، ٣٩٨،

 ٧٩٣، ٨٩٣، ٠٠٤، ٢٢٤،
 أم العلاء: ٢١٨

٢٢٤، ٨٤٤، ٣٢٤، ٢٦٤، أم كلثوم: ٢٠٨

١٧١، ١٩٥، ٢٤٥، ١٩٥، أم معبد: ١٤٩

371, 071, 931, 771,

34x, 73P, 10P, P0P, 1.57 .445 .44.

«الكني من النساء»

أم سلمة أم المؤمنين: ٣، ١٢٨، 077, 777, 777, 773,

TA3, 4PA, PIP, 33P

٧٣٧، ٧٤٧، ٧٤٤، ٢٥٠، أم هانيء بنت أبي طالب: ٦٥٠،

بنت عبداللَّه (جميلة): ١٧٥

\* \* \*

## فهرس المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، للجوزقاني: الحسين بن إبراهيم (ت٣٤٥ه). تحقيق عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي، ط. الجامعة السلفية ـ بنارس.
- ٢ إحياء علوم الدين، للغزالي: محمد بن محمد أبوحامد (ت٥٠٥ه). ط. دار إحياء الكتب العربية، مصورة عن طبغة عيسى البابى الحلبى.
- ٣ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب الأمير علاءالدين الفارسي، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، ط. المطبعة السلفية ـ المدينة.
- ٤ أخبار القضاة، للقاضي وكيع: محمد بن خلف (ت ٣٠٦هـ). عالم الكتب، بيروت.
  - اخبار مكة، للأرزقي.
- ٦ الأدب المفرد، للإمام البخاري: محمد بن إسماعيل (٢٥٦ه). تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة الأثرية باكستان، مصورة عن طبعة المكتبة السلفية القاهرة.
- لا الخليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصرالدين
   الألباني، ط. المكتب الإسلامي \_ بيروت.

- ٨ \_ إرشاد الساري في شرح البخاري، القسطلاني (ت٩٢٣هـ). ط. الميمنية.
- ٩ ــ أسباب النزول، للواحدي. ط. دار الكتب العلمية، بيروت ــ
   ١٣٩٥هـ.
- ١٠ ــ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبدالبر: أبو عمرو يوسف بن عبدالبر (ت٤٦٣ه). ط. على هامش الإصابة، مصورة عن الطبعة الأولى المصرية، دار إحياء التراث العربي ــ بيروت.
- ١١ ــ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير: عزالدين أبو الحسن علي بن
   عمد (٩٣٠هـ). تصوير دار إحياء التراث العربـي.
- ۱۲ \_ الأسهاء والصفات، للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين (ت٤٥٨ه). تعليق محمد زاهد الكوثري، ط. دار إحياء التراث الإسلامي \_ بيروت.
- ١٣ ــ الإصابة في معرفة الصحابة، لابن حجر (٣٥٥هـ). ط. دار إحياء التراث العربـي ــ بيروت، مصورة عن الطبعة المصرية.
- ۱٤ \_ الاعتقاد، للبيهقي (ت٤٥٨ه). تصحيح الشيخ أحمد محمود مرسي، تصوير حديث أكاديمي \_ باكستان.
- ١٥ \_ الأعلام، للزركلي: خيرالدين. دار العلم للملايين \_ بيروت، الطبعة السادسة.
- 17 \_ اقتضاء العلم والعمل، للخطيب البغدادي: حمد بن علي بن ثابت (ت ٤٦٣هـ). تحقيق الشيخ محمد ناصرالدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي \_ بيروت.
- ١٧ ــ الإكمال، لابن ماكولا: على بن هبة الله (ت٤٧٥ه). نشر محمد أمين
   دمج، بيروت، مصورة عن الطبعة الهندية.
- ۱۸ ــ الأموال، للهروي: أبو عبيد القاسم بن سلام، (ت٢٢٤م). تحقيق خليل هراس، ط. مكتبة الكليات الأزهرية.

- 11 \_ الأنساب، للسمعاني: أبوسعد عبدالكريم (ت ٥٦٣ه). تحقيق عبدالرحمن المعلمي اليماني، ط. دائرة المعارف العثمانية \_ حيدرآباد.
- ۲۰ \_ الإيمان لابن أبي شيبة (ت٢٣٥ه)، تحقيق الشيخ محمد ناصرالدين
   الألباني، ط. المكتب الإسلامي \_ بيروت.
- ٢١ ــ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، لابن كثير: أحمد محمد شاكر. ط. دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- ۲۲ \_ البدایة والنهایة، لابن کثیر: عمادالدین أبو الفداء إسماعیل (۷۷۷ه).
   مکتبة المعارف \_ بیروت.
- ٢٣ ــ البعث والنشور، للبيهقي: أحمد بن الحسين (ت٤٥٨ه).
   (أ) تحقيق عبدالعزيز الصاعدي، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية.
   (ب) تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية.
- ۲٤ ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للهيثمي: نورالدين (ت۲۷ه).
  - (أ) تحقيق حسين الباكري، رسالة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية.
- (ب) نسخة مصورة عن دارالكتب المصرية بالجامعة الإسلامية، رقم (ب) حديث).
- ٢٥ ــ بين الإمامين مسلم والدارقطني، للدكتور ربيع هادي المدخلي حفظه
   الله. ط. الجامعة السلفية، بنارس ــ الهند.
- ۲٦ ـ تاج العروس، للزبيدي: أحمد مرتضى (ت١٢٠٥ه). دار مكتبة الحياة ـ بيروت.
- ۲۷ ـ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (ت٤٦٣ه). مصورة بالمكتبة السلفية بالمدينة.
- ۲۸ ـ تاریخ جرجان، للسهمي: حمزة بن یوسف (ت۲۷۰ه). ط. عالم الکتب، مصورة عن الطبعة الهندیة.

- ٢٩ ـ تاريخ دمشق، لابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت٧١٥ه). نسخة مصورة عن الظاهرية، بالجامعة الإسلامية.
- ۳۰ ـ التاريخ الصغير، للبخاري: عمد بن إسماعيل (ت٢٥٦ه). تحقيق محمود إبراهيم زائد، ط. دار الوعي بحلب.
  - ٣١ ـ تاريخ الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت٣١٠هـ). مكتبة خياط.
- ٣٢ ـ التاريخ الكبير، للإمام البخاري (ت٢٥٦ه). تحقيق يحيى المعلمي اليماني، مصورة عن الطبعة الهندية.
  - ۳۳ \_ تاریخ مصر الحدیث، جرجی زیدان.
- ۳٤ ـ تاريخ ابن معين، ليحيى بن معين (ت٢٣٣ه). ترتيب وتحقيق د/أحمد نور سيف، من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.
- ۳۵ ـ تاریخ واسط، لبحشل أسلم بن سهل الواسطي (ت۲۹۲ه). تحقیق کـورکیس عـواد، ط. عـالم الکتب، بیـروت، نشـر مکتبـة العلوم والحکم بالمدینة.
- ٣٦ ـ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجـر (ت٨٥٧ه). تحقيق علي البجاوي، دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة.
- ٣٧ \_ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري محمد عبدالرحمن. مصورة عن الطبعة الهندية.
- ۳۸ ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للمزي: يوسف بن عبدالرحمن (ت٧٤٧ه). تصخيح وتعليق عبدالصمد شرف الدين، الدار القيمة بهيواندي بازار بمبائي ـ الهند.
- ٣٩ ـ تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي، ابن همات الدمشقي.
   خ بالمحمودية.

- ٤٠ تخريج إحياء علوم الدين، للغزالي. تأليف الحافظ العراقي: أحمد بن عبدالرحيم (٦٠٦ه). ط. عيسى البابي الحلبي بمصر.
- ٤١ ـ تدريب الراوي، للسيوطي: جلال الدين عبدالرحمن (ت٩١١ه).
   تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، ط. دار إحياء السنة النبوية.
- ۲٤ \_ تذكرة الحفاظ، للذهبي: محمد بن عثمان (ت٧٤٨ه). تحقيق المعلمي اليماني، مصورة عن طبعة حيدرآباد \_ بيروت.
- ٤٣ ـ التذكرة في الأحاديث الموضوعة، لابن طاهر: محمد بن طاهر المقدسي
   (ت٥٠٥ه). تحقيق عمادالدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية.
- ٤٤ ــ الترغيب والترهيب، لـالأصبهاني: أبو القاسم إسماعيل بن محمد (ت٥٣٣ه). خ. نسخة مصورة بمكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.
- 20 ـ الترغيب والترهيب، للمنذري: عبدالعظيم بن عبدالقوي (ت٢٥٦ه). تحقيق مصطفى محمد عمارة، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 53 ـ تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس، لابن حجر أحمد بن علي بن حجر (ت٨٥٢ه). خ. نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية في مكتبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية.
- ٤٧ ــ تعجيل المنفعة، لابن حجر (٣٢٥٨ه). ط. مصورة عن الطبعة الهندية.
- ٤٨ ـ تعظيم قدر الصلاة، للمروزي: محمد بن نصر (٢٩٤ه). تحقيق عبدالرجمن عبدالجبار الفريوائي، تحت الطبع بمكتبة الدار بالمدينة النبوية.
- ٤٩ ـ تغليق التعليق لابن حجر (٣٥٥ه). تحقيق سعيد عبدالرحمن موسى
   القزفي، ط. المكتب الإسلامي، دار عمار ـ بيروت.
- ٥ تفسير البغوي، للبغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء

- (ت٩١٦ه). تحقيق خالد عبدالرحمن العك، ومروان سوار، دار المعرفة ـ بيروت.
- ٥١ ــ تفسير البيضاوي، عبدالله بن عمر (ت٦٩١ه). دار الفكر ــ بيروت،
   المطبوع مع المصحف.

### ٥٢ \_ تفسير الثعلبي:

- (أ) نسخة مصورة عن المحمودية في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية إلا سورت: الإسراء، والكهف.
- (ب) نسخة مصورة عن الأحمدية بحلب من سورة النساء إلى سورة يونس.
- تفسير ابن أبي حاتم الرازي، أبو محمد عبدالرحمن الرازي (ت٣٢٧ه). خ. (من الفاتحة إلى الرعد). نسخة مصورة عن المحمودية في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (٢٧٩) (٢٨٦)
- وقسير عبد بن حميد (ت٢٤٨ه). نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية على هامش تفسير ابن أبي حاتم (آل عمران).
- تفسير القاسمي، جمال الدين توفي (١٣٢٣ه). تحقيق محمد فؤاد
   عبدالباقي، ط. دار الفكر بيروت.
  - ٥٦ ـ تفسير الفخر الرازي، ط. بيروت.
- ٥٧ ــ تفسير ابن كثير، عمادالدين إسماعيل أبو الفداء (ت٤٧٧ه). تحقيق عبدالعزيز غنيم، ومحمد أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم البناء، الناشر: كتاب الشعب في القاهرة.
- مصورة على هامش تفسير ابن المنذر (ت٣١٨ه). نسخة مصورة على هامش تفسير ابن أبي حاتم بالجامعة الإسلامية (آل عمران).
  - ٥٩ ــ التفسير والمفسرون، د. محمد حسين الذهبي.

- ٦٠ \_ تقريب التهذيب، لابن حجر، (ت٢٥٨ه).
- (أ) تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، ط. دار المعرفة ــ بيروت.
  - (ب) دار نشر الكتب الإسلامية ـ باكستان.
- 11 \_ التقييد والإيضاح، للعراقي: زين الدين أحمد بن عبدالسرحيم (ت٩٠هـ). تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، ط. المكتبة السلفية بالمدينة النبوية.
- 77 \_ التلخيص الحبير، لابن حجر (ت٨٥٢ه). تصوير دار نشر الكتب الإسلامية \_ باكستان.
- ٣٣ \_ تلخيص المستدرك، للذهبي (ت٧٤٨ه). على هامش المستدرك، ط. دار الفكر، مصورة عن الطبعة الهندية.
- 75 ــ التمهيد، لابن عبدالبر (ت٤٦٣ه). تحقيق لجنة من العلماء، الناشر: وزارة الأوقاف في المملكة المغربيةبالرباط.
- ٦٥ \_ تهذیب التهذیب، لابن حجر (ت٢٥٨ه). ط. مصورة \_ بیروت، عن الطبعة الهندیة.
- 77 \_ تنزيه الشريعة، لابن العراق: أبو الحسين علي بن محمد بن عراق الكناني (ت٩٦٣هـ). تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، ط. المكتبة، القاهرة \_ بمصر.
- 77 \_ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، لابن خزيمة: محمد بن إسحاق (ت٣١١ه). تحقيق محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية.
- 7A \_ الثقات، لابن حبان البستي (ت٢٥٥ه). ط. داثرة المعارف العثمانية بحيدرآباد \_ الهند.
  - ٦٩ \_ جامع أحكام القرآن، القرطبي. ط. دار الكتاب العربي، القاهرة.

- ٧٠ \_ جامع بيان العلم وفضله، لابن عبدالبر (ت٤٦٣ه). تحقيق عبدالرحمن عمد عثمان، ط. المكتبة السلفية بالمدينة النبوية.
- ٧١ ـ جامع البيان في تفسير القرآن، للطبري: أبو جعفر محمد بن جرير
   (ت٣١٠هـ). ط. عيسى البابي الحلبي بمصر.
- ٧٧ \_ جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن الكيكلدي (ت٧٦١ه). تحقيق حمدي السلفي، ط. الدار العربية للطباعة \_ بغداد.
- ٧٣ ـ الجامع الصحيح، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦ه). مع شرحه فتح الباري، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، ط. المكتبة السلفة.
- ٧٤ الجامع الصحيح، للإمام مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٣٦٦٠ه). تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٧٥ \_ الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير، للسيوطي: جلال الدين
   عبدالرحمن (ت٩١١ه). ط. دار المعرفة \_ بيروت (١٣٩١ه).
- ٧٦ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي: زين أبو الفرج عبدالرحمن
   (ت٥٩٧ه). ط. دار المعرفة بيروت.
- ٧٧ \_ الجامع لأخلاق الراوي والسامع، للخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت (٤٦٣ه). تحقيق محمود الطحان، ط. مكتبة المعارف \_ الرياض.
- ٧٨ ــ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي (٣٢٧هـ). مصورة عن الطبعة الهندية.
- ٧٩ ـ جزء الحسن بن عرفة، لأبي علي: الحسن بن عرفة (٣٥٧ه).
   تحقيق عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي، ط. دار الأقصى ـ الكويت.

- ٨٠ جزء القراءة خلف الإمام، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري
   (ت ٢٥٦هـ)، مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة.
- ٨١ \_ حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، مصورة عن الأصفية بحيدرآباد.
- ۸۲ \_ حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي، للشهاب الخفاجي: أحمد بن عمد (ت١٠٦٩ه).
- ۸۳ ـ حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، لمحمد بن مصطفى شيخ زادة (ت٩٥١هـ)، المكتبة الإسلامية بتركيا.
- ٨٤ \_ حسن المحاضرة في تاريخ مصر القاهرة، للسيوطي (ت٩١١ه). تحقيق أبى الفضل محمد بن إبراهيم، ط. عيسى البابي الحلبي.
- ۸۵ \_ حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠ه). دار الكتاب العربي \_ بيروت.
  - ٨٦ \_ الخطط التوفيقية، لمبارك.
  - ۸۷ \_ الخطط المقريزية، للمقريزي: أحمد بن على (ت٨٤٥ه)، دار صادر.
- ٨٨ \_ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي: محمد أمين بن فضل الله (ت١١١١ه).
- ٨٩ ــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي (٣٩١١هـ). دار الفكر ــ بيروت.
- ٩٠ \_ كتاب الدعوات الكبير، للبيهقي (ت٤٥٨ه). نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية رقم (٦٤٦).
- ٩١ \_ دلائل النبوة، للبيهقي (ت٤٥٨ه). تحقيق عبدالمعطي القلعجي، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ٩٢ \_ دلائل النبوة، لأبي نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠ه). الطبعة الهندية،
   تصوير عالم الكتب \_ بيروت.

- ٩٣ ــ ديوان الضعفاء، للذهبي (ت٧٤٨ه). تحقيق الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، مكتبة النهضة، مكة المكرمة.
- 98 ذكر أخبار أصبهان، أبو نعيم: أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت-28ه). مصور عن طبعة ليدن، الناشر: انتشارات جهان تهران \_ إيران.
- ٩ ـ ذيل تذكرة الحفاظ، للحسيني: أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن (ت٥٦٥هـ). تصوير دار إحياء التراث العربي عن الطبعة الهندية.
- 97 \_ ذيل تذكرة الحفاظ، للسيوطي (ت٩١١ه). مصورة عن الطبعة الهندية، تصوير دار إحياء التراث.
  - ٩٧ \_ الرسالة، للإمام الشافعي (٢٠١ه)، تحقيق أحمد شاكر.
- ٩٨ ــ الرسالة المستطرفة، للكتاني: السيد الشريف محمد بن جعفر
   (ت-١٣٤٥هـ).
  - ٩٩ ــ روح المعاني، الألوسي. ط. دار إحياء التراث العربي ــ بيروت.
- ۱۰۰ ـ روضة العقلاء، لابن حبان: أحمد بن حبان البستي (ت٣٥٤ه). تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، ومحمد عبدالرزاق حزة، ومحمد حامد النقي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- 1.۱ ـ زاد المعاد، لابن قيم الجوزية. تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة.
- ۱۰۲ ــ الزهد، للإمام أحمد بن حنبل (ت۲۶۱هـ). دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- ۱۰۳ \_ الزهد، لابن أبي عاصم: أبو بكر أحمد بن أبي عاصم (ت۲۸۷ه). ط. الدار السلفية \_ بمبائي.

- 108 ـ الزهد والرقائق، لعبدالله بن المبارك (ت١٦٦ه). تحقيق حبيبالرحمن الأعظمى، دار الكتب العربية ـ بيروت.
- ۱۰۵ ـ الزهد، للبيهقي (ت٥٨٥ه). تحقيق تقي الدين الندوي، ط. دار القلم ـ الكويت.
- ۱۰۱ ـ الزهد، لهناد بن السري (ت۲۶۳ه). تحقيق عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ــ الكويت.
- ۱۰۷ \_ الزهد، للإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي (ت١٩٧ه). تحقيق عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، ط. مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
- ۱۰۸ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ محمد نـاصرالـدين الألباني. المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- 1.9 ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للشيخ محمد ناصرالدين الألباني. ط. بيروت، ودمشق.
- ۱۱۰ السنة، لابن أبي عاصم (۲۸۷ه). تحقیق وتخریج الشیخ محمد
   ناصرالدین الألبانی، ط. المکتب الإسلامی بیروت.
- ۱۱۱ سنن الترمذي، لـلإمـام الترمـذي: محمـد بن عيسى بن سـورة (ت٢٧٩هـ). تحقيق أحمد شاكر، عوض عـطوة، تصويـر المكتبة الإسلامية ــ بيروت.
- ١١٢ ـ سنن الدارقطني مع التعليق المغني، للدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر (ت٣٨٥هـ). ط. حديث أكادمي \_ باكستان.
- 1۱۳ سنن الدارمي، للدارمي: أبو عبدالله عبدالله بن عبدالرحمن (ت-٢٥٥). ط. دار إحياء السنة ـ بيروت.

- ۱۱٤ ــ سنن أبي داود، لأبي داود: سليمان بن أشعث السجستاني (ت٢٧٥هـ). تحقيق عزت عبيد الدعاس، نشر وتوزيع محمد علي السيد ــ حمص.
- 110 \_ سنن سعيد بن منصور (ت٢٢٧ه). تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية بمبائي \_ الهند.
- ۱۱٦ ـ السنن الكبرى، للبيهقي (ت٤٥٨ه). مصورة عن طبعة حيدرآباد، دار الفكر ـ بيروت.
- ۱۱۷ \_ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه). تحقيق فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
- 11۸ ـ سنن النسائي، للإمام النسائي: أحمد بن شعيب (ت٣٠٣ه). مع التعليقات السلفية، لاهور ـ باكستان.
- ۱۱۹ ـ سؤالات الحاكم، للدارقطني (ت٣٨٥ه). تحقيق موفق بن عبدالقادر،
   مكتبة المعارف بالرياض.
- ۱۲۰ \_ سير أعلام النبلاء، للذهبي (ت٧٤٨ه). تحقيق لجنة من العلماء، مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
- ۱۲۱ \_ شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي: أبوالفلاح عبدالحي (ت١٠٨٩هـ). دار السيرة \_ بيروت.
- ۱۲۲ \_ شرح السنة، للبغوي: محي السنة أبو محمد الحسين بن محمد المعروف بالفراء. تحقيق شعيب الأرنؤوط، وزهير شاويش، المكتب الإسلامي.
- ۱۲۳ ـ شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز. تخريج محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي بدمشق.
- ۱۲٤ ــ شرح علل الترمذي، لابن رجب: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (۷۹۰هـ). تحقيق نورالدين عتر، دار الملاح للطباعة والنشر ــ بيروت.

- 1۲٥ ـ شرح معاني الأثار، للطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة (ت٣٢١ه). تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية \_ بيروت، مصورة من الطبعة الأولى المصرية.
- ۱۲٦ شرح النووي على صحيح الإمام مسلم، للنووي: يحيى بن شرف (ت٦٧٦هـ). ط. دار الفكر بيروت.
- ۱۲۷ ـ الشريعة، لـ الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله (ت٣٦٠هـ). تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة أولى، مطبعة السنة المحمدية ـ ١٣٦٩هـ/١٩٥٠.
- ۱۲۸ ـ شعب الإيمان، للبيهقي (ت٤٥٨ه). نسخة مصورة عن النسخة الخطية بالجامعة الإسلامية رقم (٣١٦ ـ ٣٢١).
- 1۲۹ ـ الشفاء بتعریف حقوق المصطفی: القاضي عیاض، ط. دار الفكر مع شرح الشمنی.
- ۱۳۰ ـ كتاب الشكر، لابن أبي الدنيا (ت٢٨١ه). تحقيق جاسم الدوسري، الكويت.
- ۱۳۱ ـ الصحاح، للجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت۳۹۳ه). تحقيق أحمد عبدالغفور العطار.
- ۱۳۲ ـ صحيح الترغيب والترهيب، للشيخ محمد ناصرالدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي.
- ۱۳۴ صحيح الجامع الصغير وزيادته، للشيخ محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي.
- ۱۳٤ صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري (ت٣١١ه). تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، ومراجعة الألباني، المكتب الإسلامي.

- 1۳0 \_ الضعفاء، للدارقطني (ت٣٨٥). تحقيق موفق بن عبدالقادر، مكتبة المعارف \_ الرياض.
- ۱۳۱ \_ كتاب الضعفاء الصغير، للإمام البخاري: محمد بن إسماعيل (ت٢٥٦ه). تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعى بحلب.
- ۱۳۷ ـ الضعفاء الكبير، للعقيلي: أبو جعفر بن محمد بن عمرو بن موسى (ت۳۲۲هـ). تحقيق عبدالمعطي قلعجي. دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ۱۳۸ ـ كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (ت٣٠٣ه). تحقيق محمود إبراهيم زايد، ط. دار الوعى بحلب.
- ۱۳۹ \_ ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للشيخ محمد بن ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي.
- ١٤٠ \_ طبقات الحفاظ، للسيوطي (ت٩١١هـ). مطبعة الاستقلال الكبرى.
- 181 \_ طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي: تاج الدين عبدالوهاب بن علي (ت٧٧١ه). دار المعرفة \_ بيروت.
- ۱٤۱ \_ الطبقات الكبرى، لابن سعد: محمد بن سعد (ت۲۳۰هـ). دار بيروت للطباعة والنشر \_ بيروت.
- ۱٤٢ \_ طبقات المدلسين، لابن حجر العسقلاني (ت٢٥٨ه). مكتبة الكليات الأزهرية بمصر.
- 18٣ ـ العظمة، لأبي الشيخ الأصبهاني (ت٣٦٩هـ). تحقيق الأخ رضاءالله محمد إدريس، رسالة الماجستير بالجامعة الإسلامية.
- 184 العلل، للدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر (ت٣٨٥ه). نسخة · مصورة عن دار الكتب المصرية بمكتبة الجامعة الإسلامية (٢١٧ ٢٢٣).

- 110 ـ العلل، لابن المديني: علي بن عبدالله بن جعفر السعدي المديني (ت١٧٨هـ). تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- 187 ـ العلل المتناهية، لابن الجوزي (ت٥٩٧ه). تحقيق إرشاد الحق الأثري، دار نشر الكتب الإسلامية ـ باكستان.
- ۱٤٧ ـ العلم، لأبي خيثمة: زهير بن أبي حرب النسائي (ت٢٣٤ه) في ضمن رسائل من كنوز السنة. تحقيق محمد ناصرالدين الألباني، المطبعة العمومية ـ دمشق.
- ۱٤۸ \_ العلو للذهبي (ت٧٤٨ه). تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة.
- ۱٤٩ ـ عمدة القارىء في شرح صحيح البخاري، للعيني: بدرالدين محمود بن أحمد (ت٥٥٥ه). دار الفكر ـ بيروت.
- ۱۵۰ ـ عمل اليوم والليلة، لابن السني: أبو بكر أحمد بن إسحاق (٣٦٤ه). تحقيق عبدالقادر أحمد العطار، دار المعرفة ـ بيروت.
- 101 ـ عمل اليوم والليلة، للنسائي: أحمد بن شعيب (٣٠٣هـ). تحقيق د. فاروق حمادة، من منشورات دار الإفتاء.
- ۱۰۲ ـ عون المعبود في شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي شمس الحق (ت۱۲۷۳ه). مصورة عن الطبعة الهندية ـ بيروت.
- ۱۵۳ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، للشيخ محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت.
- ۱۰۶ ـ غاية النهاية في طبقات القراء، للجزري: محمد بن محمد (ت۸۳۳ه). تحقيق برجسترائر، دار الكتب العلمية، بيروت.

- 100 \_ غريب الحديث، للخطابي: أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت٣٨٨ه). تحقيق عبدالكريم إبراهيم الغرباوي، من منشورات مركز البحث العلمي بأم القرى.
- ١٥٦ \_ غريب الحديث، للهروي: أبو عبيد القاسم بن سلام (٢٤٤ه).
   مصورة عن الطبعة الهندية، دار الكتاب العربي \_ بيروت.
  - ١٥٧ \_ الغزو العثماني لمصر، للسيد عبدالمنعم الراقد.
- ۱۵۸ ـ الفائق في غريب الحديث، للزمخشري: جارالله محمود بن عمر. تحقيق محمد علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابى الحلبي ـ مصر.
  - ١٥٩ \_ فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، توزيع دار الإفتاء.
- ۱٦٠ \_ فتح الباري في شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٢٥٨ه). تحقيق فؤاد عبدالباقي، ط. المكتبة السلفية بمصر.
- 171 \_ فتح البيان في تفسير القرآن، البوفالي القنوجي. نشر: عبدالمحيمي على عفوظ، القاهرة.
- 177 \_ فتح المغيث للسخاوي محمد بن عبدالـرحمن (٣٠٠هـ). المطبعة السلفية بالمدينة.
  - ١٦٣ \_ الفردوس، للديلمي، تحقيق بسيوني.
- 178 \_ فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل (ت٢٤١ه). تحقيق الدكتور وصي الله عباس، رسالة الدكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- 170 \_ فضائل القرآن، لابن الضريس: محمد بن أيوب (ت٢٩٤هـ). نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية، وتحقيق.
- 177 \_ فضائل القرآن (مخطوط)، للفريابي (ت٣٠١هـ). نسخة مصورة في المكتبة \_ الجامعة الإسلامية بالمدينة.

- 17۷ \_ فضائل القرآن، للنسائي: أحمد بن شعيب (٣٠٣ه). تحقيق د. فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب. الطبعة الأولى ١٤٠١ه.
- ١٦٨ ـ فضائل القرآن، للهروي: أبو عبيد القاسم بن سلام. نسخة مصورة
   في مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة.
- 179 \_ فضل الله الصمد: في شرح الأدب المفرد. فضل الله الجيلاني، المكتبة السلفية عصر.
  - ١٧٠ \_ فقه السيرة: محمد الغزالي.
- 1۷۱ ـ الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (ت٤٦٣ه). تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري، دار إحياء السنة النبوية.
- 1۷۲ ـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، للشوكاني: محمد بن علي. تحقيق عبدالرحمن المعلمي، المطبعة: السنة المحمدية بمصر (۱۳۹۸هـ).
- 1۷۳ الفوائد المنتخبة عن الشيوخ الثقات (الغيلانيات)، من حديث أبي بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي (ت٢٥٤ه). رواية أبي طالب: محمد بن محمد إبراهيم بن غيلان الهمداني، نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، رقم (٤٢/حديث).
  - ١٧٤ ـ الفهرست، لابن نديم، دار المعرفة ـ بيروت.
  - ١٧٥ \_ في ظلال القرآن، سيد قطب. دار الشروق بالقاهرة وبيروت.
- 1۷۱ فيض القدير في شرح الجامع الصغير، للمناوي: محمد بن عبدالرؤوف (ت١٠٣١ه). دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩١ه.

- ۱۷۷ القاموس المحيط، للفيروزآبادي: مجدالدين محمد بن يعقوب (ت۸۱۷ه). مصور عن طبعة البابي الحلبي، المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت.
- ١٧٨ ـ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، لابن حجر (٣٥٥ه).
   المطبوع في اخر الكشاف مصوراً عن الطبعة المصرية الأولى.
- 1۷۹ ـ الكاشف، للذهبي (ت٧٤٨ه). تحقيق وتعليق عزت على عيد عطية وموسى محمد بن على الموشي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى (١٣٩٢هـ).
- ۱۸۰ ــ الكامل في الضعفاء، لابن عدي: أبي أحمد عبدالله بن عدي (۱۸۰ هـ).
  - (أ) نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية (٢٦٧ ــ ٢٧٢).
    - (ب) ط. دار الفكر \_ بيروت (١٤٠٤هـ).
- ۱۸۱ ـ الكشاف، للزمخشري: جارالله محمود بن عمر (۵۳۸ه). دار المعرفة ـ بيروت (۱٤٠٦هـ)، مصورة عن الطبعة المصرية.
- ۱۸۲ ـ كشف الأستار على زوائد البزار على الكتب الستة، للهيثمي: نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۸۰۷هـ). تحقيق حبيبالرحمن الأعظمي.
- ۱۸۳ كشف الخفاء ومزيل الألباس عها اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلوني: إسماعيل بن محمد (۱۹۲۸هـ). دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثالثة ۱۳۰۱هـ.
- ۱۸٤ ـ كشف الظنون، لحاجي خليفة. مصور عن الطبعة البهية، استانبول (١٩٥١هـ).

- ۱۸۵ ـ الكلم الطيب، لابن تيمية: محمد بن عبدالحليم (۷۲۸ه). تحقيق محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة (۱۳۹۹ه).
- ۱۸۹ ـ الكنى، للدولابي: أبي بشر محمد بن أحمد (۳۱۰هـ). دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد ـ الهند.
- ۱۸۷ ـ الكنى، لمسلم بن الحجاج القشيري (ت٢٦١ه). تحقيق عبدالرحيم القشقرى، من منشورات المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية.
- ۱۸۸ ـ الكواكب السائرة في تراجم أعيان المائة العاشرة، للغزي: نجم الدين محمد بن محمد (ت١٠٦١ه).
- ۱۸۹ ــ اللآلئ المصنوعة، للسيوطي (ت٩١١هـ). دار المعرفة ــ بيـروت، الطبعة الثانية (١٣٩٥هـ).
- ۱۹۰ ـ اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير الجزري (ت٦٣٠هـ). دار صادر ــ بيروت سنة ١٤٠٠هـ.
- 191 \_ لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ، لابن فهد: محمد بن محمد بن فهد (ت٨٧١هـ). مصورة عن الطبعة الهندية.
- ۱۹۲ ـ لسان العرب، لابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور (ت۷۱۱ه). دار صادر ـ بيروت.
- ۱۹۳ ـ لسان الميزان، للعسقلاني: أحمد بن علي بن حجر (ت۸۵۲هـ). مصور عن الطبعة الهندية، منشورات مؤسسة العالمي للمطبوعات، بيروت.
- ۱۹۶ ـ كتاب المجروحين من الضعفاء والمتروكين، لابن حبان (ت٣٥٤هـ). تحقيق محمود إبراهيم زائد، دار الوعي ـ حلب.

- 190 \_ مجمع الأمثال، الميداني ( ١١٥ ). تحقيق محيي الدين عبدالحميد.
- ۱۹۶ مجمع الزوائد، للهيثمي: نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت٧٠٧هـ). دار الكتب بيروت، ط. ١٩٦٧م.
- ۱۹۷ مختصر سنن أبي داود، للمنذري: عبدالعظيم عبدالقوي (ت٦٠٦ه). تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، تصوير مكتبة الأثرية، باكستان (١٣٩٩ه).
- 19۸ مختصر العلو، للذهبي. تخريج الألباني محمد ناصرالدين، المكتب الإسلامي ــ بيروت.
- 199 مختصر قيام الليل، للمروزي، للمقريزي: أحمد بن علي (ت٨٤٥ه). تعليق وتحقيق عبدالتواب الملتاني، وعبدالشكور الأثري، المكتبة الأثرية، باكستان (١٣٨٩ه).
- ۲۰۰ ـ المدخل إلى السنن، للبيهقي (ت٤٥٨ه). تحقيق د. محمد ضياءالرحمن الأعظمي، دار الخلفاء ـ الكويت (١٤٠٥ه).
- ۲۰۱ المراسيل، لأبي داود: سليمان بن أشعث (ت۲۷۵ه). بعناية محمد ذكى، ط. إيجوكيشنل بريس كراتشى باكستان.
- ۲۰۲ كتاب المراسيل، للرازي: أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷هـ). بعناية شكرالله بن نعمة الله القوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت ۱۳۹۷هـ.
- ۲۰۳ ـ المستدرك، للحاكم: أبي عبدالله النيسابوري (٤٠٥ه). تصوير دار الفكر ـ بيروت، عن الطبعة الهندية.

- ٢٠٤ ــ المسند، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (٢٤١ه).
   (أ) تصوير مكتبة الإسلامي، عن طبعة بولاق.
- (ب) تحقيق أحمد شاكر دالار، المعارف بالقاهرة (١٩٥٤م).
- ۲۰۰ \_ مسند الحميدي: أبو بكر عبدالله بن الزبير (ت٢١٩ه). تحقيق
   حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب \_ بيروت.
- ٢٠٦ ـ مسند الشاميين، للطبراني: سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠ه). نسخة مصورة عن البديعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة.
- ٧٠٧ \_ مسند الشهاب، للقضاعي. تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت (١٤٠٥ه).
- ۲۰۸ ــ مسند أبي عوانة (ت۳۱۰ه). دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد ــ الهند.
  - ۲۰۹ \_ مسند أبي يعلى، لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت٣٠٧ه).
     (أ) نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية، رقم (١٠٩٧).
     (ب) تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث.
- ۲۱۰ \_ المشتبه، للذهبي (ت٧٤٨ه). تحقيق على البجاوي، ط. عيسى البابي الحلبي (١٩٦٢م).
- ٢١١ \_ مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي: محمد بن عبدالله (ت بعد ٧٣٧ه). تحقيق الشيخ الألباني، ط. المكتب الإسلامي.
- ۲۱۲ ــ مشكل الآثار، للطحاوي (ت۳۲۱ه). مصورة عن طبعة دائرة المعارف، حيدرآباد.
- ۲۱۳ ــ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبصيري: أحمد بن أبسي بكر.
   (أ) تحقيق عوض أحمد الشهري بالجامعة الإسلامية.
   (ب) تحقيق الكشناوي، دار العروبة (۱٤٠٣ ــ ١٤٠٤).

- ٢١٤ ـ المصنف، لابن أبي شيبة (٢٣٥ه). ط. دار السلفية بمبائي ـ الهند.
- ۲۱۵ ـ المصنف عبدالرزاق: عبدالرزاق الصنعاني (ت۲۱۱ه). تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى.
- ٢١٦ ـ المطالب العالية، لابن حجر (٨٥٢ه). تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الباز بمكة.
- ۲۱۷ ــ معالم السنن، للخطابي: أحمد بن محمد البستي (ت٣٨٨هـ). على هامش سنن أبي داود، توزيع محمد علي السيد حمص (١٣٨٨هـ).
- ۲۱۸ ـ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج، والمختصر للزركشي: بدرالدين
   محمد بن عبدالله (ت٧٩٤ه). تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي.
- ۲۱۹ \_ المعجم الأوسط، للطبراني: سليمان بن أحمد (٣٦٠ه). نسخة مصورة عن تركيا بالجامعة الإسلامية.
- ۲۲۰ ـ معجم البلدان، لياقوت الحموي (ت٦٢٦ه). دار إحياء التراث العربى ـ بيروت.
- ۲۲۱ ـ المعجم الصغير، للطبراني (ت٣٦٠هـ). تصحيح عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة (١٣٨٨هـ).
- ۲۲۲ ـ المعجم الكبير، للطبراني (ت٣٦٠هـ). تحقيق حمدي عبدالمجيد، مطبعة الوطن العربي ـ بغداد.
- ۲۲۳ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة. مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي بيروت.
- ۲۲٤ ـ المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، ورفقاؤه. دار إحياء التراث العربي.

- ٢٢٥ \_ معرفة السنن، البيهقي (٤٥٨ه). تحقيق السيد أحمد صقر.
- ۲۲۲ \_ معرفة علوم الحديث، محمد بن عبدالله (ت٤٠٥ه). تحقيق د. معظم حسين، المكتبة العلمية، المدينة (١٣٩٧ه).
- ۲۲۷ \_ معرفة القراء الكبار، للذهبي (ت٧٤٨ه). تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة (١٤٠٤ه).
- ۲۲۸ ــ المعرفة والتاريخ، للفسوي: أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ت۷۷۷هـ). تحقيق د. أكرم ضياء العمري، مطبعة الإرشاد، بغداد (۱۳۹٤هـ).
- ٧٢٩ \_ المعين في طبقات الأصوليين، للمراغي: محمد بن مصطفى (١٣٦٤).
- ۲۳۰ \_ المغازي، للواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت۲۰۷ه). تحقيق د. مارسدن جونس، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات \_ بيروت.
- ۲۳۱ ــ المغني في ضبط أسهاء الرجال الفتني، محمد بن طاهر (۹۸۶ه). دار الكتاب العربي ــ بيروت (۱۳۹۹ه).
- ۲۳۲ ـ المغني في الضعفاء، للذهبي (ت٧٤٨ه). تحقيق د. نورالدين عتر، دار المعارف، حلب (١٣٩١ه).
- ۲۳۳ ـ المقاصد الحسنة، للسخاوي: محمد بن عبدالرحمن (۹۰۲ه). تحقيق عبدالله بن محمد الصديق، وعبدالوهاب عبداللطيف، مكتبة الخانجي بصر (۱۳۷۵ه).
- ۲۳۶ ـ المنتخب من مسند عبد بن حمید (ت۲۶۹ه). تحقیق د. کمال الدین، ترکیا.

- ۲۳۰ ـ المنتقى، لابن الجارود: محمد أبي محمد عبدالله بن علي بن الجارود (ت٣٠٧هـ). المكتبة الأثرية ـ باكستان.
- ٢٣٦ ـ منحة المعبود، لأحمد بن البناء الساعاتي. المكتبة الإسلامية ـ بيروت (١٤٠٠هـ).
- ۲۳۷ \_ مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي (۸۰۷ه). تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة، مكتبة المعارف \_ الرياض.
- ۲۳۸ الموضوعات، لابن الجوزي: عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي (ت۷۹۰هـ). تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة (۱۳۸۶هـ).
- ۲۳۹ \_ موطأ الإمام مالك بن أنس (ت١٧٩ه). تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، مصطفى البابى الحلبى (١٣٧٠ه).
- ٠٤٠ ـ ميزان الاعتدال، للذهبي (ت٧٣٨ه). تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة ـ بيروت.
  - ٧٤١ ـ الناسخ والمنسوخ، ابن شاهين، مصور من اسكوريال.
- ٢٤٢ ـ نسخة وكيع عن الأعمش. تحقيق عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي.
- ٢٤٣ ـ نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الدين: عبدالله بن محمد. المكتبة الإسلامية (١٣٩٣هـ).
- ٢٤٤ \_ نصب المجانيق، للشيخ محمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي.
  - ٧٤٥ ـ نوادر الأصول، للحكيم الترمذي (٣٢٠هـ)، دار صادر.
- 7٤٦ ـ النهاية في غريب، لابن الأثير مجدالدين: المبارك بن محمد الجزري (٢٤٦هـ). تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة الإسلامية ـ بيروت.

- ٧٤٧ \_ نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني (١٢٥٠ه). عيسى البابي الحلبي.
- ۲٤٨ \_ هدي الساري مقدمة فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (۸۵۲). تحقيق فؤاد عبدالباقي، المكتبة السلفية بمصر.
- ۲٤٩ \_ وفيات الأعيان، لابن خلكان (٦٨١ه). تحقيق محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة \_ مصر (١٩٤٩م).
- ۲۵۰ \_ هدية العارفين، إسماعيل باشا. وكالة المعارف، استانبول (۱۹۵۱م).

\* \* \*

## (۱۰) فهرس موضوعات المقدمة

| صفحة | نوع                                                  | لموذ |
|------|------------------------------------------------------|------|
| ٥    | ٠ ٨                                                  | مهی  |
| ۱۳   | دمــة                                                | لمقا |
|      | <ul> <li>□ الباب الأول: (في ترجمة المؤلف)</li> </ul> |      |
| 17   | * عصر المؤلف (تحديده)                                |      |
| ۱۸   | <ul> <li>الحركة العلمية في عصر المؤلف</li></ul>      |      |
| ۲.   | ☀ أسرتــه                                            |      |
| ۲١   | <ul><li>اسمه ونسبه ولقبه</li></ul>                   |      |
| 44   | <ul> <li>مولده، ونشأته، وطلبه للعلم</li></ul>        |      |
|      | <ul><li>شیوخه، وتلامیذه</li></ul>                    |      |
| 41   | * مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه                 |      |
| 44   | <ul> <li>مذهبه الفقهي</li></ul>                      |      |
| ۳.   | <ul> <li>ژهده، وتصوفه</li> </ul>                     |      |
| ٣٣   | * عقیدتـه                                            |      |
| ٣٦   | • مؤلفاته                                            |      |
| ٤٧   | <ul><li>وفاته، وأولاده</li></ul>                     |      |
| ٤٨   | * مصادر ترجمته                                       |      |

| مفحة | الموضوع ال                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------|
|      | □ الباب الثاني: (في مدخل إلى دراسة الكتاب)                             |
| ٥١   | <ul> <li>الصلة بين تفسير الزمخشري والبيضاوي</li> </ul>                 |
| ٥٢   | <ul> <li>طريقة كل من الزمخشري والبيضاوي في إيراد الأحاديث</li> </ul>   |
| 70   | <ul> <li>نبذة عن التخريج وتاريخه، والكتب المؤلفة في التخريج</li> </ul> |
| ٥٩   | <ul> <li>الكتب المؤلفة في تخريج تفسير البيضاوي</li> </ul>              |
| ٠,   | <ul> <li>المقارنة بين هذه الكتب</li> </ul>                             |
|      | □ الباب الثالث: (في دراسة الكتاب)                                      |
| 70   | * اسم الكتاب                                                           |
| 77   | <ul> <li>توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف</li></ul>                        |
| ۸۲   | <ul> <li>منهج المؤلف في كتابه</li> </ul>                               |
| ٧٠   | <ul> <li>موارد المؤلف في كتابه</li> </ul>                              |
| ٧٥   | * وصف النسخة الخطية الوحيدة                                            |
| ٧٩   | □ الباب الرابع: (في عملي في الكتاب ومنهجي في التحقيق)                  |
| ۸۳   | <ul> <li>بيان الرموز التي استخدمتها في التحقيق</li> </ul>              |
| ٨٤   | ☀ تنبیسه                                                               |

\* \* \*

# (۱۱) فهرس موضوعات الكتاب

| الصفحة | الموضوع                         |
|--------|---------------------------------|
| 91     | ١ ــ سورة الفاتحة               |
| 177    | ۲ ــ سورة البقرة                |
| 727    | ۳ ـ سورة آل عمران               |
| ٤٥٧    | ٤ _ سورة النساء                 |
| ٥٤٧    | <ul> <li>سورة المائدة</li></ul> |
| ٦      | ٦ ـ سورة الأنعام                |
| 771    | ٧ _ سورة الأعراف                |
| 728    | ٨ ــ سورة الأنفال               |
| 778    | ٩ ــ سورة التوبة                |
| ۷۱۳    | ١٠ ــ سورة يونسَ                |
| ٧١٧    | ١١ ــ سورة هود                  |
| ۷۲٥    | ۱۲ ــ سورة يوسف                 |
| ۷۳۸    | ۱۳ ـ سورة الرعد الرعد           |
| ٧٤٣    | ١٤ ــ سورة إبراهيم              |
| V£V    | 10 _ سورة الحجر                 |
| V00    | ١٦ ــ سورة النحل                |

| الصفحة      | P                                       | الموضوع              |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>V1</b> Y |                                         | ١٧ ــ سورة الإسراء   |
| <b>797</b>  |                                         | ۱۸ ــ سورة الُكهف    |
| ۸۰۷         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۱۹ ــ سورة مريم      |
| ۸۲۱         |                                         | ۲۰ _ سورة طه         |
| ۸۲٦         |                                         | ٢١ ــ سورة الأنبياء  |
| ۸۳۳         |                                         | رب                   |
| ۸٥٣         |                                         | ٣٣ _ سورة المؤمنون   |
| ۸٦٠         |                                         | ع ـــ سورة النور     |
| ۸۸۰         |                                         | · ۲۰ ــ سورة الفرقان |
| ۸۸٦         | ••••••                                  | ٢٦ _ سورة الشعراء    |
| 191         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۲۷ _ سورة النمل      |
| ۲۶۸         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۲۸ _ سورة القصص      |
| ۸۹٦         |                                         | ۲۹ _ سورة العنكبوت   |
| 4 • 1       |                                         | ۳۰ _ سورة الروم      |
| 411         |                                         | ۳۱ _ سورة لقمان      |
| 919         |                                         | ٣٧ _ سورة السجدة     |
| 944         |                                         | ٣٣ _ سورة الأحزاب    |
| 738         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۳٤ _ سورة سبأ        |
| 9 2 2       |                                         | ۳۵ ــ سورة فاطر      |
|             |                                         | ۳۳ ــ سورة يَس       |
|             |                                         | ۳۷ _ سورة الصافات    |
|             |                                         | ۳۸ _ سورة ص          |

| الصفحة | الموضوع<br>              |
|--------|--------------------------|
| 970    | ٣٩ ــ سورة الزمر         |
| 4V8    | • ٤ ــ سورة المؤمن       |
|        | ۱۱ ـ سورة فصلت           |
|        | ۲۲ ــ سورة الشورى        |
|        | ٤٣ ــ سورة الزخرف        |
|        | ع ع ـ سورة الدخان        |
|        | ٤٥ ــ سورة الجاثية       |
| 441    | ٢٦ ــ سورة الأحقاف       |
|        | ٧٤ ــ سورة محمد (القتال) |
|        | ٨٤ ــ سورة الفتح         |
| 1      | ٤٩ ــ سورة الحجرات       |
|        | ٠٥ ــ سورة ق             |
| 14     |                          |
|        | ۲۰ ــ سورة الطور         |
|        | ۳۰ ــ سورة النجم         |
|        | ٤٥ ــ سورة القمر ٰ       |
|        | <b>٥٥</b> ــ سورة الرحمن |
|        | ٥٦ ــ سورة الواقعة       |
|        | ٥٧ ــ سورة الحديد        |
|        | ۸٥ ـ سورة المجادلة۸      |
|        | ٩٠ _ سورة الحشر          |
|        | ٣٠ ــ سورة الممتحنة      |

| الصفحة                                        | وع                                     | موض        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1.49                                          | _ سورة الصف                            |            |
| 1.81                                          | _ سورة الصف                            | . T'       |
| 1.84                                          | ـــ سورة المنافقين                     | 7 Y        |
| 1 . 22                                        | ــــ سورة التغابن                      | ٦.         |
| 1.50                                          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ٦٥         |
| 1                                             | _ سورة التحريم                         | 77         |
| 1.07                                          | _ سورة الملك                           | ٦٧         |
| 1.07                                          | _ سورة ن                               | ٦٨         |
| 1.07                                          | _ سورة الحاقة                          | 79         |
| 1.07                                          | _ سورة المعارج                         | ٧٠         |
| 1.0%                                          | _ سورة نوح                             | ٧١         |
| 1.09                                          | _ سورة الجن                            | ٧٢         |
| 1.7                                           | _ سورة المزمل                          | ٧٣         |
| 1.74                                          | _ سورة المدثر                          | ٧٤         |
| ١٠٦٨                                          | _ سورة القيامة                         | ٧٥         |
| <b>\•V•</b>                                   | _ سورة الدهر                           | ٧٦         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | _ سورة المرسلات                        | ٧٧         |
| 1 • V •                                       | _ سورة النبأ                           | ٧٨         |
| 1 • V¶                                        | و _ سورة النازعات                      | ٧٩         |
| ······································        | ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۸٠         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | , _ سورة التكوير                       | ۸۱         |
| · <b>/                                   </b> | / _ سورة الانفطار                      | ۸ ۲<br>۸ ۳ |

| الصفحة | الموضوع<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------|------------------------------------------------|
| ١٠٨٨   | ٨٤ ــ سورة الانشقاق٨٤                          |
| 1.4    | ٨٥ ــ سورة البروج                              |
|        | ٨٦ ــ سورة الطارق                              |
| 1.98   | ٨٧ ــ سورة الأعلى                              |
|        | ۸۸ ــ سورة الغاشية                             |
| 1.47   | ٨٩ ـــ سورة الفجر                              |
|        | ۹۰ ــ سورة البلد                               |
| 1.44   | ٩١ ـ سورة الشمس                                |
| 11     | ۹۲ ـ سورة الليل                                |
| 11.1   | ۹۳ ـ سورة الضحى                                |
| 11.4   | ٩٤ ــ سورة الشرح                               |
|        | • ٩ ـــ سورة التين                             |
|        | ٩٦ ــ سورة العلق                               |
|        | ٩٧ ــ سورة القدر                               |
|        | ۹۸ ــ سورة البينة                              |
|        | ۹۹ ــ سورة الزلزال                             |
| 1117   | ١٠٠ ــ سورة العاديات                           |
| 1114   | ١٠١ ــ سورة القارعة                            |
| 1114   | ۱۰۲ ــ سورة التكاثر                            |
| 1171   | ١٠٢ ــ سورة العصر                              |
| 1177   | ١٠٤ _ سورة الهمزة                              |
| 1144   | ١٠٥ – سورة الفيل                               |
| 1178   | ۱۰۰ ــ سورة قريش                               |

Commence of the Commence of th

l

| الصفحة                           | بموضوع                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1170                             | ١٠٠ _ سورة الماعون                          |
| 1177                             |                                             |
| 1179                             |                                             |
| 11TY                             |                                             |
| 1178                             | ١١١ _ سورة المسد                            |
| 1180                             |                                             |
| 1179                             | ١١٢ _ سورة الفلق                            |
| 118Y                             | ۱۱۶ _ سورة الناس                            |
| 1188                             | الخاتمة                                     |
| في المقدمة                       | (١) فهرس الأيات الواردة                     |
| "<br>ثار الواردة في المقدمة ١١٤٨ | (٢) فهرس الأحاديث والأ                      |
|                                  | <ul> <li>(٣) فهرس الأيات الواردة</li> </ul> |
| لِيةًليةً                        | (٤) فهرس الأحاديث القو                      |
| ملية (أ)                         |                                             |
| ملية (ب) ۲۳۲                     | (٦) فهرس الأحاديث الفا                      |
| YEV                              | (V) فهرس الأثار                             |
| YA'\                             | (٨) فهرس الأعلام                            |
| راجعب                            | (٩) فهرس المصادر والم                       |
| المقدمة المقدمة                  | (۱۰) فهرس موضوعات                           |
| الكتاب                           | ددد فرس مرضوعات                             |

. . .